

تاكُيفَ تَكُيفَ مَنْ الْإِمَامِمْ ظَفِّ الدِّيرِ فَلَحُدَبِنَ عَلَيْ بِرَفْعَ الْجَارِيْ فَكَ الْجَارِيْ فَكَ الْجَارِيْ فَيْ الْعَرَافِينَ الْعَرَافِينَافِينَ الْعَرَافِينَ الْعَرَافِينَ الْعَرَافِينَ الْعَرَافِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَافِينَ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِي الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِي الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمُ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِي الْعَلِيمُ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِي الْ

دكهة وتحقيق إلياس ف بلات

منشورات من تعليك بينون دار الكنب العلمية بيان

أصل هذا الكتاب رسالة علمية حصل بها الباحث على درجسة الماجستير بتقدير «ممتاز» وذلك في الفقه من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة الأمريكية المفتوحة في سنة ١٤٢٣ه الموافق ٢٠٠٣م بإشراف الأستاذ الدكتور على جمعة محمد

الكتاب: مجمع البحرين و ملتقى النيّرين MAJMA<sup>C</sup> AL-BAḤRAYN WA MULTAQĀ AN-NAY-YIRAYN المؤلف: ابن الساعاتي الحنفي

المحقق: إلياس قبلان

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

عدد الصفحات: 864

سنة الطباعة: 2005 م

بلد الطباعة: لبنان

الطبعة: الأولى



مت نشفولات محت يتعليث بينون



#### دارالكنبالعلمية تنات

جميع الحقـوق محفوظــة Copyright

All rights reserved Tous droits réservés

جميع حقسوق اللكيسة الادبيسة والفنيسة محفوظسة ليسبدار الكتسب العلميسسة بسيروت لبسنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاسلاً أو مجيزاً أو تسجيله على السرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتسر أو برمجته على المطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشسر خطيساً.

#### Exclusive rights by ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

# Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signé par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciares.

> الطبعة الأولى ٢٠٠٥ م. ١٤٢٦ هـ

#### منس الكنب العلمية. دارالكنب العلمية

مكيرُوت - لبُسكان

Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

فسرع عرمون، القبيسة، مبسنى دار الكتب العلميسسة Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.

صب: ۹۲۲۴ - ۱۱ بیروت - لبنان ریاض الصلع - بیروت ۲۲۹۰ هاتف:۱۲ / ۱۱/ ۸۰۶۸۱۰ ۱۲۰۵ فــاکس:۸۰۶۸۱۳ ۵ ۲۲۰

http://www.al-ilmiyah.com e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun-ilmiyah.com

# بِسْ إِللَّهُ الرَّحْنِ الرَّحِيدِ

# تقدمة المحقق

الحمد لله رب العالمين ذي الجلال، الذي عجزت عن إدراك كنهه عقول العارفين، وذي الكمال الذي قصرت عن إحصاء ثنائه السنة الواصفين.

والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، الداعي إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فإنه لا علم بعد العلم بالله وصفاته أشرف من علم الفقه، وهو المسمى بعلم الحلال والحرام، وعلم الشرائع والأحكام، له بعث الرسل، وأنزل الكتب، إذ لا سبيل إلى معرفته بالعقل المحض دون معونة السمع(١).

من أهم الكتب عند الأحناف المتون الأربعة. قال العلامة الإمام عبد الحي اللكنوي في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» في ترجمة (عبد الله بن محمود الموصلي) صاحب «الاختيار شرح المختار»: "قد كثر اعتماد المتأخرين على الكتب الأربعة: المختار، والكنيز، والوقاية، ومجمع البحرين. سموها المتون الأربعة المعتبرة، ومنهم من يعتمد على الثلاثة: الوقاية، والكنيز، ومختصر القدوري"(٢).

هذه المتون الأربعة كلها مطبوعة ما عدا مجمع البحرين ، وما زال مخطوطاً ما عدا قسم النكاح والرضاع حققه محمد على سلامة إبراهيم في جامعة الأزهر (١٩٨٣).

وأنا اخترت «مجمع البحرين وملتقى النيرين» دراسة وتحقيقاً في رسالة الماجستير، أن أحقق الكتاب كله من أوله إلى آخره. ولكني لم أطول قسم الدراسة.

وقد قسمت العمل في هذا الكتاب إلى قسمين: قسم الدراسة وقسم التحقيق.

قسم الدراسة: ويشتمل أربعة أبواب:

الباب الأول: في التعريف بالمؤلف: اسمه، نسبه، شيوخه، تلاميذه، مكانته العلمية، وفاته، وآثاره العلمية.

الباب الثاني: في تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف، ومنهجي في التحقيق.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ١، ص ٢.

<sup>(</sup>٢) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١٠٦.

الباب الثالث: ذكرت المعلومة المهمة لمن يطالع كتب الحنفية.

الباب الرابع: ذكر النسخ.

أشكر أستاذي الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد لإشرافه على رسالتي بتوجيهاته، وإرشاداته.

أشكر أيضاً: الأستاذ الدكتور أورخان جكر (أستاذ الفقه بجامعة سلجوق-كلية الإلهيات) دلني على أن أحقق كتاب «مجمع البحرين وملتقى النيرين» وحثني وشجعني وراجع رسالتي من أوله إلى آخره. جزاه الله خيراً كثيراً.

وأشكر أيضاً: الدكتور نور الدين بوياجيلر لمراجعته من أوله إلى آخره مع مشاغله وكبر سنه ومرضه.

أطال الله عمرهم ونفع بهم المسلمين.

والله أسأل أن يجعل بعمل هذا أن ينفع المسلمين ومن صالح عملي.

والله الكريم أسأل أن يغفر لي ذنوبي وتقصيري ويتجاوز عني بمنه وكرمه، ويـــمن عليَّ وعلى والديُّ ومشايخي وأحبابي بالرضى والقبول، فهو أرحم مرجو وأكرم مأمول.

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين.

إلياس قبلان

# القسم الأول: الدراسة

الباب الأول: في التعريف بالمؤلف، اسمه، نسبه، شيوخه، تلاميذه، مكانته العلمية، وفاته، وآثاره العلمية.

الباب الثاني: في تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف، ومنهجي في التحقيق.

الباب الثالث: ذكرت المعلومة المهمة لمن يطالع كتب الحنفية.

الباب الرابع: ذكر النسخ.

# اسمه، نسبه، شيوخه، تلاميده، مكانته العلميه، وفاته، وآثاره العلمية وفيه مباحث:

### المبحث الأول: اسمه ونسبه:

أحمد بن علي بن ثعلب (تغلب (أ) ابن أبي الضياء، مظفر الدين، المعروف بابن الساعاتي الحنفي مذهباً البعلبكي أصلاً البغدادي منشأً. وأبوه هو الذي عمل الساعات المشهورة على باب المستنصرية ببغداد. إمام كبير، عالم علامة (٢). سكن في بغداد، ونشأ بها. وبرع في الفقه. وكتب الخط المنسوب (٣). ولد ببغداد واشتغل بالعلم مجداً مجتهداً حتى بلغ رتبة الكمال.

# المبحث الثاني: شيوخه:

قال عبد الحي اللكنوي: أحذ العلم عن:

تاج الدين على بن سنجر، وظهير الدين محمد البخارى صاحب الفتاوى لظهيرية، والحسن قاضيخان، والحسن بن على المرغيناني، والبرهان عبد العزيز بن عمر بن مازه، والسرخسى، والحلواني<sup>(٤)</sup>.

#### حياة شيوخه:

١ - تــاج الــدين علــي بــن سنجر: المعروف بابن السباك البغدادي تفقه على ظهــير الــدين محمــد بــن عمر البحاري، وكان فقيهاً فاضلاً، له مشاركة في العلوم،

<sup>(</sup>١) ورد في بعض المصادر بالتاء كما ورد في تاج التراجم، والحواهر المضية.

<sup>(</sup>٢) الجواهر المضية ص ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) تاج التراجم ص ٩٥.

<sup>(</sup>٤) الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص ٢٦، ٢٧.

وشرح الحامع الكبير ولم يكمل، وله أرجوزة في الفقه، حكى عنه أنه قال: ولدت في شعبان سنة إحدى وستين وخمسمائة، وأخذ عنه مظفر الدين أحمد صاحب مجمع البحرين، إنه توفي سنة إحدى وستين وستمائة (١).

7- ظهر الدين محمد البخارى صاحب الفتاوى الظهيرية: محمد بن أحمد بن عمر ظهر الدين المحتسب ببخارى صاحب الفوائد والفتاوى الظهيرية كمان أوحد عصره في العلوم الدينية أصولاً وفروعاً أخذ العلم عن أبيه أحمد بن عمر واجتهد ولقى الأعربان حتى وصل إلى خدمة ظهير الدين أبى المحاسن الحسن بن على المرغيناني وكان يكرمه ويقدمه على كثير من طلبته ومات سنة تسع عشرة وستمائة (٢).

٣-الحسن قاضيخان: حسن بن منصور بن محمود فخر الدين قاضيخان الأوزجندى الفرغاني كان إماماً كبيراً وبحراً عميقاً غواصاً في المعاني الدقيقة محتهداً فهامة أخذ عن ظهير الدين الحسن بن على المرغيناني عن برهان الدين الكبير عبد العزيز الأوزجندي جد الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه وعن محمود بن عبد العزيز الأوزجندي جد قاضيخان وهما أخذا عن السرخسي عن الحلواني عن أبي على النسفي عن أبي بكر بن الفضل عن الأستاذ السبذموني عن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد. وله الفتاوى المشهورة المتداولة والواقعات والآمالي والمحاضر وشرح الزيادات وشرح الحامع الكبير وشرح أدب القاضي للخصاف وغير ذلك توفي ليلة الاثنين سنة الشنين وتسعين وخسامائة (٢). وعده المولى العلامة أحمد بن كمال باشا من طبقات الاجتهاد في المسائل (٤).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٥٦-١٥٧.

<sup>(</sup>٣) كونه شيخ ابن الساعاتي بعيد تاريخاً، وفيه نظر.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٢٤-٥٥.

3- الحسن بن على المرغيناني: الحسن بن على ظهير الدين الكبير بن عبد العزير المرغيناني الملقب بظهير الدين، أبو المحاسن تفقه على برهان الدين الكبير عسد العزير بن عمر بن مازه وشس الأئمة محمود الأوزجندي وزكي الدين الخطيب مسعود بن الحسن الكشاني وهم تفقهوا على شس الأئمة السرحسي عن الحلواني وتفقه عليه بن أخته افتحار الدين طاهر صاحب الخلاصة وهو آخر المتفقهين عليه، وظهير الدين محمد بن أحمد صاحب الفتاوى الظهيرية وفخر الدين الحسن بن منصور الأوزجندي، وكان فقيها محدثاً نشر العلم إملاءً وتصنيفاً وصنف كتاب الأقضية والشروط والفتاوى والفوائد وغير ذلك(١)، توفى سنة و ٢٠٠٠.

٥- السبرهان عسبد العزير بن عمر بن مازه: عبد العزيز بن عمر بن مازه برهان الأئمة وبرهان السرحسي عن الكسبير أبو محمد أحذ العلم عن السرحسي عن الحلواني، وتفقه عليه ولداه الصدر السعيد تاج الدين أحمد والصدر الشهيد حسام الدين عمر وظهير الدين الكبير على بن عبد العزيز المرغيناني وغيرهم (٣).

7- السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر شمس الأئمة السرخسي كان إماماً علامة حجة متكلماً مناظراً مجتهداً. عده ابن كمال باشا من المحتهدين في المسائل. لازم شمس الأئمة عبد العزيز الحلواني، وأخذ عنه حتى تخرج به وصار أوحد زمانه. قيل: مات في حدود التسعين وأربعمائة، وقيل: في حدود خمسمائة. تفقه عليه برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه ومحمود بن عسد العزيرز الأوزجندي وركن الدين مسعود بن الحسن وعثمان بن على بن محمد البيكندي وهو تخر من بقى ممن تفقه عليه أملى المبسوط نحو خمس عشر محلداً

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين ج ١، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص ٩٨.

وهو في السجن بأوزجند كان محبوساً في الجب بسبب كلمة نصح بِها الخاقان وهو في الحب وأصحابه في أعلى وكان يملي من خاطره من غير مطالعة كتاب وهو في الجب وأصحابه في أعلى الحب، وقال عند فراغه من شرح العبادات هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات إملاء المحبوس عن الجمع والجماعات، وقال في آخر شرح الإقرار: انتهى شرح الإقرار المشتمل من المعاني على ما هو من الأسرار إملاء المحبوس في محبس الأشرار. وله كتاب في أصول الفقه وشرح الكبير أملاه وهو في الجسب ولما وصل إلى باب الشروط حصل له الفرج فأطلق في آخر عمره إلى فرغانة فأنزله الأمير حسن بمنزله ووصل إليه الطلبة فأكمل الإملاء (1).

٧- الحلواني: عبد العزير بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الأئمة الحلواني السبخاري، تفقه على الحسين أبى النسفي عن أبى بكر محمد بن الفضل عن عبد الله السبذموني عن أبي حفص الصغير عن أبيه عن محمد وروى شرح معاني الآثار عن أبى بكر محمد بن سعيد البزدي عن أبى بكر محمد بن سعيد البزدي عن الطحاوي وتفقه عليه شمس الأئمة الزرنجري وأبوه محمد علي وشمس الأئمة محمد السرخسي، ومات بكبش في شعبان سنة اثنين وخمسين وأربعمائة (٢) غير أنه يتساهل في الرواية (٢).

#### المبحث الثالث: تلاميذه:

أخذ العلم عن ابن الساعاتي جماعة من جلة العلماء. وقد قرأ عليه:

١ - ركن الدين السمرقندي.

٢- ناصر الدين محمد.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) كونه شيخ ابن الساعاتي بعيد تاريخاً، وفيه نظر.

<sup>(</sup>٣) الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص ٩٥.

٣-محمد بن أيل تلوغ: كان جامع الفروع والأصول وضابط دقائق المعقول والمستقول أحد عن المولى يكاد وجمع أشتات العلوم. وله شرح مجمع البحرين وهو تصنيف عظيم فيه مؤاخذات على شروح الهداية (١).

2- محمود بين أحمد: محمود بين أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بين محمود قاضى القضاة بدر الدين العيني، ولد بمصر سنة اثنين وستين وسيعمائة واشتغل ومهر ودحل القاهرة وولى الحسبة مراراً وقضاء الحنفية. وله شرح صحيح البخاري وشرح معاني الآثار وشرح الهداية وشرح الكنز وشرح المحمع وشرح درر البحار وغير ذلك، ومات في ذى الحجة سنة خمس وخمسين وشانمائة (٢).

٥- بنته فاطمة.

7 -أحمد بن أبر اهيم العينتابي: أحمد بن إبراهيم بن أيوب العينتابي الحلبي شهاب الدين أبو العباس.

قاضي العسكر بدمشق.

أفتى ودرَّس ونوَّع وجنَّس وحرَّر النقول من المنقول وشرح مجمع البحرين في الفقه (٢)، والمغني في الأصول. وسمى شرح المجمع المنبع.

وتوفي سنة سبع وستين وسبعمائة بدمشق، وقد جاوز الستين (٤).

٧- محمد بن يوسف القونوي: محمد بن يوسف بن إلياس الشيخ شمس

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢٠٧، لا يُمكن كونه تلميذاً لابن الساعاتي تاريخاً قطعاً نظراً إلى تاريخ ابن الساعاتي والعيني.

<sup>(</sup>٣) موجود نسخة في ستة أجزاء في مكتبة يوسف آغا في قونيا (في تركيا).

<sup>(</sup>٤) تاج التراجم ص ١٠٦، لا يُمكن كونه تلميذاً لابن الساعاتي تاريخاً قطعاً نظراً إلى تاريخ ابن الساعاتي والعينتابي.

الدين القونوي الرومي نزيل دمشق، أحذ عن العلامة تاج الدين التبريزي وغيره، قسال ابن حبيب: إمام وقته علماً وعملاً خير أهل زمانه يهديهم طرقاً وسبلاً علامة العلماء وقدوة الزهاد والعباد والأتقياء عين الأعيان إنسان عين الزمان جامع أشتات الفنون رافع أعلام العلوم كاشف سرها المكنون.

له مصنفات تدل على غزارة علمه وجليل عرفانه ودقيق فهمه: شرح تلحيص المفتاح، وشرح مجمع البحرين في عشرة أجزاء، وآخر ملخص منه في ستة أجزاء، واختصر المفصل للزمخشري وشرح مسلم للشيح محي الدين (۱). وله درر البحار جمع فيه المجمع وزاد عليه مذهب أحمد مع بيان وفاق الأئمة لبعضهم بعضاً وخلافهم في نحو خمس كراريس صغار. وشرح عمدة النسفي في أصول الدين وغير ذلك.

وكانت وفاته حامس جمادي الأولى، سنة ثمان وشانين وسبعمائة (٢).

# المبحث الرابع: مكانته العلمية:

كان رحمه الله إمام عصره في العلوم الشرعية ثقة حافظاً متقناً في الأصول والفروع، حتى أقر له شيوخ زمانه بأنه الفارس الوحيد في ميدانه.

وقد كان شسس الدين الأصفهاني الشافعي بفضّله، ويثني عليه كثيراً، ويسرجحه على ابسن الحاجب، ويقول: هو أذكى منه، وحسبك بهذه الشهادة الصادرة من شارح المحصول<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهو الإمام النووي.

<sup>(</sup>٢) تاج التراجم ص ٢٨٣، كونه تلميذاً لابن الساعاتي بعيد تاريخاً، وفيه نظر.

<sup>(</sup>٣) الفتح المبين في طبقات الأصوليين، ج ٢، ص ٩٧، الحواهر المضية ص ١/٩٠٠.

◄ قسم الدراسة

### المبحث الخامس: وفاته:

وكان رحمه الله موجوداً سنة تسعين وستمائة.

وحررت وفاته سنة أربع وتسعين (١٢٩٥ م). ودفن عند الجنيد(١).

#### المبحث السادس: آثاره العلمية:

١- جمع البحرين ملتقى النيرين (٢): فقد جمع فيه بين مختصر القدوري ومنظومة النسفي مع زوائد لطيفة، وقد أحسن وأبدع في ترتيبه واختصاره. حقق قسم النكاح والرضاع في جامعة الأزهر ١٩٨٣. ألفه سنة ، ٦٩. جاء في آخر نسخة حسن حسني باشا: «وقد فرغ من تأليفه رحمه الله في ثامن شهر رجب الفرد سنة تسعين وستمائة».

وله نسخ كثيرة في تركية، وفي حارج تركية.

٢- شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين: شرح المؤلف كتابه في مجلدين. وهـ و مخطوط مـ ثل متنه على ما نعرف. وله شروح آخر، أشهرها شرح ابن ملك وأكثرها نسخاً على ما اطلعت. كان بدأ أن يحقق شرح ابن ملك محمد بن يحمد آق قيا، لكنه توفي في الحادثة قبل إنمامه. نحن استفدنا من شرح ابن ملك استفادة تامة في أثناء التحقيق.

٣- نِهايــة الوصــول إلى علــم الأصــول المعــروف بــبديع النظام الجامع بين
 كتاب البزدوي والإحكام.

حُقِّىقَ مرتين: حققه مرة سعد بن غرير بن مهدي السلمي (١٩٨٥) ليكون رسالة دكتوراه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - مكة المكرمة.

<sup>(</sup>١) تاج التراجم ص ٩٥.

<sup>(</sup>٢) الأصح والراجح في اسمه ما ذكرناه. و «مجمع البحرين وملتقى النهرين» ليس بصحيح.

حققــه مــرة محمــدُ بــن يحيى بن محمد آق قيا (١٩٨٢) ليكون رسالة دكتوراه في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر.

3 - الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود: يعني ابن كمونة (1).

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ج ١، ص ٧٣٤، تاج التراجم ص ٩٥.

# الباب الثاني: في حقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف، ومنهجي في التحقيق وفيه أيضاً مباحث

# المبحث الأول: في تحقيق اسم الكتاب:

النسخ التي بين أيدينا تذكر اسم الكتاب بـ «بمعمع البحرين وملتقى النيرين». ويقول المؤلف في مقدمة كتابه: «أمَّا بَعْدُ: فَهَذَا كتَابٌ يَصْغُرُ للحافظ حَجْمُهُ، ويَغْزُرُ للخَابِط عِلْمُهُ، وتَنْكَشفُ لوَقَّادِ القَرِيحةِ رُمُوزُهُ، وتَتَّضِحُ لنَقَّادِ البَصِيرَةِ كُنُوزُهُ، ويَشُوقُ للظاّبِ عَلْمَهُ، وَتَشَخِ لنَقَّادِ البَصِيرَةِ كُنُوزُهُ، ويَشُوقُ لرَائِقِ اللفظ وَجِيزُهُ، ويَفُوقُ على النظائرِ تَعْجِيزُهُ. يَحْوِي مَختصر الشيخ أبي الحُسنينِ القَدُورِيِّ، ومَنْظُومَةَ الشيخ أبي حَفْص النَّسَفي -رحمهما الله-، فإنَّهما بَحْرَانِ زَاحِرَانِ، وهذا مَحْمَعُ الْبَحْرَيْنِ وهما النَّيْرَان المُشْرِقان، وهذا مُلْتَقَى النَّيِّرَيْن.

والشراح أيضاً كابن ملك في شرحه على الكتاب، والمؤلف نفسه في شرحه، والعينتابي.

ذكره صاحب كشف الظنون (١)، ومحقق قسم النكاح (٢) بـ «مجمع البحرين وملتقى النهرين» وهذا خطأً. والصحيح ما ذكرنا.

# المبحث الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف:

أجمعت كل الكتب على إسناد الكتاب إلى ابن الساعاتي.

ويقول عبد الحي اللكنوي في الفوائد البهية: «وله كتاب مجمع البحرين».

يقول القرشي في الجواهر المضية في طبقات الحنفية: من تصانيفه «مجمع البحرين» في الفقه، جمع فيه بين «مختصر القدوري»، و«منظومة» مع زوائد، ورتبه فأحسن وأبدع في الختصاره، وشرحه في مجلدين كبار (°). ذلك كاف وشاف لنسبة الكتاب إلى ابن الساعاتي.

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ج ٢، ص ١٥٩٩-١٦٠١.

<sup>(</sup>٢) تحقيق مجمع البحرين وملتقى النهرين، ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) ج ٢، ص ١٥٩٩–١٦٠١.

<sup>(</sup>٤) ص ۲۷.

<sup>(</sup>٥) ج ١، ص ٢٠٩.

# المبحث الثالث: ومنهجي في التحقيق:

عملي في التحقيق كما يلي:

١- استنسخت نسخة فاتح الذي جعلتها أصلاً في التحقيق لكونه أقدم النسخ التي عثرت عليها.

٢- ترجمت الأعلام التي ذكرها المؤلف في مقدمة الكتاب.

٣- أضفت الشرح من شرح المؤلف وابن ملك تعليقات كثيرة لكون الكتاب بدون هذه التعليقات لا يفهم ولا يستفاد منه. وأكثرنا من النقل من شرح ابن ملك؛ لأنه يفك العبارة؛ كي تفهم. ولكن المؤلف أولاً يذكر جملة أو جملاً ثم يشرح. ولا يهتم بالعبارة. وهذا سبب إكثارنا من النقل من شرح ابن ملك .

٤ - قابلت مع نسختين. ولم نضف من عندنا إلا قليلاً كما يظهر في التحقيق. ولم
 ننقل من كتب أحرى إلا في موضع. وهو في البيع الفاسد والباطل.

٥ -رمزت نسخة أسعد أفندي برأ» و نسخة السليمانية برب».

٦- رمزت عندما علقت من شرح المؤلف (ابن الساعاتي) بـــ((المصنف) وعندما علقنا من شرح ابن ملك رمزنا بـــ((ابن ملك)).

٧- زدت عناوين بين [] مستفيداً من الشرح ومن عندنا.

 $\Lambda$  - وضعت في انتهاء الصفحة، وابتداء الصفحة علامة []. مثل [٥/أ]، [٥/ب].

٩- المتن كله من نسخة فاتح، إذا زدت شيئاً غير ذلك نبهت عليه.

١٠- وضعت المراجع والفهرس.

# الباب الثالث المعلومات المهمة لمن يطالع كتب الحنفية تراجم أئمة المذهب الحنفي

١- أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت الكوفي، مؤسّسُ المذهب وإمامه. ولد بالكوفة ونشأ بها، وكان خزَّاراً يبيع الخزَّ أي الحريرَ ويطلبُ العلم، ثم انقطع للتدريس والإفتاء، وصار إماماً للناس على وجه الدهر. وكان أَحَدَ أذكياء بني آدم، قويَّ الحجة، فصيحَ المنطق، جَهْوَريَّ الصوت، جميلَ الطلعة والصورة لبّاساً، متعبداً ورعاً عاقلاً جواداً، كان يبعث بالبضائع من الكوفة إلى بغداد فيشتري بها الأمتعة ويحملها إلى الكوفة، ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة، فيشتري بها حوائجَ الأشياخ المحدِّثين من تلامذته وغيرهم - وأقواتَهم وكسوتَهم وجميعَ حوائجهم، ثم يدفع باقي الدنانير من الأرباح إليهم ويقول: أنفقوا في حوائجكم، ولا تحمدوا إلا الله، فإني ما أعطيتكم من مالي شيئاً، ولكن من فضل الله عليَّ فيكم. وحينَ حذَقَ ابنُه حمَّاد سورةَ الفاتحة وهبَ للمعلم خسمائة درهم. (وكان الكبش يُشترى بدرهم). واستكثر المعلمُ هذا السخاء إذ لم يُعلّمه إلا الفاتحة، فقال له أبو حنيفة: لا تستحقر ما علَّمتَ ولدي، ولو كان معنا أكثرُ من ذلك لدفعناه إليك تعظيماً للقرآن.

وقال مسعر بن كِدَام: من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله إماماً، رجوتُ ألا يخاف، وألا يكون فرَّط في الاحتياط لنفسه.

وقال أبو يوسف: ما رأيتُ أعلمَ بتفسير الحديث من أبي حنيفة.

وقال الشافعي: الناسُّ عيالٌ في الفقه على أبي حنيفة.

وقال أحمد بن سُرَيج: سمعت الشافعي يقول: سألتُ مالكَ بن أنس - إمامَ المذهب المالكي -: هل رأيتَ أبا حنيفة وناظرته؟ قال: نعم، رأيتُ رجلاً لو نَظَرَ إلى هذه السارية وهي من الحجارة فقال إنها من ذهب لقام بحُجَّته.

ولد أبو حنيفة بالكوفة سنة ٨٠، ومات في بغداد سنة ١٥٠ رحمه الله تعالى ورضي عنه.

٢- أبو يوسف: هو قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم البَجَليّ الأنصاري. ولد بالكوفة، وتفقه بأبي حنيفة ولازمه ٢٩ سنة، وهو أجل أصحابه والمقدَّمُ فيهم، وكان إماماً في الفقه والحديث والتفسير والمغازي وأيام العرب. وكان له حافظة

عجيبة نادرة، يحفظ خمسين وستين حديثاً بأسانيدها بسماع واحد، ثم يُحدِّثُ بها. وحقَّق شيخنا الكوثري في كتابه «حُسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» ص ٢٣- ٨٢. أنه مجتهد مطلق وإن حافظ على انتسابه لأبي حنيفة.

وهو أوَّلَ من وَضَعَ الكتب على مذهب أبي حنيفة ونَشَرَ علمه في أقطار الأرض، وهو أوَّلُ من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهبه أيضاً. وحلَفه في حلقته بعد زُفر، وهو أوَّلُ من دُعي: (قاضي القضاة)، وكان صبوراً على المتفقِّهين أوسعَ صدراً من زُفر. وهو أوَّلُ من دُعي: (قاضي القضاة)، تولَّى قضاء بغداد للمهدي والهادي والرشيد، وكانت بغداد عاصمة دنيا الإسلام في عصره الذهبي.

وقد الَّفَ كتباً كثيرةً طُبع منها كتابُ «الآثار» و«الرد على سير الأوزاعي» وهراختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» وكتابُ «الخراج» وهو رسالته إلى الخليفة الرشيد في أحكام الأموال، وحسبُك أن تقرأه أو تقرأ مقدمته لترى سُمُوَّ إمامته في العلم، ورجاحة عقله، ومتانة دينه وورعه. وحدَثَ أن تقاضى عنده الخليفة هارون الرشيد ونصراني، فقضى للنصراني على الخليفة هارون الرشيد. ولَمَّا أدركته الوفاة قال: اللهم إنك تعلم أني وليتُ هذا الأمر فلم أملُ إلى أحد الخصمين حتى في القلب، إلا في خصومة نصراني مع الرشيد لم أسوِّ بينهما أي في ميل القلب، يعني أنه تَمنَّى في قلبه أن يكون الحقُّ في جانب الرشيد وقضيتُ على الرشيد، ثم بكى !

ولد بالكوفة سنة ١١٣، وحقَّق شيخنا الكوثري في «حُسن التقاضي» ص ٢-٧ وفيما علَّقه على جزء الذهبي في مناقب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ص ٣٧ أنه ولد سنة ٩٣. وتوفي ببغداد سنة ١٨٢ رحمه الله تعالى ورضي عنه. وابنُه يوسف وُلِّي قضاء الحانب الغربي من بغداد في حياة أبيه، ومات سنة ١٩٢ رحمه الله تعالى.

٣- محمد بن الحسن: هو أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، كان أبوه من أهل قرية حَرَسْتا من الغُوطة الشرقية لدمشق، ثم قدم العراق فوُلِدَ له محمد في بلدة واسط، ونشأ في الكوفة، وسمع الحديث من أبي حنيفة ومالك والأوزعي والثوري والقاضي أبي يوسف. ورُوِيَ الحديثُ عنه. وصحب أبا حنيفة إلى آخر حياته وأخذ عنه الفقه، ثم تفقه على أبي يوسف من بعده.

وَرِثُ محمد بن الحسن عن أبيه ثلاثين ألف درهم، أنفق منها على النحو والشعر خسة عشر ألفاً، وكان يقول لأهله: لا تسألوني حاجةً من حوائج الدنيا فتشغلوا قلبي، وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلي، فإنه أفرغ

لقلبي وأقلُّ لهمّي.

قال شيخنا الكوثري في «بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» ص ٩: «بَلَغَ أعلى مراتب الاجتهاد – وهو الاجتهاد المطلق – وإن كان يحافظ على انتسابه لأبي حنيفة، عرفاناً لجميل يده عليه في الفقه». وقال الذهبي: «كان فقيه العصر، ومن أذكياء العالم». كان أعلم الناس بكتاب الله، وإمام أهل الرأي، ماهراً في العربية والنحو والحساب. قال الشافعي: أخذت من محمد بن الحسن وَقْرَ الي حمْل بعير من علم، وما رأيت أعقل منه، وما رأيت رجلاً سيناً أخف رُوحاً منه، ولو أشاء أن أقول: نَزَل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقُلْتُهُ لفصاحته.

تولَّى محمد قضاء الرَّقَة للرشيد. وألَّف كتباً كثيرة جمَّةً في الفقه والأصول، وفيها دُوِّنَ فقهُ أبي حنيفة، وبها انتشر علمه ومذهبه في الآفاق. طُبِعَ من كتبه: «الجامع الكبير» و «الجامع الصغير» و «الآثار» و «السيَّر الكبير» و «الأمالي» و «الموطأ» و «الحُجَع على أهل المدينة» ومختصر كتابه: «الكسب» المسمى «الاكتساب في الرزق المستطاب». وكانت ولادته بواسط سنة ١٣١، ومات في الرَّيِّ سنة ١٨٩ رحمه الله تعالى ورضي عنه.

2- زُفَر بن الهُذيل: هو أبو الهُذيل وأبو حالد، زُفَر (۱) بن الهُذيل بن قيس العنبري البصري، ولد في أصبهان، ثم دخل الكوفة وحضر مسجدها، وشاهد فيه حلَق أصحاب الحديث والأدب والنحو والشعر والكلام وحلْقة الفقه لأبي حنيفة فاختاره وجلس إليه، لزمه أكثر من عشرين سنة، حتى غدا أحد الأكابر العشرة من أصحابه الذين دَوَّنُوا الفقه معه، وكان أقدمَهم صُحبةً، وأحدَّهم قياساً، وأذكاهم فؤاداً، وأدقَهم تفريعاً، وأجودَهم نظراً. وكان أبو حنيفة يُبَجِّلُه ويعظمه ويقول: وهو أقيس أصحابي، وبمهارته بالقياس يُضرَبُ المثل فيقال: أقيسُ من زُفَر.

وحقَّق شيخنا الكوثري في «لَمَحَات النظر في سيرة الإمام زُفَر» ص ٢٠-٢١ أنه محتهد مطلق وإن حافظ على انتسابه لأبي حنيفة. قال الذهبي: هو أحَدُ الفقهاء العُبَّاد. وكان زاهداً ذا عقل ودين وفهم وورع. ولما مات أبو حنيفة خَلَفَه في حَلْقَته، ثم خلَفَ بعده أبو يوسف، ثم بعدهما محمدُ بن الحسن وتوفي أحوه بالبصرة فغادر الكوفة إليها لوفاة أخيه، فتشبَّثَ به أهلُ البصرة ومنعوه الخروجَ منها، وتفقُهوا عليه، فما زال مهم حتى استلَّ

<sup>(</sup>١) لكلمة (زفر) معان كثيرة منها: الأسد والشجاع والبحر والمضطلع بحمل الديات والحمل الضخم.

منهم بُغضَ أبي حنيفة وغَرَسَ فيهم حُبَّه وتعظيمه، وأقام فيهم بأنظاره الدقيقة ومناظراته الحكيمة مذهباً فقهياً مقام مذهب فقهي كان متأصلاً في نفوس أهل البصرة.

و تزوَّج بامرأة أخيه، فلما احتُضر دخل عليه أبو يوسف وغيره فقالوا له: ألا توصي يا أبا الهُذيل؟ فقال: هذا المتاع الذي ترونه لهذه المرأة، وهذه الثلاثةُ آلاف درهم لولد أحي، وليس لأحد عليَّ شيء ، ولا لي على أحد شيء ، ولا أُخلُفُ بعدي شيئاً أخاف عليه الحساب. فلما مات قُوِّم ما في بيته فلم يبلغ ثلاثة دراهم. ولد سنة ١١٠، ومات بالبصرة سنة ١٥٨ رحمه الله تعالى ورضى عنه.

٥- الحسن بن زياد: هو أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، القاضي، الفقيه أحدُ أصحاب أبي حنيفة وأحد أئمة مذهبه. تفقه على أبي حنيفة، ثم تفقه من بعده على زُفر وأبي يوسف، وكتَبَ الحديث الكثير واعتنى به حتى غدا إماماً بالغ الفقه والعلم. وقال: مكثتُ أربعين سنة لا أبيتُ إلا والسراجُ بين يدي. وكان يقظاً فَطِناً نبيهاً ديناً ورعاً محباً للسنة واتباعها. قال أحمد الحارثي: ما رأيتُ أحسن خُلُقاً من الحسن بن زياد، ولا أقربَ مأخذاً وأسهلَ حانباً منه، وكان يكسو مماليكه مما يكسو نفسه اتباعاً للسنة.

وكان لا يَفْتُرُ عن النظر في العلم والتعليم، وكان له جارية إذا اشتغل بالطعام أو الوضوء ونحوهما تقرأ عليه المسائل حتى يفرغ. وحدَثَ أنه استُفْتِيَ في مسألة فأخطأ فيها، ولم يَعرف الذي استفتاه، فاستأجر منادياً ينادي: إنَّ الحسن بن زياد استُفْتِي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ، فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشيء فليَرْجع إليه ومكث أياماً لا يفتي حتى وَجَدَ صاحبَ الفتوى فأعلمه أنه أخطأ، وأن الصواب كذا وكذا.

تولي قضاء الكوفة سنة ١٩٤ ثم استَعْفَى منه. وله مؤلفات معروفة منها: كتاب «المجرَّد» يحتوي على ما رواه عن أبي حنيفة من المسائل وأدلتها، و «المسند» المعروف باسمه، وكتاب «معاني الإيمان» و «الخصال» و «أدب القاضي» و «النفقات» و «الخراج» و «الفرائض» و «الوصايا» و «الأمالي». وكانت ولادته في حدود سنة ١١٦ كما استنتجه شيخنا الكوثري في كتابه «الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع» ص ٥١، وتوفي سنة ٢٠٤ رحمه الله تعالى و رضى عنه (١).

<sup>(</sup>١) مقدمة فتح باب العناية لعبد الفتاح أبي غدة ص ١٩-٢٤.

أقسام الأحكام الشرعية

قَسَمَ فقهاء الخنفية الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام:

١- الفرض: وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، كالصلوات الخمس، والطهارة لها، والزكاة، والصيام، والحج... لثبوتها بأدلة قطعية لا شبهة فيها من القرآن والسنة.

وحكم الفرض: أنها يَلْزَمُ المكلَّفَ اعتقادُ فرضَيته والقيامُ به. فإذا أنكره أَحَدُّ كُفُّرُ<sup>(۱)</sup>، وإذا تركه مع اعتقاد فرضيته كان فاسقاً أي عاصياً حارجاً عن طاعة الله تعالى، ويُعَاقَبُ على تركه عقاباً شديداً.

وهذا الفرضُ: تارةً يكون شرطاً، وتارة يكون ركناً. فالشرطُ: ما كان خارجَ حقيقة الشيء المقصود، كالطهارة للصلاة وستر العورة واستقبال القبلة ونحوها. والركنُ: ما كان داخلَ حقيقة الشيء المقصود، كالقيام والقراءة والركوع والسجود في الصلاة.

والفرقُ بين الركن والشرط في المثال المذكور: أَنَّ الشرط – وهو الطهارةُ...- يَلزمُ دوامُه من أول الصلاة إلى آخرها. وأما الركن فلا يَلْزَمُ دوامُه من أولها إلى آخرها. بل ينقضي بالشروع في ركن آخر. فالقيامُ والقراءةُ – وهما ركنان – ينقضي كلِّ منهما بالركوع. والركوعُ ينقضي بالانتقال إلى السجود، وهكذا...

يُقْسَمُ الفرضُ أيضاً تقسيماً آخر إلى قسمين: فرضُ عين، وفرضُ كفاية.

ففرضُ العين : هو ما يُفْتَرَضُ القيامُ به على كل مكلَّف بعينه، ولا يَسْقُطُ بفعل بعض الناس عن بعض. كأداء الصلوات المكتوبة، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، والجهاد في سبيل الله إن كان النَّفِيرُ عاماً ، وكتعلَّمِ ما يَحْتَاجُ إليه العبدُ في إقامةِ دينه، وإخلاصِ عمله لله تعالى، ومعاشرةِ عباده سبحانه.

وفرضُ الكفاية : هو ما يُلْزَمُ به جماعةُ المكلَّفين. فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، وبتركه يعصي المتمكَّنون منه كلَّهم. ويتناول ما هو دينيٌّ مثلُ غَسْلِ الميت، والصلاة عليه، وحمله، ودفنه، واستماع القرآن الكريم، وحفظه...وما هو دُنيُويٌّ كالصنائع المحتاج إليها. وما هو شامل لهما جميعاً كالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله إن لم يكن النفيرُ عاماً، وإنقاذِ الغريق، وإطفاءِ الحريق ونحوها.

٢ - الواجبُ: وهو ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة. بمعنى أنَّ دليله دون دليل الفرض قوةً. لشبهة جاءت في ثبوته، أو في دلالته على فرضية الحكم، كصلاة الوتر والعيدين،

<sup>(</sup>١) يقال: أكفره، وكفره بالتشديد: إذا نسبه إلى الكفر، كما في «أساس البلاغة» للزمخشري.

وزكاة الفطر، والأضحية.

فصلاةُ الوتر مثلاً واجبةٌ، لأَنَّهَا ثبتت بدليل ظني فيه شبهة، وهو ما رواه أبو داود في «سننه» ٢: ٦٢، والحاكم في «مستدركه» ١: ٥٠٥، واللفظ لأبي داود عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا». قال فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا». قال الكمال بن الهمام في «فتح القدير» ١: ٣٠١ هو حديث حسن.

فهذا الحديث صريح في لزوم الوتر، غير أنها لما كان حديث آحادً – أي لم يَبلغ رواتُه الكثرةَ القاطعة – كان ظنيًا في ثبوته، فأُوْرَثَ ذلك شبهةً في فرضية الوتر المستفادة من ظاهر لفظ الحديث، فلم تثبت به الفرضية، وتُبَتَ به الوجوبُ الذي هو دونها.

وحكمُ الواجب: أنه يَلْزَمُ المكلَّفَ القيامُ به، دون اعتقاد حَقِيَّتِهِ، لثبوته بدليل ظني، ومبنى الاعتقاد على اليقين. فمُنْكِرُهُ لا يُكفَّر لوجود الشبهة في دليل الوجوب، وتَارِكُهُ عن تأويل ولا تأويل لا يُفَسَّقُ ولا يُضَلَّلُ، وتَاركُهُ استخفافاً يُكفَّرُ، ومن تَركهُ من غير تأويل ولا استخفاف يُفسَّقُ لخروجه عن الطاعة لترك ما وجب عليه. ويَستَحقِقُ عِقَاباً شديداً على تركه، ولكنه دون عقاب ترك الفرض.

ويُقْسَمُ الواحِبُ أيضاً إلى قسمين: واحبُ عين، وواحبُ كفاية.

فواجبُ العين : هو ما يَتَوَجَّبُ أداؤه على كل مكلف بعينه، كصلاة الوتر، وزكاة الفطر، وصلاة العيد، والأضحية ونحوها.

وواجبُ الكفاية: هو ما يُلْزَمُ به جماعةُ المكلَّفين، فإذا قام به بعضُهم سقط عن الباقين، وفاعلُه هو الذي يختص بالثواب دون الآخرين. وبتركه يعصي المتمكَّنون منه كلهم ؟كردٌ السلام على الجماعة من واحد.

فائدة: وقد يطلق الواجب على ما هو فرض كصلاة الفجر، فيقال: صلاة الفجر واجبة، كما يطلق الفرض على ما هو واجب كصلاة الوتر، فيقال: صلاة الوتر فرض. قال العلامة التفتازاني في «التلويح على التوضيح» لصدر الشريعة ٢:١٢٤ «استعمال الفرض فيما ثبت بدليل ظني – أي الواجب واستعمال الواجب فيما ثبت بدليل قطعي «أي الفرض»: شائع مستفيض. كقولهم: الوتر فرض، وتعديل الأركان فرض، ونحو ذلك. ويسمى «أي الواجب» فرضاً عملياً. وكقولهم: الصلاة واجبة، والزكاة واجبة، ونحو ذلك».

٣- السنة : وهي قسمان: مؤكدة، غير مؤكدة.

فالسنة المؤكدة: وهي ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغب فيه من غير إلزام. وكذلك ما واظب عليه الخلفاء الراشدون من بعده لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه العرباض بن سارية السُّلَمي: «عليكم بسُنتِي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عَضُّوا عليها بالنواجذ». أي الزموا فعلها وحافظوا عليها.

ومن السنة المؤكدة: استعمالُ السُّواك في ابتداء الوضوء، والاغتسالُ يوم الجمعة، وسنةُ الفجر، وصلاةُ التراويح عشرين ركعة، والصلاة بالجماعة، وقيل بوجوبها.

وحكم السنة المؤكدة: أنه يُثَابُ فاعلُها، ولا يأثَمُ تاركُها، ولكنه بتركها يكون مسيئاً لنفسه، ومرتكباً الكراهة التنزيهية، بمعنى أنه عندما يترك سنةً مؤكدةً يُعَدُّ تركُه لها أقربَ إلى الحلال منه إلى الحرام. فالتَّنزَّهُ عن تركها مطلوب، وفعلُها من تمام الدين، وتركُها بلا عذر من الضلالة.

والسنة غير المؤكدة: - ويقال لها: المندوبُ والمستحبُ أيضاً - هي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب إليه في بعض الأحيان: كاستقبال القبلة عند الوضوء، والإمساك عن الكلام والعمل عند سماع الأذان، لاستماعه وإجابة المؤذّن مثل ما يقول، والتيامُن أي البدء بالأيمن في أعمال الوضوء واللّبس والمصافحة للجماعة إذا تساوَوا في الفضل والسن، وإلا فيُبدأ بأفضلهم أو أكبرهم، كإبراء المعسر أي مُسامَحتِه من دَيْنهِ.

وحكمُ السنة غير المؤكدة: أنه يُثَابُ فاعلُها، ولا يأتَمُ تاركُها، ولكن بتركها يُفَوِّتُ على نفسه حيراً وأجراً وفضيلة.

وتُقْسَمُ السنة أيضاً تقسيماً آخرَ إلى قسمين: سنةُ عين، وسنةُ كفاية.

فسنةُ العين: ما يُسَنُّ فعلُه من كل واحد من المكلفين بعينه، كصلاة السُّنَنِ، والاغتسال يوم الجمعة ويوم العيد، وقراءة الأذكار الواردة بعد الصلاة.

وسنة الكفاية: ما يُسَنُّ فعلُه من جماعة المكلفين. فإذا فعله بعضُهم رُفِعَت المطالبة به عن الباقين. ولكنَّ فاعل هذه السنة هو الذي يختص بالثواب وحده، كصلاة التراويح بالجماعة، والاعتكاف بالمسجد في العشر الأخير من رمضان، والأذان في البلد والقرية.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «مسنده » ٤: ١٢٦، و١٢٧، وأبو داود في «سننه» ٢٠١، والترمذي في «سننه» دواه أحمد في «مسنده » ١٠١٤، وابن ماجه في «سننه » ١: ١٥. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

إذ لا يُطلب القيامُ به من كل واحد. ولكن مع سُنيَّتِهِ إذا اجتمع أهلُ القرية أو البلد على تركه قوتلوا عليه، لأنه من شعار الإسلام وأعلام الدين.

٤ - والمكروه، وهو قسمان: مكروه تنزيها، ومكروه تحريماً.

فالمكروه تنزيهاً: هو ما نفر الشرعُ منه دون عقاب لفاعله. فالتَلَبُّسُ به يُعَدُّ إلى الحلال أقربَ منه إلى الحرام. كالإسراف بماء الوضوء أو التقتير فيه، وكالاستنثار أو الامتحاط باليد اليمني، وترك الاستحمام يوم الجمعة، وترك التسمية في ابتداء الوضوء، وترك السواك...

حكمه: أنه يُثَابُ تاركه امتثالًا، ولا يُعَاقَبُ فاعلُه، ولكن يُكَوَّنُ فعلُه لوثة مخالفة في صحيفة الإنسان.

والمكروه تحريماً: هو ما نَهى الشرعُ عنه بدليل ظني فيه شبهة. كتأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، وصلاة الإنسان وهو يُدَافع الحدَث، والصلاة في الأرض المغصوبة أو الثوب المغصوب، والقُبلةِ للصائم، وصيام يوم الفطر ويوم النحر، واستعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، والبيع وقت الأذان للجمعة، وكترك الطمأنينة في أركان الصلاة مثل الركوع والسجود والقعود بين السجدتين، وترك غيرها من الواجبات.

فائدة: وربما أطلق فقهاؤنا (الحرام) على (المكروه تحريماً). وعند الإمام محمد كلَّ مكروه تحريماً: حرام. وإنما ساه (مكروهاً) ولم يقطع بتسميته (حراماً) لأنه لم يجد فيه نصّاً قاطعاً بالحرمة. فإذا وجَدَ نصّاً قاطعاً بالتحريم قطع القول به فسماه: (حراماً) وإذا وجد نصّاً قاطعاً بالتحليل قطع القول به فسماه: (حلالاً). وإلا قال في الحِلِّ الظني: (لابأس به)، وفي الحرام الظني: (أكرهُهُ). وهذه الطريقة طريقة الأئمة الأربعة المحتهدين وغيرهم من فقهاء السلف، وذلك احتياطاً منهم لكي لا ينطبق عليهم قولُهُ تعالى: ﴿ ولا تقولوا لِمَا تُصِفُ ألسنتُكم الكذبَ: هذا حلالٌ وهذا حرامٌ ﴾ (١).

وحكمه: أنه يُعَاقَبُ فاعلُه دون عقاب مرتكب الحرام، ويُثاب تاركه امتثالاً لله تعالى. فائدة: وإذا أُطلِقَ لفظُ (الكراهة) أو (المكروه) في المذهب الحنفي فالمرادُ به حملى الأغلب الأكثر: المكروةُ تحريماً. ومعنى قولهم: (مكروةٌ، أو يُكْرَهُ تحريماً) أن التلبُّسَ به قريبٌ من الحرام بعيد عن الحلال.

٥- الحوام، ومثلُه: المحرَّم. وهو ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي لا شبهة فيه. كتأخير الصلاة

<sup>(</sup>١) سورة النحل ١١٦.

عن وقتها، والكذب، ومَطْل الحقّ، وغصب المال، وظلم الناس، وفعل السرقة، وشرب الخمر، وأكل الربا، وارتكاب الزنى، وقتل النفس. وكترك الفرائض من الصلوات، وترك أداء فريضة الحج، وترك أداء فريضة الزكاة، وترك الحجاب للمرأة، ومثله اختلاطُها بالأجانب...

وحكمه: أنه يُعَاقَبُ فاعلُه العقابَ الشديد بالنار، ويُثَابُ تاركُه امتثالاً لله تعالى. ولا يخفى أن الحرام – ومثلُه المكروه – كله حبيث، ولكنْ بعضُه أخبتُ من بعض، كما يبدو من الأمثلة، فنسأل الله العافية منها جميعاً.

أما المباحُ: فهو ما لم يَطلبه الشرعُ ولم يَنه عنه على السواء. كالأكل والشرب والقيام والقعود والبيع والشراء من حيث هو.

وحكمُه: أنه لا أحرَ فيه ولا وزْرَ، وأن الإنسان مخيَّر بين فعله وتركه. لكن إذا فعلَه بنيَّة مشروعة يؤجر عليه، وحينئذ يَتَحَوَّلُ من المباح إلى المندوب، كما لو أَكُلَ مع الضيف بنيَّةً المؤانسة له، أو نام ساعة من النهار ليزداد نشاطُهُ على قيام الليل، أو لَبِسَ المستحسنَ مَن الثياب ليُظهر أثرَ نعمة الله عليه دون استكبار واستعلاء، أو ليكونَ أحبَّ للناس، فإنه يكون بذلك مأجوراً (١).

# طبقات الحنفية

واعلم أن لأصحابنا الحنفية خمس طبقات:

الأولى: طبقة المتقدمين من أصحابنا: كتلامدة أبي حنيفة، نحو أبي يوسف، ومحمد، وزفر، وغيرهم، وهم كانوا يجتهدون في المذهب، ويستخرجون الأحكام من الأدلة الأربعة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم، فإنهم وإن خالفوه في بعض الفروع لكنهم قلدوه في الأصول، بخلاف مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم، فإنهم يخالفونه في الفروع غير مقلدين له في الأصول، وهذه الطبقة هي الطبقة الثانية من الاجتهاد.

والثانية: طبقة أكابر المتأخرين: كأبي بكر الخصاف، والطحاوي، وأبي الحسن الكرخي، والحلوائي، السرخسي، وفحر الإسلام البردوي، وقاضيخان، وصاحب «الذخيرة» و «المحيط البرهاني»، الصدر برهان الدين محمود، والشيخ طاهر أحمد صاحب «النصاب» و «خلاصة الفتاوى»، وأمثالهم، فإنهم يقدرون على الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب، ولا يقدرون على مخالفته، لا في الفروع ولا في الأصول.

<sup>(</sup>١) مقدمة فتح باب العناية لعبد الفتاح أبي غدة ص ١١-١١.

والثالثة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين: كالرازي وأضرابه، فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلاً، لكنهم لإحاطتهم بالأصول يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين، وحكم مبهم محتمل لأمرين، منقول عن أبي حنيفة أو أصحابه، وما وقع في «الهداية» في بعض المواضع، «كذا في تخريج الرازي» من هذا القبيل.

والرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين: كأبي الحسن أحمد القدوري، وشيخ الإسلام برهان الدين صاحب «الهداية» ، وأمثالهما، وشأنهم تفضيل بعض الرواية على بعض بقولهم: هذا أولى، وهذا أصح رواية، وهذا أوضح دراية، وهذا أوفق بالقياس، وهذا أرفق بالناس.

والخامسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف، وظاهر الرواية، ورواية النادرة كشمس الأئمة محمد الكردري، وجمال الدين الحصيري، وحافظ الدين النسفي، وغيرهم مثل أصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين: كصاحب «المحتار»، وصاحب «الوقاية»، وصاحب «المحمع»، وشأنهم أن لا ينقل في كتابهم الأقوال المردودة، والروايات الضعيفة، وهذه الطبقة هي أدنى طبقات المتفقهين. وأما الذين هم دون ذلك فإنهم كانوا ناقصين عامين، يلزمهم تقليد علماء عصرهم، لا يحل لهم أن يفتوا إلا بطريق الحكاية، كذا ذكره الكفوي أيضاً (١).

وقال ابن كمال باشا الرومي صاحب «الإصلاح والإيضاح» وغيره - المتوفى سنة . ٩٤ - في بعض رسائله: الفقهاء على سبع طبقات:

الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع: كالأئمة الأربعة، ومن سلك مسلكه في تأسيس قواعد الأصول، واستنباط الأحكام والفروع عن الأدلة الأربعة، من غير تقليد لأحد لا في الفروع ولا في الأصول.

والثانية: طبقة المجتهدين في المذهب:كأبي يوسف، ومحمد، وسائر أصحاب أبي حنيفة، القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة المذكورة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة، فإنهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول، وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب.

والثالثة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب: كالخصاف، والطحاوي، وأبي الحسن الكرخي، والسرخسي، الحلوائي، والبزدوي،

<sup>(</sup>١) النافع الكبير ص ٨-٩.

وقاضيخان، وأمثالهم، فإنهم لا يقدرون على المخالفة للشيخ لا في الفروع ولا في الأصول، لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها عنه على حسب أصول قررها، وقواعد بسطها.

والرابعة: طبقة أصحاب التخريج للمقلدين كالرازي وأضرابه، فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلاً، لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين، وحكم محتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب، أو عن واحد من أصحابه المحتهدين، برأيهم، ونظرهم في الأصول، والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع.

والخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين: كأبي الحسين القدوري، وصاحب «الهداية»، وأمثالهما، وشأنهم تفضيل بعض الرواية على بعض.

والسادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف، وظاهر المذهب، وظاهر الرواية، والرواية النادرة: كأصحاب المتون الأربعة المعتبرة من المتأخرين، مثل: صاحب «الكنز»، وصاحب «المختار»، وصاحب «الجمع».

والسابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر، ولا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يميزون الشمال عن اليمين، بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل ، انتهى ملخصاً (١).

# مراتب مسائل المذهب الحنفي وكتب المذهب الحنفي المعتمدة<sup>(۲)</sup>

أما الكتب المصنفة في الفقه على اختلافها من : متون، وشروح، وفتاوى، وغير ذلك، فقد اتفقت في بيان حالها كلمة المتقدمين والمتأخرين على معنى واحد، وإن اختلفت العبارات.

فقال المتقدمون: لا يصح عزو ما في النوادر إلى أبي حنيفة، ولا إلى أبي يوسف ومحمد إلا إذا كان له إسناد متصل، أو وجد في كتاب مشهور معروف تداولته الأيدى.

وأما المتأخرون فقالوا: لا يأخذ بما في كل كتاب، وأن ما في المتون مُقَدَّمٌ على ما في الشروح، وهو مُقَدَّمٌ على ما في الفتاوى.

<sup>(</sup>١) النافع الكبير ص ٩-١١.

<sup>(</sup>٢) راجع: إرشاد أهل الملة إلى أحكام الأهلة، ص ٣٤٠-٣٨٠.

واعلم أنَّهم كما قسموا الفقهاء على طبقات كذلك قسموا المسائل أيضاً على درجات؛ ليختار المفتي عند التعارض ما هو من الدرجة الأعلى، ولا يرجح الأدنى على الأعلى، قال الكفوي في « أعلام الأحيار»: إن مسائل مذهبنا على ثلاث طبقات:

الأولى: مسائل الأصول، وهي مسائل ظاهر الرواية، وهي مسائل «المبسوط» لحمد. (ولها نسخ أشهرها وأظهرها نسخة أبي سليمان الجوزجاني، ويقال له: «الأصل» ومسائل «الجامع الصغير»، و«الجامع الكبير»، و«السير»، و«الزيادات» كلها تأليف محمد بن الحسن، ومن مسائل ظاهر الرواية مسائل «كتاب المنتقى» للحاكم الشهيد، وهو للمذهب أصل أيضاً بعد كتب محمد بن الحسن، ولا يوجد في هذه الأعصار في هذه الأمصار، و«كتاب الكافي» للحاكم أيضاً أصل من أصول المذهب، وقد شرحه المشايخ، منهم السرحسي والإسبيجابي.

والطبقة الثانية: هي مسائل غير ظاهر الرواية، وهي المسائل التي رويت عن الأئمة في غير الكتب المذكورة، إما في كتب آخر لمحمد: كالكيسانيات، والرقيات، والجرجانيات، والهارونيات، إما في كتب غير محمد: كالمجرد للحسن بن زياد، ومنها الآمالي.

والإملاء: أن يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس، فيتكلم بِمَا فَتَحَ الله عليه من العلم، ويكتب التلامذة مجلساً مجلساً، ثم يجمعون ما كتبوا، وكان هذا عادة أصحابنا المتقدمين.

ومنها الروايات المتفرفة: كروايات ابن سماعة وغيره من أصحاب محمد وغيره من مسائل مخالفة للأصول، فإنها غير ظاهر الرواية، وتعد من النوادر، كما يقال: نوادر ابن سماعة، ونوادر هشام، ونوادر ابن رستم وغيره.

والطبقة الثالثة: وتسمى «الواقعات» وهي مسائل استنبطها المتأخرون من أصحاب محمد وأصحاب أصحابه، ونحوهم فمن بعدهم إلى انقراض عصر الاجتهاد في الواقعات التي لم توجد فيها رواية الأئمة الثلاثة. وأول كتاب جمع فيه مما علم «النوازل»، فإنه كتاب ألفه الفقيه أبو الليث السمرقندي المعروف بإمام الهدى، وجمع فيه فتاوى المتأخرين المحتهدين من مشايخه، وشيوخ مشايخه: كمحمد بن مقاتل الرازي، ومحمد بن سلمة، ونصير بن يَحي، وذكر فيها احتياراته أيضاً. ثم جمع المشايخ فيه كتباً: كمجموع النوازل والواقعات للناطفي والصدر الشهيد، ثم جمع من بعدهم من المشايخ هذه الطبقات في

فتاواهم غير مُمْتَازة، كما في «جامع قاضيخان»، و«كتاب الخلاصة» وغيرها من الفتاوى انتهى كلامه.

وفي «رد المحتار على الدر المحتار» لحمد أمين الشهير بابن عابدين الشامي نقلاً عن شرح البيري على «الأشباه» وشرح إسماعيل النابلسي على «الدر»: اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات:

الأولى: مسائل الأصول، وتسمى ظاهر الرواية أيضاً، وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب، وهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، ويلحق بهم زفر، والحسن بن زياد، وغيرهما ممن أخذ عن الإمام، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة، وكتب ظاهر الرواية كتب محمد الستة.

والثانية: مسائل النوادر، وهي المروية عن أصحابنا المذكورين، لكن لا في الكتب المذكورة. بل إما في كتب أحر لمحمد: كالمحسن وإما في كتب غير محمد: كالمحسن وغيره، ومنها كتب الأمالي المروية عن أبي يوسف: وإما برواية مفردة، كرواية ابن سماعة، والمعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة.

والثالثة: الواقعات، وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية، وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهما وهلم حراً، وهم كثيرون فمن أصحابهما مثل: عصام بن يوسف، وابن رستم، ومحمد بن سماعة، وأبي سليمان الحورجاني، وأبي حفص البخاري، ومن بعدهم مثل: محمد بن سلمة، ومحمد بن مقاتل، ونصير بن يحي، وأبي النصر القاسم بن سلام. وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم، وأول كتاب جمع في فتاواهم فيما بلغنا «كتاب النوازل» لأبي الليث، ثم جمع المشايخ بعده كتباً أخر: كمجموع النوازل والواقعات للصدر الشهيد، ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلفة والواقعات للناطفي، والواقعات للصدر الشهيد، ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلفة كما في فتاوى قاضيخان وغيره، وميز بعضهم كما في محيط رضي الدين السرحسي، فإنه ذكر أولاً مسائل الأصول، ثم النوادر، ثم الفتاوى، ونعم ما فعل انتهى ملحصاً.

وقد تقسم المسائل بوجه آخر، وهو ما ذكره شاه ولي بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي في رسالته «عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد» بقوله: اعلم أن القاعدة عند محققى الفقهاء أن المسائل على أربعة أقسام:

١- قسم تقرر في ظاهر المذهب، وحكمه أنهم يقبلونه في كل حال، وافقت الأصول أو حالفت.

٢- وقسم هو رواية شاذة عن أبي حنيفة وصاحبيه، وحكمه أنهم لا يقبلونه إلا إذا
 وافق الأصول.

٣- وقسم هو تخريج المتأخرين اتفق عليه جمهور الأصحاب، وحكمه أنه يفتون به على كل حال.

٤- وقسم هو تخريج منهم لم يتفق عليه جمهور الأصحاب، وحكمه أن يعرض المفتي على الأصول والنظائر من كلام السلف، فإن وجده موافقاً لها أخذ به وإلا تركه انتهى كلام الدهلوى.

لعلك تتفطن من هذا البحث أنه ليس كل ما في الفتاوى المعتبرة المختلطة: كالخلاصة، والظهيرية، وفتاوى قاضيخان، وغيرها من الفتاوى التي لم يميز أصحابها بين المذهب والتحريج وغيره ، قول أبي حنيفة وصاحبيه، بل:

- منها ما هو منقول عنهم،
- ومنها ما هو مستنبط الفقهاء،

- ومنها ما هو مخرج الفقهاء؛ فيجب على الناظر فيها أن لا يتجاسر على نسبة كل ما فيها إليهم بل يميز بين ما هو قولهم وما هو مخرج من بعدهم، ومن لم يتميز بين ذلك وبين هذا أشكل الأمر عليه.

وإذا عرفت هذا فحينئذ يسهل الأمر في دفع طعن المعاندين على الإمام أبي حنيفة وصاحبيه؛ فإنهم طعنوا في كثير من المسائل المدرجة في فتاوى الحنفية أنها مخالفة للأحاديث الصحيحة، أو أنها ليست متأصلة على أصل شرعي ونحو ذلك، وجعلوا ذلك ذريعة إلى طعن الأئمة الثلاثة؛ طناً منهم أنها مسائلهم ومذاهبهم، وليس كذلك، بل من تفريعات المشايخ، استنبطوها من الأصول المنقولة عن الأئمة، فوقعت مخالفة للأحاديث الصحيحة؛ فلا طعن بها على الأئمة الثلاثة، بل ولا على المشايخ أيضاً؛ فإنهم لم يقرروها مع علمهم بكونها مخالفة للأحاديث؛ إذ لم يكونوا متلاعبين في الدين، بل من كبراء المسلمين، بهم وصل ما وصل إلينا من فروع الدين، بل لم تبلغهم تلك الأحاديث، فإن بلغتهم لم يقرروا على خلافها، فهم في ذلك معذورون ومأجورون.

والحاصل أن المسائل المنقولة عن أئمتنا الثلاثة قلما يوجد منها ما لم يكن له أصل شرعي أصلاً، أو يكون مخالفاً للأخبار الصحيحة الصريحة، وما وجد عنهم على سبيل الندرة كذلك فالعذر عنهم العذر، فاحفظ هذا، ولا تكن من المتعسفين.

واعلم أنه قد كثر النقل عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه، بل وعن جميع الأئمة في الاهتداء إلى ترك آرائهم إذا وجد نص صحيح صريح مخالف لأقوالهم، كما ذكره الخطيب

البغدادي، والسيوطي في «تبييض الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة»، وعبد الوهاب الشعراني في «الميزان» وغيرهم.

فبناء على هذا أمكن لنا أن نورد تقسيماً آخر للمسائل فنقول: الفروع المذكورة في الكتب على طبقات:

الأولى: المسائل الموافقة للأصول الشرعية المنصوصة في الآيات، أو السنن النبوية، أو الموافقة لإجماع الأمة، أو قياسات أئمة الملة، من غير أن يظهر على خلافها نص شرعى جلى أو خفى.

والثانية: المسائل التي دخلت في أصول شرعية، دلت عليها بعض آيات أو أحاديث نبوية، مع ورود بعض آيات دالة على عكسه، وأحاديث ناصة على نقضه، لكن دخولها في الأصول من طريق أصح وأقوى، وما يخالفها وروده من سبيل أضعف وأخفى، وحكم هذين القسمين هو القبول كما دل عليه المعقول والمنقول.

والثالثة: التي دخلت في أصول شرعية مع ورود ما يخالفها بطرق صحيحة قوية، والحكم فيه لمن أوتي العلم والحكمة اختيار الأرجح بعد وسعة النظر ودقة الفكرة، ومن لم يتيسر له ذلك فهو مجاز في ما هنالك.

والرابعة: التي لم يستخرج إلا من القياس، وخالفه دليل فوقه غير قابل لاندراس، وحكمه ترك الأدنى واختيار الأعلى، وهو عين التقليد في صورة ترك التقليد.

والخامسة: التي لم يدل عليها دليل شرعي، ولا كتاب، ولا حديث، ولا إجماع، ولا قياس محتهد حلي أو خفي، ولا بالصراحة، ولا بالدلالة، بل هي من مخترعات المتأخرين الذين يقلدون طرق آبائهم ومشايخهم المتقدمين، وحكمه الطرح والحرح، فاحفظ هذ التفصيل؛ فإنه قل من اطلع عليه، وبإهماله ضلَّ كثير عن سواء السبيل(١).

<sup>(</sup>١) النافع الكبير ص ١٧-٢٣ باختصار يسير.

# المتون الثلاثة والأربعة

واعلم أن المتأخرين قد اعتمدوا على المتون الثلاثة: الوقاية، ومختصر القدوري، والكنز. ومنهم من اعتمد على الأربعة: الوقاية، والكنز، والمختار، ومجمع البحرين. قالوا: العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرها؛ لما عرفوا من جلالة قدر مؤلفيها، والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية، والمسائل التي اعتمد عليها المشايخ.

أما الوقاية: فهو للإمام تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن عبيد الله جمال الدين العبادي المحبوبي البحاري.

وأما مختصر القدوري: فهو لأبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر القدوري.

وأما الكنز: فهو لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي.

وأما المختار: فهو لأبي الفضل محد الدين عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي.

وأما مجمع البحرين: فهو لمظفر الدين أحمد بن على بن تعلب الساعاتي البعلبكي أصلاً والبغدادي منشأ.

واعلم أنه إذا تعارض ما في المتون وما في غيرها من الشروح والفتاوى فالعبرة لما في المتون، ثم للشروح المعتبرة، ثم للفتاوى، إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك في ما في الشروح والفتاوى ولم يوجد ذلك في المتون. فحينئذ يقدم ما في الطبقة الأدنى على ما في الطبقة الأعلى (۱).

# كتب الحنفية غير المعتبرة

واعلم أنه ينبغي للمفتي أن يجتهد في الرجوع إلى الكتب المعتمدة، ولا يعتمد على كل كتاب، ولاسيما الفتاوى التي هي كالصحاري ما لم يعلم حال مؤلفه وجلالة قدره، فإن وحد مسألة في كتاب لم يوجد لها أثر في الكتب المعتمدة ينبغي أن يتصفح ذلك فيها، فإن وحد فيها وإلا لا يجترأ على الإفتاء مها، وكذا لا يجترأ على الإفتاء من الكتب المختصرة وإن كانت معتمدة ما لم يستعن بالحواشي والشروح، فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة الظلماء.

وتفصيل ذلك أن اعتبار المؤلف يكون لوجوه:

فمنها: إعراض أحلة العلماء وأئمة الفقهاء عن كتاب؛ فإنه آية واضحة على كونه

<sup>(</sup>١) النافع الكبير ص ٢٣-٢٦ باحتصار، والفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١٠٦.

غير معتبر عندهم.

ومنها: عدم الاطلاع على حال مؤلفه هل كان فقيهاً معتمداً أم كان جامعاً بين الغث والسمين (وإن عرف اسمه واشتهر رسمه) كجامع الرموز للقهستاني؛ فإنه وإن تداوله الناس لكنه لما لم يعرف حاله أنزله من درجة الكتب المعتمدة إلى حيز الكتب غير المعتبرة.

ومنها: أن يكون مؤلفه قد جمع فيه الرواية الضعيفة والمسائل الشاذة من الكتب غير المعتبرة، وإن كان في نفسه فقيها جليلاً (كالقنية) ، فإن مؤلفه مختار بن محمود بن محمد أبو الرجاء نجم الدين الزاهدي الغزميني، نسبة إلى الغرمين (بفتح الغين) قصبة من قصبات خوارزم، كان من كبار الأئمة وأعين الفقهاء، له اليد الباسطة في المذهب، والباع الطويل في الكلام والمناظرة، وله التصانيف التي صارت بها الركبان: كالقنية، وشرح مختصر القدوري المسمي بالمحتبى ، والرسالة الناصرية وغير ذلك (۱). وهو مع جلالته متساهل في نقل الروايات.

ومن هذا القسم: «المحيط البرهاني»، فإن مؤلفه وإن كان فقيهاً جليلاً معدوداً في طبقة المحتمدين في المسائل، لكنهم نصوا على أنه لا يجوز الإفتاء منه، لكونه مجموعاً للرطب واليابس.

ومن هذا القسم: «السراج الوهاج» شرح «مختصر القدوري»، كما قال في «كشف الظنون» عده المولى البركلي من الكتب المتداولة الضعيفة الغير المعتبرة. انتهى.

ومن الكتب غير المعتبرة: «مشتمل الأحكام» لفخر الدين الرومي، ألفها للسلطان محمد الفاتح. قال صاحب «كشف الظنون» عده المولى البركلي من جملة الكتب المتداولة والواهية. انتهى.

وكذا: «كُنْزُ العباد»، فإنه مَمْلوء بالمسائل الواهية والأحاديث الموضوعة، لا عبرة له، لا عند الفقهاء ولا عند المحدثين.

وكذا: «مطالب المؤمنين»، نسبه ابن عابدين في «تنقيح الفتاوى الحامدية» إلى الشيخ بدر الدين بن تاج بن عبد الرحيم اللاهورى. و«خزانة الرواية»، نسبه صاحب «كشف الظنون» إلى القاضي حكن الحنفي الهندي الساكن بقصبة كن من الكجرات. و«شرعة الإسلام»، لمحمد بن أبي بكر الجوغي، نسبة إلى جوغ قرية من قرى سمرقند

<sup>(</sup>١) النافع الكبير ص ٢٦- ٣٠ باختصار.

الشهير بركن الإسلام إمام زاده، المتوفى سنة ٧٧٥، فإن هذه الكتب مملوءة من الرطب واليابس، مع ما فيها من الأحاديث المحترعة والأحبار المحتلفة. وكذا: «الفتاوى الصوفية»، لفضل الله محمد بن أيوب المنتسب إلى ماجو، تلميذ صاحب «حامع المضمرات» شرح «القدوري» يوسف بن عمر الصوفي، قال صاحب «كشف الظنون»: قال المولى البركلي: الفتاوى الصوفية ليست من الكتب المعتبرة؛ فلا يجوز العمل بما فيها إلا إذا علم موافقتها للأصول. انتهى. وكذا: «الفتاوى الطورى»، و «فتاوى ابن نجيم»، كما ذكره صاحب «رد المحتار» وغيره.

والحكم في هذه الكتب الغير المعتبرة أن لا يأخذ منها ما كان مخالفاً لكتب الطبقة الأعلى، ويتوقف في ما وحد فيها ولم يوجد في غيرها ما لم يدخل ذلك في أصل شرعي. وأما الكتب المختصرة بالاختصار المخل فلا يفتى منها إلا بعد نظر غائر وفكر دائر، وليس ذلك لعدم اعتبارها، بل لأن اختصاره يوقع المفتي في الغلط كثيراً، كما مر الإشارة إليه (١).

# أسس المذهب الحنفي

1- يمتاز مذهب أبي حنيفة بالفقه التقديري في مسائل لم تقع، ويفرض وقوعها، وقد كثر هذا النوع عند أهل القياس، لأنهم إذ يحاولون استخراج علل الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة يوجهونها، فيضطرون إلى فرض وقائع، لكي يسيروا بما اقتبسوا من علل الأحكام في مسارها واتجاهها، فيوضحونها بالتطبيق على وقائع مفروضة، وقد توسع أبو حنيفة في الفقه التقديري إلى مدى لم يسبق إليه، وسلك الفقهاء من بعده مسلكه فكانوا يفرضون مسائل أحياناً ويفتون فيها، وكان في ذلك نمو عظيم للفقه والاستنباط.

7 وقد نص الإمام أبو حنيفة على أصوله التى بنى عليه مذهبه، فروى الخطيب في تاريخه عنه: «آخذ بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول الصحابة، آخذ بقول من شئت منهم، وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدَّدَ رجالاً – فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا» (٢).

<sup>(</sup>١) النافع الكبير ص ٢٨-٣٠ باحتصار.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد، ۳۲۸/۱۳.

7- ويقول الموفق المكي: «وكلامُ أبي حنيفة أخذ بالثقة، وفرار من القبح، والنظر في معاملات الناس، وما استقاموا عليه، وصلحت عليه أمورهم، يمضى الأمور على القياس، فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان، ما دام يمضى له، فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به، وكان يوصل الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه، ثم يقيس عليه ما دام القياس سائغاً، ثم يرجع إلى الاستحسان، أيهما كان أوفق رجع إليه... قال: كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ، فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، وكان عارفاً بحديث أهل الكوفة، شديد الاتباع لما كان عليه ببلده»(١).

- ٤- وعلى ذلك تكون الأدلة الفقهية عند أبي حنيفة سبعة:
  - الكتاب،
  - والسنة،
  - وأقوال الصحابة،
    - والإجماع،
    - والقياس،
    - والاستحسان،
      - والعرف.
- وفقهاء الرأي وعلى رأسهم أبو حنيفة يرون أن السنة مبينة للكتاب إن احتاج
   إلى بيان، وإن كانت الحاجة إلى بيان في نظرهم أقل من الحاجة في نظر فقهاء الأثر.

7- والحنفية يفرقون بين أمر ثابت بالقرآن إذا كانت الدلالة قطعية، وأمر ثابت بالسنة الظنية، والثابت بالقرآن من الأوامر فرض، والثابت بالسنة الظنية من الأوامر واجب، وكذا المنهي عنه في القرآن حرام إذا لم يكن شة ظن في الدلالة، والثابت بالسنة الظنية مكروه كراهة تحريمية مهما تكن الدلالة، وذلك لتأخر رتبة السنة الظنية عن القرآن الكريم من حيث الثبوت من جهة، والاستدلال بها على الأحكام من جهة أخرى.

٧- ولا يعنى هذا مخالفة الإمام للسنة- كما اتهمه بها منتقصوه، وهو بريء من ذلك- وقد كان يقول: «ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين

<sup>(</sup>١) مناقب الإمام الأعظم، للموفق المكي، ١/١٨، ٨٩ نقلاً عن (أبي حنيفة) لأبي زهرة، ٢٠٧-

بأبي وأمي، وليس لنا مخالفته، وما جاء عن الصحابة تخيرنا، وما جاء عن غيرهم فَهُم رجال ونحن رجال».

 $\Lambda$  ومن أصول الإمام المقررة أن القياس مؤخر عن النص ، وقد توهم مخالفوه أنه يقدمه على النص، وقد قال رحمه الله: «كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعد النص إلى القياس» (١).

9- والأحاديث المتواترة حجة عند أبي حنيفة ولم يعرف عنه أنه أنكر خبراً متواتراً، وأنى يكون ذلك، كما يعلم من خلال فروعه الفقهية أنه كان يرفع المشهور إلى مرتبة قريبة من اليقين، حتى إنه يصل إلى درجة تخصيص القرآن الكريم، والزيادة به على أحكامه.

• ١٠ كما يتبين من فروع الفقه المروية عن أبي حنيفة وأصوله أنه كان يأخذ بأحاديث الآحاد، ويتخذ منها سناداً لأقيسته وأصولها، ولقد كان أبو حنيفة وأصحابه يشترطون في الراوى ما اشترطه سائر الفقهاء والمحدثين من العدالة والضبط، ولكن الحنفية شددوا في تفسير معنى الضبط بأكثر مما شدد فيه غيرهم، نظراً لكثرة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الكوفة، كما يقدمون رواية الفقيه على غير الفقيه عند التعارض.

١١- وقد اختلف العلماء في حقيقة موقف أبي حنيفة إذا تعارض خبر الآحاد مع القياس، أيرد خبر الآحاد لمخالفته القياس، تعتبر هذه المخالفة علة في الحديث، أم يقبل الحديث، ويهمل القياس؛ لأنه لا قياس مع النص.

١٢ - فعامة فقهاء الأثر لا يجعلون للرأي مجالاً عند وجود الحديث ولو كان آحاداً طالما كان صحيحاً، ولا يشترطون فقه الراوي، ولا موافقة القياس.

۱۳ - أما الحنفية فيرون أنه لا يرد خبر الراوي غير الفقيه المخالف للقياس جملة، بل يجتهد المجتهد، فإن وجد له وجهاً من التخريج، بحيث لا ينسد فيه باب الرأى مطلقاً قبل، بأن كان يخالف قياساً، ولكنه يوافق من بعض الوجوه قياساً آخر، فلا يترك ذلك الخبر بل يعمل به، وهذا معنى قولهم: لا يترك خبر الواحد العدل الضابط غير الفقيه إلا للضرورة، بأن ينسد فيه باب الرأى من كل الوجوه.

١٤ و لهذا نرى فروعاً كثيرة عن أبي حنيفة أخذ فيها بالحديث وترك القياس،
 وفروعاً أخرى أخذ فيها بالقياس وخالف خبراً رُوي فيها، رَأَى مخالفته للقواعد العامة.

<sup>(</sup>١) الميزان الكبرى للشعراني ٤٤/١.

١٥ - فأبو حنيفة ما كان يقدم القياس المستنبط عند تعارض الأوصاف وتصادم الأمارات على الحديث، فلم يكن يقدم مطلق القياس على حبر الآحاد، بل القياس القطعى، ويعد الخبر المخالف شاذاً.

17- وعلى هذا فأبو حنيفة يقبل الأخبار الآحاد إذا لم تعارض قياساً، كما يقبلها أيضاً إن عارضت قياساً علته مستنبطة من أصل ظنى، أو كان استنباطها ظنياً ولو من أصل قطعى، أو كانت مستنبطة من أصل قطعي وكانت قطعية، ولكن تطبيقها في الفرع ظني أما إذا عارض خبر الآحاد أصلاً عاماً من أصول الشرع ثبتت قطعيته، وكانت تطبيقه على الفرع قطعياً فأبو حنيفة يضعف بذلك خبر الآحاد، وينفى نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم بالقاعدة العامة التي لا شبهة فيها.

۱۷ – أما القياس فإن مسلك أبي حنيفة في فهم النصوص كان يؤدى إلى الإكثار من القياس، إذ لا يكتفى بمعرفة ما تدل عليه من أحكام، بل يتعرف من الحوادث التى اقترنت بها وما ترمى إليه من إصلاح الناس، والأسباب الباعثة، والأوصاف التى تؤثر في الأحكام وعلى مقتضاها يستقيم القياس.

1 / 1 / أما الاستحسان فكما عرفه الكرخى: أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضى العدول عن الأول. فأساس الاستحسان أن يجيء الحكم مخالفاً قاعدة مطردة لأمر يجعل الخروج عن القاعدة أقرب إلى الشرع من الاستمساك بالقاعدة.

9 ١- أما العرف العام: فيرى الحنفية أنه حيث لا نص فإن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعى، وأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص، فحيث لم يجد في الفرع نص، ولم يمض له قياس ولا استحسان ، نظر إلى ما عليه تعامل الناس، ولهذا نجد مسائل كثيرة خالف فيها المتأخرون أبا حنيفة وأصحابه، لأن العرف تقاضاهم هذه المخالفة في الفرع(١).

# كثرة الأقوال في المذهب الحنفي

كثرة الأقوال في المذهب الحنفي، اختلفت، وتباينت الأحكّام فيه بتباين الأقوال المختلفة، فروايات مختلفة عن أبي حنيفة وأصحابه، فيروى الحكم لهم في المسألة أحياناً برواية، وبرواية أخرى يروى ما يخالفه، واختلف أئمة المذهب، فأبو حنيفة قد يخالفه صاحباه، وقد يخالف زفر الثلائة، وقد يختلف الصاحبان فيما بينهما، بل قد يكون لأبي

<sup>(</sup>١) المدخل ص ١١٦–١٢٠، وراجع: أبو حنيفة، لأبي زهرة، ص ١٦٦–٣١٤.

حنيفة رأيان في المسألة الواحدة يثبت رجوعه عن أحدهما، وربما لا يثبت الرجوع، ولا يعرف المتقدم منهما من المتأخر، مثل ذلك ثبت عن كل واحد من الصحاب، وأن الذين اجتهدوا في المذهب من بعد قد اختلفوا هم فيما خرجوه من مسائل لم يؤثر حكمها عن أئمة المذهب، بل إنهم ربما خالفوا أئمة المذهب نفسه في المسائل التي كان الاستنباط فيها متأثراً بالعرف بحيث لو كان أئمة المذهب في عصرهم، لقالوا مثل مقالهم، ولخرجوا مثل تخريجهم.

# وإن أسباب كثرة الأقوال في المذهب الحنفي يمكن ضبطها في أربعة أمور:

- ١- اختلاف الرواية،
- ٢- تعدد أقوال الإمام في المسألة،
- ٣- اختلاف الأئمة في المسألة الواحدة،
- ٤ اختلاف المخرجين، ومخالفة بعضهم أحياناً للأئمة (١).

# التخريج والترجيح

يقصد من التحريج: استنباط أحكام الواقعات التي لم يعرف لأئمة المذهب آراء فيها، وذلك بالبناء على الأصول العامة التي بني عليها الاستنباط في المذهب.

ويقصد بالترجيح: بيان الراجح من الأقوال المختلفة لأئمة المذهب، أو الروايات المختلفة عنهم.

والأول (التخريج) عمل طبقة المخرجين في المذهب، وهم من المجتهدين المقيدين. والثاني (الترجيح) عمل فقهاء المذهب المرجحين الذين أوتوا علماً بطرق الترجيح، ومعرفة القوى والأقوى، من الآراء والروايات، ولم يكن لهم الحق في استنباط أحكام لم ينص عليها، أو مخالفة أحكام منصوص عليها، وإنما لهم فقط التمييز بين الراجح والمرجوح والقوى والضعيف، والصحيح من الرواية، والضعيف."

# اصطلاحات السادة الحنفية

١ – الصحيح

الصحيح في مذهب السادة الحنفية نوعان:

<sup>(</sup>١) راجع للتفصيل: شرح رسالة رسم المفتى ص ٢٢، أبو حنيفة ص ٣٨٩-٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) راجع للتفصيل: شرح رسالة رسم المفتى ص ٢٥، أبو حنيفة ص ٩٥-١-٤.

۱- صحیح درایة، وهو: الذی نَهض دلیله، وقویت حجته، وتعلیله ممن کان صدوره، وأین کان صدوره.

٢- صحيح رواية: لثبوته عن القائل به بسند صحيح تواتراً، أو شهرة أو آحاداً، مثل ما يروى عن: أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وزفر، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم من الأئمة بطريق صحيح:

- إما برفع إسناده إلى المنقول عنه بنقل الثقات عن الثقات سالماً عن القادح والعلة.

- أو بالوجدان في كتاب معروف، قد عُرِفَ صاحبه بالعدالة والضبط في الرواية، ككتب محمد بن الحسن، والمتون المعتمدة.

«والصحيح - أو هو المأحوذ به - أو الظاهر - أو به يُفتّى - أو عليه الفتوى - الصحيح مُقَدَّمٌ على الأصح - الظاهر مُقَدَّمٌ على الأظهر»:

فإن قلتَ: قد صَرَّحُوا بأن الرواية إذا ذُيِّلَت بقوله: «هو الصحيح، أو هو المأخوذ به، أو الظاهر، أو به يفتى، أو عليه الفتوى» فليس للمفتى أن يخالفه، و «أن الصحيح مُقَدَّمٌ على الأصح، والظاهر على الأظهر عند التعارض» إلى غير ذلك مما بينوه في رسم المفتي.

قلنا: إن المراد من ذلك هو ما كان هو الصحيح في الواقع دراية ورواية، وهو: الظاهر بحسب ثبوته من المروي عنه في الواقع، غير أن المقلد الذي عجز عن فقه الدليل وليس عنده ما يعتمد عليه إلا قول المحتمد، لما كان عاجزاً عن معرفة ذلك كله إلا من بيان العالم وتذبيله القول بـ: «الصحيح» ونحوه-: قالوا ما ذكرناه عنهم، ولذلك شرطوا أن يكون المذيّل بشيء مما ذُكرَ: من أهل العلم بفقه الدليل، وإلا فما الفائدة في تصحيح الجاهل بالرواية والدراية.

وَ عَلَ قوهُم: «إَن الصحيح والظاهر مُقَدَّمٌ على الأصح والأظهر» إذا أورده بصيغة تفيد الحصر، كقولهم: «هو الصحيح»، ونحوه، وإن لم يورده كذلك فلا يُقَدَّمُ؛ لأن العبارة حينئذ إنما تدل على صحة القول المذيَّل مع السكوت عن مقابله، فيحمل أن يكون صحيحاً عنده أيضاً لجواز تَعَدُّد الصحيح رواية.

ومع اشتراط أن يكون المرجِّع عالماً بفقه الدليل: يشترط أيضاً أن يكون عدلاً ثقة قد عُرِفَ واشتُهرَ بالفقه، والضبط، والورع، وإلا فلا عبرة بترجيع من لا يُميِّزُ بين الغث والسمين ولا يَفْرِقُ بين الشمال واليمين من ضعفاء الناس والمستورين الذين لم يعرف حالهم، ولم تثبت عدالتهم.

وكما لا عبرة بتصحيح هذا، وترجيحه-: لا عبرة بنقله وقوله، ولا عبرة بما تَفَرَّدُ به الا بشرط موافقته للأصول، وقيام الدليل عليه، وأن لا يعارضه فيه من هو فوقه أو مثله،

وإلا اضمحل بالتعارض، أو بظهور عدم صحة النقل، أو عدم تعضيد الدليل له.

#### ٢ - قالوا

لفظ «قالوا» يستعمل فيما فيه احتلاف المشايخ، كذا في النهاية في كتاب الغصب، وكذا ذكره صاحب العناية، والبناية، في باب ما يفسد الصلاة.

وذكر في فتح القدير في باب ما يوجب القضاء والكفارة من كتاب الصوم أن عادته- أي: صاحب الهداية- في مثله إفادة الضعف مع الخلاف.

### ٣- السلف- الخلف- المتقدمون- المتأخرون

كثيراً ما يطلق الحنفية في كتبهم: هذا قول السلف، وهذا قول الخلف، وهذا قول المتقدمين، وهذا قول المتأخرين، فيريدون بالسلف من أبي حنيفة إلى محمد، وبالخلف من محمد إلى شمس الأثمة الحلواني، وبالمتأخرين من الحلوائي إلى حافظ الدين محمد بن محمد البخارى المتوفى سنة ، ٦٣، كذا في جامع العلوم لعبد النبى الأحمد نكرى، نقلاً عن صاحب الخيالات اللطيفة.

نقله اللكنوى وقال: وظني أن هذا بحسب الأكثر، لا على الاطلاق(١١).

### ٤ – الصدر الأول

الصدر الأول لا يقال إلا على السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأُول الذين شهد النبى صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم حير القرون، وأما من بعدهم فلا يقال في حقهم ذلك، كذا قال ابن حجر المكى الهيتمى الشافعي في رسالته: «شن الغارة على من أهدى تقوله في الخنا عواره».

### ٥ - الأئمة الأربعة - الأئمة الثلاثة

المراد بالأئمة الأربعة في قولهم بإجماع الأئمة الأربعة، ونحو ذلك: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.

وإذا قالوا : «أئمتنا الثلاثة»، المراد به: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد.

# ٦- الإمام الأعظم- الإمام

المراد بالإمام الأعظم في كتب أصحابنا هو إمامنا أبو حنيفة.

وأما في كتب التفسير والأصول والكلام فالمراد بالإمام حيث أطلق غالباً هو الإمام فخر الدين الرازي.

<sup>(</sup>١) النافع الكبير ص ٥٦، ٥٧، والفوائد البهية ص ٢٤٠.

### ٧- الشيخان- الطرفان- الصاحبان

المراد بالشيخين في كتب أصحابنا هو أبو حنيفة، وأبو يوسف، و بالطرفين أبو حنيفة ومحمد، وبالصاحبين أبو يوسف ومحمد (١).

# ٨- الإمام الثاني

الإمام الثاني في المذهب الحنفي بعد الإمام أبي حنيفة هو الإمام أبو يوسف؛ ولذلك يُعبَّر عنه أحياناً في كتب المذهب بالإمام الثاني (٢).

# ٩- الإمام الرباني

المراد بـ « الإمام الرباني» عند الحنفية هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني (م).

### • ١ - الحسن

إذا ذكر لفظ «الحسن» مطلقاً في كتب الفقه الحنفي فالمراد به غالباً هو الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي رابع أصحاب الإمام أبي حنيفة الأربعة المشهورين<sup>(1)</sup>.

### 11 - شيخ الإسلام

يُطلق هذا اللقب على عدد من علماء المذهب الحنفي، وعند الإطلاق ينصرف إلى على بن محمد الإسبيجابي، على ما صرّح به القرشي، أو إلى أبي بكر خواهر زاده على ما ذكره ابن عابدين (٥).

### ١٢- شمس الأئمة

«شمس الأئمة» لقب جماعة من علماء الحنفية، عند اطلاقه في كتب المذهب الحنفي يراد به شمس الأئمة السرحسي صاحب «المبسوط»، وفيما عداه يذكر مقيداً، كشمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة الكردري، وشمس الأئمة الأوزجندي<sup>(1)</sup>.

### ١٣ - صاحب المذهب

المراد بـ «صاحب المذهب» عند الحنفية، هو: الإمام أبو حنيفة؛ لأنه مؤسس

<sup>(</sup>١) المدخل ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرحيق المحتوم لابن عابدين (إحدى رسائله) ٢١٦/٢، مقدمة عمدة الرعاية للمكنوي ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة عمدة الرعاية للكنوي ص ١٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: عطر الورود للأجراروي ص ٥٣.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ص ٣٠.

المذهب الحنفي، وإليه نسبته(١).

### ١٤ - صدر الشريعة

كثيراً ما يردد علماء الحنفية لقب «صدر الشريعة» في كتب الفقه والأصول مطلقاً عما يحدد المراد به من الاسم والنسبة، إلا أنهم قد يصفونه بالأكبر أو الأصغر، وما أشبه ذلك.

وقد اشتهر بهذا اللقب اثنان من فقهاء المذهب الحنفي:

أحدهما: أحمد بن عبيد الله المحبوبي، ويوصف بصدر الشريعة الأكبر، وصدر الشريعة الأول؛ تمييزاً له عن الثاني.

وثانيهما: عبيد الله بن مسعود المحبوبي صاحب «شرح الوقاية»، ويوصف بصدر الشريعة الأسغر، وصدر الشريعة الثاني، وهو من أحفاد السابق<sup>(٢)</sup>.

وينبغي أن ينصرف عند الإطلاق إلى الثاني؛ لدوره البارز في الفقه والأصول، وتأليفه فيهما كتباً قيمة نالت الشهرة والإعجاب والقبول عند الحنفية، كرشرح الوقاية» في الفقه، و«تنقيح الأصول» وشرحه «التوضيح» التي كانت ولا تزال موضع عناية واهتمام لدى كثير من الحنفية، بل هي من ضمن الكتب المقررة للتدريس بالمعاهد الشرعية لهم ببلاد شبه القارة الهندية.

#### ٥١ - عامة المشايخ

يقصد فقهاء المذهب الحنفي بــ«عامة المشايخ» أكثرهم، فإذا قالوا عن قول أو رأي: «ذهب إليه عامة المشايخ» مثلاً، فالمعنى أن أكثرهم على ذلك<sup>(٣)</sup>.

#### ١٦ - علماؤنا

لفظ «علمائنا» يطلق عند الحنفية على الأئمة الثلاثة المذكورين (١٤).

## ١٧ - في بيان مرجع ضمير «عنده» وما أشبهه

قال اللكنوي: «ضمير عنده» في قول الفقهاء: هذا الحكم عنده، أو هذا مذهبه، إذا لم يكن مرجعه مذكوراً سابقاً يرجع إلى الإمام أبى حنيفة، وإن لم يسبق له ذكر؛ لكونه

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة عمدة الرعاية للكنوي ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفوائد البهية للكنوي ص ١٠٩-١١١، ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: رفع التردد لابن عابدين (ضمن رسائله) ١٢٩/١، الطريقة الواضحة لابن حمزة ص ٢٤٦.

مذكوراً حكماً (١). وكذا «له» وما أشبه ذلك.

# ١٨ - في بيان مرجع ضمير «عندهما» وما أشبهه

وقال: وكذا ضمير «عندهما» يرجع إلى أبي يوسف ومحمد إذا لم يسبق مرجعه، وقد يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة، ومحمد وأبو حنيفة إذا سبق لثالثهما ذكر في مخالف ذلك الحكم، مثلاً إذا قالوا: عند محمد كذا، وعندهما كذا، يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة يعني الشيخين، وإذا قالوا: عند أبي يوسف كذا، وعندهما كذا يراد به أبو حنيفة ومحمد، يعني الطرفين (٢).

وكذلك ضمير «قالا» و«لهما» وما أشبه ذلك من ألفاظ التثنية.

### ١٩ - فخر الإسلام

يحمل جماعة من العلماء لقب «فخر الإسلام»، وعند إطلاقه في كتب الفقه أو الأصول أو غيرهما في المذهب الحنفي، يراد به غالباً أبو العسر علي بن محمد البزدوي المتوفى سنة ٤٨٢ هـ (٣).

#### ٠ ٢ - الفضلي

إذا أطلق «الفضلي» في كتب المذهب الحنفي فالمراد به أبو بكر الكماري.هو أبو بكر، عمد بن الفضل بن أنيف، البخاري، الكماري، كان فقيهاً، محدثاً، ورعاً، معتمداً في الرواية، يتكرر ذكره في كتب الفتاوى، مشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته واختياراته، توفي سنة ٣٨١ هـ (٤).

## ٢١ – الكرماني

ممن اشتهر بهذه النسبة من علماء الحنفية حتى صارت علماً عليه: قوام الدين الكرماني (٥). هو أبو الفتوح، مسعود بن إبراهيم، الكرماني، قوام الدين، أحد علماء الحنفية، تفقه ببلاده، ورحل إلى مصر، توفي سنة ٧٤٨ هـ، من كتبه: حاشية على المغني للحبازي، وشرح كنز الدقائق للنسفي (١).

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة عمدة الرعاية للكنوي ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة عمدة الرعاية للكنوي ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر المضية للقرشي ١٩/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفوائد البهية للكنوي ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواهر المضية للقرشي ٢٩٧/٤.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ص ٤٦٣/٣.

#### ٧٢ - الكمال

إذا أطلق لفظ «الكمال» عند الحنفية أريد به ابن الهمام صاحب «فتح القدير» حاشية الهداية (١).

# ٣٣- أبو الليث السمرقندي

عُرف بهذه الكنية والنسبة (محتمعتين) ثلاثة من علماء المذهب الحنفي، هم:

١ - نصر بن سيار المتوفى سنة ٢٩٤ ه...

٢-ونصر بن محمد المتوفى بين عامي ٣٧٣ و٣٩٣ هـ.

٣-وأحمد بن عمر المتوفى سنة ٥٥٢ هـ..

ويفرق بينهم بالحافظ لقباً للأول، والفقيه للثاني، والمحد لقباً للأخير (٢).

وأشهرهم الذي ينبغي أن ينصرف إليه لفظ «أبي الليث السمرقندي» عند إطلاقه، هو الثاني؛ لقيامه بتأليف عدد من كتب قيمة نالت الشهرة والقبول لدى الحنفية.

### ٤ ٢ - المحقِّق

المراد بـــ«المحقق» في إطلاقات متأخري علماء الحنفية هو الكمال بن الهمام صاحب «فتح القدير» المتوفى سنة ٨٦١ هـــ(٢).

### ٥٧ - المشايخ

المشايخ في اصطلاح الحنفية من لم يدرك الإمام أبا حنيفة من علماء مذهبه.

هذا هو الاصطلاح العام لدى علماء الحنفية، وقد يخرج بعضهم عنه، كصاحب الهداية، حيث يريد بقوله: «مشايخنا» علماء ماوراء النهر من بخارى وسمرقند(٤).

### ٢٦ - الأصل

اشتهر كتاب «المبسوط» للإمام محمد بن الحسن الشيباني بـــ«الأصل»؛ لأنه صنفه قبل سائر كتبه المعروفة؛ فإذا قالوا: هذا الحكم ذكره في «الأصل»، فالمراد هو هذا الكتاب (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: عطر الورود للأجراروي ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية للقرشي ١٨٣/٤.

<sup>(</sup>٣) رد المختار لابن عابدين.

<sup>(</sup>٤) انظر: مقدمة الهداية للكنوي ص ٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح عقود رسم المفتى لابن عابدين ص ٥٦.

### ٢٧ - الأصول

المراد بــ«الأصول» في المذهب الحنفي كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني المعروفة عند الحنفية بكتب ظاهر الرواية.

وكثيراً ما يطلقون «الأصول» على ما في هذه الكتب من مسائل(١).

#### ۲۸ – الکتاب

إذا أطلق لفظ «الكتاب» في المذهب الحنفي، فالمراد به «مختصر القدوري» أشهر متون الفقه عند الحنفية، ومن هنا سمَّى الميداني شرحه عليه: « اللباب في شرح الكتاب».

### × 1 - 1 المبسوط

يوجد في المذهب الحنفي عدد من الكتب بعنوان «المبسوط»، وإذا ذكر مطلقاً فالمراد به مبسوط شمس الأئمة السرحسي المتوفى في حدود سنة ٩٠٠ هـ.

### ٠٣٠ الحيط

يوجد عند الحنفية عدد من الكتب تحمل عنوان «المحيط»، وإذا ذكر مطلقاً فالمراد به «المحيط البرهاني» لبرهان الدين البخاري.

وقيل: يطلق غالباً على النسخة الكبرى من «محيط» رضي الدين السرحسي.

ويفرق بين المحيطين؛ فيقال للأول: «المحيط البرهاني»، وللثاني: «المحيط السرحسي» أو «المحيط الرضوي»(٢).

جداول مقادير المكاييل والموازين الشرعية (٣): أوَّلاً: الموازين

| الموازين مقداره                 | مقداره    |
|---------------------------------|-----------|
| هم عند الحنفية: مم عند الحنفية: | ۳٬۱۲٥ جم  |
| د الجمهور:                      | ۲،۹۷٥ جم  |
| نار بالاتفاق: ٢٥ جم             | ٤،٢٥ جم   |
| ة عند الحنفية:                  | ١٥١٦ جم   |
| د الجمهور: ٥٧٨/٤١ جم            | ۱٤،۸۷٥ جم |

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفوائد البهية للكنوي ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) المكاييل والموازين الشرعية ص ٩٥-٩٧.

| ۱۲٤،۸ جم      | الأُقِيَة عند الحنفية:     |
|---------------|----------------------------|
| ١١٩ جم        | وعند الحمهور:              |
| ۲۲،٤ جم       | النش عند الحنفية:          |
| ٥٩،٥ جم       | وعند الجمهور:              |
| ۰٬۰۰۰،۲۳ جم   | الذّرّة:                   |
| ۲۷۲۰۰۰۰۲۷۹ جم | القِطْمِير:                |
| ۲۰۲۱،۰۰۱، جم  | النَّقِير:                 |
| ۰٬۰۰۰۹۹۳۱ جم  | الفتيل:                    |
| ۱۲۵۱، جم      | الفِلس عند الحنفية:        |
| ۲۹۶)، جم      | وعند الجمهور:              |
| ۲۵،۱۰ جم      | الحُبَّة عند الحنفية:      |
| ۰٬۰۰۹ جم      | وعند الجمهور:              |
| ۰،،۸٥ جم      | الطُّسُوجُ عند الحنفية:    |
| ۱۱۱۸، جم      | وعند الجمهور:              |
| ۲۱۲۵، جم      | القيراط عند الحنفية:       |
| ۰،۱۷۷۱ جم     | وعند الجمهور:              |
| ۱۲۰)، جم      | الدانق عند الحنفية:        |
| ۲۹۱)، جم      | وعند الجمهور:              |
| ١٤٩،٧٦ جم     | القنطار عند الحنفية:       |
| ۱٤۲،۸ جم      | وعند الجمهور:              |
| ۸۱۲،۵ جم      | المن عند الحنفية:          |
| ۲۷۳٬۵ جم      | وعند الجمهور:              |
| ١٥٢٣،٥ جم     | الكيلجة عند الحنفية:       |
| ٣١٠٥٠ جم      | وعند الجمهور:              |
| ٥٠٦،٢٥ جم     | الرطل العراقي عند الحنفية: |
| ۳۸۲،۵ جم      | وعند الجمهور:              |
| ۱۸۷٥ جم       | والرطل الشامي عند الحنفية: |

| وعند الجمهور:        | ۱۷۸۰ جم    |
|----------------------|------------|
| الرطل المصرى:        | ٤٤٩،٢٨ جم  |
| الإستار عند الحنفية: | ٥٢١٣١٠ جم  |
| وعند الجمهور:        | ۱۹،۳۳۷٥ جم |

ثانياً: المكاييل

| مقداره      | من المكاييل             |
|-------------|-------------------------|
| ١٦،٥ لترا   | الكَيْلَة:              |
| ۲،۰٦٢٥ لترا | القَدَحُ:               |
| ۸۱۲،٥ جم    | المُدُّ عند الحنفية:    |
| ١٠ جم       | وعند الجمهور:           |
| ٥، ١٢ حم    | الحَفْنَة عند الحنفية:  |
| ۱۰ جم       | وعند الجمهور:           |
| ۳،۲٥ کجم    | الصَّاعُ عند الحنفية:   |
| ۲،۰۶ کجم    | وعند الجمهور:           |
| ۱۹۵ کجم     | الوَسْقُ عند الحنفية:   |
| ۱۲۲،٤ کجم   | وعند الجمهور:           |
| ، ۲۳٤ کجم   | الكُرُّ عند الحنفية:    |
| ۱۶٦۸،۸ کجم  | وعند الجمهور:           |
| ٣٣ لترا     | الوَيْبَة:              |
| ٤٠،٦٢٥ کجم  | القِرْبَةُ عند الحنفية: |
| ۳۸،۲۵۰ کجم  | وعند الجمهور:           |
| ۳،۰۶ کجم    | ١٥ المُكُّوكُ:          |
| ۱،۹۲٥ کجم   | القِسْطُ عند الحنفية:   |
| ۱،۰۲ کجم    | وعند الجمهور:           |
| ٤٨،٧٥ كجم   | العِرْقُ عند الحنفية:   |
| ٣٠،٦ كجم    | وعند الجمهور:           |

| ۷۸ کجم      | الإردَبُّ عند الحنفية:  |
|-------------|-------------------------|
| ٤٨،٩٦ كجم   | وعند الجمهور:           |
| ۹۸ کجم      | القَفِيزُ عند المالكية: |
| ۲٤،٤٨٠ كجم  | وعند الشافعية:          |
| ١٥٦ کجم     | الجَرِيبُ عند الحنفية:  |
| ۹۷،۹۲ کجم   | وعند الجمهور:           |
| ٤٥،٩ کجم    | المِدْئُ :              |
| ٥،٥ كجم     | الفَرَقُ عند الحنفية:   |
| ۲،۱۲ کجم    | وعند الجمهور:           |
| ۲۱۱،۲۵۰ کجم | الفُرْقُ عند الحنفية:   |
| ۱۹۸،۹ کجم   | وعند الجمهور:           |
| کجم۲۰۱،۱    | القُلَّةُ عند الحنفية:  |
| ۹٥،٦٢٥ كجم  | وعند الجمهور:           |
|             |                         |

# ثالثاً: الأطوال

| مقداره    | من المكاييل              |
|-----------|--------------------------|
| ٤٦،٣٧٥ سم | الذِّرَاعُ عند الحنفية:  |
| ۵۳ سم     | وعند المالكية:           |
| ۱۱،۸۳٤ سم | وعند الشافعية والحنابلة: |
| ۱،۹۳۲ سم  | الإِصْبُعُ عند الحنفية:  |
| ۱،٤٧٢ سم  | وعند المالكية:           |
| ۲٬۵۷۱ سم  | وعند الشافعية والحنابلة: |
| ۷،۷۲۸ سم  | القبضة عند الحنفية:      |
| ۸۸۸، ۵ سم | وعند المالكية:           |
| ۱۰،۳۰٤ سم | وعند الشافعية والحنابلة: |
| ١١،٥٩٢ سم | الشِّبرُ عند الحنفية:    |
| ۸،۸۳۲ سم  | وعند المالكية:           |

| ١٥٤٥٦ سم     | وعند الشافعية والحنابلة:                |
|--------------|-----------------------------------------|
| ٥ / ١٠٨٥٥    | الباعُ عند الحنفية:                     |
| 71,77        | وعند المالكية:                          |
| ۲،٤٧٣ م      | وعند الشافعية والحنابلة:                |
| ۱۸۰۰ م       | المِيلُ عند الحنفية والمالكية:          |
| ۲۷۱۰         | وعند الشافعية والحنابلة:                |
| 0,000        | الفَرْسَخُ عند الحنفية والمالكية:       |
| ۱۱۱۳۰        | وعند الشافعية والحنابلة:                |
| ۰ ۲۲۲٦ م     | البَرِيدُ عند الحنفية والمالكية:        |
| , 7033 9     | وعند الشافعية والحنابلة:                |
| ، ۶۵٬۵۲ کم   | المَرْحَلُةُ عند الحنفية وعند المالكية: |
| ٤ ، ، ٩ ٨ کم | وعند الشافعية والحنابلة:                |

# الباب الرابع ذكر النُّسَخ

١- نسخة فاتح استنسخ في ٧٣٥ هـ أقدم نسخة. ٩٩ ورقة. كل صحيفة ١٩ سطراً. ويقول الناسخ في الختام: والحمدُ لله ربِّ العالمينَ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وبعد فإن شيخنا وسيدنا ومولانا الصدر العالم العامل الرباني الصمد لبني مفخر الفقهاء السابق في ميدان التقوى السائق لفرسان الفتوى أحمد بن علي بن تغلب بن الساعاتي مظفر الملة والدين وهو المدرس في المدرسة الشريفة المستنصرية . أدام الله مدار ساعات الأيام بسعادة لقائه وزاد درجاتها بدقائق بقائه.

قد فرغ من تأليف هذه النسخة التي نسخت عذوبة لفظها نسخ الأقران... في ثامن شهر الله رجب الأصم من سنة تسعين وستمائة.

ووقع الفراغ في تحريره في شهر رمضان المبارك في سنة خمس وثلاثين وسبعمائة.

٢- نسخة السليمانية استنسخ في ٨٨٩ هـ. ١٢٧ ورقة. وكل صحيفة ١٥ سطراً.

٣- نسخة أسعد أفندي استنسخ في ٨٥٨ هـ.. ١٧٠ ورقة. وكل صحيفة ١٣ طراً.

نقدم الورقة الأولى والأخيرة من كل نسخة فيما يلي:





الورقة الأخيرة من نسخة فاتح



الورقة الأولى من نسخة السليمانية

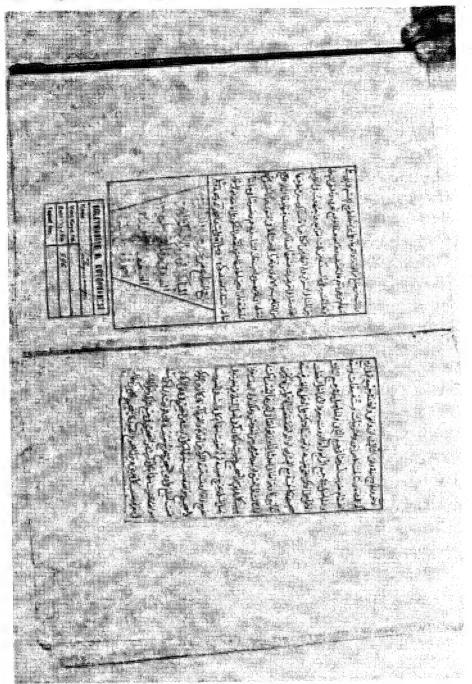

الورقة الأحيرة من نسخة السليمانية



الورقة الأولى من نسخة أسعد أفندي



الورقة الأخيرة من نسخة أسعد أفندي

قسم التحقيق بسم الله الرحمن الرحيم<sup>(١)</sup>.رب تمم بالخير<sup>(١)</sup>.

الْحمدُ لِلَّهِ جَاعِلِ الْعلماءِ أَنْجُماً للاهتداءِ زَاهِرَةً، وأعْلاَماً للاقتداءِ ظَاهِرَةً، وَحُجَّةً على الْحقِّ قَاطَعَةً، ومُحَجَّةً (٢) إلى الصدق (٤) شَارِعةً (٥)، وصدُورًا للفضائل جَامِعةً، وبُدُورًا في سَمَاءِ الشَّرِيعَةِ طَالِعَةً، حَمْدًا يَدُومُ دَوَامَ جُودِهِ الفَيَّاضِ (٢)، ويَبْقَى بَقَاءَ الْجَوَاهِرِ لاَ الْأَعْرَاض.

والصلاة على صاحب الملّة (٢) الطّاهرة، المُؤيَّد مِنْ عند الله بِالْمعجزة الظاهرة، عمد خاتم الرُّسُل وناسِخ الْملَلِ. والرِّضْوَانُ على آلِه أَئمَّة الْهُدَى، وصَحْبِه مَصَابِيح الدُّجَى (١)، والرَّحْمَةُ عَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَان، وَعَلَى عُلَمَاء الْأُمَّة فِي كُلِّ زَمَان.

أَمَّا بَعْدُ: فَهَدَا كَتَابٌ يَصْفُرُ لِلْحَافِظ حَجْمُدَهُ، ويَغْزُرُ لِلطَّابِطِ عِلْمُهُ، وتَنْكَشِفُ لِوَقَادِ (١١) الْبَصِيرَةِ كُنُوزُهُ، ويَشُوقُ لِرَائِقِ وتَنْكَشِفُ لِوَقَادِ (١١) الْبَصِيرَةِ كُنُوزُهُ، ويَشُوقُ لِرَائِقِ اللَّهْ خَلِي مُحْتَصَرَ (١٢) الشَّيْخِ أَبِي اللَّهْ خَلِي مُحْتَصَرَ (١٢) الشَّيْخِ أَبِي

 <sup>(</sup>١) زاد في أ: رب يسر قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة مظفر الدين أبو العباس أحمد بن
 علي بن تعلب بن الساعاتي البعلي البغدادي الحنفي قدس الله روحه ونور ضريحه ورحمه وعفا عنه.

<sup>(</sup>٢) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٣) أي جادة الطريق. مختار الصحاح، ص ٥٢.

<sup>(</sup>٤) المراد به: الجنة. (ابن ملك)، الصدق كما يقع في الأقوال يقع في الأفعال. (المصنف)

<sup>(</sup>٥) أي مستوية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) بالتشديد أي كثير الماء. ورجلٌ فيَّاضٌ أيضاً أي وَهَّابٌ جَوَّادٌ. مختار الصحاح، ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٧) أي الدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) الظلمة. مختار الصحاح، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٩) وَقَدَتِ النَّارُ تَوَقَّدَتْ، وبابه: وَعَدَ ، وُقوداً بالضم. مختار الصحاح، ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>١٠) أول ماء يستنبط من البئر. ومنه قولهم لفلان: قريحة جيّدة، يراد به: استنباط العلم بجودة الطبع. مختار الصحاح، ص ٢٢١.

<sup>(</sup>١١) نَقَدْت الدراهم نقداً من باب: قتل، والفاعل: ناقد، والجمع نُقَّاد. المصباح المنير، ص ٢٣٧. وَالنَّقاد بفتح النون: مبالغة اسم الفاعل.

<sup>(</sup>١٢) مختصر القدوري في فروع الحنفية للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي المتوفى سنة ٤٢٨. وهو الذي يطلق عليه لفظ "الكتاب" في المذهب. وهو متن متين معتبر متداول بين الأئمة، والأعيان، وشهرته تغني عن البيان. قال صاحب مصباح أنوار الأدعية: إن

الْحُسَيْنِ (١) الْقُدُورِيِّ (٢)، ومَنْظُومَةَ الشَّيْخِ أَبِي حَفْصِ النَّسَفِي (٣) -رَحِمَهُمَا اللَّهُ-، فَإِنَّهُمَا بَحْسَرَانِ زَاخِرَانِ، وَهَذَا مُلْتَقَى بَحْسَرَانِ زَاخِرَانِ، وَهَذَا مُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ، وَهُمَا (٤) النَّيِّرَانِ الْمُشْرِقَانِ، وَهَذَا مُلْتَقَى النَّيِّرَانِ الْمُشْرِقَانِ، وَهَذَا مُلْتَقَى النَّيِّرِينِ: أَحَدُهُمَا (٥): يَهْدِي إِلَى فَقْدِهِ الْمَذْهَبِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَشْرَفِ الْمَطَالِبِ،

الحنفية يتبركون بقراءته في أيام الوباء، وهو كتاب مبارك، من حفظه يكون في مأمَن من الفقر، حتى قيل: إن من قرأه على أستاذ صالح، ودعا له عند حتم الكتاب بالبركة؛ فإنه يكون مالكاً للراهم على عدد مسائله. وفي بعض شروح المجمع: أنه مشتمل على اثني عشر ألف مسألة. (كشف الظنون. ١٦٣١/٢)

- (١) في أ، ب: "أي الحسن". والصحيح المعروف المشهور: أبي الحسين.
- (٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بالقدوري؛ نسبة إلى بيع القدور، وهو صاحب المختصر المشهور. أخذ الفقه عن محمد بن يحي الجرجاني، وأحمد الجصاص، وأبي الحسن الكرخي، كان تقة، صدوقاً، انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه، ومن مصنفاته: "المختصر"، و"شرح مختصر الكرخي"، و"كتاب التجريد". وتوفي سنة ٤٢٨ هـ. ( تاريخ بغداد ٣٧٧/٤، وفيات الأعيان ١/ ١٦ سير أعلام النبلاء ٣٧٣،٣٧٤/١٣، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٩٣/، الفوائل البهية في تراجم الحنفية ص ٣٠.)
  - (٣) منظومة النسفي في الخلاف. رتبها على عشرة أبواب:
    - الأول: في قول الإمام.
    - الثاني: في قول أبي يوسف.
      - الثالث: في قول محمد.
    - الرابع: في قول الإمام مع أبي يوسف.
      - الخامس: في قوله مع محمد.
    - السادس: في قول أبي يوسف مع محمد.
      - السابع: في قول كل واحد منهم.
        - الثامن: في قول زفر.
        - التاسع: في قول الشافعي.
          - العاشر: في قول مالك.
  - ولها شروح كثيرة، منها: شرح لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي شرح شرحاً بسيطاً سماه "المستصفى" ثم اختصره وسماه "المصفى"، ولأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الموصلي المتوفى سنة ٢٥٢، ولرضي الدين إبراهيم بن سليمان الحموي المنطقي المتوفى سنة ٧٣٢. (كشف الظنون ١٨٦٧/٢)
    - (٤) أي مختصر القدوري، والمنظومة. (ابن ملك)
      - (٥) وهو مختصر القدوري. (ابن ملك)

وَالآخَرُ<sup>(۱)</sup>: يُعَرِّفُ الْحِلاَفَ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ. فَجَمَعْتُ بَيْنَهُمَا جَمْعًا لَمْ أُسْبَقْ إِلَيْهِ، وَلاَ عَثَرَ أَحَدَّ غَيْرِي عَلَيْهِ، وَلاَ عَثَرَ أَحَدَّ غَيْرِي عَلَيْهِ، مَعَ زِيَادَات شَرِيفَة وَقُيُود وَمَسَائِلَ مُنَظَّمَة كَالْعُقُود، وَإِشَارَة إِلَى الْأَصَحِّرُ<sup>(۱)</sup>، وَالأَقْوَى<sup>(۲)</sup>، وَالأَقْوَى<sup>(۲)</sup>، وَالأَقْوَى<sup>(۲)</sup>، وَالأَقْوَى<sup>(۲)</sup>، وَالأَقْوَى<sup>(۲)</sup>، وَأَوْضَاعٍ شَرِيفَة البَّدَعْتُهَا لِلْفَتُوى أَنَا قَدْ سَلِلِ إِلَى إِيضَاحٍ هَاتِيكُ الْمَسَائِلِ إِلَى إِيضَاحٍ هَاتِيكُ الْمَسَائِلِ الْمَائِلِ إِلَى إِيضَاحٍ هَاتِيكُ الْمَسَائِلِ الْمَائِلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَسَائِلِ الْمَائِلِ الْمَائِلِ الْمَائِلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِلِ الْمَائِلِ الْمَائِلِ الْمَائِلِ الْمَائِلِ الْمَائِلِ الْمَائِلِ الْمَائِلِ الْمَسَائِلِ الْمَائِلِ الْمَائِلِ اللَّهُ الْمَائِلِ اللَّهُ الْمَائِلِ الْمُعْلِى الْمَائِلِ الْمُعَلِّيْلِ الْمَائِلِ الْمَائِ

وَاللَّهُ وَلِيٌّ إِعَانَتِي عَلَى هَذَا التَّهْذِيبِ. وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ، عَلَيْهِ [١/ب] تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.

<sup>(</sup>١) أي المنظومة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي بين الروايتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي بين القولين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يقول المصنف في شرح هذا الكتاب: "وقد زدت في هذا الكتاب مسائل كثيرة يحتاج المفتي اليها، وزدت أيضاً قيوداً في المسائل واجبة أهمِلَت من الكتابين، وأشرتُ في بعض المواضع إلى الأصح من الروايتين، طلباً للاعتماد عليه، ونبهت في بعضها على ما هو المختار للفتوى؛ ليرجع المفتي إليه. هذه الدعوى معدلة الشهود وافية كما هو المقصود كما ستقف عليه في صدر الكتاب، وتراه مسروداً في جميع الأبواب.

<sup>(</sup>٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>٦) أي الخلافية، وغير الخلافية. (ابن ملك) وسيذكر المصنف ما أورده في صدر الكتاب من المصطلح الذي يتضح به ما بَنّي هذا الكتاب عليه.

صدرُ الكتاب(١)

وَضَعْتُ هَذَا الْكِتَابَ وَضْعاً يَسْتَفيدُ مِنْهُ قَارِئُ كُلُ مَسْأَلَةِ، هَلْ هِيَ خِلاَفِيَّةٌ أَوْ غَيْرُ خِلاَفِيَّةٌ أَوْ غَيْرُ خِلاَفِيَّةً وَخُوهِ خِلاَفِيَّةً يَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَذَاهِبِ عَلَى التَّفْصِيلَ بِأَتَمَّ وُجُوهِ التَّخْصِيلُ. وَإِذَا (٢) كَانَتْ خِلاَفِيَةً يَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَذَاهِبِ عَلَى التَّفْصِيلُ بِأَتَمَ وُإِنَ (٥) كُنَّا قَدْ التَّخْصِيلُ. وَذَلكَ بِمُجَرَّد قِرَاءَتهَا مِنْ دُونِ تَلْوِيحٍ (١) بِرَقَمِ، أَوْ تَصْرِيحٍ بِاسْمٍ. وَإِنَ (٥) كُنَّا قَدْ وَضَعْنَا رُقُوماً لِفَوَائِدَ نَذْكُرُهَا، فَإِنَّمَ هِيَ (٢) كَحَاشِيَة يَنْفَعُ وُجُودُهَا، وَلاَ يَضُرُّ عَدَمُهَا. وَضَعْنَا رُقُوماً لِفَوَائِدَ نَذْكُرُهَا، فَإِنَّا مَلَى قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً (٨) حَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِذَا خَالَفَهُ صَاحِبَاهُ (١)

قال الذهبي: عنى بطلب الآثار، وارتحل في ذلك. وأما الفقه، والتدقيق في الرأي، وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك. (سير أعلام النبلاء ١٠٢/١)

(٩) وهما: أبو يوسف، ومحمد.

أبو يوسف: هو الإمام المحتهد قاضى القضاة: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيش الأنصاري الكوفي. حدث عن: هشام بن عروة، ويحي بن سعيد الأنصاري، والأعمش، وأبي حنيفة ولزمه وتفقه به، وهو أنبل تلامذته وأعلمهم. وتخرج به أئمة، كمحمد بن الحسن، والمعلي بن منصور، وهلال الرأي، وابن سماعة وعدة آخرون. قال ابن معين: أبو يوسف حديث وسنة. قال الذهبي: بلغ أبو يوسف من رئاسة العلم ما لا مزيد عليه، وكان الرشيد يبالغ في إحلاله. توفي سنة ١٨٢ هـ. (سير أعلام النبلاء ٧٠٧/٧، وتذكرة الحفاظ ١٨٢١).

الإمام محمد: هو الإمام العلامة، فقيه العراق: محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني، صاحب أبي حنيفة، ولد بواسط، ونشأ بالكوفة، أخذ الفقه عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وروى عن الأوزاعي، ومالك بن أنس، ومسعر. أخذ عنه: الشافعي فأكثر جداً، وأبو عبيد، وعلي بن مسلم الطوسي. توفي سنة ١٨٩ هـ. (طبقات ابن سعد ٢٤٢/٧ سير أعلام النبلاء ٨/، ٢٨).

<sup>(</sup>١) يعنى هذا ما يصدر به الكتاب من بيان قاعدة اخترعتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي غير دالة على الخلاف، وهذا أعم من أن يكون وِفَاقية، أو فيها خلاف غير مقصود بالنسبة عليه، ومراده ههنا ما هو أعم من ذلك. (المصنف)

<sup>(</sup>٣) ب: فإذا.

<sup>(</sup>٤) أي إشارة إلي الخلاف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) إن فيها للوصل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي الرقوم الموضوعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) في ب : "دَلُّلْنَا" كلاهما جائز في الصرف. دللنا بمعني أشرنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) هو الإمام الفقيه، عالم العراق، أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمى الكوفى، روى عن عطاء بن أبي رباح، والشعبى، وعمرو بن دينار. وعنه: إبراهيم بن طهمان، وأسد بن عمرو، وابنه: حماد بن أبي حنيفة، وغيرهم كثير.

بِالْجُمْلَة (١) الاسْميَّة سَوَاءٌ كَانَ الْخَبَرُ مُقَدَّماً (٢) أَوْ جُمْلَةً (٣) أَوْ مُفْرَداً (٤) إِلاَ أَنْ أَتَكُمْ مَقَدَّماً و٤ أَوْ جُمْلَةً (١) أَوْ تَتَضَمَّنَ نِسَبَةً رِوايَةً اللَّهُ عَلَى خِلاَف (١) أَوْ تَتَضَمَّنَ نِسَبَةً رِوايَةً إِلَى أَبِي حَنِيفَة، فَلاَ تَدُلُّ عَلَى خِلاَف صَاحِبَيه (٧). فَإِنْ اقْتُسَمَ الْقَوْلاَن (٨) طَرَفَي النَّهُ وَ وَالإِثْبَاتِ اقْتُصَرْنَا عَلَيْهَا (٩)، وَإِلاَّ (١) أَرْدَفْنَاهَا (١١) بِضَمِيرِ التَّثْنِيَة لِإِثْبَاتِ النَّهُ مِ الْجُمَلِ شِئْنَا (١١) لأَمْنِ اللَّبْسِ (١١) وَعَلَى قَوْلُ أَبِي مَذْهَبَيْهِ مَا اللَّهُ وَعَلَى قَوْلُ أَبِي

- (٢) على المبتدأ كقوله: "وللعجوز حضور الجماعة". (ابن ملك)
  - (٣) كقوله: "الجورب لا يمسح عليه إلا مجلدًا". (ابن ملك)
    - (٤) كقوله: "الوتر واجب". (ابن ملك)
      - (٥) الاسمية. (ابن ملك)
  - (٦) أصلاً كقوله: "وطهرها، والدلو الأحير تقطر". (ابن ملك)
- (٧) أنواع الخلاف المذكور في كتاب المنظومة عشرة. وقد وضعت لكل منها وضعاً يستفاد به مسائله. فأول الأبواب: قول أبي حنيفة -رحمه الله- خلافاً لأبي يوسف ومحمد -رحمهما الله-. وقد دللنا على هذا النوع بالجملة الاسمية. (المصنف)
  - (A) أي "قول أبي حنيفة، وقول صاحبيه". (ابن ملك)
- (٩) أي على الجملة الاسمية كقوله: "نجاسة الأرواث غليظة". ويفهم منه: أنها عندهما غير غليظة. وقوله: "سجدة الشكر غير مشروعة"، يفهم منه إنها عندهما مشروعة. (ابن ملك)
  - (١٠) أي إن لم يقتسم القولان. (ابن ملك)
    - (١١) أي اتبعنا الجملة الاسمية. (ابن ملك)
      - (۱۲) أ، ب: مذهبهما.
- (١٣) من الاسمية كقولة: "ونظر الوكيل بالقبض مسقط. وقالا: هو كالرسول" أو الفعلية كقوله: "مدة الخيار ثلاثة، والزيادة مفسدة، وقالا: تجوز إذا كانت معلومة". (ابن ملك)
- (١٤) يريد أن قول أبي حنيفة -رحمه الله-: إذا كان مُثبتاً، وقولهما: نافياً أو بالعكس يقتصر على إيراد الجملة الاسمية، ويجعل ما فيها من الحكم دالاً على ضده، وإذا كان قولهما لا يعرف من قول أبي حنيفة -رحمه الله- عند إطلاقه إما لتفصيل أو غيره فلا بد من بيانه فيتبع الجملة الاسمية بتعريف مذهبهما بضمير التثنية مثل قولنا: "والفصل في المغرب بسكتة، وقالا: بجلسة" فإن الفصل بالجلسة لا يفهم من السكتة؛ لكونه أعم. وأما الأمن من اللبس فلأن ضمير التثنية راجع إلى أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- بحكم الاصطلاح؛ لأن الجملة السابقة على الضمير اسمية يدل علي قوله مع خلافهما. وكذلك إذا ورد ضمير التثنية بعد الجملة الفعلية المضارعة والماضية كان دالاً على من جعل كناية عنه. وتقدم الجمل واختلافهما هو المانع من وقوع اللبس. ونحن لم نضع إلا

<sup>(</sup>١) وهو متعلق بقوله: "قد دللنا". هذا هو الباب الأول من الأبواب العشرة المذكورة في المنظومة. (ابن ملك)

يوسف (١) -رَحِمَهُ اللَّهُ- إِذَا حَالَفَهُ صَاحِبَاهُ بِالْجُمْلَةِ الْفَعْلِيَّةِ الْمُضَارَعَةِ الْفَعْلِ (٢) الْمُسْتَتِرِ فَاعِلُهَا (١)، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّد (١) -رَحِمَهُ اللَّهُ- إِذَا خَالَفَهُ صَاحِبَاهُ بِالْجُمْلَةِ الْمُسْتَتِرِ فَاعِلُهَا (١)، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّد (١) وَعَلَيْهِمَا (١) أَوْ إِرْدَافِهِمَا (١) بِضَمِيرِ التَّنْيَةِ مَا سَبَقَ (١) وعلى فَاعِلُهَا (١). والْكَلَامُ فِي الاقْتَصَارِ عَلَيْهِمَا (١) أَوْ إِرْدَافِهِمَا (١) بِضَمِيرِ التَّنْيَةِ مَا سَبَقَ (١) وعلى قول أبي حنيفة (١) إذا خالفه أبو يوسف ولا قولَ لمحمد بالاسمية وإردافِها بالمضارعة (١)

جملة مفردة الفاعل أو مجموعة الفاعل ولم نضع المستثنى ولذلك لا يقع اللبس. (المصنف)

- (١) أي دللنا عليه. (ابن ملك)
  - (٢) سقط ب، أ.
- (٣) هذا هو ثاني أبواب المنظومة. وهو قول أبي يوسف -رحمه الله- إذا خالفه أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله-، وقد دللنا على هذا النوع من الخلاف بالجملة الفعلية إذا كان فعلها مضارعاً، وفاعلها مستتراً كناية عن أبي يوسف -رحمه الله- مثل قولنا: "ويسقطه عما وراء العذار" أي يسقط أبو يوسف -رحمه الله- الغسل عما وراء العذار من البياض المعترض بينه وبين الأذن. وإنها اشترط استتار الفاعل؛ لأنه جعل ظهوره على المسألة التي لا يقصد الخلاف فيها كما ستقف عليه. (المصنف)
  - (٤) أي دللنا عليه. (ابن ملك)
- (٥) هذا هو الباب الثالث من الأبواب، وهو قول محمد رحمه الله على محلاف قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله، وقد دللنا على هذا النوع من الخلاف بالجملة الفعلية إذا كان الفعل ماضياً، والفاعل مستتراً مثل قولنا: "ومنعه بفحش المباشرة" فالضمير المستكن في الفعل كناية عن محمد. وهذه الجمل الثلاث مرتبة بترتيب هؤلاء الأئمة. (المصنف)
  - (٦) أ: عليها. قوله: "عليهما" أي صيغتي الماضي والمضارع. (ابن ملك)
    - (٧) أ: إردافها.
- (٨) أي كما سبق في بيان خلاف صاحبيه لأبي حنيفة. يريد إذا فهم قول أبي حنيفة، ومحمد رحمهما الله من إطلاق الجملة الفعلية المضارعة الفعل لكون القولين في طرفي إثبات، ونفي لم يحتج إلى إرداف الجملة بضمير التثنية. وكذلك إذا فهم قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله من إطلاق الجملة الفعلية الماضية إذا لم يفهم قولهما بسبب تفصيل أو غيره، وحسب إرداف تلك الجملة بضمير التثنية دالاً له على قولهما. ومثال الاقتصار علي المضارع قوله: "ويسقطه عما وراء العذار" ومثال الإرداف قوله: "ويفترض التعديل في الأركان ويوجبانه". ومثال الاقتصار علي الماضي: "ومنعه بفحش المباشرة". ومثال الإرداف قوله: "ونجس عين الفيل، وألحقاه بالسباع". (المصنف، وابن ملك).
  - (٩) أي ودللنا على قول أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (١٠) هذا هو الباب الرابع من الأبواب. وهو المشتمل على قول أبي حنيفة، والمخالف له قول أبي يوسف وحده. وقد دللنا على ذلك بإيراد الجملة الاسمية ليدل بِها على قول أبي حنيفة -رحمه

وعلى قوله (١) إذا خالفه محمد، ولا قول لأبي يوسف بالاسمية، وإردافِها بالماضية (٢) أو بنفي قول محمد بحرف (k). وعلى قول أبي يوسف (١) إذا خالفه محمد، ولا قول للإمام (٥) بالفعليتين (١)، أو نفي قول محمد بعد المضارعة (١)، وعلى أقوال الثلاثة (٨) بثلاثة

الله- وإردافها بالفعلية المضارعة؛ ليدل بذلك على احتصاص الخلاف بِهما؛ لأن الجملة الاسمية فيما سبق إما مطلقة أو مردفة بضمير التثنية، وهذه الجملة مردفة بالجملة الفعلية المضارعة الفعل، وكانت قرينة دالة على أنه لا قول لمحمد، فإنه لو كان له قول لكان هو الباب الأول بعينه. ومثال ذلك قولنا: "ولو حافه فانصرف فهو واجب ويخالفه". (المصنف)

- (١) أي ودللنا على قول أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (٢) هذا هو حامس الأبواب. وهو قول أبي حنيفة إذا حالفه محمد، ولا قول لأبي يوسف. وقد دللنا على هذا النوع من الخلاف بإيراد الجملة الاسمية؛ ليدل بها على قول أبي حنيفة -رحمه الله- وإردافها بالجملة الماضية الفعل؛ ليدل بها على قول محمد. وإن الخلاف مختص بهما؛ لأنه لو كان لأبي يوسف -رحمه الله- قول مع محمد لكان هو الباب الأول بعينه. مثاله قولنا: "والإلصاق ملغي وشرطه" زدنا ههنا وضعاً آخر؛ وهو إرداف الاسمية بنفي قول محمد بحرف «لا»؛ لأن التضيق يُلْجَأُ إليه في بعض المواضع، ولا يشرط في المنفي أن يكون مفصلاً، وإلى نفيه داعيه، بل المقصود نفيه مفصلاً كان أو غيره؛ ليعرف أن ذلك مذهب محمد، وأنه يخالف فيه الإمام حلافاً مختصاً بهما. (المصنف)
- (٣) كقوله: "والاعتبار بعدم لزومه بزيادة زمانه علي ساعات يوم وليلة، لا على أوقات خمس صلوات". (ابن ملك)
  - (٤) أي ودللنا عليه . (ابن ملك)
  - (٥) أي لأبي حنيفة. هذا هو الباب السادس. (ابن ملك)
- (٦) أي بالجملة الفعلية المضارعة؛ ليدل علي قول أبي يوسف، وإردافها بالفعلية الماضية؛ ليدل علي قول محمد. (ابن ملك)
- (٧) وقد دللنا على هذا النوع من الخلاف بذكر الجملة الفعلية المضارعة؛ ليدل بِها على قول أبي يوسف، وإردافها بالفعلية الماضية؛ ليدل بِها على قول محمد، وإن الخلاف مختص بِهما؛ إذ لو كان لأبي حنيفة قول مع محمد -رحمهما الله- لكان هو الباب الثاني بعينه. ومثال ذلك قولنا: "ويقدم أولى الظهر قاضياً على ثانيهما في الوقت، وأخرها" وزدنا ههنا وضعاً آخر، وهو إرداف المضارعة مع قول محمد على ما يقتضيه التأليف، كقولنا: "ويجعله لسنة الصلاة لا القراءة". (المصنف)
- (٨) أي ودللنا على أقوال الأئمة الثلاثة، هذا هو سابع الأبواب. وهو المشتمل على أقوال الأئمة الثلاثة ففصله. وقد دللنا على هذا النوع: بإيراد الاسمية، وإردافها الجملتين الفعليتين المضارعة والماضية؛ ليدل بكل جملة على قول من هي علامة له، كقولنا: "وكذا إخراج العقب، ويعتبر حروج الأغلب. وأجازه لبقاء الممكن". والثاني من الأوضاع: إيراد الجملة الاسمية، وإردافها

أوضاعٍ، إما بالاسمية، وإردافِها [f/٢] بالفعليتين، أو بالجملتين أن ونفي قول محمد، أو بأحكامٍ ثلاثةٍ مرتبةٍ:

أولها: للإمام.

وثانيها: لأبي يوسف.

وثالثها: لمحمد.

وعلى خلاف الشافعي (٢) -رضى الله عنه- بفعلية مضارعة مُصدَّرة بنون الجماعة نفياً أو إثباتاً (٣). وعلى خلاف زفر (٤) -رحمه الله بِمَاضية (٥) أُلَّحِقَ بِها نونُ الجماعة

بالمضارعة، ويعقب المضارعة مع قول محمد كقولنا: "شرب بول مأكول حرام، ويجيزه للتداوي لا مطلقاً". والثالث: أن يرتب أقوالاً ثلاثة أولها للإمام ، وثانيها: لأبي يوسف، وثالثها: لمحمد، كقولنا "وأقل نفله يوم وأكثره وساعة" وكون هذه الأحكام متغايرة مرتبة هو دليل على أنَّها أقوالهم حيث وردت في الكتاب. (المصنف)

(١) أي بالحملة الاسمية، والفعلية المضارعة. (ابن ملك)

(٢) هو الإمام العلم ناصر الحديث: محمد بن إدريس بن العباس، أبو عبدالله القرشي المطلبي، ولد عام ١٥٠ هـ، وتعلم بمكة والمدينة، حيث أخذ العلم عن مالك بن أنس، كما جلس إلى محمد بن الحسن الشيباني، ولازمه مدة طويلة في العراق.

روى عن: مسلم بن حالد الزنجي، وسفيان بن عيينة، والفضيل بن عياض، وغيرهم.

وروى عنه: الحميدي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأحمد بن حنبل.

من مؤلفاته: كتاب الأم، والرسالة، واختلاف الحديث، وغيرها من الكتب.

توفي بمصر سنة ٢٠٤ هـ. وله نيف وخمسون سنة.

(تذكرة الحفاظ ٣٦١/١، تَهذيب الأسماء و اللغات ٢٨/١، وسير أعلام النبلاء ٣٧٧/٨).

- (٣) هذا هو ثامن الأبواب. مثال صورة النفي: "لم نوجب النية" ومثال الإثبات: "نمسح الأذنين بماء الرأس". (ابن ملك)
- (٤) هو الفقيه المحتهد العلامة أبو الهذيل زفر بن الهذيل العنبري، حدث عن الأعمش، وأبي حنيفة، وحجاج بن أرطاة. وحدث عنه: حسان بن إبراهيم الكرماني، وأكثم بن محمد والديحي بن أكثم، والحاكم بن أيوب. قال أبو نعيم الملائي: كان ثقة، مأموناً. وقال الذهبي: هو من بحور الفقه، وأذكياء الوقت، تفقه بأبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بين العلم، والعمل، وكان يدري الحديث، ويتقنه. مات زفر سنة ١٥٨ ه.

(طبقات ابن سعد ١٦١/٦، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٣٧٨)

(٥) أي بفعلية فعلها ماض. (ابن ملك)

كذلك<sup>(۱)</sup>.

وعلى خلاف مالك(٢) -رضى الله عنه- بفعليةٍ أُلْحِقَ بِها واو الجمع ٣).

و إنما جعلناه (٤) مجموعاً؛ لِيُفْهَمَ أَنَّ المَذكُور (٥) هُو(١) قول أصحابنا، وأَنَّهم (٧) يخالفونَهم فيه (٨) فنقتصر على هذه الجمل إن فُهِمَتْ أقوالهم (٩)، وإلا أردفناها بنفيها على ما سبق (١٠). هذه أوضاعٌ للمسائل الخلافية (١١)، ودَلَلْنَا على غير الخلافية

روى عن خلق كثيرين، منهم: أيوب بن أبي تميمة السختياني، وأبو الزناد عبدالله بن زكوان، وحميد الطويل.

وروى عنه: الزهري، ومعمر، وابن جريج، والليث بن سعد.

قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وعن ابن عيينة قال: مالك عالم أهل الحجاز، وهو حجة زمانه. توفي سنة ١٧٩هـــ.

(تَهذيب الكمال ٣٨١/١٧) تذكرة الحفاظ ٢٠٧١، سير أعلام النبلاء ٣٨٢/٧)

(٣) هذا هو الباب العاشر. (ابن ملك)

(٤) أي جعلت كلاً من الأوضاع الدالة على خلاف الشافعي، وزفر، ومالك. (ابن ملك)

(٥) في المتن. (ابن ملك)

(٦) سقط في أ.

(V) أي الشافعي، وزفر، ومالكاً. (ابن ملك)

(A) يشير إلى أن الفائدة في وضع هذه الجمل مجموعات الفاعلين الدالة على أن ما عليه من الأحكام الشرعية أقوال أصحابنا. وأن الشافعي، وزفر، ومالكاً يخالفونَهم في تلك الأحكام. (المصنف)

(٩) يعني إن كان كل من أقوال الشافعي وزفر ومالك مفهوماً من المذكور لكونه ضداً له نقتصر عليه. (ابن ملك)

(١٠) يشير إلى أن القول المنسوب إلى أصحاب الذي دلت الجملة المجموع فاعلها عليه إذا كان مثبتاً، وقول المخالف نافياً يقتصر على تلك الجملة الدالة ذلك الحكم على ضده، وإن كان في مذهب المخالف تفصيل يحتاج إلى إيضاح أردفنا تلك الجملة مع قول المخالف كما كنا أردفنا الجمل السابقة بالضمير الدال على قولهما. وإنما اخترنا ههنا إرداف النفي؛ لأنه مطابق لمضمون تلك الجملة. فإن قولنا: «فنقدر بالربع لا بالأقل» مطابق للأول في التقدير؛ لأن المعني، ونقدر الفرض في مسح الرأس بالربع ولا نقدره بالأقل الذي هو مذهب الشافعي. وكذلك الكلام في المذهبين الآخرين فيكون النفي معرفاً لمذاهبهم المفصلة عند الحاجة إلى تعريفها. (المصنف)

(١١) لِمَا فَرَغُ مِن تَرْتَيْبِ الأوضاعُ الدَّالَةُ عَلَى الأنواعِ العشرةُ مِن الخَلَافُ أَتَبِعَ ذَلَكَ بأوضاع أُخَرَ لَا

<sup>(</sup>١) أي نفياً، وإثباتاً. هذا هو الباب التاسع. مثاله نفياً: "لا أجزناه مع فساد الشرط الجمهول". ومثاله إثباتاً: "و فرضنا النية". (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحجة، إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبَحي المدني.

بالحملة الشرطية والنافية العاريتين عن الأوضاع السابقة، وبالفعل الظاهر الفاعل (١)، والمستتر (٢) للعلم به، والفعل اللازم ظاهراً كان فاعله (٣)، أو مضمراً (٤)، والذي لم يُسمَّ فاعله (٥).

يدل فى وجودها على خلاف فيكون المسألة مهملة عن الخلاف، وحينئذ يجوز أن يكون وِفَاقية فى نفس الأمر، وأن يكون خلافية، إلا أنه لم يقصد إيراد الخلاف، وهذه الأوضاع ستة:

أولها: الحملة الشرطية كقولنا: "ولو غلبه إغماء، أو جنون، أو زالت مسكته لنوم انتقض"، وقد نصدرها بكلمة "إذا" وبكلمة "من" الشرطية لاشتمالها على معنى الشرط.

وثانيها: الجملة النافية كقولنا: "ولا يرفع بمستعمل" وإنما شرط عراؤها أعني الشرطية والنافية من الأوضاع السابقة؛ لأنّهما إذا اشتملتا على شيء من ذلك كانتا خلافيتين. مثال ذلك قولنا: "ولو قضى مفلس مُقِرِ ما عليه بعد أعوام أفتى بعلم الوجوب عنها". فإن هذه الجملة شرطية إلا إن جواب الشرط مشتمل على الجملة الفعلية الماضية الدالة على قول محمد مع خلاف صاحبيه، وكانت دالة على ذلك النوع من الخلاف، وكذلك الجملة النافية إذا وردت ساذجة عن تلك الأوضاع السابقة لم تكن دالة على خلاف، وأما إذا اشتملت عليها دلت على ذلك النوع كقولنا: "ولا نسن جلسة الاستراحة" وإن النفي ههنا في الجملة الفعلية المضارعة المصدرة دون الجمع؛ ليدل على خلاف الشافعي.

وثالثها: الفعل الظاهر الفاعل كقولنا: "وتكتفى المرأة بتحليل شعرها"، وإنما شرط ظهور الفاعل احترازاً عن الجملتين الفعليتين الدالتين على قول أبي يوسف ومحمد. فإنه شرط فيهما استتار الفاعل؛ ليكون الفاعل كناية عنهما.

ورابعها: الفعل المستتر الفاعل للعلم به مثل قولنا: "ثم يركع مكبراً" فإنه يريد المصلي لدلالة سياق الكلام على الفاعل، فلا يقع اللبس للمستبصر، فالعلم به هو الذى سوغ إضماره ولولا ذكر هذا لورد نقضاً على ما سبق.

وخامسها: الفعل اللازم الذى لا يتعدى بنفسه إلى مفعول كقولنا: "ويحرم العيدان، وأيام التشريق" سواء كان فاعله ظاهراً أو مضمراً للعلم به كقولنا: "وقيل يجب كل ما ذكر"، وهذا مُقابَل بالفعل الدال على خلاف فإنه ضرورى التعدية كقولنا: "ويأمر، ويحكم، ويجيز، ونحو ذلك".

وسادسها: الفعل الذي لم يسم فاعله مثل قولنا: "يفترض في الوضوء عسل الوجه". (المصنف)

- (١) كقوله: "وتكتفي المرأة بتخليل شعرها". (ابن ملك)
  - (٢) أي وبالفعل المستتر فاعله. (ابن ملك)
- (٣) كقوله: "وينعقد النفل بالشروع لا الفرض". (ابن ملك)
- (٤) كقوله: "ويجوز من طرف غدير" أي الوضوء. (ابن ملك)
- (٥) أي ودللنا على غير الخلافية بالفعل المجهول كقوله: "يفترض في الوضوء غسل الوجه". (ابن ملك)

وإذ قد وَفَيْنَا بالمقصود فقد رقمنا حرف الحاء، والسين، والميم على (١) الاسمية، والمضارعة، والماضية (٢)، ونفي قول محمد (٣)، وعلى الأقوال الثلاثة على الترتيب (٤)، تنبيها على أن تلك الأحكام أقوال أصحاب الرقوم. وحرف العين، والزاي (٥)، والكاف على الجمل التى أصحاب هذه الرقوم -وَهُم الشافعي، وزفر، ومالك- يخالفون الحكم المذكور فيها. وحرف الدال على المسائل، والقيود الزائدة على ما في الكتابين (١) وقد آثرنا أن لا يُحلُّ الكاتب بها (٧):

<sup>(</sup>١) زاد في ب: الجملة.

<sup>(</sup>٢) سقط في أ. يعني كتُبتُ حرف الحاء على الجملة الاسمية الدالة على قول أبي حنيفة، والسين على المضارع الدال على قول أبي يوسف، والميم على الفعل الماضى الدال على قول محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعنى كُتُبْتُ الميم حين أشرتُ إلى قول محمد بحرف «لا». (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني كَتَبْتُ الرقوم المذكورة على الأقوال الثلاثة المذكورة على الترتيب كقوله: "وأقل نفله يوم، وأكثره وساعة" يعني أقل نفل الاعتكاف يوم عند أبي حنيفة، وأكثر يومٍ عند أبي يوسف و ساعة عند محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أ، ب: الزاء.

<sup>(</sup>٦) لما فرغ من الأوضاع الدالة على الخلاف، وغير الدالة عليه أضع ذلك بذكر الرقوم الموضوعة في هذا الكتاب، واصطلاحه فيها، وذكر فوائدها، والرقوم الموضوعة في هذا الكتاب سبعة أحرف: الحاء، والسين، والميم، والعين، والزاى، والكاف، والدال. فالثلاثة الأوّلُ علامات على أصحاب المخالفين، وحرف الدال على المسألة أو العبد الذي زدته على ما في الكتابين. أما الثلاثة الأوّل فالحاء موضوعة على الحكم الشرعي من الجملة الاسمية أعنى الخبر، وذلك الحكم منسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله فمعنى رقم الحاء على الخبر أن هذا الحكم المذكور هو قول أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك الجملتان الفعليتان، وكذلك على الحكم المنفى بحرف لا، فإنه مذهب محمد أي برقم حرف الميم على ما هو قول محمد نفياً أو إثباتاً، وإنما خص هذا لأنا لا نرقم على الأقوال المنفية للشافعي وزفر ومالك رحمهم الله اكتفاء بالرقم على الجمل التي تدل على خلافهم، وكذلك على الأحكام الثلاثة، فإن كل حكم منها لصاحب كل رقم. وأما الثلاثة الأخر وهي العين، والزاء، والكاف، فهي موضوعة على الجمل التي تدل على الحكم المنسوب إلى أصحابنا، مع الدلالة على مخالفتهم، فمعنى الرقم عليها أي أن هذا الحكم المذكور في هذه الجملة مثلاً هو خلاف لصاحب هذا الرقم. (المصنف)

<sup>(</sup>٧) أي بالرقوم. هذا شروع لبيان فوائد وضع الرقوم. يعني اخترنا أن يكتب الكاتب الرقوم، ولا يخلها لفوائد خمسة:

أولاها: إن هذه الرقوم لما كانت دلائل على أساء الأئمة، وإذا اجتمع إلى تعرف مسألة خلافية من

١ – لفائدة سُرْعَةِ الوقوف على المسائل الخلافيةِ.

٢- وإعانةً للمبتدى.

٣- والقاصر في علم العربية.

٤ - وليكون فارقاً بين ما يلتبس في الخط من الجمل الفعلية صوناً للكتاب عن غلط الكتاب (١).

٥- وتنبيهاً على فوائد تلك الزوائد (٢).

وقد تُشارِكُ المسألةُ سابقتَها في حكمِها، وخلافِها للمشاركة في [٢/ب] الإعراب<sup>(٣)</sup>.

وَهَذَا حِينُ نَشْرَعُ مُعْتَمِدِينَ عَلَى الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

باب قصد اسم المخالف أو صاحب القول من رقم الخاص به فيوقف على تلك المسألة سريعاً. الفائدة الثانية: إعانة المبتدئ، فإنه ربما عسر عليه الاطلاع على كيفية دلالات هذه الجمل على ما وضعت له، فتكون تلك الرقوم مما توضح ذلك، وتكشف له.

الفائدة الثالثة: إعانة القاصر في علم العربية، فإن مرتبته من هذا الكتاب مرتبة مبتدئ من العالم بها، فإنه إذا كان قاصر النظر في علم العربية لا يمكنه التمييز بين جملة وجملة، إلا بعد اجتهاد، فلا يخفى إعانة الرقوم له على إيضاح ذلك وكشفه.

الفائدة الرابعة: وهي المهم من هذه الفوائد أنه وقع في هذه الجمل جناس في الخط، ويحكم بالنون، والياء، ويُحكم، وهو الفعل الذي لم يُسمَّ فاعله والفاصل بينهما النقط والإعراب، ومتى أهمل ذلك وقع الالتباس، وكان موجباً؛ لتبدل تلك الأحكام، وتغير تلك النسب إلى الأئمة، فهذه الرقوم مما يصون عن ذلك، فإنه إذا رقم حرف السين على الفعلية المضارعة لا يشتبه بالفعلية الموضوعة لخلاف الشافعي؛ لأن تلك مرقومة بالعين، ولا بالمبنية للمفعول؛ لأنّها عديمة الرقم، فبذلك يزول اللبس، ويحفظ الأحكام، والنسب.

الفائدة الخامسة: مختصة بحرف الدال، وهي الدلالة لفاعل تلك المسائل، والقيود الزائدة ليحاط بِها، وبفوائدها علماً. (المصنف، وابن ملك)

(١) سقط في أ.

(٢) وهي مختصة بحرف الدال الدالة على المسائل والقيود. (ابن ملك)

(٣) يعني يكون لفظ من المسألة الثانية مشاركاً للفظ من المسألة السابقة في الإعراب بسبب العطف، كقوله: "ولم نوجب النية، والترتيب"، فإن الترتيب معطوف على النية فيكون المعطوف في تقدير مسألة؛ لأن قوله: "لم نوجب"، مقدر فيه، فتكون المسألتان مشاركتين في عدم الوجوب، وفي مخالفة الشافعي لنا فيهما. (ابن ملك)

### كتاب الطهارة

يُفْتَرَضُ<sup>(۱)</sup> في الوضوء غسلُ الوجه، ويُسْقِطُهُ<sup>(۲)</sup> (س) عما وَرَاءَ العِذَارِ<sup>(۳)</sup>، واليدين<sup>(1)</sup>، والرجلين<sup>(0)</sup> إلى<sup>(1)</sup> المرفقين، والكعبين. وأدخلناهما<sup>(۱)</sup>(ز)، ولم يَفْرِضُوا (ك) مسحَ كلِّ الرأس<sup>(۱)</sup>. فنُقَدِّرُهُ (ع) بالربع<sup>(1)</sup> لا بالأقل<sup>(۱)</sup>. ومنعنا (ز)<sup>(11)</sup> فيه مَدَّ الأصبع<sup>(۱۲)</sup>، وفرضُ اللحيةِ مسحُ ربعِها<sup>(11)</sup> (ح)، والأصحُّ (د)<sup>(11)</sup> مسحُ ما<sup>(10)</sup>يلاقي (ح) البشرةَ<sup>(11)</sup>.

- (٣) يعني يسقط أبو يوسف افتراض الغسل عما وراء العذار، وهو البياض الذي بين العذار والأذن؛ لأن البشرة التي تحت الشعر في العذار إذا لم يجب غسلها فما أبعد أولى. وقالا: يجب غسله؛ لأن ما تحت الشعر إنما لم يجب غسله لاستتاره بالشعر فكأنه خرج عن كونه وجهاً، ولا استتار فيما وراء العذار فيحسب من الوجه كما كان، وإن كان أثط أو أمرد فغسله واجب اتفاقاً. (ابن ملك).
- (٤) هذا معطوف على الوجه. الفعل المبني للمفعول مقدر ههنا. والمعنى: ويفترض غسل اليدين إلى المرفقين، وغسل الرجلين إلى الكعبين. (المصنف).
  - (٥)كلاهما معطوفان على الوجه. (ابن ملك)
    - (٦) إلى هنا بمعنى مع . (ابن ملك)
  - (٧) أي وأدخلنا المرفق والكعب في الغسل خلافًا لزفر . (المصنف)
    - (٨) أشار بهذه الجملة إلى مخالفة مالك رحمه الله. (المصنف)
  - (٩) يعني بعض الرأس المفروض مسحه مقدر عندنا بالربع. (ابن ملك)
    - (١٠) أشار بهذه الجملة إلى خلاف الشافعي. (المصنف)
      - (١١) سقط في أ.
  - (١٢) يعني لو وضع أصبعه على رأسه فمدها مقدار ربع الرأس لم يجز عندنا خلافاً لزفر. (ابن ملك)
- (١٣) يعني المفروض في اللحية مسح ربعها عند أبي حنيفة؛ لأن ما تحت اللحية لما سقط غسله لتعسره وجب مسحه كالجبيرة والممسوح لا يجب استيعابه فيقدر بالربع، كمسح الرأس. (ابن ملك)
  - (١٤) سقط في أ.
  - (١٥) في أ: ما لا يلاقي.
- (١٦) يعني روي عن أبي حنيفة أن فرض اللحية مسح ما يلاقي الوجه دون ما استرسل من الذقن. وهذه الرواية أصح؛ لأنه لما سقط فرضية غسل ما تحت اللحية، انتقل فرضيته إلى حلفه وهو المسح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) إنما قال: يفترض؛ لأنه ثابت بدليل قطعي . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) الضمير المستكن في يسقطه أبو يوسف. (المصنف)

ويسقطه (۱) (س) أو يستوعبه (۲) (س). ويحكم (س) بالإجزاء، والطهورية في ملاقاة (۱) الممسوح الإناء (د) نَاوِياً للمسح (۱) لا بعدمهما (۵) (م).

# [سنن الوضوء]

ويسن للمستيقظ:

١- غسلُ يده (١) ابتداءً.

٢- والتسمية (٧).

٣- والسواك<sup>(٨)</sup>.

٤ - والتخليل (١٠)، ويراه (١٠) (سد) (١١) في اللحية سنةً. وهما فضيلةً (١٢).

٥- والتثليث (١٣).

<sup>(</sup>١) أي يسقط أبو يوسف وجوب مسح اللحية؛ لأن الغسل لما سقط عما تحت اللحية بنباتها سقط أصلاً كاليد المقطوعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني روي عن أبي يوسف إنه أوجب مسح اللحية كلها؛ لأنّها قامت مقام ما تحتها وكان كله مغسولاً فكذا يمسح كلها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في ب: ملاقات.

<sup>(</sup>٤) يعني إذا أدخل المتوضئ رأسه أو خفه في الإناء ناوياً للمسح يحكم أبو يوسف بأنه يجزئ عن المسح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) فى أ: لا بعدمها. يعني قال محمد: لا يجزئه عن المسح؛ لأن الماء صار مستعملاً بنية التقرب عند إصابته فلا يكون طهوراً. ولا يجوز المسح ببلته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: يديه.

<sup>(</sup>V) يعني في ابتداء الوضوء. (المصنف)

<sup>(</sup>٨) أي استعماله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني تخليل الأصابع. (المصنف)

<sup>(</sup>١٠) أي أبو يوسف التخليل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) في أ، ب:س.

<sup>(</sup>١٢) لأن السنة تكون لإكمال الفرض في محله وداخل اللحية ليس بمحل لإقامة فرض الغسل فيحمل ما رواه على الفضيلة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) يعني: وتثليث الغسل. (المصنف)

٦- واستيعابُ المسح، ولا نثلثه (١) (ع) (٢).

٧- والمضمضة.

 $\Lambda$  - والاستنشاق، ونوفيه (ع) لكل منهما لا لهما (الله عنهما (ع) في الغُسْل (أ). ونفرضهما (ع) في الغُسْل (أ). ونَمْسَحُ (ع) الأذنين بماء الرأس (٥).

ولم نُوجِبْ (ع) النَّيَّةَ، والترتيبَ (٢) (ع)، ولم يَشْرِطُوا (ك) وِلاءً (٧). ويُستَحَبُّ التَيَّامُنُ (٨).

<sup>(</sup>١) أي لا نجعل تثليث الاستيعاب سنة. وقال الشافعي: هو سنة؛ لأن الرأس ممسوح فيثلث كالمغسول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في أ: س.

<sup>(</sup>٣) يريد أن السنة إيفاء التثليث لكل واحد من المضمضة والاستنشاق. (المصنف)

<sup>(</sup>٤) يعني المضمضة والاستنشاق واجبان في غسل الجنابة عندنا. وقال الشافعي رحمه الله : هما سنة فيه أيضاً: لأنّهما باطنان بأصل التخليق وحكمُ الطهارة يتعلق بالظاهر. (المصنف وابن ملك.)

<sup>(</sup>٥) السنة عندنا: أن تُمسح الأذنان بماء الرأس لا بماء جديد، وعند الشافعي بماء جديد. (المصنف وابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وقال الشافعي رحمه الله: هما من فروض الوضوء؛ لأنه محض تعبد فإنه ليس على أعضاء المحدث نجاسة. وفيه معنى القربة. (المصنف)

<sup>(</sup>٧) الموالاة ليست شرطًا في الوضوء خلافًا لمالك رحمه الله. (المصنف)

<sup>(</sup>A) يعني البداءة باليمين في غسل اليدين والرجلين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء. (المصنف)

فصل [في نواقض الوضوء]

ويَنْقُضُهُ (۱) كُلُّ خَارِج من سبيل (۱)، ولم يَشْرِطُوا (ك) الاعتياد (۱)، ونلحق (ع) به الخارجَ النجَس (ن) من غيره، والقيء (ع)، وشرطنا (ز) (۱) فيهما (۱) السيّلان، والامتلاء (ز) (۱) وهو ملغى (ح) في قيء دم مائع (۱) (د) (۱۱). واعتبره (۱) (م) ويحكم (س) بناقضية قيء البُلْغَم (۱۱)، ويَجْمَعُ (۱) (س)

<sup>(</sup>١) المراد من نقض الوضوء إخراجه عما هو المطلوب منه، وهو استباحة الصلاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أراد به سبيل الحدث؛ لأن العرف الشرعي يستعمله فيه. وفيه احتراز عن الخارج لا عن سبيل، كالدمع والعرق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني لم يشترط علماؤنا في كون الخارج ناقضاً أن يكون على وجه الاعتياد. وشرطه مالك. فيكون حروج الحصاة من الذكر والدودة من الذبر ناقضاً عندنا، وغير ناقض عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وهو (النجس) بفتح الجيم عين النجاسة، وبكسرها: ما لا يكون طاهراً كالثوب النجس هذا في اصطلاح الفقهاء. وأما في اللغة فيقال: نَجِسَ الشيء يَنْجَسُ فهو نَجِسٌ ونَجَسٌ. (ابن ملك)

<sup>(°)</sup> يعني الخارج النجس من غير سبيل كالدم وغيره يلحق بالخارج من سبيل فى كونه ناقضاً للوضوء وكذا القيء عندنا، وقال الشافعي: لا ينقضان قل أو كثر. إنها أفرد القيء بالذكر مع دخوله فى قوله الخارج النجس؛ لأنه يخالفه فى حد الخروج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) في أ: زك.

<sup>(</sup>V) النجس، والقيء.

<sup>(</sup>٨) يعني قلنا: إنما ينقض الخارج النجس من غيره إذا كان سائلاً والقيء إذا كان ملاء الفم، وهو أن يكون مانعاً من الكلام، وقال زفر: ينقضان مطلقاً لإطلاق قوله عليه السلام: «القلس حدث». من غير فصل بين القليل والكثير، ولأن السيلان ليس بشرط في الخارج من السبيل فكذا في الخارج من غيره. وقال الشافعي: لاينقضان مطلقاً. نحن شرطنا السيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير في الخارج النجس حتى يكون ناقضاً. (المصنف، ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ، ب.

 <sup>(</sup>١٠) يعني إذا قاء دماً مائعاً الغي أبو حنيفة فيه شرط الامتلاء، وقال: ينقض وضوؤه وإن قل؛ لأن
 المعدة ليست موضع الدم فيكون من قرحة في الجوف فينقض ما يخرج منها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٢) أي اعتبر محمد شرط الامتلاء فيه اعتباراً بسائر القيء. قيده بالمائع؛ لأنه إن كان علقاً لا ينقض إذا لم يملأ الفم اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) يعني إن قاء بلغماً ملأ الفم ينتقض وضوؤه عند أبي يوسف؛ لأنه صار نجساً بمجاورة نجس. وقالا: لا ينتقض؛ لأنه طاهر في نفسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أبو يوسف.

المُتَفَرِّقَ (١) لاتحاد المحلس لا الباعث (٢) (م).

ونَنْقُضُهُ (ع) بالقهقهة (7) في صلاة كاملة (3)، ولو غلبه إغماء (7)، أو جنون (7)، أو زالت مسكته (7) بنوم انتقض (7)، ولم يقيدوه (ك) في القاعد بالطول (7)، ولم نَنْقُضْ (ع) به في قيام  $(3)^{(1)}$ ، وركوع  $(3)^{(1)}$ ، وسجود  $(3)^{(1)}$  مطلقاً  $(3)^{(1)}$  (د)  $(3)^{(1)}$ . ويَحْكُمُ (سد)  $(3)^{(1)}$  به لتعمده في الصلاة  $(7)^{(1)}$ . ولم

- (٢) هذه المسألة معطوفة على ما قبلها. أي ويحكم بجمع المتفرق كذا قاله المصنف. يعني إذا قاء متفرقاً بحيث لو جمع يملأ الفم، قال أبو يوسف: إن اتحد المجلس يجمع، وإلا فلا؛ لأن اتحاد المجلس جامع للمتفرقات كما إن تلاوات آية سجدة يتحد باتحاد المجلس، وقال محمد: إن اتحد الباعث، وهو الغثيان يجمع، وإلا فلا؛ لأن الأصل أن يضاف الفعل إلى السبب. ذكر في الكافي: الأصح قول محمد. اعلم أن الخلاف فيما إذا اتحد المجلس دون السبب أو السبب دون المجلس. أما إذا اتحدا فيجمع اتفاقاً أو تعددا فلا يجمع اتفاقاً. (ابن ملك)
- (٣) وهو ضحك يكون مسموعاً لصاحبه ولجيرانه، قيد بالقهقهة؛ لأن الضحك المسموع لنفسه فقط يبطل الصلاة لا الوضوء. (ابن ملك)
  - (٤) أي ذات ركوع وسجود. (ابن ملك)
  - (٥) وهو كون العقل مغلوباً فيدخل فيه السكْر. (ابن ملك)
    - (٦) وهو كون العقل مسلوباً. (ابن ملك)
      - (V) أي قوته الماسكة. (ابن ملك)
- (٨) وفيه إشارة إلى أن مطلق النوم غير ناقض، بل الناقض النوم مضطجعاً أو متكتاً على أحد وركيه أو مستلقياً على قفاه أو مكبًا على وجهه؛ لأن إمساك الريح يزول في هذه الهيئات. (ابن ملك)
- (٩) يعني نوم القاعد لا ينقض عندنا، وعند مالك ينقض إذا طال؛ لأن بطوله استرخت مفاصله، وفي حد الطول الحاكم هو العرف. (ابن ملك)
  - (١٠) سقط في أ، ب: ع.
  - (١١) سقط في أ، ب: ع.
    - (۱۲) سقط في ب.
- (١٣) يعني نوم قائم وراكع وساجد في الصلاة، أو في خارجها لا ينقض الوضوء عندنا، وقال الشافعي: ينقض مطلقاً. (ابن ملك)
  - (١٤) سقط في ب: د.
    - (١٥) في أ، ب: س.
- (١٦) يعني إذا تعمد النوم في الصلاة، قال أبو يوسف: انتقض وضوؤه؛ لأن العامد غير مستحق للتخفيف، وقالا: وضوؤه باقٍ لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس الوضوء على من نام». (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) في أ: بجمع المتفرق.

نَنْقُضْــهُ (ع) بِلَمْــسِ امــرأة (١)، ولا فــرج (٢) (ع) (١) بــباطن الكــف (٤) (د)، ولم يَشْرِطُوا (ك) في لَمْسِها شهوةً (٥)، ومنعه (٦) (م) (٧) بفحش المباشرة (٨).

<sup>(</sup>١) المصدر مضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله، يعني لَمْسَ الرجل بشرة المرأة الأجنبية الكبيرة أو لمس المرأة بشرة الرجل الأجنبي بشهوة غير ناقض لوضوء الماس عندنا خلافاً للشافعي، قيد: بلمس الرجل للمرأة أو بالعكس؛ لأن لمس الرجل الرجل أو لمس المرأة المرأة غير ناقض اتفاقاً، وقيدنا: بالبشرة وهي ظاهر جلد الإنسان؛ لأن لمس الشعر أو الظفر أو السن غير ناقض اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) هذه مسألة أخرى يعني: لا ينقض الوضوء بلمس رجل أو امرأة فرجه قبلاً أو دبراً بينهما حائل أو لا عندنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في أ: ح.

<sup>(</sup>٤) قيد: بالباطن؛ لأن اللمس بظاهر الكف أو بالأصابع لا ينقض اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني لمس المرأة مطلقاً غير ناقض عندنا، وقال مالك: ناقض إن كان بشهوة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي منع محمد انتقاض الوضوء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) وهي مس البشرة البشرة، يعني: إذا باشر امرأته مباشرة فاحشة بأن لا يكون عليهما قميص ولا إزار انتشرت آلته وتماس الختانان لا ينتقض الوضوء عنده خلافاً لهما. (ابن ملك)

فصل [ في العُسل وكيفيته وموجباته]

ويجب غسل البدن (١)  $[\pi]^{1}$  لإنزال المني (٢)، ولم يشرطوا (ك) الدُّلْكُ (٣). ونشرط (ع) الشهوةَ (٤)، ويعتبر (س) (٥) وجودَها في الخروج (٢)، ولا يوجبه (س) (٧) على مستيقظ وَجَدَ ماء رقيقًا، ولم يتذكر احتلاماً (٨)، ولالتقاء الختانين (٩)، وانقطاع حيضٍ (د)، ونفاس لا مذي وودي (١٠).

ويَّسن جُّمعة، وعيد، وإحرام، وفي عرفةً (د)(١١). وأن يبتدئ بغسل يده (١٢)،

(٥) سقط في أ .

(V) سقط في أ.

- (٨) يعني إذا استيقظ رجل فوجد على فراشه بللاً ولم يدر أنه مني أم لا، لا يجب الغسل عند أبي يوسف؛ لأن ذلك لا يجب الغسل عند اليقظة فكذا في النوم، ويجب عندهما؛ لأن الظاهر أنه مني رق بإصابة الهواء قبل أن يستيقظ فيجب الغسل احتياطاً. قيد بالمستيقظ؛ لأن المغمى عليه لو أفاق أو السكران لو صح ثم وجد بللاً لا غسل عليه اتفاقاً. (ابن ملك)
- (٩) هذا معطوف على قوله لإنزال المني أي يجب الغسل لالتقاء الختانين على الفاعل والمفعول، الختان موضع القطع من الذكر والأنثى ذكر الختانين اعتباراً بالتغليب كالقمرين أو جرياً على عادتهم، أراد من "الالتقاء" أن يكون بلا إنزال بقرينة عطفه على قوله: "لإنزال". اعلم أن الالتقاء غير موجب، وإنما الموجب الإيلاج، والالتقاء لا يدل عليه، فينبغي أن يجعل الالتقاء محازاً عن الإيلاج؛ لأنه سببه، والموجب في الحقيقة هو الإنزال لكن الإيلاج أقيم مقامه لكونه سبباً له، وكون السبب خفياً، وكذا يجب بالإيلاج في الدبر لكمال سببيته للإنزال. أما الإيلاج في فرج البهيمة أو الميتة فغير موجب إذا لم يُنزِلُ؛ لأنه سبب ناقص. (ابن ملك)
- (١٠) بالحر فيهما معطوفان على المني، يعني: لا يجب في مذي، أو في ودي . والمذي بالذال المعجمة، وهو الماء الرقيق الأبيض الخارج عند ملاعبة الرجل أهله، والودي بالدال المهملة ماء غليظ يتبع البول. (ابن ملك)

(۱۱) سقط في ب: د.

<sup>(</sup>١) يعني جميعه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهي شامل لحالتي النوم واليقظة . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني ولم يشرطوا في صحة الغسل، وقال مالك: هو شرط فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ: الشهوة. يعني: إنما وجب الاغتسال بالمني إذا كان بشهوة عندنا، والمني عند الشافعي كيفما كان يوجب الاغتسال حتى لو حمل حملاً ثقيلاً فخرج منه المني يجب عنده. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٦) يعني قال أبو يوسف: خروج المني بشهوة شرط في إيجاب الغسل، وقالا: ليس بشرط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) في ب: يديه. أي يسن الابتداء بغسل يديه حين شرع في الغسل لكونهما آلة التطهير. (ابن

وفرجه (١)، وإزالة الْحَبَثِ (٢). ثم يتوضأ (١) إلا رجليه (٤)، ويُقُلُّثُ الصَّبُّ المستَوْعِبَ ثم يغسلَهما (٥)، وتكتفى المرأة بتحليل شعرها.

ويَحْرُمُ بالأكبر<sup>(۱)</sup> دخولُ المسجد، والتَّلاوةُ، وبالأصغرِ<sup>(۷)</sup> مَسُ المصحف<sup>(۸)</sup> إلا بغلافه<sup>(۹)</sup>.

ملك)

<sup>(</sup>کننگ

<sup>(</sup>١) لأنَّها مظنة النجاسة. (ابن ملك) (٢) أي: ماذالة الرحل قراطة قرق من المراذ كالرسوف والرسوال

<sup>(</sup>٢) أي: وبإزالة النجاسة الحقيقية عن بدنه إن كانت فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) بالنصب عطف على يبتدئ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) استثناء متصل يعني يغسل أعضاء الوضوء، ولا يغسل رجليه إن كان في مجمع الغسالة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) الرجلين.

<sup>(</sup>٦) أي: بالحدث الأكبر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي: ويحرم بالحدث الأصغر، وهو ما يوجب الوضوء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) وكذا لوح فيه آية من القرآن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) المراد به: الجلد المشرز؛ لأن مسه ليس مس القرآن حقيقة. (ابن ملك)

فصل [في الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز]

- (١) وهو النجاسة الحكمية المانعة عن الصلاة. (ابن ملك)
  - (٢) أي نجيز رفع الحدث عندنا. (ابن ملك)
    - (٣) أي بماء غالب. (ابن ملك)
- (٤) وهو الطعم، واللون، والريح، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن اسم الماء المطلق يزول عنه، ويضاف إلى المختلط ويقال ماء زغفران مثلاً. (ابن ملك)
- (٥) يعني اعتبر أبو يوسف الغلبة بالأجزاء؛ لأنه غلبة حقيقية، ومحمد اعتبر اللون؛ لأنه مشاهد أولاً. (ابن ملك)
  - (٦) أي لا يرفع الحدث بماء مستعمل. (ابن ملك)
  - (٧) أي أبو يوسف: الماء المستعمل. (ابن ملك)
    - (٨) في أ: س.
- (٩) بأن توضأ محدث للتبرد أو للتعليم؛ لأن الحدث نجاسة حكمية، وإذا أزيلت بالماء تفسده. (ابن ملك)
- (١٠) على صيغة الجحهول أي قصد به القربةُ بأن توضأ للصلاة أو مس المصحف أو دخول المسجد أو نحوها أو توضأ على وضوء ليكون نوراً على نور. (ابن ملك)
- (١١) يعني قال محمد: لا يصير الماء مستعملاً إلا بإقامة القربة؛ لأن نجاسة الآثام تنتقل حينئذ إليه. (ابن ملك)
- (١٢) يعني الماء المستعمل نجاسته غليظة عند أبي حنيفة؛ لأن الماء المزيل للنجاسة الحقيقية كان نجاسته غليظة، فكذا المزيل للنجاسة الحكمية. (ابن ملك)
  - (١٣) يعنى نجاسة خفيفة عند أبي يوسف لثبوت الاختلاف في طهارته. (ابن ملك)
    - (١٤) سقط في أ.
    - (١٥) عند محمد. (ابن ملك)
      - (١٦) سقط في أ، ب.
- (۱۷) هذا إشارة إلى أن قول محمد مختار للفتوى، ومشهور رواية عن أبي حنيفة، كذا نص عليه القدورى في كتاب التقريب. (ابن ملك)

(دك) (١) بطهوريته مطلقاً (د) (٣). ولا حكمنا (ز) (3) بها (٥) إن كان مستعمله طاهراً (١). والماء والجنب المُنْغَمِسُ لطلب السقاءِ نَجِسَانِ (٢) (ح) والرجل (د) (٨) طاهر (ح) في الأصح (٩) (د) (د) (د) . وعلى حالهما (١١) (س)، وطاهر (م)، وطهر وطهور (٢٠). ويجوز (١٣) (د) (٤) من طرف غدير لا يتحرك بتحريك الآخر المتنجّس (د) (١٥). ويُقَدَّرُ (١١) (د) (٢) بعشرة أذرع في مثلها (١٨)، وعمقُه (١١)

<sup>(</sup>١) في أ، ب: ك.

 <sup>(</sup>۲) يعني لم يحكموا علماؤنا بأن ماء الوضوء طهور سواء كان مستعمله محدثاً أو متوضاً، وقال مالك:
 إنه طهور مطلقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>٥) أي بطهوريته. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٦) قال زفر: إن كان المستعمل طاهراً فهو طهور؛ لأنه لم يزل به النجاسة الحكمية، وإن كان محدثاً فهو طاهر غير طهور. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني من انغمس في البئر لطلب الدلو فماء البئر والمنغمس الجنب كلاهما نجس عند أبي حنيفة؛ لأن الماء قد تنجس لإسقاط الفرض عن بعض الأعضاء بأول الملاقاة، والرجل جنب لبقاء الحدث في بقية الأعضاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: د.

<sup>(</sup>٩) هذا رواية أُخْرَى عن أبي حنيفة، وهي الأصح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۰) سقط في أ.

<sup>(</sup>١١) يعني عند أبي يوسف الرجل جنب؛ لأن صب الماء شرط لإزالة الحدث عنده، ولم يوجد فبقي جنباً، والماء طاهر؛ لأنه لم يُزلُ من البدن حدثاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني عند محمد الماء مطهر بنفسه فيطهره؛ لأن الصب ليس بشرط عنده، ولا يتنجس الماء؛ لأن نية التقرب شرط لتنجسه عنده، ولم يوجد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) رفع الحدث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱٤) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٦) ذلك الغدير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٨) أي في عشرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي يقدر عمق الغدير. (ابن ملك)

(د) (۱) بِمَا (۲) لا يَنْحَسِرُ (۳) بِالغَرِف (٤)، ومن جار (٥) عُدَمَ أَثْرُها فيه (٢)، وماء (٧) مات فيه حيوانه (٨). ونجيزه (٩) بماء (١٠) مات فيه غيرُ دَّمَوِيِّ (١١). ونَجَسُوا (ك) القليلَ (١٢)، وإن لم يتغير بها (١٢)، ولم يتغير بها (١٢)، ولم يتغير بها (١٢)، ولم ينجسوا (ك) عَظْمَ الميت دون شعره (١٧). فنطهرهما (١٨) (ع)، وما لا تَحُلُه (ع) حياة (١٩).

- (٣) أي لا ينكشف أرضه. (ابن ملك)
- (٤) بفتح الغين مصدر، وهو أخذ الماء باليد، أراد به الغرف للاغتسال. (ابن ملك)
- (٥) أي يجوز رفع الحدث من ماء جارٍ، وهو ما يذهب بتبنة، والأصح أنه ما يعده الإنسان جارياً. (ابن ملك)
  - (٦) أي أثر النجاسة الواقعة في الماء. (ابن ملك)
  - (٧) سقط في أ: ماء، و "ما" زيد قبل «مات». أي يجوز رفع الحدث من ماء. (ابن ملك)
- (٨) وهو ما يكون تولده ومثواه في الماء، قيد به؛ لأن الحيوان البري الذي مات فيه إن كان له دم سائل يفسده، وإلا فلا، ولو كان تولده في غير الماء، وهو يعيش في الماء كالبط، فإنه يفسده. (ابن ملك)
  - (٩) أي رفع الحدث. (ابن ملك)
    - (١٠) في أ: بما.
- (١١) أي ما ليس له دم سائل كالذباب، ونحوه، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه نجس يفسد الماء، وحرمة أكله لا لكرامته دليل على نجاسته. (ابن ملك)
  - (١٢) أي حكموا بنجاسة الماء القليل إذا وقع فيه نجاسة. (ابن ملك)
  - (١٣) وقال مالك: لا ينجس الماء إذا لم يظهر أثر النجاسة فيه بتغيره. (ابن ملك)
    - (١٤)سقط في أ.
    - (١٥) سقط في أ، ب.
- (١٦) يعني إذا كان الماء بقدر ماء القلتين ينجس عندنا بوقوع النجاسة، وعند الشافعي: لا ينجس. (ابن ملك)
- (١٧) أي لم يقولوا عظم الميت نجس، وشعره طاهر، وقال مالك: عظم الميت نجس؛ لأن الحياة تحل فيه، ولهذا يتألم بقطعه، وشعره طاهر؛ لأن الشعر لا تحله الحياة. (ابن ملك)
  - (١٨) يعني قلنا: عظم الميت وشعره طاهران. (ابن ملك)
- (١٩) يعني يطهر كل ما لا حياة فيه كالقرن، ونحوه، وقال الشافعي: كلاهما نجسان، وكذا أكل ما لا حياة فيه من أجزائه؛ لأن الميت نجس فأجزاؤه تكون تابعة له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) في أ: ما.

وجلدَ الكلب<sup>(۱)</sup> (ع) مدبوغاً<sup>(۱)</sup>. وطهروا (دك)<sup>(۱)</sup> جلود الميتات مدبوغةً<sup>(۱)</sup>. ولا يستعمل<sup>(۱)</sup> من محتَرَم<sup>(۱)</sup>، ونجس العين<sup>(۱)</sup>. ويُنجِّسُ (س) [۱/ب] شَعَرَهُ<sup>(۱)</sup>، وطهره<sup>(۱)</sup> (م). ونجَّسَ (م) عَيْنَ الْفِيلِ<sup>(۱)</sup>، وأَلْحَقَاه بالسَّبَاعِ<sup>(۱۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) يعنى طاهر عندنا حال كونه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) خلافاً للشافعي؛ لأن الكلب كالخنزير عنده في قول، وحدّ الدباغة أن يخرج عن حدّ الفساد حتى إذا منعه بالتراب أو الشمس فقد دبغه عندنا، والدباغة عند الشافعي لا تكون إلا بالقرط والعفص أو نحوهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في أ: ك.

<sup>(</sup>٤) وقال مالك: لا يطهر، والشافعي معه في هذا الحكم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) في أ: "ولا تستعمل". أي لا يدبغ الجلد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وهو الإنسان لكرامته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) وهو الخنزير؛ لأنه لا يقبل الطهارة أصلاً، وعن أي يوسف إذا ذبح الخنزير يطهر جلده، وكذا يطهر بالدباغة، كذا في الخلاصة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي أبو يوسف: شعر الخنزير؛ لأنه جزء منه فلو وقع في الماء يفسده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي قال محمد: إنه طاهر فلا ينجس الماء بوقوعه؛ لأن بالناس ضرورةً في استعماله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي قال محمد: الفيل نجس العين؛ لأنه كالخنـــزير في الشكل، وحرمة اللحم، فلا ينتفع بشيء من أجزائه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني قالا: الفيل منتفع به حقيقة فيصير منتفعاً به شرعاً كسائر السباع. (ابن ملك)

فصل [ في البئر وأحكامها]

تُنْزَحُ البِئرُ (۱) لموت آدمي (۲) ونحوه (۳) ولانتفاخ حيوان (۱) وعشرون (۱۰) دلواً وسَطاً، أو كبيراً بحسابه لموت فأرة، ونحوها إلى ثلاثين (۱۱) وأربعون (۱۷) إلى خمسين (۱۸) أو ستين (۱۹) لحمامة، ونحوها (۱۱) ومن الْمَعِين (۱۱) بقَدْرِه (۱۲)، وأَمَرَ (م) بمائتين (۱۳) إلى ثلاثمائة، وإعادةً صلاة ثلاثة أيام، ولياليها لظهور مُنتفَخ (۱۱)، ويوم، وليلة (۱۵) لميت (۱۲) واجبة (۲۱) (ح)، ووقّفاها (۱۸) على العلم (۱۱)، وطهرها (۱۲) (م)، والدلو الأخير تقطر (۱۲).

- (٣) زاد في أ: "بعد إخراجه". أي ولموت ما يقربه في الحثة. (ابن ملك)
- (٤) يعني ينزح كل البئر لانتفاخ حيوان فيها صغيراً كان أو كبيراً لانتشار بلته في أجزاء الماء. (ابن ملك)
  - (٥) أي ينزح عشرون. (ابن ملك)
  - (٦) يعنى يستحب الزيادة على العشرين إلى ثلاثين. (ابن ملك)
    - (٧) أي ينزح أربعون دلواً. (ابن ملك)
      - (٨) استحباباً في رواية. (ابن ملك)
    - (٩) في رواية أخرى احتياطاً. (ابن ملك)
    - (١٠) كدجاجة وسنور وأمثالهما. (ابن ملك)
  - (١١) أي ينزح من الماء الذي له عيون في البئر. (ابن ملك)
- (١٢) أي بقدر الماء الذي كان فيها بأن يغلب على ظنهم أن جميع ما فيها نزح، والأشبه أن يوحذ في بيان القدر بقول رجلين لهما بصارة في أمر الماء. (ابن ملك)
  - (١٣) أي أمر محمد ينزح مائتين دلواً في المعين، وهو رواية عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
    - (١٤) غير معلوم متى وقع فيها. (ابن ملك)
    - (١٥) أي وإعادة صلاة يوم وليلة. (ابن ملك)
    - (١٦) أي لظهور ميت لم ينتفخ فيها. (ابن ملك)
    - (١٧) عند أبي حنيفة، وهي خبر لقوله: «وإعادة». (ابن ملك)
      - (١٨) في أ: أوقفاها، وزاد في ب: سم.
- (١٩) يعني جعلا وجوب إعادتِها موقوفاً على علم وقوعه، وإذا لم يعلم يحكم بنجاستها في الحال لا في الماضي. (ابن ملك)
  - (٢٠) أي محمد البئر. (ابن ملك)
- (٢١) فلو توضأ من البئر إنسان في تلك الحالة يجوز عنده، ولا يجوز عندهما. قيد بقوله: «تقطر»؛

<sup>(</sup>١) أي كل مائها من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) بالوقوع فيها. (ابن ملك)

فصل [ في الأسآر(١)]

ويعتبر (د) (٢) السؤرُ بالمُسْئِرِ (٣). ونوجَّب (ع) غَسْلُ الإناءِ لولوغ الكلب (٤) ثلاثاً لا سبعاً إحداهن بالتراب (٥). ونجَّسُوه (ك) (٢) منه (٧)، ومن الخنزير (٨). ونحكم (ع) (٩) به (٢٠) من سباع البهائم (١١). ولا يَكْرَهُهُ (٢١) (س) من هرة. ويُكْرَهُ من دجاجة مخلاة، وسباع الطير، وساكن البيوت (١٦). ويُجْمَعُ بين التيمم، والوضوء بسؤر بغلٍ أو حمار (٤١)، وأجزنا (ز) (٥٠) تقديم التيمم (١١) ولا بأس (د) بسؤر الفرس (١٧).

لأن الدلو لو كان في الماء بعد لم يطهر اتفاقاً. (ابن ملك)

- (١) جمع السؤر: وهو ما بقي من الطعام والشراب. (ابن ملك)
  - (٢) سقط في أ.
- (٣) فى أ: بالمسئر. اسم فاعل من «أَسْأَرَ» أي أبقى يعني: إذا كان لحم المسئر طاهراً فسؤره طاهر، وإن كان نجساً فنجس أو مكروهاً فمكروه. (ابن ملك)
  - (٤) أي لشربه. (ابن ملك)
- (°) يعني عند الشافعي: يجب غسله سبع مرات بشرط أن يكون إحداهن مخلوطة بالتراب. (ابن ملك) (٦) سقط في ١.
  - (٧) أي حكموا بنجاسة السؤر من الكلب. (ابن ملك)
    - (٨) لأنه نجس العين. (ابن ملك)
      - (٩) سقط في أ.
    - (١٠) أي بتنجس السؤر. (ابن ملك)
  - (١١) خلافاً للشافعي، قيدها بالبهائم؛ لأن سؤر سباع الطيور طاهر اتفاقاً. (ابن ملك)
    - (١٢) أي أبو يوسف السؤر. (ابن ملك)
    - (١٣) كالفارة، والحية، وغيرهما. (ابن ملك)
- (١٤) المراد بالجمع: أن لا تخلوا الصلاة الواحدة عنهما دون الجمع في حالة حتى لو توضأ بسؤر حمار فصلى، ثم أحدث، وتيمم، وصلى تلك الصلاة جاز، إنما وجب الجمع احتياطاً ليرتفع الحدث بيقين. (ابن ملك)
  - (١٥) سقط في أ.
- (١٦) على الوضوء بسؤر الحمار إذا لم يجد الماء المطلق، وقال زفر: لا يجوز البداية بالتيمم؛ لأنه ماء يجب التوضؤ به فلا بد من إعدامه أوَّلاً ليصح التيمم. (ابن ملك)
- (١٧) يعني يجوز التوضؤ به لنا عند أبي حنيفة، فلأن كراهة لحم الفرس لإظهار شرفه لا لنجاسته، وأما عندهما فلأنه غير مكروه. (ابن ملك)

[فصل في التحري] وتَحْكُمُ (ع)(١) بالأغلبِ في اختلاط أوانٍ أقِلها طاهر(٢)، لا بالتحري(٣).

(١) سقط في أ.

- كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٢) يعني إذا كان بعض أوان طاهراً، وبعضها نجساً فاختلطت اختلاطاً مجاورة، فإن كان أكثرها نجساً كان الكل نجساً عندنا، فيريق، ويتيمم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني حكم الشافعي بأن يتحرى، ويستعمل ما غلب على ظنه أنه طاهر كما كان يتحرى في ثياب أقلها طاهر. (ابن ملك)

فصل [في التيمم]

يتيمم مسافر (۱) فَقَدَ الماء (۱) حقيقة (۱) (د) أو حكما (۱) ومُفَارِقُ المصر (۱) ميلاً. ونجيزه (ع) لمريض خاف (۱) الزيادة (۱) كما لو خاف تَلَفَ نَفْسٍ أو عُضْو (۱). فيَضْرِبُ ضربةً لوجهه، وأخرى ليديه إلى مرفقيه (۱) مستوعباً (۱) (د) هو الصحيح (۱۱) (دح) (۱۲). ولم يقتصروا (۱۱) (ك) على الكُوعَيْنِ (۱۱).

ویجوز من صعید (۱<sup>°۱)</sup> طاهر (۱۱) غیر منطبع (۱<sup>۷)</sup> (د) (۱<sup>۸)</sup>، ولا مترمِّد (۱۹) (د) (۲<sup>°۱)</sup>، ولم

<sup>(</sup>١) قيد به؛ لأنه يفقد الماء غالباً لا للاحتراز عن المقيم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أراد به: ما يكفيه لرفع الحدث؛ لأن ما دونه في حكم المعدوم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) بأن لا يجده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) بأن وجده، وعجز عن استعماله لمانع كمرض أو عدم آلة أو غيرهما. (ابن ملك)

<sup>(°)</sup> أي يتيمم مفارق المصر، وهذا القيد أيضاً على بناء الغالب لا للاحتراز عن المصر؛ لأن عادم الماء في المصر يتيمم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي زيادة مرضه باستعمال الماء أو بالتحرك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) في أ: زيادة.

 <sup>(</sup>٨) جاز له التيمم اتفاقاً، وقال الشافعي: لا يجوز لخوف الزيادة؛ لأنه غير عاجز كحائف التلف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) إلى هنا بمعنى مع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) صفة لمصدر محذوف أي مسحاً مستوعباً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) رواية عن أبي حنيفة؛ لأنه خلف الوضوء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) في ب: ح.

<sup>(</sup>١٣) في مسح اليدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي الرسغين. ومالك اقتصر عليهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) وهو اسم لوجه الأرض تراباً كان أو غيره من حجر أو نورة وغيرهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱٦) زاد في أ: د.

<sup>(</sup>١٧) أي لا يلين احترز به عن الحديد، والذهب، ونحوهما فإنَّها تلين وتنطبع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) سقط فی آ، ب.

<sup>(</sup>١٩) احترز به عن الخشب، وغيره مما إذا احترق يصير رماداً، وإذا اختلط بالتراب فإن كان الغالب هو التراب يجوز التيمم، وإلا فلا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) سقط في أ.

نعین (ع) التراب (۱). ویجیزه (۳) (س) بالرمل أیضاً (۳)، وللضرورة (س) بالغبار (۱)، والالتصاق ملغی (ح)، وشَرَطَهُ (۱۰)، وفَرَضنَا (ز) النیهَ فیه (۱۰).

<sup>(</sup>١) للتيمم، وقال الشافعي: لا يجوز التيمم إلا بالتراب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي أبو يوسف التيمم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي كما أجازه بالتراب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) إنــما يجوز التيمم بالغبار عند أبي يوسف: إذا اضطر عن التراب والرمل، وعندهما: يجوز به مطلقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني التصاق الصعيد باليد ليس بشرط عند أبي حنيفة حتى لو ضرب يده على صخرة لا غبار عليها جاز، وشرط عند محمد فلم يجز؛ لأن التيمم مسح بالتراب فيشترط الالتصاق فيه كما شرط في مسح الرأس والخفين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) يعني نية الطهارة أو استباحة الصلاة فرض في التيمم عندنا خلافاً لزفر. (ابن ملك)

## [فصل في نواقض التيمم]

ويَنْقَضُهُ :

١- نَاقِضُ الأصل(١).

٢- والقدرة على الماء(٢).

٣- ومرور الناعس (د) به (٦) كالمستيقظ (٤) (ح).

ونبطل (ع) صلاتَه لرؤيته (ه) مطلقا (۲) (د) (۷)، ويأمر (س) بإعادتِها لتذكره (۸)، وأبطلناها (ز) لرؤية متوضئ اقتدى بمتيمم (۹).

<sup>(</sup>١) وهو الوضوء؛ لأنه خلفه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي وينقضه القدرة على استعماله؛ لأن جواز التيمم مشروط بالعجز عنه، ثم القدرة قد ثبت بالإباحة كما إذا قال صاحب الماء ليتوضأ بِهذا الماء أيكم شاء ينتقض تيمم كل واحد فإذا توضأ به واحد يعيد الباقون تيممهم لثبوت القدرة لكل واحد على الانفراد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي مرور الوسنان بالتيمم على الماء ينتقض تيممه عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني كما ينقض لو مر به مستيقظاً، وقالا: لا ينقض أشار بقوله: "الناعس" إلى أن الخلاف فيما يكون نومه غير ناقض بعدم استغراقه به؛ لأنه لو كان مضطجعاً أو متكفاً ينتقض تيممه بالنوم. (ابن ملك)

<sup>(°)</sup> يعني لو رأى المتيمم في أثناء صلاته الماء بحيث يقدر على تحصيله تبطل صلاته عندنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي سواء كان المصلى مسافراً أو مقيماً، وعند الشافعي: لا يبطل مطلقاً، ويحتمل أن يراد منه سواء كان أداؤها فرضاً أو نفلاً؛ لأنه إن كان فرضاً لا يبطل عند الشافعي، وإن كان نفلاً فعنه روايتان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) يعني من وضع الماء في رحله أو وضعه غيره بعلمه فنسي وكان مما ينسى عادة فتيمم فصلى، ثم تذكر في الوقت أو بعده، يأمر أبو يوسف بإعادة صلاته، وقالا: لا إعادة عليه. وقيدنا: بالتذكر المسبوق بالنسيان المسبوق بالعلم؛ لأنه لو ظن أن ماءه قد فني فتيمم وصلى، ثم ظهر أنه لم يفن يعيد بالاتفاق، ولو لم يعلم وضع غيره الماء فتيمم وصلى لا يعيد بالاتفاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني إذا اقتدى متوضئ بمتيمم فرأى ماء في صلاته تبطل صلاته عندنا خلافاً لزفر. وقيد المأموم بالتوضاً؛ لأنه لو كان متيمماً يفسد صلاته اتفاقاً، وأما صلاة الإمام فغير فاسدة في الصورتين اتفاقاً؛ لأنه لم ير ماء. (ابن ملك)

والوضوء بنبيذ التمر مُتَعَيِّنُ (١) (ح) (٢). فرؤيته تبطلها (٣) (ح). والتيمم في الأصح (٤) (حد) (٥) [ $\frac{1}{2}$  كما يسفتى (س) به (٢) فيتممها (٧). وأوجب (م) الجسمع (٨) فيمضي فيها (٩)، ويعيدها (١١). والمحصور فاقد الطهور (١١) يُؤَخِّرُهَا (١٢) (ح) (١٢). وقسالا: يتشبه (٤١)، ووافق (م) (٦) (م) (١٦) في رواية، ولم يُلْزِمُهُ (س) بالإعدادة لأدائه فيه بالتيمم (٧١). ونلزمه (ع) بالطلب لغلبة ظن (٨) لا مطلقا (١٩)

- (٤) يعني التيمم متعين ولا يتوضأ بالنبيذ في أصح الروايتين عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (٥) سقط في أ.
  - (٦) أي أبو يوسف بكون التيمم متعيناً إن قوله: هو المختار. (ابن ملك)
- (٧) تفريع للرواية الثانية يعني: لا تبطل صلاة المتيمم لرؤيته النبيذ فيتمها. (ابن ملك)
  - (٨) أو جب محمد الجمع بين الوضوء بالنبيذ والتيمم . (ابن ملك)
    - (٩) أي يصلى الصلاة التي رأى فيها النبيذ. (ابن ملك)
      - (١٠) احتياطاً. هذا تفريع لقول مجمد. (ابن ملك)
- (١١) أي لم يجد ماء ولا تراباً نظيفاً. وهو بالرفع صفة المحصور، واللام فيه للعهد الذهني فيكون في حكم النكرة، وبالنصب حال. (ابن ملك)
  - (١٢) أي الصلاة عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
    - (۱۲) سقط في أ.
- (١٤) يعني يجب التشبه بالمصلين بركوع وسجود، إن وجد مكاناً يابساً، وإن لم يجد يومئ قائماً، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ثم يعيد إذا خرج قضاء؛ لحق الوقت بقدر الإمكان كمسافر أفطر فأقام يتشبه بالصائمين. (ابن ملك)
  - (١٥) أي محمد أبا حنيفة في رواية عنه. (ابن ملك)
    - (١٦) سقط في أ.
- (١٧) يعني إذا المحبوس في المصر بالتيمم، ثم نجى من الحبس لا يجب عليه الإعادة عند أبي يوسف، وقالا: يجب. (ابن ملك)
  - (١٨) يعني يلزم المسافر طلب الماء عندنا إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء. (ابن ملك)
- (١٩) يعني عند الشافعي: يلزمه الطلب سواء غلب على ظنه أو لم يغلب ليتيقن شرط جواز التيمم،

<sup>(</sup>١) يعني عادم الماء إذا وجد نبيذ التمر يتوضأ به عند أبي حنيفة. النبيذ ما ألقي فيه نمر ونحوه ليصير حلواً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في ب.

<sup>(</sup>٣) هذا تفريع لما قبله يعني إذا تعين النبيذ للوضوء، فرؤية المتيمم في الصلاة يبطلها كما إذا رأى الماء المطلق. (ابن ملك)

(c)<sup>(1)</sup>.  $e^{(Y)}(c)^{(T)}(c)^{(T)}$   $e^{(Y)}(c)^{(T)}(c)^{(T)}(c)^{(T)}(c)$   $e^{(Y)}(c)^{(T)}(c)$   $e^{(Y)}(c)^{(T)}(c)$   $e^{(Y)}(c)^{(T)}(c)$   $e^{(Y)}(c)^{(Y)}(c)$   $e^{(Y)}(c)^{(Y)}(c)$   $e^{(Y)}(c)^{(Y)}(c)$   $e^{(Y)}(c)^{(Y)}(c)$   $e^{(Y)}(c)^{(Y)}(c)$   $e^{(Y)}(c)$   $e^{(Y)}(c$ 

وهو عدم الماء. (ابن ملك)

- (١) سقط في أ، ب.
- (٢) أي التيمم للمسافر. (ابن ملك)
  - (٣) سقط في أ، ب.
    - (٤) زاد في ب: د.
    - (٥) زاد في ب: ح.
      - (٦) سقط في ب.
- (٧) هذه مسألة أُخرى فرع للمسألة السابقة، يعني لَمَّا جاز التيمم قبل الطلب عنده جاز للجنب المقيم أن يتيمم إذا لم يجد ماء حارًا فخاف عن الضرر إن استعمل الماء البارد. (ابن ملك)
- (٨) يعني إنــما يجوز التيمم إذا طلب الماء من رفيقه فمنعه فلا يجوز التيمم للجنب المقيم إلا بعد أن يطلب من جميع أهل البلدة فإذا منع منه تيمم. (ابن ملك)
  - (٩) سقط في أ.
- (١٠) يعني إذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت يستحب له أن يأخر التيمم لتقع الصلاة بأكمل الطهارتين. (ابن ملك)
  - (۱۱) سقط في أ، ب.
    - (۱۲) سقط في أ.
  - (١٣) يعني التيمم قبل الوقت جائز عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)
    - (۱٤) في ب: د.
- (١٥) هذه مسألة أخرى، يعني: للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرائض، والنوافل عندنا، وقال الشافعي: لا يصلي به إلا فرضاً واحداً وما شاء من النوافل تبعاً له. (ابن ملك)
- (١٦) يعني إذا أسلم كافر يريد به الإسلام ثم أسلم، قال أبو يوسف: يصح تيممه؛ لأنه نوى به قربة مقصودة، وقالا: لا يصح؛ لأن المنوي في التيمم ينبغي أن يكون قربة لا تصح بدون الطهارة، والإسلام يصح بدونها فلا يعتبر نيته. وقيد بقوله: "لإسلامه"؛ لأن الكافر لو تيمم للصلاة لا يجوز بالاتفاق؛ لأنه ليس من أهل الصلاة. (ابن ملك)
  - (۱۷) أي مسلم بعد التيمم. (ابن ملك)

صلاته به (۱). ونجيزه (ع) لخوف فوت جنازة وَلِيُّهَا غيرُه (۲)، وعيد (۱). وحَكَمَ (م) بإعادتِه لأحرى (١) خاف فوتَها (٥) ولا يجوز في الوقتية (١)، والجمعة (١)، والبناء فيه (١) بالتيمم جائز (١) ونكتفي (ع) (١) لواجد ماء غير كاف (١١) بالتيمم (١١). ونعتبر (ع) الأغلب من الجريح، والصحيح، فيتيمم أو يَعْسَلُ (١١)، ولا نُوزَّعُ (ع)، ولو بَقيَتْ لُمْعَةٌ. فتيمم للجنابة، ثم أحدث فتيمم له، ثم وَجَدَ غيرَ كافٍ لهما يوجب (س) صرفه (١) إلى اللمعة، ويُشقِي (س) (١٥) تَيَمُّمَ فتيمم له، ثم وَجَدَ غيرَ كافٍ لهما يوجب (س) صرفه (١٤) إلى اللمعة، ويُشقِي (س) (١٥) تَيَمُّم

- (٣) زاد في أ: م، و زاد في ب: ع.
- (٤) أي لجنازة أخرى. (ابن ملك)
- (٥) هذه الجملة صفة ثانية لجنازة مقدرة أو حال عن ضمير «إعادته»، يعني قال محمد: إذا صلى على جنازة وحضرت أخرى، وخاف فوتها يعيد التيمم لهذه، وقالا: لا يعيد، بل يصلي بالتيمم الأول. (ابن ملك)
  - (٦) ولا يجوز التيمم في الوقتية، أي في حوف فوت صلاة الوقت. (ابن ملك)
- (٧) أي في خوف فوت صلاة الجمعة؛ لأن للوقتية خلفاً، وهو القضاء، وكذا الظهر أصل في الجمعة، وهو مما يقضى فلم يتحقق فوتـــها مطلقاً. (ابن ملك)
  - (٨) أي في العيد. (ابن ملك)
- (٩) يعني المتوضئ لصلاة العيد إماماً كان أو مقتدياً إن أحدث فيها. وخاف عن فوتسها إن توضأ يجوز أن يتيمم ويبني على صلاته عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز. قيد بالبناء؛ لأنه لو خاف عن فوتسها إن توضأ قبل الشروع إما لزوال الشمس أو لعدم إدراكه الإمام يتيمم، ويشرع اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (١٠) سقط في أ.
  - (١١) لرفع الحدث. (ابن ملك)
- (١٢) متعلق بقوله: "يكتفي"، يعني: إذا وجد المحدث ماء لا يكفي لطهارته يجوز له التيمم عندنا، وقال الشافعي: يغسل به ما تيسر من أعضائه، ثم يتيمم. (ابن ملك)
- (١٣) في ب: يغتسل. يعني: من كان أكثر ما يجب غسله جريحاً يتيمم فقط جنباً كان أو محدثاً، وإن كان أكثره صحيحاً يغسل الصحيح فقط، ويمسح على الجبائر المشدودة عندنا. الجار والمجرور حال من الأغلب. (ابن ملك)
  - (١٤) أي أبو يوسف ذلك الماء. (ابن ملك)
    - (١٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>١) أي بذلك التيمم خلافاً لزفر. قيد بقوله: «بعده»؛ لأنه لو ارتد بعد وضوئه لا يبطل وضوؤه اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني من حضر جنازة ولم يكن وليها فخاف أن يفوت صلاتــها أو حضر صلاة عيد فخاف أن يفوتــها إن اشتغل بالوضوء يجوز له التيمم عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)

حَدَثِهِ (۱)، وأبطلهما (۲) (م) فيصرفه إليها (۱)، ويتيمم له (۱)، ولو لم يتيمم للحدث يجيز (س) تقليمه على الصرف إليها، ومنعه (۱۰).

<sup>(</sup>١) يعني يقول أبو يوسف: تيممه للحدث باق لم ينتقض برؤية هذا الماء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني قال محمد: انتقض تيممه للحدث، وتيممه للجنابة جميعاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي يصرف الرجل ذلك الماء الى اللمعة عند محمد كما قاله أبو يوسف؛ لأن الجنابة أغلظ الحدثين فإزالتها أهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي للحدث. (ابن ملك)

<sup>(°)</sup> هذا فرع للمسألة السابقة، يعني في الصورة المذكورة: يجوز أن يتيمم للحدث قبل أن يصرف الماء إلى اللمعة عند أبي يوسف، وعند محمد: لا يجوز حتى يصرف الماء أوَّلاً إلى اللمعة. (ابن ملك)

فصل [ في المسح على الخفين]

يُمْسَحُ الْخُفُ لحدث أصغر (۱) بعد اللّبْسِ على طهارة (۲). ونشترط (ع) إكمالها قبل الحدث لا قبل اللّبْسِ (۲). وأجازوه (ك) للمقيم (٤)، ولم يطلقوا (ك) مدته (٥)، فقدروها (ك) للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة (١) بلياليها من حين الحدث (٧). ويُمْسَحُ (٨) أعلى الحف (٩) خُطُوطاً (١٠) بالأصابع إلى الساق. ولم يَسُنُّوا (ك) مسحَ أسفَله (١١)، ويُقَدَّرُ الفرض (١٢) بِقَدْرِ ثلاثِ أصابعَ من اليد ومنعنا (ز) (١٦) المعذور (١٤) منه (٥) خارجَ الوقتِ إلى شامِها (١٦)، وألجورب لا يُمْسَحُ (ح) (١٧) عليه (١٨) الا

- (٣) يعني كمال الوضوء شرط عند الحدث عندنا، وعند اللبس عند الشافعي حتى من توضأ، ولبس أحد خفيه حين غسل أحد رجليه، ثم لبس الآخر لا يجوز المسح عنده، ويجوز عندنا. (ابن ملك)
- (٤) قال مالك: لا يجوز المسح للمقيم؛ لأنه رخصة لدفع الضرر، وأنه في السفر أظهر فيختص بالمسافر كالإفطار و القصر. (ابن ملك)
  - (٥) يعنى مدة المسح مقيدة بزمان معين عندنا، وعنده غير مقيدة. (ابن ملك)
    - (٦) زاد في ب: أيام.
- (٧) يعني يعتبر ابتداء مدة المسح من وقت الحدث بعد اللبس؛ لأن الخف إنما يعمل عمله عند الحدث، وهو المنع عن حلوله بالقدم فيعتبر مدته منه، وهذا هو مذهب العامة. (ابن ملك)
  - (٨) المتوضئ. (ابن ملك)
  - (٩) أي ظاهره. (ابن ملك)
  - (١٠) نصب على الحال أي مخطوطاً. (ابن ملك)
- (١١) قال مالك والشافعي: يسمسح أسفل الخف أيضاً بأن وضع يمينه على ظاهر الخف فيجره إلى الساق، ويضع يساره على مؤخر أسفله فيجره إلى الأصابع. (ابن ملك)
  - (١٢) أي ما هو المفروض من المسح. (ابن ملك)
    - (۱۳) سقط في أ.
  - (٤) أي الذي لبس خفيه على المعذور من سيلان الدم، ونحوه. (ابن ملك)
    - (١٥) أي من المسح. (ابن ملك)
  - (١٦) أي تــمام مدة المسح، وقال زفر: يَمسح خارج الوقت إلى نمام مدة المسح. (ابن ملك)
    - (١٧) سقط في أ.
    - (١٨) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) قيد به: احترازاً عن الحدث الأكبر. صورته: توضاً، ولبس جوربين بحلدين، ثم أجنب ليس له أن يشدهما، ويغسل سائر جسده مضطجعاً، ويمسح عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) كاملة. (ابن ملك)

مجلداً ((۱)، وأجازاه على الشَّحِينِ (۲) المستمسك ( $((1)^{(1)})$ ، والأصح (د) (٤) [٤/ب] رجوعه ( $((1)^{(2)})$ ) ولا يُمْسَحُ على العمَامَةِ، والقَلْنُسُوةِ، والبُرْقَع ( $((1)^{(1)})$ ) والقُفَّازَيْنِ ( $((1)^{(1)})$ ). ونجيزه (ع) مع يسير الحرق ( $(((1)^{(1)}))$ ) ومنعوه (ك) مع ظهورِ قدرِ ثلاثِ أصابعَ أصغرِها ( $(((1)^{(1)}))$ ) (د) لا أكثر القدم ( $(((1)^{(1)}))$ ).

<sup>(</sup>١) يقال: حورب محلد إذا وضع الجلد على أعلاه وأسفله، وجورب منعل إذا وضع الجلد على أسفله كالنعل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) غير الجحلد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) من غير ربط، هذا الوصف بيان لمعنى الثخين، قيد به؛ لأن الجورب لو كان رقيقاً لا يجوز المسح عليه اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

 <sup>(</sup>٥) وهو ما حكي في المبسوط أن أبا حنيفة في مرضه مسح على جوربيه، ثم قال: لعواده فعلت ما
 كنت أمنع الناس منه فاستدلوا به على رجوعه، وعليه الفتوى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) بضم القاف، وفتحها أي الخمار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) وهو بضم القاف وتشديد الفاء ما يعمل لليدين، ويحشى بقطن يلبس من البرد. وإنما لم يجز في هذه الأشياء؛ لأن المسح لدفع الحرج، ولا حرج في نزع هذه الأشياء؛ لأن المسح لدفع الحرج، ولا حرج في نزع هذه الأشياء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لموق هو الجرموق الذي يلبس على الخف، ويكون من أدم -إذ لو كان من الكرباس لا يجوز المست عليه- إلا أن يكون رقيقاً يصل البلل إلى ما تحته (من الحقائق) يعني: إذا لبس الخفين على طهارة ولم يكن مست عليهما مع كونهما صالحين لذلك فلبس الموقين عليهما يجوز المست على الموقين عندنا، بل يجب إذا لم ينزعهما؛ لأنه لو أدخل يده في الجرموقين ومست على الخفين لا يجوز، وقال الشافعي: لا يجوز المست على الموقين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٠) يعني من لبس الموقين على الخفين، ومسح عليهما، ثم نـزع أحد الموقين يعيد المسح على الموق الباقي، ويمسح على الخفين، وهذا معنى قيد الإطلاق، وقال زفر: يعاد المسح على الخف لا على الموق الباقي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي حرق الخف، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن البادي من القدم لما وجب غسله لحلول الحدث به وجب غسل الباقي لامتناع جمع المسح مع الغسل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) بالجر بدل عن أصابع، يعني: إذا وقع الخرق في الخف غير مقابل للأصابع فإنما يمنع عن المسح عند الثلاثة إذا كان بحيث يظهر منه قدر ثلاث أصابع صغار بكمالها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) هذا بيان أن المانع عند مالك ظهور أكثر القدم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

وتجمع (د)<sup>(۱)</sup> الخروق من واحد<sup>(۱)</sup> فقط<sup>(۱)</sup>.

وينقضه (ئ) ناقض (ث) الوضوء (۲)، وكذا (ح) (با إخراج العَقب (۱) (د) (ف). ويعتبر (س) خروج الأغلب (۱۰) وأجازه (م) لبقاء الممكن (۱۱). ويَغْسِلُ قدمَيْهِ فقط لمضي المدة (۱۲). ونجيز (۱۳) (ع) لسفره الطّارئ إنمامَ مدته (۱۱)، ويجوز بالعكس (۱۳)، ومَسْحُ الجبيرة (۱۲)، وإن شُدَّتُ على غير وضوء (۱۷) مستحب (۱۸) (ح). وقالا (د) (۱۹): واجب.

(١) سقط في أ.

- (٣) أي لا يجمع من الخفين؛ لأن الخرق في أحدهما لا يمنع قطع السفر بالخف الآخر فاعتبر كل خف على حدة. (ابن ملك)
  - (٤) أي المسح. (ابن ملك)
    - (٥) في أ: ما ينقض.
  - (٦) لأنه بدل عن الغسل. (ابن ملك)
    - (٧) سقط في أ.
  - (٨) بكسر القاف، وهو مؤخر القدم ينقضه عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
    - (٩) سقط في أ، ب.
- (١٠) يعني يعتبر أبو يوسف في كون خروج القدم ناقضاً أكثر القدم؛ لأن للأكثر حكم الكل. (ابن ملك)
- (١١) يعني قال محمد: إذا بقي في محل المسح مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل، وهو المراد من الممكن لم ينتقض المسح؛ لأن المعتبر هو محل الفرض، وعليه أكثر المشايخ. (ابن ملك)
- (١٢) يعني إذا مضى مدة المسح ينتقض مسحه فيغسل قدميه لسراية الحدث السابق إليهما، ولا يعيد الوضوء؛ لأنه ليس بحدث مبتدئ حتى يجب غسل باقي الأعضاء. (ابن ملك)
  - (۱۳) في ب: ونجيزه.
- (١٤) يعني المقيم إذا سافر بعد ما أحدث قبل استكمال مدة المقيم يتحول مدته إلى مدة السفر عندنا، وعند الشافعي: لا يتحول. (ابن ملك)
  - (١٥) يعني إذا كان مسافراً، ثم أقام أتم مدة الإقامة؛ لأن رخصة السفر لا يبقي بدونـــها. (ابن ملك)
    - (١٦) وهي العود التي يجبر بها العظم المكسور. (ابن ملك)
- (١٧) إنما لم يشترط فيها الطهارة كما شرطت في الخف؛ لأن الجبيرة تربط حال الضرورة فاشتراط الطهارة فيها مفض إلى الحرج. (ابن ملك)
  - (١٨) عند أبي حنيفة؛ لأن غسل ما تحت الجبيرة ليس بفرض فكذا المسح عليها. (ابن ملك)
    - (١٩) سقط في أ، و في ب: سم.

<sup>(</sup>٢) أي من خف واحد بحيث لو كانت مقدار ثلاث أصابع لا يجوز المسح. (ابن ملك)

وقيل (د)<sup>(۱)</sup>: الوجوب وِفَاق<sup>(۲)</sup>. ويَبْطُلُ بالسقوط<sup>(۳)</sup> لَبُرْءٍ. ويمَسْحُ (د)<sup>(۱)</sup> الْمُفْتَصِدُ، والْجريحُ على جميع العِصَابَةِ (۱) إِنْ ضَرَّهُ حَلَّهَا (۱).

(١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) زاد في أ: ح. يعني: مسح الجبيرة واجب عنده كما، قالا: وهو الصحيح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي المسح بسقوط الجبيرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(°)</sup> وإن زادت على الجراحة؛ لأنّها لا يعصب على وجه ينحصر على موضع الجراحة، بل يدخل ما حولها تحت العصابة ولو بدلها بأخرى ولم يعد عليها المسح أجزئه فصار كما لو مسح رأسه، ثم حلق ولو مسح على حبيرة إحدى رجليه ولبس الخف على الأخرى على طهارة ليس له أن يمسح عليه؛ لأن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها فصار جامعاً بين الغسل والمسح، وذا لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وإن لم يضره الحل يمسح على الخرقة التي على الجراحة ويغسل حواليها. (ابن ملك)

## فصل [ في الحيض والاستحاضة والنفاس وأحكامها]

تَقْضِى الحائضُ الصومُ (۱) لا الصلاة. ولا نوجب (۲) (ع) قضاءَها (۲) ممكنةً في أول الوقت لطروئه (٤) (د) (٥)، ونعكس (٢) (ع) (٤) لو بقي منه بعد الأهلية (٨) قَدْرُ التحريمة (٩)، ولو طهرتْ، وقد بقي من وقت العصر أو العشاء قَدْرُ صلاة (د) (١٠) وركعة نُلْزِمُهَا (ع) (١١) بهما (٢١) لا بالظهر والمغرب معهما (١١)، أو حاضَتْ، وقد بقي (٤) أقلُّ من قَدْرِ أداء الوَقْتِيَّةِ (٥٠) نَفَيْنَا (ز) (١٦) الوُجُوبَ (١٧)، ومَنَعُوهَا (١٥) (ك) التلاوة (١٩). وقربُان ما تحت

- (٣) أي قضاء الصلاة حال كونها. (ابن ملك)
- (٤) أي لعروض الحيض، يعني: إذا حاضت بعد ما مضى من الوقت قدر ما يسع فيه فرضه لم يجب قضاؤها عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)
  - (٥) سقط في أ، ب.
  - (٦) الحكم السابق. (ابن ملك)
    - (V) سقط في أ.
  - (٨) أي من الوقت بعد الأهلية الحائض للصلاة. (ابن ملك)
- (٩) زاد في أ: د. يعني لو طهرت الحائض وقد بقى من الوقت مقدار التحريمة يجب قضاء تلك الصلاة عندنا خلافاً للشافعي. هذا إنما يصح أن لو حصلت الأهلية بالانقطاع على العشرة فأما لو حصلت على أقل منها لا يجب عليها قضاء الصلاة إلا إذا بقي من وقتها بعد الأهلية ما يسع الغُسلَ والتحريمة. (ابن ملك)
  - (١٠) سقط في أ.
  - (١١) سقط في أ.
  - (١٢) أي الطاهرة بأداء العصر والعشاء فقط. (ابن ملك)
- (١٣) يعني عند الشافعي يلزمها قضاء الظهر مع العصر، وقضاء المغرب مع العشاء. قيد بقوله: "وركعة"؛ لأنه لو لم يكن مع قدر صلاة العصر أو العشاء قدر ركعة لا يلزمها الظهر والمغرب معهما في أحد قولى الشافعي. (ابن ملك)
  - (١٤) من الوقت. (ابن ملك)
  - (١٥) أي صلاة ذلك الوقت. (ابن ملك)
    - (١٦) سقط في أ.
  - (١٧) أي وجوب قضاء تلك الصلاة، وقال زفر: يجب قضاؤها. (ابن ملك)
    - (١٨) أي الحائض. (ابن ملك)
- (١٩) وقال مالك: يجوز لها القراءة؛ لأنَّها محتاجة إليها. وغير قادرة على رفع الحيض عن نفسها

<sup>(</sup>١) إذا طهرت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في ب: ولم نوجب.

الإزَارِ (۱) حَرَامٌ (۲) (ح). وحَصَّ (م) شِعَارِ الدّم (۳)، وأجزناه (ز) للانقطاع (٤) على الإزَارِ (١) حَرَامٌ (٢) وعلى الأقل به (٧)، أو بِمُضِيِّ وقت صلاة (٨) لا بالغسل (٩) مطلقاً (١٠). وحدوا (ك) أقله (١١)، ولا نُعَيِّنُ (ع) يوماً وليلةً (١١) فَيَحُدُّهُ (١٢) (س) بِيَوْمَيْنِ وأكثر (١٠) الثالث (١٥)، وتمما (١١) بلياليها (١١)، ونُقَدِّرُ (ع) الأكثر (١٨) بعشرة (١٩) لا خمسة

بخلاف الجنابة لاقتدارها على إزالتها. (ابن ملك)

- (١) أي إزار الحائض. (ابن ملك)
- (٢) عند أبي حنيفة؛ لأن وطئها حرام، والاستمتاع بما يدانيه ربّما يوقع فيه فيحرم. (ابن ملك)
- (٣) أي قال محمد: يجتنب موضع اللم فقط؛ لأن الثابت بالنص حرمته دون حرمة ما سواه. (ابن ملك)
  - (٤) أي وطئ الحائض لانقطاع دمها. (ابن ملك)
    - (٥) أي على تمام عشرة أيام. (ابن ملك)
  - (٦) لأنَّها تمام مدة الحيض وبالانقطاع عليها يعرف الطهر قطعاً. (ابن ملك)
    - (٧) أي: وأجزناه للانقطاع على أقل من العشرة بالغسل. (ابن ملك)
- (٨) أراد به: أدناه وهو أن يمضي من الوقت قدر أن تقدر فيه على الاغتسال والتحريمة لا أن يدوم الانقطاع من أول الوقت إلى آخره فإذا مضى هذا القدر يجب عليها الصلاة بلا اغتسال فيحل وطئها هذا إذا انقطع فيما دون العشرة بعد استكمال عادتها لاحتمال بطلان الانقطاع بمعاودة الدم ولكنها تغتسل وتصلى احتياطاً؛ لأن الانقطاع طهر. (ابن ملك)
  - (٩) أي قال زفر: لا يجوز وطؤها حتى تغتسل. (ابن ملك)
    - (١٠) أي سواء انقطع على العشرة أو أقلها. (ابن ملك)
- (١١) يعني لأقل الحيض حد عندنا، وقال مالك: لا حد لأقله؛ لأنه نوع حدث فلا يقدر أقله بشيء كسائر الأحداث. (ابن ملك)
  - (١٢) وقال الشافعي: أقله يوم وليلة. (ابن ملك)
  - (١٣) أي يحد أبو يوسف أقل الحيض بيومين. (ابن ملك)
    - (١٤) اليوم. (ابن ملك)
    - (١٥) لأن للأكثر حكم الكل. (ابن ملك)
      - (١٦) في أ، ب: تمماها، وزاد في ب: م.
  - (١٧) يعنى قال صاحباه: أقله ثلاثة أيام بلياليها. (ابن ملك)
    - (١٨) أي أكثر الحيض. (ابن ملك)
      - (١٩) أيام. (ابن ملك)

عشر (۱). فإن جاوز (۲) رُدَّت (۱) إلى عادَتِهَا (١). وإن ابتَدَأَت مستحاضة (٥) قُدِّرَ بالعشرة (١). ويَتْرُكُ (ع) الإِلْحاقَ بالأهل (٧) أو التقديرَ بالأقل (٨) أو الوسَط (٩)، ونُقَدِّرُ (ع) أكثرَ النفاس ونَتْرُكُ (ع) الإِلْحاقَ بالأهل (١) أو التقديرَ بالأقل (٨) أو الوسَط (٩)، ونُقَدِّرُ (ع) أكثرَ النفاس الدم (١٠) المتعقّب للولادة بأربعين [٥/أ] لا ستين (١١)، وتركوا (ك) (١٢) استعلامَهُ (د) (١٦) من النساء (١٠)، ولا حدَّ لأقله (٥)، وجَعَلَهُ (١٦) (م) (١٧) من الولد الأخير (١٨). ونَجْعَلُ (ع) ما تراهُ الحامل (١٩) استحاضةً لا حيضًا (٢٠)، ولو تَخلَّلَ طهرٌ في (١٦) الأربعين فهو

- (٣) الحائض. (ابن ملك)
- (٤) فما زاد عليها يكون استحاضة؛ لأن الأصل الجري على وفاق العادة، وإن لم يتجاوز العشرة فالزائد على عادتها حيض لكونه في أيام الحيض. (ابن ملك)
- (٥) أي إن استحاضت مع بلوغها. ابتدئت بفتح التاء مستحاضة مصدر ميمي منصوب على أنه مفعول به. (ابن ملك)
  - (٦) أي حيضها بعشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة. (ابن ملك)
- (٧) يعني للشافعي في المبتدأة بالاستحاضة أقوال أحدها: أن حيضها كحيض نساء عشيرتها، وهذا بعيد جداً؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأغذية والطباع. (ابن ملك)
- (٨) يعني ثانيها (ثاني الأقوال للشافعي): أن يكون يوم وليلة من كل شهر حيضاً لها؛ لأنه أقل الحيض وهو متيقن. (ابن ملك)
- (٩) زاد في أ: د. يعني ثالثها (ثالث الأقوال للشافعي): أن يقدر توسط الأكثر وهو سبعة أيام؛ لأنه هو الغالب في عادتهن. (ابن ملك)
  - (١٠) وهو بالحر بدل عن النفاس، وبيان له. (ابن ملك)
  - (١١) يعني قال الشافعي: أكثره ستون يوماً. (ابن ملك)
    - (۱۲) سقط في أ: ك.
    - (۱۳) سقط في أ، ب.
  - (١٤) قال مالك: يسأل النساء عن قدر النفاس؛ لأنه يعرف من جهتهن ولا نص فيه. (ابن ملك)
    - (١٥) أي لأقل النفاس اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (١٦) أي محمد النفاس في ولادة التوأمين وهما الولدان اللذان لا يكون بينهما ستة أشهر. (ابن ملك)
    - (۱۷) سقط في أ.
    - (١٨) وجعلاه من الأول. (ابن ملك)
    - (١٩) من اللم في أيام عادتِها. (ابن ملك)
- (٢٠) أي قال الشافعي: إنه حيض؛ لأنه دم خارج من الرحم وقت العادة فيكون حيضاً كالحامل. (ابن ملك)
  - (۲۱) في أ: بين.

<sup>(</sup>١) يعني عند الشافعي: أكثره مقدر بخمسة عشر يوماً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) دم الحيض عشرة أيام. (ابن ملك)

نفاس (۱)  $(-)^{(1)}$ ، وجعلا (۳) ما بعد أقله (٤)، ويُقَدَّرُ بخمسة عشر (٥) حيضاً (١) إن صَلَحَ (٧) وجَعَلَ (م) الثلاثةَ (٩) في الحيض فاصلةً (٩). إنْ زَادَتْ على الدَّمَيْنِ (١١)، وقالا: ما تخلل في مدته (١١) تَبَعَ (١١) مطلقاً. ومنع (م) بَدْأُهُ (١١)، وخَتْمَهُ به (١١)، وأجازاه (١٥) إن اكتنفهما (١١) (د م) (١٧) الدم، وإن زاد (١٨) على المقدَّر (١٩) في المبتدأة (٢٠)، والمعتادة فيهما (١٢) أو نقص من الأقل (٢٢) كان استحاضة (٢١) فتلحق بالطاهرات (٢٤)، ولم يأمروها

- (٣) زاد في ب: سم.
- (٤) أي أقل الطهر. (ابن ملك)
- (٥) يوماً هذه جملة معترضة مبينة لأقل مدة الطهر. (ابن ملك)
- (٦) وهو مفعول ثان لـ "جعلا"، يعني قالا: الطهر المتخلل إن كان خسة عشر يوماً يكون فاصلاً وما بعده يكون حيضاً. (ابن ملك)
  - (٧) أن يكون حيضاً بأن كان ثلاثة أيام بلياليها وإلا كان استحاضة. (ابن ملك)
    - (٨) أي محمد ثلاثة أيام. (ابن ملك)
      - (٩) أي طهراً. (ابن ملك)
    - (١٠) كما إذا رأت يوماً دماً، وثلاثة أيام طهراً، ويوماً دماً. (ابن ملك)
      - (١١) أي مدة الحيض. (ابن ملك)
        - (١٢) للدم. (ابن ملك)
      - (١٣) أي محمد بداية الحيض. (ابن ملك)
        - (١٤) أي بالطهر. (ابن ملك)
      - (١٥) أي بداية الحيض وختمه بالطهر. (ابن ملك)
  - (١٦) يعني إن تقدم على أول أيام الحيض دم وتأخر عن أخرها دم. (ابن ملك)
    - (۱۷) في ب: د.
    - (١٨) الدم. (ابن ملك)
    - (١٩) وهو عشرة أيام في الحيض وأربعون في النفاس. (ابن ملك)
  - (٢٠) أي في التي بلغت بالحيض واستمر بها الدم أو بالحبل فاستمر الدم عند وضعها. (ابن ملك)
    - (٢١) في أ: فيها. أي في التي لها عادة معروفة في الحيض والنفاس. (ابن ملك)
      - (٢٢) أي الدم من أقل مدة الحيض؛ لأن النفاس لا حد لأقله . (ابن ملك)
- (٢٣) لأن الزائد على الحيض المقدر شرعاً أو الناقص عنه لا يكون منه وكذا الزائد على المعتاد؛ لأن المقدر العادي كالمقدر الشرعي؛ إذ الظاهر أن العادة لا تنتقل. (ابن ملك)
  - (٢٤) في وجوب الصلاة والصوم وحل قربان الزوج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي الطهر الذي رأته النفساء بين الدمين فاسد والكل نفاس عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

(ك) بالاستظهار (۱) بثلاثة (۲) إن أمكن (۱) (د) (٤) في خمسة عشر (۵) وإلا فبيومين (د) بالاستظهار (۱) بثلاثة (۲) إن أمكن (۱) ويوم (د) (۲) ويوم (د) (۷). ولا نعتبر (ع) اللون (۸) في التمييز (۹) عند اتصال الدمين (۱۰) (د). ويُخرج (س) عنه (۱۱) الكُدْرَةَ فيها (۱۲) إلا لسبق حُمْرَة أو صُفْرَة، وألحقاها بهما (۱۳) ولا يشرط (۱۶) (س) (۱۱) الإعادة لنقل العادة (۱۱) ولو رَأَتُ فيها، و (۱۷) قبلها (۱۸) ما احتمع يشرط (۱۲) (س) (۱۱) الإعادة لنقل العادة (۱۱) ولو رَأَتُ فيها، و (۱۷) قبلها (۱۸) ما احتمع

- (٤) سقط في أ.
- (٥) يعني ينبغي أن يقع الاستظهار عنده في خمسة عشر يوماً وهي أكثر مدة الحيض عنده. (ابن ملك)
  - (١) سقط في أ.
  - (V) سقط في ب.
  - (٨) أي لون الدم. (ابن ملك)
  - (٩) بين دمي الحيض والاستحاضة. (ابن ملك)
- (١٠) استمراره بل يعتبر عادتُها أو أكثر مدة الحيض ويجعل ما وراءها استحاضة، وقال الشافعي: يتميز بينهما باللون فيكون حائضاً في أيام قوة اللون ومستحاضة في أيام ضعفه، وقوته أن يكون أسود طرياً. (ابن ملك)
  - (١١) أي عن الحيض. (ابن ملك)
- (١٢) أي في أيام الحيض، يعني: قال أبو يوسف: إن رأت الكدرة (وهي بضم الكاف ما يكون لونُها لون الماء المكدر) فهي ليست بحيض وإن سبقها حمرة أو صفرة فهي حيض. (ابن ملك)
  - (١٣) أي الكدرة غير المسبوقة بهما؛ بالحمرة أو الصفرة في كونها حيضاً. (ابن ملك)
    - (١٤) في ب: ولم يشترط.
      - (١٥) سقط في أ.
- (١٦) مثلاً معتادة بعشرة في أول كل شهر إذا رأت خمسة في أول شهر مرة انتقل عادتُها من العشرة الله الحيمسة في الشهر الثاني عند أبي يوسف؛ لأن العادة الأصلية، وهي الطهر ينتقل إلى الحيض بمرة فكذا هذا، وعندهما لا ينتقل بل لا بد من التكرار؛ لأن العادة من العود فلا يثبت بدونه وكذا الحلاف في انتقال العادة عن مكانها وهو أن ترى في غير موضعه المعروفة. (ابن ملك)
  - (۱۷) زاد في ب: ما .
  - (١٨) أي في أيام عادتِها وقبل تلك الأيام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي بالتقوية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أيام وقال مالك: معتادة إذا استمر الدم فثلاثة أيام من الزائد على العادة يلحق بأيامها ثم ما بعدها يكون طهراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) الاستظهار بثلاثة بأن كان عادتُها اثنى عشر يوماً وما دونَها. (ابن ملك)

نِصَاباً (١) فهو (٢) موقوف (٣) (ح) (٤) على نَوْبَةِ أخرى (٥). وقالا (٢): حيض (٧)، ونأمر (ع) المستحاضة (٨)، ومَنْ (ع) (٩) بمعناها (١٠) بالوضوء للوقت (١١) لا للصلاة (١٢). ونقضناه (١٣) (ز) لخروجه (١٤) لا لدخوله (٥١)، ويحكم (س) به (١٦) لهما (١٧).

- (٢) أي أمرها. (ابن ملك)
- (٣) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (٤) سقط في أ.
- (٥) فلا تصلي ولا تصوم، فإن وقع في آخر شعبان مع أول رمضان كذلك فهو والأول حيض حتى تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة وإن لم تر كذلك فهو استحاضة فتقضى الصوم والصلاة جميعاً. (ابن ملك)
  - (٦) لا يوقف بل ما رأته. (ابن ملك)
- (V) فإن أبا يوسف مر على أصله من أن العادة تنتقل بِمرة ومحمد كان لا يرى النقل ولأبي حنيفة أن الموجود في أيام العادة ليس بحيض. (ابن ملك)
- (٨) وهي التي ترى الدم من قبلها في زمان لا يعتبر من الحيض والنفاس مستغرقاً وقت الصلاة في الابتداء ولا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء. (ابن ملك)
  - (٩) سقط في أ.
- (١٠) أي معنى المستحاضة كمن به سلس البول والجرح الذي لا يرقأ وغيرهما من المعذورين، وفي الغاية المعذور في الشرع هو الذي استغرق عذره من سيلان الدم ونحوه وقت صلاة في الابتداء ولا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء. قال الإمام الزاهدي: ليس المراد به دوام وجوده وقت صلاة كاملاً، بل المراد به أن لا يوجد في الوقت ساعة خالية عن الحدث يمكنه الوضوء، وأداء الفريضة.
- (۱۱) أي لوقت كل صلاة مفروضة حتى لو توضأ لصلاة العيد لا ينقطع بزوال وقتها، بل له أن يصلى به الظهر. (ابن ملك)
- (١٢) يعني قال الشافعي: المعذور مأمور بالوضوء لكل صلاة مفروضة فيصلي به النوافل تبعاً لها لا الفوائت. (ابن ملك)
  - (١٣) أي وضوء المعذور. (ابن ملك)
  - (١٤) أي لخروج الوقت. (ابن ملك)
  - (١٥) يعني قال زفر: ينتقض لدحول الوقت. (ابن ملك)
    - (١٦) أي أبو يوسف بالنقض. (ابن ملك)
    - (١٧) أي للخروج والدحول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱) يعني ما ليست بحيض بحيث لو جمع صار نصاباً وهو ثلاثة أيام مثلاً إذا كان عادتُها أربعة أيام أول كل شهر فرأت آخر رجب يومين وأول شعبان يومين. (ابن ملك)

فصل[ في الأنجاس والطهارة عنها]

(٣) سقط في أ.

(٤) أي منع محمد رفع النجاسة بالمائع. (ابن ملك)

(٥) على النجاسة. وقال الشافعي: لا ينجس. (ابن ملك)

(٦) أي الماء الذي ورد عليه النجاسة، فإنه نجس بالاتفاق. (ابن ملك)

(V) أي نجاسة مرئية. (ابن ملك)

(٨) سقط في أ.

(٩) في تطهير المحل بعد قلع المرئية عنه. (ابن ملك)

(١٠) أي أثر النجاسة من لون وريح. (ابن ملك)

(١١) أي شاق إزالته بأن يحتاج فيه إلى شيء آخر كالصابون، ونحوه. (ابن ملك)

(١٢) يعني محل غير المرئية يطهر عندنا إذا غلب على ظن الغاسل أنه طهر؛ لأن غلبة الظن دليل شرعى. (ابن ملك)

(١٣) يعني عند الشافعي يطهر بالغسل مرة؛ لأن الماء طهور فإذا استعمل مرة يطهر كما يطهر من الحكمية. (ابن ملك)

(١٤) سقط في أ.

(١٥) يعني غلبة الظن يقدر بالغسل ثلاث مرات، وبالعصر في كل مرة في ظاهر الرواية؛ لأنّها تحصل عندها غالباً. (ابن ملك)

(١٦) يعني قال أبو يوسف: لا يطهر العضو إذا غسل في ثلاث ظروف مملوئة بالماء أو في ظرف واحد بتجديد ماء. (ابن ملك)

(١٧) يعنى قال محمد: يطهر ذلك العضو كما يطهر الثوب. (ابن ملك)

(١٨) سقط في أ.

(١٩) بكسر الهمزة، وتشديد الجيم. أي ظروف، والعامل في حيث ألحقه. (ابن ملك)

(٢٠) أي يغسل ثلاث مرات في إجانة واحدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعنى نقول: ترفع النجاسة الحقيقية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) خلافاً للشافعي. المراد به المزيل للنجاسة كالخل. (ابن ملك)

وعَصْرِ (١) فَيَطْهُرُ (٢)، ويُفْتِي (س) بطهارة غيرِ المنعصرِ (٣) بغَسْله، وتجفيفه ثلاثًا (٤). ونجسه (م) أبداً (٥) والصحيح (٢) (د) (١) الاعتبار (ح) (٨) بالظن (٩). ولا يُطَهِّرُ (١٠) (س) ما احترق [٥/ب] بالنار (١١). وخالفه (١٢) (م)، وهو (٣١) (د) (٤) المختار (ح). وتُنجِّسُ (ع) المني (٥) فيُغسَلُ رطبُه، ويُفْرك يابِسُه، ودَلْك عينية (٢١) جَفِّت (١٧) مُطَهِّر (٨١) (ح). ويُلْحِقُ (س) بها (١٩) الرطبة (٢١)، وأوجب (م) غسلَهما (٢١)، ويُمسح صقيل (٢٢). وأجزنا (ز) الصلاة

- (٣) في أ: المعتصر. أي قال أبو يوسف: ما لا يحتمل العصر إذا تنجس بمائع نجس كالحنطة، ونحوها يطهر. (ابن ملك)
- (٤) بحيث لا يبقي للنجس بعده لون ولا رائحة حتى لو بقي لا يطهر، وحد التجفيف: أن ينقطع التقاطر، ولايشترط اليبس. (ابن ملك)
- (°) يعني قال محمد: لا يطهر غير المنعصر أبداً؛ لأن النجس إنما يزول بالعصر، ولم يوجد فيبقي نجساً، ولأبي يوسف أن للتجفيف أثر في استخراج النجاسة كالعصر. (ابن ملك)
  - (٦) من المذهب فيما لا ينعصر. (ابن ملك)
    - (٧) في أ: ح.
    - (٨) سقط في أ.
  - (٩) أي بغلبة ظن الغاسل بالطهارة إذا لم ير فيه بعد الغسل أثر النجاسة. (ابن ملك)
    - (١٠) أبو يوسف. (ابن ملك)
    - (۱۱) كالروث إذا صار بالنار رماداً. (ابن ملك)
  - (١٢) أي محمد أبا يوسف؛ لأن العين تبدلت، واستحالت إلى حقيقة أخرى فيتبدل وصفها. (ابن ملك)
    - (۱۳) أي ما ذهب إليه محمد. (ابن ملك)
      - (١٤) سقط في أ.
    - (١٥) يعني المني نجس عندنا، وطاهر عند الشافعي. (ابن ملك)
  - (١٦) أي نجاسة متجسدة كالروث والعذرة سواء كان جسدها من نفسها أو من غيرها. (ابن ملك)
    - (۱۷) في أ، ب: بخف ونحوه كالنعل. (ابن ملك)
      - (١٨) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
        - (۱۹) في ب: به.
  - (٢٠) زاد في أ: د. أي قال أبو يوسف: يطهر الخف في الرطب أيضاً إذا مسحه بالتراب. (ابن ملك)
    - (٢١) أي قال محمد: لا يطهر فيهما إلا بالغسل. (ابن ملك)
- (٢٢) يعني غذاء أصاب المرآة، ونحوها نجس رطباً كان أو يابساً متجسداً كان أو غيره يطهر بالمسح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) في كل مرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) ذلك الثوب. (ابن ملك)

دون التسيم على أرض (۱) حكمنا (ز) بطهرها للجَفَاف (۲) ونَمْنَعُها (۲) (ع) بما فوق درهم (۱) وَزُنَا (۱) إن كان (۱) كثيفاً، ومساحة (c) إن كان مَاتُعا (۱) من نجاسة مغلظة (۱) كيبول (۱۱) ولو من صغير (c) مَا يَطْعَمَ وَغَائِط وَمَ وَخَمْ وَبِفُحْشِ خَفِيفَة (۱۱) (ع) (۱۲) لا مطلقاً (۱۳) والتخفيف (c) والتغليظ بتعارض النصين (c)، وعدمه (۱۵) وقالا (۱۲) بالاختلاف (c) وعدمه، ويُلحق (c) (۱۸) بالخفيفة لُعَابَ البَعْلِ، والحمارِ،

- (٣) أي الصلاة. (ابن ملك).
- (٤) من النجس؛ لأن التحرز من القليل حرج، وهو مدفوع، فقدرناه بالدرهم. (ابن ملك)
  - (٥) زاد في ب: د.
  - (٦) النجس. (ابن ملك)
    - (٧) سقط في أ.
- (٨) أصل هذا الكلام أن الرواية عن محمد احتلفت في الدرهم تارة اعتبره من حيث الوزن وهو قدر الدرهم الكبير المثقال، وتارة اعتبره من حيث المساحة، وهو قدر عرض الكف ما وراء مفاصل الأصابع. (ابن ملك)
  - (٩) بيان لما الموصولة. (ابن ملك)
  - (١٠) أراد به بول ما لا يؤكل؛ لأن بول ما يؤكل مختلف فيه. (ابن ملك)
- (١١) هذا معطوف على قوله: «بما فوق الدرهم»، يعني: تمنع الصلاة بنجاسة خفيفة إذا فحشت، وفحشها أن يستكثرها الناظر، وعن أبي يوسف أن يكون ذراعًا في ذراع. (ابن ملك)
  - (١٢) سقط في أ.
- (١٣) يعني النجاسة التي يمكن الاحتراز عنها مانعة عند الشافعي قليلة كانت أو كثيرة مغلظة كانت أو خفيفة؛ لأن النص الموجب للتطهير لم يفصل بين القليل والكثير. (ابن ملك)
  - (١٤) سقط في أ.
- (١٥) زاد في ب: ح. وفيه لف ونشر، يعني: إذا ورد نص في نجاسة شيء، ونص آخر في طهارته يرجح دليل النجاسة لكن معارضة ذلك النص يؤثر في تخفيف نجاسته، وإذا لم يعارضه نص تكون نجاسته مغلظة. هذا هو الحكم عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (١٦) زاد في ب: د .
  - (۱۷) سقط في أ، ب.
  - (۱۸) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعني إذا تنجست أرض، وجفت بحيث ذهب أثر النجاسة من لونها وريحها تجوز الصلاة عليها عندنا خلافاً لزفر، وأما التيمم لم يجز اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة صفة، وبيان لعلة المسألة السابقة يعني جوزنا الصلاة عليها لكونِها طاهرة بالجفاف ولم يجوزها زفر لكونها غير طاهرة عنده. (ابن ملك)

وطهَّراه (۱) ، وطَهَّر (۲) (م) بولَ الفرس، وخَفَّفَاه (۱) ، وشربُ بولِ مأكول حرامٌ (۱) (ح). وطردنا ويجيزه (۱) (س) للتداوى (۱) لا مطلقاً (۱) (م) (۱) . ونجاسةُ الأرواثِ غليظةٌ (۱) (ح). وطردنا (ز) الحكم في المأكولة (۱۱) ، وخسرء طيور محرمة (۱۱) خفيفٌ (۱۲) (ح). وعَكَسَا (۱۲) في بهما (۱۲) ، وغلظه (م) في رواية. وطهراه (۱۰) ، ونطهره (ع) من مأكولها (۱۲) إلا البَطَّ (د) (۱) ، والسدجاج، والإوز (۱۸) ، وبيضها (ع) الضعيفَ القِشْرِ بعد الموت (۱۹) ، وإنْفَحَةُ

- (٢) محمد. (ابن ملك)
  - (٣) زاد في ب: س.
- (٤) عند أبي حنيفة؛ لأنه نجس. (ابن ملك)
- (٥) أي أبو يوسف شرب بول مأكول، وإن كان نجساً. (ابن ملك)
- (٦) إذا علم الشفاء فيه يقيناً يحل اتفاقاً كما يحل الخمر لدفع العطش المفرط (من المصفي). (ابن ملك)
  - (٧) يعني عند محمد يجوز شربه للتداوي، ولغيره؛ لأنه طاهر عنده. (ابن ملك)
    - (٨) سقط في ب.
  - (٩) عند أبي حنيفة لعدم تعارض النصين، ومخففة عندهما لاختلاف العلماء فيها. (ابن ملك)
- (١٠) يعني قلنا أرواث مأكولة اللحم غليظة عنده، وخفيفة عندهما، وقال زفر: روث ما يؤكل لحمه خفيفة، وروث ما لا يؤكل غليظة. (ابن ملك)
  - (١١) أي أكلها مثل البازي ونحوه. (ابن ملك)
    - (١٢) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
      - (۱۳) زاد في ب: سم.
- (١٤) أي في هذه المسألة، ومسألة الأرواث، يعني قالا: نجاسة الأرواث خفيفة، وخرء طيور محرمة غليظة. (ابن ملك)
- (١٥) يعني روى الكرخي: أن خرء الطيور المحرمة طاهر عند أبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأن صيانة الأواني عنه متعذر فسقط اعتبار نجاسته، وقيل: الأصح الرواية السابقة، وهي رواية الهندواني من أنه نجس، لكنه خفيف عند أبي حنيفة، وغليظ عندهما. (ابن ملك)
  - (١٦) أي الخرء من مأكول الطيور، كالحمام ، طاهر عندنا. (ابن ملك)
    - (۱۷) سقط في أ.
- (١٨) فإن حرءها نجس؛ لأن التحامي عنه ممكن، وقال الشافعي: خرء المأكول من الطيور نجس لإحالة الطبع إياه إلى الفساد. (ابن ملك)
- (١٩) يعني يطهر بيض الطيور المأكولة إذا ماتت فأخرج من بطنها بيض لم يشتد قشره كما لو أخرج قبل الموت فيحل أكله، وقال الشافعي:هو غير طاهر؛ لأنه رطوبة من الميتة فالتحق بباقي أجزائها.

<sup>(</sup>١) زاد في ب: م. أي حكما بأنه طاهر فلا يمنع الصلاة؛ لأن لعابهما مشكوك في طهوريته أو في طهارته، وعلي التقديرين لا يتنجس به ما كان طاهراً قبله بلا شك وهو الثوب. (ابن ملك)

الميــــتة (١)، ولبـــنُها طاهر (ح). وقالا (٢): نَجِس (٣)، وتَطْهُرُ الجامدةُ بالغَسْل (٤). ويَكْرَهُ (٥) استقبالُ القبلة، واستدبارُها (د) (١) في الخلاء.

<sup>(</sup>ابن ملك)

<sup>(</sup>١) مبتدأ وخبره محذوف، وهو طاهر بقرينة قوله: «ولبنها طاهر». إنفحة بكسر الهمزة، وقتح الفاء. يعني إنفحة الميتة جامدة كانت أو مائعة طاهرة عند أبي حنيفة، وكذا لبنها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زاد في ب: سم.

 <sup>(</sup>٣) يعني قالا: إنفحة الميتة مطلقاً نجسة، ولبنها أيضاً نجس؛ لأن تنجس المحل يوجب تنجس ما فيه.
 (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) قيد بالجامدة؛ لأن المائعة إن كان مما ينعصر كانت ينبغي أن يطهر، وإن كانت مما لا ينعصر فكذا عند أبي يوسف من أن غير المنعصر عنده يطهر بالغسل، والتجفيف ثلاثاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٦) سقط في أ.

[فصل في الاستنجاء]

ويُسَنُّ الاستنجاءُ بالحجر، ونحوه (أ)، لا بعظم، ورَوْث، ومطعوم، وباليمين (٢). ونعتبر (٣) (ع) (٤) الإنقاءَ لا التثليث (٥). ويُفَضَّلُ الغَسْلُ (١)، ويتعينُ لجحاوزة المحل (٧).

<sup>(</sup>١) مــما يقوم مقامه في التنقية لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الاستنجاء بالماء فليس سنة بل أدب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام فعله مرة، وتركه أخرى، وهذا هو حد الأدب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لورود النهي عن الاستنجاء بِهذه الأشياء، ولو استنجى بِها يجزئه عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في الاستنجاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

 <sup>(</sup>٥) يعني إذا حصل النقاء بحجر واحد يكون مقيماً للسنة عندنا. وقال الشافعي: لا يكون، بل لا بد
 من ثلاثة أحجار أو من حجر له ثلاثة أحرف حتى لم تركه لو تجز صلاته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأن الماء يقلع النجاسة بالكلية، والحجر يخففه، وفي الخانية: هذا إذا أمكنه من غير كشف العورة، وإلا فبالحجر أفضل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني إذا تجاوزت النجاسة عن مخرجها وجب غسلها. (ابن ملك)

## كتاب الصلاة

يدخل الصُبْحُ بالفجر الصادق (١)، ويَمْتَدُ إلى طلوع الشمس.

والظهرُ<sup>(۲)</sup> بزوالِها<sup>(۳)</sup> إلى العَصْرِ، وهو بصيرورة الظِّلِ<sup>(٤)</sup> مِثْلَيْنِ غَيْرَ فَيْءِ الزَّوَالِ. وقالا<sup>(٥)</sup>: مثلاً إلى غروبها<sup>(١)</sup>.

والمغَربُ به (۲) إَلَى غيبوبة الشَّفَق، وهو البياض (۸) (ح). وقالا: الحُمْرَة [٢/أ]. وهي (۱) رواية (۱) (دح) (۱۱)، وعليها (۱۲) (ح) (۱۲) الفتوى (د) (۱۱). ولم تُقَدِّرُ (ع) وقتها (۱۰) بفعلها مع شروطها (د) (۱۱)، وسُنَنِهَا (۱۲).

ولا نجمع (ع) لسفر أو مطر (١٨) وتُفَصِّلُ (ع) الإسْفَارَ، واللإبْرَادَ مطلقاً (د) (١٩)، وتأخيرَ

<sup>(</sup>١) وهو البياض المنتشر في الأفق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي يدخل وقت صلاة الظهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) بزوال الشمس عن الاستواء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) زاد في أ: ح.

<sup>(</sup>٥) يدخل وقت العصر بصيرورة الظل مثلاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وهو رواية عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي يدخل المغرب بغروب الشمس اتفاقاً، ويمتد عندنا إلى غيبوبة الشفق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) الذي يعقب الحمرة عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) زاد في أ: د.

<sup>(</sup>١٠) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في، أ: ح، وزاد في أ: د.

<sup>(</sup>١٢) قيل: قول أبي حنيفة أحوط، وقولهما: أوسع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) زاد في ب: د، وسقط في أ.

<sup>(</sup>١٤) سقط في ب، وفي أ: ح.

<sup>(</sup>١٥) وقت صلاة المغرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) سقط في ب، أ.

<sup>(</sup>١٧) وقال الشافعي: وقت المغرب مقدار ما يقع به خمس ركعات بعد وضوء، وأذان، وإقامة، وستر عورة حتى لو صلى بعد هذا المقدار يكون قاضياً لا مؤدياً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) يعني الجمع بين الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء لعذر سفر أو مطر، غير جائز عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) سقط في ب، أ.

العصر (١) ما لم تَتَغَيَّرِ الشمسُ، وتعجيلَ المغرب، وتأخيرَ العِشَاءِ إلى ما قبل الثلث (٢) لا التقديمَ مطلقاً (٣).

ويستحب (د)<sup>(١)</sup> في يوم الغَيْم تأخيرُ الفجرِ<sup>(٥)</sup>، والظهرِ، والمغرب<sup>(١)</sup>، وتعجيلُ العصرِ<sup>(٧)</sup>، والعِشَاءِ. ويُوتِرُ<sup>(٨)</sup> الْمُتَهَجِّدُ<sup>(٩)</sup> آخرَ الليل<sup>(١)</sup> إِنْ وَثْقَ بالانتباهِ<sup>(١١)</sup>.

ولا نقتلَ (ع)(١٢) تارِكَها(١٣) عَمْداً غَيْرَ جَاحِدً (١٤) (د)(١٥). ونحكم (ع)(١١) بإسلامه لاقتدائه(١٧).

<sup>(</sup>١) في الصيف والشتاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي ثلث الليل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعنى قال الشافعي: يستحب أداء كل صلاة في أول وقتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>٥) لئلا يقع الأداء قبل وقتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) خوفاً من وقوعهما وقت الزوال والغروب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) لأن في تأخيرها تقليل الجماعة، وعن أبي حنيفة: التأخير مستحب في جميع الأوقات في يوم الغيم. وهذا أحوط؛ لأن الأداء جائز بعد الوقت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) في أ: يوثر. يوتر أي يصلي الوتر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وهو من يألف صلاة الليل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) وهو مفعول يوتر بتقدير «في». (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) قيد به؛ لأنه لو لم يعتمد من نفسه بالانتباه أوتر قبل النوم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٣) تارك الصلاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي عامداً غير منكر وجوبها، وقال الشافعي: يقتل. قيد بِهما؛ لأنه لو كان ساهياً لا يقتل اتفاقاً، أو كان منكراً وجوبها يقتل اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٧) الكافر إذا صلى بالجماعة حكم بإسلامه، قال الشافعي: لا نحكم. (المصنف)

→ كتاب الصلاة

## فصل(١) [في الأوقات التي تكره فيها الصلاة]

وَ تُكُرُّهُ (٢) مع:

۱ – الشروق<sup>(۳)</sup>.

٢- والاستواء.

٣- والغروب إلا عصرَ يومه.

ونطردها<sup>(١)</sup> (ع) <sup>(°)</sup> في القضاء، والتنفل<sup>(١)</sup> بمكة<sup>(٧)</sup>.

ويَنْعَقِدُ (د)<sup>(۸)</sup> النَّفْلُ بالشروع<sup>(۹)</sup> لا الفرْضُ<sup>(۱۱)</sup> (د)<sup>(۱۱)</sup>. ويستثني (س)<sup>(۱۲)</sup> يوم الجمعة <sup>(۱۳)</sup>.

ونكرهــه (۱۶) (ع) بعد الفــجرِ، والعصرِ (۱۵)، ولــو بسبــب (۱۱). ولا بأس بالقضاء وسجــدةِ التـــلاوةِ، وصـــلاة الجنــازةِ فيهمـــا(۱۷) الى طلــوع

(١) سقط في أ.

(٢) الصلاة. (ابن ملك)

(٣) أي طلوع الشمس. (ابن ملك)

(٤) أي الكراهة. (ابن ملك)

(٥) سقط في أ.

(٦) زاد في ب: ع.

(٧) سقط في أ. قال الشافعي: القضاء غير مكروه في هذه الأوقات. (ابن ملك)

(٨) سقط في أ.

(٩) في الأوقات المكروهات. (ابن ملك)

(١٠) الفرق بينهما: أن المنهى هو الصلاة، ونفس الشروع ليست بصلاة. (ابن ملك)

(١١) سقط في أ: د.

(۱۲) في ب: سد.

(١٣) يعني قال أبو يوسف: لا يكره التنفل يوم الجمعة وقت الزوال، وقالا : يكره. (ابن ملك)

(١٤) أي التنفل. (ابن ملك)

(١٥) أي بعد صلاتهما. (ابن ملك)

(١٦) هذا إشارة إلى ما خالفنا فيه الشافعي، وقالا: لا يكره النفل الذي له سبب كركعتي الفجر، والوضوء، والطواف، وتحية المسجد، والمنذور. (ابن ملك)

(١٧) إنما لم يكره هذه الأشياء في هذين الوقتين؛ لأن كراهة النفل فيهما لم يكن لمعني فيهما، بل كانت لحق الفريضتين؛ ليكون الوقتان كالمشغول بِهما دون غيرهما، وإنما اختصا بِهذا الحكم؛ لأن لهما زيادة شرف علي غيرهما لورود الأحاديث في فضلهما، فظهر أثر هذا في مزاحمة النفل؛ لأن

الشمسِ<sup>(۱)</sup>، وتغيرِها<sup>(۲)</sup>. ويُلْحِقُ (سد)<sup>(۳)</sup> بِهَا المنذورَ<sup>(٤)</sup> ولا تنفَّلَ قبل المغرب<sup>(٥)</sup>، ولا بأكثرَ من ركعتي الفجرِ<sup>(٦)</sup>.

الفرض التقديرى أقوي من النفل ثواباً، ولم يظهر في الفرض والواجب فجازا في هذين الوقتين. أما الأول: فلأن الفرض الحقيقي وهو قضاء الفرض أقوى من التقديري. وأما الثاني: فلأن الواجب أُلْحِقَ بالفرض، والمراد به الواجب لعينه، ولهذا جاز سجدة التلاوة فيهما؛ لأنّها واجبة بإيجاب الله تعالى لعينها، ولم تجز ركعتا الطواف؛ لأنّهما نافلتان في ذاتهما، ووجوبهما لغيرهما، وهو ختم الطواف بالصلاة، وكذا لم يجز نفل شرع فيه، ثم أفسده؛ لأن وجوبه لصيانة المؤدي عن البطلان فيقى نفلاً في ذاته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) في الفجر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في العصر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في أ: س.

<sup>(</sup>٤) أي قال أبو يوسف: الأشياء المذكورة في عدم الكراهة حتى أن من نذر أن يصلي ركعتين فأداهما بعد الفجر والعصر لا يكره، وقالا: يكره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي لا يتنفل بعد دخول المغرب قبل الفرض لما فيه من تأخير المغرب، والمستحب تعجيلها اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي لا تنفل بأكثر من سنة الفجر. (ابن ملك)

فصل [في الأذان]

يُسَنُّ الأذانُ<sup>(١)</sup> للمكتوبات<sup>(٢)</sup>، والجمعة<sup>(٣</sup>.

ولا نُرَجِّعُ<sup>(1)</sup> (ع)، ولم يقتصروا (ك) في التكبير على تُنتَيْنِ<sup>(٥)</sup>، ويضع<sup>(١)</sup> إصبعيه (د)<sup>(٧)</sup> في أذنيه<sup>(٨)</sup>، ويَستَقْبِلُ، ويُحوِّلُ وَجْهَهُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً عند الحَيْعَلَتَيْنِ<sup>(٩)</sup>. ويزيد في الفجر: «الصلاةُ خَيْرٌ منَ النَّوْمِ»، مرتين بعد الفلاح. ويترسّل فيه<sup>(١٠)</sup>.

ويكره (د) <sup>(۱۱)</sup> التلحين<sup>(۱۲)</sup>.

ويَحْدرُ في الإقامة (١٥)، وتُمَاثِلُهَا (ع) به (١٤) إلا أنه (١٥) يُعْقُبُ (١٦) الفلاحَ بـ «قَدْ قَامَتِ الصلاة» مرتين (١٧). ولا نكرهها (ع) من غيره (١٨). ونجيز (ع) التثويبَ في

(١) سنة مؤكدة. (ابن ملك)

(٢) وهي الصلوات الخمس. احترز به عن الوتر، والتراويح، وصلاة العيدين، وغيرهما. (ابن ملك)

(٣) في وقتها. (ابن ملك)

(٤) يعني الترجيع ليس من سنة الأذان عندنا خلافاً للشافعي. وهو أن يخفض بالشهادتين، ثم يرجع ويرفع صوته. (ابن ملك)

(٥) قال مالك: التكبير في مبدأ الأذان ثنتان قياساً على سائر الكلمات. وهو رواية عن أبي يوسف. وقلنا: هو أربع؛ لأن المروي من الملك النازل هكذا، والقياس متروك بالنص. (ابن ملك)

(٦) المؤذن. (ابن ملك)

(V) سقط في أ.

(٨) لأنه أبلغ في الإعلام فيكون أفضل، ضمن وضع معنى الإدخال فعداه بـــ«في». (ابن ملك)

(٩) أي عند قوله: "حى على الصلاة"، و"حى على الفلاح"؛ لأن كلاً منهما خطاب للقوم فيواجههم به. وكيفية التحويل أن يقول: "حى على الفلاح" مرتين في يمينه، ثم يقول: "حى على الفلاح" مرتين في شاله. (ابن ملك)

(١٠) أي يقف بين كل كلمتين في الأذان. (ابن ملك)

(١١) سقط في أ.

(١٢) أي التغني بحيث يؤدي إلى تغيير كلماته، ولو لم يلحقه تغير لا بأس به. (ابن ملك)

(١٣) أي يذكر كلماتسها بسرعة. (ابن ملك)

(١٤) أي نجعل الإقامة مماثلاً بالأذان في تكرارها مثني مثني. (ابن ملك)

(١٥) أي المؤذن. (ابن ملك)

(١٦) أي يجيء بعقبه. (ابن ملك)

(١٧) وقال الشافعي: الإقامة تذكر فرادى إلا قوله: "قد قامت الصلاة"، والتكبير في أول الإقامة مرتين كما في أخرها. (ابن ملك)

(١٨) يعني إذا أذن رجل، وأقام آخر بحضوره ورضاه لا يكره عندنا، ويكره عند الشافعي. (ابن

الفجر (١). ويُجيِزُه (س) في الكل(٢) لِمُسْتَغْرِق الهم (٣).

ويكره  $^{(1)}$  (د) أذان الصبي، ويجزئ، وأذانُ الجنب (د) $^{(0)}$ ، والمرأةُ. ويعاد $^{(7)}$  دون الاقامة $^{(7)}$ .

ويستحب الوضوء للمما<sup>(۱)</sup>، وفي كراهة خلوهما (د)<sup>(۱)</sup> عنه  $[7/\nu]$  روايتان<sup>(۱)</sup> (ح)<sup>(۱۱)</sup>. والفصل في المغرب<sup>(۱۲)</sup> بسكتة<sup>(۱۲)</sup> (ح)<sup>(۱۱)</sup> وقالا<sup>(۱۱)</sup>: بجلسة<sup>(۲۱)</sup>. ويسنان

ملك)

(١) وهو رجوع المؤذن إلى إعلام الصلاة بين الأذان والإقامة، وتثويب كل بلدة على ما تعارفوا إما بالتنحنح أو بقوله: "الصلاة"، أو بقوله: "قامت" ونحوها، وقال الشافعي: لا يجوز له اعتبار الفجر بسائر الأوقات. (ابن ملك)

(٢) أي أبو يوسف التثويب في جميع الصلوات سوى المغرب. (ابن ملك)

(٣) زاد في أ: د. أي لمن استغرق همة، وقصدة في مصالح المسلمين. واللام في المستغرق للتخصيص، وهو مضاف إلى معموله، وهو كالأمير. وتثويبه أن يقول: المؤذن تخصيصاً السلام عليكم أيها الأمير الصلاة، وكذلك القاضي، والمفتي؛ لأنّهم لا يعرفون وقت الحضور لشغلهم بأمور الجمهور، وقالا: لا يخصهم؛ لأن جميع المسلمين متساوون في أمر الدين. استحسن المتأخرون التثويب للناس لزيادة غفلتهم. (ابن ملك)

- (٤) سقط في أ.
- (٥) سقط في أ.
- (٦) أي أذانهما. (ابن ملك)
- (٧) أي لا يعاد إقامتهما؛ لأن تكرار الإقامة غير مشروع. (ابن ملك)
  - (٨) أي للأذان والإقامة؛ لأن كليهما ذكر الله. (ابن ملك)
    - (٩) سقط في أ.
- (١٠) عن أبي حنيفة في رواية يكرهان بغير وضوء؛ لأن يصير داعياً إلى ما لا يجيب إليه بنفسه، وداخلاً تحت قوله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسُ بِالبَّرِ وَتُنْسُونَ أَنْفُسُكُم﴾ [البقرة: ٤٤]، وفي رواية لا يكرهان؛ لأن كلاً منهما ذكر الله، فيستحب فيهما الوضوء كما في القراءة. (ابن ملك)
  - (١١) سقط في أ.
  - (١٢) بين الأذان والإقامة. (ابن ملك)
  - (۱۳) عند أبي حنيفة مقدار ثلاث خطوات. (ابن ملك)
    - (١٤) سقط في أ.
    - (١٥) زاد في ب: سم.
- (١٦) مقدار أن يتمكن مقعده في الأرض بحيث يستقر كل عضو منه في موضعه، وفيه دلالة على أن

لفائتة (۱)، ويؤذن للأولى (۲)، ويخير للبواقي (۱)، ويقيم (۱) للكل (۱). ولم يكتفوا (ك) بواحدة (۱). وأَمَروا (ك) المنفردَ به (۱).

ويكره تركهما للمسافر $^{(\Lambda)}$  ويجيز  $^{(M)}$  تقديمه $^{(\Lambda)}$  في الصبح $^{(\Lambda)}$ .

الفصل عنهما كان لا بد منه اتفاقاً. (ابن ملك)

- (١) أي الأذان والإقامة سنة لصلاة فائتة. (ابن ملك)
- (٢) أي من فاتته صلوات يؤذن للصلاة الأولى. (ابن ملك)
- (٣) إن شاء أذن لكل منهما، وإن شاء اقتصر على الإقامة. (ابن ملك)
  - (٤) زاد في ب: س.
  - (٥) أي لكل واحدة من الفوائت. (ابن ملك)
- (٦) قال مالك: إقامة واحدة كافية للكل. الخلاف معه إنها يتأتي إذا فاتت صلوات عن جماعة فقضوها في مجلس، وإن قضوها في مجالس يشترط لكلِّ أذان وإقامة. (ابن ملك)
- (٧) أي بالأذان مقيماً كان أو مسافراً؛ لأنه من سنن الصلاة فيأتيه كل مصل إلا من كان له مسجد حي فأذن، وأقيم فيه، فإنه إن تركهما لا يكره؛ لأن أذان المسجد وإقامته تكفيه. وقال مالك: لا يسن الأذان والإقامة للمنفرد؛ لأنهما من شعائر الصلاة بالجماعة. (ابن ملك)
- (٨) ولو ترك الأذان لا يكره؛ لأنه للأستحضار، والرفقة حاضرون، وأما الإقامة فمكروه تركها؛ لأنّها
   لإعلام الافتتاح، وهم محتاجون إليه. (ابن ملك)
  - (٩) أي أبو يوسف تقديم الأذان. (ابن ملك)
- (١٠) بعد ذهاب نصف الليل، وهو قول الشافعي، وقالا: لا يجوز، وإن قدم يعاد في الوقت. وقيد بالصبح؛ لأن تقديم الإقامة لا يجوز اتفاقاً، وقيد بتقديم الأذان؛ لأن تقديم الإقامة لا يجوز اتفاقاً. (ابن ملك)

فصل [في شروط الصلاة]

يُفتَرَضُ (١) على المصلي أن يُقَدِّمَ:

١ - طهارة بَدَنِهِ.

۲- ومكانه<sup>(۲)</sup>.

٣- وثيابه عن النجاسة الحكمية (٣).

 $2 - e^{(2)}$ .

٥ - ويستر عورته.

فالرَّجُلُ<sup>(٥)</sup> من السرة إلى الركبة، ونجعل (ع) الركبة منها<sup>(٦)</sup>.

والأَمَةُ (٢٠) البطنَ، والظهرَ أيضاً (^)، والحرة (٩) غير الوَجْهِ، والكفِّ. وفي القدم (د) (٠١) روايتان (١١) (ح)

ولم نُفسِد (ع) الصلاة لمطلق الانكشاف (١٣) فنُقَدِّرُهُ (١٤) (ع) بربع العضو (١٥)

(١) أي يجب. (ابن ملك)

(٢) المعتبر في طهارة المكان ما تحت القدم. (ابن ملك)

(٣) وهي الحث. (ابن ملك)

(٤) زاد ني ب: د.

(٥) أي فيستر الرجل. (ابن ملك)

(٦) وقال الشافعي: ليس الركبة من العورة. (ابن ملك)

(٧) أي وتستر الأمة. (ابن ملك)

(٨) يعني ما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة، وكذا ظهرها، وبطنها عورة. (ابن ملك)

(٩) أي وتستر الحرة. (ابن ملك)

(١٠) سقط في أ.

(١١) عن أبي حنيفة في رواية: أنه عورة، ورواية الحسن عنه: أنه ليس بعورة، وهي أصح. (ابن ملك)

(١٢) سقط في أ.

(١٣) أي انكشاف العورة، وقال الشافعي: قليل الانكشاف وكثيرة يفسد الصلاة؛ لأن الستر مطلقاً شرط لصحة الصلاة، ولم يوجد. (ابن ملك)

(١٤) أي الانكشاف الكثير. (ابن ملك)

(١٥) أي بانكشاف ربع العضو؛ لأن للربع حكم الكل. اعلم أن انكشاف ما دون الربع معفو إذا كان في عضو واحد، وإن كان في عضوين أو أكثر، وجمع، وبلغ ربع أدني عضو منها يمنع جواز الصلاة. أي الإنكشاف الكثير. (ابن ملك)

کالساق (د)، والفخذ (د)، والبطن (د) (۱)، والشَّعْرِ النازلِ(۲) (د)، والذُّكَرِ (د) وحده، والأنثيين (۲) (د) ويجيزها (۱) مع ما دون النصف (۱)، ومعه (د) (۲) في رواية (۱)، ولو انكشفت (۱) أو قام في صف النساء للزحمة (۱۱) أو على نجاسة مانعة (۱۱) قَدْرَ أداء ركن (۱۲) يفسدها (۱۳) (س)، وأجازها (۱۱) (م) ما لم يؤده (۱۱) وأمر (۱۱) (م) واجدَ ثوب كُلُّه نَجس (۱۲) بالأداء فيه (۱۸)، وخيراه (۱۱) بينه (۲۰) وبين الإيماء عارِياً (۱۲)، ولا يُعيد ما صلى

(١) سقط في أ.

(٣) إنـــما قال في الذكر وحده احترازاً عما قيل: إنه مع الخصيتين عضو واحد؛ لأن الإيلاج يتعلق بهما لكن الأولى أن الذكر وحده عضو. (ابن ملك)

(٤) سقط في أ.

(٥) أي أبو يوسف الصلاة. (ابن ملك)

(٦) أي مع انكشاف ما دون نصف عضو. (ابن ملك)

(V) سقط في أ.

(٨) ويجيز أيضاً مع انكشاف نصف عضو في رواية عنه، وفي رواية أحرى: أنه لا يجوز. (ابن ملك)
 (٩) أي العورة مقدار ما يكون مانعاً. (ابن ملك)

(١٠) أي للاز دحام. (ابن ملك)

(۱۱) أي لو قام عليها. (ابن ملك)

(١٢) أي زماناً يمكنه فيه أداء ركن من أركان الصلاة. (ابن ملك)

(١٣) أي أبو يوسف صلاته؛ لأن المفسد وجد فيها. (ابن ملك)

(١٤) محمد. (ابن ملك)

(١٥) لأن المفسد أداء شيء من الصلاة معه ولم يوجد. وقيد بقدر الأداء؛ لأنه لو أدى ركناً مع الانكشاف فسدت صلاته اتفاقاً ولو ستر عورته من غير لبث جاز صلاته اتفاقاً. (ابن ملك)

(١٦) محمد. (ابن ملك)

(١٧) إذا لم يجد غيره، ولا ما يزيل نجاسته. (ابن ملك)

(١٨) بأن يلبسه، ويصلي فيه بالركوع والسجود. (ابن ملك)

(١٩) زاد في ب: حس.

(٢٠) بين الأداء فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) قيد به: احترازاً عما قيل: المراد من الشعر ما على الرأس، فإنه عورة كرأسها، وأما النازل فليس في حكم الرأس فلا يكون عورة، والمختار: ما ذكر في المتن؛ لأن العورة من الشعر لو كانت ما على الرأس لجاز النظر إلى صدغ الأجنبية وذؤابتها، وهو ممنوع؛ لأنه يؤدى إلى الفتنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) قائماً أو قاعداً، والقعود أفضل لكونه أقرب للستر قد يكون كله نجساً؛ لأنه لو كان ربعه طاهراً يلزمه الأداء فيه اتفاقاً. (ابن ملك)

به (١). ولا نلزم (ع)(٢) غيرَ واجدِ ساتِرِ بالقيام (٣)، بل نُفَضِّلُ (ع) الإيماءَ(١).

7 - ويستقبل (٥) آمناً (١) عين الكعبة (د) إن كان (د) (٧) بمكة (٨)، وجهتها (د) إن نأى عنها (٩)، ويتحرى (١٠) للاشتباه (١١)، وعدم المخبر (١٢). ويُجيزُ (س) صلاتَه للإصابة في العدول عن جهة التحرى (١٣)، وتجزئ (١٤) لو أُمَّهم به ليلا (٩) فاختلفت جهاتُهم (١٦)، ولم يعلموا (د) جهة الإمام، ولا تَقَدَّمُوهُ (١٧) (د) (١٨)، ولم نأمر (ع) المستدبر

- (٢) سقط في أ.
- (٣) يعني إذا لم يجد ثوباً يستر به عورته لا يلزمه القيام بالركوع والسجود عندنا، وقال الشافعي: يلزمه. (ابن ملك)
  - (٤) قاعداً، هذا بيان لمذهبنا. (ابن ملك)
  - (٥) بالنصب، أي يفترض على المصلى أن يستقبل. (ابن ملك)
- (٦) قيد به؛ لأنه لو كان خائفاً من عدو سقط عنه وجوب الاستقبال، وكذا لو كان مريضاً، ولم يقدر على التوجه، وليس بحضرته من يوجهه. (ابن ملك)
  - (V) سقط في أ.
  - (٨) لأن المصلي يتمكن من إصابة عينها. (ابن ملك)
  - (٩) يعني يستقبل جهة الكعبة إن بعد عن مكة؛ لأن إصابة العين متعذرة عليه. (ابن مالك)
    - (١٠) أي يطلب المصلي جهة القبلة باستعمال غالب ظنه. (ابن ملك)
      - (١١) أي لاشتباه القبلة عليه. (ابن ملك)
- (۱۲) قيد به؛ لأنه لو وجد من يسأله أمر القبلة لا يجوز التحري، بل يجب الاستخبار؛ لأنه فوق التحري، ولو لم يكن حاضراً عنده لا يجب عليه أن يطلبه إذا كان المخبر من أهل ذلك الموضع؛ لأنه لو كان مسافراً مثله لا يلتفت إلى قوله؛ لأنه يقول باجتهاده غالباً، ولا يلزم عليه ترك اجتهاده باجتهاد غيره. (ابن ملك)
- (١٣) يعني إذا نحرى المشتبه، وعدل عن جهة تحريه، وصلى إلى جهة أخرى فأصاب فيه القبلة قال أبو يوسف: تجوز صلاته، وقالا: لا تجوز. (ابن ملك)
  - (١٤) زاد في ب: د. أي تجزئ صلاتهم. (ابن ملك)
  - (١٥) أي أم جماعة بالتحري في ليلة مظلمة. (ابن ملك)
  - (١٦) يعني صلى كل من الإمام والمقتدين به إلى جهة نحريه، وتخالفت تلك الجهات. (ابن ملك)
- (۱۷) قيد بِهذين القيدين؛ لأنه لو علم أحدهم جهة إمامة فسدت صلاته لاعتقاده أن إمامة على الخطأ، وكذا إذا تقدم على إمامه لتركه فرض المقام. (ابن ملك)
  - (١٨) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١) أي بذلك الثوب النجس إذا وجد ثوباً طاهراً اتفاقاً؛ لأنه أدى ما وجب فلا يطالب بالإعادة. (ابن ملك)

بالإعادة (١)، ولو علم خطأه فيها (٢) يستقيم (٣)، وينوي الصلاة (٤). فيعلم (د) أيَّ صلاةً هي. ولا معتبر (د) باللسان (٥)، ويُضيفُ المؤتمُ (١) نيةَ المُتَابَعَةِ (٧)، ويُوصلُهَا بالتحريم (٨). ونعدّه (٩) (ع) (١١) شرطاً (١١) لا ركناً (٢١).

<sup>(</sup>١) يعني من صلى بتحريه، وظهر أنه صلى مستدبر الكعبة لا يجب عليه الإعادة عندنا، وقال الشافعي: يجب. قيد بالاستدبار؛ لأنه لو ظهر أن القبلة في يمينه أو يساره يجوز اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي في صلاته. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٣) أي يستدير في الصلاة إلى جهة القبلة، ويبني على ما مضى؛ لأن أهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة استداروا في الصلاة إليها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي يفترض أن ينوي المصلى صلاته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي يذكره في تعيين الصلاة؛ لأنه كلام لا نية لكن الأفضل أن يشغل قلبه بالنية، ولسانه بالذكر، ويده في الرفع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي يضيف المقتدي إلى نية الصلاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي متابعة الإمام؛ لأنه يبنى صلاته على صلاة الإمام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) في أ: بالتحريمة. أراد به تكبيرة الافتتاح؛ لأن بِها يحرم في الصلاة ما يباح قبلها، يعني يفصل بين النية وتكبيرة الافتتاح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي التحريم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) في ب: ح.

<sup>(</sup>١١) للصلاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي قال الشافعي: هو ركن؛ لأن الشروع حصل به، والشروع في شيء يكون بأول جزء منه فيكون ركناً، ولهذا شرط ما شرط لسائر الأركان من الطهارة، وغيرها. (ابن ملك)

## فصل [في صفة الصلاة]

يُفترض(١):

١ - التحريمة <sup>(٢)</sup>.

٢- والقيامُ.

٣- والقراءة.

٤ - والركوعُ.

٥- والسجودُ.

7 - والعقدةُ [1/7] الأخيرةُ. وقَدَّرُوها (ك) بالتشهد (١) لا بقدر إيقاع السلام (٥) (د) (٦).

ويُسَسَنُّ أن يسرفع يديسه للتحسريم مُحَاذِيسًا (٧) بإنهامسيه شحمتي أذنسيه، والمسسرأة (د) (٨) إلى المنكسبين (١)، ويأمسسر (س) (١١) بالمعسية (١١) (د) (١٢) وهمسا (١٣) بستقديم السرفع (١٤)، ولم يقتصسروا (ك) على التكسبير المجمع عليه (١٥)،

(١) في أ: تفترض.

(٢) المراد بالفرض هنا: ما لا يجوز الصلاة بدونه. (ابن ملك)

(٣) أي القعدة الأخيرة. (ابن ملك)

(٤) أي بـمقدارة. (ابن ملك)

(٥) وهو نفي لقول مالك. (ابن ملك)

(٦) سقط في ب، أ.

(٧) أي مقابلاً. (ابن ملك)

(٨) سقط في أ.

(٩) زاد في أ: د. أي ترفع المرأة يديها حذاء منكبيها؛ لأن هذا أستر لها. (ابن ملك)

(١٠) في ب: سد، وسقط في أ.

(١١) أي أبو يوسف بِمقارنة التكبير برفع اليدين؛ لأن الرفع سنة التكبير فيقارنه كتسبيحات الركوع. (ابن ملك)

(۱۲) سقط فی ب.

(۱۳) زاد فی ب: حد.

(١٤) أي رفع اليدين علي التكبير؛ لأن الرفع أمارة الشروع فيستدعى تقديمه. (ابن ملك)

(١٥) يعني قال مالك: لا يجوز افتتاح الصلاة إلا بقوله: "الله أكبر"؛ لأنه هو المنقول، واجتمعوا على جواز الصلاة به. (ابن ملك)

فيقتصر (۱) (س) على الْمعرّف، والْمُنَكِّر (۲) . ونجيزه (ع) بالتكبير (۱) وسائر كلم التعظيم (۱) ولم يرسلوا (۱) فنضع (ع) اليمين على الشمال (۲) تحت السرة لا على الصدر (۲) كالمرأة (۱) (د) (۹) وجعله (۱۱) (م) سنة القراءة وقالا (۱۱): سنة قيام فيه (د) (۱۲) ذكر مسنون (۱۲) ويأتون (ك) بالثناء (۱۲): «سبحانك اللهم...» إلى آخره (۱) ونقتصر (ع) (۱۲) عليه (۱۲) لا على وَجَّهْتُ (۱۸). ويجمع (س)

(٣) في أ: بالكبير.

(٤) وقال الشافعي: لا يجوز الافتتاح إلا بلفظين، وهما: "الله أكبر، والله الأكبر"؛ لأن المنقول هو: "الله أكبر"، وقولنا: "والله الأكبر" أبلغ في الثناء؛ لإفادته التخصيص بزيادة التعظيم فيجوز به التعظيم، ولا كذلك الكبير. (ابن ملك)

(٥) أي قال علماؤنا: لا يرسل المصلى يديه بعد الافتتاح، وقال مالك: يرسل. (ابن ملك)

(٦) لكن قال محمد: يضع بحيث يكون الرسغ وسط الكف، لما روى أنه عليه الصلاة والسلام فعل كذا، وقال أبو يوسف: يقبض بالأيمن رسغ الأيسر، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أحد شاله بيمينه. والمحتار: أن يأحد رسغها بالخنصر والإنهام، ليكون عملاً بالحديثين. (ابن ملك)

(٧) يعنى قال الشافعي: يضع يديه على صدره. (ابن ملك)

(٨) يعني كما أن السنة في وضع المرأة هكذا اتفاقاً. (ابن ملك)

(٩) سقط في ب، أ.

(١٠) أي محمد الوضع. (ابن ملك)

(١١) الوضع. (ابن ملك)

(١٢) سقط في أ.

(١٣) لأن الوضع أقرب إلى الخضوع والتعظيم، وهذا معنى يوجد قبل القراءة أيضاً. وكذا في المحيط، فيضع في الأحوال المذكورة عندهما. (ابن ملك)

(١٤) يعني قال علماؤنا: يأتي المصلى بالثناء عقيب الافتتاح إماماً كان أو منفرداً أو مقتدياً. (ابن ملك)

(١٥) سقط في ب: إلى آخره. قال مالك: إذا كبر شرع في قراءة الفاتحة. (ابن ملك)

(١٦) سقط في أ.

(۱۷) أي على الثناء. (ابن ملك)

(١٨) أي قال الشافعي: إذا كبر قرأ: إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً، وما أنا

<sup>(</sup>١) أبو يوسف فيما جوز به الصلاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) من التكبير، وهو قوله: "الله أكبر، الله الأكبر، الله الكبير"، لقوله عليه الصلاة والسلام: «تحريمها التكبير». فلا يقام سائر كلم التعظيم مقامه بالرأي؛ لأن شرائط العبادة وأركانسها لا يعرف بالقياس. (ابن ملك)

بينهما<sup>(۱)</sup>، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم<sup>(۲)</sup>. ويجعلها<sup>(۳)</sup> (س)<sup>(٤)</sup> سنة الصلاة<sup>(۰)</sup> لا القراءةِ (م) (م) بها المُقتَّدِي (م)<sup>(۱)</sup>، والْمَسْبُوق (س)<sup>(۱)</sup> بعد الثناء لا (م)<sup>(۱)</sup> عند القضاء<sup>(۱)</sup>، وقبل تكبيرات العيد<sup>(۱۱)</sup> (س) لا بعدها<sup>(۲۱)</sup> (م). يقرأ بسم الله الرحمن السرحيم<sup>(۱۲)</sup>، ونخفيها<sup>(۱۱)</sup> ومحلها أول الصلاة<sup>(۱۱)</sup> (ح). وقالا: أول كل ركعة<sup>(۱۱)</sup>. وهو (د) رواية (۱۱) (ح). وأمر (م) بها بين السور في المخافتة (۱۱). ثم يقرأ:

من المشركين ﴿إِنْ صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين﴾ [الأنعام ١٦٢، ١٦٣]. ويقتصر على هذه الآية. (ابن ملك)

- (١) أي يأمر أبو يوسف بالجمع بين الثناء والآية يبدأ بأيهما شاء. (ابن ملك)
- (٢) مختار حمزة من القراءة في الاستعاذة أن يقول: "أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم"، وما هو مختار الأكثر، وورد به الأحبار أن يقول: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" كذا في الكفاية. (ابن ملك)
  - (٣) في أ: نجعلها أي: أبو يوسف الاستعادة. (ابن ملك)
    - (٤) سقط في أ.
    - (٥) فيأتي بها من يصلى. (ابن ملك)
  - (٦) يعني جعل محمد الاستعاذة تبعاً للقراءة، فيأتى بها من يأتي بالقراءة. (ابن ملك)
- (٧) أي يأمر أبو يوسف المقتدى بالاستعادة، هذا تفريع لما قبله، يعني: فائدة الخلاف تظهر في المقتدي عند محمد لا يستعيذ؛ لأنه لا قراءة عليه، وعند أبي يوسف يستعيذ بعد الثناء؛ لأنه مصلّ. (ابن ملك)
  - (٨) سقط في أ.
  - (٩) سقط في ب، أ.
  - (١٠) يعنى قال محمد: يستعيذ المسبوق إذا قام ليقضى ما فاته مع الإمام؛ لأنه يقرأ حينئذ. (ابن ملك)
    - (١١) أي يأمر أبو يوسف بالاستعادة قبل التكبيرات الزوائد. (ابن ملك)
    - (١٢) يعنى قال محمد: يستعيذ بعد التكبيرات؛ لأنه حينئذ يشرع في القراءة. (ابن ملك)
      - (١٣) لما نقبل في الروايات المشهورة هكذا. (ابن ملك)
    - (١٤) أي البسملة، وقال الشافعي: يجهر بها في الصلاة يجهر بالقراءة فيها. (ابن ملك)
      - (١٥) عند أبي حنيفة، ولا يعيد التسمية في غيره، وهو رواية الحسن عنه. (ابن ملك)
        - (١٦) إذا قرأ فيها. (ابن ملك)
        - (١٧) أي قولهما رواية عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (١٨) يعني قال محمد: إن خافت المصلى يأتي بالبسملة لأي أول كل سورة؛ لأنه أقرب إلى متابعة المصحف، وإن جهر تركها؛ لأنه إن خافت البسملة يكون سكتة في وسط القراءة، وإن جهر يكون جمعاً بين مخافتة البسملة والجهر بها، وقالا: لا يأتي بالبسملة بين الفاتحة والسورة مطلقاً؛

 $((-1)^{(1)})$ , (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1)

لأنّها نزلت للفصل، وليست آية من كل سورة، ولا من آخرها، وكتابتها في المصحف لا يدل على أنّها آية من أولها أو آخرها. (ابن ملك)

- (١) زاد في أ: لله. يعنى: سورة الفاتحة.
- (٢) أي كلمة: «أمين» وقال الشافعي: يجهر بِها الإمام، والمنفرد في الصلاة الجهرية، وأما المأموم فيحافت. (ابن ملك)
- (٣) وقال الشافعي: الفاتحة فرض في الصلاة حتى لو ترك حرفاً منها تفسد صلاته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». (ابن ملك)
  - (٤) في ب، أ: ع.
  - (٥) ضم . (ابن ملك)
  - (٦) فصاعداً؛ لمواظبته عليه الصلاة والسلام على ذلك من غير ترك. (ابن ملك)
- (٧) يعني أدني ما يؤدي به فرض القراءة آية قصيرة عند أبي حنيفة، ولو كانت تلك الآية كلمة كمدهامتان أو حرفاً واحداً كـ (ص)، و(ق) فالأصح: أنه لا يجوز؛ لأنه يسمى عاداً لا قارئاً، لو قرأ نصف آية طويلة في ركعة، ونصفها في أخرى قيل: لا يجوز، والأكثرون على أنه يجوز؛ لأن نصف الطويلة تعدل ثلاث آيات قصار فلا تكون أدنى من آية. (ابن ملك)
  - (٨) زاد في ب: سم.
    - (٩) سقط في أ.
  - (١٠) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (١١) أي القراءة في الصلاة. (ابن ملك)
  - (١٢) أبي نائبة مناب التلاوة بالعربي للقادر والعاجز جميعاً. (ابن ملك )

أقول في هذه المسألة: إن القرآن اسم للنظم والمعني جميعاً، كما قال الأصوليون كالنسفي. إن اعتبرنا القرآن اسماً للنظم والمعني جميعاً، فلا يمكن أن نقول: بجواز الصلاة بأي لغة كانت، وإن اعتبرنا القرآن اسماً للمعنى ففي هذه الحالة تجوز الصلاة بأي لغة كانت.

- (١٣) سقط في أ.
- (١٤) يعنى عندهما إذا عجز عن العربية يكتفي بقراءة الفارسية، وإذا لم يعجز لا يكتفي بِها، وأما صلاته فلا تفسد اتفاقاً على ما ذكر في الهداية، والمحيط، وذكر قاضي خان: أنّها تفسد بالقراءة الفارسية عندهما، ولو قرأ بقراءة شاذة لا تفسد. (ابن ملك)
- (١٥) أي رجوع أبي حنيفة إلى قولهما على ما رواه أبو بكر الرازي؛ لأن ما قاله مخالف لكتاب الله

الكل(١). وتسن(٢) في الأخيريين(١) الفاتحةُ خاصَّةً(١). وإن سبح فيهما أو سكت جاز (٥). ويقرأ في جميع النفل(١)، والوتر. ولا تتعين (١) سورة لصلاة (٨)، ويكره التعيين (٩).

ويسن (د) (۱) في الصبح، والظهر طوال المفصل (۱۱)، وفي العصر (د)، والعشاء أوساطه (۲)، وفي المغرب (د) قصاره (۱۲)، وفي السفر (د)، والضرورة (د) بحسب الحال. ثم يركع مُكبِّرًا (۱) معتمِداً على ركبتيه مُفرِّجَ الأصابع باسِطَ الظَّهْر مع [V/v] الرأس، ويقول: «سبحان ربي العظيم» ثلاثاً. وتستحب (۲۱) (د) الزيادة مع الإيتار للمنفرد (د).

وتسن الأدعية (د) والأذكار (د) والتسبيحات (د) والتكبيرات (د) (١٧٠).

ظاهراً؛ لأنه وصف المترل بالعربي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعني قال الشافعي: يفترض القراءة في جميع الركعات فرضاً كانت أو نفلاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في أ: تسن بدون الواو.

<sup>(</sup>٣) في أ: الآخريين.

<sup>(</sup>٤) أي بلا ضم سورة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيهما الفاتحة فقط. (ابن ملك)

<sup>(°)</sup> لعدم فرضية القراءة فيهما، لكن لو سكت عمداً يكون مسيئاً؛ لأنه ترك السنة، كذا في المحيط. (١بن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأن كل ركعتين منه صلاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) في ب، أ: يتعين.

<sup>(</sup>٨) بحيث لا يجوز غيرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعنى يكره أن يعين المصلي سورة لصلاة، ويواظب عليها لما فيه من هجران الباقي. قال الطحاوي: هذا إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها أما إذا لم يعتقد ذلك، ولازمها؛ لأنّها أيسر فلا يكره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>١١) وهو عند الأكثرين من سورة الحجرات إلى سورة البروج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) وهي من البروج إلى سورة لم يكن (أي البينة). (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٤) وهي من سورة (لم يكن) إلى الآخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥١) وفيه دلالة على أن التكبير مقارن للانحطاط؛ لأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) في ب: يستحب.

<sup>(</sup>۱۷) سقط في ب.

ويَفترض<sup>(۱)</sup> (س) التعديل<sup>(۲)</sup> في الأركان<sup>(۱)</sup>، ويوجبانه (د)<sup>(٤)</sup>، ثم يقوم ويقول: «سع الله لمن حمده<sup>(٥)</sup>»، والإمام يكتفي (ح) به<sup>(۱)</sup>، ويقول المُؤتّمُ: «ربنا لك الحمد (<sup>۲)</sup>». ونمنعه<sup>(٨)</sup> (ع) عن الجمع بينهما<sup>(٩)</sup>، ويجمع (د) المنفرد (<sup>(١)</sup> في الأصح<sup>(١١)</sup> (د). ونترك (ع) رفع اليدين في الحالين<sup>(٢١)</sup>، ثم ينحط للسجود مُكبّراً، ويضع ركبتيه أولاً، ثم يديه، ولم يخيروه<sup>(١٢)</sup> (ك). ونسن (عد)<sup>(٤١)</sup> هذا الوضع (<sup>٥١)</sup> فلا نشترط (<sup>(١١)</sup> (ع) طهارة مكانه<sup>(٢١)</sup>، ولا يفترش ذراعيه (<sup>(١١)</sup>)،

<sup>(</sup>١) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهو الطمأنينة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي في الركوع، والسجود، والقيام بينهما، والقعود بين السجدتين، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) في ب: ح، وسقط في أ.

<sup>(</sup>٥) لأنه عليه الصلاة والسلام قال: هكذا، يعني: قَبِلَ اللهُ حمدَ مَنْ حَمِدَه، كما يقال: سمع القاضي البينة أي قبلها، واللام في (لمن) للمنفعة، والهاء في (حمده) للكناية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي بقوله: «سمع الله لمن حمده» عند أبي حنيفة، وهما لا يكتفيان به، بل يقولان: يضم إليه الإمام: «ربنا لك الحمد»، قيد بالإمام؛ لأن المقتدي يكتفي بالتحميد اتفاقاً، والمنفرد يجمع بينهما في الأصح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) ليناسب تحريض الإمام على التحميد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي المؤتم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وقال الشافعي: يجمع المؤتم بين التسميع والتحميد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) ويأتي بالتسميع حال الارتفاع، وبالتحميد حال الانحطاط، وقيل: حال الاستواء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي أصح الروايتين عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي في حال الانحطاط للركوع، وحال القيام منه، وقال الشافعي: هو سنة فيهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي لم يخير أئمتنا المصلي في وضع ركبتيه، ويده، وقال مالك: وهو مخير في البداية بوضع ركبتيه أو يديه؛ لأن المقصود هو السقوط للسجود، وإنه حاصل كيف وضع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) في ب: ع.

<sup>(</sup>١٥) أي وضع اليدين والركبتين في السجود، وقال الشافعي: إنه واجب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱٦) في ب: نشرط.

<sup>(</sup>۱۷) أي مكان وضع اليدين والركبتين. وهذه المسألة فرع لما قبلها، فيكون طهارته شرطاً عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) لأنه النبي عليه السلام نَهي عنه. (ابن ملك)

یبدی<sup>(۱)</sup> ضبعیه<sup>(۲)</sup> ، ویجافی<sup>(۳)</sup> بطنه عن فخذیه<sup>(٤)</sup> فی غیر زحمة<sup>(٥)</sup> (د). تنخفض (د) المرأة<sup>(۲)</sup> ، ویوجه أصابعه إلی القبلة ، ویسجد بین کفیه علی أنفه (د)<sup>(۲)</sup> ، وجبهته ، ویقول : «سبحان ربی الأعلی» ثلاثاً ، والاقتصار<sup>(۸)</sup> علی الأنف جائز<sup>(۹)</sup> (ح) من غیر عذر<sup>(۱۱)</sup> مع الإساءة<sup>(۱۱)</sup> (د) ، وروی (د) عنه<sup>(۲۱)</sup> قولهما ، وعلیه (حد)<sup>(۱۱)</sup> الفتوی . ونجیزه<sup>(۱۱)</sup> (ع) علی فاضل ثوبه ، وکور عمامته<sup>(۱۱)</sup> (ع)<sup>(۱۱)</sup> ، ولم یکرهوه (ك) علی جلد ومسح<sup>(۱۱)</sup> ، ویکمل<sup>(۱۱)</sup> (س) السجدة بالوضع<sup>(۱۱)</sup> لا بالرفع<sup>(۲۱)</sup> (م) ، ثم یکبر ، ویقعد<sup>(۲۱)</sup> ، ثم یکبر ،

(١٦) سقط في أ.

(١٧) بكسر الميم أي لباس، قال مالك: السجود على ما أنبت الأرض أفضل. (ابن ملك)

(١٨) أبو يوسف. (ابن ملك)

(١٩) أي سجدة الصلاة بوضع الرأس على الأرض. (ابن ملك)

(٢٠) أي قال محمد: يكمل برفعه؛ لأن تمام الشيء بانتهائه، وانتهاء السجدة برفع الرأس، لأبي يوسف إن السجدة عبارة عن الانخفاض، وذا بوضع الرأس فمن شرط الرفع فقد زاد على النص، وفي الحقائق: يفتى بقول محمد؛ لأنه أرفق، وأقيس. (ابن ملك)

(٢١) ولو لم يقعد فعن أبي حنيفة أنه إن كان إلى القعود أقرب جاز سجدته الثانية؛ لأنه يعد قاعداً أو

<sup>(</sup>١) في ب: يبدئ. بسكون الياء أي يظهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهو بسكون الباء العضد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي يباعد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) زاد في ب.

<sup>(</sup>٥) قيد به؛ لأنه لو كان في الصف حال الازدحام لا يبدي ضبعيه، ولا يجافى بطنه خوفاً من الإيذاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) في سجودها، وتلزق بطنها إلى فخذيها؛ لأن ذلك أستر لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) في السجدة. (ابن ملك)

ويسجد  $(3)^{(1)}$  ثانية، ثم يكبر، وينهض  $(3)^{(1)}$  إلى الركعة الثانية. ولا نسن (3) جلسة الاستراحة  $(3)^{(1)}$ , وتفارق  $(3)^{(1)}$  الأولى في الثناء والتعوذ  $(3)^{(1)}$ , وأمر  $(3)^{(1)}$  بتقصيرها عنها مطلقاً  $(3)^{(1)}$  كالفجر  $(3)^{(1)}$ , ولم يتوركوا  $(3)^{(1)}$  في القعدتين  $(3)^{(1)}$  فنفترش  $(3)^{(1)}$  لا في الأولى فقط  $(4)^{(1)}$ , وتتورك المرأة  $(3)^{(1)}$ , ويبسط أصابعه على فخذيه، ويتشهد  $(3)^{(1)}$  لله  $(3)^{(1)}$  إلى آخره  $(3)^{(1)}$  ويجب فيهما  $(3)^{(1)}$ , ولا نفرضه  $(3)^{(1)}$  في الثانية  $(3)^{(1)}$ 

- (١) سقط في أ.
- (٢) أي يقوم . (ابن ملك)
- (٣) وهو الجلسة الخفيفة بعد السجدة الثانية، وقال الشافعي: إنَّها سنة. (ابن ملك)
  - (٤) الركعة الثانيةُ. (ابن ملك)
  - (٥) من حيث إنّهما لا يوجدان في الثانية لأنّهما لم يشرعا إلا مرة. (ابن ملك)
    - (٦) محمد. (ابن ملك)
    - (٧) أي يجعل الركعة الثانية أقصر من الأولى في القراءة. (ابن ملك)
      - (٨) أي في الصلوات كلها، هذا الأمر للاستحباب.
- (٩) أي كما أن ثانية الفجر كانت أقصر من الأولى بالاتفاق، وقالا: يسوي بينهما في غير الفجر. (ابن ملك)
- (١٠) قال مالك: السنة أن يتورك في القعدتين، أي يخرج رجليه من الجانب الأيمن، ويلصق أليتيه على الأرض. (ابن ملك)
- (١١) يعني السنة في القعدتين عندنا: أن يفترش المصلى رجله اليسرى، وينصب رجله اليمين، ويوجه أصابعها نحو القبلة. (ابن ملك)
  - (١٢) يعني أن السنة عند الشافعي: أن يفترش في القعدة الأولى، ويتورك في الثانية. (ابن ملك)
    - (۱۳) سقط في ب، أ.
    - (١٤) لأنه أستر لها. (ابن ملك)
- (١٥) زاد في ب: «والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».
  - (١٦) سقط في ب، أ.
  - (١٧) أي التشهد في القعدتين؛ لمواظبته عليه الصلاة والسلام على ذلك فيهما. (ابن ملك)
    - (١٨) في أ: نفترضه.
    - (١٩) وقال الشافعي: التشهد فرض في القعدة الثانية. (ابن ملك)

إن كان إلى الأرض أقرب لا تجوز؛ لأنه يعد ساجداً، وهو مختار صاحب الهداية، وقال القدوري: إذا رفع رأسه مقدار ما يسمى رافعاً جاز، وهو مختار صاحب المحيط. (ابن ملك)

نعطف (ع) فيه (۱) بواوين (۲)، ولا نتركه (۳) (ع)، ونعرّف (ع) السلام (٤)، وندعو (ع) في الأخيرة بما يناسب الأدعية الماثورة لا مطلقاً (۱) بعد الصلاة على النبي عليه السلام، ونفرضها (ع) (۱) في العمر مرة (۱) لا في كل صلاة (۱) فتسن (د) فيها (۹)، وقيل (د): تجب (۱۰) كلما ذكر، ثم يقول: «السلام [//1] عليكم، ورحمة الله» وجوباً (د). ولا نفرضه (۱۲) (ع)، وأمروا (ك) به (۱۳) يمينا وشمالاً، لا مرة تلقاءه (۱۱)، وينوي (د) الإمام في جهته (۱۷)، وإن الرحال والحفظة (د) والمأموم (۱۱) (د) إمامَه أيضاً في جهته (۱۷)، وإن

<sup>(</sup>١) أي في التشهد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعنى نقول: «والصلوات والطيبات». (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي العطف، وعند الشافعي يتركه، ويقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات ... ». (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني يقول فيه: «السلام عليك السلام علينا»، والشافعي يقول: «سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وبركاته سلام علينا...» إلى آخره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعنى قال الشافعي: يجوز أن يدعو في الصلاة بما يتعلق بالدنيا كقوله: «اللهم ارزقني السلامة بدراهم جزيلة، وجوارِ جميلة». (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) في ب: عد.

<sup>(</sup>٧) لأننا مأمورون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني قال الشافعي: لا تصح صلاة بدون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعنى يجعل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سنة؛ لأنّها لو كانت فريضة لعلمها النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي حين علمه أركان الصلاة، وما رواه محمول على نفي الكمال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة على الذاكر والسامع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني يجب الخروج من الصلاة بالسلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) أي قال الشافعي: هو فرض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي بالسلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) يعني عند مالك يسلم من جهة وجهه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي في تسليمتيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي ينوي المأموم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي جهة الإمام، يعني إن كان الإمام عن يمينه نواه في التسليمة الأولى، وإن كان عن شاله نواه في الثانية. (ابن ملك)

حاذاه (۱) (د) نواه فيهما (۲) والْمنفر دُ (۱) (د) الحفظة (٤) وجعله (م) من الإمام مُحْرِجًا للمقتدى (٢) وعَكَسه (٧) (م) فيمن عليه سجود سهو (٨) وأوقفا خروجه (١) (د) فإن سجد عاد (١) وقهقهته عوضه (١١) تفسد (ح) صلاة المسبوق (١١) ونقضنا (ز) بها (١١) الوضوء (١٠) ولو سبقه (١٥) حدث قبله (١١) توضأ (١١) وسلم (١٨) وإن تعمده (١٩) أو تعمد ما ينافي الصلاة (٢٠) في هذه الحالة (١١) تمت (٢٢).

- (٦) وقالا: لا يخرج المقتدي من صلاته بسلام الإمام حتى يوجد منه فعل يخرجه منها. (ابن ملك)
  - (٧) أي عكس محمد الحكم السابق. (ابن ملك)
  - (٨) يعنى جعل سلام الإمام الذي عليه سجدة السهو غير مخرج للمقتدي من الصلاة. (ابن ملك)
    - (٩) يعنى قالا: يخرج الإمام من الصلاة المذكورة خروجاً موقوفاً. (ابن ملك)
- (١٠) إلى الصلاة فصار في حكم الداخل فيها قبل السجدة لضرورة أن تقع في جزء منها، وإن لم يسجد انعدمت فعمل السلام المحلل عمله من وقت وقوعه. (ابن ملك)
  - (١١) يعني قهقهة الإمام في آخر صلاته عوض السلام. (ابن ملك)
- (١٢) عند أبي حنيفة، وقالا: لا تفسد؛ لأن القهقهة لم تفسد صلاة الإمام مع صدورها منه فبالأولى أن لا تفسد صلاة من لم يصدر منه وهو المسبوق فصار كما لو سلم الإمام أو تكلم. (ابن ملك)
  - (١٣) أي بالقهقهة الواقعة موقع السلام. (ابن ملك)
    - (١٤) وقال زفر: لا ينتقض. (ابن ملك)
      - (١٥) أي المصلى. (ابن ملك)
      - (١٦) أي قبل السلام. (ابن ملك)
  - (١٧) بلا توقف؛ لأنه لو مكث ساعة يخرج من الصلاة. (ابن ملك)
  - (١٨) لأنه بالحدث لم يخرج، فيتوضأ ويسلم؛ لأن التسليم واجب عليه. (ابن ملك)
    - (١٩) أي الحدث. (ابن ملك)
    - (٢٠) كالكلام، ونحوه. (ابن ملك)
    - (٢١) أي في آخر الصلاة قبل السلام. (ابن ملك)
      - (۲۲) صلاته لوجود القاطع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي إن كان المأموم محاذياً للإمام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي في التسليمتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي ينوي المنفرد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأنه ليس معه سواهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي محمدٌ السلامَ. (ابن ملك)

وإن رأى المتيممُ الماء قبيل<sup>(۱)</sup> السلام أو انقضت مدة مسح الخف أو خلعه برفق<sup>(۲)</sup> أو تعلم الأمى<sup>(۳)</sup> سورة<sup>(٤)</sup> أو وجد العارى ثوباً أو قدر المومئ<sup>(٥)</sup> على الركوع والسجود، أو خرج وقت المستحاضة أو تذكر<sup>(١)</sup> فائتة<sup>(٢)</sup> أو استخلف<sup>(٨)</sup> القارئ أمياً<sup>(٩)</sup> أو طلعت الشمس في الفجر أو خرج وقت الجمعة أو سقطت الجبيرة عن برء فصلاته<sup>(١)</sup> باطلة<sup>(۱۱)</sup> (ح)<sup>(۲۱)</sup>. والأصل<sup>(۲۱)</sup> (د) افتراض الخروج (ح) من الصلاة بفعل المصلى<sup>(٤١)</sup>، وقيل (د): بل استواء<sup>(٥)</sup> أو لها (د)<sup>(۲۱)</sup>، وآخرها في وجود المغير<sup>(۲۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في أ: قبل.

<sup>(</sup>٢) بأن كان واسع الساق لا يحتاج في نزعه إلى المعالجة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وهو من لا يعرف القراءة والكتابة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني تذكر بعد النسيان أو سمع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) في أ: المؤمئ.

<sup>(</sup>٦) صاحب الترتيب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) وكان في الوقت سعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) الإمام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) حين أحدث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) زاد في أ: ح.

<sup>(</sup>١١) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يطل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٣) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) وعندهما ليس بفرض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) زاد في ب أ: ح.

<sup>(</sup>١٦) سقط في ب، أ.

<sup>(</sup>١٧) كَنيَّة الإقامة، فإنّها تغير فرض المسافر سواء حدث لأيٌّ أوله، وآخره فاعتراض هذه العوارض في آخر الصلاة كاولها. (ابن ملك)

فصل [في الوتر]

الوتر واجب<sup>(۱)</sup> (ح). وقالا<sup>(۲)</sup>: سنة، فتذّكره<sup>(۲)</sup> في الفجر<sup>(٤)</sup> مفسِدٌ (ح) له<sup>(٥)</sup>. وكذا (ح)<sup>(٢)</sup> تَذَكِّر (د)<sup>(۲)</sup> فائتة<sup>(٨)</sup> فيه<sup>(٩)</sup>، وإعادته العشاء غير لازمة<sup>(١٠)</sup> (ح)، نوتر (ع) بثلاث كالمغرب لا بواحدة<sup>(١١)</sup>. فإذا فرغ من القراءة في الثالثة<sup>(٢١)</sup> كبر، ورفع يديه، ثم قنت<sup>(٣١)</sup>. ونقدمه<sup>(٤١)</sup> (ع) على الركوع<sup>(٥١)</sup> ولا نخصه<sup>(٢١)</sup> (ع) بالنصف الأحير من رمضان<sup>(٧١)</sup>، ولا نقنت (ع) في الفجر<sup>(٨١)</sup>، فإن اقتدى<sup>(٩١)</sup> بقانت فيه<sup>(٢١)</sup> يأمره<sup>(٢١)</sup> (س) بمتابعته<sup>(٢٢)</sup>.

(١) عند أبي حنيفة، أي فرض. (ابن ملك)

(٢) زاد في ب: سم.

(٣) هذا تفريع لما قبله، يعني: تذكر الوتر لصاحب الوتر. (ابن ملك)

(٤) أي فرضه. (ابن ملك)

(٥) أي لذلك الفرض عند أبي حنيفة إذا كان في الوقت سعة، وعندهما: لا يفسده. (ابن ملك)

(٦) سقط في أ.

(٧) سقط في أ.

(٨) زاد في ب: د.

(٩) أي في الوتر يفسد الوتر عنده، لا يفسد عندهما. (ابن ملك)

(١٠) يعني لو صلى العشاء بلا طهارة وهو يظن أنه طاهر فسبقه حدث فصلى الوتر، ثم علم أن العشاء غير صحيحة فأعادها لا يلزمه إعادة الوتر عنده لسقوط الترتيب، وعندهما: يعيد الوتر؛ لأنه سنة تابعة للعشاء. (ابن ملك)

(١١) أي قال الشافعي في قول: الوتر ركعة واحدة بلا قنوت. (ابن ملك)

(١٢) سقط في أ.

(١٣) أي قرأ دعاء القنوت، ثم إن كان مقتدياً، قال محمد: لا يقنت، وقال أبو يوسف: يقرأ المقتدي القنوت، ويخافته الإمام، والمنفرد؛ لأنه دعاء حقيقة، وهو المحتار. (ابن ملك)

(١٤) أي القنوت. (ابن ملك)

(١٥) وقال الشافعي: يقنت بعده. (ابن ملك)

(١٦) أي القنوت في الوتر. (ابن ملك)

(١٧) وقال الشافعي: يختص به. (ابن ملك)

(١٨) أي لا قنوت في الفجر عندنا، وقال الشافعي: يقنت في الركعة الثانية، الفجر. (ابن ملك)

(١٩) الحنفي. (ابن ملك)

(٢٠) أي بشافعي يقنت في الفجر. (ابن ملك)

(٢١) أي أبو يوسف الحنفيّ. (ابن ملك)

(٢٢) أي بأن يتابع الإمام في قنوته؛ لأنه التزم المتابعة باقتدائه فلا يتركها، وقالا: يسكت قائماً، وقيل: قاعدا تحقيقاً للمحالفة صورة؛ لأن القنوت في الفجر منسوخ فلا يتابعه فيه. ( ابن ملك) فصل [في الإمامة]

يسن للرجال الأداء بالجماعة سنةً مؤكّدة (١)، ولا نكررها (ع) في مسجد محلة (د) بأذانِ ثان (١) (د) فيؤم الأعلم (٣) فالأقرا $^{(1)}$  فالأورع (٥) فالأسن (٦) فالأحسن خُلُقًا (٧) (د).

وكَرِهَ تقديمُ  $[\Lambda/\mu]$  الأعمى، والعبدِ، وولدِ الزنا، والمبتدعِ  $(\Lambda)$ ، والفاسقِ  $(\Lambda)$ . وأجازوا (ك) تقديمه  $(\Lambda)$ .

ولا تؤم المرأةُ إلا النساء(١١)، وتقف وَسُطَهُنَّ.

ونمنع (ع)(١٢) الصبيُّ من إمامة الرجال مطلقاً (١٦) (د) في الأصح(١٤) (د).

<sup>(</sup>١) أي قوية تشبه الواجب، أكثر المشايخ على أنه واجب، وتسميته سنة؛ لأنه ثابت بالسنة، لكن إذا فائته جماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني إذا كان لمسجد إمام معلوم وجماعة معلومة، فصلوا فيه بجماعة بأذان وإقامة لا يباح تكرار الجماعة بأذان وإقامة، عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي أعلم الجماعة بأحكام الصلاة صحة وفساداً إذا كان يحسن من القراءة مقدار ما يجوز به الصلاة؛ لأن الحاجة إلى العلم أشد حتى إذا عرض له عارض أمكنه إصلاح صلاته إلا أن يكون ممن يطعن في دينه، فلا يتقدم؛ لأن الناس لا يرغبون في اقتدائه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي إن تساووا في العلم يؤمهم أكثرِهم قرآناً، وتحسيناً لقراءته؛ لأن القراءة ركن في الصلاة، والحاجة إليها أمسّ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي إن تساووا فيه يؤمهم أشدهم اجتناباً عن المحرمات والشبهات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي وإن تساووا فيه يؤم أكبرهم سناً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي إن تساووا فيه يؤم أحسنهم إلفة بالناس، فإن تساووا فيه فأحسنهم وجهاً، أي أكثرهم صلاة بالليل، وإن تساووا فيه فأنظفهم ثوباً؛ لأن في هذه الصفات تكثير الجماعة، وإن تساووا يقرع أو الخيار إلى القوم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) زاد في ب، أ: د.

<sup>(</sup>٩) لأن في تقديم هؤلاء تقليل الجماعة؛ لأن الطباع تحب اتباع الأكمل دون الناقص. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي تقديم الفاسق مع الكراهة. وقال مالك: لا يجوز؛ لأن الإمامة كرامة، والفاسق ليس بأهل لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) مع الكراهة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٣) أي فرضاً كانت أو نفلاً خلافاً للشافعي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) هذا احتراز عما قاله بعض مشايخنا: من أن إمامة الصبي البالغين تجوز في التراويح. (ابن ملك)

ويُصَفُّ الرجالُ ثَم الصبيانُ ثَم الحناثي (د) ثَم النساء ولو حادته امرأة (١) مُشْتَهَا وَ(١) (د) أَن صلاة مُشْتَرَكَةٍ (٤) (د) مُطْلَقَةٍ (٥) (د) (١) ولا حائل (د) (١) بينهما (٨) نُفْسِدُ (ع) صلاته دونَها (٩).

ويقيم الإمامُ (١٠) السواحد عسن يميسنه (١١)، ويستقدم الاثنين، ولا يُطَوِّلُ (١٢)، ويستقدم الاثنين، ولا يُطَوِّلُ (١٢)، ويَجْهَسرُ (د) (١٢) في العسيدين والجُمُعَسة (١٤) (د) (١٥)، ويستخير المنفرد (١٦) في الصبح، وأولى المغسرب، والعشاء (١٧)، ويجهسر الإمامُ فسيها (١٨) وجسوباً (د)، ولو أصابه حصر (١٩) فَلَسهُ (ح) (٢٢) الاستخلاف (٢١)، وللعجوز (ح) (٢٢) حضور الجماعة (٢٢) إلا

- (٢) في الحال أو الماضي فيدخل فيها العجوز؛ لأنها كانت مشتهاة، ويخرج عنها الصبية. (ابن ملك)
  - (٣) سقط في أ.
  - (٤) بينهما. (ابن ملك)
  - (٥) أي ذات ركوع وسجود. (ابن ملك)
    - (٦) سقط في أ.
    - (٧) سقط في أ.
  - (٨) وفي المحيط: أدني حده في الطول أن يكون مقدار ذراع، وأقل منه لا يكون حائلًا. (ابن ملك)
    - (٩) أي دون صلاة المرأة، وقال الشافعي: لا تفسد صلاته. (ابن ملك)
      - (١٠) المأموم. (ابن ملك)
      - (١١) أي في جانبه الأيمن. (ابن ملك)
        - (١٢) الإمام الصلاة. (ابن ملك)
          - (١٣) سقط في أ.
      - (١٤) لورود النقل المستفيض هكذا. (ابن ملك)
        - (١٥) سقط في أ.
        - (١٦) بين الجهر والمحافته. (ابن ملك)
- (١٧) لأنه باعتبار أنه غير مقتد كان كالإمام فيجهر، وباعتبار أنه لم يقتد به أحد لم يكن إماماً فيخافت، لكن الجهر أفضل لكونه من شعائر الجماعة. (ابن ملك)
  - (١٨) أي في الصلاة المذكورة. (ابن ملك)
  - (١٩) وهو بفتحتين بمعنى الضيق أي عجز عن القراءة. (ابن ملك)
    - (۲۰) سقط في أ.
  - (٢١) أي جاز له أن يستخلف غيره عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)
    - (٢٢) سقط في أ.
    - (۲۳) زاد في أ: د. عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) عاقلة قريبة كانت له أو أجنبية أو محرمة أو حليلة. (ابن ملك)

الظهرين (۱)، والجمعة (د)، وأطلقاها (۲). وشرطنا (ز) نية إمامتهن لصحة اقتدائهن (۱)، ولم يؤخروا (ك) الشروع إلى الفراغ من الإقامة، واستواء الصف (۱۰) ولا عينا (ز) (۲) الثانية من لفظي (۱) الإقامة له (۱۸)، فيأمر (س) به (۱۹) عقيب الفراغ (۱۱)، وهما (۱۱) مع أولهما (۱۲)، ولو تحرم مقارِناً للإمام (۱۱) فهو (۱۱) جائز (۱۱) (ح) (۱۱)، وقيل (د): هيو (ح) (۱۷) الأفضل (۱۸)، ونمنعه (۱۹) (ع) عن القراءة (۲۰)، ونجعله (ع) تبعاً (۱۲)

- (٤) يعنى قلنا: لا يصح اقتداء المرأة إذا لم ينوها الإمام، وقال زفر: يصح. (ابن ملك)
- (٥) وقال مالك: السنة أن يشرع الإمام بعد فراغ المؤذن من الإقامة، واستواء الصف. (ابن ملك)
  - (٦) سقط في ب.
  - (٧) في أ: لفظتي.
- (٨) أي للشروع، وقال زفر: إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة» قام الإمام، وإذا قال: مرة ثانية يشرع الإمام لئلا يكذب المؤذن في إخباره. (ابن ملك)
  - (٩) أي أبو يوسف بالشروع استحباباً. (ابن ملك)
  - (١٠) من الإقامة ليدرك المؤذن التحريمة مع الإمام. (ابن ملك)
  - (١١) زاد في ب: م. أي صاحباه يأمران بالشروع. (ابن ملك)
- (١٢) أي أول لفظي الإقامة ليكون مسارعة العبادة، وتصديقاً للمؤذن في إخباره عن قيام الصلاة. (ابن ملك)
  - (١٣) في ب: بالإمام.
    - (١٤) زاد في أ: ح.
- (١٥) يعنى إذا كبر المأموم مقارناً لتكبير الإمام جاز اقتدائه عند أبي حنيفة، وقال: لا يجوز، وأما تقديمه غير جائز اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (١٦) سقط في أ.
  - (۱۷) سقط فی ب، أ.
  - (١٨) يعني الأفضل عنده أن يكبر معه، وعندهما أن يكبر بعده. (ابن ملك)
    - (١٩) المؤتم. (ابن ملك)
- (٢٠) خلف الإمام، وقال الشافعي: يقرأ الفاتحة، ويضم إليها سورة في التي تخافت فيها، وفي الجمهرية يقتصر على الفاتحة. (ابن ملك)
  - (٢١) أي المؤتم للإمام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي الظهر والعصر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني قالا: تخرج العجائز في الصلوات كلها لانعدام الفتنة لقلة الرغبة فيهن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

مطلقاً (۱) و افسدناها (۲) (ز) من معذور (۳) خلافه (غ) و البناء (ز) (۵) لفوته (۱) و لو أم أمي مطلقاً (۱) و و الفرائ (۱) و الفرائ (۱) و و الفرائ (۱) و الفرائ (۱)

- (٢) في أ: فأفسدناها، أي الإمامة. (ابن ملك)
- (٣) كمن به سلس البول، العارى، والأمى، والمومىء. (ابن ملك)
- (٤) كالصحيح، والمكتسي، والقارىء، والقادر على الركوع، والسجود. (ابن ملك)
  - (٥) في ب: د، وسقط في أ.
- (٦) يعنى إذا كان المعذر مصلياً فزال العذر عنه في أثناء صلاته لا يجوز بناء باقيها على ما مضى عندنا، وقال زفر: يجوز إمامة المعذور لخلافه، وبنائه أيضاً. (ابن ملك)
  - (٧) أي أميًّا آخر. (ابن ملك)
  - (٨) عند أبي حنيفة سواء علم أن خلفة قارئاً أو لم يعلم في ظاهر الرواية. (ابن ملك)
    - (٩) زاد في ب: سم.
- (١٠) يعنى قالا: صلاة القارىء فاسدة فقط؛ لأن المأموم الأمى معذور مثل الإمام فتصح صلاتهم كما إذا أمَّ العاري عارياً وكاسياً، والجريح جريحاً وصحيحاً. (ابن ملك)
  - (١١) سقط في أ.
  - (١٢) إن الخف يمنع عن سراية الحدث، وما حل بالخف يزيله المسح فاستويا في الطهارة. (ابن ملك)
- (١٣) يعني لا يجوز اقتداء المفترض بالمنتفل عندنا، والشافعي: يجوزه من أن الاقتداء عنده هو الموافقة صورة. (ابن ملك)
  - (١٤) أي محمدُ الإمامة. (ابن ملك)
    - (١٥) وقالا: يصح. (ابن ملك)
- (١٦) يعنى لم يجز محمد إمامة قاعد لقائم؛ لأن القائم أكمل حالاً منه فصار اقتدائه به كاقتداء القاعد بالمومىء، وجوزها صاحباه. (ابن ملك)
  - (١٧) في أ: مؤمىء.
- (١٨) يعنى نقول لا يجوز إمامة المومىء لغير المؤمىء ولا إمامة مفترض لمفترض آخر مثل أن يصلي أحدهما الظهر والآخر العصر أو أحدهما ظهر المس والآخر ظهر اليوم، وقال الشافعي: يجوز. (ابن ملك)
  - (١٩) أي لَحِقَ الإمامُ المأمومَ. (ابن ملك)
  - (٢٠) عن الركوع فاشتركا فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي في الصحة والفساد والصورة حتى إذا ظهر أن الإمام كان محدثاً أعاد المؤتم صلاته، وقال الشافعي: المؤتم تابع للإمام صورة فلا يعيد. (ابن ملك)

أجــزناه (۱) (ز). ولو اقتدى الإمام راكع (۲) فرفع (۳) فركع المقتدى عكسناه (ئ) (ز)، ولو سُبِق (د) بركعة (۵)، ونام في ثنتين (۱) يصلي فيما أدرك (۷) ما نام فيه (۸)، ثم يقضي ما فاته (۹)، ولو تابع فيما بقي (10)، ثم قضي [9/7] الفائت (10)، ثم ما نام فيه (10) أجزناه (10) (ز).

<sup>(</sup>١) أي الركوع، وقال زفر: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) ووقف المقتدي قائماً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) الإمام رأسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أى الحكم المذكور، يعني قلنا: لا يجوز ذلك الركوع، ولا يصير مدركاً لتلك الركعة سواء تمكن من الركوع أو لا، وقال زفر: يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني لو أدرك الإمام، وقد سبقه بركعة فاقتدى به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) ثم استيقظ فأدرك الركعة الرابعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) من الزمان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني يجب عليه أن يقضي أولاً ما فات مع الإمام؛ لأن اللاحق كأنه خلف الإمام فيبدأ بما هو لاحق به فيأتي بركعة بغير قراءة أيضاً، ويقعد؛ لأنّها ثانية، ثم يتابع الإمام فيما أدرك، ويقعد متابعة لإمامه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني ما سبقة الإمام، ويقعد؛ لأنه آخر صلاته اتفاقاً؛ لأن الترتيب مراعى فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعنى لو نقض هذا الترتيب فتابع الإمام فيما أدرك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) وهو ما سبقه الإمام به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) وقعد على كل رأس ركعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) وقال زفر: لا يجوز. (ابن ملك)

فصل [في الصلاة في الكعبة]

نجيزها (١) (ع) على ظهر الكعبة (٢) من غير سترة (١) (د) ولم يخصوا (ك) النفل في باطنها (٤).

ويجوز<sup>(°)</sup> الجماعة فيها<sup>(۱)</sup> يجعل المأمومُ وجهَه إلى وجهِ الإمامِ<sup>(۷)</sup>، وظهره إلى ظهره لا وجهه<sup>(۸)</sup>، ويستديرون حولها.

ويجوز (٩) صلاة الأقرب (١٠) إذا لم يكن في جانبه (١١).

<sup>(</sup>١) أي الصلاة مع الكراهة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي على سطحها؛ لأن فيها ترك التعظيم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) بين يديه، وقال الشافعي: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني الصلاة مطلقاً في الكعبة جائزة عندنا، وقال مالك: لا يجوز الفرض فيها؛ لأن المصلي فيها مستقبل لجهة منها، فلا يكون مستقبلاً مطلقاً، وأما النفل فمبني على السعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) في أ: تجوز.

<sup>(</sup>٦) أي في الكعبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) لكنه مكروه لوجود التشبه بعابد الصور، بل ينبغي أن يجعل بينه وبين الإمام سترة احترازاً عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني إذا جعل المأموم ظهره إلى وجه الإمام لا يجوز لكونه متقدماً على إمامه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) في أ: تجوز.

<sup>(</sup>١٠) من الكعبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لأن الأقرب في جانب الإمام يكون متقدماً عليه. (ابن ملك)

## فصل [فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها]

القراءة فيها من مصحف مفسدة (۱) (ح)، وتفسدها (ع) بالكلمة الواحدة (۱)، ولو سهواً (۱). وتفسد (۱) بالسلام عمداً (۱۰). ويجيزها (۱۱) (س) مع تأفيف (۱۱)، ونحوه (۱۱) ولجواب (۱۱) (س) (۱۱) مُخبِر (۱۱) بتحميد (۱۱)، وترجيع (۱۱)، وتسبيح، وتهليل (۱۱)، ولإعادة سجوده (۱۱) (س) على الطاهر بعد النجس (۱۱). وتفسد (۱۱) على مصلي مضرب (۱۱) (د)

- (٤) الصلاة. (ابن ملك)
- (٥) لما فيه من حرف الخطاب، فإذا حصل بقصده اعتبر من كلام الناس. (ابن ملك)
  - (٦) أي أبو يوسف الصلاة. (ابن ملك)
    - (٧) أي مع ذكر كلمة أفّ. (ابن ملك)
- (٨) كـــ(أح)، و(أخ)، و(أه) إذا سمع، وإن صحح الحروف، ولم يسمع نفسه لا تفسد اتفاقاً، وقالا: لا يجوز، فإنه قاطع الصلاة. (ابن ملك)
  - (٩) في ب: بــجواب.
    - (۱۰) سقط في ب.
  - (١١) المصدر مضاف إلى مفعوله، أي ويجيزها أبو يوسف بجواب المصلي من أخبره. (ابن ملك)
    - (١٢) وهو متعلق بــجواب، أي بقوله: "الحمد لله" إذا أخبره بــما يسره. (ابن ملك)
      - (١٣) أي بقوله: "إنا لله، وإنا إليه راجعون"، إذا أخبره بما يسوؤه. (ابن ملك)
        - (١٤) إذا أخبره بـما يعجبه، وقالا: لا تجوز صلاته. (ابن ملك)
          - (١٥) أي ويجيزها أبو يوسف لإعادة سجوده. (ابن ملك)
        - (١٦) أي بعد سجوده على المكان النجس، وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)
          - (١٧) الصلاة. (ابن ملك)
          - (۱۸) أي نحيط ما بين جانبيه بخيوط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱) عند أبي حنيفة؛ لأنّها تلقن منه فصار كمن تلقن في صلاته من رجل، وقالا: لا يفسد؛ لأن النظر إلى النقوش في الصلاة غير مفسد، فالنظر إلى المصحف أولى؛ لأنه عبادة إلا أنه يكره؛ لأن فيه تشبها بصنع أهل الكتاب. قيد بالقراءة؛ لأن الفهم منه بلا تحريك لسان غير مفسد اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وإن كانت في حال النوم. أراد بالكلمة ما يتكلم به سواء كان كلاماً نحويًا أو لم يكن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لو كان ساهياً في تكلمه، وقال الشافعي: ما يتكلم به الناسي في صلاته، والمخطىء لا يبطلها، لكنه يسجد للسهو. (ابن ملك)

نجس البطانة، ولو أعاد سن نفسه أو غيره (۱) (د) إلى فيه جازت صلاته (۲) في الأصح (۲) (د) مطلقاً (۵)، ولو أكل فيها أو شرب مطلقاً (۵) أو رد السلام بلسانه (۱) أو بيده (۷) فسدت (۸). وأبطلها (۹) لتذكر الفائتة (۱۱)، وطلوع الشمس (م) بعد ركعة من الفجــر، وهما فرضيتها (۱۱) إلا أن يتوقف (۱۲) (د) (۱۳) ويتم فرضه بعد الطلوع. فيجيزه (۱۲) (س)، ويكره فيها العبث (۱۵)، وتقليب الحصا (۱۲) إلا للسجود عليه مرة (۱۲)،

<sup>(</sup>١) أي سن غيره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن عظم الناس طاهر في ظاهر المذهب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) قيد به؛ لأنه جاء في رواية شاذة أن السن المنفصل من الحي نجس، فإذا زاد علي قدر الدرهم فأعادها إن كان سن نفسه تفسد صلاته عند محمد خلافاً لأبي يوسف، وإن كان سن غيره يفسد اتفاقاً. والفرق لأبي يوسف أن سن نفسه إذا استحكمت في مكانِها صارت كأنّها لم تزل منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي سواء كانت قدر الدرهم أو لا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي عمداً كان أو سهواً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أطلقه؛ لأنه ليس من الأذكار، فعمده وسهوه سواء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) في أ: بيده.

<sup>(</sup>٨) صلاته: (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي محمد أصلية الصلاة الوقتية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) فيها بلا ضيق الوقت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعنى أبطل صاحباه فرضية الصلاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) مصلى الوقتية عن الأداء في الصورة الثانية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) هذه المسألة مستثناة من قوله: "وهما فرضيتها"، يعني: كان أبو يوسف مع أبي حنيفة في انقلاب الصلاة نفلاً في المسألتين لكن خالفه في المسألة الثانية، بأن قال: إذا اختارالمصلي أن يتم فرضه، بأن يتوقف علي هيئته حتى ترتفع الشمس، فيصلي تمامها يتم فرضه، ولا ينقلب نفلاً؛ لأن ما صلاه قبل الطلوع، وبعده خال عن الفساد فيخرج به عن عهدة الواجب. ولأبي حنيفة أنه كان مأموراً بأداء صلاة لا يتخللها وقت مكروه، وههنا قد تخلل فلا يخرج به عن العهدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) وهو: ما ليس فيه غرض صحيح لفاعله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لأنه نوع من العبث مناف للخشوع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) يعني إذا لم يكن للمصلي أن يسجد على الحصى، فسواه مرة لا يكره. (ابن ملك)

والفرقع\_\_\_\_ة $^{(1)}$ ، والتخصر $^{(7)}$ ، والعقص $^{(1)}$ ، والعقص $^{(1)}$ ، والكف $^{(0)}$ ، والإقعاء $^{(1)}$ ، والالتفات $^{(7)}$ ، والتربع $^{(A)}$  لغير عذر $^{(1)}$ . وكذا $^{(1)}$  (ح) عد تسبيح وآى $^{(1)}$  باليد $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) وهي: ضم الأصابع أو مدها حتى تصوت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهو: وضع اليد على الخاصرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وهو: أن يجعل ثوبه على رأسه أو كتفه، ويرسل أطرافه؛ لأنه فعل أهل الكتاب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وهو: جمع الشعر على الرأس، وشدة بشيء حتى لا ينحل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي رفع ثوبه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وهو عند الكرخي: أن ينصب قدمية، ويقعد على عقبية. وعند الطحاوى: أن يقعد على أليتيه، وينصب ركبتيه، ويضع يديه على الأرض، وهذا أصح؛ لأنه أشبه بإقعاء الكلب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) المراد به هنا: أن يلوى عنقه يميناً، وشمالاً، لا لحاجة بحيث لا يحول صدرة عن القبلة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأن فيه ترك سنة القعود للتشهد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) قيد به؛ لأنه لو تربع لعذر لا يكره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) مكروه عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) في الصلاة، وهو بمد الهمزة جمع آية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) وهو متعلق بالعد، وقالا: لا يكره. (ابن ملك)

فصل [في الحدث في الصلاة]

نجير (ع) البناء كالاستخلاف لسبق حدث (۱)، ولو استأنف كان أفضل (۲). ويتعين (۲) لجنون أو احتلام أو إغماء أو قهقهة (۱)، ولو خافه (۱) فانصرف (۱) فهو و احب (۳). ويخالفه (۱)، ويجيز (س) البناء لانتضاح بول مانع (۱) فهو ولو استخلف مسبوق (۱۱) فقهقه عند إنمام صلاة الإمام يفسد (۱۱) (س) (۱۱) صلاته (۱۱) مع القوم، واقتصرا عليه (۱۱)، ويجيز (س) استخلاف [۹/ب] أمي بعد المتلاوة في الأوليين (۱۱)، وصلاة أمي (۱۱) (س) (۱۱) لو تعلم (۱۸) فتلی (۱۹) فی

<sup>(</sup>١) يعنى من سبقه لحدث في صلاته يتوضأ، ويبني باقيها على ما مضى عندنا كما لو كان إماماً جاز له أن يستخلف غيره اتفاقاً، قالوا: بل وجب عليه الاستخلاف صيانة لصلاة القوم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لكونه خالياً عن شبهة الخلاف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) الاستئناف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعنى إذا عرض هذه الأشياء في الصلاة يستأنف، ولا يبني؛ لأن النص في البناء ورد لحدث محارج من البدن موجب للحدث الأصغر، فيراعي جميع ما ورد فيه، لكونه مخالفاً للقياس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي المصلى سبق الحدث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) ثم سبقه الحدث فتوضأ. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٧) أى الاستئناف متعين عند أبي حنيفة؛ لأنه ترك التوجه إلى القبلة بلا ضرورة؛ لأن الحدث لم يكن موجوداً حينفذ، فتفسد صلاته لفوات شرطها، وهو الاستقبال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي قال أبو يوسف: يبنى كما لو سبقه قبل الانصراف لعجزه عن المضى في صلاته. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٩) يعني إذا أصاب ثوب المصلي بول أكثر من قدر الدرهم، فانصرف، فغسل، يبني عند أبي يوسف،
 وقالا: يستأنف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني إذا سبق الإمامَ حدثُ، فاستخلف مسبوقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) في أ: نفسد.

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٣) أي أبو يوسف صلاة المسبوق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) يعني قالا: تفسد صلاته دون صلاة القوم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) يعني إذا سبق الإمامَ حدثُ بعد ما قرأ في الركعتين الأوليين، فاستخلف أميّاً جاز عند أبي يوسف، وقالا: فسدت صلاة الكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي يجيز أبو يوسف صلاة أمى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٨) ما يجوز به الصلاة بلا عمل كثير بعد ما صلى الأوليين بلا قراءة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) سقط في أ.

الأحريين (۱). ونطلها (ع) لو تلا بعد ركعة (۲)، وأجاز (م) استخلاف مقتد به خارج المسجد (۱). وأبطلنا (ز) (۱) استخلافها (د) (۱) في حقهن (۱)، ولو نام لاحق سُهي إمامه عن القعدة الأولى، فاستيقظ (۷) بعد الفراغ (۸)، أمرناه (۹) (ز) بترك القعدة (۱۰).

(١) وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعنى إذا صلى الأمى ركعة بغير قراءة، ثم تعلم سورة، فقرأها، تفسد صلاته عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني إذا أحدث الإمام، فاستخلف رجلاً ممن اقتدى به خارج المسجد جاز صلاة القوم عند محمد خلافاً لهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) في أ: دز.

<sup>(</sup>٥) سقط في ب، أ.

<sup>(</sup>٦) يعني إذا سبق الإمام حدث وخلفه رجال ونساء، فاستخلف امرأة، فسدت صلاة الكل عندنا، ويصح في حقهن عند زفر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) اللاحق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي فراغ الإمام، وقد فات عنه ثلث ركعات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) في أ: أمرنا. الضمير في: "أمرناه" راجع إلى اللاحق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) في موضع القعود، وعند زفر يقعد؛ لأن القعود واجب، فلا يترك قصداً بترك الإمام ناسياً كالمسبوق. (ابن ملك)

فصل [في قضاء الفائت]

قضاء فائتة (۱) بعد ست (۲) ذاكراً ها (۲) متعین (۱) و ألزماه معها (۱) بخمس (۲) و قضاء فائتة (۱) بعد ست (۱) ذاكراً ها (۲) متعین (۱) بعصر (ح) (۱) بین ظهرین (۱) أو وقضاء ظهر، وعصر من یومین (۱) غیر مرتبین (۱) بعصر (ح) بین ظهرین (۱۱) بعکس (۱۱) و اقتصرا علیهما (۱۲)، و نرتب (ع) الفوائت (۱۳)، و یسقط (۱۱) بالنسیان (۱۱) و أسقطناه (۱۲) (ز) بست (۱۷) لا بشهر (۱۸)، واعتبر (۱۹) (م) دخول وقت السادسة (۱۲)، وهما

- (٣) أي لتلك الفائتة. (ابن ملك)
- (٤) يعني يعيد تلك الفائتة وحدها، ولا يجب عليه إعادة ما صلى بعدها مع تذكرها عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (٥) أي مع إعادة تلك الفائتة. (ابن ملك)
  - (٦) أي بإعادة خمس صلوات، وإنما قيد به؛ لأن السادسة جائزة اتفاقاً. (ابن ملك)
    - (٧) يعني من فاتته صلاة ظهر من يوم، وعصر من يوم. (ابن ملك)
    - (٨) أي غير معلوم عنده أيهما الأول، ولم يقع تحريه على شيء. (ابن ملك)
      - (٩) سقط في ب.
- (١٠) يعني قضاهما عند أبي حنيفة بأن يصلي الظهر، ثم العصر، ثم يعيد الظهر. فإن ترك الظهر أوّلاً يقع الظهر الثاني نفلاً، وإن كان ترك العصر أوّلاً، فالظهر الأول يقع نفلاً. (ابن ملك)
- (١١) في ب: بالعكس. أي يصلي العصر، ثم الظهر، فإن ترك العصر أوُلاً، فالثانية نفل، وإلا فالأولى نفل. (ابن ملك)
  - (١٢) يعنى قالا: عليه قضاء ظهر، وعصر لا غير. (ابن ملك)
- (١٣) يعني نوجب الترتيب بين الفوائت وبينها وبين الوقتية حتى كان تذكر الفائتة مفسداً للوقتية عندنا، وقال الشافعي: لا يجب الترتيب، فلا يفسد بتذكرة الوقتية. (ابن ملك)
  - (١٤) في أ: نسقط. الترتيب. (ابن ملك)
  - (٥١) وقال الشافعي: لا ترتيب، ولا سقوط بالنسيان. (ابن ملك)
    - (١٦) أي الترتيب بين الفوائت وبينهما وبين الوقتية. (ابن ملك)
      - (۱۷) أي بفوات ست صلوات. (ابن ملك)
  - (١٨) في ب، أ: شهر. أي لا أسقطناه بفوات صلوات شهر كما قال زفر. (ابن ملك)
    - (١٩) محمد في حد الكثرة. (ابن ملك)
    - (٢٠) لأن بدخوله تثبت الزيادة على الخمس، فيكون في حكم التكرار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي صلاة فرض فاتت عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زاد في أ: د. أي بعد أوقات صلوات ست مؤداة في أوقاتِها حال كونه. (ابن ملك)

خروجه (۱). ولو صلى الظهر بغير طهر، ثم صلى العصر به (۲) ذاكراً (۱)، ثم قضى الظهر وحدها (۱)، ثم صلى المغرب ذاكراً أجزناها (ز)، ولو ظن (د) إجزاء العصر (۱) أمرناه (ز) بإعادتِهما (۲) لا الظهر وحدها (۸)، وأسقطوه (ك) لتضيق وقت الحاضرة (۹)، وعذرناه (ز) بالجهل في دار الحرب (۱۰). ونلزمه (ع) بإعادة فرض ارتد عقيبه، وتاب في الوقت (۱۱)، ولا نوجب (ع) قضاء ما فاته زمان الردة (۱۲).

<sup>(</sup>۱) يعني هما اعتبرا خروج وقت السادسة؛ لأن الزيادة على أوقات صلوات يوم وليلة إنما يحصل بأن يتكرر وقت صلاة بتمامة، وذلك بخروجه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي بالطهر حال كونه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأدائه الظهر بغير طهارة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي دون العصر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي صلاة المغرب، وقال زفر: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) يعني لو ظن في الصورة السابقة أن العصر جائزة حين صلاها مع تذكر الظهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي بإعادة الظهر والعصر جميعاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعنى قال زفر: يعيد الظهر وحدها. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٩) يعني إذا ضاق الوقت، ولم يسع فيه شروع الوقتية والفائتة جميعاً أسقطوا الترتيب، وجوزوا أداء الوقتية مع تذكر الفائتة خلافاً لمالك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني إذا أسلم حربي بدار الحرب، ولم يعلم وجوب الصلاة، ونحوها ومكث فيها زماناً، ثم علم به لا يلزمه قضاؤه عندنا، وقال زفر: يلزمه؛ لأن الجهل بالشرائع لا يمنع وجوبها كما إن الجهل بالإيمان لا يمنع وجوبه، وكما لو أسلم في دار الإسلام، ولم يعلم بالشرائع يجب عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني إذا صلى فرض الوقت، ثم ارتد، ثم أسلم في الوقت، يجب عليه إعادته عندنا، ولا يجب عند الشافعي؛ لأن نفس الردة لا تبطل العمل، بل الموت عليها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعنى إذا مضت المدة على ردته، ثم أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته فيها من الفرائض عندنا، ويجب عند الشافعي. (ابن ملك)

## فصل [في السنن الرواتب وإدراك الفريضة، وفي النوافل وأحكامها والنذر]

يسن أربع قبل الظهر بتسليمة (د)، وركعتان قبل الصبح، وبعد الظهر، والمغرب، والعشاء.

ويستحب (د) (۲) أربع قبل العصر، وقبل العشاء، وبعدها وبعدها وله ويستحب (د) الثنائية في النفل مطلقاً مطلقاً فالرباعية أفضل (٦). وقالا: هذه نفضل (ع) الثنائية في النفل مطلقاً والثمانية (١٠) فقط فيه (١٠) حائزة (١١) (ح). وسجدة الشكر غير مشروعة (٢١) (ح). ويقدم (س) (١١) أولى الظهر قاضياً على ثانيتها والشهار السوقت، وأحرها (٥). وقيل (د): بل عكسا في الأصح (١٦) (د)

<sup>(</sup>١) السنة عند الشافعي: أن يصلى الأربع بتسليمتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>٣) سقط في ب.

<sup>(</sup>٤) اختار لفظ "يستحب"؛ لأن النبي عليه السلام ما واظب عليها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي في الليل والنهار، وقال الشافعي: التنفل فيهما بركعتين أفضل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) يعنى عند أبي حنيفة التنفل بالأربع فيهما أفضل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني الأربع في النهار أفضل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني الثنائية في الليل أفضل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي شاني ركعات بتسليمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي بلا مزيد عليها في الليل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) عند أبي حنيفة، وقالا: غير جائزة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني ليست بقربة، بل مكروهة، لا يثاب عليها، وقالا: قرية يثاب عليها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٤) في أ: ثانيتهما.

<sup>(</sup>١٥) يعني من ترك السنة الأولى ليؤدى الظهر بالجماعة قضاها في الوقت بالاتفاق، لكن يقدمها على السنة الثانية للظهر عند أبي يوسف؛ لأن الأولى فائتة، والركعتين وقتية، فيبدأ بالفائتة كما في الفرائض، وقال محمد: يؤخرها؛ لأن السنة الأولى فائتة عن محلها، فلا يجوز تفويت الثانية عن محلها؛ لأنها شرعت متصلة بالفرض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) يعنى ذكر فى الجامع الصغير: أن أبا يوسف يقدم الثانية، ومحمد يؤخرها، وهذا أصح؛ لأن أبا يوسف اعتبر المحل في مسألة أخرى، وقال: من أدرك الإمام في الركوع يوم العيد يأتي بتسبيحاته؛ لأنها في محلها، ومحمد لم يعتبره، وقال: ياتي بتكبيرات العيد؛ لأنّها واجبة، وتسبيحاته سنة. (ابن ملك)

واستحب<sup>(۱)</sup> (م) قضاء سنة الفجر (د)<sup>(۲)</sup> وحدها<sup>(۳)</sup> بعد طلوع الشمس<sup>(٤)</sup>. وإذا أدرك<sup>(٥)</sup> الإمام في ثانية الفجر صلى السنة حارج المسجد<sup>(١)</sup> إن لم يخف فوتها<sup>(٧)</sup>. وإن أدركه (د) في غيرها<sup>(١)</sup> [۱۰] شرع معه<sup>(١)</sup>. وإن أقيمت (د) الصلاة بعد الشروع في التطوع<sup>(١)</sup> أتّم شفعاً<sup>(١)</sup> أو بعد (د)<sup>(١)</sup> ما صلى<sup>(٣)</sup> من الفجر أو المغرب ركعةً قطع<sup>(٤)</sup> وشارك<sup>(٥)</sup>. فإن قيد (د)<sup>(٢)</sup> الثانية فيهما بالسجدة<sup>(١)</sup> أتم<sup>(١)</sup>، ولم تشارك<sup>(١)</sup> وإن كان (د)<sup>(٢)</sup> في غيرهما<sup>(١)</sup>

- (٤) وقالا: لا يقضي، ولو قضى تكون سنة عنده، نفلاً عندهما. (ابن ملك)
  - (٥) زاد في س: د. قاصد الصلاة. (ابن ملك)
    - (٦) لأنّها أقوها. (ابن ملك)
- (٧) أي فوت الركعة الثانية ليكون جامعاً بين فضيلتي السنة والجماعة. (ابن ملك)
  - (٨) أي غير صلاة الفجر. (ابن ملك)
  - (٩) وترك السنة؛ لأن التنفل بعد الإقامة للفرض مكروه. (ابن ملك)
- (١٠) يعني إذا شرع الإمام في الصلاة بعد شروع القاصد في التطوع. (ابن ملك)
- (١١) أي يضيف إلى الركعة الأولى أو الثانية سواء قيدها بالسجدة أوّلاً ركعة أخرى صيانة للعمل عن البطلان؛ لأن الوتر ممنوع، ولا يزيد عليها لئلاً يكون مبتدئاً بالتطوع بعد الإقامة. (ابن ملك)
  - (۱۲) سقط في ب، أ: د.
  - (۱۳) أي بأن أقيمت بعد ما صلى. (ابن ملك)
    - (١٤) صلاته. (ابن ملك)
- (١٥) الإمام، إنما أمر في الفريضة بقطعها، ولم يأمر بقطع التطوع؛ لأن القطع في الفريضة لأجل أن يؤديها على الإكمال، فإن النقض للإكمال إكمال كهدم المسجد للبناء، ولا كذلك التطوع. (ابن ملك)
  - (١٦) سقط في أ: د.
  - (١٧) أي إن صلى ثانية الفجر أو المغرب. (ابن ملك)
  - (١٨) صلاته، ولا يقطعها؛ لأن للأكثر حكم الكم. (ابن ملك)
  - (١٩) في أ: يشارك. أي لا يدخل في صلاة الإمام. (ابن ملك)
    - (۲۰) سقط في أ: د.
  - (٢١) أي إن كان ما ذكر من الإقامة بعد أداء الركعة في غير صلاة الفجر أو المغرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في ب: د.

<sup>(</sup>٣) زاد في ب، أ: د.

أضاف ثانية، وشارك (۱)، وإن عقد (د) الثالثة (۲) أتم وشارك (۱) إلا في العصر (٤)، ونوجب (ع) الإنتمام بالشروع (٥)، والقضاء (ع) (١) بالإفساد (٧). ويفتي (س) بقضاء رباعية تجردت عن القراءة، وهما بثنتين (١)، ولو تجردت (٩) من كل شفع ركعة (١) أفتى (١١) (م) بقضاء ثنتين، وهما (١٢) بالكل (١٢). ويلزمه (س) بالرباعية لنيتها، وبقضائها (س) لقطعها (١٤)، وهما (١٥) بشفع (١٦)، وبقضائه إن وجد في خلاله (١٧). ولو ترك القعدة الأولى في رباعية النفل حكم (١٥)

- (١) الإمام لصيانة العمل، وإدراك فضيلة الجماعة. (ابن ملك)
  - (٢) أي قيدها بالسجدة. (ابن ملك)
    - (٣) الإمام للتنفل. (ابن ملك)
- (٤) فإنه لا يشارك الإمام فيه؛ لأن التنفل بعده مكروه. (ابن ملك)
- (٥) يعني من شرع في نافلة وجب إتمامها عندنا، وقال الشافعي: لا يجب؛ لأنه متبرع، ولا لزوم على المتبرع. (ابن ملك)
  - (٦) سقط في أ:ع.
- (٧) هذا فرع لما قبله. أي عندنا يجب القضاء على المتبوع بإفساد ما شرع فيه؛ لأن إنمامه واجب، وعنده لا يجب القضاء؛ لأن إنمامه غير واجب. (ابن ملك)
- (٨) يعني من شرع في رباعية نافلة، ولم يقرأ فيها شيئاً، يأمره أبو يوسف بقضاء أربع، وهما بقضاء ركعتين. (ابن ملك)
  - (٩) في أ: لو تجرد أحد الشفع الأول والثاني عنها.
- (١٠) سقط في أ: من كل شفع ركعة. يعني من شرع في رباعية نافلة، ولم يقرأ في ركعة من الشفع الأول، وركعة من الشفع الثاني. (ابن ملك)
  - (۱۱) محمد. (ابن ملك)
    - (۱۲) زاد ني ب: س.
- (١٣) أي هما أفتيا بقضاء الأربع، أما أبو يوسف، فقد مر على أصله من ترك القراءة لا تفسد التحريمة، وأما أبو حنيفة فقد عمل في المسألة السابقة بالقياس، وفي هذه المسألة بالاستحسان. (ابن ملك)
- (١٤) يعني من شرع في التطوع بنية الأربع لزمه أداء الأربع، وكذا قضاؤه إن أفسده كيف ما وجد القاطع عند أبي يوسف في قوله: الأول قيد بنيتها، أي بنية الرباعية؛ لأنه لو شرع في النافلة بمطلق النية لا يلزمه أكثر من ركعتين اتفاقاً، ولو نرى أكثر من الأربع لا يلزمه اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (١٥) زاد في ب: دم.
  - (١٦) أي هما يلزمانه بأداء شفع. (ابن ملك)
  - (١٧) أي وجد الفعل القاطع في خلال الشفع الأول أو الثاني. (ابن ملك)
    - (۱۸) محمد. (ابن ملك)

(م) بالفساد<sup>(۱)</sup> أو سهى عن السورة في الأول من الفرض لم يوجب (س) قضاءها في الثاني<sup>(۲)</sup>، وأوجبناه (ز) لقطع مظنون وأوجبناه (ز) لقطع المسؤدي (غني السوقت المكروه (فن)، وعكسناه (ز) لقطع مظنون الوجوب (۱۰). ولو اقتدى بمفترض متنفلاً (۲٪ فأفسده (۸٪) ثم اقتدى به (۹٪).

ینوي قضاؤه (۱۰)، أجزناه (ز) عنه (۱۱)، ولو حصل (۱۲) في خامسة قام إليها يلزمه (س) بالنفل، وأفتى (م) بالكل (۱۲) فلو (۱۲) أفسد (۱۲) صلاة نفسه (۱۲) يلزمه (س) بقضاء ثنتين (۱۷)، ومنعه (۱۸) (م) مطلقاً (۱۹)، ولو جمع (۲۰) نية فرض ونفل يرجح (س) الفرض (۲۱)،

- (٣) أي قضاء في وقت مباح. (ابن ملك)
- (٤) أي لقطع ما شرع فيه من النقل. (ابن ملك)
- (٥) وقال زفر: لا يجب؛ لأن الأداء فيه منهي عنه، فلا يلزم بالشروع كصوم يوم العيد. (ابن ملك)
- (٦) يعني ما أوجبنا القضاء على من شرع في صلاة أو صوم على ظن أنه واجب عليه، ثم تبين أنه غير واجب، وقال زفر: يجب قضاؤه؛ لأن ما شرع فيه بعد ما تبين أنه غير واجب بقي نفلاً، والنفل مضمون بالشروع. (ابن ملك)
  - (V) حال من فاعل اقتدى. (ابن ملك)
  - (٨) أى أفسد ما شرع فيه مع الإمام. (ابن ملك)
  - (٩) زاد في أ: "فيه". أي الإمام فيما أفسده. (ابن ملك)
    - (١٠) قضاء ما لزم بالشروع. (ابن ملك)
  - (١١) أي أجزنا اقتداءه عن قضاء ما لزم، وقال زفر: لا يجوز. (ابن ملك)
    - (١٢) الاقتداء. (ابن ملك)
- (١٣) يعني من صلى الظهر خمساً ساهياً وقعد فى الرابعة فاقتدى به إنسان فى هذه الحالة يلزمة ركعتان عند أبي يوسف، وست ركعات عند محمد، ولا بد من القعود قدر التشهد؛ لأنه لو لم يقعد لا يتأتي قول محمد لبطلان أصل الصلاة ببطلان فرضيته. (ابن ملك)
  - (١٤) في ب: ولو.
  - (١٥) المقتدي المذكور. (ابن ملك)
  - (١٦) وهي ما شرع فيه مع الإمام. (ابن ملك)
  - (۱۷) أي أبو يوسف بقضاء ركعتين. (ابن ملك)
    - (١٨) أي محمد قضاءها. (ابن ملك)
    - (۱۹) أي ثنتين كانت أو أكثر. (ابن ملك)
    - (٢٠) في وقت شروع الصلاة. (ابن ملك)
  - (٢١) أي يرجح أبو يوسف نية الفرض؛ لأن الفرض أقوى فلا يعارضه الأدنى فيلغي نية النفل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي بفساد الشفع الأول ولم يحكما بفساده، قيد بالنفل؛ إذ الفرض لا يفسد به اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني من سهى عن قراءة سورة الشفع الأول من الفرض لا يجب قضاؤها في الثاني عند أبي يوسف، ويجب عندهما، قيد بالسورة؛ لأنه إذا سهى عن الفاتحة لا يقتضيها اتفاقاً. (ابن ملك)

وأبطلها(۱) (م) أو نذر ركعتين بغير طهر يلزمه (س) بهما(۲) بطهر(۳)، وأهدره(٤) (م) أو بغير قراءة(٥) أو ركعة أو ثلاثاً(١) حكمنا (ز)(٢) بها(٨)، وبشتين(٩) وأربع(١) لا بالإهدار فيهما، وبشفع(١١) أو في مكان كذا فأداها في أقل من شرفه أجزناها(١) (ز) عنه، ولو نذرت عبادة في غد فحاضت فيه ألزمناها (ز) بقضائها(١)، ويجوز أن يتنفل القادر على القيام قاعداً(١)، وكذا (ح) بعد افتتاحها به(٥١)، وأداء الفرض قاعداً(١١) في مركب جار(١١) بغير

<sup>(</sup>١) أي محمد صلاته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي أبو يوسف بركعتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأن الناذر لما ألزم عليه ركعتين ألزمهما بطهارة؛ لأن الصلاة لا تكون إلا بِها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي قال محمد: لا يلزمة شيء؛ لأنه نذر معصية، والنذر بما ليس بقربة غير صحيح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني لو نذر أن يصلي ركعتين بلا قراءة فيهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) يعني لو نذر أن يصلي ركعة واحدة أو نذر أن يصلي ثلاث ركعات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ: ز.

<sup>(</sup>٨) أي ألزمناه ركعتين بقراءة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي أمرناه بركعتين في صورة نذره ركعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي بأربع في صورة نذره ثلاثاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني قال زفر: لا يلزمه شيء في الصورة الأولى والثانية؛ لأن الصلاة بلا قراءة والركعة الواحدة غير قرية فلا يصح نذره، وفي الصورة الثالثة يلزمه ركعتان؛ لأنه نذر بشفع، وركعة زائدة عليه فيصح الأول، ويلغي الزيادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني إذا نذر أن يصلي في مكان شريف كالمسجد الحرام مثلاً، وصلى في مكان أقل منه شرفاً جاز عندنا، وقال زفر: لا يجوز، وكذا الصوم والصدقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) وقال زفر: لا يلزمها قضاؤها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) بلا كراهة في الأصح. اختلفوا في كيفية القعود في غير حالة التشهد: عن أبى حنيفة أنه يقعد كيف شاء؛ لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى جوازاً. وعن محمد أنه يتربع؛ لأنه أعدل. وعن أبى يوسف أنه يجتبي؛ لأن عامة صلاة النبي عليه السلام في آخر عمره كانت بالاجتباء. وعن زفر: أنه يقعد كما يقعد في التشهد. وهذا هو المختار؛ لأنه عهد مشروع في الصلاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي بعد شروعة في الصلاة بالقيام، وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) مع القدرة على القيام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي سفينة جارية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) عند أبي حنيفة مع الإساءة، وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) بلا عذر سواء كان مسافراً أو مقيماً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لفظ المتنفل متناول لمن يصلى السنن الرواتب، فإنسها جائزة على الدابة، وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز لسنة الفجر؛ لأنسها أكد قيد به؛ لأنه المفترض لا يجوز له الإيماء على الدابة إلا بعذر كما إذا دابته جموحاً بحيث لو نزل لا يمكنه الركوب أو خاف من العدو أو لم يجد موضعاً يابساً للصلاة ونحوها، ولا يلزمه الإعادة إذا قدر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ: س.

<sup>(°)</sup> أي يجيز أبو يوسف الإيماء في المصر سواء افتتح الصلاة مستقبل القبلة أو مستدبراً لها. وقالا: لا يجوز؛ لأن جوازه ورد علي الدابة خارج المصر بخلاف القياس فلا يقاس عليه غيره. (ابن ملك) (٦) سقط في أ: س.

<sup>(</sup>٧) يعني إذا صلى ركعة بالإيماء راكباً، ثم نزل لا يجوز أن ييني عليها صلاته عند أبي يوسف، وقالا: يجوز. (ابن ملك)

فصل [في سجود السهو]

إذا سها<sup>(۱)</sup> بنقص<sup>(۲)</sup> أو زيادة<sup>(۳)</sup> سلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد، وسلم<sup>(۱)</sup>، وجعل (م)<sup>(۰)</sup> السلام الأول<sup>(۱)</sup> (د)<sup>(۲)</sup> مرة عن يمينه<sup>(۸)</sup>، وهما<sup>(۱)</sup> ثنتين، والدعاء<sup>(۱)</sup> (م)<sup>(۱۱)</sup> فی التشهد الثاني<sup>(۲)</sup> (د)<sup>(۲)</sup>، وهما<sup>(۱)</sup> في الأول<sup>(۱)</sup>، ونأتي (ع) بالسلام الفاصل<sup>(۱۱)</sup>، ولم يقيدوه (ك) بالزيادة<sup>(۱۱)</sup>، ولم يوجبوا (ك) السجود بترك ثلاث تكبيرات من أثنائها<sup>(۱۱)</sup>، ويجبر، وإحفاء في غير محلهما<sup>(۱۱)</sup> بقدر الفرض<sup>(۲۲)</sup> (د)<sup>(۲۱)</sup>، وترك قنوت<sup>(۲۲)</sup>،

(١) المصلى. (ابن ملك)

(٢) كأن يترك ما وجب فعله في الصلاة. (ابن ملك)

(٣) أي زيادة فعل من أفعال الصلاة واقع في غير محله أو يستلزم لترك ما وجب. (ابن ملك)

(٤) وهذه الأحبار بمعنى الأمر، فيفيد الوجوب. (ابن ملك)

(٥) في ب، أ: دم.

(٦) أي محمد سلام الصلاة. (ابن ملك)

(٧) في ب، أ: د.

(٨) لأن الحاجة إليه ليفصل بين الأصل والزيادة الملحقة به وهو يجعل بتسليمة واحدة. (ابن ملك)

(٩) زاد في ب: س.

(١٠) أي جعل محمد الدعاء. (ابن ملك)

(١١) في ب: دم.

(١٢) أي بعد تشهد قعدة السهو. (ابن ملك)

(١٣) سقط في ب: أ.

(۱٤) زاد في ب: س.

(١٥) أي في تشهد الصلاة قبل السلام، وهذا الخلاف مبني على أن سلام من عليه سجدة السهو يخرجه من الصلاة عندهما فيأتي به في الأول، وعنده لا يخرجه فيأتي به في الثاني. (ابن ملك)

(١٦) يعني نأمر الساهي بأن يسلم فيسجد ، ويأمر الشافعي بأن يسجد فيسلم. (ابن ملك)

(١٧) يعني إتيان سجدة السهو بعد السلام غير مقيد عندنا بأن يكون السهو بالزيادة، وقال مالك: إن كان السهو عن زيادة يسجد بعد السلام، وإن كان عن نقصان يسجد قبل السلام. (ابن ملك)

(١٨) وقال مالك: يجب؛ لأنه ذكر مقصود في الصلاة فأشبة القنوت، والثلاث جمع صحيح. (ابن ملك)

(١٩) فى أ: محلها. أي بجهر في موضع المخافتة، وبمخافتته في موضع الجهر. والإضافة في محلها للاختصاص، وذلك إنما يحصل إذا كان كل من الجهر والإخفاء واجباً في محلها، وذلك موجود في حق الإمام دون المنفرد؛ لأنه مخير بين الجهر والإخفاء، فيما يجهر به. (ابن ملك)

(٢٠) أي بقدر ما يجوز به الصلاة. (ابن ملك)

(۲۱) سقط في أ.

(٢٢) ولو ترك في الركوع أنه ترك القنوت يعود إلى القيام ويقرأ في رواية عن أبي حنيفة ويسجد للسهو. (ابن ملك)

وتشهد (۱)، وتكبيرات (۲) عيد (۱۳)، والفاتحة (٤)، ويتبع المؤتم فيه الإمام وجوباً (د) (٥)، وأداء (١٩) لا عكساً (١٧)، ويعتبر القرب في الرجوع، والقيام في الجلسة الأولى (١٨)، ويجب الرجوع إلى الأخيرة ما لم تنعقد الخامسة بسجدة (١٩) فإذا انعقدت صارت صلاته نافلة (١١)، ويضم سادسة (١١)، وإن قعد (١٢) ثم قام إلى الخامسة (١٦) رجع (١١). فإن انعقدت (١٥) ضم أخرى (١٦) فتم الفرض (١٧)، وتعينتا نفلاً، ويسجد لرجوعه في الثانية (١٨)، وقيامه في

- (٣) سواء ترك جميعها أو واحدة منها. (ابن ملك)
- (٤) أراد بِها تركها في الأوليين؛ لأنه لو تركها في الأخريين لا سهو عليه، إنما وجبت السجدة بترك هذه المذكورات؛ لأنّها واجبات. (ابن ملك)
  - (٥) سقط في ب، أ.
  - (٦) يعني إذا سهى الإمام، ووجبت عليه السجدة وجبت على المؤتم أيضاً؛ لأنه تابعه. (ابن ملك)
- (٧) أي لا يكون التبع منعكساً كما إذا سهى المؤتم لا يتابعه الإمام إن سجد؛ لأنه متبوع فلا يكون تابعاً، ولا يسجد المؤتم أيضاً؛ لأنه لو سجد وحده كان مخالفاً لإمامه، وذا مناف للاقتداء. (ابن ملك)
  - (٨) يعني من فات عنه القعده الأولى سهواً فإن كان إلى القعود أقرب يقعد، ولا يسجد، وذلك بأن يرفع أليتيه من الأرض، وركبتاه عليها. (ابن ملك)
    - (٩) لأن ما دون الركعة غير معتبر، والقعدة الأخيرة فرض، وفي الرجوع إصلاح صلاته. (ابن ملك)
  - (١٠) لأنه استحكم شروعه في النفل قبل إتمام الفرض فيتحول فرضه نفلاً. وهذا عندهما، وأما عند محمد فلا يتحول نفلاً؛ لأن بطلان وصف الفرضية يبطل أصل الصلاة عنده فإذا بطلت عنده لا يضيف إلى الخامسة ركعة أحرى. وهل يسجد للسهو عندهما فالأصح أنه لا يسجد؛ لأن النقصان بفساد الفرضية لا يجير بالسجود. (ابن ملك)
    - (١١) حتى يصير متنفلاً بست ركعات؛ لأن النفل شرع شفعاً. (ابن ملك)
      - (١٢) القعدة الأخيرة قدر التشهد. (ابن ملك)
        - (١٣) يظنها القعدة الأولى. (ابن ملك)
    - (١٤) إلى القعود ليسلم؛ لأن التسليم حال القيام غير مشروع. (ابن ملك)
  - (١٥) سقط في أ: «صارت صلاته نافلة ويضم سادسة وإن قعد ثم قام إلى الخامسة رجع. فإن انعقدت». أى الخامسة بسجدة. (ابن ملك)
    - (١٦) أي ركعة أخرى إلى الخامسة البتة. (ابن ملك)
  - (١٧) لأن الفائت عنه إصابة لفظ السلام في الأخيرة، وهو ليس بفرض عندنا فيسجد للسهو لتمكن النقصان فيه بتأخير السلام. (ابن ملك)
    - (١٨) أي في المسألة الثانية، وهو رجوعه إلى الأخيرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي بترك تشهد في القعدة الأولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في أ: تكبير.

الأولى $^{(1)}$ ، ويُبطِلها شكُ  $^{(1)}$  معترِض $^{(7)}$  فإن كثر $^{(2)}$ ، وله ظن تحرى $^{(3)}$ ، وإلا $^{(1)}$  أخذ باليقين $^{(4)}$ .

<sup>(</sup>١) أي في المسألة الأولى بتركة القعدة الأولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في أنه كم صلى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في صلاته. أراد به أن لا يكون عروض الشك له عادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) عروض الشك له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي طلب الأخرى، وأخذ بأكثر رأيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) إن لم يكن له ظن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) وهو الأقل. (ابن ملك)

## فصل [في صلاة المريض]

يقعد المريض لتعذر القيام، ونأمره (ع) بالاستلقاء لتعذره لا على الجنب (۱)، ولو فعل حاز (۲)، ويومئ (۱) برأسه، ويجعل السجود أخفض (۱)، ولا يرفع شيئاً إلى وجهه (۱)، ويأخر (۱) للعجز عنه (۱)، وألغيناه (۱) (ز) بالقلب، والعين، والحاجب (۱)، ولا يلزمه (۱) القيام للعجز عن الركوع، والسجود (۱۱) فيومئ (۱۱) بهما قاعداً (۱۱)، ويتُمُّ إن عرض مرض بحسبه (۱۱) أو صحة على مومئ استأنف (۱۰) أو على قاعد (م)

<sup>(</sup>١) يعنى قال الشافعي: يصلى المريض على جنبه الأيمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني لو صلى على الجنب جاز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في أ: يؤمىء.

<sup>(</sup>٤) من الركوع؛ لأن الإيماء بسهما قام مقامهما فيأخذ حكمها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) ولو رفعه فسجد عليه إن وجد فيه إيماء يجوز بالإيماء لا بوضع الرأس، وإلا فلا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) الصلاة عن المريض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي عن الإيماء بالرأس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي الإيماء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) إذا عجز عن الإيماء بالرأس، وقال زفر: يومىء بحاجبيه لقربة من الرأس، وإن عجز فبعينه؛ لأنهما في الرأس فيأخذان حكمه وإن عجز فبقلبه؛ لأن النية التي لا تصع الصلاة بدونِها إنما تقام به فيقام به الصلاة عند العجز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) في ب، أ: ولا يلزم.

<sup>(</sup>١١) لأن ركنية القيام لكونِها وسيلة إلى السجود الذي هو نِهاية التعظيم تسقط الوسيلة بسقوط الأصل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) في أ: يؤمىء.

<sup>(</sup>١٣) ولو أومىء بِهما جاز لكن الأفضل هو الإيماء قاعداً لكون رأسه فيه أقرب إلى الأرض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني إذا صلى بعض صلاته صحيحاً، ثم مرض فيها بنى عليه بحسب مرضه بات يتمها قاعداً، وإن عجز عنه فمومئاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) يعني إذا كان مصلياً بإيماء، وعرض عليه صحة بأن قدر على الركوع، والسجود استأنف صلاته؛ لأن بناء الأقوى على الأضعف غير جائز. وقوله: "صحة" معطوف على "مرض". (ابن ملك)

به  $\binom{(1)}{3}$  ولو استوعب الإغماء وقت صلاة نوجب  $\binom{(3)}{3}$  قضاءها والاعتبار في عدم لزومه  $\binom{(7)}{3}$  بزيادة زمانه  $\binom{(3)}{3}$  (ح) على ساعات يوم وليلة  $\binom{(9)}{3}$  لا  $\binom{(9)}{3}$  على أوقات خمس صلوات بوقت سادسة  $\binom{(9)}{3}$ .

<sup>(</sup>١) يعني إن عرض صحة على من يصلى قاعداً فقدر على القيام، قال محمد: يستأنف الصلاة، وقالا: يبني؛ لأن اقتداء القائم بالقاعد جائز عندهما فجاز البناء، وغير جائز عنده فلم يجز البناء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وقال الشافعي: لا يجب؛ لأن الخطاب ساقط عنه لعجزه عن الفهم كالمجنون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لزوم القضاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي زمان الإغماء. والجار والمجرور خبر المبتدأ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني إذا زاد الإغماء على يوم وليلة بزمان يسير يسقط عنه قضاء الصلاة عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>٧) أي صلاة سادسة. يعني: قال محمد: لا يسقط عنه ما لم يستوعب الإغماء أوقات ست صلوات؛ لأن الحرج المسقط للقضاء يحصل بالكثرة وتحصل بالتكرار. (ابن ملك)

فصل [في سجدة التلاوة]

ignt(1) نوجب (ع) سجدة التلاوة في أربعة عشرة موضعاً (۱). و نَعُدُّ (ع) منها (ص) (۱) [۱/ ۱] لا ثانية الحج (۱) وعدّوا (ك) النجم فما (۱) بعدها منها (۱۰ و وتجب بمطلق السماع، ولم يشرطوا (ك) الذكورة، والتكليف (ك) في التالي (۱). وهي بالفارسية موجبة (۲) (ح) إذا أخْبِر (۱) وشرطا (۱) فَهُمها، ويتبع المؤتمّ (۱۱)، وأمر (م) بأدائها بعد الصلاة عن تلاوته تاری (۱۲) و الغیا (۱۲) حکمها (۱۱)، و تُؤدی بعدها عن تلاوة خارج (۱۲)، ولا تُجزئ (۱۱) فيها (۱۲)، ويسجد الخارج عن تلاوة مصل (۱۱)، وحكمنا (ز) بالإجزاء في فيها (۱۲)، ولا تفسدها (۱) بالإجزاء في

<sup>(</sup>١) وقال الشافعي: هي سنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وقال الشافعي: ليس في سورة ص سجدة؛ لأن المذكور فيها ركوع لا سجود. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني لا نعد من تلك المواضع ثانية الحج. وقال الشافعي: في سورة الحج سجدتان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) في ب: وما.

<sup>(</sup>٥) وقال مالك: سورة النجم وما بعدها ليست مو مواضع السجود. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) قال مالك: يشترط ذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي إذا أخبر واحد من سعها بأنها آية السجدة سواء فهم معناها أو لم يفهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في ب.

<sup>(</sup>۱۰) زاد فی ب: سم.

<sup>(</sup>١١) الإمام إذا تلا في الصلاة آية السجدة فسجد؛ لأنه التزم متابعته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني إذا قرأ المؤتم في الصلاة آية السجدة فسمعها الإمام أمرهما محمد بأداء السجدة؛ لأن سبب وجوبها وجد، وكان المانع عن أدائها في الصلاة لزوم قلب موضوع الإمامة فلما زال المانع بالفراغ عن الصلاة يؤدونها بعدها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) زاد في ب: حس.

<sup>(</sup>١٤) قالا: لا حكم لقراءة المؤتم كسهوه فلاى يؤدونها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) يعني إذا سمعوا في الصلاة آية السجدة من رجل خارج عنهم يؤدونها بعد الصلاة لتحقق سببها، وهو السماع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) في أ: ولا تجزي.

<sup>(</sup>١٧) يعني لو سجدوها في الصلاة لا يؤدي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) في أ: ولا نفسدها.

<sup>(</sup>١٩) لانعقاد السبب في حقه، وهو السماع. (ابن ملك)

الأداء على حسب الوجوب<sup>(۱)</sup>، وتَعْكِسه (ع) لأدائها بالإيماء راكباً<sup>(۲)</sup> بعد تلاوتها راجلاً<sup>(۳)</sup>، وتتحد<sup>(٤)</sup> لاتحاد المجلس، وتستتبع الصلاتية<sup>(٥)</sup> الخارجية<sup>(١)</sup> لا بالعكس<sup>(٢)</sup>، ولو كررها في ركعتين يُفتي (س) بواحدة<sup>(٨)</sup>، لا تنتين<sup>(٩)</sup> (م) <sup>(١١)</sup>، ونكبر (ع) للوضع<sup>(١١)</sup>، والرفع من غير تحريم ولا تحليل<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) يعني إذا قرأ آية السجدة عند طلوع الشمس، ولم يسجد فأداها وقت الزوال أو الغروب يجزئه عندنا، وقال زفر: لا يجزئه؛ لأنه إذا لم يسجد حتى خرج الوقت المكروه وجب الأداء في ذمته كاملاً فلا يؤدي في الوقت الناقص كما لو قضى عصر أمسه حال الغروب لم يجز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي مومئاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني إذا تلا آية السجدة على الأرض ثم ركب، وأومىء لها راكباً لا يجوز عندنا؛ لأنها وجبت كاملة فلا يؤدي بالناقص، ويجوز عند الشافعي؛ لأنها سنة فلو تركها لم يلزمه شيء فجواز أدائها بالإيماء أولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) تلاوة آية واحدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) وهي السجدة التي وجبت بتلاوة تعلق بها جواز الصلاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وهي ما وجبت بتلاوة في خارجها. يعني مَنْ تلا آية السجدة فلم يسجد حتى دخل في صلاة فأعادها، وسجد فيها أجزأته عن تلاوتين فيكون الخارجية تابعة للصلاتية لكونها أقوى؛ لأن لها حرمتين حرمة التلاوة، وحرمة الصلاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني لو تلا حارج الصلاة فسجد لها، ثم تلاها في الصلاة لا تجزىء تلك السجدة عن التلاوتين، بل وجبت لها سجدة أخرى؛ لأن الأقوى يكون مستتبعاً لا تابعاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي أبو يوسف سجدة واحدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني عند محمد عليه سجدتان. قيد بركعتين؛ لأنه لو تلا في ركعة وسجد ثم قام فأعادها في تلك الركعة فليس عليه سجدة اتفاقاً أراد بسهما ركعتي صلاة واحدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>١١) يعني يكبر في سجدة التلاوة لوضع رأسه، ورفعه فحسب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني عند الشافعي يكبر كتكبيرة الافتتاح، ثم يسجد، ثم يرفع رأسه فيقعد، ويسلم تسليمتين. (ابن ملك)

فصل [في صلاة المسافر]

- (٣) من أقصر أيام السنة مع الاستراحات في خلال الترول، والاستراحة أحلقت بالسير في حق تكميل مدة السفر تيسيراً. (ابن ملك)
  - (٤) حال من المسيرة المقدرة قبل ثلاثة، وهو بسير الإبل والأقدام بسير القافلة. (ابن ملك)
    - (٥) يعني عند الشافعي أقلها مقدر بيوم وليلة. (ابن ملك)
- (٦) يعني قطاع الطريق إذا سافروا للقطع يترخصون برخص السفر من القصر وغيره، عندنا، وقال الشافعي: لا يترخصون؛ لأن الرخصة تخفيف وكرامة فلا يستحقها العصاه. (ابن ملك)
  - (٧) يعنى المفروض على المسافر في الرباعي ركعتان فقط عندنا. (ابن ملك)
  - (٨) يعني المفروض عند الشافعي عليه أربع إلا أنه رخص بأدائه ركعتين. (ابن ملك)
- (٩) المسافر بالقصر في فرضة الرباعي. قيدنا بالرباعي؛ لأنه لا يقصر المغرب، والوتر. وأما السنن فللمسافر أن يتركها عند البعض. (ابن ملك)
  - (١٠) أي بيوت الموضع الذي أقام. (ابن ملك)
- (١١) يقال: استجده، أي صيره جديداً كذا في الصحاح، والمستجد هنا: إن قدر أنه اسم مفعول فمعناه: ولو كان المسافر فمعناه: ولو كان المسافر متخذاً وطناً جديداً، وإن قدر أنه اسم فاعل فمعناه: ولو كان المسافر متخذاً وطناً جديداً، فإنه إذا دخل فيه لا يقصر؛ لأنه باتخاذه أبطل الوطن السابق. (ابن ملك)
- (١٢) قيد به؛ لأن نية الإقامة في المفازة غير معتبرة؛ لأنّها ليست لمحل الإقامة، وأما المفازة الذين يسكنون فيها ببيوت الشعر فيصح نية إقامتنهم فيها؛ لأن الإقامة أصل لهم فلا يبطل بالانتقال من المرعى إلى المرعى. (ابن ملك)
  - (١٣) أي مدة الإقامة خمسة عشر يوماً. (ابن ملك)
  - (١٤) يعني هي مقدرة عند الشافعي بأربعة أيام. (ابن ملك)
    - (١٥) أي الإقامة. (ابن ملك)
- (١٦) يعني إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوماً العسكر الذين حاصروا حصناً للكفرة في دارهم أو للبغاة في دار الإسلام إذا كانوا في بيوت المدر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) الذي يتعلق به الرخصة من قصر الصلاة، وإباحة الفطر، وسقوط وجوب الجمعة، وغيرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) ومالك قدره بذلك. (ابن ملك)

(ز)<sup>(۱)</sup> به (<sup>۲)</sup>، ولسو لم ينو<sup>(۲)</sup>، بل (<sup>3)</sup> ترقب السفر فبقي سنين قصر، ولو بقي من الوقت (<sup>6)</sup> أقسل (د) مسن قدر أداء ركعتين فسافر ألزمناه (ز) بهما لا بأربع (<sup>۲)</sup>، وإذا اقتدى (<sup>۲)</sup> بمقيم في وقتسية أتم (<sup>(1)</sup>)، أو أمّ المسافر (<sup>(1)</sup>) به أسه أله أله أمروه (<sup>(1)</sup>) قصر (<sup>(1)</sup>)، ويستحب الإعلام (<sup>(1)</sup>) للإتمام (<sup>(1)</sup>)، ولو أدرك (<sup>(1)</sup>) المقسيم في شفعه الثاني أمروه (ك) بالإكمال (<sup>(1)</sup>). وأمرنا (ز) اللاحق (<sup>(1)</sup>) بالقصر لو دخل مصره لوضوء (<sup>(1)</sup>) أو شرع (ز) (<sup>(1)</sup>) في عصره (<sup>(1)</sup>) فغربت (<sup>(1)</sup>) فنواها (<sup>(1)</sup>)، ولو

(١) سقط في أ.

- (٣) أي المسافر الإقامة في موضع. (ابن ملك)
  - (٤) سقط في أ.
  - (٥) أي وقت الصلاة الرباعية. (ابن ملك)
  - (٦) يعني قال زفر: فرضه أربع. (ابن ملك)
    - (٧) المسافر. (ابن ملك).
- (٨) أي أتم المسافر الصلاة معه؛ لأن فرضه تغير إلي أربع باتباعه للمقيم، لكن إن أفسده يصلي ركعتين؛ لأن لزوم الأربع إنها كان للمتابعة، وقد زالت. (ابن ملك)
  - (٩) سقط في أ.
  - (١٠) أي أم المسافر بالمقيم. (ابن ملك)
  - (١١) وأتم المقيم فرضه؛ لأنه التزم الموافقة في الركعتين فينفرد في الباقي. (ابن ملك)
  - (١٢) أي إعلام الإمام بكونه مسافراً بأن يقول: "أتموا صلاتكم فإني مسافر". (ابن ملك)
    - (١٣) أي لِيُتِمُّ القوم صلاتهم. (ابن ملك)
      - (١٤) المسافر. (ابن ملك)
- (١٥) أي بإنمام المسافر صلاته أربعاً، وقال مالك: لا يكمل؛ لأن فرضه كان ركعتين خاصة، وقد أدي فإذا سلم الإمام سلم معه. (ابن ملك)
  - (١٦) أي المسافر اللاحق المقتدي بالمسافر. (ابن ملك)
  - (١٧) إذا أحدث في صلاته، وقال زفر: يتمها أربعاً. (ابن ملك)
    - (۱۸) سقط في أ.
  - (١٩) يعنى أمرنا بالقصر لو شرع المسافر في صلاة العصر. (ابن ملك)
    - (٢٠) الشمس. (ابن ملك)
- (٢١) أي نوى الإقامة بعد الغروب، وقال زفر: يتمها أربعاً؛ لأن نية الإقامة وحدت في خلال الصلاة فيتمها أربعاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي بالقصر، وقال زفر: يتمون صلاتهم في الوجهين؛ لأنّهم متمكنون من القرار في ذلك الموضع لشوكتهم. (ابن ملك)

أخلاهما<sup>(۱)</sup> عن القراءة، ونوى الإقامة في القعدة أفسدها<sup>(۲)</sup> (م)، وصيراها رباعية، ونقلاها إلى [۱/ب] الثاني<sup>(۳)</sup>، ويحكى<sup>(٤)</sup> القضاءُ الأداءَ سفراً وحضراً<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي المسافر الأوليين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي أفسد محمد صلاته فيستأنف صلاة المقيمين. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٣) يعني قالا: يتمها أربعاً، ويقرأ في الشفع الثاني له أن التحريمة قد بطلت بترك القراءة فيهما فصار
 كما لو تركها في الفجر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يشابه. (ابن ملك)

<sup>(°)</sup> يعني إذا فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين، وإذا فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعاً؛ لأن الواجب على المسافر في الوقت كان ركعتين، وعلى المقيم أربعاً، وبالفوات تقرر على ذلك. (ابن ملك)

فصل [في الجمعة]

الجماعة للجمعة شرط (ح) تأكد العقد (۱) بالسجدة (۲)، وقالا: للشروع (۳)، وتركنا (ز) اعتبارها للأداء (٤). ولم نعين (ع) أقلها (۱) أربعين أحراراً مقيمين (۱)، فيجعل (س) الأقلل (۱) اثنين فيها (۸)، وفي المحاذاة (س)، وحيلولة الطريق (س)، وهما ثلاثاً (۱) ونشرط (۱۰) (ع) المصر (۱۱) أو فناءه (۱۲)، والوالي (۱۳)، ومنعها (۱۱) (م)

- (٥) أي أقل الجماعة للجمعة. (ابن ملك)
- (٦) لا يرتحلون عن ذلك الموضع صيفاً ولا شتاء إلا لحاجة. وقال الشافعي: لا يقام الجمعة بأقل منهم. (ابن ملك)
  - (٧) أي أبو يوسف أقل الجماعة. (ابن ملك)
    - (٨) أي في الجمعة. (ابن ملك)
- (٩) هذه ثلاثة مسائل: الأولى: إن أقل الجماعة التي يقام بسها الجماعة اثنان عند أبي يوسف، وثلاثة عندهما. والثانية: إن امرأتين مشتركتين في صلاة الإمام إذا وقفتا في صف الرجال تفسد صلاة رجل من يمينهما، ورجل من يسارهما، ورجلين من خلفهما إلى آخر الصفوف عند أبي يوسف، وعندهما لا يفسد إلى آخر الصفوف، بل يفسد صلاة رجلين من خلفهما، وبحذائهما فقط اتفاقاً. والثالثة: إن الطريق الذي يسع فيه العجلة إذا كان بين الإمام وبين القوم أو بين الصفين يمنع صحة الاقتداء اتفاقاً، فإذا قام ثلاثة على الطريق لا يمنع صحته اتفاقاً، وإن قام اثنان لا يمنع أيضاً عند أبي يوسف، ويمنع عندهما. (ابن ملك)
  - (١٠) في أ: نشرط. لإقامة الجمعة. (ابن ملك)
- (١١) وهو عند أبي حنيفة كل بلدة فيها سكك، وأسواق، ولها رساتيق، ووال لدفع المظالم، وعالم يرجع إليه في الحوادث. وهذا هو الأصح. وعن أبي يوسف إنه كل موضع له أمير، وقاضٍ ينفذ الأحكام. (ابن ملك)
  - (١٢) في أ: فناه. وهو ما أعد لحوائج المصر من ركض الخيل، والخروج للرمي، وتحوهما. (ابن ملك)
- (١٣) زاد في ب: ع. أى وتشترط لإقامتها الوالي، وهو السلطان أو نائبه، وهو الأمير أو القاضي، وقال الشافعي: إنه يشترط اعتباراً بسائر الصلوات. (ابن ملك)
  - (١٤) أي منعها محمد إقامة الجمعة في أيام: الموسم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي عقد الركعة الأولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة؛ لأن ما دون الركعة ليس بصلاة فلا بد من وجود الجماعة إلي تمام الركعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني الجماعة شرط الشروع الإمام في صلاة الجمعة، فيكفي وجود الجماعة فيه؛ لأن حاجة الإمام إلى الجماعة كحاجة الجماعة إلى الإمام، فالإمام كان كافيًا في مجرد الشروع في حق الجماعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني ما شرطنا الجماعة لأداء الجمعة بتمامها، وشرطها زفر حتى لو نفر الجماعة قبل قعود الإمام قدر التشهد تبطل الجمعة عنده، فيصلى الظهر، وعندنا يتم الجمعة. (ابن ملك)

(١٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>١) وضع في الجمعة؛ لأن العيد لا يصلي بمني اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زاد في ب: م، وزاد في أ: د.

<sup>(</sup>٣) أي وقت الجمعة ممتداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي قال مالك: يمتد إلى المغرب، وهذا بناء على أن وقت العصر والظهر واحد عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي الإمام في أداء الجمعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأن الجمعة غير الظهر اسماً وقدراً، وشرطاً، فلا يجوز أداء فرض بتحريمة فرض آخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني: عند الشافعي يتمها أربعاً؛ لأن الجمعة ظهر مقصور لأجل الخطبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي: الإمام قبل الجمعة وبعد الزوال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) بجلسة خفيفة مقدار ثلاث آيات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) في الجمعة، وقال الشافعي: هو شرط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) كالتكبير والتهليل ونحوها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي: قيام الإمام في الخطبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي: طهارة الخطيب، وستر عورته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي: جنس المذكورات لمحالفة السنة، وكونها كشطر الصلاة من جهة الثواب، لا من كل وجه، ولهذا لم يشترط فيها استقبال القبلة، أجاز الجمعة لمن جاء بعد الفراغ من الخطبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) زاد في ب: ح. الجمعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي لا تجب الجمعة على الأعمى عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۱) سقط في أ.

الوضوء، والتوجه (د) مع مساعد (۱) فلو حضروا (۲) بعد أداء الظهر الوضوء، والتوجه (د) مع مساعد (۱) فلو حضروا (۲) بعد أداء الظهر أفسدناها (ز) بالجمعة (غ)، وأجزنا (ز) إمامتهم فيها (ق) ما عدا المرأة (۱)، وتكره جماعة الظهر للمعذورين (۲)، وجعلنا (ز) الظهر أصلا (۹) لا هي (۱۰) فنفينا (ز) الإعادة (۱۱) عن غير المعذور بعد أداء الإمام (۱۱)، وسعيه إليها (۱۳) مبطل (ح) للظهر (۱۲)، وقالا: إدراكها (د) (۱۲)، وحكم (م) بإنمامها أربعاً لإدراكه التشهد (۱۲)، ولو كان

- (٢) أي المسافر وأمثاله الجمعة. (ابن ملك)
  - (٣) أي صلاة الظهر. (ابن ملك)
- (٤) أي بسبب حضورها، وقال زفر: لا يفسد. (ابن ملك)
  - (٥) أي إمامة المذكورين في الجمعة. (ابن ملك)
- (٦) وقال زفر: لا يجوز إمامتهم؛ لأن فرضهم الظهر دون الجمعة فصار الاقتداء بهم كالاقتداء بالصبي. (ابن ملك)
  - (٧) أي أدائهم الظهر بجماعة مكروه اتفاقاً. (ابن ملك)
    - (٨) سقط في أ.
    - (٩) على غير المعذورين. (ابن ملك)
- (١٠) لو قال: لا إياها لكان أولى؛ لأن إقامة الضمير المرفوع مقام المنصوب قليل. يعني قال زفر: الجمعة فرض عليهم؛ لأن الفرض ما كلف به العبد، وغير المعذور مأمور بالجمعة لا بالظهر فتكون هي أصلاً في حقهم. (ابن ملك)
  - (١١) أي إعادة الظهر. (ابن ملك)
- (١٢) الجمعة. هذا تفريع لما قبله يعني: إذا صلى غير المعذور الظهر في مترله قبل أداء الناس الجمعة يجوز عندنا، ولا يجب عليه الإعادة؛ لأنه أدى فرض الوقت فوقع موقعة، وقال زفر: لا يجوز، ويجب عليه إعادته؛ لأن الفرض عليه هي الجمعة والظهر خلف عنها وصحة للخلف مع قدرة الأصل. (ابن ملك)
- (١٣) أي سعي من صلى الظهر إلى الجمعة بخطوتين أو بانفصاله عن داره في الأصح، معذوراً كان أو غيره، شرع الإمام في الصلاة أو لا. (ابن ملك)
  - (١٤) عند أبي حنيفة أدرك الإمام أو لا. هذا إذا أمكنه أن يدركها. (ابن ملك)
    - (١٥) يعني إدراك الإمام مبطل عندهما. (ابن ملك)
      - (١٦) سقط في ب وأ.
- (١٧) يعني إذا أدرك الإمام يوم الجمعة في الجمعة في القعدة يصلي أربعاً عند محمد والشافعي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعني من عجز عن الوضوء أو عن التوجه إلى القبلة، وعنده من يوضئه أو يوجهه إليها يجوز لها التيمم، والصلاة إلى غير القبلة عند أبي حنيفة خلافاً لهما. (ابن ملك)

فيها<sup>(۱)</sup> فتذكر الفجر<sup>(۲)</sup> حكم (م) <sup>(۳)</sup> بالمضي<sup>(1)</sup> إن فاتت هي لا الظهر<sup>(۱)</sup>، وقدَّما الفجر<sup>(۱)</sup>، وتفريقُ الجوامع غير جائز<sup>(۱)</sup> (ح)، ويشترط (س) الاثنين<sup>(۱)</sup> فقط حيلولة نهر<sup>(۱)</sup>، وأجازه (م) مطلقاً (۱)، ولم يقدروا (ك) ثلاثة أميال إلى الجامع للوجوب على الخارج<sup>(۱۱)</sup> فهي على قُرى الله على الخارج<sup>(۱۱)</sup> فهي على قُرى الله أن يجيء<sup>(۱۱)</sup> (ح) خراجها مع المصر<sup>(11)</sup>، ويحكم (س) به<sup>(۱۱)</sup> عليهم<sup>(11)</sup> مشمولين بسور<sup>(۱۱)</sup>، وشرط (۱<sup>(۱)</sup>)، وشرط (۱<sup>(۱)</sup>)، وشرط الإمام قاطع (ح) للصلاة،

- (١) أي في الجمعة. (ابن ملك)
- (٢) أي عدم أدائه. (ابن ملك)
  - (٣) سقط في أ.
- (٤) أي محمد بإتمام الجمعة. (ابن ملك)
- (٥) أي إن خاف فوت الجمعة دون الظهر إن صلى الفجر. (ابن ملك)
  - (٦) أي قالا: يبدأ بالفجر. (ابن ملك)
- (٧) يعني أداء الجمعة في مصر واحد لا يجوز إلا في جامع واحد عند أبي حنيفة؛ لأن الجمعة جامعة للجماعات فلا يجوز التفريق. (ابن ملك)
  - (٨) في ب: الاثنتين. أي يشترط أبو يوسف لجواز أداء الجمعة في جامعين. (ابن ملك)
- (٩) أي أن يكون في بلدة فيها نسهر كبير كبغداد ليصير كمصرين، وإن لم يكن بِهذه الصفة فصلوا في موضعين فالسابقة صحيحة، وإن أدوا معاً أو جهلوا السابقة بطلتا عنده. (ابن ملك)
- (١٠) أي أجاز محمد تفريق الجوامع سواء وجد فيه نسهر أو لا؛ لأن المصر الواحد إذا تباعد يكون كل طرف كمصر فيجوز تيسيراً للناس، وهو رواية عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (١١) يعني لم يشترط علماؤنا في وجوب الجمعة على من هو خارج عن المصر أن يكون بينه وبين الجامع ثلاثة أميال، وشرطه مالك؛ لأن هذا القدر قريب تابع للمصر فيتناوله الأمر بالسعي، وإذا زادت على الثلاثة يلزمة الخروج. (ابن ملك)
  - (١٢) يعني الجمعة واجبة عند أبي حنيفة علي أهل كل قرية. (ابن ملك)
    - (١٣) في أ: يجبى. أي يجمع. (ابن ملك)
  - (١٤) أي مع خراجه؛ لأنسها حينئذ يكون تابعة للمصر فأهلها يكون كأهله. (ابن ملك)
    - (١٥) أي أبو يوسف بوجوب الجمعة. (ابن ملك)
    - (١٦) أي على أهل المصر حال كونهم. (ابن ملك)
- (١٧) وهو الحد الذي من فارقة يثبت له حكم السفر ومن وصل إليه يثبت له حكم الإقامة؛ لأن الخارج من هذا الحد لا يكون من أهل المصر حقيقة وحكماً، فلا يجب عليهم الجمعة. (ابن ملك)
  - (١٨) أي محمد لوجوب الجمعة. (ابن ملك)
  - (١٩) أي إمكان أن يسمع نداء الجمعة من أعلى المواضع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) زاد في ب: ح. عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي: الكلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) المراد بالصلاة: النافلة؛ لأن قضاء الفائتة جائز اتفاقاً، والمراد بالكلام: كلام الناس دون التسبيح، ونحوه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي: مستمع الخطبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>٦) وقال الشافعي: يجوز له أن يرد السلاد، ويصلي السنة؛ لأن رد السلام واجب فلا يجوز تركه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي: أبو يوسف السنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي: بعد الجمعة ست ركعات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٠) قيد بقوله بعدها؛ لأن النفل قبلها أربع اتفاقاً. (ابن ملك)

## فصل [في صلاة العيدين وتكبيرات التشريق]

تجب (د)(۱) صلاة العيد(۲) من ارتفاع الشمس إلى الزوال(۱) فيقصد في المصلى، وهو غير مكبر (ح) جهراً(۱)، ونكره (ع) التنفل قبلها(۱)، ويعجل (۷) الأكل (۱۸)، ويأخره في الأضحى، ويتطيب (د)(۱۹)، ويتزين (۱۰) (د)(۱۱) نزيد (ع) في الأولى بعد الافتتاح ثلاث تكبيرات (۱۲) لا سبعاً يتخللها الذكر (۱۳)، وفي الثانية (ع)(۱۱) بعد القراءة ثلاثاً (۱۵) لا خساً قبلها (۱۲)، ويرفع فيها (۱۷) يديه، ولا تُقْضَى (۱۸) لفوت ما (۱۹)، ويأمر (۲۰) (س) من أدرك و

- (٣) هذا بيان لوقتها. (ابن ملك)
- (٤) من يجب عليه صلاة العيد. (ابن ملك)
- (٥) زاد في ب: د. يعني لا يكبر جهراً في طريق عيد الفطر عند أبي حنيفة، وقالا: يجهر كما يجهر في الأضحى. (ابن ملك)
  - (٦) أي قبل صلاة العيد، وقال الشافعي: لا يكره. (ابن ملك)
    - (٧) في أ: تعجيل.
    - (٨) في عيد الفطر. (ابن ملك)
      - (٩) سقط في أ.
  - (١٠) يعني يستحب هذه الأفعال؛ لأنه عليه السلام كان يفعل كذا. (ابن ملك)
    - (۱۱) زاد فی ب: و.
  - (١٢) قبل القراءة، ويسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات. (ابن ملك)
  - (١٣) قال الشافعي: يكبر بعد تكبيرة الافتتاح سبع تكبيرات يذكر الله بينهن. (ابن ملك)
    - (١٤) سقط في ب و أ .
- (١٥) هذه مسألة أخرى، يعني عندنا يزيد في الركعة الثانية ثلاث تكبيرات بعد القراءة، ويكبر رابعة يركع بها. (ابن ملك)
  - (١٦) وعند الشافعي: يكبر خمس تكبيرات قبل القراءة، ويذكر الله بينهن. (ابن ملك)
    - (١٧) أي في التكبيرات الزوائد. (ابن ملك)
      - (١٨) صلاة العيد. (ابن ملك)
- (١٩) بأن صلى الإمام، ولم يدركة؛ لأن لها شرائط لا يقدر المنفرد على تحصيلها، وأما إذا فاتت عن الإمام أيضاً فإنّها تقضى. (ابن ملك)
  - (۲۰) أبو يوسف: (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) على من يجب عليه صلاة الجمعة، إنما يجب؛ لأنه عليه السلام واظب عليها من غير ترك. (ابن ملك)

الركوع<sup>(۱)</sup> بالتسبيح فيه<sup>(۲)</sup>، وهما<sup>(۳)</sup> بالتكبير<sup>(3)</sup>، ويأخر الفطر<sup>(6)</sup> إلى غده لعذر<sup>(۲)</sup>، والأضحى إلى ما بعده<sup>(۲)</sup> أيضاً<sup>(۸)</sup>، ويخطب بعدها<sup>(۹)</sup> ثنتين يعلم في كلّ منهما حكمه<sup>(۱)</sup>، والتكبير<sup>(۱۱)</sup> من فجر عرفة إلى عصر النحر<sup>(۲۱)</sup> (ح)<sup>(۳۱)</sup>، وختما (ح)<sup>(11)</sup> به<sup>(۱۱)</sup> آخر أيام<sup>(۲۱)</sup> التشريق<sup>(۲۱)</sup>، ولم نبدأ (ع) بظهر النحر إلى فجر<sup>(۱۸)</sup> آخرها<sup>(۱۹)</sup>، وهو على المقيمين<sup>(۲۱)</sup> (ح)

- (٣) زاد في ب: م.
- (٤) يعني قالا: يكبر تكبيرات العيد ما دام الإمام راكعاً؛ لأن الركوع قيام من وجهة. (ابن ملك)
  - (٥) أي صلاة عيد الفطر. (ابن ملك)
- (٦) كما إذا شهدوا بعد الزوال برؤية الهلال أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس يفهم من قوله: "إلى غده"، إنها لا تؤخر إلى ما بعد الغد؛ لأن الأصل فيها أن لا تقضى كالجمعة إلا إنا تركناه. (ابن ملك)
  - (٧) أي يؤخر صلاة عيد الأضحى إلى ما بعد غده. (ابن ملك)
- (٨) أي كتأخيرها إلى الغد؛ لأن صلاتها مؤقتة بوقت الأضحية فيجوز ما دام وقتها باقياً. (ابن ملك)
  - (٩) أي الإمام بعد صلاة العيد خطبتين. (ابن ملك)
- (١٠) يعني يعلم الإمام الناس في خطبته عيد الفطر، صدقة الفطر، وأحكامها، وفي خطبة يوم الأضحى أحكام الأضحية، وتكبير التشريق. (ابن ملك)
  - (١١) أي وقت تكبير التشريق. (ابن ملك)
    - (١٢) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
      - (١٣) سقط في أ.
      - (١٤) سقط في أ.
      - (۱۵) أي بالتكبير.
      - (١٦) سقط في ب وأ.
  - (١٧) أي في عصر يوم الثالث. (ابن ملك)
    - (۱۸) سقط في ب.
- (١٩) يعني قال الشافعي: يبدأ التكبير عقيب ظهر يوم النحر، ويختم عقيب الصبح في آخر أيام التشريق. (ابن ملك)
  - (٢٠) أي التكبير واجب عليهم عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي ركوع صلاة العيد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن الركوع محل التسبيح، ومحل التكبيرات كان القيام وقد فات عنه. (ابن ملك)

بالمصر (١) عقيب أداء مكتوبة (٢) بجماعة (٩) مستحبة (١)، واقتصر (٥) على أدائها (٦)، ونكبر (ع) المعهو  $(x^{(1)})$  لا ثلاثاً فقط (٨).

<sup>(</sup>١) فلا يجب على أهل القرى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) فلا يجب بعد النوافل، وبعد الوتر أيضاً، فإنه وإن كان واجباً عنده، لكنه غير مكتوبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) فلا يجب على المنفرد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) فلا يجب على النساء إذا صلين بجماعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) زاد في ب: م.

 <sup>(</sup>٦) يعني: قالا: يجب على كل من يصلي المكتوبة على أي وجه كانت؛ لأنها شرعت تبعاً للمكتوبة فيؤديها كل من يؤديها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعنى: تكبير التشريق عندنا ماهو المعهود، والمأثور من الخليل عليه السلام، وهو أن تقول مرة: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ولله الحمد". (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني: عند الشافعي يقول: ثلاث مرات الله أكبر، ولا يزيد عليها؛ لأن المنصوص عليه هذا التكبير. (ابن ملك)

فصل [في صلاة الكسوف والخسوف]

يُجَمِّعُ إمام الجمعة (١) بغير خطبة (٢) للكسوف لا الحسوف (١)، والا (٤) صلى الناس فرادى، ونصلي (ع) ركعتين بركوعين لا بأربع (٥)، ويطوِّل القراءة (١)، والإمام يخافت (٧)، ويأمر (س) بالجهر (٨) ثم يدعو إلى الانجلاء (٩).

<sup>(</sup>١) الناس في الجامع أو في المصلى، ويصلى بهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) ولا أذان، ولا إقامة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني لايصلى الإمام بالناس لخسوف القمر لتعذر اجتماعهم ليلاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي إن لم يجمع الإمام الناس في الكسوف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني عند الشافعي بركع في كل ركعة ركوعين بقيامين، يقرأ الفاتحة، والبقرة مخافتة في القيام الأول، ثم يركع، ثم يقوم، ثم يقرأ آل عمران بغير فاتحة، ثم يقرأ في القيام الأول من الركعة الثانية سورة النساء، وفي قيامها الثاني المائدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) ويخفف الدعاء، وهذا بيان الأفضلية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) في صلاة الكسوف عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي أبو يوسف بجهر الإمام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) في ب: ويأمر بالجهر ثم يدعو إلى الانجلاء. أي انجلاء الشمس. (ابن ملك)

## فصل [في الاستسقاء]

الاستسقاء<sup>(۱)</sup> استغفار (ح)، ودعاء<sup>(۲)</sup>، وأمر<sup>(۳)</sup> بركعتين كالعبد (د) بقراءة جهرية، وخطبة<sup>(٤)</sup>، ويستقبل بالدعاء<sup>(٥)</sup>، والإمام لا يقلب (ح) رداءه<sup>(۱)</sup>، وأمره (م) به<sup>(۷)</sup>، ومنعوا (ك) منه<sup>(۸)</sup> المأموم<sup>(۹)</sup>، والذميَّ (ك)<sup>(۱)</sup> الحضور<sup>(۱۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهو طلب المطر عند طول انقطاعه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وليس فيها صلاة مسنونة عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) زاد في ب: سم، و: أمرا.

<sup>(</sup>٤) وتكبيرات زوائد كما في صلاة العيد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) إلى القبلة قائماً، والناس قعود مستقبلو القبلة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) عند أبي حنفية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي قال محمد: يقلب الإمام رداءه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي من قلب الرداء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وقال مالك: يقلب القوم أرديتهم موافقة للإمام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>١١) يعني منعوا الذمي من حضور الاستسقاء مع الناس، وأجازه مالك؛ لأن الكفار قد يستجاب دعاؤهم في الشدة. (ابن ملك)

→ كتاب الصلاة

فصل [في التروايح]

یسن للناس الاجتماع فی شهر رمضان بعد العشاء لیصلوا خس ترویحات (۱) عشر تسلیمات، ویجلسوا بین کل ترویحتین قدر واحدة (۲) ثم یوتروا بجماعة (۳) وتختص (۱) به (۰).

<sup>(</sup>١) الترويحة: اسم للجلسة التي بعد الأربع لاستراحة الناس، ثم سمي كل أربع ركعات ترويحة محازاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي ترويحة واحدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في أ: جماعة.

<sup>(</sup>٤) في ب: ويختص.

<sup>(</sup>٥) أي الوتر بجماعة بشهر رمضان لانعقاد الإجماع عليه. (ابن ملك)

فصل [في صلاة الخوف]

V يُجيز (١) (س) صلاة الخوف بعدة عليه السلام (٢)، ونصوّرها (٣) (ع) [1/-1] أن يفترقوا طائفتين (٤) للصلاة، والعدو (٥) فيصلي بإحداهما (١) ركعة، وتمضي (١)، وبالأخرى الأخرى (١)، ثم تأتي اللاحقة (٩) فتؤدي (١٠) ركعتها (١١) بغير قراءة (١١)، ثم المسبوقة (١١) ركعتها بين اللاحقة (١٥) ليتم الأولى ركعتها (١١) فيصلي بالثانية (١١) ركعته، ثم هي ركعتها (١٠) ويسلم بها (١٥)، ولم يأمروا (ك) هذه (٢٠) وحدها بركعتها بعده (١١)، ولم نوجب

<sup>(</sup>١) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأنها شرعت بخلاف القياس لاحراز فضيلة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى انعدم بعده عليه السلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي صلاة الخوف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي بأن يجعل الإمام العسكر طائفتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعنى طائفة يقفون في وجهة العدو، وطائفة يقتدون بالإمام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وهم الذين اقتدوا به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني إذا أتم الإمام الركعة الأولى تمضي هذه الطائفة، وتقف في وجه العدو. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني ثاني الطائفة الواقفون، فيصلي الإمام الركعة الثانية، ويتشهد، ويسلم، ولم يسلموا، ويمضوا إلى وجه العدو. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وهم الذين صلوا مع الإمام الركعة الأولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) في ب: فيؤدي.

<sup>(</sup>١١) الثانية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) لأن اللاحق في حكم المقتدي فيتشهدون، ويسلمون، ويمضون إلى وجه العدو. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) يعني يأتي الطائفة التي صلوا مع الإمام الركعة الثانية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي يصلي بقراءة؛ لأن المسبوق في حكم المنفرد فيتشهدون، ويسلمون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) يعني يصورها الشافعي بأن الإمام إذا أتم الركعة الأولى ينتظر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) يعنى حتى يصلى الطائفة الأولى ركعتها الثانية، ويسلمون ويذهبون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي بالطائفة الثانية، وهم الواقفون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) يعني ينتظر الإمامإذا رفع رأسه من السجدة الثانية حتى يصلوا ركعتهم الثانية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي الإمام بالطائفة الثانية بعد التشهد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي الطائفة الثانية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) يفهم منه أن مذهب مالك في الطائفة الأولى كمذهب الشافعي في الانتظار، وإنما المحالفة في الركعة الثانية حيث كان ينتظر الإمام عند الشافعي حتى يصلي الطائفة الثانية ركعتهم، ولا ينتظر

(ع) حمل سلاح (۱) لخطر (۲)، ونبطلها (ع) بالقتال فيها (١)، ويصلي بالأولى ثنتين من المغرب، وبالثانية الثالثة (۱۰)، وإذا كان (۱) مقيماً صلى بكل (۱) شفعاً في الرباعية، ويسقط التوجه (۱)، والخماعة فيؤدون إيماءً عند شدة الخوف.

هم عند مالك فيسلم الإمام وحده، ويقومون لقضاء الركعة الأولى، وهذان المذهبان روايتان عن النبي عليه السلام لكن فيهما انتظار الإمام للمأموم، وركوع المؤتم، وسجوده قبل الإمام، وكلاهما خلاف الأصل فيكون ما رويناه أرجح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) في صلاة الخوف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي لشدة حوف، وقال الشافعي: يجب قيد بالخطر تحقيقاً لمذهب الشافعي لكون الوجوب متعلقاً به عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي الصلاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وقال الشافعي: لا يبطل؛ لأن الأمر بأخذ السلاح ليس إلا الجواز القتال فيها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني يصلي الإمام المغرب بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة، ولأن الركعتين شطر المغرب. (١بن ملك)

<sup>(</sup>٦) الإمام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي بكل طائفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) إلى القبلة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) عن دوابُّهم. (ابن ملك)

فصل [في صلاة الجنائز]

يوجه (۱) المحتضر (۲) يميناً (۳)، ونلقنه (ع) الآن (٤) لا بعد التلحيد (ه) فإذا قضي (٦) شدّ لحياه، وغُمِّض عيناه (۲)، وغسل على سرير مُجَمَّر وترًا بماء ألقى فيه سدْر، ونأمر (ع) بتعرية (۸) غير العورة، ونمنع (ع) مضمضته، وتنشيقه (۹)، ويغسل رأسه، ولحيته بخطمي (۱۰)، ونمنع (ع) تسريحهما (۱۱)، وقص شاربه (ع) (۱۲)، وظفره (۱۳) (ع) (۱۲)، ويضجع يسارًا فيغسَّل (۱۵) ثم يمينًا (۱۱) ثم يجلس فيمسح برفق (۱۲)، ويكفي غسل المخرج (۱۸) وينشف ويجعل على رأسه ولحيته حنوط، وعلى مساجده (۱۹) كافور، ونُغَطِّي (ع) رأس المحرم، ووجهه (۲۰)

<sup>(</sup>١) إلى القبلة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهو من حضرة ملائكة الموت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) على جانبه الأيمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي حال كونه محتضرًا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني قال الشافعي: يلقن بعد الدفن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي مات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) لتحسين صورته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي يجعل الميت عرياناً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي الغاسل عنهما حين وضئه وضوئه للصلاة، وقال الشافعي: يمضمض الميت فيستنشق؛ لأن تمام الغسل للحي كان بسهما فكذا للميت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لأنه أبلغ في استحراج الوسخ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي عن تسريح لحيته، ورأسه بالمشط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٣) والشافعي: لا يمنع عنهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٥) ليقع البدائة بغسل الشق الأيمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي يضجع على اليمين فيغسل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) بطنه تحرزاً عن تلويث الكفن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) إذا خرج منه شيء ولا يعيد الغسل، ولا وضوءه؛ لأن غسله ما كان واجباً لرفع الحدث بل كان لتطهيره عن تنجسه بالموت وقد حصل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) وهي: جبهته، وأنفه، ويدأه، وركبتاه، وقدماه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) إذا مات، وقال الشافعي: لا يغطيان. (ابن ملك)

(3)<sup>(1)</sup>، ونمنعه (ع) من غسل زوجته (۲)، ویأمره (۳) (س) بتجهیزها (٤) معسرة، وخالفه (٥) (م)، ومنعناها (ز) من (٢) غسله إذا ارتدت بعده (٢) أو مست (٨) ابنه بشهوة (٩)، وأجزناه (ز) لو أسلم فمات فأسلمت (١٠) أو وُطئت (١١) بِشُبْهَة فانقضت عدتها بعد موت زوجها (١١) أو وطئ (ز) الحت امرأته بشبهة فانقضت عدتها بعده (٤)، وعكسناه (ز) في أم الولد (١٥).

- (٣) أي أبو يوسف الزوج. (ابن ملك)
- (٤) أي بأن يجهز زوجته الميتة. (ابن ملك)
  - (٥) محمد. (ابن ملك)
    - (٦) ني ب: عن.
  - (V) أبي بعد موت الزوج. (ابن ملك)
    - (٨) زاد في ب: ز.
- (٩) لا يجوز لها عندنا خلافاً لزفر. (ابن ملك)
- (١٠) يعني إذا أسلم الزوج المجوسي، ولم تسلم زوجته حتى مات فأسلمت بعده. (ابن ملك)
  - (۱۱) زاد ني أ: د.
- (١٢) يعني إذا وطئت المنكوحة بشبهة فوجبت عليها العدة عن هذا الوطء فمات الزوج، ثم نقضت عدتها بعده. (ابن ملك)
  - (١٣) سقط في أ.
- (١٤) يعني إذا وطئ الزوج أخت امرأته بشبهة فحرم عليه قربان امرأته حتى تنقضى عدة أختها الموطوئة بشبهة فمات الزوج وانقضت عدة الأخت بعده يجوز لها في هذه المسائل أن تغسل زوجها عندنا خلافاً لزفر. (ابن ملك)
- (٥٠) سقط في ب: الولد. يعني منعنا أم الولد عن أن تغسل مولاها إذا مات، وأجازه زفر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في ب و أ.

<sup>(</sup>٢) وقال الشافعي: يجوز للزوج أن يغسل زوجته بعد الموت؛ لأن لها أن تغسل زوجها فكذا له أن يغسلها. (ابن ملك)

## فصل [في التكفين]

ويسن تكفين الرجل في ثلاثة أثواب إزار، ولفافة (١)، وقميص، ولا [١٦٣] نجعلها (ع) لفائف (٢)، ويُكتفَى بالأولين (٣)، ولو بقي أقل من عضو أمر (م) بترعه، وغسله (٤)، ويُبدأ بالأيسر في لفه (٥)، ويعقد (١) خوف انتشار، وتزاد المرأة خماراً فوق القميص تحت اللفافة، وخرقة لربط ثديّيها (٢)، تجزئ ثلاثة (٨)، ويجعل شعرها على صدرها، وتجمر الأكفان وثراً.

<sup>(</sup>١) وكل منهما يشمل الميت من فرقه إلى قدمه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وقال الشافعي: يكفن في ثلاث لفائف ليس فيها قميص. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعنى كفن الكفاية ثوبان إزار، ولفافة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني إذا علم بعد التكفين أن أقل من عضو الميت لم يغسل أمر محمد بترع الكفن، وغسل ذلك الموضع خلافاً لهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني يلف الكفن من يسار الميت، ثم عن يمينه ليكون الأيمن فوق الأيسر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) الكفن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) فوق الأكفان، وعرضها مابين الثدين إلى السرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني كفان الكفاية للمرأة . (ابن ملك)

فصل [في الصلاة على الميت]

ونقدم (ع) الوالي (۱) في الصلاة عليه (۲) ثم القاضي (ع) (۱) ثم إمام الحي (ع) (۱) لا الولي (۱) ويعيد هو (۱) إن صلى غيرهم (۱) ونمنع (ع) تعددها (۱) ويصلى على القبر للفوات (۱) ويقف (۱) (د) حذاء الصدر مطلقاً (۱۱) ويكبر أربعاً ، ونمنع (ع) (۱۲) رفع اليد (۱۳) بحمد (۱۲) الله في الأولى (۱۰) و لا نعين (ع) الفاتحة (۱۲) ويصلى على رسوله في الثانية ويدعوا (۱۷) له (۱۸) ولنفسه ، وللمسلمين في الثالثة ، ونسلم (ع) في الرابعة تنتين (۱۹) لا واحدة (۲۰) ، ومنعناه (ز) من المتابعة لو خَمَّس (۱۲) ، ويأمر (س) المسبوق به للحال ، وهما بانتظار تكبير (۲۲) ،

(١) أي السلطان. (ابن ملك)

(٢) لأنه نائب النبي صلى الله عليه وسلم. (ابن ملك)

(٣) سقط في أ.

(٤) سقط في أ.

(٥) يعني عند الشافعي الولي أقدم من السلطان وغيره؛ لأنه الأقرب. (ابن ملك)

(٦) أي الولي إن شاء. (ابن ملك)

(٧) زاد في ب: د. أي غير المذكورين لن حق التقديم بعدهم كان له. (ابن ملك)

(٨) أي تعدد الصلاة على الميت، وقال الشافعي: يجوز تعددها. (ابن ملك)

(٩) يعني إذا دفن الميت بعد غسله، ولم يصل عليه يجوز أن يصلى على قبره اتفاقاً. (ابن ملك)

(١٠) الإمام. (ابن ملك)

(١١) فِي الرجل والمرأة. (ابن ملك)

(۱۲) سقط في ب.

(١٣) في تكبيراتسها سوى التحريمة، وقال الشافعي: يرفع. (ابن ملك)

(١٤) في أ: يحمد.

(١٥) أي عقيب التكبيرة الأولى. (ابن ملك)

(١٦) وقال الشافعي: يقرأ فيها الفاتحة؛ لأنسها صلاة من وجه، ولا صلاة إلى بالفاتحة. (ابن ملك)

(١٧) في ب: ويدعو.

(١٨) أي للميت. (ابن ملك)

(١٩) أي تسليمتين ينوي بهما الرجال، والحفظة. (ابن ملك)

(٢٠) أي قال الشافعي: يسلم تسليمة واحدة يبدأ بِها من يمينه، ويختمها في يسارة مدوراً وجهه. (ابن ملك)

(٢١) يعني إذا كبر الإمام فيها خمساً لا يتابعه المؤتم في الخامسة عندنا بل يسلم، وقال زفر: يتابعه كما لو زاد الإمام على تكبيرات العيد. (ابن ملك)

(٢٢) يعني إذا أدرك الإمام في صلاة الجنازة، وقد سبق ببعض تكبيراتـــها يكبر في الحال، ويشرع معه

وسنعها(۱) (ع) في مسجد، وعلى عضو(۱) (ع)، وغائب(۱) (ع)، ويغسل مستهل(۱)، ويصلى عليه ، ويأمر (س)(۱) به لسُقُطِ تم خلقه(۱).

عند أبي يوسف، وقالا: ينتظر تكبيرات أخرى فيتابع الإمام فيها، ثم يأتى ما سبق به بعد سلام الإمام متوالياً لا دعاء فيها قبل أن ترفع الجنازة فإذا ارتفعت فقد فات، وأما إذا أدركه بعد الرابعة لا يكبر عندهما لفوات الصلاة عنه، ويكبر عند أبى يوسف فإذا سلم الإمام قضى ثلاث تكبيرات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي صلاة الجنازة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي الصلاة على عضو الميت أي عضو كان غير جائزة عندنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي الصلاة غير جائزة على ميت غائب، وخالفنا الشافعي في هذه المسائل الثلاث. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٤) وهو الذي يكون منه ما يدل على حياته من بكاء أو حركة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) في ب: سد.

<sup>(</sup>٦) يعني إذا سقط مولود تم أعضاؤه، ولم يستهل، يغسل عند أبي يوسف إكراماً لبني آدم؛ لأنه نفس من وجه، وقالا: لا يغسل بل يدرج في خرقة؛ لأن الغسل لأجل الصلاة، ولا يصلي عليه فلا يغسل أيضاً. (ابن ملك)

فصل [في حمل الجنازة والدفن]

ونعين (ع) أربعة لحملها (۱)  $\sqrt{2}$  إياهم أو ثلاثة أو خمسة (۲). ويسرعون دون الخَبب (۲)، ونفضل (ع) تقديمها (٤) لا تقدّمها (٥)، ويكره الجلوس قبل وضعها (٢)، ويلحد القبر (٧)، ونأمر (٨) بوضعه (٩) مما يلي القبلة (١٠) لا سلا (١١)، ولا نسن (ع) الإيتار في الواضعين (١١)، ويقول (٢١) بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويوجّه (٤١)، وتُحَلُّ عقدته (١٥)، ويسوى لبنه (١٦)، ويسجى قبرها (١٧)، ويكره الآجُرّ، والخشب لا قصب (١٨)، ثم يهال التراب (١٩)، ويُسنّم (٢٠).

- (٤) أي تقديم الجنازة، والمشى خلفها. (ابن ملك)
- (٥) يعني عند الشافعي المشي أمامها ألإضل؛ لأنبهم شفعاء، والشفيع يتقدم في العادة. (ابن ملك)
  - (٦) أي قبل وضع الجنازة عن أعناق الرجال. (ابن ملك)
  - (٧) أي يجعل شق في جانب القبر إلى القبلة. (ابن ملك)
    - (٨) في أ: نأمره.
    - (٩) أي بوضع الميت على شفير القبر. (ابن ملك)
      - (١٠) ويوضع منه في اللحد. (ابن ملك)
- (١١) يعني عند الشافعي السنة أن يوضع رأس الميت بإزاء قدميه من القبر فيوخذ رأسه، ثم يسل إلي القبر أي يجر. (ابن ملك)
- (١٢) يعني من دخل في القبر لدفن الميت فكونه وتراً ليس بسنة عندنا، وسنة عند الشافعي قاسة على التكفين والإجمار. (ابن ملك)
  - (١٣) الواضع. (ابن ملك)
  - (١٤) الميت في القبر إلي القبلة. (ابن ملك)
  - (٥١) أي عقدة الكفن لأمنه من الانتشار. (ابن ملك)
    - (١٦) أي لبن القبر عليه. (ابن ملك)
  - (١٧) أي يستر بثوب حتى يجعل اللبن على لحدها؛ لأن مبني أمرها على الستر. (ابن ملك)
    - (١٨) أي لا يكره قصب معمولاً كان أو غيره لذهابه سريعاً. (ابن ملك)
- (١٩) في ب وأ: ترابه. أي يصب إلا أن الوجه يحفظ من التراب بلبنتين أو ثلاث، ويكره أن يزاد على التراب الذي أخرج منه، ولا بأس بوضع الحجر عليه. (ابن ملك)
  - (٢٠) زاد في ب: ع. أراد من تسنيم القبر يرفع من الأرض مقدار شبر أو أكثر منه قليلاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي أربعة رجال لحمل الجنازة من جوانبها الأربع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني عند الشافعي أربعة رجال متعينون لحملها أو ثلاثة بأن يتقدم رجل فيضع العمودين على عاتقيه، ويحمل مؤخوها رجلان أو خمسة بأن لم يستقبل المقدم بالحمل فأعانه رجلان بالخشبة المعترضة خارج العمودين، والرجلان كان يحملان مؤخرها فيكون الجنازة محمولة على خمسة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وهو نوع من العدو. (ابن ملك)

فصل [في الشهيد]

من قتله مشرك (۱) مطلقاً، أو مسلم (۲) قتلاً لا يوجب دية (۳) بنفسه (٤) ظلماً أو وجد في المعركة، وبه أثر (٥) كان شهيداً، ولا (١) نعين (٧) (ع) قتيل المعركة غازياً (٨) فيكفن بدمه، وثيابه، ويترع عنه ما ليس من جنس الكفن (٩)، ونصلى (ع) عليه (١١)، [7/ب] والصبي، والمجنون، والجنب (د) (١١)، والحائض (د) (١٢)، والنفساء (د) بعد الانقطاع، والمقتول بالمثقل يغسلون (٣)، ومَنْ ارتت عسل (٤)، وفر أوصى أو عاش أكثر نهار أو ليل يأمر (س) به (٥)، وخالفه (١)، ويلحق (س) بهما قاتل نفسه (٢٠).

<sup>(</sup>١) أراد به الحربي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي قتله مسلم، وكذا من في حكمه كالذمي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) قيد به؛ لأنه لو وجب به مال لا يكون شهيداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي بنفس القتل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي أثر يكون علامة على القتل كالجرح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) في ب: ولم.

<sup>(</sup>٧) لكونه شهيداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) وقال الشافعي: ليس الشهيد إلا من قتل في المعركة بحاهداً في سبيل الله فغيره يغسل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) كالفرو والخف ونحوهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) على الشهيد، وقال الشافعي: لا يصلي عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) سقط في ب وأ.

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٣) إذا استشهدوا خلافاً لهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) الارتثاث أن يأكل الجريح أو يشرب أو ينام أو يداوي أو ينقل من المعركة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي أبو يوسف بالغسل؛ لأن للأكثر حكم الكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٨) أي شرط محمد في وجوب الغسل أن يعيش يوماً كاملاً غير عاقل؛ لأن ما دونه حياة قليلة لا تعتبر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) يعني إذا قتل باغ لأجل بغيه، وقاطع طريق لقطعة لا يغسلان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) يعني من قتب نفسه لا يصلي عليه عند أبي يوسف زجراً له كالباغي، وقالا: يصلى عليه. (ابن ملك)

كتاب الزكاة

يُفْتَرَضُ<sup>(۱)</sup> على كلِّ مسلم<sup>(۲)</sup> حُرِّ<sup>(۳)</sup> مالك لنصاب<sup>(٤)</sup> حوليٍ<sup>(٥)</sup> فاضل عن الحوائج الأصلية<sup>(٢)</sup> أو لنعَم سَائِمَة (٢) حُوليَّة بِنِيَّة (٨) مع العَزْل (١) أو الأداء (١٠)، ونُسْقِطُهَا (ع) بِهَلاَكِه (١١)، وقَسَمَهَا (م) على النصاب، والعَفْو ليسقط منها (١٢) بقدر الهالك، وخصَّاها بالنصاب ليكون الهالك من العفو (١٣)، ولو تصدق بالنصاب، ولم ينوها (١٤)

(١) أداؤها. (ابن ملك)

(٣) قيد به؛ لأن كمال الملكية إنما يحصل بالحرية. (ابن ملك)

(٤) أراد به ملكاً تاماً. (ابن ملك)

(٥) أي قام عليه حول. (ابن ملك)

(٦) وهي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة، ودور السكنى، وآلات الحرب، والثياب المحتاج اليها للفع الحر أو البرد أو تقديراً كالدين، فإن المديون محتاج إلى قضاؤه مما فى يده من النصاب دفعاً عن نفسه الحبس الذى هو كالهلاك، وكآلات الحرفة، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وكتب العلم لأهلها، فإن الكتب لو كانت للتجارة، وبلغت قيمته نصاباً فلا زكاة فيها إذا احتاج اليها صاحبها، فإن الجهل عندهم كالهلاك، وإن لم يحتج إليها كما إذا اشتراها للبيع ففيها الزكاة، فإذا كان له دراهم مستحقة لصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة كما أن الماء المستحقة لصرفها إلى تلك الحوائج، (ابن ملك)

(٧) وهي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول اللدر والنسل، حتى لو رعيت أكثر الحول للركوب لا يجب فيها الزكاة، وصفها بالسائمة؛ لأن النص ورد بقيلها بِهذه الصفة في وجوب الزكاة. (ابن ملك)

(٨) الجار والمجرور متعلق بالأداء المقدر، أي: يفترض أداؤها بنية. (ابن ملك)

(٩) أي عزل مقدار الواجب. (ابن ملك)

(١٠) أي مع دفعة إلى الفقير وذلك؛ لأن الزكاة عبادة فلا بد من نية مقارنة لأدائها، لكن لما ثبت الحرج في اشتراط النية وقت كل دفع مع تفرق زمانه اكتفي بالنية عند العزل تيسيراً كالنية المتقدمة على الصوم، ولو دفعة بلا نية ثم حضرته النية إن كان المدفوع قائماً في يد الفقير جاز، وإلا فلا. (ابن ملك)

(١١) يعني إذا هلك النصاب بعد تمام الحول، والتمكن من الأداء سقطت الزكاة عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)

(۱۲) سقط في أ، وفي ب: عنها.

(١٣) يعني إذا اجتمع فى المال نصاب، وعفو يتعلق الوجوب بهما عند محمد، وما هلك هلك منها، وقالا: يتعلق الوجوب بالنصاب دون العفو. مثلاً: إذا كان لرجل ثمانون شاة فنصفة نصاب، ونصفة عفو. فإذا هلك منها أربعون فعليه نصف شاة عنده وشاة عندهما. (ابن ملك)

(١٤) أي الزكاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) قيد به؛ لأن الزكاة عبادة لا تصح من الكافر. (ابن ملك)

سقطت (۱)، ويَعْكِسُ (س) في البعض (د)، وأسقط (م) منها بقدره (۲)، ولا نوجبها (ع) على مديون مستغرق (۳)، وصبي (ع) (٤)، ومجنون (٥) (ع) (١)، ويشترط (س) في العارضي (٧) إفاقة أكثر الحول لا أقله (م)، ولو قضى مُفْلِسُ مُقِرُّ ما عليه بعد أعوام أفتى (م) بعدم الوجوب عنها (٩)، وطرد (دم) (١) فتواه (۱۱) فيما إذا لحقه (۲۱) دين وَسَطَ الحول فاكتسب ما قضاه في  $\mathbf{i}$  آخره (۱۱)، ولو أتت (۱۱) أعوام على ديون أو عروض (۱۱) فقبضَت (۱۱) أو نضَّت (۱۱) أو جبوها (ك) عن الكل (۱۸) لا عام القبض (۱۹)، ولو أبرأه عن دين مساوٍ لنصاب معه في بعض الحول

- (٣) أي مشغول لما في يده من النصاب، وقال الشافعي: يجب عليه لتحقق سبب الوجوب، وهو ملك نصاب تام. (ابن ملك)
  - (٤) سقط في أ.
- (°) أي لا نوجب الزكاة عليهما، وقال الشافعي: يجب، ويأمر الولي بإخراجها عنهما، وإن لم يكن لهما ولي يأخذها الإمام، أو ينصب لهما ولياً. (ابن ملك)
  - (٦) سقط في أ.
  - (٧) زاد في ب: د.
- (٨) يعني إذا جن صاحب نصاب جنوناً عارضاً، وهو أن يبلغ مفيقاً، ثم جن قال أبو يوسف: إن كان مفيقاً في أكثر الحول فعليه الزكاة، وإلا فلا، وقال محمد: إذا أفاق شيئاً من السنة وإن قل، فعليه الزكاة. (ابن ملك)
- (٩) يعني من كان له دين على مفلس مقر بدينة فقضاه بعد سنين فلا زكاة عليه للسنين الماضية عند محمد، وقالا: عليه الزكاة. (ابن ملك)
  - (١٠) في أ، ب: م.
  - (١١) أي محمد عدم وجوب الزكاة. (ابن ملك)
    - (۱۲) أي صاحب النصاب. (ابن ملك)
  - (١٣) يعني اكتسب مالاً فقضى به دينه في آخر الحول، وقالا: يجب عليه الزكاة. (ابن ملك)
    - (١٤) أي مضت. (ابن ملك)
    - (١٥) كانت للتجارة. (ابن ملك)
      - (١٦) تلك الديون. (ابن ملك)
    - (١٧) أي نقدت تلك العروض. (ابن ملك)
      - (١٨) أي كل الأعوام الماضية. (ابن ملك)
- (١٩) يعني قال مالك: فعليه زكاة السنة التي قبض الديون والأَثْمَان؛ لأن العروض ليس من جنس مال

<sup>(</sup>١) عن ذمته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني إذا تصدق ببعض النصاب قال أبو يوسف: لا يسقط شيء من الزكاة؛ لأن الواجب غير متعين فالبعض الباقى يصلح محلاً له، وقال محمد: يسقط عنه زكاة ما تصدق به اعتباراً للجزء بالكل. (ابن ملك)

فتم لم يوجبها (س)، وخالفه (۱) ولم يجعل (س) دين زكاة مال مستهلك مانعاً عن وجوبها في مستفاد (۱) وما أوجبناها (ز) (۱) في الضّمَار (۱) ولا عن أعوام (ع) (۱) مرت على نصاب مقبوض (۱) (د) (۱) ولا نوجبها (ع) في نصاب سائمة (۱۱) صحت الخُلْطَة فيه (۱۱) ونوجبها (ع) على مضارب عن نصيبه قبل القِسمة (۱۱) وهي واجبة (ح) عند قبض أربعين درهماً من بدل مال تجارة، ومائتين منه لغيرها، ومائتين مع الحول بعده من

الزكاة قبل القبض، وكذا الدين ليس بمال حقيقة، وإنما يصير مالاً بالقبض، فيعتبر عام القبض لا ما قبله. (أبن ملك)

<sup>(</sup>۱) يعني من كان له نصاب، وعليه دين مثله، فأبرأه الطالب عن الدين في بعض الحول، فتم الحول الأول، قال أبو يوسف: لا زكاة عليه حتى يمضى عليه حول من يوم الإبراء؛ لأنه مال المديون لم ينعقد سبباً للوجوب لا شبعنا له بالحاجة الأصلية فصار كأنه ملك المال من وقت الإبراء، وقال محمد: عليه زكاة؛ لأن مال الدين كان مانعاً بواسطة احتمال المطالبة والأخذ، وبالإبراء بطل ذلك الاحتمال فصار كأنه لم يكن الدين أصلاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني من كان له نصاب ولم يزكه بعد نمام الحول فاستهلكه فاكتسب نصاباً آخر، وحال عليه الحول، قال أبو يوسف: صح أصل دين زكاة النصاب المستهلك لا يمنع عن وجوبها في النصاب الثاني، وقالا: يمنع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) وهو المال الذي يكون عينه قائماً، ولا يرجى الانتفاع به كالمغصوب، والمال المححود إذا لم يكن عليه بينة، والمفقود، والآبق، والمال الساقط في البحر، والمدفون في الصحراء المنسي مكانه، وقال زفر: يجب فيه الزكاة للسنين الماضية إذا وصلت يده إليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في أ، وفي ب: ز.

<sup>(</sup>٦) زاد في أ، ب:د.

<sup>(</sup>V) يعني من كان له نصاب عين لا دين، ومضت عليه سنون، ولم ينتقص النصاب فيها، ولم يزكها فعليه الزكاة عن السنة الأولى فقط عندنا، وعن تلك السنين عند زفر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في ب.

<sup>(</sup>٩) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>١٠) الشركة. يعني إذا كان لرجل مثلاً عشرون شاة، ولآخر عشرون، وصح خلطهما بأن يشتركا في المسرح، والمشرع، والمرعي، والراعي، والفحل، والمحلب، والكلب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني إذا كان نصيب المضارب من الربح نصاباً يجب عليه الزكاة عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)

بدل غير مال<sup>(۱)</sup>، وإلحاق الأوسطِ بالأخير<sup>(۲)</sup> رواية<sup>(۲)</sup> (ح)<sup>(٤)</sup>، وأوجبنا<sup>(٥)</sup> [11] عن المقبوض مطلقاً<sup>(۲)</sup>، وشرطا الحول بعد النصاب<sup>(۲)</sup> في الدية، والأرش (د)<sup>(٨)</sup>، وبدل الكتابة<sup>(٩)</sup>، والنصابُ المعينُ من السائمة مهراً لا تجب (ح) فيه بعد الحول قبل القبض<sup>(١١)</sup>، وألزمناها (ز)<sup>(١١)</sup> بزكاة النصف المردود بعد الحول من ألف قبضت مهراً لطلاق قبل المسيس<sup>(١٢)</sup>، وأسقطناها (ز) عن الموهوب له في مرجوع له<sup>(١٢)</sup>

<sup>(</sup>١) توضيح هذه المسائل: موقوف على تفصيل الديون، وبيان مراتبها. الدين ثلاثة أنواع:

١ - دين قوي: كبدل عروض التجارة، وثمن السوائم.

٢- دين وسط: كبدل مال ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة، وثياب البدلة، وأجرة دار التجارة.

٣- دين ضعيف: كبدل ما ليس بـمال المه، وبدل الخلع، والقصاص، والكتابة، والدية. إذا عرفت هذا فأعلم أن الدين إذا كان نصاباً كاملاً، وحال عليه الحول عند المديون ثم قبضة الدائن. فعند أبي حنيفة: إن كان المقبوض من الدين القوي يجب عند قبض أربعين درهماً درهم، ولا يؤدى عما نقص عنه؛ لأن في الكسور لا زكاة عنده، وإن كان من الدين الوسط فعند قبض مائتي درهم مع يجب خسة دراهم بلا اشتراط حول فيه، وإن كان من الدين الضعيف فعند قبض مائتي درهم مع مضى الحول عليه بعد القبض يجب خمسة دراهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زاد في ب: ح.

<sup>(</sup>٣) يعني روى الكرخي أن أبا حنيفة ألْحَقَ الدين الأوسط بالدين الأخير في اشتراط الحول بعد قبض المائتين نظراً إلى أنه ليس بمال في ذاته، وترجيحاً لاعتبار ذاته على اعتبار بدله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>٥) زاد في ب: سم.

<sup>(</sup>٦) يعني قالا: يجب زكاة ما قبض من أي دين كان؛ قل أو كثر؛ لأن الديون كلها في المالية سواء. والدين ملحق بالعين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي بعد قبضه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>٩) يعني استثنيا من حكم الديون دين بدل الكتابة، والدية، والأرش شرطاً في المقبوض منها النصاب، والحول؛ لأن دين بدل الكتابة ليس بدين حقيقة، ولهذا لا يصح الكفالة به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني إذا تزوج رجل امرأة على نصاب معين كخمس من الإبل المعينة أو أربعين شاة معينة فحال عليها الحول في يده، ثم قبضته بعد تمام الحول لا زكاة فيه عليها عند أبي حنيفة، وقالا: عليها زكاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ.

<sup>(</sup>۱۲) يعني إذا تزوج امرأة على ألف فقبضتها، فتم الحول عليها فى يدها، ثم طلقها قبل الدخول بسها فعليها رد نصفها اتفاقاً لكن زكاة النصف المردود لا يسقط عنها عندنا، ويسقط عند زفر. (ابن ملك) (۱۳) في ب: فيه.

مطلقاً (۱) بعد الحول (۲) (د) لا إن كان (د) (۳) بقضاء (۱) وقطعنا (۱) حول السائمة لاستبدالها مطلقاً (۱) بعد الحول (د) (۲) بخلاف الجنس (۸) و يجيز (س) الحيلة لدفعها (۱) و كرهها (۱) (م) و لا نأخذها (ع) من سائمة (۱۱) امتنع رَبُّها من أدائها بغير رضاه، بل نأمره (ع) ليؤديها اختياراً (۲۱) و لا من التركة (3) ان لم يوص (۱۱) ويأخذ المصدّق (۱۱) الوسط (۱۱) و نجيز (ع) أخذ القيمة (۱۱) حتى إذا وجب سن، وفُقِدَ (۱۸) أخَذَ (۱۹) الأعلى أو

<sup>(</sup>١) زاد نی أ: ح، وزاد نی ب: د.

<sup>(</sup>٢) يعني من وهب نصاباً لرجل فلما حال عليه الحول رجع فيه يسقط عنه الزكاة عندنا سواء رجع بقضاء القاضي أو بدونه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في ب.

<sup>(</sup>٤) أي لا أسقطناها إن كان الرجوع بقضاء. يعني قال زفر: يسقطه عنه إن رجع بقضاء القاضى، ولا يسقط إن رجع بغيره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) زاد في أ، ب: ز.

<sup>(</sup>٦) زاد في ب: د. يعني من كان له نصاب من السائمة فاستبدل بها في آخر الحول من جنسها من السائمة أو خلاف جنسها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في ب.

<sup>(</sup>٨) يعني قال زفر: إن استبدل بــها من غير جنسها انقطع الحول، وإن استبدل بــها من جنسها لم ينقطع فإذا تم الحول يجب عليه الزكاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي يجيز أبو يوسف الحيلة لدفع وجوب الزكاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>١٢) يعني إذا امتنع مالك السائمة من أداء الزكاة لا يأخذها المصدق جبراً عندنا، بل يحبس حتى يؤديها بنفسه، وقال الشافعي: يأخذها المصدق جبراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٤) يعني إذا مات من عليه زكاة سائمة لا يأخذها الإمام من تركته عندنا إلا إذا أوصى بإخراجها فحينئذ يأخذها من تلث ماله، وقال الشافعي: يأخذها من تركته سواء أوصى أو لم يوص. وهذه المسألة متفرعة لما قبلها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) وهو الذي نصبه الإمام لأخذ الصلقات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لأن في أخذ الوسط رعاية للجانبين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) في الزكاة، وقال الشافعي: لا يجوز. وفي المصفى: كذا الخلاف في العشر، والخراج، والكفارة، وصدقة الفطر، والنذر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي وجب ذات سن، ولم يوجد في نصابه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) المصدق. (ابن ملك)

الأدنى (۱)، وردّ (۲)، واسترد (۱)، واعتبرنا (ز) القدر دونها (۱) فى النصاب الكيلى والوزنى (۵)، واعتبر (م) الأنفع للفقير (۱)، ونضم (ع) المستفاد (۲) إلى جنسه، ونزكيه (ع) بحوله (۱)، وأجازوا (ك) التعجيل (۱)، ولا يمنعه (۱۱) (س) في العشر قبل خروج الثمر (۱۱)، وأجزناه (ز) عن نُصُب تُستفاد (۱۲) بعد ملك فَرْد (۱۱)، ولم نضمن (ع) الساعي لتعجيله إلى فقير استغنى آخر الحول (۱۱)، والمأمور بالأداء (۱۱) إذا أدى بعد الآمر (۱۱)

(٩) يعني إذا عجل الزكاة بعد ما ملك نصاباً قبل تمام الحول جاز عندنا خلافاً لمالك. (ابن ملك)

(١٠) أي أبو يوسف التعجيل. (ابن ملك)

(۱۱) زاد في ب: ومنعناه.

(۱۲) في ب: يستفاد.

<sup>(</sup>١) أي الأعلى من السن أو الأدنى منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) فضل القيمة في صورة أخذ الأعلى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي أحذ من المالك ما يتم به قيمة السن من الدراهم في صورة أخذه الأدني. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي دون القيمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) مثلاً: إذا أدى أربعة أقفزة جيدة عن خمسة ردية أو أربعة دراهم جياد عن خمسة زيوف لا يجزىء عندنا إلا عن أربعة فعليه قفيز أو درهم، وعند زفر يجزئه هذا إذا أدى من جنسه، فإن أداها من حلاف جنسها فالمعتبر هو القيمة اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) يعني اعتبر محمد ما هو الأنفع للفقير من قدر الزكاة وقيمتها. مثلاً: إذا أدى خمسة دراهم زيوفاً عن خمسة جياد لا يجزىء عند محمد، فيؤدى الفضل إلى تمام قيمة الواجب، وقالا: يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) المراد من الضم: أن يجب الزكاة في الفائدة عند تمام الحول على الأصل؛ إذ لو كان ناقصاً، وكمل مع المستفاد، وانعقد الحول فلا يضم اتفاقاً. هذا إذا كان المستفاد في خلال الحول. اما بعد الحول يستأنف حول آخر اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني من كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسة مالاً بأى وجه كان يجب الزكاة فى الفائدة نصاباً كانت أو غيره إذا تم الحول على الأصل عندنا، وقالا الشافعي: لا يجب بل يستأنف للفائدة حول آخر؛ لأن المستفاد أصل بنفسه في السببية فيشترط له حول إلا أن يكون أولاداً، فإنسها تابعة لأصلها، ولهذا يستحقها من يستحق الأصل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي نصاب واحد، يعني من ملك نصاباً فعجل زكاة نصب، وتم الحول على الكل يجوز عن الكل، وقال زفر: لا يجوز إلا عن نصاب واحد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤ ) يعني إذا عجل الساعي الزكاة فلفعها إلى فقير فأيسر قبل تمام الحول أو مات أو ارتد جاز، ولم يضمن الساعي ما عجل به عندنا، وقال الشافعي: يضمن إلا أن يكون اليسار من ذلك المال، هذا إذا لم يكن بسؤال من المالك أو الفقير من الساعي، فإن كان فالضمان على من يسأله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي بأداء الزكاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي بعد أداء المالك زكاته. (ابن ملك)

ضامن (١) (ح) وشرطا (٢) له العلم (٣)، وأسقطنا (ز) تعيين الناذر اليوم والدرهم والفقير (١). فصل فصل فصل فصل قصل الإبل

تجب شاة في خمس من الإبل بُخْتاً كَان أو عِرَاباً( $^{\circ}$ )، و شاتان في عشر  $^{(r)}$ )، وثلاث  $^{(r)}$  في ست خمس عشرة وأربع في عشرين إلى خمس وعشرين فبنت مخاض  $^{(h)}$ )، وبنت لبون في ست وثلاثين، وحقَّة  $^{(r)}$  في ست وأربعين، وجَذَعَة  $^{(r)}$  في إحدى وستين  $^{(r)}$ )، وبنتا لبون في ست وسبعين، وحقتان في إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين  $^{(r)}$ )، ثم نستأنف (ع) الفريضة  $^{(r)}$ ) إلى فرض خمس وعشرين  $^{(r)}$ )، وتجب ثلاث حقاق في مائة وخمسين  $^{(r)}$ )، ثم إلى

<sup>(</sup>١) للمالك عند أبي حنيفة سواء علم بأداء الموكل أو لم يعلم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زاد في ب: م.

<sup>(</sup>٣) يعني قالا: إنما يضمن إذا أعطاها بعد ما علم أداء الآمر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني إذا قال الناذر على أن أتصدق اليوم بهذا الدرهم على هذا الفقير فتصدق غداً درهماً آخر على غيره يجزئه عندنا، ولا يجزئه عند زفر؛ لأنه أتى بغير ما الترم بنذره فلا يعتبر عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لأن اسم الإبل يتناولهما. البخت جمع بختي، وهو الذي تولد من العربي، والفالج، وهو الجمل الضخم ذو السنامين منسون إلى بخت نَصَّرٍ، والعراب جمع عربي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) إبل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) شياه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>A) أي إذا بلغ الإبل خمساً وعشرين، فيجب فيها بنت مخاض، وهي الذي تم لها حول، وطعنت في الثانية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وهي: التي طعنت في الثالثة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) وهي: التي طعنت في الرابعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) وهي: التي طعنت في الخامسة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) إبلاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) إبلاً. وبهذه المقادير اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي التحفة: الواجب في الإبل هي الإناث، فلا يجب الذكران إلا بطريق القيمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) يعني إذا زاد على مائة وعشرين خمس إبل ففيها شاة مع الحقتين، فإذا زاد عشر فشاتان مع الحقتين، وإذا زاد خمسة عشر فثلاث شياة مع الحقتين، وإذا زاد عشرون فأربع شياة مع الحقتين، وإذا زاد خمس وعشرون فبنت مخاض مع الحقتين. فجملة النصاب يكون مائة وخمساً وأربعين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) يعني إذا زاد خمس على مائة وخمس وأربعين يجب ثلاث حقاق. (ابن ملك)

ست وأربعين (۱) فأربع حقاق (۲) إلى مائتين، ثم نستأنف (۳)  $(3)^{(4)}$  أبداً ( $9)^{(4)}$  كهذه الخمسين (۱) 1 في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة من غير استئناف (۷).

### فصل [في زكاة سائمة البقر]

وتجب تبيع أو تبيعة (١٠) في ثلاثين من البقر أو (٩) الجواميس (١٠)، ومسنة (١١) في أربعين، والزائد بحسابه (١٤) كربع عشرها في الواحدة (١٣) أو عفو إلى خمسين (١٤) فمسنة، وربع (١٥)

(٢) أي يجب فيه أربع حقائق. (ابن ملك)

(٣) في ب: نستأنف.

(٤) سقط في ب.

(٥) يعنى تستأنف الفريضة عندنا. (ابن ملك)

- (٦) على حذف المضاف، أي كاستئناف هذه الخمسين، وهو الاستئناف الكائن بعد المائة والخمسين. (ابن ملك)
- (٧) يعني قال الشافعي: إذا زادت واحدة على مائة وعشرين يتغير الواجب فيجب فيه ثلاث بنات لبون؛ لأنها أربعينان وخمسون لبون؛ لأنها أربعينان وخمسون إلى مائة ثلاثين ففيها حقه، وبنتا لبون؛ لأنها حقتان وبنت لبون؛ لأنها خمسينان وأربعون فيدور هكذا. (ابن ملك)
  - (A) وهي ما طعنت في الثانية. (ابن ملك)
    - (٩) في ب: و.
- (١٠) وهي صنف من البقر، وعند الاختلاط يجب ضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب، ويؤخذ الزكاة من أغلبها إن كان بعضها أكثر، وأن لم يكن يأخذ أعلى الأدنى أو أدنى الأعلى، وعلى هذا الحكم البخت، والعراب، والضأن، والمعز. (ابن ملك)
  - (١١) وهي ما طعنت في الثالثة. (ابن ملك)
    - (۱۲) زاد في أ، ب: ح.
- (١٣) يعني إذا زاد على الأربعين فعن أبي حنيفة ثلاث روايات: إحداها: إنه يجب في الزائد جزء من أربعين جزءاً فإذا زادت واحدة الربعين جزءاً من مسنة. بيانه: أن تُقوّم المسنة، ويجعل قيمتها أربعين جزءاً فإذا زادت واحدة يعطى ثلاثة أجزاء منها، وهو ثلاثة أرباع عشر مسنة، وعلى هذا إيراد الواجب على حساب الزائد إلى أن يبلغ ستين. (ابن ملك)
  - (١٤) هذه هي الرواية الثانية، يعني لا شيء في الزائد حتى يبلغ خمسين. (ابن ملك)
    - (١٥) يعني إذا بلغ خمسين يجب فيها مسنة وربع مسنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱) يعني ثم تستأنف الفريضة، فيجب في كل خمس إبل زادت على مائة وخمسين شاة مع ثلاث حقائق إلى خمس وعشرين فيكون مع الأول مائة وخمساً وسبعين ففيها بنت مخاض مع ثلاث حقاق فإذا زادت عليها أحد عشر صار مائة وستاً وشانين ففيها بنت لبون وثلاث حقاق، فإذا زاد عليها عشر يصير مائة وستاً وتسعين. (ابن ملك)

أو ستين كقولهما<sup>(۱)</sup> فتبيعان أو تبيعتان<sup>(۱)</sup>، وفي سبعين مسنة، وتبيع، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مائة تبيعان ومسنة، ويتغير الفرض هكذا في كل عشر<sup>(۱)</sup>، ولم يوجبوا (ك) فيها، وفي الإبل عوامل<sup>(٤)</sup> وحوامل<sup>(٥)</sup>.

فصل [في زكاة سائمة الغنم]

وتجب شاة (٢) في أربعين من الغنم إلى مائة وعشرين، ولا نجيز (ع) الْجَذَعَة (١٠) وثنتان (١) في الزائد (١) إلى مائتين، وثلاث (١٠) في الزائد إلى أربعمائة فأربع (١١)، ثم شاة في كل مائة (١١).

<sup>(</sup>١) زاد في ب: ع. يعني أو عفو إلى ستين، وهذه هي الرواية الثالثة، وهي قول صاحبيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني إذا بلغ إلى ستين يجب فيه تبيعان أو تبيعتان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني إذا صارت مائة وعشراً ففيها مسنتان وتبيع، وإذا صارت مائة وعشرين فثلاث مسنات أو أربع أتبعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وهي المعدة للأعمال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) وهي المعدة لحمل الأثقال، وقال مالك: يجب الزكاة فيها لإطلاق النصوص الواردة في البقر والإبل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) ذكراً كانت أو أنثى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي أخذها في الزكاة. وهي عند الفقهاء التي أتى عليها أكثر الحول، وعند اللغويين ما طعنت في السنة الثانية، بل يجوز عندنا الثني، وهو عندهم ما تمت له سنة، وعند اللغويين ما طعنت في السنة الثالثة، وقال الشافعي: يجوز الجذعة في الزكاة كما جازت في التضحية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي يجب شاتان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) في أ: الزوائد.

<sup>(</sup>١٠) أي يجب ثلاث شياه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي يجب أربع شياه في أربعمائة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) يعني يجب خمس في خمسائة وهكذا. (ابن ملك)

فصل [في زكاة سائمة الخيل]

وهو<sup>(۱)</sup> مخير<sup>(۲)</sup> (ح) بين إخراج دينار عن كل فرس من المتناسلة<sup>(۳)</sup>، وبين فرض مائتى درهم قيمة<sup>(٤)</sup>، ولم يوجبا<sup>(٥)</sup> شيئا<sup>(۲)</sup>، وفي الإناث (ح)<sup>(۲)</sup>، والذكور الحُلُص روايتان<sup>(۸)</sup>، ولا شيء في البغال، والحمير لغير تجارة، ويوجب<sup>(٩)</sup> (س) في الفصلان<sup>(١٠)</sup>، والحملان<sup>(١١)</sup>، والعجاجيل<sup>(١٢)</sup> واحدة منها، ومنعنا (ز) أُخذُ ما يجب في المسانُ<sup>(١٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي مالك الجمل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي من الخيل السائمة للنسل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني بين إخراج الزكاة بأن يُقُوِّم الخيل، ويعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) زاد في ب: سم.

<sup>(</sup>٦) أي قالا: لا زكاة في الخيل السائمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٨) زاد في أ، ب: ح. عن أبي حنيفة في رواية عنه: يجب في الإناث المنفردة زكاة لإمكان التناسل بالفحل المستعار، وفي رواية عنه لا يجب لعدم التناسل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) في ب: نوجب. ويوجب أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) جمع فصيل، وهو ولد الناقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) جمع حمل بفتح الميم، وهو ولد الغنم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) جمع عِجُول بكسر العين، وتشديد الجيم، وهو ولد البقرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) تصوير المسألة: بأن يكون لرجل مثلاً خمس وعشرون ناقة، وثلاثون بقرة، وأربعون غنماً فولدت أولاداً قبل تمام الحول فهلكت الأمهات، وبقي الأولاد أو استفاد صغاراً فهلكت المسان فتم الحول عليها ففي وجوب الزكاة فيها ما سمعت من الخلاف حكى عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة عن أربعين جملاً، فقال يجب فيها شاة مسنة فقلت له أتوجب ما هو أكثر من قيمة الحمل، وفيه إضرا، وخلاف السنة؟ فتأمل ساعة فقال: بل فيها جمل فقلت له أيؤخذ الجمل في الزكاة؟ فتأمل ساعة ثم قال: لا شيء فيها، فأحذ قوله الأول زفر، وقوله الثاني أبو يوسف، وقوله الثانث محمد. (ابن ملك)

# فصل [في زكاة النقدين]

وتجب خمسة فى مائتى درهم توزن (د) (۱) عشرتها بسبعة (۲) ، وتعتبر غلبة الفضة (۳) في العشر (۵) التحقت بالعروض (۱) ، وربع المعشر (۷) في عشرين مثقالاً من المعين (۸) ثم الواجب فى كل أربعين درهماً درهم (۹) (ح)، وفى كل أربع قيراطان (۱۰) (ح) وقالا (۱۱): بالحساب فيهما ((1)) ، ويزكى تبرهما ((1)) وآنيتهما ((1)) ، ونزكى (ع) الحلى ((1)) مطلقاً ((1)) ، ونضم (ع) الورق ((1)) إلى العين ((1))

(١) سقط في أ.

- (٣) إن كان الغالب في الدراهم المغشوشة الفضة بحيث لو احترقت لا يتخلص الغش من الفضة، بل يحترق يكون في حكم الفضة. (ابن ملك)
  - (٤) في ب: غلبت.
  - (٥) بحيث لو أحرقت لا يتخلص منها فضة كالمموهة. (ابن ملك)
  - (٦) لكون الفضة هالكة فيها فيشترط فيها نية التجارة. (ابن ملك)
    - (٧) أي يجب ربع العشر، وهو نصف مثقال. (ابن ملك)
      - (٨) أي من الذهب. (ابن ملك)
- (٩) يعني إذا زاد على المائتين لا زكاة فيه عند أبي حنيفة حتى تبلغ أربعين درهماً ففيهما درهم، ثم في كل أربعين درهماً درهم. (ابن ملك)
- (١٠) يعني إذا زاد على عشرين مثقالاً من الذهب لا زكاة فيه عنده حتى يبلغ أربعة مثاقيل فيكون فيها قيراطان، ثم في كل أربعة مثاقيل كذلك. (ابن ملك)
  - (۱۱) زاد في ب: سم.
  - (١٢) يعني يجب الزكاة عندهما في الزائد على النصاب بقدرة قل أو كثر. (ابن ملك)
    - (١٣) وهو ما كان غير مضروب من الذهب والفضة. (ابن ملك)
      - (١٤) جمع إناء كأسورة، وسوار. (ابن ملك)
    - (٥١) جمع حلي كثدى، وثدى، وهو ما يتحلى به من ذهب وفضة. (ابن ملك)
- (١٦) أي سواء كان مباح الاستعمال أو لم يكن، وقال الشافعي: لا يجب في حلي النساء، وخاتم الفضة للرجال؛ لأنه مال مباح الاستعمال فشابة ثياب البدلة. (ابن ملك)
  - (١٧) بكسر الراء بمعنى الفضة. (ابن ملك)
- (١٨) أي إلى الذهب لتكميل النصاب، كمن له مائة درهم وعشرة مثاقيل ذهباً يضم أحلهما إلى الآخر

<sup>(</sup>٢) يعني الدراهم المعتبرة في النصاب هو أن يكون بحيث توزن عشرتها بسبعة مثاقيل. اعلم أن المثقال وهو الدينار عشرون قيراطاً، والدرهم أربعة عشر قيراطاً، فسبعة مثاقيل يكون مائة وأربعون قيراطاً فعشرة دراهم يكون كذلك، وكل قيراط خمس شعيرات. (ابن ملك)

وهو<sup>(۱)</sup> (ح) بالقيمة<sup>(۲)</sup>، وقالا<sup>(۳)</sup>: بالأجزاء<sup>(۱)</sup>، وشن السوائم المزكّاة لا يضم (ح) [١/١٥] إليهما<sup>(٥)</sup>، ونَضم<sup>(١)</sup> قيمةَ العروض<sup>(٧)</sup>.

فصل [في زكاة العروض(^)]

يزكى مال التجارة إذا بلغت قيمته نصاباً من أحد النقدين (١)، ويُقَوَّم بالأنفع للمصارف، ونشترط (ع) كمال النصاب في طرفي الحول (١١) لا (١١) كله (١١) في السوائم، والنقدين (١٣)، و آخره (١١) في العروض (١٥) فلا نوجبها (ع) في عبد تمت قيمته نصاباً في

عندنا، وقال الشافعي: لا يضم. وقيد بالورق، والذهب؛ لأن أموال التجارة لا يضم إلى أموال السوائم اتفاقاً. (ابن ملك)

- (١) أي ضم الفضة إلى الذهب أو بالعكس إذا لم يبلغ كل منهما نصاباً. (ابن ملك)
  - (٢) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
    - (٣) زاد في ب: ع.
- (٤) أي بالقدر بأن يكون لرجل ثلاث نصاب فضة وثلاث نصاب ذهباً مثلاً على هذا اعتبار سائر الأجزاء كالنصف، والربع، وغيرهما. (ابن ملك)
- (°) يعني إذا باع نصاب سائمة بعد إحراج زكاته، وعنده نصاب من النقدين قد مضى عليه بعض الحول، ثم تم الحول فذلك الثمن نقداً كان أو عروضاً لا يضم إلى ذلك النصاب عند أبي حنيفة، وقالا: يضم، ويزكى معه. (ابن ملك)
  - (٦) في أ: تضم. إلى نصاب فضة أو ذهب. (ابن ملك)
- (٧) لأن وجوب الزكاة فيها لكونــها معدة للتجارة، والنقدان كذلك، وإن اختلفت جهة الإعداد بأن كان في العروض جعلاً وفي النقدين خلقة. (ابن ملك)
  - (٨) جمع عرض بفتحتين، وهو متاع الدينا. (ابن ملك)
- (٩) أراد بمال التجارة غير النقدين، والمال إنما يكون للتجارة إذا عمل فيه التجارة مع النية إلا إذا
   اشترى بعرض التجارة عرضاً آخر فيكون الثاني للتجارة بلا نية. (ابن ملك)
  - (١٠) فنقصان في أثنائه لا يمنع وجوب الزكاة عندنا. (ابن ملك)
    - (۱۱) زاد في ب: في.
    - (١٢) أي لا يشترط كماله في كل الحول. (ابن ملك)
      - (۱۳) زاد في ب: د.
      - (١٤) أي لا في آخره. (ابن ملك)
- (٥) يعني عند الشافعي إذا كان النصاب من السوائم، والنقدين شرط أن يكمل في كل الحول، وإذا كان من العروض شرط أن يكمل في آخر الحول. (ابن ملك)

آخره (۱)، ولو حال (۲) على مائتى قفيز (۳) بمائتين (٤) فغلى (٥) أو رخص (٢) فأدى من عينها (٢) زكاها بخمسة منها (٨) أو قيمة (٩) فالمعتبر يوم الوجوب (١٠) (ح)، وقالا (١١): الأداء (٢١)، ولو تغيرت العين فأدى قيمة اعتبر يوم الحول في الزيادة (١٣)، والأداء في النقص (٤١)، ونزكى (ع) بالقيمة نصاب سائمة اشتراها للتجارة (١٥) لا بالسوم (١٦)، ولو باع النصاب نجيزه (ع) في حصتها (١٧).

- (٢) أي تم الحول. (ابن ملك)
- (٣) حنطة مثلاً محصلة للتجارة ومقومة. (ابن ملك)
- (٤) أي بمائتي درهم فلم يؤد زكاتها. (ابن ملك)
- (٥) أي زاد قيمتها بالقحط إلى أربعمائة مثلاً. (ابن ملك)
- (٦) أي نقص قيمتها بسبب الخصب إلى مائة مثلاً. (ابن ملك)
  - (٧) أي عين الحنطة. (ابن ملك)
  - (٨) أي أعطى زكاتها خمسة أقفزة منها اتفاقاً. (ابن ملك)
    - (٩) بالحر، يعني لو أدى الزكاة من قيمتها. (ابن ملك)
- (١٠) يعني المعتبر عند أبي حنيفة قيمتها يوم تمام الحول فيؤدى خمسة دراهم فى صورة الزيادة، والنقصان؛ لأن قيمتها فى آخر الحول كانت مائتين. (ابن ملك)
  - (۱۱) زاد في ب: سم.
- (١٢) يعني المعتبر عندهما قيمتها يوم الأداء فيؤدى درهمين ونصفاً في صورة النقصان، وعشرة دراهم في صورة الزيادة. (ابن ملك)
- (١٣) يعني إذا كانت زيادة القيمة، وانتقاصها في الصورة المذكورة بواسطة صفة راجعة إلى الذات. (ابن ملك)
  - (١٤) يعني يعتبر يوم الأداء في صورة النقص. (ابن ملك)
- (١٥) مثلاً: إذا اشترى خمساً من الإبل للتجارة، وحال عليها الحول يقوم فيؤدى الزكاة من قيمتها عندنا. (ابن ملك)
- (١٦) يعني قال الشافعي: يجب فيها زكاة السائمة، وهي شاة؛ لأن اعتبار السوم أنفع للفقير. (ابن ملك)
- (١٧) يعني إذا باع نصاباً وجب فيه الزكاة يجوز بيعة في حصتها عندنا، وقال الشافعي: لا يجوز، وفي بيع الزائد عليها قولان، والأصح: أن البيع باطل في الكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱) هذه المسألة فرع لما قبلها قبلها من الخلاف. يعني إذا اشترى عبداً للتجارة قيمته ما دون النصاب، وكملت قبل تمام الحول لا يجب الزكاة فيه عندنا، لانعدام الكمال في أول الحول، ويجب عند الشافعي لوجوب الكمال في آخره. (ابن ملك)

فصل [في العشر]

العشر (۱) في كل خارج (۲) و صدر إنباته، وسقي بغير آلة، وقالا (۱): في كل شرة باقية (٤) تبلغ خمسة أوسق (٥) و يجب نصفه في المسقي بآلة، و يعتبر (د) أكثر السنة فيما نسقى سيحاً، وبآلة، ولا تحتسب (د) (۲) مؤونته والخراج عليه، ويوجبه (س) فيما لا يوسق إذا بلغ قيمة نصاب من أدنى الموسوق، واعتبر (م) خمسة أمثال أعلى ما يقدر به نوعُه، و يجعل (س) المسقي (۱) من الأنهر العظام خراجية لا عشرية (م)، و نعشر (ع) العسل المحصل من العشرية، وهو واجب (ح) فيه مطلقاً، و يعتبر (س) القيمة أو عَشْر (س) الزكاة وَرَب أو خمسة أمناء لا خمسة أفراق (م)، ولا نجمع (ع) الخراج معه، وجمع (م) الزكاة معه إذا أتجر بها، ومنع (م) تضعيفه على تغلبي ملك (۱۱) عشرية فلو أسلم فالواجب بحاله (ح)، و يرفع (س) التضعيف، ولو ملكها الذمي فعليه الخراج (ح)، و يثني (س) العشر، و و حده (م)، و عشرها (۱۱) إذا أجرها عليه (ح) (۱۲)، وقالا: على المستأجر أو زَارَع العشر، و و حده (م)، و عشرها (۱۱) إذا أجرها عليه (ح) (۱۲)، وقالا: على المستأجر أو زَارَع

<sup>(</sup>١) زاد في ب: ح. هو قربة فيها معنى المؤنة، فلهذا وجب في أرض المكاتب، والصبي، والمجنون. وهو واجب عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) من الأرض العشرية سواء كان مما يبقى سنة كالحنطة، أو لا يبقى كالبقول، وكان قليلاً أو أكثراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يجب العشر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) إلى آخر السنة بلا معالجة كثيرة، والعنب والتين ونحوهما يبقى بالتجفيف سنة فإذا بلغ الرطب منها مقدار ما يكون خسة أوسق بالتجفيف يجب فيها العشر، والخوخ والكمثرى ونحوهما، لا يبقى غالباً، فلا يجب فيها العشر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) الوسق ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صاع أربعة أمناء المن مائتان وستون درهماً، وإذا لم يبلغ كل نوع من الحبوب خسسة أوسق لا يضم عند محمد، ويضم عند أبي يوسف فإذا بلغ خسة أوسق يجب العشر فيؤدى من كل نوع حصته، وعنه إنما أدرك في وقت واحد كالحنطة والشعير والحمص يضم، وإلا فلا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٧) سقط في ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: المسقية.

<sup>(</sup>٩) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) في: يملك.

<sup>(</sup>۱۱) زاد في ب: ح.

<sup>(</sup>۱۲) سقط في ب.

بها فهو على رب الأرض (ح)، وقالا: في الخارج، وأوجبناه (ز) على المستعير لا [0,1/v] على المعير، ولو اشترى زرعاً، وتركه بإذن البائع  $(c)^{(1)}$  فأدرك يوجب  $(c)^{(1)}$  عشر قيمة القصيل على البائع  $(c)^{(1)}$ ، والباقى على المشترى، وقالا  $(c)^{(1)}$ : عليه وحده.

فصل [في من يمر على العاشر]

من نصب (c) الإمام  $\sqrt{3}$  الإمام  $\sqrt{3}$  الإمام  $\sqrt{3}$  الإمام  $\sqrt{3}$  الإمام  $\sqrt{3}$  العشر (p)  $\sqrt{3}$  ومن السلم (c)  $\sqrt{3}$  السوجوب (10) أو من السدمي نصف  $\sqrt{3}$  ومن السحريي (c) العشر (p) العشر (c) العشر (c) السوجوب (d) أو تمام السحول أو الفراغ من السدين (10) وحل ف (10) صُدِّق (10) ويأمره (10) وسلم السمديق  $\sqrt{3}$  واستحلف  $\sqrt{3}$  واستحلف او (10) وإخراج البراءة (10)

<sup>(</sup>١) سقط في ب.

<sup>(</sup>٢) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٣) سقط في ب: فأدرك يوجب (س) عشر قيمة القصيل على البائع.

<sup>(</sup>٤) زاد في ب: م.

<sup>(</sup>٥) سقط في ب.

<sup>(</sup>٦) هذا تفسير للعاشر سمى عاشراً لأخذه العشر من الحربي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) زاد في ب: د. لأن المأخوذ من المسلم زكاة فيكون على قدرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>A) أي نصف العشر؛ لأن هذا الأحذ لحماية الإمام أموالهم، والذمى أحوج إلى الحماية من المسلم لكثرة طمع اللصوص في ماله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأن احتياجه إليها أكثر من أحتياج الذي فيضعف عليه ما يؤخذ من الذمي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>١١) أي وجوب الزكاة عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) بأن قال: على دين له نطالب من جهة العباد، وغير فارغ ذمتي منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) على ما أدعاه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) لأنه منكر للوجوب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أبو يوسف العاشر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي بتصديق صاحب المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي تسليم زكاته إلى عاشر آخر إذا كان في تلك السنة عاشر آخر بلا يمين عليه؛ لأن الزكاة عبادة، ولا يمين في العبادات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) لأنه منكر حقاً له مطالب من جهة العباد، والساعي يكذبه فيحلف بخلاف سائر العبادات؛ لأنه لا مكذب له، ولا مطالب له فيها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي الخط من العاشر الآخر على أخذه منه. (ابن ملك)

(د) (۱) شرط (۲) (ح) في رواية (۳)، ولو ادعى (د) (۱) الأداء (۱) بنفسه إلى الفقراء في المصر صُدِّق، وإن كان في السائمة نضمنه (ع)، وإن حلف (۲) (د)، ويصدَّق (د) (۱) الذمي كالمسلم (۱)، ولا يصدق (۱) كان في السائمة نضمنه (ع)، وإن حلف (۱)، ويصدَّق (د) (۱۲) الذمي بخمر، وخترير نهيناه (۱۳) (ز) عن الحربي (۱۰) إلا في أمهات أو لاده (۱۱)، ولو مر (د) (۱۲) ذمي بخمر، وخترير نهيما (10) (ز) عن تعشيرهما (۱۱) في اخذ (۱۰) من قيمة الخمر فقط (۱۲)، ويأمر (س) به فيهما (۱۷) إن مر بهما معاً (۱۸)، وفي

- (٤) سقط في أ.
- (٥) أي أداء الزكاة في الأموال الباطنة. (ابن ملك)
- (٦) يعني إذا أدعى تسليم زكاة السائمة إلى الفقراء في المصر لا يصدق عندنا، وإن حلف بل يأخذ منه ثانياً، وعند الشافعي يصدق؛ لأنه أوصل الحق إلى مستحقيه، وهم الفقراء، فيجوز كالمشترى من الوكيل إذا دفع الثمن إلى الموكل. (ابن ملك)
  - (٧) سقط في أ.
  - (٨) يعني في كل صورة يصدق فيها المسلم يصدق الذمي أيضاً. (ابن ملك)
    - (٩) زاد في ب: د.
    - (١٠) فيما يصدق فيه المسلم. (ابن ملك)
- (١١) يعني إذا قال الحربي في جارية هي أم ولدي يصدق، ولا يأخذ لأجلها شيء؛ لأن السبب كما يثبت في دارنا يثبت في دارهم فانعدمت المالية فيها بإقراره جائز. (ابن ملك)
  - (١٢) سقط في أ.
  - (١٣) في أ: نهينا. أي العاشر. (ابن ملك)
  - (١٤) أي عن أخذه نصف عشر قيمتها، وقال زفر: تعشيرهما جميعاً. (ابن ملك)
    - (١٥) العاشر نصف العشر. (ابن ملك)
    - (١٦) أي لا يأخذ من قيمة الخنزير. (ابن ملك).
    - (١٧) أي أبو يوسف بالتعشير في الخمر والخنـزير. (ابن ملك)
- (١٨) لأن الخنــزير جعل تبعاً إذا انضما كما أن الشرب لا يباع، وإذا انضم إلى أرض يباع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أ، وفي ب: حد.

<sup>(</sup>٢) في تصديقه عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في رواية عنه ليكون علامة على صدق دعواه كالمرأة إذا أخبرت بالولادة إنما تصدق بالعلامة، وهي شهادة القابلة، والأصح أنه ليس بشرط؛ لأن الخط يشبة الخط فصدق بمجرد الحلف، وإن أتى بالبراءة، ولم يحلف لم يصدق في قياس قول أبي حنيفة، ويصدق على قياس قولهما بناء على أن أداء الشهادة بالخط إذا لم يتذكر الحادثة لا يجوز عنده؛ لأن الخط يشبة الخط، ويجوز عندهما؛ لأن الاحتيال في الخط نادر. (ابن ملك)

الخمر إن فُرِّق بينهما (١)، ولو مر بنصاب من الرطاب (٢) فهو ممنوع (ح) عن (٣) الأخذ منه.

# فصل [في المعدن والكنز]

إذا وجد (د) مسلم أو ذمي معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس في أرض عشرية أو خراجية، نوجب (ع) فيها الخمس، ويأخذ<sup>(1)</sup> الباقي<sup>(0)</sup>، وإن وجده في داره<sup>(1)</sup>، فهو ساقط<sup>(۷)</sup> (ح)، وفي الأرض روايتان<sup>(۸)</sup> (ح)، وإن وجد  $(c)^{(1)}$  كنــزأ إسلاميًا كان لقطة، وإلا<sup>(11)</sup> أخذ خمسه  $(c)^{(1)}$ ، وأخذ<sup>(11)</sup> الباقي<sup>(11)</sup> إن كانت الأرض مباحةً، ويطرد  $(m)^{(0)}$  الحكم في المملوكة  $(c)^{(1)}$ ، وقالا<sup>(۱۱)</sup>: لصاحب الخطة  $(c)^{(1)}$ 

<sup>(</sup>١) يعني إذا مر الذمي بكل واحد منهما على الا نفراد عشر الخمر دون الخنسزير، قيد بالذمي؛ لأن العاشر لا يأخذ من المسلم إذا مر بالخمر اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) جمع رطبة. أراد بها ههنا الخضروات كالقثاء، والبطيخ، والعنب، والتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في ب: من.

<sup>(</sup>٤) زاد في أ: الواجد.

<sup>(</sup>٥) وصف الأرض بعشرية أو خراجية احترازاً عن داره؛ لأن المعدن الموجود فيها لا يخمس باتفاق أثمتنا بلا على خلاف. وقال الشافعي: لا يخمس؛ لأنه مباح سبقت إليه يد الواجد فكان له كالصيد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي في دار مملوكة له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي التحميس غير واجب عند أبي حنيفة، وقالا: يخمس؛ لأنه لو وجد في المفارة كان يجب فيه الخمس، وكذا إذا وجده في داره، وأرضه قياساً على الكنــز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٠) أي موجوداً فيه علامة تدل على أن المسلم وضعه كالمكتوب عليه كلمة الشهادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي إن لم يكن إسلاميًّا بأن كان نقوشة أصناماً أو اسم الملوك المعروفين بالكفر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) سقط في ب.

<sup>(</sup>۱۳) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>١٤) أي أخذ الواجد ما بقي من الخمس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٦) يعني إذا وجده في أرض مملوكة يخمس، ويأخذ الواجد ما بقي منه عند أبي يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) الباقي من الخمس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) وهو الذى خصة الإمام بتمليك تلك البقعة أول الفتح حين خط لكل واحد من الغانمين ناحية، وإن كان ميتاً فلورثته، وإن لم يعرف فهي لأقصى مالك في الإسلام، ولورثته. (ابن ملك)

ويوجبه  $^{(1)}$  (س) في اللؤلؤ، والعنبر دون الزئبق $^{(1)}$ ، وعكسا (د)  $^{(7)}$  فيهما $^{(2)}$ .

## فصل [في مصارف الزكاة]

تصرف إلى:

۱ - فقير مُقلّ<sup>(°)</sup>.

۲–ومسكين مُعدِم<sup>(٢)</sup>. وعكس الوصف رواية<sup>(٧)</sup> (ح).

-7 وعامل على الزكاة ( $^{(\Lambda)}$  بقدر عمله  $^{(\Lambda)}$ .

٤ - وغارم لزمه دين لا يفضل (١٠٠) بعده نصاب (١١١).

٥- وفي سبيل الله(١٢)، ويفسره(١٣) (س) بِمنقطع الغزاة(١٤) لا الحاج(١٥) (م).

(٣) سقط في أ.

- (٤) أي في المسألتين، يعني قالاً: لا خمس في اللؤلؤ، والعنبر؛ لأنه إنما يكون في الغنيمة، وهي اسم لما يكون في أيدي الكفرة، وحوته أيدينا غلبة، وفي الزئبق الخمس؛ لأنه جواهر الأرض فصار كالرصاص والحديد. اعلم أن الخلاف في الزئبق الذي أصيب في معدنه؛ لأن الزئبق الموجود في حزائن الكفار يخمس اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (٥) وهو من له أدني شيء. (ابن ملك)
  - (٦) وهو من لا شيء له، وكل من الوصفين كاشف عن معنى موصوفه. (ابن ملك)
  - (٧) يعني روي عن أبي حنيفة أيضاً إن الفقير هو المعدم، والمسكين هو المقل. (ابن ملك)
    - (٨) وهو من نصبه الإمام لاستيفاء العشور، وزكوات المواشي. (ابن ملك)
- (٩) وفيه إشارة إلى أن ما يأحذه العامل أجرة على عمله فلا يستحقها بدونه، ولهذا لو أعطى المالك بنفسه زكاته إلى الإمام لا يستحق العامل شيئاً، ولكن فيما أحذه شبهة الصدقة، ولهذا لم يحل للعامل الهاشي أخذها، ولم يقدر أجرته بشيء عندنا، فيعطيه الإمام ما يكفيه، وعياله، وأعوانه؛ لأنه يسعى للقراء كما يعطى القضاة ما يكفيهم من أموال المسلمين. (ابن ملك)
  - (۱۰) زاد في ب: **د**.
  - (١١) هذه الحملة صفة دين، والمحموع وصف كاشف لغارم. (ابن ملك)
    - (١٢) أي يصرف إلى من هو في سبيل الله. (ابن ملك)
    - (١٣) أي أبو يوسف من هو في سبيل الله. (ابن ملك)
      - (١٤) يعني فقر وهم. (ابن ملك)
    - (١٥) يعني فسره محمد بمنقطع الحاج، أي فقراؤهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي أبو يوسف الخمس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهو بكسر الباء بعد همزة ساكنة، وهو فارسي معرب بالهمزة يعني لا يوجب أبو يوسف الخمس في الزئبق. (ابن ملك)

٦- وابن سبيل منقطع [١/١٦] عن ماله<sup>(١)</sup>.

V- وفي فك رقبة المكاتب  $V^{(1)}$ , وسقطت المؤلفة، ونجيز  $V^{(2)}$  الاقتصار على أحدهم  $V^{(3)}$  ولا نوجب  $V^{(4)}$  القسمة على ثلاثة من كل صنف  $V^{(6)}$ , وأجزنا  $V^{(6)}$  إخراج نصاب تام  $V^{(6)}$  مع الكراهة  $V^{(6)}$ , ولا تصرف إلى ذمي  $V^{(6)}$ , وبناء مسجد، وتكفين  $V^{(6)}$ , وإعتاق  $V^{(1)}$ , وأصول المزكي، وفروعه، وزوجته  $V^{(1)}$ , وصرفها إليه  $V^{(1)}$  باطل  $V^{(1)}$  (ح)، وعبده ومدبره  $V^{(1)}$ , ومكاتبه، وأمَّ ولده  $V^{(1)}$  ومعتق البعض  $V^{(1)}$  كالمكاتب  $V^{(1)}$  (ح)، ونحرمها  $V^{(1)}$  (ع) على من يملك

(٤) في أ: ع.

(٦) في أ: ز.

(٩) الزكاة، وأَلْحَقَ بِها العشر. (ابن ملك)

(١١) يعني لا يشتري بالزكاة رقبة، فتعتق لعدم التمليك فيه أيضاً. (ابن ملك)

(١٢) يعني لا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه، وإن علا، ولا إلى ولده، وإن سفل؛ لأن منافع الأملاك بينهم متصلة، ولا إلى زوجته لاشتراك الزوجين في المنافع عادة. (ابن ملك)

(١٣) أي صرف المرأة زكاتها إلى زوجها. (ابن ملك)

(١٤) عند أبي حنيفة، وقالا: يجوز. (ابن ملك)

(١٥) لأن إكسابهم للمولى فلم يتحقق التمليك، وكذا لا يجوز دفع جميع الصدقات كصدقة الفطر، والنذر، والكفارات، والعشر إلى مماليكه، وأصوله، وفروعه. (ابن ملك)

(١٦) سقط في أ، ب.

(١٧) عند أبي حنيفة خلافاً لهما. وهذا شامل لصورتين:

أحدهما: إن مالك العبد إذا أعتق بعضه وجب السعاية في البعض الآخر عند أبي حنيفة، فلا يجوز للمعتق أن يدفع زكاته إليه؛ لأنه كمكاتبه، وعندهما يجوز؛ لأن كله صار حراً بإعتاق بعضه.

وثانيهما: إن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه من العبد لا يجوز للشريك الساكت إذا اختار السعاية أن يدفع زكاته إليه عند أبي حنيفة؛ لأنه كالمكاتب، ويجوز عندهما، وأما إذا اختار الساكت التضمين كان أجنبيًا عن العبد، وجاز له أن يدفع الزكاة؛ لأنه كمكاتب الغير. (ابن ملك)

(١٨) أي الزكاة، والمراد: أخذها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهذا الوصف كاشف أيضاً، وهو غنى من جهة المال، فقير من حيث الحال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني به معاونة المكاتب على أداء بدل الكتابة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي على أحد الأصناف المذكورة في إعطاء الزكاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) وقال الشافعي: يجب أن يصرف الصدقات على ثلاثة أنفس من كل صنف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أراد من إخراجه إعطاءه الفقير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) زاد في أ، ب. قال زفر: لا يجوز؛ لأن الغناء قارن الأداء فحصل إلى الغناء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني لا يجوز أن يبني بالزكاة مسجد أو يكفن بِها ميت لانعدام التمليك، وكذا لا يقضي بِها دين الميت أو الحي بغير أمره لانعدام التمليك، وإن قضى به دين الحي بأمره جاز، ويكون القابض كالوكيل له في قبض الصدقة. (ابن ملك)

قدر نصاب فاضل (د) (۱) عن الحاجة الأصلية (۲) لا قدرِ الكفاية (۱)، ولا كَسُوب (٤)، ولا تصرف إلى ولدِ غني صغير (٥)، وعبده (١) (د) (٢)، وبني هاشم: آل (٨) على، وعباس، وجعفر، وعقيل، وحارث، ومواليهم، ويوجب (س) الإعادة على ظان قبول المحل بالضد (٩)، وتجب (١٠) لو ظهر مكاتباً له (١١)، ويجوز إطعام يتيم، وكسوته منها (١٢) إذا ملّكه (د) بالتسليم إليه (١٦)، ويكره نقلها (١٤) إلا لقرابة أو لزيادة حاجة (١٥).

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) من أي مال كان بلا اشتراط النماء فيه حتى لو كان له كتاب مكرر يحسب أحلهما من النصاب، ولو كان له داراً أن يسكن في أحديهما، ولا يسكن في الأخرى يعتبر قيمة الثانية سواء يؤجرها أو لا، وقال محمد: إن كان يصرف أجرتها إلى قوته، وقوت عياله، لا يعتبر قيمتها، وهذا النصاب يتعلق به الحكام الأربعة من حرمان الصدقة، ووجوب الأضحية، وصدقة الفطر، ونفقة الأرقاب. إنها قال: قدر نصاب؛ لأن من ملك نفس نصاب فعليه الزكاة؛ لأنه يكون نامياً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٤) زاد في ب: د. بالجر عطف على «من يملك». ولو قال: «لا كسوب، ولا قدر الكفاية» لكان أحسن ترتيباً. يعني عند الشافعي يحرم الزكاة على من يملك قدر ما يكفيه، وعلى من يكون مستغنياً بكسبه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لأنه تحت ولايته، ويعد غنياً بغناء أبيه سواء كان في عياله أو لم يكن في الصحيح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي عبد غني؛ لأن تمليكه يقع تمليكاً لمولاه، وأما إذا كان مأذوناً مديوناً بدين يحيط برقبته، وكسبه، يجوز الصرف إليه عند أبي حنيفة خلافاً لهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) في أ: ح، وسقط في ب.

<sup>(</sup>٨) آل بالجر يدل من بني هاشم، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني إذا دفع زكاته إلى رجل على ظن أنه صالح لإعطاء الزكاة، فظهر أنه غني أو هاشي أو ذمي أو أبوه أو ابنه يوجب أبو يوسف عليه الإعادة يعني أداء الزكاة ثانياً، وليس معناه أنه يوجب استرداده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي إعادة الزكاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي للدافع إنما وجب الإعادة ههنا اتفاقاً مع أن وجوبها في الصورة السابقة كان على الخلاف؛ لأن التمليك الذي هو ركن في أداء الزكاة فائت ههنا، وفي الصورة السابقة كان شرط الأداء فائتاً فافترقا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي من الزكاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) قيد به؛ لأنه لو أطعم اليتيم على وجه الإباحة لا يجزىء عن زكاته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي نقل الزكاة إلى بلد أحر رعاية لحق الجواز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) في ب: وزيادة حاجته. يعني لا يكره نقل المزكي زكاته إلى قريبه في بلد آخر أو إلى قوم هم

### فصل [في صدقة الفطر ومقدارها ووقت وجوبها]

تجب صدقة الفطر على الحر المسلم، ونشترط<sup>(۱)</sup> (ع)<sup>(۲)</sup> ملك مقدار نصاب فاضل (د)<sup>(۳)</sup> عن الحاجة الأصلية لا ملك ما يفضل عن قوت يومه لنفسه، وعياله<sup>(٤)</sup>، وزاد (م) <sup>(٥)</sup> البلوغ<sup>(۱)</sup>، والعقل<sup>(۲)</sup>، وقالا<sup>(۸)</sup>: يخرج الولي من مالهما<sup>(۹)</sup>، ويؤديها عن نفسه، وأولاده الصّغار<sup>(۱۱)</sup>، وعبيده<sup>(۱۱)</sup>، ومدبريه<sup>(۲)</sup>، وأم ولده لا عن المكاتب<sup>(۱۲)</sup>، ولا تجب (د)<sup>(٤)</sup> عليه<sup>(٥)</sup>، ولا نوجها

أحوج من أهل بلده؛ لأن فيه صلة الرحم أو دفع زيادة الحاجة. (ابن ملك)

- (١) في وجوب صدقة الفطر. (ابن ملك)
  - (٢) سقط في أ.
  - (٣) سقط في أ.
- (٤) يعني قال الشافعي: شرط وجوبها أن يملك ما يفضل عن قوت نفسه، وعياله. (ابن ملك)
  - (٥) سقط في أ.
  - (٦) أي زاد محمد على الحرية، والإسلام، والبلوغ، والعقل. (ابن ملك)
- (٧) فلا يجب على الصبي، والمحنون؛ لأنسها عبادة، وهما ليسا من أهل وجوبسها كالزكاة. (ابن ملك)
  - (٨) زاد في ب: م.
- (٩) أي مال الصبي والمجنون؛ لأنها واجبة بسبب الغير، فتكون جهة المؤنة فيها غالبة، فيجب في مالهما كالنفقة، إلا أنهما ليسا بأهل للخطاب فخوطب وليهما بالإخراج أو وصى منصوب من قبل القاضي عند عدم وصي الأب أو وصي وصيه أو وصي الجد. (ابن ملك)
- (١٠) في أ: ولصغاره، وفي ب: وأولاد الصغار. إن لم يكن لهم مال، وإن كان ففي وجوب الأداء عنهم خلاف. (ابن ملك)
- (١١) في أ: عبده. إذا كان للخدمة؛ لأنهم إذا كانوا للتجارة ففيه خلاف، وكذا يجب عن عبده المأذون المديون بدين مستغرق عندهما؛ لأن المولى يملك إكسابه، ولا يجب عند أبي حنيفة بناء على أنه لا يملك إكسابه. (ابن ملك)
  - (١٢) في أ: مدبره.
  - (١٣) أي لا يؤديها المولى عن مكاتبة لانعدام ولايته عليه. (ابن ملك)
    - (١٤) سقط في أ.
  - (١٥) أي صدقة الفطر على المكاتب؛ لأنه فقير لا ملك له حقيقة. (ابن ملك)

(ع) عن النساء (۱)، وأو لادِه الكبارِ الفقراءِ (۲) (ع)، والآبق (۳) و التجارة (٤)، ولتجارة (٤)، ونخرج (٥) عن العبد الكافر (٢)، والعبيد (٧) بين اثنين لا فطرة (ح) على واحد منهما (١)، وقالا (٩)؛ على كل ما يخصه من الرأس (د) (١) لا الأشقاص (١١) (د) (٢)، ولا نوجب (ع) عليهما نصفين عن الواحد بينهما (١)، وأوجبناها (ز) عنه (٤) مبيعاً بالخيار عن (٥) البائع إن فسخ، وإلا على المشتري (٢١) لا على من له الخيار (١٧)، ويوجبها (س) على (17) كل من أبوين تنازعا حيث هم لا حيث (م) هو (١٥)، ونكمّلها (١٩) (س) على (17) كل من أبوين تنازعا

<sup>(</sup>١) وقال الشافعي: يجب على الزوج صدقة الفطر عن زوجته؛ لأنه يمونها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وقال الشافعي: يجب عنهم إذا كان يمونهم لفقرهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وقال الشافعي: يجب عن عبده الآبق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي لا نوجبها عن العبد للتجارة، وقال الشافعي: يجب عنه صدقة الفطر، والزكاة أيضاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي نأمر المولى بإخراج الفطرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) خلافاً للشافعي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) في أ: العبد. المشتركة فيها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) زاد في ب: سم.

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>۱۱) مثلاً: لو كان للشريكين أربعة أعبد يجب عندهما على كل واحد عن اثنين، ولو كان ثلاثة يجب عن اثنين دون الثالث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٣) يعني إذا كان عبد بين اثنين لا يجب على واحد منهما فطرته عندنا لانعدام سبب الوجوب، وهو الولاية الكاملة على تمام الرقبة، وقال الشافعي: يجب عليهما نصفين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي عن العبد حال كونه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) في ب: على.

<sup>(</sup>١٦) يعني إذا بيع العبد بخيار الشرط للبائع أو للمشترى في يوم الفطر في مدة الخيار ففطرته عندنا على البائع إن فسخ البيع، وعلى المشتري إن لم يفسخ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) يعنى قال زفر: يجب فطرته على من له الخيار منهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) يعني إذا كان العبيد في مكان غير مكان المولى، قال أبو يوسف: يؤدي الفطرة عنهم في مكانهم؛ لأنها واجبة بسببهم، وقال محمد: يؤديها في مكانه؛ لأنها واجبة عليه، ومحلها ذمته، ولهذا لا يسقط بهلاكهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) في أ، ب: ويكملها.

ولداً (۱)، وقسمها (م) عليهما (۲)، ويجب صاع من شر أو شعير، ونخرج (ع) نصفه من البر (۳)، وكذا (ح) من الزبيب في رواية (٤)، ونجيز (ع) القيمة (٥)، ومن دقيق الحنطة (د) (٢)، والشعير، وسويقهما (د) (٢) على النسبة (٨)، واعتبروا (ك) القيمة في الأقط (٩)، ويقدره (٢) (س) بخمسة أرطال، وتُلُث (١١) عراقية، وهما شمانية (٢١)، ويمنع (س) صرفها إلى ذمي (١٢)، ونوجبها (٤) (ع) باليوم (٥) لا بالليلة (٢١) حتى لا تجب عن مولود بعده (١٧)، وميت قبله (٨١)، ويستحب إخراجها

<sup>(</sup>۱) يعني إذا جاءت جارية بين شريكين بولد، فادعياه يجب على كل منهما صدقة تامة عند أبي يوسف؛ لأنه ابن كامل لكل منهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعنى قال محمد: عليهما فطرة واحدة؛ لأن الولاية لهما، والمؤنة عليهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وقال الشافعي: من البر صاع أيضاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني كما يخرج من البر يخرج من الزبيب في رواية عن أبي حنيفة، وهي المشهورة؛ لأن البر، والزبيب متقاربان من حيث إن كلاً منهما يوكل بجميع أجزائه، وقالا: يخرج من الزبيب صاعاً؛ لأنه قريب من التمر في التنقل به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>V) سقط في أ.

<sup>(</sup>A) يعني يجوز عندنا إخراجها من الدقيق، والسويق على نسبة حبوبه بأن يكون من دقيق الحنطة نصف صاع، ومن دقيق الشعير صاع، وكذا من سويقهما، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن الاعتبار لعين المنصوص عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) قال مالك: يعتبر فيه الصاع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي أبو يوسف الصاع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) رطل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أرطال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي قال أبو يوسف: لا يدفع صدقة الفطر إلى ذمي كما لا يدفع إليه الزكاة، وقالا: يجوز دفعها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي صدقة الفطر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي بيوم الفطر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) وقال الشافعي: يتعلق وجوبــها بليلة الفطر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي بعد طلوع الفجر يوم الفطر اتفاقاً؛ لأنه لم يكن موجوداً وقت الوجوب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي قبل طلوع الفجر عندنا؛ لأنه لم يدرك وقت الوجوب، ويجب عنده؛ لأنه كان موجوداً فيه. (ابن ملك)

قبل الصلاة، ويجوز تقليمها(١) مطلقاً(٢)، ولا تسقط لتأخير (٣).

<sup>(</sup>١) زاد في ب: د. أي تقديم صدقة الفطر على وقت وجوبها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي غير مؤقت بوقت معلوم، ولا مقيد بمدة؛ لأن سببها هو الرأس فيكون أداء بعد وجود السبب، فيجوز كتعجيل الزكاة بلا توقيت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأنها قربة معقولة فلا يختص وجوبهما بوقت كالزكاة. (ابن ملك)

#### كتاب الصوم

يُفْترَض (د)(١):

١- صومُ شهرِ رمضانَ على كِل مسلمٍ، عاقلٍ، بالغٍ (١)، أداءً (د)، وقضاءً (د) (٣).

-7 وصومُ المنذورِ<sup>(3)</sup> (د)<sup>(٥)</sup>.

٣- والكفارة (د).

وَيَحْرُمُ (د) الْعِيدَانِ  $(^{(\vee)})$ ، وأيامُ التشريقِ  $(^{(\wedge)})$  (د).

ويتنفل<sup>(١٠)</sup> (د)<sup>(١١)</sup> فيما عدا ذلك<sup>(١٢)</sup>.

ويُمْسِكُ الصائمُ من الفجر الصادق إلى الغروب عن الأكل، والشرب، وَالْجماعِ مع (١٣).

وتشترط (د)(١٤) لوجوبِ الأداءِ:

١- الصحة.

٢- والإقامة.

٣- والطهارةُ (١٥) عن الْحَيْض، وَالنَّفَاس (١٦) لاَ الْجَنَابَةِ (د) (١٧).

(١) سقط في أ.

(٢) هذه الأوصاف شرط لوجوبه. (ابن ملك)

(٣) سقط في أ.

(٤) أي يفترض الصوم المنذور. (ابن ملك)

(٥) سقط في أ: د، وفي ب: م.

(٦) أي صوم الكفارات ككفارة اليمين، والظهار، والقتل، وجزاء الصيد. (ابن ملك)

(V) أي صوم العيدين. (ابن ملك)

(٨) لورود النهي عن صومهما. (ابن ملك)

(٩) سقط في أ.

(١٠) أي يصير الصوم نفلاً. (ابن ملك)

(۱۱) سقط في أ.

(١٢) أي في غير رمضان، والنذر، والكفارة. (ابن ملك)

(١٣) وهي شرط لصحة الأداء؛ ليتميز بِها العبادة عن العادة، وأراد بِمعية النية معية الوجود لا معية الاستمرار. (ابن ملك)

(١٤) سقط في أ.

(١٥) زاد في ب: د.

(۱۹) زاد في ب: د.

(١٧) سقط في أ.

وَفَرَضْنَا (ز) النِّيَّةُ على الصحيح المقيم (١)، وعددوها (٢) (ك).

ولم نشرط<sup>(۲)</sup> (ع) تعيينَها<sup>(٤)</sup>، ولا تبييتها<sup>(٥)</sup> (ع) <sup>(٢)</sup>، فيتأدى رمضانُ، والنذر المُعيَّنُ بمطلقها<sup>(٧)</sup>، وبنية النفل<sup>(٨)</sup> (د)<sup>(٩)</sup>، وقبل الزوال<sup>(١١)</sup>، ورمضانُ بنية واجب آخر لا المعينُ<sup>(١١)</sup>.

ويجب التبييت في القضاء، والكفارة (د)(١٢)، والنذر المطلق(١٣).

وأجازوا (ك) النفل بنية قبل الزوال(١٤)، ولا نجيزه (ع) بِها بعده(١٥).

ويُفَضَّلُ الصومُ للمسافرِ، ونيته (١٦) عن واجبٍ آخر معتبرة (١٧) (ح)، وفي النفل روايتان (١٨) (ح) (١٩).

(١) فلا يتأذى صوم رمضان عندنا بلا نية، وقال زفر: يتأذي. (ابن ملك)

(٢) يعني يشترط لكل يوم نية على حدة عندنا، وقال مالك: يكفي في صوم رمضان نية واحدة في أوله. (ابن ملك)

(٣) في أ: نشترط.

(٤) أي تعيين النية عن فرض الوقت، وقال الشافعي: إنه شرط؛ لأن هذا الصوم فرض لا يتأذى إلا بالنية فلا يتأذى إلا بتعين وصفها كالقضاء، وإلا يكون مجبوراً إلى صفة العبادة. (ابن ملك)

(٥) أي لم نشترط أن يكون نية رمضان من الليل، وقال الشافعي: إنه شرط. (ابن ملك)

(٦) سقط في أ.

(٧) زاد في ب: د.

(٨) عندنا، ولا يتأذى عنده، هذا تفريع لقوله: «ولم نشترط تعيينها». (ابن ملك)

(٩) سقط في أ. أي بمطلق النية. (ابن ملك)

(١٠) أي ويتأدى بنية قبل الزوال، هذا تفريع لقوله: «ولا تبيتها». (ابن ملك)

(۱۱) بالرفع عطف على رمضان، يعني لو نوى في رمضان واجباً آخر كالقضاء والكفارة، وقع عن رمضان، وفي النذر المعين وقع عما نواه. (ابن ملك)

(١٢) سقط في أ.

(١٣) إذ ليس لها وقت معين، فلا بد من التعيين ابتداء صرفاً لذلك اليوم عن صلاحية النفل. (ابن ملك)

(١٤) وقال مالك: لا يجوز إلا بنية من الليل. (ابن ملك)

(١٥) أي لا يجوز الصوم النفل بنية بعد الزوال عندنا، ويجوز عند الشافعي؛ لأن النفل متجزىء عنده. (ابن ملك)

(١٦) أي نية المسافر في رمضان. (ابن ملك)

(١٧) عند أبي حنيفة فيقع عما نواه، وقالًا: يقع عن الفرض. (ابن ملك)

(١٨) يعني في رواية عن أبي حنيفة أن المسافر لو نوى النفل يقع عنه، وفي رواية أخرى لا يقع عن النفل. (ابن ملك)

(١٩) في ب: حد.

والمريضُ (د) (۱) في النية كالصحيح (۲) (ح) في الأصح (د) (۱)، ولو صام مقيم عن غير رمضانَ لجهله به (٥) جعلوه (ك) عنه (١) لا عما نوى (٧).

ويكمَّلَ الشعبانُ إن غمَّ الهلالُ<sup>(٨)</sup>، ويجب على الْمنفرد برؤيته إذا رُدَّتْ شهادتُه<sup>(٩)</sup>.

ولا نوجب (ع) عليه الكفارة لو أفسده بالوِقَاعِ<sup>(١٠)</sup>، [١/١٧] ولا يُفْطِرُ<sup>(١١)</sup> إلا مع الناس، وإن انفرد (د)<sup>(١٢)</sup> في هلال الفطر لم يُفْطِرْ.

وأثبتوا (ك) رمضان بعدل إن اعتلَّ المطلعُ (١٦)، ويَثْبُتُ في الفطر، والأضحى بعدلين (١٤)، وإلا فبجمع (١٦) يُوجِّبُ إخبارُهم العلم، والاكتفاءُ (د) باثنين (١٦) رواية (١٧)

<sup>(</sup>١) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة في أن صومه يقع عن الفرض، وإن نوى نفلاً أو واجباً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في ب.

<sup>(</sup>٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>٥) أي برمضان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي جعلوا صومة عن رمضان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني عند مالك: يجعل عما نوى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي هلال رمضان في التاسع والعشرين من شعبان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني من رأى هلال رمضان وحده، فشهد فلم يقبل شهادة يجب عليه الصوم لانعقاد السبب في حقه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني إذا صام من ردت شهادته على رؤية الهلال، فأفطر بالجماع، فلا الكفارة عليه عندنا حلافاً للشافعي. وكذا إذا أفسده قبل أن ترد شهادته في الصحيح. قيد بالوقاع تحقيقاً لخلافه؛ لأن الكفارة لا تجب عنده لغير الوقاع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) المنفرد برؤية الهلال إذا صام ثلاثين يوماً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>۱۳) يعني إن كان بالسماء علة كغبار أو غيم يقبل شهادة الواحد البالغ العاقل في هلال رمضان حرّاً كان أو عبداً، ذكراً كان أو أنثى عندنا، ولا يقبل عند مالك، إناما قال: بعدل؛ لأنه لا يثبت بقول فاسق اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) إذا كان في السماء علة؛ لأنه تعلق بالعيدين نفع العباد من الفطر، وتوسعة لحوم الأضاحي فاشترط العدد، والعدالة، ولفظ الشهادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي إذا لم يكن في المطلع علة لم يثبت الهلال إلا بشهادة جماعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) وقت انكشاف المطلع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

7.7

 $(-c.)^{(1)}$ . ويجعله (س) إذا رُؤِيَ قبل الزوال للماضية في الصوم، والفطر (٢)، وهما للمستقبلة (٣). وإذا تُبت (٤) (د) في مصر لَزِمَ سائرَ الناس (٢). وقيل (د) (٢): يَخْتَلِفُ باختلاف المطالع (٨)، ولا يُصَامُ (د) (١) الشكُ (١) إلا تطوعاً (١١).

<sup>(</sup>١) في أ، ب: ح.

<sup>(</sup>٢) يعني إذا رأى الهلال قبل الزوال قال أبو يوسف: هو لليلة الماضية حتى لو كان هلال فطر أفطروا، وإن كان هلال رمضان صاموا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعنى قالا: الهلال في النهار لليلة المستقبلة رأوه قبل الزوال أو بعده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) رؤية الهلال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٦) احتياطاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) فلا يلزمهم، هذا هو الأشبة؛ لأن الأقطار مختلفة فالشمس إذا تحركت درجة يحتمل أن يكون طلوع الفجر لقوم، وطلوع الشمس لقوم، وغروباً لقوم، وأهل كل بلدة مخاطب بسما عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٠) في ب: يوم الشك. وهو اليوم الآخر من شعبان المحتمل أن يكون أول رمضان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لأنه عليه السلام قال هكذا، ثم إن وافق يوم الشك يوماً كان معتاداً بصومه فالصوم أفضل، وإلا فالفطر أفضل احترازاً عن ظاهر النهي. (ابن ملك)

## فصل [فيما يُحب القضاء وما لا يُحب وفيما يكره للصائم فعله]

يجب القضاء على من جامع فيما دون الفرج أو أتى بهيمةً فأنسزل أو قبَّل أو لَمَسَ (١) فأنزل.

وتكره<sup>(۲)</sup> القبلة إذا لم يأمن على نفسه<sup>(۳)</sup>. ولا يجب باحتلام، واكتحال، وادهان، وذرع قيء<sup>(٤)</sup> لا تعمده<sup>(٥)</sup>.

ويعتبر (١) (س) امتلاء الفيم في التعمد (١)، وفي عوده (١) (س) لوجوبه (١٦) لا التعمد (م) مطلق  $(1)^{(1)}$ . ولم يوجبوه (١١) (ك) بالإنبرال من إدامة نَظَر أو (١٦) فِكْر (١٦)، ولا بالأكل (ك)، والشرب (ك)، والجماع (ك) ناسيا (١٤)، ولو ظن فطره به (١٥) فتعمده أو أفطر على ظلن فاسلد في الطلوع (١٦)، والغروب (١١) قضل (١٨).

<sup>(</sup>١) إنساناً بشهوة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في ب: يكره.

<sup>(</sup>٣) من الجماع أو الإنزال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني لا يجب القضاء بغلبة القيء عليه، وخروجه من فمه قل أو كثر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) بالجر عطف على ذرع، ونفي النفي إثبات. يعني يجب القضاء لتعمد القيء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أبو يوسف في إفساد القيء الصوم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي في صورة الاستقاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي يعتبر الامتلاء أيضاً في عود القيء إلى الداخل سواء أعادة أو لم يعده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي لوجوب القضاء، وهو متعلق بقوله: «يعتبر». (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني اعتبر محمد قصد الصائم، وفعله في ابتداء القيء، وفي عودة سواء كان ملأ الفم أو لم يكن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي القضاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) في أ: و.

<sup>(</sup>١٣) قال مالك: يجب به القضاء؛ لأنه أنرل بشهوة النظر فصار كالإنرال باللمس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني إذا فعل الصائم هذه الأشياء ناسياً لا يجب القضاء عليه عندنا، وقال مالك: يجب؛ لأن الشيء لا يبقى مع منافيه، وهذه الأشياء تنافي الصوم فلا يجامعه لكلام الناس في الصلاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) يعني لو ظن من أفطر ناسياً أن صومه فسد به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي في عدمه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي في وجوده، يعني إذا أكل على أن الصبح لم يطلع، وقد كان طالعاً أو أفطر على ظن إن الشمس قد غربت، وقد كانت لم تغرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) وهو جواب «لو»، وكذا لو شُك في الطُلوع فأفطر، وقد كان طالعاً، وإنـــما لم تجب الكفارة لقصور الجناية في هذه المسائل لعدم القصد إلى الإفطار. (ابن ملك)

وأوجبناه (۱) (ز) على الموطوءة نائمة، وعلى من صُبُّ (ز) (۲) في فيه ماء نائماً (۳)، ونطرده (ع) للخول المناه المختوله (على من مضمضة، وإن لم يبالغ (على (د) (د) ولو قطر (۱) في أذنه دُهْناً (د) (۱) أو المتعط (۱) أو استعط (۱) أو دخل حلقه مطر (د) (۱۱) أو ثلج (د) (۱۲) أفطر لا ذباب (د) (۱۳) أو غبار أو دخان أو طعم الأدوية (۱۰) ولو قطر في إحليله (۱۰) يحكم (۱۱) (س) بفطره (۱۱) ووافقه (م) في رواية (۱۱)، ووصول دواء (۱۱) من آمَّة (۲۰) أو جاتفة (۱۲) إلى الدماغ، والجوف مفطر (۲۲) (ح). ويحكم (س) بده (۲۲) إذا نَدِعَ (۱۲) لطلوع الفجر. وخالفه (۵)، وعكسناه (ز) في ندعه (س) بده (۲۲)

- (٣) وقال زفر: لا يجب عليهما؛ لأن صومهما باق لانعدام القصد منهما فكانا كالناسي. (ابن ملك)
  - (٤) أي نجعل إيجاب القضاء مطرداً فيما إذا دخل الماء في حلق الصائم. (ابن ملك)
    - (٥) وقال الشافعي: لا يجب إذا لم يبالغ، ويجب إذا بالغ. (ابن ملك)
      - (٦) سقط في أ، ب.
      - (V) في ب: ولو أقطر.
        - (٨) سقط في ب.
      - (٩) أي وضع الحقنة في الدير. (ابن ملك)
      - (١٠) أي صب السعوط، وهو اللواء في الأنف. (ابن ملك)
        - (١١) سقط في أ.
        - (١٢) سقط في أ.
        - (١٣) سقط في أ.
  - (١٤) زاد في أ، ب: د. أي لا يفطر في هذه الأشياء لعدم إمكان التحرز عن ذلك. (ابن ملك)
    - (١٥) وهو مخرج البول. (ابن ملك)
      - (١٦) أبو يوسف. (ابن ملك)
    - (١٧) لأنه وصل إلى الجوف من منفذ فأشبه الحقنة. (ابن ملك)
  - (١٨) أي وافق محمد أبا يوسف في رواية، وفي رواية وافق أبا حنيفة في أنه لا يفطر. (ابن ملك)
- (١٩) أراد به الرطب؛ لأن الدواء اليابس ينشف رطوبة الجراحة فيضيق لذلك منفذها فلا يصل. (ابن ملك)
  - (٢٠) بالمد، والتشديد، وهي جراحة واصلة إلى الدماغ. (ابن ملك)
    - (٢١) وهي جراحة واصلة إلى الجوف. (ابن ملك)
- (٢٢) عند أبي حنيفة وهو خير لقوله: «ووصول»، وقالا: لا يفطر؛ لأن وصول الدواء غير متيقن؛ لأن مجرى الحراحة ينفتح تارة، وينضم أخرى، فلا يفسد الصوم بالشك. (ابن ملك)
  - (۲۳) أي أبو يوسف بوجوب القضاء. (ابن ملك)
    - (٢٤) آلته من كان محامعاً جاريته. (ابن ملك)
- (٢٥) محمد؛ لأنه أمر خفي لا يمكن الاحتراز عنه إلا بالانتراع فلا يفسد به كانتراع الناسي كان غير مفسد بالحديث فاعتبر آخره بأوله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي القضاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في ب.

 $\text{trice}^{(1)}$ ، وابتلاعه $^{(7)}$   $(j)^{(7)}$  اليسير من بين أسنانه $^{(1)}$ .

ويـوجب (س) قضاء اليوم المنذور صومُهُ لقدوم فلان، وقد قَدِمَ بعد أكله، وخالفه (٥) . ونلزم (ع) بالشروع في النفل (١)، ولو شرعت متطوِّعة ثم أفطرت ثم حاضت أوجبنا (ز) القضاء (١) ويحكم (س) به (١) لشروعه متنفلاً بيوم العيد (٩)، ونصحح (ع) نذرَه. ونوجب (ع) قضاءه (١٠). ولو قال: لِلّه عليَّ صوم كذا ينوي النذرَ، واليمينَ يجعله (١١) (س) للأول (١٢)، وهما لهما (١٥).

ومنع (م) تقديمَ وفاء النذرِ قبل حلول وقته (١٤).

ويُكُ رَفُّ (١٥) مضغُ على في رطب إلا (١٥)، وذوقُ الطعام (١٧)،

- (١) يعني إذا جامع ناسياً فنــزع ذكره لتذكره صومه لا يفطر عندنا، وقال زفر: يفطر؛ لأن النــزع جزء قليل من الوطيء وجد حالة التذكر فيفسد. (ابن ملك)
  - (٢) أي عكسنا في ابتلاعه. (ابن ملك)
    - (٣) سقط في أ.
- (٤) يعني إذا ابتلع قدراً يسيراً من الطعام من بين أسنانه ذاكراً لصومه لا يفسد عندنا، وقال زفر: يفسد. (ابن ملك)
- (٥) يعني من قال: لله علي أن أصوم يوم قدم فلان، فقدم قبل الزوال بعد أكل الناذر أو بعد الزوال، ولم يأكل قال أبو يوسف: يجب عليه قضاء ذلك اليوم، وقال محمد: لا يجب؛ لأن المعلق بالشرط كالملفوظ عند وجود الشرط. (ابن ملك)
  - (٦) يعني من شرع في صوم نفل يلزمه إتمامه عندنا، وقال الشافعي: لا يلزمه. (ابن ملك)
- (٧) وقال زفر: لا يجب عليهما قضاء ذلك اليوم؛ لأنه بالحيض تبين أنه ليس محلاً للصوم وللمفسد لآخره وأوله سواء. (ابن ملك)
  - (٨) أي أبو يوسف بوجوب القضاء. (ابن ملك)
- (٩) إذا أفسده؛ لأن الشروع ملزم كالندر. ولو نذر يلزمه القضاء بالإفساد فكذا هذا، وقالا: لا يجب؛ لأن الشروع غير ملزم لذاته، بل ليكون عمله مصوناً عن البطلان، وصوم العيد حرام للنهي عنه، فلم يجب إثمامه بالشروع فلا يجب قضاؤه بالإفساد. (ابن ملك)
- (١٠) يعني إذا نذر صوم يوم العيد صح نذره، ووجب قضاؤه بالإفساد عندنا، وقال الشافعي: لا يصح؛ لأن النذر بغير المشروع باطل. (ابن ملك)
  - (١١) أبو يوسف. (ابن ملك)
    - (١٢) أي للنذر. (ابن ملك)
  - (١٣) يعني صاحباه يجعلانه للنذر، واليمين معاً. (ابن ملكِ)
- (١٤) يعني إذا نذر أن يصوم وجب أو يعتكف فيه مثلاً معيناً فصام شهراً قبله أو اعتكف قال محمد: لا يجزئه، وقالا: يجزئه. (ابن ملك)
  - (١٥) للصائم. (ابن ملك)
  - (١٦) أي ممضوغ؛ لأن من يراه من بعيد يظنه أكلاً. (ابن ملك)
    - (١٧) لما فيه من تعريض الصوم على الإفساد. (ابن ملك)

ومضعُه (۱) للصغير لغير ضرورة (۲)، والاستنشاق (د)، والاغتسال (د)، والتلفف (د) بثوب للتبرد مكروه (۲) (ح). ويخالفه (۱)، وقيل (د): تكره (۱) المضمضة لغير وضوء (۲)، وكراهة المباشرة (د)، والمعانقة (۲)، والمصافحة (د) (۱) (واية (۹) (ح).

ولا تكره (د)(١٠) الحجامةُ.

ولم يكرهوا (ك) السواك الرطب (١١).

ولا نكرهه<sup>(۱۲)</sup> (ع) آخر النهار<sup>(۱۳)</sup>.

ويستحب (د) (۱<sup>٤)</sup> السحور (۱<sup>٥)</sup>.

ولم يكرهوا (ك) اتباع الفطر(١٦) بست من شوال(١٧).

<sup>(</sup>١) أي يكره مضغ الطعام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) قيد به؛ لأنه لو كان لها ضرورة إلى المضغ بأن لم تجد من يمضغ لصبيها الطعام لا يكره، كيف ولو خافت على ولدها تجوز لها الإفطار فالمضغ أولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) عند أبي حنيفة لما فيه من التضجر في إقامة العبادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) زاد في ب: س. يخالفه أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) في ب: يكره.

<sup>(</sup>٦) لما فيه من توهم الإفطار، ولا وَهُم في الوضوء؛ لأنه مقيم للسنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>٩) عن أبي حنيفة لما فيها قرب من ارتكاب المحظور. وأما فعل النبي عليه السلام هذه الأشياء في صومه فلكونه مصوناً عن ارتكاب المحظورات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>۱۱) أعم من أن يكون رطوبته أصلية أو عارضية بالماء. وقال مالك: يكره لما فيه من التعريض على الفساد بسبب رطوبته. قيد بالرطب لتحقيق خلاف مالك؛ لأن المكروه هو الرطب عنده، وإلا فالسواك عندنا غير مكروه رطباً كان أو يابساً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي السواك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) وقال الشافعي: يكره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٥) لما فيه من التقوية للعبادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي اتصال عيد الفطر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي بصومها، وقال مالك: يكره لما فيه من تشبيه أهل الكتاب في زيادتهم على المفروض. (١٧)

فصل [في الكفارة]

تجب مع القضاء الكفارةُ. وجعلوها (ك) كالظهار (٢) لا اليمين على من جامع (٤) في أحد السبيلين (٥) في نَهار رمضان (١) عامداً (٧). ولم يوجبوها (ك) (٨) بالنسيان (٩) ولا نعددها (١٠) (ع) لتعدده (١١).

ونوجبها (ع) على المطاوعة(١٢).

ونسقطها (ع) لعروض حيض أو مرض (۱۳). وعكسناه (ز) لو سوفر به كَرْهاً بعد لزومها (۱۲).

(١) أي كفار الصوم. (ابن ملك)

(٢) أي ككفارة الظهار في وجوبها على الترتيب بأن يجب عليه تحرير رقبة إن وجدها، وإلا فصيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكيناً. (ابن ملك)

(٣) يعني جعل مالك: كفارة رمضان ككفارة اليمين في وجوبِها على التخيير. (ابن ملك)

(٤) وهو متعلق بــ«تحب»، ولم يشترط معه الإنــزال؛ لأنه ليس من تَمام ماهية الجماع، ولهذا يجب الغسل، وإن لم ينــزل. (ابن ملك)

(٥) قيد به؛ لأن الجماع فيما دونَهما لا يوجب الكفارة أنـزل أو لم ينـزل. (ابن ملك)

(٦) قيد به؛ لأن الجماع في غير صوم رمضان لا يوجب الكفارة؛ لأن جنايته في رمضان أبلغ. (ابن ملك)

(٧) قيد به؛ لأنها لا تجب على من جامع ناسياً؛ لأن النسيان حاصل من جهة صاحب الشرع فالتحق وجود الجماع بعدمه. (ابن ملك)

(٨) سقط في ب.

(٩) وقال مالك: يجب الكفارة على من جامع ناسياً. (ابن ملك)

(١٠) أي الكفارة. (ابن ملك)

(١١) أي لتعدد الجماع في أيام رمضان الواحد، وقال الشافعي: يلزمه عليه كفارات متعددة بحسب تعدد الوقاع. (ابن ملك)

(١٢) وقال الشافعي: لا كفارة على امرأة طاوعت بالجماع؛ لأن الكفارة جزاء للفعل، وهو ثابت للفاعل فيجب عليها. (ابن ملك)

(١٣) يعني إذا وجبت الكفارة عليها بالوقاع، ثم حاضت في ذلك اليوم أو مرضت سقطت الكفارة عندنا، وعند الشافعي في رواية عنه لا تسقط؛ لأن الكفارة ثبتت ديناً في ذمتها، وعروض المنافي لا ينافي بقاء الكفارة فصارت كما لو سوفر بِها كرهاً. (ابن ملك)

(١٤) يعني من أفطر في رمضان، ولنيته الكفارة ثم سوفر به بالإكراه عليه لا تسقط عنه الكفارة عندنا، وقال زفر: تسقط. (ابن ملك)

ونوجبها (ع) بالأكل، والشرب عامداً فيه (۱). وشرطوا (۲) كونه (۳) غداءً أو دواءً (٤). وتعمد فطره بعد نسيانه عالماً ببقائه، لا يوجبها (٥)، وكذا (٢) (ح) لو تعمده (۸) قبل الزوال، ولم يكن نواه (۹) أو بعد نية (۱۰) قبل الزوال،

### فصل [في قضاء رمضان]

يخير في القضاء بين الجمع والتفريق (١٢).

ولا نوجب (ع) فديةً للقضاء بعد مضي العام (١٣). ولا يجب (١٤) على المريض والمسافر لو ماتا (١٥) فإن صح، وأقام ثم مات.

نوجب (ع) الإيصاء بالإطعام (١٦) كالفطرة عن كل يوم (١٧) بقدرهما (١٨).

<sup>(</sup>١) أي في نَهار رمضان، وقال الشافعي: لا يجب؛ لأنها تُبتت بالوقاع بالنص على خلاف القياس، فلا يقاس عليه غيره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي كون المأكول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) خلافاً لمالك حتى إذا ابتلع حصاة قصداً وجبت الكفارة عنده. (ابن ملك)

<sup>(°)</sup> يعني إذا أفطر الصائم ناسياً، فعلم إن صومه باق، ثم أفطر متعمداً، فلا كفارة عليه عند أبي حنيفة، وقالا: عليه الكفارة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي كذا الخلاف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) زاد في أ: ح. أي الإفطار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي الصوم لا كفارة عليه عند أبي حنيفة، وقالا: عليه الكفارة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) زاد في أ: ح.

<sup>(</sup>١١) أي من أصبح غير ناوِ للصوم، فنوى قبل الزوال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي بين أن يقضيها متتابعة أو متفرقة؛ لأنه غير مؤقت بوقت معين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) يعني إذا أخر قضاء رمضان حتى مضى رمضان الثاني لا فدية عليه عندنا لتأخيره، وقال الشافعي: يفدي بهذا من طعام لكل يوم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي القضاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) في حال المرض، والسفر؛ لأن الخطاب بالأداء متأخر في حقهما إلى إدراك عدة أيام أخر، ولم يدركا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) يعني يجب عليه عندنا أن يوصي بأن يطعم وليه فات من صومه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي كالإطعام في صدقة الفطر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي بقدر صحته، وإقامته؛ لأنه أدرك وقت القضاء فوجب عليه، وعجز عن الأداء في آخر عمره فصار كالشيخ الفاني. (ابن ملك)

ولا نجيز (ع) الصوم عنه (۱)، ولو نذر صومَ شهر (۲) فصح أياماً (۳) ألزمه (م) بقدرها (۱۰)، وهما بكله (۱۰).

والمرضُ المبيحُ [V/V] للفطر (٢ خوف ازدياده (٢) (ح) بالصوم، وقالا (٩): عجزه عن القيام في الصلاة (١٠).

وتفطر الحامل، والمرضعُ للحوف على الولد، وتقضيان (١١)، ولا نوجب (ع) عليهما فدية (١٢)، وأوجبوها (١٢) (ك) على الشيخ العاجز (١٤). ويُمسك (١٥) مسن بليغ أو أسلم (١٦) بقيمةً يسومِه (١٧)، ولا

- (٢) مثلاً: لو نذر مريض في رجب أن يصوم شعبان . (ابن ملك)
  - (٣) من شعبان. (ابن ملك)
  - (٤) محمد قضاء ما نذره. (ابن ملك)
- (٥) أي بقدر أيام صحته؛ لأنه لو لم يصح لم يلزمه شيء فلو صح شهراً لزمه بقدره اعتباراً بقضاء رمضان. (ابن ملك)
- (٦) أي صاحباه ألزماه بقضاء كل الشهر، فيجب عليه الإيصاء بالإطعام عن الكل كالصحيح إذا نذر صوم شهر، ثم مات قبل تمامه، فإنه يلزمه الإيصاء بكله اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (٧) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (٨) أي ازدياد مرضه. (ابن ملك)
    - (٩) المرض المبيح. (ابن ملك)
- (١٠) تم معرفة ازدياد المرض إما بغلبة ظنه أو بقول طبيب حاذق، ولو برأ من المرض، ولكنه ضعيف لا يفطر؛ لأن المبيح هو المرض لا الضعف. (ابن ملك)
  - (۱۱) في أ: يقضيان.
- (١٢) وقال الشافعي: يجب؛ لأن نفع إفطارها حصل لشخصين للأم والولد، فيجب عليها لنفعها القضاء، ولنفع ولدها الفداء. (ابن ملك)
  - (١٣) أي الفدية. (ابن ملك)
- (١٤) عن الصوم بشرط أن يستمر عجزه، وقال مالك: لا يجب؛ لأن عجز الشيخ لا يزول عادة فصار كالصبي. (ابن ملك)
  - (١٥) عن المفطرات على وجه الاستحباب. (ابن ملك)
    - (١٦) في رمضان. (ابن ملك)
- (١٧) قضاء لحق اليوم تشبهاً بالصائمين، لكن للصبي أن ينوى التطوع إذا بلغ قبل الزوال؛ لأن أهل للتطوع قبل البلوغ، والكافر ليس بأهل له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي لا يجوز لوليه أن يصوم عنه ما وجب عليه من القضاء عندنا، وقال الشافعي: يجوز. (ابن ملك)

يقضيه (١)، ولو قَدِم (٢) في بعضه (٣) أو طهرت (١).

نوجب (ع) إمساكه (<sup>(۰)</sup>) ويقضي المغمى عليه ما بعد يوم الإغماء <sup>(۱)</sup>) ولو استوعبه (<sup>(۱)</sup>) ولو جُنَّ بعضه <sup>(۱)</sup> نلزمه (ع) قضاء ما مضي <sup>(۱)</sup>).

فصل [في الاعتكاف]

يسن الاعتكاف (١٢) أن يُلبُثُ في المستجد (١٣) مع النية (١٤).

- (٢) المسافر بعد الأكل أو أفاق الجنون. (ابن ملك)
- (٣) أي بعض اليوم أو تسحر، وهو لا يعلم طلوع الفجر. (ابن ملك)
  - (٤) الحائض، والنفساء في بعض اليوم. (ابن ملك)
  - (٥) أي إمساك ذلك البعض، وقال الشافعي: لا يجب. (ابن ملك)
- (٦) أي أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء؛ لأن ظاهر حال المسلم وجود النية منه، ويقضي ما بعده لعدم وجود النية فيه. (ابن ملك)
  - (V) أي الإغماء رمضان. (ابن ملك)
  - (٨) أي كل الشهر لانعدام النية، وكون الإغماء نوع مرض لا ينافي الوجوب. (ابن ملك)
- (٩) يعني من جن رمضان كله لم يقضه عندنا، وقال مالك: قضاه؛ لأن إغماء كل الشهر لم يكن منافياً لوجوب قضائه فكذا الجنون. (ابن ملك)
- (١٠) أي لو صار بحنوناً في بعض الشهر، ثم أفاق سواء كان جنونه أصليًا بأن بلغ بحنوناً أو عارضيًا بأن كان بلغ مفيقاً، ثم جن. (ابن ملك)
- (١١) وقال الشافعي: لا يلزمه؛ لأنه لو أستوعب الجنون الشهر يمنع وجوب الكل فإذا استوعب البعض يمنع بقدره. (ابن ملك)
- (١٢) قال القدوري: الاعتكاف مستحب، والصحيح إنه سنة مؤكدة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن يقال: إنه ثلاثة أقسام:
  - ١- واجب: وهو المنذور.
  - ٢- سنة: وهو ما يكون في العشر الأخير من رمضان.
  - ٣- مستحب: وهو ما يكون في غيره من الأزمنة. (ابن ملك)
    - (١٣) وهو في موضع الرفع بدل عن الاعتكاف. (ابن ملك)
      - (١٤) لأنه عبادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) لأن القضاء يستلزم سبق الوجوب، ولا وجوب عليهما لعدم أهليتهما، والصوم لا يتجزىء بخلاف الصلاة حيث يجب قضاؤها إذا بلغ أو أسلم في بعض الوقت؛ لأن السبب فيها الجزء المتصل بالأداء فوجدت الأهلية عند ذلك، وفي الصوم السبب هو الجزء الأول من اليوم، والأهلية منعدمة عنده. (ابن ملك)

وأداء صلاة بِجماعة (د) أو الخمس (د) فيه شرط (۱) (ح) (۲).

ونلزمه (ع) بالصوم ( $^{(7)}$ ، وأقلُّ نَفْلِهِ يوم ( $^{(3)}$  (ح)، وأكثرُه ( $^{(9)}$  (س)، وساعةُ ( $^{(7)}$  (م). وتعتكف المرأة في مصلى بيتها ( $^{(N)}$ . والخروج ( $^{(A)}$  ساعةً لغير ضرورة مُفْسِدٌ ( $^{(P)}$  (ح).

واشترطاً له (١٠) أكثر النهار (١١)، ونجيزه (١٢) (ع) للجمعة (١٣).

ويحرم الوطئ (١٤)، ودواعيه (١٥)، ويبطل به (١٦) مطلقاً (١٧)، وبالإنـزال (د) (١٨) من

(١) يعني روي عن أبي حنيفة: إن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد يصلي فيه بعض الصلوات بجماعة كمساجد الأسواق. وروي عنه أيضاً إنه لا يجوز إلا في مسجد يصلي فيه الصلوات الخمس، وقالا: يجوز في كل مسجد. (ابن ملك)

(٢) في أ: د.

- (٣) يعني من نذر اعتكاف يوم يلزمه بالصوم عندنا، وقال الشافعي: يلزمه بلا صوم، فيجوز عنده نذر اعتكاف ليلة؛ لأن الصوم ليس من شرطه. (ابن ملك)
- (٤) يعني أقل نفل الاعتكاف. وهو أن يشرع فيه من غير أن يوجبه على نفسه مقدر بيوم عند أبي حنيفة؛ لأنه مشروط بالصوم، ولا صوم أقل من يوم. (ابن ملك)
- (٥) يعني أقل نفل الاعتكاف مقدر بأكثر اليوم عند أبي يوسف؛ لأن أكثر الشيء بِمنزلة حتى لو شرع في صوم التطوع، ثم نذر الاعتكاف قبل الزوال يصح عنده. (ابن ملك)
- (٦) يعني أقله مقدر بساعة عند محمد؛ لأنسها أقل ما يتصور فيه اللبث، ولا اعتبار بسما دونسها، والصوم ليس من شرطه في النفل عنده؛ لأن حال النفل مبني على المساهلة. قيد بالنفل؛ لأن الواجب أقله مقدر باليوم اتفاقاً. (ابن ملك)
- (٧) لأنه هو الموضع المتعين لصلاتها فيتحقق انتظارها فيه، ولا تعتكف في غير مصلاها في بيتها، وإذا اعتكفت لا تخرج من مسجد بيتها كالرجل إلا لحاجة الإنسان، وإن حاضت خرجت، وإن لم يكن في بيتها مصلى لا تعتكف. (ابن ملك)
  - (٨) أي خروج المعتكف من موضع اعتكافه بلا عذر. (ابن ملك)
    - (٩) اعتكافه عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
    - (١٠) أي لفساد الاعتكاف. (ابن ملك)
    - (١١) أي قالا: لا يفسد ما لم يخرج أكثر النهار. (ابن ملك)
      - (۱۲) أي خروج المعتكف. (ابن ملك)
  - (١٣) وقال الشافعي: لا يجوز؛ إذ لا ضرورة له في خروجه لها. (ابن ملك)
    - (١٤) على المعتكف. (ابن ملك)
    - (١٥) كاللمس، والقبلة؛ لأنها مؤدية إليه. (ابن ملك)
      - (١٦) أي الاعتكاف بالوطىء. (ابن ملك)
    - (١٧) أي سواء وجد ليلاً أو نسهاراً، عمداً أو ناسياً. (ابن ملك)
      - (١٨) سقط في أ.

لــمس، وقبلة. ولا نفسده (١) (ع) بِهما (٢)، ولا يبطل (د) (٣) به (١) من نظر وفكر (٥). ولا بأس (٦) بعقد البيع دون إحضار سلعة (٧).

ویکره الصمتُ، ولا یتکلم إلا بخیر، ویخرج<sup>(۱)</sup> (س) اللیلةَ الأولی لنذر اعتکاف یومین<sup>(۹)</sup>، ونعکسه<sup>(۱)</sup> (ع) لأیام<sup>(۱۱)</sup>. ونشرط (ع) التتابع فیها، وإن لم یلتزمه<sup>(۱۲)</sup>. وإن نوی (د)<sup>(۱۳)</sup> الأیامَ خاصة صُدِّقَ<sup>(۱۱)</sup>.

ولو نذر اعتكاف رمضان فصامه فقط (۱۰ أو جبنا (ز) قضاءه (۱۲ و و ردد) و الزمناه (زد) و بصوم شهر غيره (۱۸ و رد) (۱۹ و بصوم شهر غيره (۱۸ و رد) و بصوم شهر غيره (۱۸ و بارد) و بصوم شهر غيره (۱۸ و بارد) و بارد و ب

<sup>(</sup>١) في ب: ولا يفسده.

<sup>(</sup>٢) أي الاعتكاف بـمجرد اللمس، والقبلة، وعند الشافعي: يفسد؛ لأنـهما ألحقا بالجماع في الحرمة في الاعتكاف، فوجب إلحاقهما به في إفساد الاعتكاف احتياطاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٤) أي الاعتكاف بالإنرال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لأن الإنزال منهما بمنزلة الإنزال في الاحتلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) للمعتكف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني لا يحضر المبيع بالمسجد؛ لئلا يصير مشغولاً بحقوق العباد، ويكون كالدكان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وقالا: دخلت الليلة الأولى، فيدخل المسجد قبل المغرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي نحكم بدحول الليلة الأولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي لنذر اعتكاف أيام، وقال الشافعي: لا تدخل الليلة الأولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني إذا نذر أن يعتكف أياماً لزمه اعتكافها متتابعة، وإن لم يلتزم التتابع، وقال الشافعي: إن شاء تابع؛ لأن الوفاء بالمنذور يحصل بالتفريق أيضاً كما لو نذر ثلاثة أيام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) في أ: ح.

<sup>(</sup>١٤) يعني إذا نذر أن يعتكف أياماً، وقال: أردت به الأيام دون الليالي صدق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي لم يعتكف فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) في أ: قضاه. أي قضاء الاعتكاف، وقال زفر: يسقط قضاؤه عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) في أ: ز.

<sup>(</sup>۱۸) غير رمضان حتى لو صام رمضان الثاني، واعتكفه قضاء لما فات عنه من اعتكاف رمضان الأول لا يصح عندنا، وفي رواية أخرى عن زفر أنه يصح؛ لأنه التزم اعتكافاً يؤديه بصوم رمضان، وإن أدرك رمضان الثاني يقضيه كما أوجب عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) سقط في أ، ب.

## كتاب الحج

يفترض في العمر مرة.

ويوجبه (١) (س) مضيَّقاً (٢) لا موسَّعاً (٩) (م) على كل مسلم حرِّ عاقلِ بالغِ قادر على الزاد والراحلة، ونفقة الذهاب (٥)، والإياب (١) (د) فاضلاً عن حوائجه الأصلية، ونفقة عياله إلى حين عوده مع أمن الطريق.

ونشترط (ع) الصحة (٨). فلا يجب على مُقعَد غني (٩)، والوجوبُ (د) (١٠) رواية (١١)

 $\cdot (\tau)$ 

ولم يعتبروا (ك) [١٨/أ] قدرة المشي(١٢).

ويشترط في حج المرأة (١٣) من سفر (١٤) زوج أو محرم (١٥) بالغ (د) عاقل (د) عنيرُ غيرُ بيرُ العلم (د)، ولا فاسق (١٧) (د) مع النفقة (د) عليها (١٨).

<sup>(</sup>١) أبو يوسف الحج وجوباً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) بأن يفعله في العام الأول حتى لو أخر عنه يأثم، وهو أصح الروايتين عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني عند محمد يجب وجوباً موسعاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>٥) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٦) أي الرجوع إلى أهله بلا إسراف، ولا تقتير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) يعنى صحة القادر على الزاد في وجوب الحج عليه. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٩) هو تفريع لما قبله، وقال الشافعي: لا يشترط الصحة فيجب على المقعد؛ لأنه مستطيع بغيره.
 (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>١١) يعني وجوب الحج على المعقد رواية عن أبي حنيفة، وعن صاحبه أيضاً روايتان فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني إذا كان قادراً على المشي لا يجب الحج عليه عندنا، وقال مالك: يجب؛ لأنه مستطيع إليه بواسطة قدرة المشي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) شابة كانت أو عجوزاً أو الصبية المشتهادة بِمنزلة البالغة في هذا الشرط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي من موضع بينه وبين مكة مسافة السفر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) وهو من يحرم نكاحها عليها أبداً بسبب قرابة، أو رضاع، أو مصاهرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٧) شرط في المحرم هذه الأوصاف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي مع وجوب نفقة المحرم عليها؛ لأنسها تتوسل به إلى أداء الحج فصار كالراحلة (ابن ملك)

ولم نعتبر (ع) النساء الأمينات لفقدهما (١)، وإذا وجدته (٢) نَمنع (ع) (٣) زوجها من منعها عن الفرض (٤).

واعتبرنا (ز) إيصاء صبيٌّ بلَغ، وكافرِ أسلم $^{(0)}$  به $^{(7)}$  قبل وقته $^{(N)}$ .

فصل [في وقت الحُج ومواقيت(^) الإحرام]

ويكره (د)<sup>(۱)</sup> تقديمُ الإحرام على أشهر الحج: شوال، وذي القعدة، وعشر ذي الحجة. ولم يكملوا<sup>(۱۲)</sup>.

ويُحْرِمُ أهلُ المدينة، والعراق، والشام، ونجدٍ، واليمنِ من ذي الحُلَيْفَةِ<sup>(١٣)</sup>، وذات عِرْقِ<sup>(١٤)</sup>، وَالْجُحْفَةِ<sup>(١٥)</sup>، وقَرَن<sup>(١١)</sup>، ويَلَمْلَم<sup>(١٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي لا تحج المرأة مع النساء الصالحات إذا لم يكن لها زوج أو محرم، وقال الشافعي: تحج؛ لأن الأمن يحصل بهن كما يحصل بأحدهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي المرأة محرماً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) أي الحج الفر، وقال الشافعي: له منعها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) وكان لكل منهما استطاعة إلى الحج فماتا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي بأن يحج عنهما. وهو متعلق بإيصاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي قبل وقت الحج، والعامل فيه بلغ، وأسلم. وقال زفر: لا يصح إيصاؤهما؛ لأن الحج لم يكن واجباً عليهما لعدم أهليتهما وبعد ما صارا أهلاً له لم يدركا وقت الحج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) الميقات هو الوقت المحدود استعير عنا للمكان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٠) يعني أشهر الحج عندنا كما هو المبين في المتن. وهذا البيان مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مال: ذو الحجة بكماله من أشهر الحج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي الإحرام المتقدم ينعقد للحج، ويكره؛ لأنه لا يأمن في التقديم عن وقوع محظور. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) وقال الشافعي: ينعقد للعمرة لا للحج. وهذا الخلاف مبني على أن الإحرام ركن للحج عنده، فلا يجوز قبل وقته كالوقوف، والطواف، وشرط لأدائه عندنا، فيجوز تقديمه على وقته كتقديم الطهارة على وقت الصلاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) ميقات للمدنيين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) ميقات للعراقيين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) ميقات للشاميين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) وهو للنجديين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) وهو لليمنيين. (ابن ملك)

ويجوز تقديمُه عليها<sup>(۱)</sup>، ونلزمه (ع) في القضاء به من الميقات لا من حيث أَحْرَمَ لو قدَّم<sup>(۲)</sup>.

ونَمنع (ع) الآفاقيُّ [ثا إذا قصد مكة مطلقاً (ئا من مجاوزتها (فا غير محرم (ألا) فإن جاوز (ألامه (ع) بدَم (ألام) وإن دخلها (فا فبحجة (د) ((1) أو عمرة ((1)) وألزمنا (ز) القارِنَ بعد المجاوزة به لا بدمين ((ألا) ولم عاد بعد إحرامه بحجة أو عمرة ملبياً ((1) ولمي ((10) مع العود شرط ((6) (ح) أو عاد ((10) منه أو عاد بعد إحرامه قاضياً من عامه (((10) أسقطناه ((10) (ز) ولا

- (٣) أي من كان خارج المواقيت. (ابن ملك)
- (٤) أي سواء قصد الحج، أو العمرة، أو التجارة، أو لم يقصد شيئًا. (ابن ملك)
  - (٥) أي من أن يتجاوز المواقيت. (ابن ملك)
  - (٦) وقال الشافعي: يجوز له ذلك. (ابن ملك)
    - (٧) عن الميقات بلا إحرام. (ابن ملك)
- (٨) هذا تفريع للمسألة السابقة؛ لأن الآفاقي كان ممنوعاً عن المجاوزة عندنا، فإذا جاوز لزمه دم جبراً لجنايته، والشافعي لا يلزمه بدم لجواز مجاوزته عنده. (ابن ملك)
  - (٩) أي مكة. (ابن ملك)
    - (١٠) سقط في أ، ب.
- (١١) أي فنلزمه بحجة أو عمرة تعظيماً للبيت، وقال الشافعي: لا يلزمه شيء؛ لأن الله تعالى لم يوجب بدخول مكة أحد النسكين، ولم يوجب الداخل على نفسه أيضاً. (ابن ملك)
- (۱۲) يعني من جاوز الميقات غير محرم، ثم أحرم، ونوى القرآن، فعليه دم واحد عندنا، ودمان عند زفر. (ابن ملك)
- (١٣) يعني إذا جاوز الميقات غير محرم، ووجب عليه دم، ثم أحرم بحجة أو عمرة، وعاد الميقات ملياً. (ابن ملك)
  - (١٤) أي التلبية. (ابن ملك)
- (١٥) في سقوط الدم عنه عند أبي حنيفة، وقال : بِمجرد العود يسقط الدم. وهذه الجملة الاسمية وقعت معترضة بين «لو» و «جوابه». (ابن ملك)
  - (١٦) إلى الميقات بلا إحرام. (ابن ملك)
- (١٧) يعني إذا جاوز عن الميقات بلا إحرام، فأحرم من داخله بحجة أو عمرة، ثم أفسد ذلك الإحرام، ثم قضاها بإحرام عند الميقات. (ابن ملك)
  - (١٨) وهو جواب «لو»، يعني يسقط عنه الدم عندنا في هذه المسائل الثلاث خلافاً لزفر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي تقديم الإحرام على المواقيت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني إذا قدم الإحرام على الميقات، ففسد حج، فأراد أن يقضيه في العام الآخر يحرم من الميقات عندنا، وقال الشافعي: يحرم من مكان إحرامه الأول؛ لأن القضاء يحكي الأداء. (ابن ملك)

يسقط<sup>(۱)</sup> بعد الشروع في الطواف. ولو عاد بعد دخول مكة<sup>(۲)</sup>، فأحرم بالفرض<sup>(۳)</sup> من عامه أسقطنا (ز) ما لزمه بالمحاوزة مطلقاً<sup>(٤)</sup>.

ولو أَهَلَ<sup>(٥)</sup> بحجتين<sup>(٢)</sup> ألزمه<sup>(٧)</sup> (م) بحجة، وهما بِهما<sup>(٨)</sup> لكن رَفْضُ هذه عند الشروع (ح)<sup>(٩)</sup> في الأخرى<sup>(١٠)</sup>، فيتحلل<sup>(١١)</sup> لو أُحصِر قبله<sup>(١٢)</sup> بدمين<sup>(١٣)</sup>.

ويحكم (س) به للحال (۱۶) فيتحلل (د) بدم.

ويحرم من هو داخلُ (١٥) الميقات من الحِلِّ (١٦)، ومن بمكة (١٧) للعمرة من الحِل، وللحج من الْحَــرَم.

(١) دم الجحاوزة. (ابن ملك)

- (٥) أي رفع صوته بالتلبية في ابتداء الإحرام. (ابن ملك)
  - (٦) معاً أو بحجة ثم بحجة. (ابن ملك)
    - (٧) محمد. (ابن ملك)
- (٨) أي صاحباه ألزماه بحجتين، وكذا لو أهل بعمرتين. (ابن ملك)
  - (٩) في أ: ع .
- (١٠) يعني عند أبي حنيفة لا يرتفع إحدى الحجتين إلا بعد الشروع في الأخرى؛ لأنه تعذر جمعهما باعتبار الأداء، فيكون ارتفاع إحديهما عنده. (ابن ملك)
  - (۱۱) زاد في أ: د.
  - (١٢) يعنى لو كان من أهل بحجتين مُحصّراً قبل الشروع في الأداء يتحلل. (ابن ملك)
    - (١٣) هذا تفريع لقول أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (١٤) يعني عند أبي يوسف كما فرغ من إهلال الإحرامين يصير رافضاً للأحرى؛ لأن أدائهما معاً ممتنع، فيرتفع إحديهما عقيب الإهلال كمن حلف على مس السماء يحنث عقيب يمينه لتعذره. (ابن ملك)
  - (١٥) بالنصب أي في داخل. (ابن ملك)
  - (١٦) وهو بكسر الحاء المواضع التي بين المواقيت والحرم، فيحرم من أي موضع منها. (ابن ملك)
    - (۱۷) أي يحرم من هو ساكن فيها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني من قصد مكة، وجاوز الميقات بلا إحرام، فعليه بدخول مكة حجة أو عمرة، فإذا عاد إلى الميقات سواء كان الميقات الذي جاوزه أو ميقاتاً آخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي بحجة أو بعمرة كانت واجبة عليه قبل تلك السنة. وفيه إشارة إلى أنه لم يحرم بِما لزمه بالمجاوزة، ولا بالقضاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) من الدم وأحد النسكين الواجب بدخول مكة، وقال زف: لايسقط عنه شيء مــما لزمه. (ابن ملك)

فصل [في الإحرام]

وإذا أراد الإحرامَ توضأ، وإن اغتسل كان أفضل (١). ولَبِسَ ثوبين جَدِيدَيْنِ أو غسيلين (٢) إزاراً ورداءً (٣).

ويجزئ (د)<sup>(١)</sup> ثوبٌ ساترٌ للعورة<sup>(٥)</sup>، وتَطَيَّبَ إن وَجَدَ.

وكرهه (م) بما يبقى عينُه (<sup>۲)</sup>، وصَلَّى ركعتين [۱۸/ب] وقال: «اللهم إني أريد الحج فيسره لي، وتقبله مني». وإن نواه (<sup>۲)</sup> أجزأه <sup>(۸)</sup>، ثم يُلبِّي عقيبَها (<sup>۹)</sup>: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك»، وتجوز (۱۰) الزيادة (۱۱).

فإذا نوى، ولَبَّى فقد أحرم(١٢).

<sup>(</sup>١) لكون النظافة فيه أكثر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) غير مخيطين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأنه عليه السلام فعل كذا، والجديد أفضل؛ لأنه أقرب إلى الطهارة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>٥) أي يكفي الإزار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) يعني كره محمد أن يتطيب بطيب يبقي عينه على المحرم بعد إحرامه؛ لأن بقاء عين الطيب بعد الإحرام كالتطيب فيه، وقالا: لا يكره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) بالقلب من غير أن يتلفظ شيئاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأن الفرض هو النية، وهو عمل القلب، ولا اعتبار باللسان، وكان القياس أن لا يتأدى الحج إلا بنية فرضيته ليمتاز بها عن نافلته كما في الصلاة إلا أنهم استحسنوا، وجعلوا إطلاق النية فيه تعييناً بدلالة العرف؛ إذ الظاهر من حال الإنسان أن لا ينوي النفل، وعليه حج فرض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني يقول: بعد الركعتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۰) في ب: يجوز.

<sup>(</sup>١١) على تلك الألفاظ؛ لأن المقصود هو الثناء، قيد بالزيادة؛ لأن النقص عنها مكروه اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي صار محرماً، وإن عقد الإحرام مختص بالتلبية عند أبي يوسف، وينعقد عند أبي حنيفة بكل ذكر فيه تعظيم الله تعالى فارسياً كان أو عربياً، وكذا عند محمد، فإنه لم يجز التحريمة بغير العربية، لكنه أجاز التلبية به؛ لأن باب الحج أوسع حتى قام غير الذكر كتقليد البُدْن مقام الذكر. (ابن ملك)

ولا نكتفي (ع) بالنية (۱) فليتق الرَّفتُ (۲)، والفسوق (۱)، والجدال (٤)، والطيب، والادهان (٥)، والغسل بالخطمي (١)، والحَلْقَ مطلقاً (٢)، وتغطية الرأس (٨). وتمنعه (ع) من تغطية الوجه (٩).

ولا يَقْتُلُ صيدَ البر(١٠)، ولا يُشِيرُ إليه(١١)، ولا يدلُ عليه(١٢).

ولا يلبس قميصاً، ولا سراويل (١٣)، ولا عمامة، ولا قلنسوةً، ولا قباءً، ولا خفين (١٤).

فإن فَقَدَ النعلين قَطَعَهما أسفل من الكعبين (١٥)، ولا مصبوعًا بِوَرْسٍ (١٦)، ولا زعفران إلا أن يكون غسيلاً (١٧).

ونَمنعه (ع)(١٨) من المُعَصْفَرِ (١٩).

- (٢) أي ليجتنب الجماع، وقيل: الرفث ذكر الجماع في حضرة النساء. (ابن ملك)
  - (٣) وهي المعاصي، فإنسها أشد حرمة في الإحرام. (ابن ملك)
    - (٤) وهو المخاصمة، والسُّباب. (ابن ملك)
    - (٥) لأن استعمال الدهن يزيل الصفة المذكورة. (ابن ملك)
      - (٦) لأنه يقتل الهوام. (ابن ملك)
      - (٧) أي من الرأس والبدن. (ابن ملك)
      - (٨) لنهيه صلى الله عليه وسلم عنها. (ابن ملك)
  - (٩) وقال الشافعي: يجوز للمحرم أن يغطى وجهه. (ابن ملك)
- (١٠) قيد بالبر؛ لأن صيد البحر حلال للمحرم سواء كان مأكولاً أو لا. (ابن ملك)
  - (١١) أي إلى الصيد الحاضر بيده أو غيره. (ابن ملك)
    - (١٢) أي على الصيد الغائب. (ابن ملك)
      - (١٣) سقط في أ، ب: ولا سراويل.
  - (١٤) لنهيه عليه السلام عن لبس هذه الأشياء. (ابن ملك)
- (١٥) أراد من الكعب العظم الذي في وسط القدم عند مقعد الشراك لا الكعب المذكور في الوضوء. (ابن ملك)
  - (١٦) وهو نبت أصفر طيب الرائحة. (ابن ملك)
  - (١٧) بحيث لا يخرج رائحته، فيجوز للمحرم لبسه حينئذ؛ لأن المنع كان لطيبه لا للونه. (ابن ملك) (١٨) سقط في أ.
- (١٩) أي من المصبوغ بالعصفر؛ لأن له رائحة طيبة، وقال الشافعي: لا بأس للمحرم بلبسه؛ لأنه لا طيب له، وكذا مذهبه فيما يشبهه مـما ينبت بنفسه كالبنفسج، والقيصوم، ونحوهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعني إذا اقتصر على النية، ولم يلبِّ، لا ينعقد إحرامه عندنا، وقال الشافعي: ينعقد؛ لأن الحج تضمن ترك الأشياء فشابه الصوم، فيحرم بمجرد النية. (ابن ملك)

ويغتَسل ويَستُحِمُّ<sup>(۱)</sup>.

ولم يكرهوا (ك) شدَّ الهِمْيَان (٢) مطلقاً (٣)، ولا الاستظلالَ (ك) بِالْمَحْمَل، والفسطاط (٤) (ك) (٥).

ويُكثِر من التلبية جهراً (٢) عقيبَ الصلواتِ. وكلما علا شَرَفاً (٧) أو هَبَطَ وادياً أو لَقِيَ ركباً (٨)، وبالأسحار (٩).

فصل [فـــى صفة أفعال الحج]

وإذا دخل مكة، ابتدأ بالمسجد<sup>(۱۱)</sup>. فإذا شاهد الكعبة كبَّر، وهلَّل، وابتدأ بالحجر<sup>(۱۱)</sup>، فاستقبله، وكبَّر، ورفَع يديه<sup>(۱۲)</sup> (د) <sup>(۱۲)</sup> كالصلاة<sup>(۱۱)</sup>، وقبَّله إن سَكِّن<sup>(۱۱)</sup>، وإلا<sup>(۲۱)</sup> أشار (د) اليه<sup>(۱۲)</sup>، ثم يطوف الآفاقيُّ طوافَ القدوم سبعة أشواط<sup>(۱۸)</sup>. ولم يوجبوه<sup>(۱۱)</sup> (ك)، فيبدأ من

- (١) المحرم؛ لأن عمر رضى الله عنه اغتسل، وهو محرم. (ابن ملك)
- (٢) وهو بكسر الهاء ما يوضع فيه الدراهم، ويشده المسافر في وسطه. (ابن ملك).
- (٣) أي سواء فيه نفقة نفسه أو نفقة غيره، وقال مالك: يكره إذا كان فيه نفقة غيره؛ لأنه يشبه اللبس إلا أن في نفقة نفسه ضرورة فلم يكره، ولا ضرورة في نفقة غيره. (ابن ملك)
  - (٤) وهو الخيمة الكبيرة، وقال مالك: يكره؛ لأنه يشبه تغطية الرأس. (ابن ملك)
    - (٥) سقط في أ.
    - (٦) زاد في أ: د.
    - (٧) بفتحتين أي مكاناً مرتفعاً. (ابن ملك)
      - (٨) جمع راكب. (ابن ملك)
    - (٩) وهو معطوف على قوله: «عقيب». (ابن ملك)
  - (١٠) الحرام؛ لأنه المقصود، والبيت فيه، فيدخل ملبياً من باب بني شيبة. (ابن ملك)
    - (١١) الأسود. (ابن ملك)
    - (۱۲) حذاء منكبيه. (ابن ملك)
      - (١٣) سقط في أ، ب.
  - (١٤) زاد في أ، ب: د. أي كما يرفع فيها، ولكن يكون بطون كفيه إلى الحجر. (ابن ملك)
    - (١٥) من قبلته. (ابن ملك)
    - (١٦) أي إن لم يتمكن وضع يديه على الحجر فقبلها. (ابن ملك)
- (١٧) أي إلى الحجر بيديه يجعل باطنهما نحو الحجر، كأنه يضعهما عليه؛ لأن استلام الحجر سنة، وترك الأذى واجب. (ابن ملك)
  - (۱۸) أراد بالشوط هنا طواف البيت مرة. (ابن ملك)
- (١٩) أي طواف القدوم، ويسمى طواف التحية، وهو سنة عندنا، وواجب عند مالك حتى يجب بتركه الدم على الآفاقي عنده. (ابن ملك)

الحجر(١) يَميناً(١) ممَّا يَلي البابَ وراءَ الحَطيم(١).

وقد اضطَبَعَ من قَبْلُ<sup>(٤)</sup>، فَيرْمل<sup>(٥)</sup> في الثلاثة الأُولِ<sup>(١)</sup>، ثم يَمشي على هِينته<sup>(٧)</sup>، ويستلم الحجر<sup>(٨)</sup> إن تَمَكَن<sup>(٩)</sup> كلما مرَّ به<sup>(١١)</sup>، ويختم به<sup>(١١)</sup> الطواف<sup>(١٢)</sup>.

ونعتبره (۱۳) (ع) عریاناً، وبغیر طُهْر (۱۹) (ع)، ومنکوساً (۱۹) (ع)، ویعاد (۱۱) (د) (۱۷) ان أمکن، وإلا (۱۸) جُبِر (۱۹) بالدم (۲۱)، ثم یصلی (۱۱) رکعتین عند المقام (۲۲) أو حیث تیسر من المسجد.

<sup>(</sup>١) هذا بيان لكيفية الطواف على وجه السنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي من يسمين الحاج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) ويسمى الحِجْر، وهو الآن على ما شاهدناه مُحَوَّطَة ممدودة على صورة نصف دائرة حارج عن جدار البيت من جهة الشام تحت الميزاب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي قبل الشروع في الطواف الاضطباع أن يجعل ردائه نحت إبطه الأيــمن، ويلقبه على كتفه الأيسر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) من الْحَجَر إلى الْحَجَر، وهو أن يحرك كتفيه في مشيه كهيئة مبارز يتختر بين الصفين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي في ثلاثة أشواط من أوائل تلك السبعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) بكسر الهاء أي سكينته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي يتناوله باليد أو بالقبلة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) من استلامه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لأن هذه الأشواط كركعات الصلاة، وكما يستفتح الركعة بالتكبير يستفتح الشوط بالاستلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي بالاستلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) لأنه صلى الله عليه وسلم فعل كذا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي الطواف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٨) أي وإن لم يمكن الإعادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۹) زاد في أ: د.

<sup>(</sup>٢٠) وقال الشافعي: لا يعتبر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) أي بعد الفراغ من أفعال الطواف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٢) أي مقام إبراهيم. (ابن ملك)

ونوجبها<sup>(۱)</sup> (ع)، ویجیز (س) الوصل بین الأسابیع<sup>(۲)</sup> إذا صدر<sup>(۳)</sup> عن وتر. وکرهاه<sup>(۱)</sup> ثم یعود فیسلم، ویخرج إلی الصفا، فیصعد [ 1/1] علیه<sup>(۵)</sup>، ویستقبل البیت، ویکبّر، ویرفع (د) <sup>(۱)</sup> یدیه، ویهلل، ویصلی علی النبی علیه السلام، ویدعو<sup>(۲)</sup>، ثم یَنحطُ<sup>(۸)</sup> علی هینته<sup>(۱)</sup> نحو المروة<sup>(۱)</sup>. فإذا وَافَی المیلین<sup>(۱۱)</sup> الأخضرین<sup>(۲)</sup> سعیاً، شم مشی<sup>(۱)</sup> إلی المروة. ففعل کالصفا<sup>(۱)</sup>، وقد تَمَّ شوط<sup>(۲)</sup>، فیطوف سبعة أشواط یبدأ بالصفا، ویختم بالمروة<sup>(۱)</sup>. ونجعله<sup>(۱)</sup> (ع) واجباً لا رکناً<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي الصلاة المذكورة، وقال الشافعي: لا يجب؛ لأنسها ليست من الطواف، ولا دليل على وجوبها فيكون سنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) الأسبوع سبعة أشواط، والأسابيع جمعه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٤) يعني إذا جمع بين ثلاثة أسابيع أو خمسة أو سبعة بغير أن يصلي ركعتين بين الأسبوعين لا يكره عند أبي يوسف، ويكره عندهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) قدر ما عاين البيت؛ لأنه هو المقصود من الصعود. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في ب.

<sup>(</sup>٧) لم يذكر الدعاء فيما سبق عند استلام الحجر؛ لأنه كان ابتداء العبادة، وذكر الدعاء همنا؛ لأنه حالة اختتامها، والدعاء فيها أليق كما في الصلاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي ينزل من الصفا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي سكونه، ووقاره، قاصداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ، ب: نحو المروة.

<sup>(</sup>١١) أي بلغ أحدهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) وهذا التوصيف على طريق التغليب؛ لأن أحد الميلين أخضر، والآخر أحمر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي هرول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱٤) في ب: يمشي.

<sup>(</sup>١٥) يعني يفعل في المروة كما يفعل في الصفا من الصعود، واستقبال القبلة، والتكبير، وغيرهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) يعنى ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، وكذا رجوعه من المروة إلى الصفا شوط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) يعنى يبدأ بالشوط الأول من الصفا، ويختم الشوط السابع بالمروة، ويسعى في كل شوط بين الميلين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي السعى بين الصفا والمروة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) يعني قال الشافعي: إنه ركن. (ابن ملك)

ويمكث بمكة حراماً (۱) فيطوف بالبيت ما بَدَا له (۲) فإذا كان اليومُ السابعُ (۳) خَطَبَ الإمامُ خطبةً (٤) يعلَّم الناسَ فيها الخروجَ إلى منى والصلاة بعرفة والوقوف (٥) والإفاضة (١) وعينًا (ز) للخطبة السابع والتاسعُ (١) والحادي عشر (١) لا يومَ التروية وعرفة والنحر (١) فإذا صلى فجر التروية بمكة (١١) خرج إلى منى، فأقام بها إلى فجر عرفة ثم يتوجه (١١) إلى عرفات، ويقيم بها فإذا زالت الشمس خَطَبَ وعلّم الناسَ الوقوف بعرفة (١١) والمزدلفة ورمي الحمار والحلق والنحر وطواف الزيارة ثم يصلي بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين. ولو فَصَل (د) (١٦) بنفل (١٤) ثنّي الأذان (١٥) والجماعة (١٦) شرط الجمع (١٥).

<sup>(</sup>١) أي محرماً؛ لأن المحرم بالحج لا يتحلل قبل الإتيان بأفعاله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي كلما ظهر له قصد الطواف؛ لأنه يتطوف به كالصلاة، وإلا أنه عقيب هذه الأطوافة في مدة مكثه بمكة؛ لأن التنفل بالسعى غير مشروع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) من عشر ذي الحجة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وهو الخليفة أو نائبه خطبة واحدة بعد صلاة الظهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) بعرفات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي الرجوع من عرفات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) وهو يوم عرفة يخطب فيه بعرفات خطبتين بجلسة بينهما يعلم فيها ما يجب من الوقوف بمزدلفة، ورمي الجمار، والنحر وطواف الزيارة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يخطب فيه بمنى كما في يوم السابع يحمد الله على ما وفق من قضاء مناسك الحج، ويحذر الناس عن الخطايا، ويحثهم على الطاعات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني قال زفر: يخطب في الثامن والتاسع والعاشر متواليات، ولأنها هي أيام الموسم، واجتماع الناس، فالخطبة فيها أولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) وهو يوم الثامن سمي تروية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) من منى بعد طلوع الشمس أو قبله، لكن الأول أولى؛ لأنه عليه السلام فعل كذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) وإنــما علم الوقوف في هذه الخطبة بعد تعليمه في خطبة اليوم السابع لاحتمال أن يكون بعض الناس غير حاضر في تلك الخطبة أو لكونه ركناً أعظم في الحج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٤) يعني إذا تنفل بين الظهر والعصر غير سنة الظهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) يعني أعاد الأذان للعصر؛ لأن اشتماله بعمل آخر يقطع قور الأذان الأول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي الجماعة مع الإمام الأكبر، وهو السلطان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي الجمع بين الصلاتين بعرفة عند أبي حنيفة حتى لو صلى الظهر وحده أو بجماعة بدون الإمام لا يجوز، وقالا: يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) سقط في أ.

ولو انفرَدَ بالظهر، ثم أَحْرَم، منعناه (ز) عن أداء العصر بجمع (۱)، ثم يتوجه والناس معه إلى الموقف الأعظم (۲) (د) (۳) .

ويجوز أن يقف بعرفة كلها إلا بطن عرنة (أ).

ويستحب أن يقف على راحلته بقربِ جَبَل الرحمةِ  $(c)^{(\circ)}$ .

ويستقبل (د)<sup>(٢)</sup> الكعبة، ويبسط (د)<sup>(٧)</sup> يديه، ويثني (د) على الله، ويحمده (د) <sup>(^)</sup>، ويصلى (د) على رسول الله عليه السلام<sup>(٩)</sup>، ويجتهد<sup>(١١)</sup> في الدعاء ويلبي<sup>(١١)</sup>.

ولم يفرضوا (ك) الوقوفَ جزءًا من الليل(١٢).

ومن أدرك الوقوف ما بين الزوال، وفجر النحر (١٢)، ولو مارًا(١٠) أو نائماً أو مغمى عليه فقد أدرك الحج. ومن فاته فقد فاته (١٥)، فيطوف (١٦)، ويسعى، ويتحلل، ويقضي (١٧).

<sup>(</sup>١) أي بجماعة مع الإمام في وقت الظهر، وقال زفر: يجوز له ذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهو الموقف الذي بقرب جبل الرحمة عند الصخرات السود الكبار بأسفل الجبل، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) وهو واد في عرفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>٩) في أ: على رسوله صلى الله عليه وسلم. ليكون أقرب إلى الإجابة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) زاد في أ: د.

<sup>(</sup>١١) في أثناء دعواته ساعة بعد ساعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) وقال مالك: وهو فرض في جزء منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) يعني وقف في وقت الوقوف بعرفة، وهو ما بين الزوال إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. (١٣)

<sup>(</sup>١٤) أي ولو كان المدرك مارّاً بعرفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) يعنى من فات عنه وقوف عرفة فقد فات عنه الحج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) من فاته الوقوف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) حجة من قابل. (ابن ملك)

ولا نوجب (ع) دماً (۱)، فإذا غربت (۲) أفاض (۳)، والناس معه [۹ / ب] على هينتهم إلى مزدلفة ولو أفاض قبل الإمام (٤)، وجاوز عرفة (٥)، نلزمه (ع) بدم (١٦) فلو عاد (١٢) سقط (٨)، وفي سقوطه (١٠) (-١٠) بعد فراق الإمام (١١) عرفة روايتان (١٢) (د) (١٢).

ويستحب النــزول بقرب قُرَحَ  $(1^i)$ ، فيصلي بِهم المغرب والعشاء بأذان وأقامة. ولم نثنها  $(1^i)$  و وتركنا (i) إعادته  $(1^i)$  لفصل نفل  $(1^i)$ .

ويجيز (١٩) (س) أداء المغرب في الطريق وعرفة مع الإساءة (٢٠) (د). وقالا: عليه

<sup>(</sup>١) وقال الشافعي: عليه دم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زاد في ب: الشمس.

<sup>(</sup>٣) الإمام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وقبل غروب الشمس خوفاً من الازدحام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي حدودها قبل الغروب. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٦) وقال الشافعي: لا شيء عليه؛ لأن أصل الوقوف حصل، وإطالته غير لازمة، فلا يلزم بفواتِها دم.
 (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) إلى عرفة قبل الغروب، وكان الإمام فيها بعد، ثم أفاض معه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) عنه الدم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي وفي سقوط الدم إذا عاد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۰) في أ، ب: د.

<sup>(</sup>۱۱) زاد في ب: وجاوز.

<sup>(</sup>١٢) عن أبي حنيفة في رواية: يسقط؛ لأنه استدرك ما فات عنه بالعود، وفي رواية: لا يسقط؛ لأنه ترك سنة الدفع مع الإمام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) في أ، ب: ح.

<sup>(</sup>١٤) الجبل الذي عليه الميقدة، قيل: إنها كانون آدم عليه السلام وهو غير منصرف للعلمية والعدل، من «قازح» بمعنى مرتفع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) زاد في أ، ب: و.

<sup>(</sup>١٦) أي لم نجعل الإقامة ثنتين، وقال الشافعي: يجمع بأذان وإقامتين اعتباراً بالجمع بعرفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي إعادة الأذان للعشاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي لكون النفل فاصلاً بين المغرب والعشاء. وقلنا: يعيد الإقامة فقط، وقال زفر: يعيد الأذان؛ لأنه لو فصل بنفل في عرفة كان يعيد الأذان فكذا هذا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) لأنه أداها في وقتها فلا يجب أعادتــها، لكنه مسيء لتركه السنة. (ابن ملك)

الإعادة ما لم يطلع الفجر (۱)، ثم يصلي (۲) بغلَس (۱)، ويقفون (١) إلا في بطن مُحَسِّر (٥). ويجب هذا الوقوف، ويأتي إذا أسفر (١) مني، فيبتدئ برمي جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حَصيَات (٢) كحصا الْخذَف (٨) يكبّر معهن، ولا يقف عندهن (١)، وقطعوا (ك) التلبية مع أولاهن لا مع الرجوع من عرفات (١١). ونجيزه (ع) بطينة يابسة، ومَدَرَة (١١) (ع) (٢١)، ولا نجيزه (١٦)، ولا نجيزه (١٦) على التقصير (٨)، وقد حَلَّ (١١) إلا في النساء (٢٠). ولا نَجْعَلُ (ع) هذا الرمي سببَ التحلل (١٢)، ثم يأتي مكة في أيام النحر (٢٢) لأداء فرض طواف

<sup>(</sup>١) حتى لو طلع الفجر قبل الإعادة عاد إلى الجواز اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) صلاة الفجر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في ب: بفلس. ليحصل امتداد الوقوف، وهو بفتح اللام ظلمة أخر الليل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) بمزدلفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى أن يُسفر جَداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) واد معروف على يسار مزدلفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) الصبح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) وهو بدل من رمي على تقدير المضاف أي يرمي بسبع حصيات يأخذها من قارعة الطريق، ويغسلها بالماء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) رمي الحصا بالأصابع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) في أ: عندها. أي عند رمى أول حصاة من حصيات جمرة العقبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني قال مالك: يقطعها الحاج إذا رجع من عرفات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) وقال الشافعي: لا يجوز إلا رمي الحجر؛ لأنه هو المنقول المتوارث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٣) أي رمى جمرة العقبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) وقال الشافعي: يجوز في النصف الأحير من ليلة النحر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) وفيه تنبيه على أن الدم على المفرد مستحب، ولا أضحية عليه؛ لأنه مسافر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) إن أمكن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) الحق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) في أ، ب: التقصير.

<sup>(</sup>١٩) أي جاز له أن يفعل كل فعل كان حراماً في إحرامه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) يعني لم يحل في وطئهن ودواعيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) وقال الشافعي: إذا فرغ من جمرة العقبة يتحلل من غير النساء بلا حلق؛ لأن جواز الحلق بعد الرمي مع كونه محظوراً يدل على أنه محلل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٢) وهو العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجة. (ابن ملك)

الزيارة (۱) سبعاً، ويسعى، ويرمل إن لم يكن قدَّمهما (۱) ويحل له النساء أمّ يعود إلى منى (١) منى (١) فإذا زالت الشمسُ من ثاني النحر رمي الجمار الثلاث (۱) يبتدئ بالتي تلي مسجد الْحَيْف بسبع، ثم بالأخرى (۱) كذلك (۱) ويقف عندهما (۱): يحمد (د) (۱) الله، ويهلل (د)، ويكبّر (د)، ويصلي (د) على النبي عليه السلام، ويدعو (۱۱) رافعاً (د) يديه (۱۱). ثم بجمرة العقبة بسبع (۱۱)، ولا يقف عندها (۱۱).

ونسقط (ع) <sup>(۱۱)</sup> الترتيب<sup>(۱۰)</sup> في الرمي<sup>(۱۱)</sup>، ويفعل كذلك<sup>(۱۷)</sup> في الثالث<sup>(۱۸)</sup>، وإن لم

- (٣) بالحق السابق لا بطواف الزيارة؛ لأن المحلل هو الحلق لكن عمله في حق النساء متأخر إلى الطواف، فإذا طاف عمل عمله كالطلاق الرجعي أخر عمله إلى إنقضاء العدة، فإذا انقضت بانت، والدليل على ذلك أنه لو لم يحلق حتى طاف بالبيت لم يحل له شيء حتى يحلق. (ابن ملك)
  - (٤) لأنه بقي عليه الرمي، وموضعه مني. (ابن ملك)
  - (٥) وهي الأحجار الصغار والمراد بها: مواضعها التي يرميها. (ابن ملك)
    - (٦) أي بالجمرة الأخرى، وهي الجمرة الوسطى. (ابن ملك)
      - (٧) أي بسبع حصيات. (ابن ملك)
  - (٨) ليدعو؛ لأنه في وسط عبادات الجمار، والدعاء في أثناء المناسك أنسب. (ابن ملك)
    - (٩) سقط في أ.
    - (١٠) زاد في أ: د.
    - (١١) لنفسه، ولجميع المسلمين. (ابن ملك)
      - (۱۲) أي يرميها. (ابن ملك)
- (١٣) أي عند جمرة العقبة إذا رماها؛ لأن عبادة الجمار انتهت، ولهذا لم يأمر فيما سبق بالوقوف بعد جمرة العقبة في يوم النحر؛ لأنه لم يكن فيه رمى بعدها. (ابن ملك)
  - (١٤) سقط في أ.
  - (١٥) أي ترتيب المكان. (ابن ملك)
- (١٦) أي في رمي الجمار حتى لو بدأ بجمرة العقبة، ثم بالوسطى، ثم بالتي تلي المسجد جاز عندنا، وقال الشافعي: الترتيب المذكور شرط. (ابن ملك)
  - (١٧) أي كما رمب الجمار الثلاث على الترتيب. (ابن ملك)
    - (١٨) من أيام النحر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) لكن أولها أفضل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني إن لم يكن رمل في طواف القدوم، ولم يسع بعده بين الصفا والمروة رمل في طواف الزيارة، وإن كان رمل، وسعى في طواف القدوم لم يسع، ولم يرمل في؛ لأنهما لا يتكرران. (ابن ملك)

 $(^{(1)})$  نفي الرابع $(^{(1)})$ . وتقديمه فيه $(^{(1)})$  على الزوال بعد الفجر جائز $(^{(1)})$  (ح).

(د)<sup>(۱۱)</sup> زمزم<sup>(۱۷)</sup> فیشرب منها.

ويستحب (د) (۱۸) أن ياتي الباب (۱۹)، فيقبل (۲۰) العتبة، ويضع (د) (۲۱) صدره، ووجهه على على الملترا (۲۲)، ويتشبث (۲۲)

(١) أي إن لم يخرج من منى إلى مكة. (ابن ملك)

(٢) أي فيفعل كذلك في اليوم الرابع، وهو آخر أيام التشريق. (ابن ملك)

(٣) أي تقديم رمى الجمار في اليوم الرابع. (ابن ملك)

(٤) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز إلا بعد الزوال كما لا يجوز الرمي في اليوم الثاني والثالث إلا بعد الزوال. (ابن ملك)

(٥) مصدر ميمي من «بات يبيت» أى البيتوتة. (ابن ملك)

(٦) أي ليالي الرمي، وهي ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. (ابن ملك)

(٧) وقال الشافعي: يجب. (ابن ملك)

(٨) سقط في أ.

(٩) أي ترك المبيت. (ابن ملك)

(١٠) إلى مكة، إقامته بمنى حتى يتم الرمي، وهو متع المسافر، وخدمه. (ابن ملك)

(١١) اسم موضع ذات حصى بين منى ومكة. (ابن ملك)

(١٢) سمي طواف الصدر؛ لأنه يصدر عن البيت أي يرجع، وطواف الوداع أيضاً. (ابن ملك)

(١٣) أي في تلك الأشواط، والجملة صفة سبعاً. (ابن ملك)

(١٤) سقط في أ.

(١٥) زاد في ب: د احترز به عن المكي؛ إذ لا وداع عليه. (ابن ملك)

(١٦) سقط في أ، ب.

(۱۷) أي بئره. (ابن ملك)

(۱۸) سقط في أ.

(١٩) أي باب الكعبة. (ابن ملك)

(۲۰) زاد في ب: د.

(۲۱) سقط في أ.

(٢٢) وهو ما بين الحجر والباب. (ابن ملك)

(٢٣) أي يتعلق. (ابن ملك)

 $(c)^{(1)}$  بأستار الكعبة، ويقهقر $(c)^{(1)}$  ( $c)^{(1)}$  مودِّعاً  $(c)^{(1)}$  ثم يعود $(c)^{(1)}$  إلى أهله.

والمحاورة بها(١) مكروهة(٧) (ح).

ويُسقِط (س)<sup>(۱)</sup> الصدر لاستيطان مكة بعد النفر. وخالفه <sup>(۱)</sup> (م)<sup>(۱)</sup>. توافق المرأة الرجل <sup>(۱۱)</sup> إلا في كشف الرأس <sup>(۱۲)</sup>، ورفع الصوت <sup>(۱۳)</sup>، والرمل، والسعي بين الميلين <sup>(۱۱)</sup>، والحلق <sup>(۱۱)</sup>، ولبس المخيط <sup>(۱۱)</sup>.

وتكشف وجهها، وتُقصِّر (۱۷)، وتَمْتَنعُ من الطواف فقط للحيض (۱۸). ولو حاضت بعد طواف الزيارة، سقط عنها طواف الصدر بغير شيء.

(١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) أي ينصرف، وهو يمشي وراءه، وبصره إلى البيت متباكياً متحسراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) حتى يخرج من المسجد، وهذا تمام الحج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٦) أي بمكة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يكره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في أ، ب: طواف القدوم بالوقوف من غير شيء فيسقط (س).

<sup>(</sup>٩) يعني إذا نوى الحاج الإقامة بِمكة بعد النفر الأول، وهو الرجوع إلى مكة في اليوم الثالث من أيام النحر قبل النفر الثاني، وهو الرجوع إليها في آخر أيام التشريق، قال أبو يوسف: يسقط عنه طواف الصدر، وقال محمد: لا يسقط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>١١) في جميع أفعال الحج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) فإنها لا تكشف رأسها؛ لأنه عورة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) فإنها لا ترفع صوتها لاشتماله على الفتنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) فإنها لا ترمل، ولا تسعى؛ لأن كلا منهما مخل للستر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) فإنها لا تحلق؛ لأنه تقبيح في حقها كحلق اللحية في حق الرجل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) فإنها تلبس المحيط؛ لأنه أستر لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) المرأة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) قيد بالطواف؛ لأن سائر أفعال الحج جائز لهن. (ابن ملك)

فصل [في الحج عن الغير<sup>(١)</sup>]

ويحج<sup>(۲)</sup> عن الموصى به<sup>(۲)</sup> راڭباً من مصره<sup>(٤)</sup> إن كفته النفقة، وإلا فمن حيث تُبلغه<sup>(٥)</sup>، وإذا مات المأمورُ به<sup>(۱)</sup> في بعض المسافة<sup>(۷)</sup>، فالابتداء من منزله<sup>(۸)</sup> (ح). وقالا: منها<sup>(۹)</sup>. وكذا<sup>(۱۱)</sup>(ح) لو مات الحاج<sup>(۱۱)</sup> لنفسه<sup>(۲۱)</sup>، وأوصى<sup>(۱۱)</sup>، ولو أُمرَ بالإفراد فقرَن (٤٠)، فهو مخالف (٥٠) (ح)<sup>(۱۱)</sup>. ولو أمراه به<sup>(۱۷)</sup> فأهلٌ عن أحدهما<sup>(۱۸)</sup>، ثم عين قبل المضى، يجعله (س) عن نفسه<sup>(۱۹)</sup>. وقالا: عمَّنْ عيَّنْ عيَّن (۲۰).

<sup>(</sup>١) اعلم إن جعل الإنسان ثواب عمله لغيره: صلاة كانت أو صدقة أو غيرهما، جائز عند أهل السنة خلافاً للمعتزلة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) النائب في الحج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي بالحج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن الحج كان واجباً على الموصى من بلده، فكذا يفعل من ينوب عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي من مكان يكفيه النفقة؛ لأن تنفيذ وصيته واجب مهما أمكن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي بالحج عن غيره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي في بعض الطريق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعنى يبتدأ الاحجاج عنه من منزل الآمر عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي من المسافة التي بلغها، ومات فيها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي كذا الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) لا لغيره في بعض الطريق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) بأن يحج عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) المأمور به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) عند أبي حنيفة يجب عليه رد النفقة إلى الآمر، وقالا: صح حجه عن الآمر، ويكون العمرة لنفسه، هذا إذا قرن للآمر. إما إذا أدى العمرة لنفسه أو لغيره يصير مخالفاً اتفاقاً؛ لأنه لم يخلص السفر له، وعن أبي يوسف أنه إذا نوى العمرة عن نفسه لا يصير مخالفاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٧) يعني لو أمر رجلان رجلاً بأن يحج عن كل منهما حجة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) على الإنهام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) يعني قال أبو يوسف: هو مخالف، فيقع الحج عن نفسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) يعني يقع الحج عمن عينه منهما. (ابن ملك)

ولو هلكت النفقة بعد الإفراز<sup>(۱)</sup> حُجَّ عنه من ثُلُث الباقي<sup>(۲)</sup> (ح)<sup>(۱)</sup>، ومن باقي الثلث<sup>(1)</sup> (س). وأبطلها<sup>(۱)</sup> (م)، ولو حج من لم يُؤَدِّ فرضَه (۲) عن غيره نجعله (ع) عما نواه لا عن فرضه (۷). والإحرام عن المغمى عليه جائز<sup>(۸)</sup> (ح).

<sup>(</sup>١) يعني إذا أوصى رجل بأن يحج عنه فمات فأفرز وصيه من ثلث ماله نفقة لمن يريد أن يحج عنه فهلكت قبل التسليم أو بعده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني عند أبي حنيفة يحج عنه من منزله من ثلث ما بقي من ماله. هكذا يفعل متى هلكت إلى أن يعجز ثلث ماله عن الوفاء بالحج، فتبطل الوصية؛ لأن إفراز الوصي إنما يعتبر إذا حصل بالنفقة مقصوداً للموصي، فصار هلاكها قبل المقصود كهلاكها قبل الإفراز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) يعني عن أبي يوسف يحج عنه من باقي الثلث الذي أفرزت منه النفقة؛ لأن محل نفاذ الوصية هو الثلث الأول. فإن بقي منه شيء بعد الإفراز حج منه، وإلا فلا. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني قال محمد: لا يحج عنه من ثلث الباقي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي ما كان مفروضاً عليه من الحج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) وقال الشافعي: يقع عن فرضه لا عما نواه. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٨) يعني إذا أغمي عليه قبل الإحرام فلبى عنه رفيقه نيابة بلا أمر منه بعد ما أحرم عن نفسه أصالة
 جاز عند أبي حنيفة فصار المنوب في الحكم محرماً، وقال: لا يجوز. (ابن ملك)

فصل [في إحرام الأُمّة والعبد]

ولو أحرمت أمة بإذن مولاها، فباعها، أجزنا<sup>(۱)</sup> (ز)<sup>(۲)</sup> تحليلَها<sup>(۱)</sup> لا ردَّها<sup>(٤)</sup>، وتحليلَ حُرَّة (وه) (ز)<sup>(۱)</sup> أَحْرَمَتْ لنفْل، ثم تزوجَت (۱) أو عبد بإذن (۱) نجيزه (۱) (ع)<sup>(۱)</sup> أو زوجة (۱۱) لنفل، فحلَّلها<sup>(۱۱)</sup>، ثم أذن (۱۱) فحجت من عامها جعلناه (۱۱) (ز) قضاءً (۱۱) وإن لم تُنْوِه (۱۱)، وأسقطنا (ز) العمرة، والحجة ((۱)) (ز) (۱۱).

فصل [في القران]

نُفَضِّلُ (ع) القِرَانَ مطلقاً (١٩) لا الإفراد (٢١)، فيُبِلُ (٢١) بالعمرة والحج معاً من

- (٨) أي لو أحرم عبد بإذن مولاه. (ابن ملك)
- (٩) أي نجيز أن يحلله المولى، والشافعي: لا يجيزه. (ابن ملك)
  - (١٠) سقط في ب.
  - (۱۱) أي لو أحرمت زوجته. (ابن ملك)
- (١٢) زوجها لكون إحرامها بغير إذنه فوجب عليها هدي الإحصار، وقضاء حجة وعمرة. (ابن ملك)
  - (١٣) زوجها بأن نحج في ذلك العام. (ابن ملك)
    - (١٤) أي ذلك الحج. (ابن ملك)
    - (١٥) عن الحجة التي نقضتها. (ابن ملك)
  - (١٦) أي تلك الزوجة القضاء، إن هذه للوصل. (ابن ملك)
- (١٧) عنها جميعاً، وقال زفر: لا يكون قضاء إذ لم تنوه، ولا يسقط عنها الحجة، ولا العمرة، وإن نوت القضاء سقط عنها الحجة دون العمرة. (ابن ملك)
  - (١٨) سقط في أ.
  - (١٩) يعني نقول: القرآن أفضل من التمتع والإفراد. (ابن ملك)
  - (٢٠) يعنى قال الشافعي: الإفراد أفضل من القران والتمتع. (ابن ملك)
    - (٢١) أي يرفع القران صوته بأن يقول لبيك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) للمشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>٣) يفعل من محظورات الإحرام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني قال زفر: بردها المشتري بعيب الإحرام إذا لم يدر إحرامها وقت الشراء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعنى أجزنا تحليل حرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>٧) وقال زفر: للمتزوج أن يرد نكاحها، ولا يحللها؛ لأن إحرامها صحيح فليس للغير إبطاله. (ابن ملك)

الميقات (١)، ويسأل الله تيسيرَهما، وقبولَهما عقيبَ صلاته (٢).

ونأمره (٢) (ع) بترتيب أفعال [ ، ٢ /ب] الحج على أفعال العمرة فيطوف طوافين، ويَسْعَى سعيين لا واحدًا (٤) ثم يَذْبُحُ (٥) دَمَ القَرَانِ يومَ النحر بعد الرمي (٢). فإن لم يَجد (٢) صامَ ثلاثة أيام يختمها بعرفة (١)، ولو فاتت (٩) أو جَبوا (ك) الدم لا صومَ أيام التشريق أو ما بعدها (١٠). ونجيزه (١١) (ع) بعد العمرة قبل الإحرام بالحج في التمتع (٢١)، ثم يصوم (٣١) سبعة (٤) إذا رجع (٥٠). ونجيزه (٢١) (ع) (٤) بعد فراغه (٨) بمكة (١٥). وإذا ابتدأ بالوقوف (٢٠) فقد رفض العمرة فيلزم الدم (٢١)، والقضاء (٢٢)، ويَسْقُطُ دمُ القرَان (٢٣).

(٨) هذا قيد لأفضلية صوم تلك الأيام، وهي التروية، ويوم قبله، ويوم عرفة كذا روي عن علي. (ابن ملك)

(٩) أي عن القارن صيام تلك الأيام حتى أتى يوم النحر. (ابن ملك)

(١٠) قال مالك: يصوم أيام التشريق أو ثلاثة أيام مـما بعدها. (ابن ملك)

(١١) أي صوم ثلاثة أيام للمتُمتّع الذي لم يجد دماً وصام بدله. (ابن ملك)

(١٢) قال الشافعي: لا يجوز. (ابن ملك)

(١٣) القارن بعد صيام تلك الأيام. (ابن ملك)

(١٤) أيام. (ابن ملك)

(١٥) أي فرغ من أعمال الحج ذكر المسيب وأراد به السبب. (ابن ملك)

(١٦) أي صوم هذه السبعة. (ابن ملك)

(١٧) سقط في أ، ب.

(١٨) من أفعال الحج. (ابن ملك)

(١٩) وهو متعلق بفراغه، وقال الشافعي: لايجوز. (ابن ملك)

(٢٠) يعنى القارن إذا لم يدخل مكة، وتوجه إلى عرفات فوقف بها. (ابن ملك)

(٢١) لأنه ترك العمرة، وتحلل من إحرامه بغير طواف فصار كالمحصر. (ابن ملك)

(٢٢) أي قضاء العمرة للزومها عليه بالشروع. (ابن ملك)

(٢٣) عنه؛ لأنه ليس بقارن لرفضه العمرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) ولو نواهما بقلبه، ولم يذكرهما بلسانه أجزأه لكن الذكر أفضل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهي الركعتان اللتان صلاهما عند الإحرام .(ابن ملك) .

<sup>(</sup>٣) أي القارن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني إذا دخل القارن مكة يبدأ عندنا بأفعال العمرة، قال الشافعي: لا ترتيب بين النسكين، بل يطوف طوافاً واحداً، ويسعى سعياً واحداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) القارن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي رمى جمرة العقبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) القارن الدم. (ابن ملك)

فصل [في التمتع]

نُفَضِّلُ (ع) التمتعَ على الإفراد (۱). والعكسُ (د) (۲) رواية (۳) (ح). فيبدا (نا فيندا أفَضِّلُ (ع) التمتعَ على الإفراد (۱). والعكسُ (د) (۲) رواية (۳) (ع). فيبدا بيعَ مع العمرة (۱) من الميقات في أشهر الحج، فيطوف لها (۱) ويسعى، ويقطع التلبية مع استلام الحجر. ولم يأمروه (ك) به (۲) عند مشاهدة البيت إن لَبَّى (د) (۱) من الحرم، ويَحْلَقُ أو يُقَصِّرُ. وقد حَلُّ (۱) من الميقات (۱)، ويَحْلَقُ أو يُقَصِّرُ. وقد حَلُّ (۱)، ثم يحرم الحرم. ونُفَضِّلُ (ع) (۱۱) تقديمه (۱۱) مطلقاً (۱۱). ويفعل بالحج يوم التروية من الحرم. ونُفَضِّلُ (ع) (۱۱) تقديمه (۱۱) مطلقاً (۱۱). ويفعل كالمفرد، ويرمل، ويسعى في طواف الزيارة (۱۱) إن لم يكن قدَّمهما بعده (۱۱)، ثم يأتي بدم التمتع، فإن لم يَجِد (۱۸) صام كما مرَّ، وإن ساق الهدي كان أفضل، فإن كان (۱۹)

<sup>(</sup>١) وقال الشافعي: الإفراد أفضل من التمتع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٣) يعنى كون الإفراد أفضل من التمتع، كما قاله الشافعي، رواية عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) من قصد التمتع من الآفاقي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي بإحرامها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي للعمرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ: به. أي المتمتع بقطع التلبية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في ب.

<sup>(</sup>٩) زاد في أ، ب: د. أي عند الحرم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>١١) وقال مالك: إذا أحرم المعتمر من الحرم يقطعها عند مشاهدة البيت، وإذا أحرم من الميقات يقطعها إذا دخل الحرم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) من عمرته إذا فعل كذا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٤) أي تقديم الإحرام على يوم التروية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي سواء ساق المتمتع هدياً أو لم يسق، وقال الشافعي: الأفضل إن لم يسق الهدي أن يحرم قبل يوم التروية؛ ليتمكن من صوم ثلاثة أيام قبل النحر، والأفضل لم ساقه أن يحرم من يوم التروية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) يعني يرمل في الثلاثة الأول من طواف الزيارة، ويسعى بعده بين الصفا والمروة؛ لأنه أول طواف له في الحج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي الطواف، والسعى بعد الإحرام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) المتمتع دماً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) الهدي. (ابن ملك)

بدنةً (١) قلَّدها(٢)، ولا نسنه (ع) في الغنم (٣).

وا $\Psi$  شعار (٤) مكروة (٥) (ح).

ونُقدِّم (ع)<sup>(١)</sup> الإحرامَ على التقليد<sup>(٧)</sup>.

ونجعله (ع) بتقليده، وسَوْقه محرماً ((^\))، فإذا دخل ((^\) مكة طاف، وسَعَى، ولم يَتَحَلَّل ((^\))، ويحرم بالحج ((^\))، فإذا حَلَقَ يومَ النحر بعد الذَّبْح ((^\)) (د) حَلَّ من الإحرامين ((^\))، ويَقْرِنُ الآفاقي، ويتمتع، ويفرِد أَهْل مكة ((^\))، وأضافوا (ك) إليهم ((^\)) من يلبيهم إلى الميقات ((^\)). فإن اعتَمَر ((\))، ولم يسق ((\))، ثم عاد إلى بلده بعد فراغه من العمرة بطل تمتعُه.

<sup>(</sup>١) وهي ناقة أو بقرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي جعل قطعة مزادة أو نعل قلادة لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني التقليد في الغنم ليس بسنة عندنا، وقال الشافعي: سنة فيه كما في الإبل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وهو أن يُقطع في أسفل سنام الناقة، ويلطخ سنامها بالدم إعلاماً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) عند أبي حنيفة، وقالا: إنه حسن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>٧) يعني إذا أراد المتمتع سوق الهدي يحرم أوّلاً، ثم يقلد هديه، ويسوقه عندنا، وقال الشافعي: يقلده، ثم يحرم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني من أراد التمتع صار محرماً عندنا بــمجرد تقليد بدنته، وسوقه، وقال الشافعي: لا يصير محرماً بلا تليبة كما لو حللها أو أشعرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) المتمتع الذي ساق الهدي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) كما كان يتحلل المتمتع الذي لم يسق الهدي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) ويفعل أفعاله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي ذبح المتعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي من إحرام الحج، والعمرة جميعاً إلا في حق النساء، فإن كلا الإحرامين في حقهن باق إلى طواف الزيارة حتى لو جامع القارن بعد الحلق قبل الطواف يجب عليه دمان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) وليس لهم قران ولا تمتع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي إلى أهل مكة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) فلم يجوزوا القرآن والتمتع لمن في داخل الميقات كما لم يجز لأهل مكة، وإن كان بعيداً من مكة مسيرة سفر، وقال مالك: يجوز لهم ذلك. (ابن ملك).

<sup>(</sup>١٧) الآفاقي المتمتع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) بدنة. (ابن ملك)

ويشترط<sup>(۱)</sup> أن لا يلم بأهله<sup>(۲)</sup> بينهما<sup>(۳)</sup> إلماماً صحيحاً (د)<sup>(°)</sup>. وأبطله (م) لو كان سائقاً، فعاد، ثم رجع، فحج (۲) أو كان طاف الأكثر (۲) أو أخَّر الحَلْق (۸).

ومن أَحْرَمَ لها(١) قبل أشهر الحج، فطاف أقلّ من أربعة أشواط، ثم دخلت (١٠) فأتمها (١١)، وأَحْرَمَ بالحج [٢١/أ] كان متمتعاً (١٢)، وعَكَسُوا (ك) (١٣) لو طاف أكثرها (١٤). ولو اعتمر كوفي (١٥) في الأشهر، وحَلُ (١٦)، وخرَج إلى البصرة (١٧)، وحاد (١٨)، فحرج من عامه، فهو متمتع (١٩) (ح) (٢٠). ولو أفسَدَها (١٢)،

(٥) سقط في أ.

(٩) أي للعمرة. (ابن ملك)

(١٠) أشهر الحج . (ابن ملك)

(١١) أي عمرته. (ابن ملك)

(١٢) لأن المعتبر في التمتع أن يوجد أركان العمرة كالطواف والسعي في أشهر الحج، ووجود أكثر الأشواط فيها كوجود كلها. (ابن ملك)

(۱۳) سقط في ب.

(١٤) يعني في الصورة السابقة لو طاف أكثر الأشواط قبل أشهر الحج لم يكن متمتعاً خلافاً لمالك. (ابن ملك)

(١٥) دخل مكة بنية التمتع. (ابن ملك)

(١٦) بعد فراغة من العمرة. (ابن ملك)

(١٧) وأقام فيها خمسة عشر يوماً أو أكثر. (ابن ملك)

(١٨) إلى مكة. (ابن ملك)

(١٩) عند أبي حنيفة خلافاً لهما. (ابن ملك)

(٢٠) في أ: ع.

(٢١) أي المعتمر المذكور عمرته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) في صحة التمتع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي لا ينزل بهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي بين عمرته في أشهر الحج، وحجة في سنة واحدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وهو أن ينزل في وطنه بلا استحقاق العود إلى مكة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) يعني المتمتع لو كان ساق بدنه، ثم عاد إلى أهله بعد إنمام العمرة، وقد ساق الهدي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني أبطله محمد لو كان المتمتع غير السائق طاف أكثر أشواط العمرة، ثم عاد إلى أهله، ثم رجع فأتمها فحج من عامه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني أبطله أيضاً إذا رجع المتمتع المذكور إلى أهله بعد الطواف والسعي في عمرته قبل الحلق خلافاً لهما في تلك المسائل. (ابن ملك)

وأتى البصرة (1)، وعاد(7)، فقضى (7)، وحج(3)، وهو بالعكس(6) (ح).

والمكي الذي طاف أقلها<sup>(۱)</sup>، ثم أحرم بالحج يتركه (ح)، ويقضيه<sup>(۱)</sup>. وقالا: يتركها ويقضيها<sup>(۱)</sup>.

فصل [في الجنايات على الإحرام(٩)]

إذا طُيَّبَ الْمُحْرِمُ عُضْواً يَجِّبُ عليه دمّ (١١). وفي الأقلُّ صدقة (١١).

ونوجبه  $^{(11)}$  (ع) في الناسي  $^{(11)}$  لا الصبي  $^{(11)}$ . ونعكس (ع) في شمه  $^{(01)}$ . وأكل كثيره  $^{(11)}$  موجب  $^{(11)}$  له  $^{(10)}$ ، وفي قليله  $^{(01)}$  صدقة  $^{(01)}$  بقدره  $^{(11)}$ .

- (٧) يعني الأُولَى له عند أبي حنيفة: أن يترك الحج، ويقضيه من العام القابل، ويتم عمرته. (ابن ملك)
- (٨) يعني الأُولُى له عندهما: أن يتم الحج، ويترك العمرة، ثم يقضيها بعد الفراغ من الحج. (ابن ملك)
  - (٩) والمراد منها: ما يحرم من الفعل في إحرامه. (ابن ملك)
    - (۱۰) أي شاة. (ابن ملك)
  - (١١) يعني يجب عليه في تطيبه أقل عضو صدقة لقصور الجناية. (ابن ملك)
    - (١٢) أي الدم. (ابن ملك)
- (١٣) أي في جناية من جني على إحرامه ناسياً، وقال الشافعي: لا شيء عليه؛ لأن النسيان عفو كما في الصوم. (ابن ملك)
- (١٤) بالجر معطوف على الناسي، يعني لا يجب على الصبي المحرم في جنايته شيء، وقال الشافعي: يجب عليه جزاء تعظيماً لشأن الإحرام كالبالغ. (ابن ملك)
  - (١٥) أي شم المحرم طيباً، وقال الشافعي: يجب يجب عليه دم. (ابن ملك)
  - (١٦) أي أكل المحرم كثيراً من الطيب بحيث يلتزق بكل فمه أو أكثره. (ابن ملك)
    - (۱۷) سقط في ب.
    - (١٨) أي للأكل دماً عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
      - (١٩) أي في أكل قليل من الطيب. (ابن ملك)
        - (۲۰) سقط في ب.
- (٢١) أي بقدر الدم، يعني إن التزق بثلث الطيب بثلث فمه يلزمه صدقة تبلغ الدم، وإن التزق بنصفه فصدقة تبلغ نصفه عند أبي حنيفة، وقالا: شيء عليه في أكل الطيب قُلَّ أو كثر؛ لأن أكله مع السجه استهلاك لا استعمال فصار كأكله مع الطعام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وأقام بها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) إلى مكة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) عمرته التي أفسدها ثم أحرم بالحج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) من عامة ذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني لا يكون متمتعاً عند أبي حنيفة خلافاً لهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي أقل العمرة. (ابن ملك)

ويجب<sup>(۱)</sup> بتغطية رأسه، ولُبْسِ مَخيط<sup>(۲)</sup> ونشترط (ع) لهما<sup>(۳)</sup> كمالَ يومٍ<sup>(۱)</sup>، ولو لم يَجدُ<sup>(۱)</sup> إلا السراويل فلَبِسَه، ولم يَفُتقه<sup>(۲)</sup>، نُوجبه<sup>(۷)</sup> (ع).

وأجزنا (ز)<sup>(^)</sup> وضع القباء على المنكبين من غير إدخال اليدين<sup>(^)</sup>، والغسل بالخطمي، والادهان موجب (ح) له. وقالا: صدقة (١٠٠).

وتأخيرُ النسكُ(۱۱)، وتقديمُه (۱۲) موجبٌ (ح)(۱۲) له مطلقاً (۱۱۰). ويخالفه (س) مطلقاً (۱۵). واعتبره (م) في المكان دون الزمان (۱۲) وكذا (ح) حَلْقَ موضع المحاجم (۱۲)، وقالا: صدقة (۱۸).

<sup>(</sup>١) دم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) الواو فيه بـمعني أو، يعني يجب دم بكل منهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لكل من التغطية واللبس في وجوب الدم به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) حتى لو لبس مخطياً أو غطى رأسه أقل منه يلزمه صدقة عندنا، وقال الشافعي: يجب بـــهما دم، وإن وجد في ساعة لارتكابه المحظور فلا يشترط امتداده كسائر المحظورات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) المحرم ما يتزر به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) زاد في أ: د. أي لم يشقه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي يجب عليه دم عندنا، وقال الشافعي: لا يجب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>٩) وقال زفر: لا يجوز فيلزمه به دم؛ لأنه ارتفق بلبس المخيط، وقد يلبس هكذا عادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني إذا غسل المحرم رأسه، ولحيته بالخطمي أو ادهن عضوه بدهن فعليه دم عند أبي حنيفة، وقالا: صدقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي نسك الحج عن زمانه كتأخير الحلق أو طواف الزيارة عن أيام النحر، وتأخير الجمار الثلاث الله يوم الثالث أو الرابع، وتأخير القارن الذبح عن الحلق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي تقديم نسك على نسك كتقديم الحلق على الرمي أو الحلق على الذبح أو تقديم القارن النحر على الرمي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٤) أي ملزم له دماً عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) يعني قال أبو يوسف: لا يلزم دم في تأخير النسك أو تقليمه في الزمان أو المكان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) يعنى قال محمد: يجب دم إذا غير النسك عن مكانه دون زمانه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) جمع المحجم، وهو بكسر الميم قارورة الحجام، يعني إذا حلق المحرم شعر محجمة فعليه دم عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) لأن المحجم إنــما يحلق للحجامة لا لكونه مقصوداً في نفسه، والحجامة ليست من محظورات الإحرام، وكذا ما يكون وسيلة لها. (ابن ملك)

ونلحق (ع) الربع بالكل فيه (۱) لا ثلاث شعرات (۲)، ولو حَلق غيره (۳) نلزمه (ع) (٤) بها (٥) أو حلَقه (٦) آخر بغير أمره، منعناه (٢) (ز) فيما نُغَرِّمُه (٨) (ع) من الرجوع على الحالق (٩).

ولو تَطَيَّبَ أو لَبِسَ أو حلق لعذر، ذَبَحَ إن شاء (۱۱) أو صام ثلاثة أيام أو تَصدُّق بثلاثة أَصُوع (۱۱) من الطعام على ستة مساكين (۱۲). ويجيز (۱۳) (س) إباحته (۱۱)، وشرَطَ (۱۲) (م) تمليكَه (۱۱).

ويجب دم بقص كل الأظفار (١٧)، وبِها(١٨) من يد(١٩) أو رِجل(٢٠)، وأوجبنا (٢١) (ز)

<sup>(</sup>١) أي في الرأس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني إذا حلق ربع رأسه يلزمه دم كما إذا حلق كله، وقال الشافعي: حلق ثلاث شعرات كحلق كل رأسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي المحرم عضو غيره، محرماً كان ذلك الغير أو حلالاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(°)</sup> أي نلزم الحالق صدقة عندنا، وقال الشافعي: لا يلزم؛ لأن الارتفاق حصل للمحلوق لا للحالق فصار كإلباس المخيط غيره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي المحرم رجل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي المحلوق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي فيما نأمر المحلوق بغرامة الدم لكون عضوه محلوقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وقال زفر: يرجع مــما غرمه على الحالق؛ لأنه صار سبباً لغرامته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) في الحرم؛ لأن هذا الدم غير مختص بالزمان فوجب أن يكون مختصّاً بالمكان؛ لأن كونه قربة إنما يكون بأحدهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) على وزن أرجل جمع صاع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) في أي موضع شاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي إباحة الطعام في الغداء والعشاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لأنه صدقة فلابد من التمليك كالزكاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) من يديه، ورجليه؛ لأنه ارتفق به ارتفاقاً كاملاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي يجب بقص الأظفار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) واحدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) واحدة؛ لأن كالُّ منهما ربع لجموع اليدين والرجلين، والربع يقوم مقام الكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) على المحرم قص أظافيره. (ابن ملك)

عن ثلاث أصابع (١) صاعاً، ونصفاً (٢) لا دماً (٣)، وأوجبه (١) في خس (٥) متفرقة (١). وقالا: صدقة (٧)، ودماً (م) (٨) في يدين أو رجلين

ني مجلسين<sup>(٩)</sup>. وقالا: دمان<sup>(١٠)</sup>.

ويَفْسُدُ الحَّجُ بالجماع قبل الوقوف (١١)، ولو ناسياً (١٢)، في في في الحماع قبل الوقوف (١١)، ولو ناسياً (١٢)، في في الدمُ، والقضاءُ (١٤)، والإنمامُ (١٥)، وبعده بدنةٌ (١٦). [٢١/ب] ولا نفسده (١٧) وبعدد (ع)، ونعدد (ع) الحدي لتعدده بعدها (١٨). ويجب بده (١٩) دم (٢٠)

(١) من يده الواحدة. (ابن ملك)

(٢) يعنى عن كل إصبع نصف صاع. (ابن ملك)

(٣) يعنى قال زفر: عليه دم. (ابن ملك)

(٤) أي محمد دماً. (ابن ملك)

(٥) أي في قص خمسة أظافير. (ابن ملك)

(٦) أي من يديه، ورجليه؛ لأنه ربع لجميع أظفاره فصار كما إذا قصها من يد واحدة. (ابن ملك)

(٧) لأن الجناية في القص لكونه سبب الراحة، وهي إنما تكمل إذا كانت مجتمعة، وكذا الخلاف إذا قص أكثر من خمسة متفرقة، فعند محمد: عليه دم، وعندهما: لكل ظفر نصف صاع من بر إلا أن يبلغ قيمة المجموع دماً فينقص منه ما شاء، ويتصدق بباقيه. (ابن ملك)

(٨) سقط في ب.

(٩) يعني إذا قص أظافير يديه في محلسين أو رجلين في محلسين، ولم يتخلل بينهما. (ابن ملك)

(١٠) أي يجب عليه دمان. (ابن ملك)

(۱۱) بعرفات. (ابن ملك)

(١٢) إحرامه، وقال الشافعي: جماع الناسي، والنائمة، والمكرهة غير مفسد للحج إنــما يفسد بالجناية، وهي إنــما تحصل بالقصد، ولا قصد في أفعالهم. (ابن ملك)

(۱۳) عليه. (ابن ملك)

(١٤) من عام قابل. (ابن ملك)

(١٥) يعني أداء أفعال الحج في تلك السنة واجب عليه كمن لم يفسد حجه. (ابن ملك)

(١٦) يجب بدنة إذا جامع بعد الوقوف. (ابن ملك)

(١٧) يعني إذا جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه عندنا، وقال الشافعي: يفسد؛ لأن المفسد إذا وجد في آخر العبادة يفسدها كما إذا وجد في أولها كالصوم. (ابن ملك)

(١٨) يعني من وطئ بعد الوقوف مراراً يجب للأول بدنة، ولكل بعدها شاة عندنا، وقال الشافعي: لا يجب للكل إلا جزاء واحدة؛ لأنه جنس واحد فيتداخل. (ابن ملك)

(١٩) أي بالجماع. (ابن ملك)

(۲۰) زاد في أ: د.

بعد الحلق(١). وبدواعيه(٢) شهوة(٣).

ولم يوجبوا (ك) الفرقة بين الزوجين (أ) في القضاء (أ) من حين مفارقتهما المصر (أ)، ولا عَيْنًا (ز) حالة الإحرام ( $^{(V)}$ .

ولم نعين (ع) مكان الجناية (<sup>(^)</sup> فلا يفترقان <sup>(^)</sup>، وتفسد <sup>(^1)</sup> به <sup>(11)</sup> العمرة قبل الطواف أربعة أشواط. فيجب الدمُ والإنتمامُ والقضاءُ <sup>(17)</sup>، وبعدها <sup>(17)</sup> نوجب (ع) دماً لا بدنةً، ولا نفسدها <sup>(18)</sup> (ع).

وتجب الطهارة  $(^{(1)})$  (د $)^{(11)}$  للطواف في الأصح  $(^{(11)})$  (د $)^{(11)}$ .

<sup>(</sup>١) لأن إحرِامه باق في حق النساء، وزائد في غيرهن، فخفت الجناية فاكتفي فيها بشاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زاد في أ: د.

<sup>(</sup>٣) في ب: بشهوة. يعني يجب على المحرم دم إذا قبل أو لمس بشهوة أنــزل أو لم ينــزل؛ لأن في كل منهما ارتفاقاً من جهة الاستمتاع بالمرأة، ولكن لا يفسد الحج به؛ لأنه ليس بجماع صورة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) اللذين أفسدا حجهما بالجماع قبل الوقوف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) من قابل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وقال مالك: يفترقان من وقت مفارقتهما من مصرهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني قال زفر: يفترقان عند الإحرام؛ لأنه هو وقت التحرز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني قال الشافعي: إذا وصلا موضع جنايتهما بالجماع يؤمران بالافتراق عقوبة لهما على صنيعهما السابق ليتحرز عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) عندنا؛ لأن ما لحقهما من التعب في القضاء موجب لتذكر الجماع، والتحرز عنه عند الاجتماع فلا حاجة إلى الافتراق مع أن حوف الفساد على المرأة إذا فرقت عن زوجها أكثر مما إذا اجتمعت معه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) في أ: ويفسد.

<sup>(</sup>١١) أي بالجماع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني المعتمر إذا جامع قبل أن يطوف أربعة أشواط فعليه شاة فيتم عمرته بإتيان باقي أشواطها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي بعد طواف أربعة أشواط إذا جامع المعتمر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وقال الشافعي: تفسد عمرته، لن المفسد في أول العبادة وآخرها سواء، ويجب عليه البدنة؛ لأن العمرة فريضة عنده كالحج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي يشترط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٧) أي أصح الأقوال، احتراز به عما قيل إنسها سنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) سقط في أ.

فإن طاف للقدوم أو للصدر مُحْدِثًا تجب صدقة (۱)، وجُنُبًا دمّ (۲)، وللزيارة محدِثًا دمٌ (۲)، وللزيارة محدِثًا دمٌ (۲)، وجُنُبًا بدنةٌ (٤)، وراكبًا (١) من غير عذر دمّ (۱).

وتستحب (د) الإعادة (٧) مادام بِمكة في الحدث (د).

وتجب  $^{(4)}$  في الجنابة  $^{(11)}$  في الأصح  $^{(11)}$  (د)  $^{(11)}$ ، ولا ذبح عليه  $^{(11)}$  (د).

ولو ترك من طواف الزيارة أكثرَه بقي مُحْرِماً أبداً (١٤) حتى يطوفه (١٥)، ولو ترك أقله (١٦) أو الصدر (١٥) أو أكثره (١٨) أو السعي بين الصفا والمروة أو الوقوف بالْمُزْدَلِفَة أو رمي الجمار في أيامها أو يومٍ أو جمرة العقبة يوم النحر، وجب دمّ (١٩). ولو ترك أقل

- (١) لأن طواف الصدر يدل على واجب، وطواف القدوم، وإن كان سنة لكن بالشروع صار واجباً فأدخل النقص فيهما بترك الطهارة فوجب جبره بالصدقة. (ابن ملك)
- (٢) أي إنَّ طاف الطوافين المذكورين جنبًا فعليه دم؛ لأن النقصان فاحش فغلظ في جابره. (ابن ملك)
- (٣) أي إن طاف جنباً طواف الزيارة محدثاً يجب دم؛ لأن طواف الزيارة ركن الحج، والنقص فيه أفحش من النقص في الواجب. (ابن ملك)
  - (٤) أي إن طاف جنباً يجب بدنة؛ لأن الجناية أغلظ نقصانها بأعظم الدماء. (ابن ملك)
    - (٥) أي إن طاف راكباً. (ابن ملك)
- (٦) أي يجب دم، وإنـــما جاز؛ لأن فعل الدابة مضاف إلى راكبها، ولكن أدخل فيه نقصاً بتفويته صورة الطواف فيجبر بالدم. (ابن ملك)
  - (٧) أي إعادة الطواف. (ابن ملك)
  - (٨) أي في طوافه محدثاً. (ابن ملك)
  - (٩) في أ: ويجب. الإعادة. (ابن ملك)
- (١٠) أي في طوافه جنباً حتى إذا رجع إلى أهله فعليه أن يعود إلى مكة بإحرام جديد إن جاوز الميقات، ولو لم يع، وبعث هدياً أجزأه. (ابن ملك)
  - (١١) احترز به عما قبل يجب الإعادة في الحدث أيضاً. (ابن ملك)
    - (۱۲) سقط في ب.
  - (١٣) فيما إذا أعاد طواف الزيارة في أيام النحر، وقد طاف محدثًا أو جنبًا. (ابن ملك)
    - (١٤) في حق النساء. (ابن ملك)
    - (١٥) بذلك الإحرام. (ابن ملك)
    - (١٦) أي أقل طواف الزيارة. (ابن ملك)
    - (١٧) أي كل طواف الصدر. (ابن ملك)
    - (١٨) أي أكثر طواف الصدر. (ابن ملك)
- (١٩) قيد بقوله أو أكثره؛ لأنه لو ترك أقل الصدر فعليه صدقة. أما وجوبه في تركه أقل طواف الزيارة؛ فلأن نقصانه قليل، فأشبه بنقصانه مع الحدث، وأما في تركه الصدر أو السعي أو الوقوف بمزدلفة؛ فلأنها واجبات، وأما في تركه رمي الجمار كلها بأن فات أيامها بغروب الشمس من آخر أيام النحر فلأنه واجب، ولاتحاد جنسه اكتفي بدم واحد، ولو ترك بعض الجمار الثلاث فعليه صدقة

الصدر أو أحدى الجمار الثلاث فصدقة(١).

فصل [في جزاء الصيد]

ويجب الجزاء (٢) بقتله الصيد (٣) ناسياً أو عامداً (٤) أو مبتدئاً (٥) أو عائداً (١).

ونوجبه (۲) (ع) بالدلالة (۸)، ولو دلَّ حلالٌ عليه (۹) في الحرم، ألزمنا (ز) الْمباشِرَ لا الدال (۱۲)، فيقوِّمه (۱۱) عدلان في موضع القتل (۱۲) أو قربه إن كان في بر (۱۳). وخيَّرهما (م)، وهما القاتل (۱۲) في أن يشتري (۱۵) بها (۱۲) هدياً فيذبحه (۱۷). وبلوغها ما يجزئ في الأضحية

لكل حصاة نصف صاع من بر إلا أن يكون المتروك أكثر من النصف فيجب الدم؛ لأن للأكثر حكم الكل، وإن لم يفت أيامها فأعاد فيها ما ترك من الرمي فعليه بتأخيره دم عند أبي حنيفة خلافاً لهما، وأما فيتركه رمي يوم واحد، فإنه نسك كامل، وأما في تركه رمي جمرز العقبة، فلأنه نسك تام وحده في ذلك اليوم. (ابن ملك)

- (١) أي فيلزم صدقة. (ابن ملك)
  - (٢) على المحرم. (ابن ملك)
- (٣) أي صيد البر، وهو ما يكون توالده في البر. (ابن ملك)
- (٤) في قتله؛ لأنه ضمان يعتمد وجوبه على إتلافه فأشبه غرامات الأموال. (ابن ملك)
  - (٥) وهو الذي قتل الصيد مرة. (ابن ملك)
- (٦) وهو الذي قتل مرة بعد أخرى، وإنما استويا؛ لأن الجناية لا تختلف بالعود والبداءة، بل العائد أشد جناية. (ابن ملك)
  - (V) أي الجزاء على المحرم. (ابن ملك)
- (٨) أي بدلالته على الصيد، وقال الشافعي: لا جزاء على الدال، بل على القاتل المحرم؛ لأن الجزاء متعلق بالقتل، والدلالة ليست بقتل. (ابن ملك)
  - (٩) أي على الصيد محرماً أو غيره. (ابن ملك)
- (١٠) وقال زفر: يلزم الجزاء على الدال أيضاً؛ لأنه فوت أمن الصيد بدلالته كما لزم الجزاء على المحرم الدال على قتل الصيد. (ابن ملك)
  - (١١) أي الصيد المقتول. (ابن ملك)
  - (١٢) أي في المكان الذي قتل فيه؛ لأن القيمة باختلاف الأماكن. (ابن ملك)
- (١٣) أي إذا كان القتل في موضع لا يباع فيه الصيد، ولا يشترى يقوم في موضع قريب منه يباع فيه. (ابن ملك)
- (٤) يعني قال محمد: العدلان الحكمان مخيران في الحكم على القاتل بإحدى الكفارات، وقالا: القاتل مخير في اختيار إحداهما. (ابن ملك)
- (١٥) هذا متعلق بما قبله على تنازع الفعلين، وهما الفعل المذكور، وهو حيَّر، والفعل المقدر بعدهما أي مسما خير القاتل. (ابن ملك)
  - (١٦) أي بقيمة الصيد. (ابن ملك)
  - (١٧) فإن ذبحة في الحرم يخرج عن عهدته بالإراقة. (ابن ملك)

شرط<sup>(۱)</sup>  $(-)^{(1)}$ , أو طعاماً<sup>(1)</sup>, فيتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً أن من تَمر أو شعير<sup>(٥)</sup> أو يصوم عن<sup>(١)</sup> كل سهم يوماً<sup>(١)</sup>. فإن فضل أن أقل من نصف صاع<sup>(٩)</sup> أخرجه<sup>(١)</sup> أو صام عنه يوماً. وأوجب  $(-1)^{(1)}$  إن حكما<sup>(١)</sup> بالهدي نظيره<sup>(١)</sup> من الأهلي صورة. وقالا: قيمة أنا كما في غير [-1,1] المشلي، وإلا<sup>(١)</sup> فكما قالا<sup>(١)</sup>: وأوجبناه<sup>(١)</sup> (ز) على التخيير<sup>(١)</sup> لا الترتيب<sup>(١)</sup>، ولو الشركا في قتله<sup>(٢)</sup> نلزم (ع) كلاً بجزاء ألا أو حلالان<sup>(٢)</sup> في صيد الحرم كان

(٢) سقط في أ، ب.

(٣) هذا معطوف على قوله هدياً. (ابن ملك)

(٤) في أي موضع كان . (ابن ملك)

(٥) بالنصب عطف على قوله يشتري. (ابن ملك)

(٦) يعني إذا وقع الاختيار على الصوم يُقَوَّم المقتولُ طعاماً، ثم يصوم مكان طعام كل مسكين يوماً. (ابن ملك)

(٧) أي إن بقي في تصدقه على كل مسكين. (ابن ملك)

(٨) أو لم يبلغ قيمة الصيد نصف صاع بأن قتل عصفوراً فهو مخير إن شاء. (ابن ملك)

(٩) أي تصدق به. (ابن ملك)

(١٠) سقط في أ.

(١١) هذا بيان للموضع الثاني يعني أوجب محمد إن حكم العدلان. (ابن ملك)

(۱۲) أي نظير الصيد. (ابن ملك)

(١٣) بالرفع يعني يجب قيمة في المثلي. (ابن ملك)

(١٤) أي إن لم يكن له نظير. (ابن ملك)

(١٥) يعني يجب القيمة عنده أيضاً. (ابن ملك)

(١٦) أي الجزاء. (ابن ملك)

(١٧) أي كما بيَّن في المسألة السابقة. (ابن ملك)

(١٨) أي قال زفر: يجب الهدي أولاً، ثم الطعام ثم الصيام؛ لأن التخيير تخفيف، والملائم بحال الجاني الترتيب، وكلمه «أو» في الآية مستعملة في المرتبة كما في آية قطاع الطريق. (ابن ملك)

(١٩) أي في قتل الصيد. (ابن ملك)

(٢٠) أي كل واحد منهما. (ابن ملك)

(٢١) وقال الشافعي: يجب عليهما جزاء واحد ن لنه ضمان المقتول، وهو واحد فيكون جزاؤه واحداً كجماعة أتلفوا شاة أنسان. (ابن ملك)

(۲۲) أي لو اشترك حلالان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهذه المسألة معترضة بين ذكر الخيار في أقسام الكفارة، يعني إذا لم يبلغ قيمة الصيد ما يشتري به الأضحية فبلغت قيمة جمل أو عناق، وهو الأنثى من أولاد المعز مــما لا يجوز أن يضحى قال أبو حنيفة يتصدق، ولا يذبح بطريق الهدي، وقالا: يذبح. (ابن ملك)

عليهما(١) أو محرم(٢) صيد الحرم، فجزاء واحد(٣).

ویجب ضمان النقصان بجرحه (۱) أو قطع عضوه أو نتف شعره، والقیمة (۱) بقطع قوائمه، ونتف ریشه، وکسر بیضه، وإن حرج منه (۱) میت ضمنه (۷).

ونوجب (ع) على الحلال إرسالَه (^\)، إذا أدخله الْحرمَ (^\)، ولو أحرم بعده أوجبوه ( $^{(1)}$ ) (ك).

ولا نوجب (ع) إرسال ما في الْمنزل للإحرام (١١)، والمرسل من يده ضامن (١٢) (ع) (١٦)، ولو قتل أحدهما (١٤) صيداً لآخر (١٥)، فضمنا (ت)، حكمنا (ز) برجوع الأول على القاتل (١٢).

<sup>(</sup>١) جزاء واحد؛ لأن الضمان بدل عن المحل لا جزاء عن الفعل فيتحد بانحاد المحل فلا ينظر إلى تكرار الفعل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي لو قتل محرم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي فيجب جزاء واحد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي جرح الصيد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي يجب قيمة الصيد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي من البيض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي ضمن قيمته حيّاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي إرسال صيد اصطاده في الحل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وقال الشافعي: لا يجب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني الحلال إذا أخذ صيداً، ثم أحرم لزمه إرساله عندنا، وقال مالك: لا يلزم؛ لأنه ملكه فلا يجب إبطاله بواسطة الإحرام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني إذا أحرم وفي بيته صيود لم يجب إرسالها عندنا كذا لو كان في قفص في يده؛ لأن الطير لا يكون في يده حقيقة كالجنب إذا أخذ مصحفاً بغلافه، وقال الشافعي: يجب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني من أرسل من يد محرم صيداً فعليه ضمانة عند أبي حنيفة، وقالا: لا ضمان عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) في أ، ب: ح.

<sup>(</sup>١٤) أي أحد المحرمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي صيد المأخوذ بعد الإحرام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي ضمن كل منهما جزاءه الكمل، أما ضمان الآخذ فلتفويته الأمن عن الصيد، وأما ضمان القاتل فلتقريره ذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) بــما أداه، وقال زفر: لا يرجع. (ابن ملك)

ولا نوجب (ع) عن كلِّ لو قتل صيوداً قاصداً للتحلل (۱)، ونغرم (ع) الْحلال بالقيمة في قتل صيد الحرم لا بالتكفير (۲). وفي الهدي (۳) روايتان (۱) (ح) ومنعنا (ز) الصوم (۲) (د) (۷)، وأو جبنا (ز) (۱) الجزاء عليه (۱) إذا رمى في الحرم (۱۱) فأصاب في الحل (۱۱). ولا نوجب (ع) التصدق بقيمة ما ذبح من الجزاء (۱۲) لو سرق (۱۳) وأكُلُه منه (۱۲) بعد الجزاء (۱۵) مضمن (۱۲) (ح).

وليس في قتل غراب (۱۷)، وحِدَاقٍ، وذئب، وحية، وعقرب، وفأرة (۱۸)، وكلب عقور (د) جزاءً.

<sup>(</sup>١) يعني إذا قتل المحرم صيوداً على قصد التحلل، وترك الإحرام يجب عن الكل جزاء واحد عندنا، وقال الشافعي: يجب عن كل واحد منهما جزاء كامل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني إذا قتل حلال صيد الحرم، فعليه قيمته عندنا يتصدق بها على الفقراء، ولا يصوم عنه، وقال الشافعي: يكفر كما إذا قتل المحرم صيداً يجوز له أن يصوم بإزاء كل نصف صاع من الطعام من قيمته يوماً إذا كان معسراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي في جوازه لصيد المحرم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) عن مشايخنا في رواية: لا يجوز، وفي رواية: يجوز، وهو ظاهر الرواية بشرط أن يكون الهدي قبل الذبح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: حد.

<sup>(</sup>٦) وقال زفر: يجزئه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>٩) أي على الحلال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) صيداً كائناً في الحل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) فقتله، وقال زفر: لا يلزمه شيء؛ لأنه قتل صيد الحل فلا يلزمه كما لو رمى في الحل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) أي جزاء الصيد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) المذبوح بعد التمكن من الطعام، وكذا لو سرق لحم دم جبر، وقال الشافعي: يجب التصدق لوجود التقصير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي أكل المحرم القاتل من لحم الصيد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي بعد أداء جزائه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) يعني يضمن الآكل قيمة ما أكل عند أبي حنيفة، وقالا: لا ضمان عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أراد به: ما يأكل الجيفة فلا يقتل غراب الزرع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أهلية كانت أو وحشية. (ابن ملك)

وأوجبناه (۱) (ز) في حنوير، وفيل، وقرْد (۲). ولا شيء في برغوث، وقرَادَة، وبَعُوضٍ، وقرَادَة، وبَعُوضٍ، ونوجبه (ع) في السبع إلا إذا صّال (٤). ويجب في الضبع، وأوجبنا (ز) فيه (٥) غير مأكول قيمة لا يجاوز (١) دماً (٧) لا ما بلغت (٨)، ويتصدق بما شاء عن قملة (١) من بدنه (د)، وجَرَادَة. ولو نَزَا ظبي على شاة (١٠) نلحق (ع) ولدها بِها (١١) لا به (١١).

ويأكل المحرم صيدَ الحلال(١٣) إن فَقَدَ صنعَه(١٤).

ويذبح (١٥) الإبل، والبقر، والغنم، والبط الأهلى (١٦).

وحرموا (ك) الحمامة (١٧) المسرولة (١٨).

ويحرم الظبي المستأنس (١٩).

<sup>(</sup>١) أي الجزاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وقال زفر: لا يجب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) زاد في ب: د. مؤذية كانت أو غيرها؛ لأنسها ليست بصيود، ولا متولدة من البدن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي حمل لإيصال الأذى يعني يجب الجزاء بقتل السبع غير الصائل عندنا، وقال الشافعي: لا يجب؛ لأن اسم الكلب يتناول السبع لغة، فيكون من المستثنيات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي في قتل الصيد حال كونه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) في ب: تجاوز.

<sup>(</sup>V) أي قيمة شاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي قال زفر: عليه قيمته بالغة ما بلغت كالمأكول؛ لأن كلاَّ منهما اصطاده محرم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) ولم يقدر الصدقة في ظاهر الرواية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) فولدت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي لا يجب بقتل الولد جزاء عندنا كما لم يجب بقتل الشاة؛ لأن الولد يتبع الأم كما في الرقبة والحرية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني قال الشافعي: الولد ملحق بالظبي فيجب بقتله جزاء؛ لأن الولد ينسب إلى الأب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) أي لحم صيد اصطاده حلال، وذبحه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي إن لم يوجد من المحرم فعل كأمره باصطياده أو دلالته عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) المحرم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لأنها ليست بصيود. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي ذبحها على المحرم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) وهي التي في رجلها ريش كأنها سراويل؛ لأنه صيد حقيقة لامتناعه بطيرانه، وإن كان بطيًا في الله في المناه الحزاء بقتلها، وقال مالك: يجوز ذبحها؛ لأنها مستأنسه، وليست بصيد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) لأنه صيد بأصل الخلفة. (ابن ملك)

ونحرِّم (ع) ذبيحته (١) مطلقاً (٢).

والميتة<sup>(۲)</sup> أولى (ح) من الصيد<sup>(۱)</sup> للمضطر<sup>(۱)</sup>. ويجيزه (س) له مكفِّراً<sup>(۱)</sup> [۲۲/ب]. وضمنوا<sup>(۷)</sup> (ك)<sup>(۸)</sup> بقطع النامي من شجر الحرم<sup>(۹)</sup> قيمتَه<sup>(۱)</sup>.

ويجيز (١١) (س)(١٢) رعي حشيشه (١٢)، ولا يقطع (د) منه (١٤) إلا الادخار.

ولم نحرِم (ع)(١٥) المدينة (١٦)، ويبطل بيع المحرم (١٧)، وشراؤه الصيد.

ونجيز (ع) نكاحَه (١٨)، ونلزِم (ع) القارنَ بدمين في كل ما فيه (١٩) على المفرد دم (٢٠).

(٣) أي تناولها. (ابن ملك)

(٤) أي من تناوله عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٥) أي للمحرم إذا اضطر، واحتاج إلى أكل الميتة أو الصيد. (ابن ملك)

(٦) يعني قال أبو يوسف: يجوز للمحرم المضطر أن يصيد، ويأكل، ويكفر. وهذا أهون؛ لأن الكفارة تجبره، ولا جابر لأكل الميتة، ولأبي حنيفة إن في أكل الصيد ارتكاب المحظورين محظور الذبح، ومحظور أكل الميتة؛ لأنه ميتة حكماً، وفي أكل الميتة ارتكاب محظور واحد فكان هذا أولى، وإن وجد صيد أو مال مسلم يأكل الصيد دون مال مسلم؛ لأن الصيد حرام حقاً لله تعالى، والمال حرام حقاً للعبد، وكان الترجيح لحق العبد أولى. (ابن ملك)

(٧) أي القاطع إذا كان مكلَّفاً. (ابن ملك)

(٨) سقط في ب.

(٩) سقط في ب: من شجر الحرم. وهو ما ينسب إلى الحرم على الكمال بأن نبت بنفسه، ولا يكون من جنس ما ينبته الناس. (ابن ملك)

(١٠) أي قيمة المقطوع، وقال مالك: لا ضمان عليه لكنه يأثم. (ابن ملك)

(١١) أبو يوسف. (ابن ملك)

(۱۲) سقط في ب.

(١٣) أي حشيش الحرم؛ لأن منع الدواب عنه متعذر فالتحق بالإذحار، وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)

(١٤) أي من نبات الحرم. (ابن ملك)

(١٥) سقط في أ.

(١٦) أي لا حرم للمدينة عندنا، وقال الشافعي: لها حرم، وقطع شجره حرام. (ابن ملك)

(۱۷) صيداً صاده. (ابن ملك)

(١٨) أي نكاح المحرم، وقال الشافعي: لا يجوز. (ابن ملك)

(١٩) أي في كل جناية يلزمه فيها. (ابن ملك)

(٠٠) وقال الشافعي: يلزم دم؛ لأن إحرام القارن واحد، وسفره واحد، فكذا جزاء جنايته واحدٌ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي ما يذبحه المحرم من الصيد لا يحل أكله للمحرم ولا لغيره، وكذا ما ذبحه الحلال في الحرم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زاد في أ: د. أي سواء ذبحه لنفسه أو لغيره، وقال الشافعي: يجوز لغيره إذا كان حلالاً؛ لأنه إذا ذبحه لغيره ينتقل فعله إليه فصار كأن الحلال ذبحه. (ابن ملك)

فصل [في الإحصار]

تحقق (ع) الإحصار بالمرض كالعدو (۱)، فيبعث فيبعث والقارن دمين ولو كالمحصر مأموراً (۱)، يوجبها (س) عليه (۱)، وهما على الآمر (۱)، ولا نجيز (ع) ذبحها في مكانه (۱)، بل يواعد به (۱۹) في الحرم، ثم يتحلل.

ويوجب<sup>(۱۱)</sup> (س) الحلق بعــد ذبحها<sup>(۱۱)</sup>. وهو<sup>(۱۲)</sup> قبل يوم النحر جائز<sup>(۱۳)</sup> (ح)<sup>(۱۱)</sup> كالمحصر بالعمرة<sup>(۱۵)</sup>.

ولا نجيز (ع) الصوم (١٦) لو أعسر (١٧)، وإذا تحلل (١٨) نأمره (ع) بالقضاء (١٩)،

<sup>(</sup>١) يعني إن من منع المحرم مرض من المضي إلى البيت يكون محصراً عندنا، ويجوز له التحلل، وقال الشافعي: المحرم لا يكون محصراً إلا بالعدو. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) المحصر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأن المنصوص عليه هو الهدي، وأدناه شاة، ليس المراد به بعث الشاة بعينها؛ لأن ذلك قد يتعذر، بل له أن يبعث قيمتها حتى يشتري بـها شاة فتذبح في الحرم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن المحصر القارن يحتاج إلى التحلل عن الإحرامين معاً، ولو بعثهما، ولم يعين أحدهما للحج أو للعمرة لم يضره، ولو أهل بعمرتين، وسار إلى مكة يلزمه هدي واحد من عمرة واحدة إذا أحصر؛ لأنه حيث سار صار رافضاً إحداهما، ولو لم يسر حتى أحصر لزمه هديان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) بالحج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي أبو يوسف الشاة على المأمور؛ لأن ضرر امتداد الإحرام مختص به، فيكون خلاصة بالدم عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) لأنه هو الذي أوقع المأمور في الورطة، فتخليصه يكون عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي مكان الإحصار، وقال الشافعي: يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعنى يواعد المحصر من يبعثه بأن يذبحها في يوم معين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أبو يوسف على المحصر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لأنه عجز عن سائر المناسك، ولم يعجز عن الحلق، وهو من جملتها، فيفعله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي دم الإحصار يعنى ذبحه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٥) يعنى كما كان ذبح دم الإحصار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) يعني تحلل المحصر بالصوم غير جائز عندنا، فيبقى محرماً أبداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي صار ذا عسر عجز عن الهدي، وقال الشافعي: يجوز بأن يُقَوِّم شاة وسطاً بالطعام، ويصوم بإزاء كل يوم؛ لأنه عجز عن الهدي فيصوم مقامه كالمتمتع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) المحصر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) نفلاً كان أو فرضاً، وقال الشافعي: لا قضاء عليه. (ابن ملك)

فيقضى القارن(١) حجة وعمرتين(٢)، والمفردُ(٢) حجةً، وعمرةً.

وإذا زال الإحصار بعد بعث الهدي (ئ)، فإن قَدر على إدراك الهدي (ه) والحج لم يتحلل، ويمضي (٦) أو الهدي وحدَه (٧)، تحلل (٨) أو الحج دونه (٩)، أجزناه (١٠) (ز). ولا نحقق (ع) الإحصار بمكة إلا لمن منع من الطواف مع الوقوف (١١).

(١) المحصر عندنا. (ابن ملك)

(٣) أي ويقضى المحصر المفرد بالحج. (ابن ملك)

(٤) فالمسألة على أربعة أوجه لأنه:

١- إما أن لا يدرك الهدي والحج.

٢ - أو يدركهما.

٣- أو يدرك الهدي دون الحج.

٤- أو على العكس، فإن كان لا يدركهما لا يلزمه التوجه؛ لأن مقصوده، وهو التحلل يحصل بِهديه،
 ولم يذكر المصنف هذا القسم لوضوحه. (ابن ملك)

(٥) سقط في أ: فإن قدر على إدراك الهدي.

(٦) أي يتوجه لأداء الحج لزوال العجز عنه، ثم إذا أدرك هديه، فله أن يصنع به ما شاء؛ لأنه ملكه. (ابن ملك)

(٧) أي إن قدر على إدراك الهدي دون الحج، هذا هو القسم الثالث. (ابن ملك)

(٨) يذبح الهدي لعجزه عن الحج الذي هو الأصل. (ابن ملك)

(٩) هذا هو القسم الرابع. يعني إن قدر على إدراك الحج دون الهدي. (ابن ملك)

(١٠) أي التحلل، وقال زفر: لا يتحلل بل يمضي؛ لأنه قدر على الحج الذي هو الأصل، وبطل الخلف. (ابن ملك)

(١١) يعني من عجز بمكة عن طواف الزيارة، والوقوف بعرفة يكون محصراً اتفاقاً، وأما إذا عجز عن أحدهما لا يكون محصراً عندنا فلا يتحلل، بل يمكث فيها، فإن قدر على الطواف دون الوقوف طاف فيتحلل فعليه قضاء حجة، وإن وقف وعجز عن الطواف يكون حاجاً، وبقي محرماً حتى يطوفه، وقال الشافعي: يكون محصراً فيتحلل، وعليه دم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أما قضاء إحدى العمرتين؛ فلأنه أحرم لها، وتحلل بلا إتيان أفعالها، وأما الأخرى؛ فلأنه فائت الحج، ومن فات عنه الحج لزمه أن يتحلل عن إحرامه بالعمرة؛ لأن الإحرام الصحيح لا طريق للخروج عنه بأداء أحد النسكين، وهنا عجز عن الحج فتتعين عليه العمرة. (ابن ملك)

فصل [في العمرة]

ولا نفرض (ع) العمرة<sup>(١)</sup>.

ويجمعها الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق، ولا تفوتُ (٢).

وتجوزُ في كل العام<sup>(٣)</sup> إلا يومَ النحر، وأيامَ التشريق.

فصل [في الهدي(١)]

يُهْدَى من الإبل، والبقر، والغنم<sup>(۱)</sup>. ويجزئ منها الثّنيُّ (۱)، وَالْجِذَع من الضأن<sup>(۱)</sup> لا مقطوع الأذن<sup>(۱)</sup>، وقَطْعُ ربعها<sup>(۱)</sup> (د) (۱) أو ثلثها أو الزائد (د) (۱۱) عليه<sup>(۱۱)</sup> أو على النصف (د) (۱۱) وبه قالا: مانع<sup>(۱۱)</sup> (ح)، ولا مقطوع الذنب، واليد، ولا العوراء، والعجفاء<sup>(۱۱)</sup>، والعرجاء التي لا تبلغ المنسك.

<sup>(</sup>١) وقال الشافعي: هي فرض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي العمرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي في كل أيامه بلا كراهة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وهو ما ينقل للذبح من النعم إلى الحرم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) وهذه الأنواع منقولة متوارثة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وهو من الإبل ابن خمس سنين، ومن البقر ابن سنتين، ومن الضأن ابن سنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) جمع الضائن، وهو خلاف المعز، كركب وراكب، الجذع بفتح الدال المعجمة من الضأن ما له ستة أشهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) زاد في أ: د. أي لا يجزئ في الهدي مقطوع الأذن، ولا مخرقة طولاً كان أو عرضاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي ربع الأذن، وهو مبتدأ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۰) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>۱۱) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٢) أي على الثلث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٤) وهو خبره هذه أربع روايات عن أبي حنيفة في مقدار المقطوع من الأذن المانع من التضحية:

١ - وجه الأولى إن الربع قائم مقام الكل.

٢- ووجه الثانية إن الثلث كثير لقوله عليه السلام في الوصية الثلث كثير.

٣– ووجه الثالثة إن الزائد على الثلث كثير، ولهذا لا ينفذ في الوصية إلا بإجازة الورثة .

٤ - ووجه الرابع وهو قولهما إن الزائد على النصف كثير حقيقة بالنسبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي المهزولة. (ابن ملك)

ولو نذر بدنةً لم نخص (ع)(١) الإبلُ(٢).

ولا عينوا (ك) البقر لفقدها (٦)، فيتخير (٤).

ويخص (س) ذبحها بالحرم (°). وتجزئ (١) عن سبعة.

نشترط (ع) قصدَهم القربة (٧). وألغينا (ز) اتحاد جهتها (١).

ونجيز (ع) الأكل<sup>(٩)</sup> من دمي المتعة والقِرَان<sup>(١٠)</sup>.

ولا نجيز (ع) ذبحهما (١١) [ 77/1 قبل يوم النحر (١٢). ويفضَّل فيه (١٢) ذبحُ التطوع في الأصح (د) (١٤). ويؤكل منه (١٥)، ويجوز ذبح الهدايا (١٦) قبله (١٧)، ولا يؤكل منها (١٨). ويتعين الحرم لذبح الهدايا.

- (٤) أي الناذر عندنا بين إهداء الإبل والبقر. (ابن ملك)
- (٥) يعنى قال أبو يوسف ذبح البدنة المنذورة لا تجوز في غير الحرم، وقالا: تجوز. (ابن ملك)
  - (٦) البدنة. (ابن ملك)
- (٧) يعني إنما يجزئ البدنة عن سبعة عندنا إذا قصد كل منهم التقرب إلى الله، ولو قصد بعضهم اللحم لا يجوز عن الكل، وقال الشافعي: يجوز؛ لأن عدم قصد القربة عن بعضهم لا يحمنع القربة عمن نواها. (ابن ملك)
- (٨) يعني إذا اشترك سبعة في بدنة، واختلف جهات قربهم بأن قصد أحدهم جزاء الصيد، والآخر دم القران، يجوز عن الكل عندنا، وقال زفر: لا يجوز؛ لأن الذبح واحد لا يقبل التجزئ. (ابن ملك) (٩) أي أكل المتمتع والقارن. (ابن ملك)
- (١٠) وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن أداء كل من النسكين على حدة أفضل عنده، وفي جمعها نقصان فيكون كل من الدمين دم جبر فلا يأكل منه كدم الكفارة. (ابن ملك)
  - (١١) أي ذبح دمي المتعة والقران. (ابن ملك)
  - (١٢) وقال الشافعي: يجوز؛ لأنه دم جبر فيجوز تقديمه كتقديم دماء الكفارات. (ابن ملك)
    - (١٣) أي في يوم النحر. (ابن ملك).
      - (۱٤) سقط في ب.
    - (١٥) أي من هدي تطوع. يعني يجوز أن يأكل المهدي، والأغنياء منه. (ابن ملك)
      - (١٦) كدماء الكفارات. (ابن ملك)
    - (١٧) أي قبل يوم النحر؛ لأنسها واجبة جبراً للنقصان، وتعجيل الجابر أولي. (ابن ملك)
      - (١٨) لأنها صلقات فلا يأكل منها الأغنياء، ولا صاحبها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) وقال الشافعي: يخص به؛ لأن البدنة غير البقرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لعدم وجدان الإبل، وقال مالك: اسم البدنة صادق على الإبل؛ لأن الضخامة فيها أكثر. (ابن ملك)

ونجيز (ع) التصدق على مساكين غير الحرم (١).

ولا يجب التعريف بِها<sup>(۲)</sup>، ولا يقلَّدُ إلا البدُن<sup>(۳)</sup> من دم النسك<sup>(٤)</sup> لا الجبر، والجناية<sup>(٥)</sup>، ويفضَّل نحر الإبل<sup>(١)</sup>، وذبح البقر، والغنم، وبنفسه إن عرف<sup>(٧)</sup>. ويتصدق بجلالها<sup>(٨)</sup>، وخطامها<sup>(٩)</sup>.

ولا يعطى أجرة الحزار منها، ونجيز (ع) ركوبها (۱۰) للمضطر (۱۱) لا مطلقاً (۱۱). وَيَنْضَحُ ضِرْع ذات اللبن (۱۳) بالماء البارد، لينقطع (۱۱) فإن كانت (د) (۱۵) بعيدة حُلِبَ وتصدق (۱۱)، وإن انتفع (د) (۱۷) به (۱۸) ضمنه (۱۹).

<sup>(</sup>١) يعني إذا ذبح دم الجبر أو الجناية يجوز تصدقه على فقراء غير الحرم، وقال الشافعى: لا يجوز؛ لأن الذبح إنما شرع في الحرم توسعه على فقرائه فلا يتصدق على غيرهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي بالهدايا، وهو أن يذهب بها إلى عرفات بعلامة من قلادة وغيرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) بضم الدال جمع بدنة؛ لأن تقليد الشاة غير مسنون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) كدم التطوع والمتعة والقران. (ابن ملك)

<sup>(°)</sup> يعني لا يقلد دم الجبر كدم الإحصار، ولا دم الجناية كدماء الكفارات؛ لأ، الستر بِها أليق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وهي قائمة، وهو قطع موضع القلادة من صدرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني الأفضل أن يفعلهما بنفسه إن عرف ذلك؛ لأنه أقرب إلى الخشوع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) جمع جل، وهو ما يلبس على الدابة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وهو ما يجعل في أنف البعير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي ركوب البدنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي السائق المضطر إلى ركوبها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني قال الشافعي: يجوز ركوبُها أضطر إليها أو لم يضطر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) من الهدي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) لبنها كيلا يتضرر بعدم الحلب إذا كانت قريبة من وقت الذبح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٦) لبنها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) سقط فی ب.

<sup>(</sup>١٨) شرباً أو بيعاً أو دفعه إلى غني. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) لأنسها صارت بجميع أجزائها خالصة لحق الله تعالى فمصرفه الفقراء، فإذا ولدت تصدق بولدها أو ذبحه معها. (ابن ملك)

ولو عَطِبَ<sup>(۱)</sup> تطوع سقط<sup>(۲)</sup> أو واجب<sup>(۳)</sup> أو تَعَيَّبَ<sup>(1)</sup> أعاض عنه<sup>(۰)</sup>، وصنع به<sup>(۱)</sup> ما شاء<sup>(۷)</sup> أو بدنة <sup>(۸)</sup>، فإن كانت تطوعاً نحرها، وصبغ بدمها قلادتها، وضرب بها صفحتها<sup>(۱)</sup>، وتصدق بها على الفقراء، أو واجبة<sup>(۱)</sup> أعاض عنها. وفعل بتلك<sup>(۱۱)</sup> ما شاء<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي هلكت في الطريق هدي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) عن المهدي تعويضه؛ لأن محل القربة فات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لو عطب هدي واجب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) في أ: معيب. بحيث يـمنع الجواز كذهابه العين والأذن ونحوهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي أقام غيره مقامه؛ لأن الواجب باق في الذمة فلا يسقط عنه حتى يذبحه في محله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي يالمعيب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) لأنه خالص ملكه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني لو عطبت بدنة في الطريق أراد به التقريب إلى العطب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي ضرب بتلك القلادة صفحة سنامها ليعلم الناس أنه هدي مخصوص بالفقراء دون الأغنياء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي إن كانت البدنة واجبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي بالبدنة الأولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) لأنه ملكه. (ابن ملك)

## كتاب البيوع

ينعقد بإيجاب (١)، وقبول (٢) بصيغة المضي، وبكل لفظ (د) (٣) يدل على معناهما (١)، وبالتعاطى (٥) (د) (٦) مطلقاً (٥) (ه) في الأصح (٩) (د) (١٠٠).

ويخير القابلُ<sup>(۱۱)</sup> في المحلس، فإن شاء قَبِلَ<sup>(۲۱)</sup>، وإن شاء رَدَّ من غير تفريق صفقة <sup>(۱۱)</sup> (د)<sup>(۱۱)</sup> إلا بالرضا<sup>(۱۱)</sup> (د)<sup>(۱۱)</sup> وتفصيل الثمن <sup>(۱۷)</sup> (د)<sup>(۱۸)</sup>. فإن قام أحدهما قبل القبول بطل الإيجابُ ويلزم بحصولهما <sup>(۱۹)</sup>، ونلغى (ع) خيارَ المحلس <sup>(۲۰)</sup>.

- (٣) سقط في أ، ب.
- (٤) أي معنى الإيجاب والقبول. (ابن ملك)
- (٥) أي بإعطاء المبيع والثمن من الجانبين بلا إيجاب. (ابن ملك)
  - (٦) سقط في أ، ب.
  - (V) في نفائس السلع، وخسائسه. (ابن ملك)
    - (٨) سقط في أ، ب.
- (٩) احترز به عما قاله الكرخي من أنه: إنــما ينعقد بالتعاطي إذا كان خسيساً قليل الثمن؛ لأن العادة جارية فيه لا في النفيس، لكن الأصح أنه جائز في الجميع لوجود التراضي منهما بالتعاطي، وهو المعتبر في الباب. (ابن ملك)
  - (١٠) سقط في أ، ب.
  - (١١) أراد به: من هو في صدر القبول محازاً؛ لأن القابل حقيقة لا يبقى فيه حيار القبول. (ابن ملك)
    - (١٢) الإيجاب، ويتم البيع. (ابن ملك)
    - (١٣) وهو ضرب اليد على اليد في البيع، ثم جعلت عبارة عن العقد. (ابن ملك)
      - (١٤) سقط في ب.
- (١٥) استثناء من «حكم» مقدر مفهوم مما قبله، وهو يصح قبوله بتفريقها إلا بأن يرضى البائع به، فيصح قبوله، فيكون ذلك من المشتري في الحقيقة استئناف إيجاب لا قبول. (ابن ملك)
  - (١٦) سقط في ب.
- (١٧) يعني إذا فصل البائع الثمن بأن قال: بعت هذين العبدين، بعت هذا بألف، وهذا بألف، فقبل المشتري في أحلهما عند أبي حنيفة، أحلهما يجوز اتفاقاً. وأما إذا لم يكرر لفظ بعت مع التفصيل لا يجوز قبوله في أحلهما عند أبي حنيفة، ويجوز عندهما بناء على أن البيع يتكرر بتفصيل الثمن عندهما، وبتكرار بعت معه عنده. (ابن ملك)
  - (۱۸) سقط في ب.
  - (١٩) أي بحصول الإيجاب والقبول. (ابن ملك)
- (٢٠) أراد به: غير خيار الرؤية، والعيب بقرينة قوله «في المحلس»؛ لأنهما غير مقيدين به. وقال الشافعي: لكل من المتعاقدين خيار الفسخ ما داما في المحلس، وليس للمشتري أن يأكله إن كان طعاماً قبل التفرق أو قطع الخيار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهو ما ذكر أوّلاً من لفظ «بعت أو اشتريت». (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهو ما ذكر ثانياً. (ابن ملك)

- كتاب البيوع

ويُكتَفَى بالإشارة في الأعواض<sup>(۱)</sup>.

ويشترط<sup>(۲)</sup> معرفةُ المبيع بِما ينفي الجهالة<sup>(۳)</sup>، وقدرُ الثمن ووصفُه<sup>(٤)</sup> إذا كان (د)<sup>(٥)</sup> في الذمة<sup>(١)</sup>. ولا نعين (ع) النقدين فيه<sup>(۲)</sup>، ولو عَيَّنَا<sup>(۸)</sup> ويتعين نقد البلد<sup>(٩)</sup> للإطلاق<sup>(١)</sup> فإن اختلفت النقودُ<sup>(١١)</sup> عُيِّنَ<sup>(۲۱)</sup>. ويجوز بالحال، وإلى أجلٍ معلومٍ، وللمشتري أجلُ سنةٍ (ح) (<sup>(۱)</sup> ثانية بِمنع<sup>(٤)</sup> البائع السلعة<sup>(٥)</sup> سنةَ الأجل<sup>(٢١)</sup>.

(٩) وهو ما يكون غالب الرواج بين النقود المحتلفة. (ابن ملك)

(١٠) أي لإطلاق الثمن طلباً لجواز البيع قدر ما أمكن، ولو باع إلى أجل معين، وشرط أن يعطيه المشتري أي نقد يروج يومئذ كان البيع فاسداً. (ابن ملك)

(١١) في البلد وكلها في الرواج مستوية، وفي المالية مختلفة. (ابن ملك)

(١٢) يعني لا بد من تعيينه؛ لأنه لو لم يعينه يفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم. (ابن ملك)

(۱۳) في ب: حد.

(١٤) في ب: لمنع.

(١٥) أراد به: عدم قبض المشتري المبيع محازاً؛ لكون منعه سبباً له. (ابن ملك)

(١٦) يعني إذا اشترى بثمن مؤجل إلى سنة غير معينة، ولم يقبض المبيع حتى مضت السنة، فللمشتري سنة أخرى بعد قبضه عند أبي حنيفة، وقالا: ليس له ذلك؛ لأن الأجل من وقت العقد يتم، ولا أجل له غيرها فصار كما لو قال إلى رمضان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) لأن جهالة مقدارها لا تفضي إلى المنازعة بعد معرفتها بالإشارة. والأموال الربوية مستثناة من هذا الحكم، فإن بيع الحنطة بجنسها لا يجوز بالإشارة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في أ: تشترط. في صحة البيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأن المعاملات شرعت لقطع المنازعة، وجهالة قدره ووصفه تفضى إلى المنازعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) من جهة الجودة، والردائة؛ لأن تسليم الثمن واجب في العقد، فجهالته تفضي إلى المنازعة أيضاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٦) قيد به؛ لأن كلاُّ منهما إذا كان مشاراً إليه لا يحتاج إلى معرفته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي في البيع الصحيح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) «ولو» هنا للوصل بمعني «إن» يعني. وإن عين العاقدين النقد ما هو غير مصوغ من الذهب والفضة، وقال الشافعي: النقدان يتعينان بتعيين العاقدين حتى لو تصارفا، وعين كل منهما الدراهم ليس له أن يسلم غيرها، ولو هلكت قبل التسليم أو استحقت بعده أو قبله ينتقض العقد عنده، ولا ينتقض عندنا، بل يطالب بتسليم مثلها. (ابن ملك)

ويجوز بيعُ الحبوب (١) المتنوعة (٢) (د) (٣) جُزَافًا (١) وكيلًا، وبإناء، وحجر مجهولي المقدار (٥). وبيعُ صبرة طعام كلِّ قفيز بكذا (١) مجهول المجموع (٧) صحيح (ح) [٣٧/ب] في فرد (٨)، وللمشتري (د) الخيار (٩) (ح) (١٠)، وأجازاه (د) في الكل (١١)، وفاسد (ح) في صبرتين من جنسين (١١)، وفسي قطيع (٣) (ح) وثوب (١١) (ح) مذارعة (١١)، وعشرة أذرع (٧) (ح) من مائة (٨)، مسن دارٍ بمائة (٩). ولو كانت (د) أسهمًا جاز (٢٠)، ولو قابَلَ

- (١) بعضها ببعض. (ابن ملك)
- (٢) أي مختلفة الجنس. (ابن ملك)
  - (٣) سقط في ب.
- (٤) وهو فارسي معرب أي كُذَافاً، وهو البيع بالحدس بلا كيل، ووزن. (ابن ملك)
- (٥) لأن هذه الجهالة غير مانعة من التسليم، هلاكهما قبله نادر فلا يعتبر. (ابن ملك)
- (٦) بجر «كل» بدل عن صبرة، وبرفعها حال عن فاعل البيع أي قائلاً كل قفيز بكذا. (ابن ملك)
  - (٧) صفة للطعام. (ابن ملك)
- (٨) أي في قفيز واحد عند أبي حنيفة؛ لأن ما سماه، وهو القفيز الواحد معلوم القدر والثمن، فيجوز البيع فيه، وما وراؤه مجهول القدر والثمن فلا يجوز فيه. (ابن ملك)
  - (٩) عنده. (ابن ملك)
    - (۱۰) سقط في ب.
  - (١١) أي في جميع القفزان. (ابن ملك)
- (١٢) وهو معطوف على قوله «صحيح» على معنى (البيع فاسد)، يعني إذا باع صبرتي حنطة وشعير مثلاً، كل قفيز بدرهم، ومجموعهما مجهول، فالبيع فاسد فيهما عند أبي حنيفة، وجائز عندهما. (ابن ملك)
- (١٣) وهو معطوف على «صبرتين» يعني البيع فاسد عند أبي حنيفة إذا باع قطيع غنم كل شاة بدرهم، ومجموعها مجهول، وقالا: صحيح. (ابن ملك)
  - (١٤) معطوف على «صبرتين». (ابن ملك)
    - (١٥) سقط في أ.
- (١٦) يعني إذا باع ثوباً بشرط الذرع كل ذراع بدرهم، ولم يين جملة الذرعان، ولا جملة الثمن فالبيع فاسد عند أبي حنيفة للجهالة، ولا يصح في ذراع واحد للتفاوت بين أفراد المذروع، وقالا: صحيح. (ابن ملك)
  - (١٧) معطوف على «صبرتين» يعنى البيع فاسد في بيع عشرة أزرع. (ابن ملك)
    - (۱۸) ذراع. (ابن ملك)
  - (١٩) عند أبي حنيفة، وقالا: يجوز. وقوله: بـمائة متعلق ببيع مقدر مضاف إلى عشرة. (ابن ملك)
- (٢٠) يعني لو باع عشرة أسهم من مائة سهم من دار جاز اتفاقاً؛ لأن السهم اسم للشائع غير المعين فكان صاحب عشرة أسهم شريكاً لصاحب تسعين سهماً، فيأخذها من أي موضع كان من الدار فلا يؤدي إلى المنازعة. (ابن ملك)

الثمنَ بجملة القفزان<sup>(۱)</sup> فنقصت<sup>(۲)</sup> تخير<sup>(۱)</sup> في أخذها بالحصة<sup>(٤)</sup> أو الفسخ<sup>(٥)</sup> فإن زادت<sup>(۱)</sup> ردَّ الزائد<sup>(۷)</sup> أو بجملة ثوب أو أرض<sup>(۸)</sup> فنقصت<sup>(۹)</sup> تخيَّر<sup>(۱)</sup> في أخذها بالكل أو تركها<sup>(۱۱)</sup>، وإن زادت لم يرد<sup>(۱۱)</sup> أو بجملتها<sup>(۱۱)</sup>، وأجزائها<sup>(٤۱)</sup>، فنقصت<sup>(۱۱)</sup> تخيَّر في الحصةِ أو الترك<sup>(۱۱)</sup> أو زادت<sup>(۱۱)</sup>، ففي أخذ الجميع<sup>(۱۸)</sup> على وفق الأجزاء أو الفسخ<sup>(۱۹)</sup>.

- (٣) في ب: يُخير المشتري. (ابن ملك)
- (٤) إن شاء أحذ ما وجد من الصبرة مختصمة من مائة؛ لأن القفزان هو المعهود عليها، ونقصان بعضها لا يضر فينقسم عليها الثمن. (ابن ملك)
- (٥) عطف على «أخذها» يعني إن شاء فسخ البيع؛ لتفرق الصفقة؛ لأنه إنسما رضي بالشراء؛ لأن يسلم جملتها له فإذا لم يسلم يتحير. (ابن ملك)
  - (٦) الصبرة عن مقدار ما سماه. (ابن ملك)
  - (٧) لأن القدر الزائد على المائة غير معقود عليه. (ابن ملك)
  - (٨) يعني لو قال: هذا الثوب أو هذه الأرض مائة ذراع بعتها بِمائة درهم. (ابن ملك)
    - (٩) عن الذرع المسمي. (ابن ملك)
      - (۱۰) في ب: يخير.
- (١١) يعني إن شاء المشتري أخذ الأذرع الموجودة بكل الثمن، وإن شاء تركها؛ لأن الذرع في المذروع وصف له، ولهذا يزداد قيمة الثوب بزيادة الذرع، وتنقص بنقصانه، والثمن لا يقابل الوصف فيتخير لفوات الوصف. (ابن ملك)
- (١٢) يعني إذا وجد المذروع أكثر مِمَّا سمي فهو للمشتري بلا شيء؛ لأن الوصف لا يقابله الثمن، ولا خيار للبائع كما إذا باع معيباً فوجده المشتري سليماً. (ابن ملك)
  - (١٣) يعني لو قابل الثمن بجملة الذرعان بأن باع مائة ذراع بمائة درهم. (ابن ملك)
    - (١٤) بأن قال: كل ذراع بدرهم. (ابن ملك)
      - (١٥) عن المسمى. (ابن ملك)
  - (١٦) يعني المشتري إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن، وإن شاء ترك. (ابن ملك)
    - (١٧) الذرعان عن المسمى. (ابن ملك)
    - (١٨) أي فيخير في أخذ الجميع. (ابن ملك)
- (١٩) يعني إن شاء المشتري أحد الحميع على وفق الأجزاء، يعني كل ذراع بدرهم، وإن شاء فسخ؛ لأن الزائد لم يحصل للمشتري مجاناً، وإلزامه عليه بدون النـــزاع غير صحيح فيتخير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) بأن قال: هذه الصبرة بمائة قفيز بعتها بمائة درهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) الصبرة من مائة حين كيلت. (ابن ملك)

## فصل [فيما يدخل في البيع تبعًا وبيع الثمار]

يدخل في بيع الدار بناؤها<sup>(۱)</sup>، ومفاتيخُها تبعًا<sup>(۲)</sup>، وفي الأرض الشجرُ<sup>(۲)</sup> لا الزرع إلا بالتسمية<sup>(٤)</sup>. ولو أطلق شراء نخلة<sup>(٥)</sup> يـملكه (س) عينَها<sup>(١)</sup> لا غير<sup>(۲)</sup>، وأدخل<sup>(٨)</sup> أرضها<sup>(٩)</sup>، وهو (د)<sup>(١)</sup> المختار<sup>(۱۱)</sup> (ح)<sup>(۲)</sup>. ولو باع نصيبَه من دار فعلم العاقدين<sup>(۱۱)</sup> (د)<sup>(٤)</sup> شرط<sup>(٥)</sup> (ح). ويجيزه<sup>(١١)</sup> (س) مطلقاً<sup>(۲۱)</sup>. وشرَطَ<sup>(٨)</sup> (م) علم المشتري وحده<sup>(١١)</sup> (د)<sup>(٢)</sup> وهذان<sup>(۲۱)</sup> روايتان<sup>(۲۲)</sup> (ح).

(١٦) أي أبو يوسف البيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) لأن البناء ثابت فيها ثبوت قرار فيتبعها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن الانتفاع بالدار إنَّما يحصل بالمفاتيح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي يدخل في بيع الأرض الشجر؛ لأنه يشبه بناء الدار في القرار، وليس لقراره حد معلوم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي لا يدخل في بيع الأرض الزرع بدون ذكره؛ لأنه كالمتاع الموضوع فيها، بخلاف الحمل بحيث يدخل في بيع الأم، وإن اتصل للفصل؛ لأنه جزؤها ومن جنسها، فصار تبعاً لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي لم يعين بأن شراؤها للقطع أو للقرار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي يـملك أبو يوسف المشتري عين النخلة. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٧) أي لا يــملكه أرضها؛ لأنه أصل، والنخلة تبع لها، ولو دخلت الأرض في بيعها استلزم كون
 الأصل تبعاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي أرض النخلة في شراؤها بمقدار غلظها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١١) يعني قول محمد رواية عن أبي حنيفة، ومختار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) في ب:حد.

<sup>(</sup>١٣) بِمقداره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٥) عند أبي حنيفة؛ لأن الجهالة مانعة من الجواز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي سواء علماه أو لم يعلما؛ لأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لرضائهما بذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) لأن المبيع يصير له، فيشترط علمه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٢١) في أ :حادان. وزاد في ب: د. القولان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۲) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

وشراء الدار بفنائها (۱) فاسد (۲) (ح). ويجيزه (۳) (س)، وأجزناه (۱) (ز) (۰) بطريقها (۱) ولي السترى أرضاً بشجرها فأثمرت قبل قبضها، وقيمتها (۱) سواء (۱) فاستهلك البائع تَمرها (۱) يُسْقِطُ (۱) (س) ربع الثمن (۱۱)، وهما تُلُتُه (۱۲) أو شرتين (۱۳) فتُلُتُه (۱۲) (س)، وهما نصفه (۱۲)، ولا تدخل الثمرة (۱۲) إلا بالاشتراط (۱۲). ونوجب (ع) التسليم بقطعها (۱۸). ونجيز (ع) شراء غير المُدْرِك (۱۹) مطلقاً (۲۰) كالمدرك (۱۲).

- (٢) عند أبي حنيفة؛ لأن الفناء مجهول القدر. (ابن ملك)
- (٣) أبو يوسف؛ لأنه يراد به حق المرور، فصار كذكر طريقها. (ابن ملك)
  - (٤) أي بيع الدار. (ابن ملك)
    - (٥) في ب: كز.
- (٦) لأنه يراد به: ما هو المستحق للمالك من الطريق، وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه حق العامة. (ابن ملك)
  - (٧) في أ، ب :قيمتها. أي قيمة الأرض، والشجر، والثمر. (ابن ملك)
- (٨) مثلاً: إذا كان قيمة الأرض ألفاً، والشجر ألفاً، فاشتراهما بألفين فأشرت شراً قيمته ألف. (ابن ملك)
  - (٩) قبل القبض. (ابن ملك)
  - (١٠) أبو يوسف عن المشتري. (ابن ملك)
    - (۱۱) وهو خمسمائة. (ابن ملك)
  - (١٢) أي ثلث الثمن، وهو ستمائة وستة وستون درهماً وثلثا درهم. (ابن ملك)
  - (١٣) يعنى في الصورة السابقة لو أثمر الشجر شرتين قيمتهما ألفان. (ابن ملك)
- (١٤) أي يسقط أبو يوسف ثلث الثمن؛ لأنه لما انقسم الثمن على الأرض والشجر، فما أصاب الشجر وهو ألف انقسن بينه وبين شرتيه أثلاثاً فيسقط ثلثاه، وثلثا النصف ثلث الكل. (ابن ملك)
- (١٥) لأن الثمن وهو ألفان انقسم على الأرض والشجر والثمرتين، وهو ربعان يكون نصفاً فيسقط نصف الثمن. (ابن ملك)
  - (١٦) في بيع الشجرة. (ابن ملك)
  - (١٧) أي باشتراط المشتري أن تكون الثمرة له. (ابن ملك)
- (١٨) أي تسليم البائع الشجر بقطع شرتها، وقال الشافعي: لا يجب، بل للمشتري إبقائها إلى أوان القطاف اعتباراً للعرف كما إذا انقضت مدة الإجارة، وفي الأرض زرع لم يستحصد. (ابن ملك)
  - (١٩) أي من الثمر بعد ظهوره. (ابن ملك)
- (٢٠) أي سواء ظهر صلاحه لتناول بني آدم وعلف دوابهم أو لم يظهر، وسواء شرط به القطع أو لم يشترط. (ابن ملك)
- (٢١) وقال الشافعي: لا يجوز بيعه قبل ظهور الصلاح إلا إذا شرط فيه القطع؛ لأن الثمار متعرضة للآفات فلا يعتمد بالقدرة على التسليم إلى القطاف، وبعد بدوه يجوز شرط أو لم يشرط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهو سعة أمام الدار. (ابن ملك)

ويجب قطعُها للحال<sup>(۱)</sup> إلا أن يرضى البائع بتركها<sup>(۲)</sup> فيَطيبُ<sup>(۲)</sup> (د)<sup>(1)</sup> الفضلُ<sup>(۵)</sup>، وإن شرَطه<sup>(۲)</sup> فسَد البيعُ<sup>(۷)</sup> وأجاز (م) شرط تركها متناهية العظم<sup>(۸)</sup> (د) ويبطل<sup>(۱)</sup> باستثناء أرطال معلومة<sup>(۱)</sup> ويجوز بيع الباقلاَّء والحنطة في قشره<sup>(۱۱)</sup> وسنبلها<sup>(۲۱)</sup> ويؤدي البائع أجر الكيًّالُ<sup>(۲۱)</sup> وناقد الثمن في رواية (ح)<sup>(۱)</sup> والمشتري<sup>(۲۱)</sup> أجر وزَّانه (۱) ويُسَلِّمهٔ (۱) المشتري<sup>(۲۱)</sup> اولاً (۲) وإن تقايضا سلعتين أو شنين (۱) سلَّما [٤ / ٢]

- (١) ليستفرغ ملك البائع عن ملك المشتري. (ابن ملك)
  - (٢) على الشجر إلى القطاف. (ابن ملك)
    - (٣) للمشتري. (ابن ملك)
      - (٤) سقط في ب.
- (٥) أي الزائد الحاصل فيها بسبب تركها؛ لأنه حصل بطريق مباح. (ابن ملك)
  - (٦) أي المشتري في العقد تركها على الشجر. (ابن ملك)
    - (V) لأنه شرط لا يقتضيه العقد. (ابن ملك)
- (٨) يعني إذا اشترى فاكهة تناهى عظمها ولم يبق إلا النضج وشرط تركها على الشجر، قال محمد: يجوز اعتباراً للعرف. وقالا: لا يجوز له شرط لا يقتضيه العقد. (ابن ملك)
  - (٩) في شرح ابن ملك: «يفسد».
- (١٠) يعني إذا باع تُمرًا في شجرها أو بعد الجذاذ واستثنى منها أرطالًا معلومة لم يجز البيع؛ لأن الباقي بعد المستثنى مجهول وزناً. (ابن ملك)
  - (١١) الأخضر الجار والمجرور حال من الباقلاء. (ابن ملك)
- (١٢) أي حال كون الحنطة في سنبلها؛ لأنه هو المقصود بالنسبة إلى غلافه. وقال الشافعي: لا يجوز وكذا الجوز واللوز والفستق. (ابن ملك)
- (١٣) وأجر الذارع والوزان والعداد أيضاً؛ لأن تسليم المبيع واجب على البائع، وهو يتحقق بالكيل وغيره. (ابن ملك)
- (١٤) يعني أجرة نقد الثمن على البائع في رواية عن محمد؛ لأنه هو المحتاج إلى تعييز جيده من رديئه، وفي رواية أخرى عنه إن أجرته على المشتري؛ لأن تسليم الثمن جيداً واجب عليه وذا إنسما يعرف بالنقد فيلزمه أجره. (ابن ملك)
  - (١٥) في أ: د، وسقط في ب.
  - (١٦) أي يؤدي المشتري. (ابن ملك)
  - (١٧) لأنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن، وذا يكون بالوزن. (ابن ملك)
    - (١٨) أي الثمن. (ابن ملك)
      - (١٩) إلى البائع. (ابن ملك)
- (٢٠) لتعيين حق البائع في الثمن كما تعين حق المشتري في المبيع؛ لأن الثمن إنما يتعين بالقبض لا بالتعيين. هذا إذا كان المبيع حاضراً وإن كان غائباً، فللمشتري أن لا يسلم الثمن حتى يحضر البائع المبيع على مثال الراهن مع المرتهن وكذلك يشترط في التسليم أن لا يكون المبيع مشغولاً بحق غيره حتى لو باع داراً وسلمها إلى المشتري وله فيها متاع لا يكون تسليماً كذا في المحيط. (ابن ملك)
  - (۲۱) يعني إذا اشترى سلعة بسلعة أو تُمناً بثمن. (ابن ملك)

معاً (۱) وإن وجده زيوفاً منعناه (ز) (۲) من استرداد السلعة وحبسها عليه (۳)، ويأمره (س) برد مثل زيوف أتلفها (٤) والمطالبة بجياد عند علمه (٥). ولم نجعله (ع) أحقَّ بالمبيع إذا مات مفلساً (١). ونُقَسِّطُ (ع) الثمنَ على الأصلِ والزائدَ عند القبض (٢). فلو اشترى نخلاً بتمر معلوم فأثمرت أكثرَ منه قبل القبض (٨) أو ازدادت قيمة حارية قبله (٩) فقتُلَت (١٠) فغرَّمت (١١) واختار مشتريها البيع (٢١) و تضمينَ القاتلِ لا نُحلُّ (ع) الفضلَ فيهما (١٣) فيتصدق به (٤) ونقسِم (ع) الثمنَ عليها وعلى ما ولدت قبله (٥) فنرد (ع) أحدَهما معيباً بالحصّة (٢١) لأم بكله (٢١).

(٢) في ب: كز.

(٣) يعني إذا أسلم المبيع وقبض الثمن، ثم وجده زيوفاً ليس له أن يسترد المبيع، ويحبسه بالثمن عندنا وقال زفر: له ذلك؛ لأن حق البائع كان جياداً، ولم يصل إليه وقبضه الزيوف جعل كَلاَ قبضه، فلا يجب عليه تسليم المبيع، وله أن ينقضه. (ابن ملك)

(٤) أو تلفت في نفسها. (ابن ملك)

(٥) يعني من كان له على آخر دراهم جياد فاستوفى زيوفاً على ظن أنها جياد، فأتلفها، ثم علم أنها زيوف قال أبو يوسف: يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد، وقالا: لا يرد. (ابن ملك)

(٦) يعني من اشترى شيئاً وقبضه ولم ينقد الثمن حتى مات مفلساً، فالبائع لا يكون أحق به عندنا، بل
 يبيعه الغرماء ويقتسمونه، وقال الشافعي: هو أحق ببيعه وأخذ تُمنه. (ابن ملك)

 (٧) يعني زوائد المبيع قبل القبض مبيعة عندنا. وقال الشافعي: زوائد المبيع غير مبيعة، ولا قسط لها من الثمن؛ لأنها معدومة عند البيع. (ابن ملك)

(٨) أي من الثمر الثمن. (ابن ملك)

(٩) يعنى لو اشترى جارية، فزادت قيمتها قبل القبض. (ابن ملك)

(١٠) أي قتله قاتل خطأً. (ابن ملك)

(١١) أي غرم القاتل قيمتها. (ابن ملك)

(١٢) أي أمضاه. (ابن ملك)

(١٣) أي في المسألتين، وقال الشافعي: يحل. (ابن ملك)

(١٤) أي المشتري بِما فضل عندنا. (ابن ملك)

(١٥) يعني إذا ولدَّت الجارية المبيعة ولداً قبل القبض، ثم قبضها المشتري يقسم الثمن على قيمة الجارية والولد عندنا، وقال الشافعي: لا يقسم. (ابن ملك)

(١٦) يعني إذا وجد بأحلهما عيباً يرده بحصته من الثمن عندنا. (ابن ملك)

(١٧) يعني قال الشافعي: يرد الأم إذا كانت معيبة بكل الثمن، ويكون الولد له بغير شيء. (ابن ملك)

(١٨) يعني إذا زاد الأصل بعد قبض المشتري زيادة منفصلة قائمة متولدة منه كالولد، ونحوه، وكالأرش، والعقر، فإن كلا منهما لما كان بدل بعض المبيع جعل كالمتولد منه، ووجد المشتري في الأصل عيباً، لا يجوز الرد عندنا، بل يرجع بحصة العيب. وقال الشافعي: يجوز أن يرده بكل الثمن ويــمسك الزيادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) لاستوائهما في التعيين وعدمه. (ابن ملك)

فصل [ في مسائل متفرقة ]

V يجيز (۱) (س) للوكيل بالبيع (د) هبة الثمن (۱) و V الإبراء (س) عنه (۱) عنه (۱) و V الجُطَّ (س) منه (۱) و V تأجيله (۱) و V قبول حوالة (س) V وقالا: V يصح، ويَضْمَنُ (۱) و لو أقاله (۱۱) صح (۱۱) و V يسقط (۱۲) (س) (۱۲) الثمن عن المشتري (۱۲) و أسقطاه، وألزماه الوكيل (۱۰) و لو وكُله بشراء (۱۲) موصوف غير معين فاشتراه (۱۲) من غير نية (۱۸) يَعْتَبُرُ (س) نقدَه (۱۱) و جعله (۱۲) (م) للوكيل. ولو باع متاعاً

<sup>(</sup>١) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) للمشتري بعد قبضه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في ب.

<sup>(</sup>٤) أي إبراء الثمن عن المشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>٦) أي حط البعض من الثمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي جعل الثمن مؤجلاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي حوالة المشتري بالثمن على من أحاله؛ لأن هذه تصرفات في مال الموكل مستلزمة إضراره إذا كان الوكيل مفلساً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) كل الثمن للموكل في الحال؛ لأن هذه تصرفات من حقوق العاقد، فيملكها الوكيل؛ لأنه عاقد ويدفع ضرر الموكل بالتضمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي الوكيل بالبيع العقد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) زاد فی أ، ب: د.

<sup>(</sup>١٢) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) في أ :د.

<sup>(</sup>١٤) إذا أقاله الوكيل؛ لأنه إضرار للموكل، فيبقي الثمن للموكل في ذمة المشتري إلا إن الإقالة لما كانت عنده بيعاً صار الوكيل مشترياً من المشتري المبيع فكان الوكيل مديوناً للمشتري مثل الثمن الأول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) إنه عاقد، فيصح تصرفه فيضمن الثمن للموكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) شيء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي الوكيل ذلك الموصوف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي من غير أن ينوي الوكيل عند شراؤه أنه له أو للوكيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي أبو يوسف نقد الثمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) أي محمد ما اشتراه. (ابن ملك)

فقبضه المشتري ولم ينقد الثمنَ فوكُل البائع من يشتريه له (۱) بأقل مِمَّا باعه (۲) قبل النقد (۲) فاشتراه (۱) فهو (۱) صحيح (۲) (ع). ويُبْطِلُ (۱) (س) التوكيلَ، وجعله (م) للآمر (۱۸) بعقد فاسد (۱۹). و نَمنعه (۱۱) (ع) من شراء ما باعه (۱۱) بأقل منه (۲۱) قبل نقد الثمن، ولو باع بدراهم منعناه (ز) من شرائه (۱۳) بدنانير أقل قيمةً منها (۱۱) قبل قبضها (۱۱). ولو باع (۱۲) نفس عبد منه (۱۲) بجارية معينة، فهلكت قبل القبض (۱۱)، قال (۱۱) وعال (۱۲) بقيمتها وقالا (۱۲): بقيمته ولو دَفَعَ أَحَدُ مشتريه كلَّ الثمنِ لغيبة (۲۲) الآخر (۲۳) يحكم (س) له (۱۲)

(٣) أي نقد الثمن. (ابن ملك)

(٤) الوكيل. (ابن ملك)

(٥) أي التوكيل. (ابن ملك)

(٦) عند أبي حنيفة، فيكون المبيع للموكل. (ابن ملك)

(٧) أبو يوسف التوكيل، فيكون المبيع للوكيل. (ابن ملك)

(٨) أي جعل محمد المبيع للموكل. (ابن ملك)

(٩) هذا يدل على أن التوكيل صحيح عنده أيضاً في هذه المسألة. (ابن ملك)

(١٠) أي البائع. (ابن ملك)

(۱۱) في ب: باع.

(١٢) أي من الثمن الأول. (ابن ملك)

(۱۳) في ب: بشراؤه.

(١٤) أي من الدراهم. (ابن ملك)

(١٥) أي قبض الدراهم، وقال زفر: يجوز. (ابن ملك)

(١٦) المولى. (ابن ملك)

(١٧) أي من العبد. (ابن ملك)

(١٨) أو استحقها مستحق قبل القبض أو بعده. (ابن ملك)

(۱۹) محمد. (ابن ملك)

(۲۰) أي المولى على العبد. (ابن ملك)

(۲۱) يرجع عليه. (ابن ملك)

(۲۲) في ب: بغيبة.

(٢٣) أي المشتري الآخر. (ابن ملك)

(٢٤) أي أبو يوسف للمشتري الحاضر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي يشتري المبيع للبائع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي بثمن يكون أقل قدراً من الثمن الذي باع به البائع. (ابن ملك)

بقبض نصیبه (۱) وعدم رجوعه  $(m)^{(7)}$ ، و خالفاه فیهما  $(m)^{(2)}$ .

ولو اشترى المفلس عبداً (°)، فأعتقه (۱) قبل قبضه، يحكم (۷) (س) باستسعاء البائع إياه (۸) ورجوع العبد (س) (۹) به (۱۱) على  $[77/\nu]$  المشتري (۱۱)، ولو أَمَر (۱۲) عبدٌ قد أقر بالرق رجلاً بشرائه (۱۵) فَدَفَعَ الثمنَ، وغاب البائع (۱۱) فظهر حرّاً يَمنعه (۱۵) (س) من الرجوع على العبد بشيء، وقالا: يرجع عليه به (۱۲) ثم هو (۱۷) على بائعه إن ظَفِرَ به.

- (٣) سقط في أ.
- (٤) يعني قال صاحباه: يقبض كل المبيع إذا دفع كل الثمن، ويرجع على الغائب بِما أداه من حصته. (ابن ملك)
  - (٥) فحبسه البائع للثمن. (ابن ملك)
    - (٦) المشتري. (ابن ملك)
    - (٧) أبو يوسف. (ابن ملك)
  - (٨) أي بأن يطلب البائع سعاية العبد له في قيمته. (ابن ملك)
    - (٩) سقط في أ، ب.
    - (١٠) أي بما أداه بالسعاية. (ابن ملك)
- (١١) وقالا: لا يستسعى البائع العبد وضع في غير المقبوض؛ إذ في المقبوض لا يستسعيه اتفاقاً، بل له الثمن على المشتري. (ابن ملك)
  - (۱۲) زاد في ب: د.
  - (١٣) يعني إذا قال له: اشترني فإني عبد لهذا البائع فاشتراه. (ابن ملك)
    - (١٤) بحيث لا يعرف موضعه. (ابن ملك)
    - (١٥) أي أبو يوسف المشتري. (ابن ملك)
    - (١٦) أي المشتري على العبد بالثمن. (ابن ملك)
      - (١٧) أي ثم يرجع العبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) دون نصيب الآخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) بما أداه على الآخر. (ابن ملك)

فصل [في الاستبراء وما يتبعها]

ويستحب  $(c)^{(1)}$  لبائع أمته  $(c)^{(1)}$  أنْ يسبرئها $(c)^{(1)}$ . ولم يوجبوه  $(c)^{(1)}$  وهو واجب  $(c)^{(1)}$  عليه إذا تَقَايَلاً قبل القبض  $(c)^{(1)}$  ونفيناه  $(c)^{(1)}$  عنه  $(c)^{(1)}$ . وأجزنا  $(c)^{(1)}$  له وطئ مرتفعة الحيض لا لإياس  $(c)^{(1)}$  قبل حولين  $(c)^{(1)}$ . فعين  $(c)^{(1)}$  أربعة أشهر وعشراً في رواية  $(c)^{(1)}$  ونصفَها  $(c)^{(1)}$  في أخرى  $(c)^{(1)}$  وهما ثلاثة أشهر  $(c)^{(1)}$ . والتقدير  $(c)^{(1)}$  بالحولين رواية  $(c)^{(1)}$  ومشتريها  $(c)^{(1)}$  المديون  $(c)^{(1)}$  وقد حاضت  $(c)^{(1)}$  عنده  $(c)^{(1)}$  يستبرئها  $(c)^{(1)}$  بعد قبضها  $(c)^{(1)}$ 

<sup>(</sup>١) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٢) يعني لمن يريد بيع أمته الموطوئة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وهو طلب براءة الرحم بحيضة بترك الوطئ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي استبراء البائع، وقال مالك: يجب لاحتمال أن يكون حبالي منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني إذا باع جارية بيعاً تامّاً، ثم تقايلا قبل القبض، فعلى البائع استبراؤها عند أبي حنيفة خلافاً لهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي الاستبراء عن المولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي لزنا أمته، وقال زفر: يجب عليه الاستبراء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني من اشترى حارية، فارتفع حيضها من غير أن تكون آيسة من الحيض جاز وطئها عندنا قبل أن يمضي حولان عليها، وحد كونها آيسة أن تبلغ خمساً وخمسين سنة، وقال زفر: لا يجوز؛ لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من حولين، فلا يجوز قبل مضيهما لاحتمال الحمل، ويجوز بعده لظهور الخلو عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني روي عن محمد أنه قال: ينتظر لها أربعة أشهر وعشراً؛ لأنسها مدة فراغ رحم الحرة المتوفى عنها زوجها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني في رواية أخرى عنه أنه قال: ينتظر شهرين وخمسة أيام؛ لأن بِها يعرف فراغ رحم الأمة المتوفى عنها زوجها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لأنها عدة الآيسة والصغيرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٤) يعنى من اشترى جارية من عبده المأذون له في التجارة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) بدين مستغرق لرقبته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) زاد في أ :د.

<sup>(</sup>١٧) أي عند العبد. (ابن ملك) .

<sup>(</sup>١٨) عند أبي حنيفة، وقالا: يكتفي بحيضتها عند العبد، ولا يستبرئها. (ابن ملك)

(د)<sup>(۱)</sup>، ولو اشتری مکاتبه (۲) أخته، فحاضت (۳) (د)، ثم عجز، فرُدُّ (على المولى استبراؤها ( $^{(0)}$  (ح). ویکتفی (س) بحیضها في ید البائع  $^{(7)}$ .

وإكساب المبيعة التي ماتت قبل القبض للمشتري $^{(V)}$  (ح)، وقالا: للبائع $^{(\Lambda)}$ .

ولو أقر أنَّ حَمْلَ جاريته من فلان، فكذبه، ثم ادعاه المولى، فهي (٩) باطلة (١٠) (ح).

ولو وطئ البائع أمته المبيعة قبل التسليم (١١)، فالثمن كامل (١٢) (ح) ولا شيء عليه (١٣) إن لم ينقصها (١٤). وقسماه (١٥) على العقر (١٦)، والقيمة (١٧)، وأسقطا ما

- (٦) يعني من اشترى جارية، فحاضت في يد البائع قبل قبضها، قال أبو يوسف: يكتفي بتلك الحيضة؛ لأن براءة رحمها عرفت بِها، وقالا: يجب عليه استبراؤها بعد القبض؛ لأن ملك المشتري قبله كان على شرف الزوال، وإنـما تأكد بالقبض فيعتبر حيضتها بعده. (ابن ملك)
- (٧) يعني من باع أمة بيعاً صحيحاً فاكتسبت أكساباً، فهلكت عنده فالأكساب للمشتري عند أبي حنيفة وكذا إذا باع عبداً. (ابن ملك)
- (٨) لأن البيع لما انتقض بهلاك المبيع جعل كأن لم يكن، فتبين أن الكسب على ملك البائع. (ابن ملك)
  - (٩) أي دعوة المولى. (ابن ملك)
- (١٠) عند أبي حنيفة، وقالا: جائزة؛ لأن المقر له لما كذبه جُعل الإقرار كأن لم يكن فيصح دعواه. (ابن ملك)
  - (١١) إلى المشتري. (ابن ملك)
  - (١٢) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (١٣) أي لا يجب العقر على البائع، وهو أجر الوطء لو كان جائزاً، وقيل: مهر مثلها، وقيل: في الحرة عشرة مهر مثلها إن كانت بكراً ونصف عشرة إن كانت ثيبًا، وفي الأمة عشر قيمتها إن كانت بكراً، ونصفه إن كانت ثيبًا. (ابن ملك)
  - (١٤) بأن كانت ثيباً. (ابن ملك)
    - (١٥) أي الثمن. (ابن ملك)
  - (١٦) الواجب على البائع. (ابن ملك)
    - (١٧) أي قيمة الجارية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>۲) فی ب: مکاتب.

<sup>(</sup>٣) عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) المكاتب إلى الرق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) عند أبي حنيفة خلافاً لهما. (ابن ملك)

أصابه (۱). وإن نقصها فهو (۲) مقسوم (۳) (ح) على النقصان (٤)، وعلى قيمتها فهو ويسقط ما أصابه (۱). وأدخلا الأقل في الأكثر من النقصان والعقر وقسماه (۷) على الأكثر وقيمتها وأسقطا ما أصابه (۸).

ولو استهلك ما ولدت الشاةُ قبل القبض (٩)، فهي للمشتري  $(-1)^{(1)}$  يسقطها من غير حيار وأثبتاه (١١).

فصل [ في عقود أهل الذمة ]

ويجوز للذمي أن يعقد على الخَمر والخنــزير، كسائر البياعات (١٢). وتوكيلُ مسلمٍ ذميًا بذلك (١٣)، ومُحْرِم (١٤) حلالاً ببيع صيدِه (١٥) صحيح (١٦) (١٧).

ويجيز (١٨) (س)(١٩) للمجوسي بيعَ المخنوقة من مثله (٢٠)، ومنعه (٢١) (م).

<sup>(</sup>١) أي العقر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي الثمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعنى على ما نقص من قيمتها بزوال البكارة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي قيمتها غير ناقصة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي أصاب النقصان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي الثمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي أصاب الأكثر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) زاد في أ :د.

<sup>(</sup>۱۰) سقط في ب.

<sup>(</sup>١١) يعني إذا باع شاة فولدت ولداً قبل القبض، فأتلف البائع الولد يقسم الثمن على قيمة الشاة يوم العقد، وقيمة الولد يوم الإتلاف فما أصاب الولد يسقط من الثمن اتفاقاً، لكن لا خيار للمشتري عند أبي حنيفة، وقالا: له الخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن، وإن شاء تركها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) جمع البياعة، وهي السلعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي ببيع الخمر والخنـزير أو شراؤهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي توكيل محرم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) الذي اصطاده قبل الإحرام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) عند أبي حنيفة خلافاً لهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٨) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢٠) أي من مجوسي آخر؛ لأنسها ذكية ومال عندهم فصار كالخمر والخنــزير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) محمد؛ لأنسها ميتة، ولا قيمة لها عند أحد من أهل الأديان. (ابن ملك)

ولو أسلم ذميان تبايعا خمراً قبل [٥٢/٠] قبضه فتخلَّلَتْ قبل الحكم بنقضه أجزنا (ز).

فصل [ في خيار الشرط]

مدة خيار الشرط (۱) ثلاثة أيام (ح) والزيادة (١) مفسدة (٥) (ح) وقالا: تجوز إذا كانت معلومة وإسقاط خيار الأبد (١) بعد الثلاثة (١) لا يرفع (ح) الفساد (١) ورفعناه (١١) وز) بإسقاط عيار الأبد (١) ولو قال: إن لم أنْقُد الثمنَ إلى أربعة أيام فلا بيع بيننا، فهو (١٦) فاسد (١١) (ح)، ويوافقه (١١) (س) في الأصح (١٥) (د) (١١)، وأجازه (١٥) (م) ولو قال

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) يعني إذا اشترى ذمي خمراً من ذمي، ثم أسلما قبل قبض الخمر، ثم تخللت قبل أن يقضي القاضي بنقض عقدهما يجوز البيع عندنا، وله الخيار إن شاء قبض الخل، وإن شاء نقض البيع، وقال زفر: لا بيع بينهما ولا خيار؛ لأن البيع لما فسد بإسلامهما لا ينقلب جائزاً بتخلل الخمر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأحد المتعاقدين أو لهما أو لغيرهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) عليها في الخيار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>V) المشروط في العقد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي بعد مضي ثلاثة أيام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) ولا ينقلب البيع جائزاً عند أبي حنيفة خلافاً لهما، وهذا الخلاف فرع الخلاف السابق؛ لأن الزيادة على الثلاثة جائزة عندهما، والمفسد إنــما هو شرط الأبد، فإذا سقط ارتفع الفساد قبل تقرره، وعند الزيادة مفسدة، وبعد الثلاثة تقرر الفساد فلا يرتفع بعد تقرره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي فساد البيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي بإسقاط حيار الأبد قبل ثلاثة أيام، وانقلب البيع جائزاً، وقال زفر: العقد فاسد فلا ينقلب جائزاً، كما إذا باع بثمن وشرط فيه ضراً فأسقطها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي البيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) عند أبي حنيفة؛ لأن هذا في معنى الخيار من حيث إن المقصود منها التفكر، وشرط فوق الثلاثة مفسد فكذا هذا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي أبو يوسف أبا حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) يعني عن أبي يوسف روايتان أصحهما أنه مع الإمام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٧) أي محمد البيع المذكور بناء على أصله من أن الخيار فوق الثلاثة جائز. وأما أبو يوسف فكان مع محمد في هذا الأصل لكن خالفه في هذه المسألة عملاً بالنهي الوارد عن البيع بشرط، وهو

إلى ثلاثة (١) أجزناه (٢) (ز)، والغد غاية في الخيار داخل (٣) (ح) وأخرجاه (٤). ولو شَرَطَ الخيارَ لغيره (٥) أجزناه (١) (ز). ويثبت (٧) لكل منهما (٨) فإن اختلف (د) تصرفهما (٩) أعتبر السابق (١٠٠)، وإن حَصَلا (١١) (د) (١٢) معاً رُجِّحَ العقد (٣) في رواية (ح) (١٤)، والفسخ (٥) (د) (١٦) في أخرى (١٧).

وإذا باع بالخيار لم يخرج المبيع عن ملكه (١٨)، والثمنُ غير مملوكٍ (ح) (١٩) له (٢٠)

يقتضي أن لا يجوز البيع بِهذا الشرط، ولا بشرط الخيار إلا أن النص ورد في شرط الخيار، فجاء فبقى الحكم في المسألة على مقتضى النهى. (ابن ملك)

- (١) أي لو قال: إن لم أنقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا. (ابن ملك)
  - (٢) أي ذلك البيع، وقال زفر: لا يجوز. (ابن ملك)
- (٣) يعنى إن شرط الخيار إلى الغد، فله الخيار في الغد كله عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (٤) يعني قالا: لا يدخل الغد فيه كما لو باع، وأجل شنه إلى رمضان لا يدخل الغاية في الأجل. (ابن ملك)
  - (٥) أي لغير العاقد. (ابن ملك)
  - (٦) وأثبتنا الخيار لذلك الغير حلافاً لزفر. (ابن ملك)
    - (٧) زاد في أ، ب :د. الخيار. (ابن ملك)
  - (٨) أي لذلك الغير، وللشارط فمن أجاز منهما البيع جاز، ومن رده بطل. (ابن ملك)
    - (٩) بأن أجاز لأحلهما العقد وفسخه الآخر. (ابن ملك)
      - (١٠) لعدم المزاحم. (ابن ملك)
      - (١١) أي الإجازة والفسخ. (ابن ملك)
        - (۱۲) سقط في ب.
- (١٣) أي تصرف العاقد نقضاً كان أو إجازة؛ لأنه أقوى، والثابت يستفيد منه الولاية، ولو قال: رجح العاقد لكان أولى كما هو رواية الهداية. (ابن ملك)
  - (١٤) سقط في أ، ب.
  - (١٥) أي رجح الفسخ. (ابن ملك)
    - (١٦) سقط في أ، ب.
- (١٧) وهذه الرواية أقوى؛ لأن أثر الإجازة إثبات الحل للمشتري، وأثر الفسخ إبقاؤه في البائع فمع الشك الإبقاء أولى من الإثبات. (ابن ملك)
  - (١٨) بالاتفاق. (ابن ملك)
    - (١٩) سقط في أ، ب.
- (٢٠) يعني الثمن يخرج عن ملك المشتري اتفاقاً، لكنه لا يدخل في ملك البائع عند أبي حنيفة، وقالا: يدخل. (ابن ملك)

فيهلك عند المشتري بالقيمة(١).

وإذا اشترى بالخيار لـــم يخرج الثمن عن ملكه (٢)، وخَرَجَ المبيع عن ملك البائع (٢) والمشتري لا يملكه (٤) (ح) (٥).

ولو مات (۱۵) أو مضت المدة، ولم يُجزّ (۲۱) لَزِمَ (۱۷)، ولم يفسخوه (۱۸) (ك) (۱۹). ولو باع الوصي ملك صبي بالخيار (۲۰)، فبَلَغُ (۲۱) في المدة، يحكم (س) بتمامه (۲۲)

- (٢) اتفاقاً. (ابن ملك)
- (٣) اتفاقاً. (ابن ملك)
- (٤) أي المبيع عند أبي حنيفة، وقالا: يملكه. (ابن ملك)
  - (٥) سقط في أ.
- (٦) المبيع في يد المشتري إذا كان الخيار له بفعله أو بفعل أجنبي أو بآفة سماوية. (ابن ملك)
  - (V) سقط في ب.
  - (٨) وقال الشافعي: يجب القيمة كما لو كان الخيار للبائع، وقبضه المشتري. (ابن ملك)
    - (٩) أي في وجود شرط الخيار في العقد. (ابن ملك)
- (١٠) أي لمدعي الخيار عند أبي حنيفة؛ لأنه ينكر لزوم البيع معنى، والاعتبار للمعاني. (ابن ملك)
  - (١١) سقط في أ.
  - (١٢) لأن الأصل كون البيع باتاً، والخيار زائد عليه، فيكون القول لمن أنكره. (ابن ملك)
    - (١٣) في أ، ب:ع.
    - (١٤) أي بِموت من له الخيار، وقال الشافعي: لا يبطل. (ابن ملك)
      - (١٥) من له الخيار. (ابن ملك)
        - (١٦) البيع. (ابن ملك)
        - (۱۷) البيع. (ابن ملك)
  - (١٨) أي قال مالك: ينفسخ؛ لأن الخيار وجد في البيع، وتعذر إبقائه فينفسخ. (ابن ملك)
    - (۱۹) سقط في ب.
    - (۲۰) أي خيار الشرط. (ابن ملك)
    - (٢١) أي صار الصبي بالغاً. (أبن ملك)
- (٢٢) أي أبو يوسف بتمام البيع؛ لأنه انقطع ولايته عنه، فلم يَملك فسحه فصار كما لو مات الوصي في المدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱) يعني في صورة كون الخيار للبائع إذا هلك المبيع في يد المشتري في مدة الخيار ينفسخ البيع بالهلاك؛ لأنه كان موقوفاً، ولا نفاذ بدون المحل فيبقى كونه مقبوضاً على سوم الشراء، فيضمنه بالمثل إن كان مثليّاً، وبالقيمة إن كان قِيَمِيّاً. (ابن ملك)

وأبقاه<sup>(۱)</sup> (م)<sup>(۲)</sup> للوصي وملَّكه (م) الفسخَ فقط<sup>(۳)</sup> وإن مضت المدةُ<sup>(١)</sup> حَكَمَ (م) بنفاذه<sup>(۰)</sup> في رواية (۲)، وبإجازة المالك<sup>(۷)</sup> فيها في أخرى<sup>(۸)</sup>.

ولو اشترى عبداً بشرط الكتابة (١٠)، فلم يكن (١٠) تخير (١١) في أخذه بالجميع (١٢) أو الترك.

وإذا أجاز من له الخيارُ في المدة (١٣) بغير علم الآخر (١٤) جاز، وإن فسخ (١٥) يجيزه (١٦) (س) وشرطا  $(-1)^{(1)}$  علم الآخر به (١٨)، والمشتريان بالخيار لا ينفرد  $(-1)^{(1)}$  علم الأخر به (١٨)، والمشتريان بالخيار لا ينفرد  $(-1)^{(1)}$  علم الأخر به (١٨)،

<sup>(</sup>١) أي محمد الخيار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>٣) لأنه لم يكن خارجاً عن ملك الصبي، والفسخ امتناع عن إخراجه، وله ولاية ذلك. وأما الإجازة فيتضمن الإلزام على الصبي البالغ بتمليك ملكه لغيره بلا رضاه، ولا ولاية للوصي عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي مدة الخيار في الصورة السابقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي محمد بنفاذ البيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لزوال المانع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعنى حكم بأن البيع ينفذ بإجازة المالك، وهو الصبي البالغ. (ابن ملك)

أي في المدة في رواية أخرى عن محمد؛ لأن بيع الوصي بعد بلوغ الصبي كان كبيع الفضولي، فلا يتم بلا إجازة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي بشرط أنه كاتب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) العبد كاتباً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) في ب: يخير. المشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي بجميع الثمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) بالقول أو بالفعل كتصرف البائع في الثمن أو المشتري في المبيع تصرف الملاك عن الوطئ وغيره، إلا الاستخدام مرة، فإنه لا يدل على الإجازة؛ لأنه للامتحان، ولو استخدمه مرة أخرى في ذلك النوع يدل على رضاه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) وهو من عليه الخيار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) في المدة بغير علم الآخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي أبو يوسف الفسخ؛ لأنه كان مسلطاً على التصرف فيه من جهة الآخر، فلا يشترط علمه كالوكيل بالبيع إذا باع فله الفسخ من غير علم الموكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٨) لأنه إذا لم يعلم الفسخ فربّما يلحقه ضرر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) إذا اختار أحدهما البيع عند أبي حنيفة، وقالا: ينفرد. (ابن ملك)

فصل [ في خيار الرؤية ]

من اشترى مالم يره نجيز (ع) عقدَه مع الخيار (۱)، ولا خيار للبائع فيما لم يره (۲). ويَسْقُطُ خيارُ الأعمى (۱) لمعرفته (۱) بباقي حواسه (۱)، وبالوصف في [67/ب] العقار (۱) أو بنظر وكيله (۱) (د) (۱) ونظر الوكيل (د) (۱) بالقبض (۱۱) مُسْقُط (۱۱) (ح) كالوكيل (د) (۱۱) بالشراء (۱۱). وقالا: هو  $(c)^{(1)}$  كالرسول (۱). ويكتفي  $(c)^{(1)}$  برؤية ما يدل على العلم بالمقصود  $(c)^{(1)}$  وإذا رأى  $(c)^{(1)}$  بعض ما لا يتفاوت  $(c)^{(1)}$  كان كرؤية كله إلا أن يكون  $(c)^{(1)}$  الباقي أردئ (۱) بخلاف

- (٣) أي خيار رؤيته. (ابن ملك)
  - (٤) المبيع. (ابن ملك)
- (٥) بأن يحس بيده إن كان يعرف المبيع بالجس كالغنم، أو بشمه إن كان يعرف بالشم، أو بذوقه إن كان يعرف بالذوق. (ابن ملك)
- (٦) لأن التوصيف له منــزل منــزلة رؤيته، ولو وصف له، ثم أبصر فلا خيار له؛ لأن العقد قد تم، ولو اشترى بصيراً، ثم عمي انتقل الخيار إلى التوصيف. (ابن ملك)
  - (V) أي وكيل الأعمى. (ابن ملك)
    - (٨) سقط في أ.
    - (٩) سقط في أ.
  - (١٠) أي قبض المبيع. (ابن ملك)
  - (١١) عند أبي حنيفة خيار رؤية الموكل. (ابن ملك)
    - (١٢) سقط في أ.
  - (١٣) يعني كما أن نظر الوكيل بالشراء يسقط خياره. (ابن ملك)
    - (١٤) سقط في أ، ب.
  - (١٥) زاد في أ: د. يعني نظر الوكيل بالقبض كنظر الرسول في أنه لا يسقط الخيار. (ابن ملك)
    - (١٦) سقط في أ.
- (١٧) لأن نظر جميع أجزاء المبيع متعذر، فجعل رؤية ظاهر الثوب مثلاً الدالة على العلم بجودته كرؤية جميع أجزائه؛ لأنه لا يتفاوت غالباً. (ابن ملك)
  - (١٨) سقط في أ.
  - (١٩) وهو ما يعرض بالنموذج كالشعير والحنطة. (ابن ملك)
    - (۲۰) سقط في أ، ب.
- (٢١) مِمَّا رآه، فيثبت له حيار العيب لا خيار الرؤية سواء كان في وعاء واحد أو في أوعية مختلفة هذا إذا اختلف جنسها ووصفها، وإن اختلفا فما لم ير كل الجنس أو النوع فله خيار الرؤية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وقال الشافعي: لا يجوز في الكفاية .(ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأنه لو رد البيع، فإنّما يرده لظنه أن المبيع أزيد مِمَّا ظنه فلا يجوز رده كما لا يرد إذا باع على زعم أنه معيب فظهر سليماً. (ابن ملك)

المتفاوت<sup>(۱)</sup> (د)<sup>(۲)</sup>. وإذا نظر إلى ظاهر الصبرة، أو وجه الأمة<sup>(۳)</sup>، أو جس (د)<sup>(1)</sup> شاة اللحم<sup>(°)</sup>، أو رأى (د)<sup>(۲)</sup> ضرع<sup>(۲)</sup> شاة القنية<sup>(۸)</sup>، أو ذاق ما يُطعم سقط الخيارُ<sup>(۹)</sup>. ويضيف<sup>(۱)</sup> (س)<sup>(۱۱)</sup> إلى الوجه في الدابة الكَفَل <sup>(۲۱)</sup>. واكتفى (م) به<sup>(۳۱)</sup> وأسقطناه (ز) برؤية ظاهر ثوب مطوي (د)<sup>(1)</sup> إلا أن يكون (د)<sup>(°)</sup> في باطنه ما يقصد بالنظر<sup>(۲۱)</sup>. وصحن دار<sup>(۱)</sup> (د)<sup>(۱)</sup>، وإن لم يشاهد البيوت <sup>(۹)</sup>. ويشترط رؤيتها في الأصح (د)، ولو

- (٢) سقط في أ، ب.
- (٣) وهذا القيد اتفاقي؛ إذ الحكم في العبد كذلك. (ابن ملك)
  - (٤) سقط في أ.
- (٥) أي شاة لحمها مقصود قيد به؛ لأن في شاة القنية لا بد من رؤية ضرعها؛ لأنه هو المقصود منها. (ابن ملك)
  - (٦) سقط في أ.
  - (٧) سقط في ب.
  - (٨) أي اللبن. (ابن ملك)
  - (٩) هذا فروغ للأصل المتقدم. (ابن ملك)
    - (١٠) أبو يوسف. (ابن ملك)
      - (١١) سقط في أ.
- (١٢) يعني يقول: لا يسقط خياره برؤية وجهها حتى ينظر إلى كفلها؛ لأنه موضع مقصود منه كالوجه هو الصحيح. (ابن ملك)
- (١٣) أي محمد بالنظر إلى الوجه؛ لأنه هو المقصود اعتباراً بالأمة والعبد، وشرط بعض العلماء رؤية القوائم. (ابن ملك)
  - (١٤) سقط في ب.
  - (١٥) سقط في ب.
  - (١٦) كالعلم ونحوه من النقوش وإن كان ثياباً، فلا بد أن ينظر إلى ظاهر كل ثوب. (ابن ملك)
    - (١٧) أي أسقطنا في خبار رؤية صحن دار. (ابن ملك)
      - (۱۸) سقط في أ، ب.
- (٩) وقال زفر: لا بد من رؤية باطن الثوب مطلقاً، ومن رؤية بيوت الدار؛ لأن بالنظر إلى الظاهر لا يعرف أوصاف الباطن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي متفاوت الآحاد كالثياب والبطيخ والدواب فرؤية بعضها لا يكون كرؤية كلها فيثبت له الخيار فيما لم يره من آحادها، وأما العددي المتقارب فمما يتفاوت عند الكرخي، وقال صاحب الهداية: ينبغى أن يكون ممًّا لا يتفاوت. (ابن ملك)

رأى دُهْناً في زجاج فهو على خياره (١) (ح)(٢)، وأسقطه (٣) (م) في رواية (٤). ويجيزه (٥) (س) في شراء لؤلؤ في صدفه (٢)، وأبطله (٧) (م).

وإذا تصرف (^) (د) (ه) في المبيع تصرفاً لازماً (^) أو تعيّب عنده (^) أو تعذّر (د) ردّ بعضه (^) أو مات (^) بَطَلَ الخيارُ (^).

ولا نبطل (ع) بيع الفضولي (١٥)، فيتخير المالك (١٦)، وتَستلزِمُ الإجازةُ (١١) قيامَ المحل (١٨) والمتعاقدين (١٩) إذا كان (د) (١٠) الثمن ديناً (١١). فإن كان (د) عينًا المحل (١٨)

- (٢) في أ: د، وفي ب: عد.
- (٣) أي محمد خياره؛ لأن هذا الحائل لا يَمنع معرفة صفته. (ابن ملك)
- (٤) أي في رواية الحسن عن محمد، وفي رواية هشام عنه أن قوله: موافق لقول الإمام. (ابن ملك)
  - (٥) في أ: يخير. أبو يوسف البيع. (ابن ملك)
  - (٦) لأنه قادر على تسليمه، فيتخير إذا رآه. (ابن ملك)
  - (٧) أي محمد؛ لأنه كبيع الولد في بطن الجارية. (ابن ملك)
    - (٨) المشتري قبل الرؤية. (ابن ملك)
      - (٩) سقط في أ.
  - (١٠) أي غير قابل للفسخ كإعتاقه، وتدبيره، وإجارته، وبيعه، ورهنه. (ابن ملك)
    - (١١) أي المبيع عند المشتري قبل الرؤية. (ابن ملك)
      - (۱۲) بسبب هلاك بعضه. (ابن ملك)
        - (۱۳) المشتري. (ابن ملك)
        - (١٤) أي خيار الرؤية. (ابن ملك)
    - (١٥) وهو العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. (ابن ملك)
- (١٦) إن أجازه نفذ وإلا لغي، وقال الشافعي: يبطل؛ لأنه تصرف لم يكن مالكاً عليه أصالة ولا وكالة فلا ينعقد. (ابن ملك)
  - (١٧) أي إجازة المالك. (ابن ملك)
- (١٨) يعني موقوفة على قيام المعقود عليه؛ لأن إجازة المالك كالبيع حكماً فلذلك يقتضي قيام المحل. (ابن ملك)
- (١٩) أما قيام المشتري؛ فلأن الثمن لم يلزمه، وهو حي فلا يلزمه بعد موته، وأما قيام البائع؛ فلأن التسليم لم يكن لازماً عليه، فلا يلزمه بعد موته. (ابن ملك)
  - (۲۰) سقط في ب.
  - (۲۱) أراد به ما لا يتعين بالتعيين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعني إذا اشتري دهناً لم يره، ثم رآه من وراء زجاج لا يسقط خياره عند أبي حنيفة؛ لأنه لم يره حقيقة. (ابن ملك)

فقيامُه (١) أيضًا (٢).

ويَملك الفضوليُّ فسخَ البيع قبل الإجازة دون النكاح<sup>(۱)</sup> (د)<sup>(1)</sup>، ولو أجاز أحدُ المالكين<sup>(٥)</sup> يخير (س) المشتري<sup>(١)</sup> في حصته<sup>(٧)</sup>، والزمه (م) بِها<sup>(٨)</sup>.

ومن رأى أحدَ توبين فاشتراهما، ثم رأى الآخر<sup>(٩)</sup> جاز ردّهما<sup>(١٠)</sup>. ومن اشترى شيئًا رآه من قبل<sup>(١١)</sup> فإن تغير<sup>(١٢)</sup> تخير<sup>(١٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي يستلزم قيام الثمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي كاشتراط قيام المحل؛ لأن الثمن في بيع المقايضة مبيع من وجه. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٣) لأن الفضولي في النكاح سفير، ومعبر لا عاقد؛ ولهذا لم يشترط بقاؤه في إجازة النكاح حتى لو
 أجاز بعد هلاكه جاز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>٥) المشتركين في شيء باعه الفضولي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي يجعل أبو يوسف المشتري مخيراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي في حصة من أجاز العقد منهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>A) أي ألزم محمد المشتري بحصة أحدهما منفرداً فيلزمه؛ لأنه رضي بتفريق الصفقة عليه لعلمه أنهما قد لا يجتمعان على الإجازة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي الثوب الآخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لأنه لو رد أحلهما دون الآخر لتفرق الصفقة على البائع قبل الإثمام؛ لأن عيار الرؤية في أحلهما يَمنع تَمام الصفقة، والتفريق قبل تَمامه غير جائز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي قبل شراؤه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) المبيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) المشتري إذا رآه؛ لأن المبيع بوصفه حين العقد مجهول له وخيار الرؤية إنّما يثبت لجهالة الوصف. (ابن ملك)

فصل [في خيار العيب]

إذا وجد المشتري بالمبيع عيباً (١) فإن شاء أخذه بكل الثمن، وإن شاء رده (٢). ولا يُمْسكُهُ ويَأْخُذُ النقصانَ (٣).

وكُلُّ ما أوجَبَ نقصانَ الثمنِ في عادة التجار كان عيباً (1).

وإذا سرق صغير يعقل<sup>(٥)</sup>، أو بَالَ في الفراش، أو أَبقَ عندَ البائع<sup>(٢)</sup>، ثم المشتري<sup>(٧)</sup> ردّه إن شاء. وإن [1/7] فعل ذلك<sup>(٨)</sup> بعد بلوغه لم يردّه (٩) إلا أن يوجدَ عند البائع بعد البلو غ<sup>(١)</sup>.

وتردُّ<sup>(۱۱)</sup> بالاستحاضة (د)<sup>(۱۲)</sup>، وانقطاع الحيض<sup>(۱۳)</sup> (د)، والدَّفَر <sup>(۱۱)</sup>، والبَخَر<sup>(۱۱)</sup>، والبَخَر<sup>(۱۱)</sup>، والبَخَر<sup>(۱۱)</sup>، والبَخَر<sup>(۱۱)</sup>، والبَخَر<sup>(۱۱)</sup>، والماءِ في الغلام، وعادة<sup>(۱۲)</sup> (د)<sup>(۱۸)</sup>،

(٧) زاد في ب: د. يعني ثم وجد هذه الأفعال عند المشتري. (ابن ملك)

(٨) أي فعل الصغير كلا من هذه الأفعال عند المشتري. (ابن ملك)

(٩) لاختلاف السبب. (ابن ملك)

(١٠) فحينئذ يرده بذلك لاتحاد السبب. (ابن ملك)

(١١) في ب: يردّ. الأمة البالغة. (ابن ملك)

(١٢) سقط في أ.

(١٣) لأن كلا منهما علامة الداء. (ابن ملك)

(١٤) وهو نتن الإبط. (ابن ملك)

(١٥) وهو نتن الفم. (ابن ملك)

(١٦) يعني ترد الأمة لكل واحد من هذه الصفات؛ لأن الغالب أن الافتراش مقصود منها، وهذه الصفات مخلة به. (ابن ملك)

(١٧) وفيه لف ونشر، يعني الدفر، والبخر في الغلام إنَّما يكون عيباً إذا كان عن داء في باطنه، وكذا الزنا إنَّما يكون عيباً إذا كان عادة له، وذلك بأن يوجد أكثر من مرتين. (ابن ملك)

(١٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>١) كان عند البائع ولم يشاهده، ولم يرض به بعد رؤيته، ولم يتعيب عنده بعيب آخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع عن العيب، فإذا فاتت يتخير المشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأنه لو أخذ نقصان العيب من البائع مع إمساك العين يخرج المبيع عن ملكه بأقل من الثمن المسمى، وفيه إضرار له؛ لأنه لم يرض بخروجه بأقل منه، وأما ضرر المشتري فمدفوع بالرد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لكون المبيع ناقصاً في المالية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٦) زاد في ب:د.

و بالكفر (د)<sup>(۱)</sup>، والجنون (د)<sup>(۲)</sup> فيهما<sup>(۳)</sup>.

وإذا حدث عند المشتري عيْبٌ، واطلع على عيب قديم أخذ النقصان (أ) ولا يردّه إلا برضا البائع (أ) ولم يجيزوا (ك) الردّ(أ) مع ضمان النقصان (أ) ويحكم ((س) بتحليف المشتري (أ) على نفي رضاه بالعيب ((1) وإن لم يدِّعه البائع ((1) ولو قطع الثوب فو حده معيباً رجّع بنقصانه ((1) ويردّه ((1) إن رضي به ((1) فإن باعه ((1) لم يرجع به ((1) ولو خاطه ((1) أو صَبَغَهُ أحمر أو لَتَّ السَّوِيقَ بسَمْنِ (((1) مع مع به ((1) العيبَ رجع العيبَ رجع العيبَ رجع العيبَ رجع به ((1) المنتوية ((1) العيبَ رجع العيبَ رجع العيبَ رجع العيبَ رجع العيبَ رجع العيبَ رجع المنتوية ((1) المنتوية ((1) المنتوية ((1) العيبَ رجع المنتوية ((1) العيبَ رجع العيبَ رجع المنتوية ((1) العيبَ ربع المنتوية ((1) العيبَ ربع المنتوية ((1) العيبَ ربع المنتوية ((1) العيبَ ربع العيبَ ربع المنتوية ((1) العيبَ ربع المنتوية ((1) العيبَ ربع العيبَ ربع العيبَ ربع المنتوية ((1) العيبَ ربع العيبَ ربع العيبَ ربع المنتوية ((1) العيبَ ربع العيبَ ربع المنتوية ((1) العيبَ ربع العيبَ العيبَ ربع العيبَ ربع العيبَ ربع العيبَ ربع العيبَ ربع العيبَ ربع العيبَ العيبَ ربع العيبَ العيبَ ربع العيبَ العيبُ العيبَ العيبَ العيب

(٣) أما الكفر؛ فلأن المسلم ينفر عن صحبة الكفار للعداوة الدينية، وأما الجنون فلكونه من آفة في الدماغ، ولو اشترى على أنه كافر فوجده مسلماً لا يرده عندنا حلافاً للشافعي. (ابن ملك)

- (٤) لأنه أخذه منه سليماً عن العيب الحادث فتعذر رده مشغولاً به، وطريق معرفة النقصان أن يقوم المبيع معيباً بالعيب القديم، وسليماً عنه، ما نقصه العيب إن كان عشراً من القيمة السليمة يرجع من البائع عشر الثمن، وإن كان خمساً فخمسه كما إذا اشترى ثوباً بعشرة، وقيمته مائة، فما نقصه العيب إن كان عشرة يرجع من الثمن درهماً، وإن كان عشرين فدرهمين. (ابن ملك)
  - (٥) لأن امتناع رده كان لُحِقّه، فإذا رضي بالعيب، فقد رضي بإسقاط حقه فجاز. (ابن ملك)
    - (٦) أي رد المبيع. (ابن ملك)
- (٧) أي ضمان المشتري نقصان العيب الحادث، وأجازه مالك؛ لأن محوز الرد قائم، وهو الاطلاع على عيب قديم، فيراعى حق البائع بضمان النقصان. (ابن ملك)
  - (٨) أبو يوسف. (ابن ملك)
  - (٩) بأن يُحلِّف القاضى المشتري. (ابن ملك)
  - (١٠) أو على نفى فعل يبطل به حق الرد كالوطئ والاستخدام بعد العلم بالعيب. (ابن ملك)
- (١١) أي رضا المشتري بالعيب؛ لأنه لو حكم بالرد بلا تحليف ربَّما ظهر منه ما يَمنع الرد، وانتقض قضاؤه، وقالا: لا يحلفه ما لم يطلبه البائع؛ لأن اليمين حقه فلا يثبت بدون طلبه. (ابن ملك)
  - (۱۲) لأن القطع عيب حادث فامتنع به الرد. (ابن ملك)
    - (۱۳) أي المشتري الثوب. (ابن ملك)
    - (١٤) أي رضى البائع بأخذ ثوبه مقطوعاً. (ابن ملك)
      - (١٥) أي المشتري الثوب بعد ما قطعه. (ابن ملك)
        - (١٦) بنقصان العيب. (ابن ملك)
      - (۱۷) أي المشتري الثوب بعد ما قطعه. (ابن ملك)
  - (١٨) يعني لو كان المبيع سويقاً فخلطه بسمن. (ابن ملك)
    - (١٩) أي بنقصان العيب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

ولم يكن للبائع أحذه (١)، فإن باعه (٢) رجع به <sup>(٣)</sup>.

ولو وَجَد العبدَ مباحَ الدم(٤) فقُتِلَ عنده(٥)، فله (ح)(١) كل الثمن (٧).

ولو قطع<sup>(۸)</sup> بسرقة<sup>(۹)</sup>، فهو مخير<sup>(۱۱)</sup> (ح)<sup>(۱۱)</sup> إن شاء رَدَّ<sup>(۱۲)</sup> واستَرَدَّ<sup>(۱۲)</sup> أو أَمْسَكَ<sup>(۱۲)</sup>، واستَرَدَّ النصف<sup>(۱۵)</sup>.

ولو ظهر بعد موت (۱۸)، أو عتق (د)، أو تدبير (د)، أو استيلاد (د) (۱۸) رجع بالنقصان (۱۹)، أو بعد كتابة، أو عتق على مال، أو إباق (۲۰) فهو (۱۲)

- (٢) أي المبيع بعد ما رد فيه بالخياطة أو غيرها. (ابن ملك)
- (٣) أي بنقصان العيب؛ لأن الرد امتنع قبل البيع بالزيادة، فلا يكون بالبيع حابساً المبيع. (ابن ملك)
  - (٤) لكونه قاطع الطريق أو مرتدًاً. (ابن ملك)
    - (٥) أي عند المشتري. (ابن ملك)
      - (٦) سقط في أ.
  - (٧) يعني ينتقض البيع، ويرجع المشتري على البائع بجميع الثمن عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
    - (٨) أي عضو العبد عند المشتري. (ابن ملك)
      - (٩) عند البائع. (ابن ملك)
      - (١٠٠) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
        - (١١) سقط في أ.
        - (١٢) العبد. (ابن ملك)
        - (١٣) الثمن. (ابن ملك)
        - (١٤) العبد. (ابن ملك)
- (١٥) أي نصف ثمنه من البائع؛ لأن اليد من الآدمي نصفه، فيجب عليه من بدله بحسابه. (ابن ملك)
- (١٦) أي في المسألتين بأن يُقوَّم العبد في المسألة الأولى: حلال الدم وحرامه، وفي المسالة الثانية: واجب القطع وغير واجبه، فيرجع المشتري من الثمن فضل ما بينهما. (ابن ملك)
  - (١٧) زاد في أ: د. أي العيب بعد موت المبيع. (ابن ملك)
    - (١٨) سقط في أ.
- (١٩) أما في الموت؛ فلأن امتناع الرد ثبت بغير صنعه، وأما في الإعتاق؛ فلأن ملكه انتهي به فأشبه الموت، وأما في التدبير والاستيلاد؛ فلأن تعذر الرد مع بقاء المحل أمر حكمي ثبت بغير صنعه. (ابن ملك)
  - (٢٠) يعني لو ظهر العيب بعد ما كاتبه المشتري أو أعتقه على مال أو أبق من عنده. (ابن ملك)
    - (۲۱) أي رجوع النقصان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وإن رضى به؛ لأن الرد بدون الزيادة غير ممكن ومعها أيضاً؛ لأن العقد لم يرد عليه فلا يرد الفسخ. (ابن ملك)

ممتنع (۱) (ح) (۲) و يخالفه (۱) (س)، و هو بعد قتله، ولبس الثوب، وأكل الطعام مُمتنع (۱) (ح) (۰). وليو أكل بعضه (۱) فالردّ، والرجوعُ (۷) مُمتنعان (۸) (ح) (۱) ويحكم (س) به (۱۱) وبالسرد (س) (۱۱) إن رضي (۱۲) لا مطلقاً (۱۲) (م)، ولو وَجَدَ أحدَ العبدين معيباً (۱۱) قبل القبض منعنا (ز) ردّه وحده (۱۰)، ومن الرجوع (ز) (۱۲) بالنقص لو باع نصف عبد اشتراه، ثم وجد به عيباً (۱۷)، و نَمنع (ع) الردّ بالعيب لو وطفها تُبِّباً (۱۸).

- (٣) أبو يوسف، ويقول: يرجع. (ابن ملك)
- (٤) يعني المشتري إذا قتل المبيع أو لبس الثوب، فتخرق أو أكل ما اشتراه، ثم علم العيب لا يرجع بالنقصان عند أبي حنيفة، وقالا: يرجع؛ لأن هذا القتل لا يتعلق به حكم دنيوي كالضمان والقصاص فصار كالموت، وإن الأكل واللبس تصرف مشروع، ومقر لملكه كالعتق فلا يسمنع الرجوع. (ابن ملك)
  - (٥) سقط في أ.
  - (٦) أي بعض الطعام، ثم وجد عيباً فيه. (ابن ملك)
  - (٧) يعني رد ما بقي منه، والرجوع فيما أكل كلاهما. (ابن ملك)
    - (٨) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
      - (٩) سقط في أ.
    - (١٠) أي أبو يوسف بالرجوع. (ابن ملك)
      - (١١) سقط في أ.
  - (١٢) البائع؛ لأن استحقاق الرد في الكل دون البعض، فيتوقف على رضاه. (ابن ملك)
- (١٣) يعني قال محمد: يرد الباقي رضي البائع به أو لا؛ لأن رده ممكن، والتبعيض لا يضره، ويرجع بالنقصان فيما أكل لتعذر رده. (ابن ملك)
  - (١٤) بعد شراؤهما بصفة واحدة. (ابن ملك)
  - (١٥) بل يردهما معاً أو يقبضهما معاً، وقال زفر: يرد المعيب خاصة. (ابن ملك)
    - (١٦) سقط في أ، ب.
- (١٧) يعني إذا اشترى عبداً، ثم باع نصفه من رجل، ثم وجد به عيباً منع علماؤنا عن الرجوع بنقصان العيب في النصف الباقي، وقال زفر: يرجع من الثمن بحصة نقصان النصف الباقي؛ لأن العيب سبب للرد، لكنه تعذر لحدوث عيب الشركة فيه عند المشتري، فتعين الرجوع. (ابن ملك)
- (١٨) يعني إذا وجد بالأمة المشتراة الثيب عيباً بعد وطئها لا يردها عندنا، وقال الشافعي: يردها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

ولو باع ما اشتراه على آخر، فأراد (١) ردّه بعيب (٢)، فأنكر (٣)، فبرهن (٤)، وردّه (٥) يحكم (س) له (١) به على الأول (٧)، وهو (٨) (د) رواية (٩) (ح)، ومنعه (١١) (م). ولو مات أحدُ البائعين، والآخر (١١) وارثُه فأراد (٢١) الردّ (١١) بعيب فأنكر (١٤) يأمر (س) (١٥) بتحليفه (١١) على البَتَاتِ في حق نفسه (١١) قال (١٨) (م): وعلى العلم في حق مورثه (١٩).

ولو باعه على أنه بَرِئَ من شجة [77/ب] فإذا به شجتان يخيره (٢٠) (س) في تعيين المبرأ عنه (77), وجعله (77) (م) للمشتري، ولو وجَد(77) المسلمَ فيه معيباً، وقد حدَث

- (٣) المشتري الأول ثبوت العيب عنده. (ابن ملك)
- (٤) أي أقام المشتري الثاني ببينة على ما ادعاه. (ابن ملك)
- (٥) المشتري الثاني المبيع على المشتري الأول بقضاء القاضي. (ابن ملك)
  - (٦) سقط في أ: له.
  - (٧) أي يحكم أبو يوسف بأن يرده على بائعه. (ابن ملك)
    - (٨) أي قول أبي يوسف. (ابن ملك)
      - (٩) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (١٠) أي قال محمد: لا يرده؛ لأن المشتري الأول أنكر عيب المبيع، فإذا أراد الرد على بائعه صار مدعياً ثبوت العيب فيه، وذا تناقض مانع عن صحة الدعوي. (ابن ملك)
  - (١١) أي البائع الآخر. (ابن ملك)
    - (١٢) المشتري. (ابن ملك)
  - (١٣) زاد في أ: عليه. أي على البائع الوارث. (ابن ملك)
    - (١٤) ثبوت العيب. (ابن ملك)
      - (١٥) سقط في أ.
  - (١٦) أي أبو يوسف بأن يحلف القاضي البائع. (ابن ملك)
- (١٧) فقط بأن يقول: والله بعت هذا، وما للمشتري حق الرد على من الوجه الذي يدعيه؛ لأن اليمين على العلم يحصل في ضمن اليمين على البتات. (ابن ملك)
  - (۱۸) محمد. (ابن ملك)
- (١٩) يعني يحلف في حق نفسه على البتات، وفي حق مورثه على عدم العلم بالعيب؛ لأن المورث لو كان حيًا فله تحليفه على البتات، فيحلف وارثه على ما يليق به، وهو عدم العلم؛ لأنه قائم مقامه. (ابن ملك)
  - (٢٠) أي أبو يوسف البائع. (ابن ملك)
  - (٢١) يعني في تعيين الشجة التي برئ عنها؛ لأن المبرئ هو البائع فكان الخيار في التعيين إليه. (ابن ملك)
    - (٢٢) أي محمد خيار التعيين. (ابن ملك)
      - (۲۳) رب السلم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) المشتري الثاني. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي بدعوى عيب موجود عند البائع الأول يحدث مثله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) عيب آخر عند رب السلم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي قبل المسلم إليه المسلم فيه بالعيب الحادث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وانتقض القبض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني للمسلم إليه أن يأبي عن القبول عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لأنَّ المعقود عليه في باب السلم الدينُ، والعينُ غير الدين، فإذا قبض رب السلم المسلم فيه يثبت في ذمته للمسلم إليه مثل ما قبضه، ثم يصير ذلك قصاصاً، فلو أخذ رب السلم للمعيب شيئاً بعد وقوع المقاصة لكان ذلك رباً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أبو يوسف رب السلم إذا أبي المسلم إليه عن القبول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي بأن يرد إلى المسلم إليه مثل ما قبضه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي بما شرط في عقد السلم من إيفاء غير المعيب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني قال محمد: إذا أبى المسلم إليه عن قبول ما أعطاه يدفع إلى رب السلم حصة العيب القديم الذي في المسلم فيه من رأس المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۰) زاد في ب: ح.

<sup>(</sup>١١) أبو يوسف في الصورة المذكورة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي العيب الموجود في المبيع عند البيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) لأن غرض البائع أن يلزم العقد على المشتري، وذلك إنّما يتم بأن يعم العيب الحادث والموجود. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لأن البراءة إنّما تكون عن العيب الموجود دون المعدوم وقت البيع. هذا إذا أطلق، وقال: من كل عيب، وأما إذا قال: من كل عيب به لم ينصرف إلى الحادث اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) وقال الشافعي: يفسد كلاهما؛ لأن في الإبراء معنى التمليك، ولهذا يرتد بالرد، وتَمليك المجهول غير صحيح، فيفسد البيع بهذا الشرط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٨) يعني جاز عندنا البيع وشرط البراءة أيضاً، وقال زفر: البيع جائز والشرط فاسد. (ابن ملك)

ولا نردٌ (ع) المصراة<sup>(۱)</sup> مع لبنها، ولا مع صاع تَمر (ع)<sup>(۲)</sup> لفقده<sup>(۳)</sup>، وفي الرجوع (د) بالنقصان<sup>(۱)</sup> روايتان<sup>(۱)</sup> (حد)<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي لا يجيز للمشتري أن يرد ما اشتراه إذا وجدها مصراة، وهي ما كانت قليلة اللبن، وشد البائع ضرعها ليجتمع لبنها فيظن المشتري إنّها غزيرة اللبن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٣) وقال الشافعي: يجوز له أن يردها مع لبنها إن كان قائماً، ومع صاع من تَمر إن كان هالكاً؛ قليلاً كان اللبن أو كثيراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي في رجوع المشتري بنقصانِها لتعذر ردها عندنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) عن أئمتنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) في أ : ح، سقط في ب.

## فصل [في بيع الفاسد والباطل(١)]

(١) إذا نظرنا في كتب الفقه لا يُمكن أن نفهم ما هو العقد الفاسد والباطل؟ من أجل هذا نريد أن نفصل هذا الموضوع مقتبساً من مصادر الحق للسنهورى؛ لأنه في نظرنا أحسن من فصل وبين هذا الموضوع.

وهناك للعقد في الفقه الإسلامي أقسام خمسة:

١ - العقد الباطل.

٢- والعقد الفاسد.

٣- والعقد الموقوف.

٤ - والعقد النافذ.

٥- والعقد اللازم.

وكل من العقد الباطل والعقد الفاسد عقد غير صحيح. وكل من العقد الموقوف والعقد النافذ والعقد اللازم عقد صحيح.

فالعقود تنقسم مبدئيًّا: إلى عقد صحيح وعقد غير صحيح.

والعقد غير الصحيح إما باطل أو فاسد.

والعقد الصحيح إما موقوف غير نافذ، أو نافذ غير لازم، أو نافذ لازم.

العقد الباطل: يَمكن إرجاع العناصر الجوهرية في العقد إلى جهات ثلاث:

أولاً: صيغة العقد أو التعبير عن الإرادة: ويتم ذلك بإيجاب وقبول متطابقين في مجلس العقد. هذا التعبير عن الإرادة هو ركن العقد، وبقية العناصر الأخرى ليست إلا شرائط للركن أو أوصافاً له.

وينطوى هذا الركن على عنصرين:

١- تطابق الإيجاب والقبول وهذا هو التراضي.

٢- انتحاد بحلس العقد.

ثانياً: العاقدان: والتعبير عن الإرادة يفترض بطبيعة الحال شخصاً يصدر عنه هذا التعبير. ولا يعتد بالتعبير إلا إذا صدر عن تمييز أي عن عقل، فالطفل غير المميز والمحنون والمعتوه والمريض أو السكران إلى حد أن يفقد التمييز. وغير هؤلاء ممن انعدم فيهم التمييز لا يعتد بتعبيرهم، وإذا صدر من أحدهم تعبير عن الإرادة فهذا التعبير لا وجود له شرعاً مهما يكن له من وجود من حيث الواقع. ثم إن العقد يفترض حتماً وجود العاقدين، أحدهما يصدر منه الإيجاب والآخر يصدر منه القبول، فالعقد لا يتم بإرادة منفردة بل بإرادتين متطابقتين.

ومن ثم يمكن أن نستخلص من هذه الجهة الثانية عنصرين آخرين للعقد:

١ - التعدد.

٢- العقل أي التمييز.

ثالثاً: المعقود عليه أو محل العقد: ومحل العقد يشترط فيه أن يكون:

١- موجوداً أو ممكناً أي مقدور التسليم.

٢- معيناً أو قابلاً للتعيين.

٣- صالحاً للتعامل فيه أي مالاً متقوماً مملوكاً.

فإذا توافر للعقد هذه العناصر السبعة:

١ - تطابق الإيجاب والقبول.

٢- اتحاد بحلس العقد.

٣- تعدد العاقد.

٤ - العقل أو التمييز.

٥- محل مقدور التسليم.

٦- محل معين أو قابل للتعيين.

٧- محل صالح للتعامل فيه أي مال متقوم مملوك، فإن العقد يكون قد اجتمع له ركنه، أي الإيجاب والقبول، مستوفياً لشرائطه وهي العناصر الستة الأخرى. أما إذا تخلف عنصر منها فإن العقد لا ينعقد، ويكون عقداً باطلاً لا وجود له.

العقد الفاسد:

والعقد الفاسد مرتبة من مراتب البطلان لا يعرفها إلا الفقه الحنفي، أما المذاهب الأخرى فلا تميز بين العقد الفاسد و العقد الباطل، فكلاهما عقد باطل.

ويميز الفقه الحنفي بين البطلان والفساد على الوجه الآتي: إن العناصر السبعة التي تقدم ذكرها، وهي مطلوبة لانعقاد العقد، لا تكفي لصحته، بل يجب أن تضاف إلى هذه العناصر أوصاف معينة، وجودها ضروري لصحة العقد. فإذا تخلف وصف منها، اعتبر العقد منعقداً بالرغم من ذلك لاشتماله على الركن وشرائطه أي لتوافره على أصله، ولكنه ينعقد فاسداً لخلال جمع: حَلَل في وصفه. وبذلك يتميز العقد الفاسد عن العقد الباطل. فالعقد الباطل هو ما لا يكون مشروعاً بأصله ووصفه، أما العقد الفاسد فهو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه.

فما هي الأوصاف التي يجب أن تكمل عناصر العقد، حتى يكون العقد صحيحاً؟ أما تطابق الإيجاب والقبول واتحاد بحلس العقد، فهذان عنصران ليسا في حاجة إلى وصف يكملهما. وكذلك عنصر التعدد، فهو كامل بذاته. أما عنصر التمييز الذي يقوم عليه التراضى، فيجب أن يكمله وصف لازم لصحة العقد، هو خلو الرضاء من الإكراه، فالعاقد إذا شاب إرادته إكراه، كان عقده فاسداً. بقيت العناصر الثلاثة التي ترجع إلى محل العقد، وأولهما: أن يكون المحل موجوداً مقدور التسليم، وهذا العنصر في حاجة إلى وصف يكمله، بل إلى وصفين. فالوجود يجب أن لا يدخله الغرر، والعقد الذي ينطوى على غرر يكون فاسداً. والقدرة على التسليم يكملها أن تكون هذه القدرة من غير ضرر، فإن كان المحل مقدور التسليم ولكن في تسليمه ضرر، انعقد العقد فاسداً للضرر الذي يترتب على التسليم. والعنصر الثاني: في المحل هو أن يكون المحل معيناً أو قابلاً فاسداً للضرر الذي يترتب على التسليم. والعنصر الثاني: في المحل هو نفس الوصف الذي يكمل وجود المعين، وهذا العنصر أيضاً في حاجة إلى وصف يكمله، هو نفس الوصف الذي يكمل وجود المحل، أي انتفاء الغرر، فيجب أن يكون المحل خالياً من الغرر في وجوده وتعيينه. والعنصر الثالث:

إذا كان أحدُ العوضين غيرَ مال كالحر، والميتة، والدم<sup>(١)</sup> بطل البيع، ولم يفد (د) الملكَ<sup>(٢)</sup>، ويكون المبيع (د) أمانة<sup>(٣)</sup>.

وإذا كان  $^{(3)}$  منعقدًا بأصله  $^{(9)}$  دون وصفه كان فاسدًا  $^{(7)}$ ، فيفسحه  $^{(8)}$  كل من العاقدين  $^{(8)}$  عند بقاء العين، ولو بعد القبض  $^{(9)}$  (د) إن كان (د)  $^{(1)}$  الفساد قويًا  $^{(11)}$ .

في المحل هو أن يكون المحل صالحاً للتعامل فيه، وهذا العنصر في حاجة إلى وصفين يكملانه، هما أن يكون المحل خالياً من الشرط الفاسد وأن يكون خالياً من الربا.

فالأسباب التي تجعل العقد فاسداً في المذهب الحنفي، بالرغم من انعقاده، هي إذن خمسة: ١ -الاكراه.

٢ – الغرو

٣-الضرر الذي يصحب التسليم.

٤ - الشرط الفاسد.

٥ – الربا.

وهذه الأسباب ذاتها تجعل العقد باطلاً في المذاهب الأخرى.

مصادر الحق ۲٤/٤ -۱۲۷.

- (١) فإن هذه الأشياء ليست بمال عند أحد. (ابن ملك)
  - (٢) أي ملك المبيع للمشتري. (ابن ملك)
- (٣) لأن العقد لما لم يعتبر صار المبيع مقبوضاً بإذن البائع فيكون أمانة في يد المشتري، فإذا هلك لا ضمان عليه، قيل: هذا قول أبي حنيفة، وعندهما: يكون مضموناً كالمقبوض على سوم الشراء. (ابن ملك)
  - (٤) زاد في أ :د.
  - (٥) باعتبار إن كلاً من عوضيه مال. (ابن ملك)
- (٦) أي غير منعقد بوصفه لثبوت الفساد فيه من حيث إن أحد عوضيه مال عند البعض دون الكل كالخمر، والخنــزير، والميتة التي لم تعبت حتف أنفها. (ابن ملك)
  - (٧) كما يقال فسد الجوهر إذا تغير وصفه، وبقي أصله. (ابن ملك)
    - (٨) في ب: المتعاقدين.
- (٩) قيد به؛ لأن البيع الفاسد قبل قبض المبيع لا يفيد الملك، ففسخه يكون امتناعاً عنه، وهو ظاهر،
   وأما بعد القبض، فيفسخ العقد مع إفادته الملك إعداماً للفساد المجاور له. (ابن ملك)
  - (١٠) سقط في أ.
  - (١١) بأن كان في أحد العوضين كما إذا باع درهماً بدرهمين أو ثوباً بخمر. (ابن ملك)

وإن كان<sup>(۱)</sup> (د) بشرط فَسَخَ من له الشرط<sup>(۲)</sup>، ونحكم (ع) بإفادته الملك عند القبض بإذن البائع<sup>(۱)</sup>، ويكون<sup>(1)</sup> مضمونًا بالقيمة فيما يقوَّم (د)، وبالمثل (د) في المثلى<sup>(°)</sup>.

فلو ازدادت قیمته (۱)، فاستهلکه (۱) أوجبها (م) یوم الهلاك (۱)، وهما یوم القبض (۱۰)، وإذا باعه (۱۱) المشتری نفَذ (۱۲).

وإذا بِيعَ الخمر بنقد بَطَلَ (١٣)، أو بعين، أو عينٌ (د)(١٤) بِها(١٥) فَسَدَ (١٦).

<sup>(</sup>١) فسياد البيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني من له منفعة في الشرط نحو من له الأجل إلى الحصاد أو من له الخيار المطلق يصح فسخه بمحضر من صاحبه، وإن لم يقبله الآخر، وإن كان الفسخ بمن ليس له منفعة الشرط لا يصح الا بقبول الآخر أو بالقضاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وقال الشافعي: البيع الفاسد لا يفيد الملك بالقبض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) المبيع في البيع الفاسد إذا امتنع رده أو هلك في يد المشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي فيما له مثل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي قيمة المبيع في البيع الفاسد بعد ما قبضه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) المشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) محمد قيمته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأن قبل ذلك اليوم كان قادراً على الرد، والفسخ، وبالهلاك تقرر القيمة عليه فيعتبر يوم تقررها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لأن سبب ضمان قيمته هو القبض فيعتبر يومه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي ما اشتراه بالبيع الفاسد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) بيعه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) لأن المقصود في البيع عين المبيع؛ لأنها هي المنتفع بِها لا عين الثمن، وإنما هي وسيلة إليه، ولهذا يجوز ثبوته في الذمة، وإذا جعل الخمر مبيعة تكون مقصودة، وفيه إعزاز، والشرع أمر بإهانتها، ولهذا بطل بيعها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٥) أي إذا بيع الخمر بثوب أو بيع ثوب بخمر مثلاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) البيع فيما يقابل الخمر في الصورتين، لأنها جعلت وسيلة إليه فيملك الثوب فيهما بالقبض، وبطل في الصورة الأولى في حق الخمر حتى لا يسملك، ولا يضمن بالقبض، لأنّها غير متقومة بالشرع. (ابن ملك)

ويبطل بيعُ أمّ الولد<sup>(۱)</sup>، والمكاتبِ<sup>(۲)</sup>، وإذا رضي<sup>(۳)</sup> (د)<sup>(1)</sup>، فروايتان<sup>(۰)</sup> (ح) أظهرُهما (د)<sup>(۱)</sup>: الجوازُ (ح)<sup>(۷)</sup>.

ونُبْطِلُ (ع) بيعَ المدبَّر المطلق (۱) ولو جمّع بين حر وعبد (۱) وفصَّل الثمن فالفساد سار (۱۱) (ح) أو بين عبده وعبد غيره (۱۲) صح (۱۲) في عبده بالحصة (۱۱) أو مدبر (۱۱) أو مكاتب أو أم ولد (۱۱) أجزناه (ز) فيه بِها (۱۷).

ونصحح (ع) شراء كافرٍ مسلمًا أو مصحفًا مع الإجبار (د) (1/1) على إخراجهما عن ملكه (1/1).

(٣) المكاتب بيع نفسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) لأن استحقاق العتق ثابت لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) إنما بطل بيعه؛ لأن المكاتب استحق يداً على نفسه بعقد الكتابة، فلا يتمكن المولى من فسخه، وفي بيعه إبطال لذلك الاستحقاق اللازم في حق المولى فلا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>٥) عن أبي حنيفة في جواز بيعه، وعدم جوازه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>٧) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٨) وهو الذي علق عتقه بالموت بلا قيد، كقوله: أنت حر بعد موتي أو إن مت فأنت حر، وقال الشافعي: يجوز بيعه، قيد بالمطلق؛ لأن بيع المدبر المقيد جائز اتفاقاً كما إذا قال: إن مت من مرضي هذا أو إن مت في هذه السنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أو ذكية وميتة فباعهما بصفقة واحدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) بأن سمى لكل منهما تُمناً على حدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) عند أبي حنيفة من الحر إلى العبد، وقالا: البيع جائز في حصة العبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) یعنی لو جمعهما فباعهما معاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) العقد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) من الثمن اتفاقاً؛ لأن عبد الغير محل للبيع فدخل في العقد، ثم توقف على إجازة المالك، وصح في ملك نفسه بالحصة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي لو جمع بين عبده ومدبر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي لو جمع بين عبده ومكاتب أو أم ولد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي جاز البيع في عبده بالحصة عندنا، وقال زفر: لا يجوز؛ لأنّهم ليسوا بِمحل البيع فصار كما لوجمع بين حر وعبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٩) وقال الشافعي: لا يجوز. (ابن ملك)

ولو عقد (د)<sup>(۱)</sup> على جنس فظهر خلافه كياقوت ظهر زجاجًا، بطَل (۲) أو اختلفا في الوصف (۲) (د)<sup>(۱)</sup> والتفاوت (۵) (د)<sup>(۱)</sup> فاحش (۷) كغلام (۸) (د)<sup>(۱)</sup> ظهر جارية أو هَرَوي (۱۰) فكان مَرَويّاً (۱۱)، أبطلناه (۱۲) (ز).

ويتوقف (د) بيع المرهون، والمستأجَر<sup>(۱۳)</sup> في الأصح<sup>(۱٤)</sup> (د)<sup>(۱۱)</sup>.

ويفسد (د) $^{(11)}$  بيع ما تعذر تسليمه $^{(11)}$  كالآبق (د) عند غير المشتري $^{(11)}$  (د) $^{(11)}$  والسمك، والطير $^{(17)}$  قبل صيدهما $^{(11)}$ .

- (٢) لأن المسمى معدوم، والعقد تعلق به فبطل لعدم المحل. (ابن ملك)
- (٣) يعني لو كان ما ظهر من جنس ما عقد عليه، واختلف وصفهما. (ابن ملك)
  - (٤) سقط في أ.
  - (٥) بين الوصفين في الأعراض. (ابن ملك)
    - (٦) سقط في أ.
  - (V) وهذه الجملة الاسمية حال. (ابن ملك)
  - (٨) أي كمبيع اشتراه على أنه غلام. (ابن ملك)
    - (٩) سقط في أ.
  - (١٠) أي كثوب اشتراه على أنه هروي أي منسوب إلى هراة. (ابن ملك)
    - (١١) أي ثوباً منسوباً إلى مرو، وهو اسم بلد. (ابن ملك)
- (١٢) وقال زفر: يجوز بيعه؛ لأن جنسهما واحد، لكنه يتخير لفوات الوصف المرغوب فيه. (ابن ملك)
- (١٣) يعني إذا باع الراهنُ الرهنَ أو المؤجِّرُ العبدَ المستأجرَ، فإنه يتوقف على إجازة المرتبهن والمستأجر، إلا أن المرتبهن يملك نقض البيع ويملك إجازته، والمستأجر يملك الإجازة ولا يملك النقض، وإن لم يجز المستأجر حتى انفسخت الإجارة بينهما نفذ البيع السابق. (ابن ملك)
  - (١٤) قيد به احترازاً عما قال بعض أصحابنا: إنه فاسد. (ابن ملك)
    - (١٥) سقط في أ.
    - (١٦) سقط في أ.
    - (١٧) لفوات المقصود من العقد بفوات التسليم. (ابن ملك)
  - (١٨) قيد به؛ لأنه لو كان عند المشتري صح بيعه لزوال المانع، وهو العجز عن التسليم. (ابن ملك)
    - (١٩) سقط في أ.
    - (۲۰) أي يفسد بيعهما. (ابن ملك)
    - (٢١) لأن كلا منهما غير مملوك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أ، ب.

وأفسدوا (ك) تمليك الدين من غير من هو (١) عليه (٢).

ويفسد (د)<sup>(۱)</sup> بيع الأوصاف (د)، والأتباع (د)كأُلْيَةِ شاة حية (٤)، ولأتباع (د)كأُلْيَةِ شاة حية (٤)، وكالحَمْ ل (٥)، والنتاج (٢)، واللبن في الضرع (٧)، ولبن المرأة (٨) (د)، ولا نجيزه (ع) مطلقً (س) (١٠)، ويجيزه (س) في الأمة (١١)، ويجيز (١١) (س) بيع الصوف على ظهر الغنم (١١)، وتفسد (٤١) (د) (٥١) بيع (٢١) لا يتبعض إلا بضر (١١) كذراع من ثوب، وحدد في سقف (١١)، وللجهالة (١٩) (د) (٢٠) كثوب من المنين (٢١)، وضربة

(١) أي الدين. (ابن ملك)

- (٢) وقال مالك: يجوز؛ لأنه مال قابل للتمليك، ولهذا يجوز الشراء به، فيجوز تمليكه كما لو ملكه ممن عليه الدين. (ابن ملك)
  - (٣) في ب: س.
- (٤) ذنبها، وإذا ثنيت قلت أليان بدون التاء كذا في الصحاح، هذا مثال للأوصاف فبيعها قبل الذبح حرام، وإلزام الذبح على البائع إضرار. (ابن ملك)
  - (٥) ما كان في البطن من الولد. (ابن ملك)
  - (٦) فإنهما أتباع الحمل، والنتاج ما سيحدث في البطن منه. (ابن ملك)
    - (٧) زاد في ب :د. لنهيه عليه السلام عن بيعه فيه. (ابن ملك)
      - (٨) في قدح. (ابن ملك)
- (٩) يعني بيع لبن امرأة في القدح حرة كانت أو أمة غير جائز عندنا، وقال الشافعي: يجوز؛ لأنه مشروب طاهر تعلقت به منفعة، فيجوز بيعه كالعصير. (ابن ملك)
  - (١٠) سقط في أ.
- (١١) يعني بيع لبن الأمة جائز عند أبي يوسف؛ لأن البيع يرد على نفسها، فيجوز أن يرد على جزئها. (ابن ملك)
  - (١٢) أبو يوسف. (ابن ملك)
  - (١٣) لأنه مال مقدور التسليم في الحال، فيجوز كبيع الفصيل، وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)
    - (١٤) في أ، ب : يفسد.
      - (١٥) سقط في ب.
      - (١٦) زاد في أ :ما.
    - (١٧) على البائع. (ابن ملك)
- (١٨) لأنه لا بد له من تسليمه، فإذا لحقه ضرر فيه ربّما لا يرضاه، فيرجع عن قوله فيفضي إلى النزاع. (ابن ملك)
  - (١٩) يعني يفسد البيع بِجهالة المبيع إذا لم يكن فيه خيار التعيين للبائع أو المشتري. (ابن ملك)
    - (۲۰) سقط في ب.
- (٢١) أي كبيع ثوب من ثوبين أو من ثلاثة أثواب، ولو باع ثوباً من أربعة أثواب لا يجوز، وإن شرط فيه حيار التعيين؛ لأن الحاجة إلى التعيين مندفع بالثلاثة يوجد الحيد والوسط والردىء فلم يجز

القانص(١)، وبإلقاء الحجر، والملامسة، والمنابذة(٢)، وبيع المحاقلة.

ونفسد (ع) المزابنة، ولو فيما دون خمسة أوسق<sup>(٣)</sup>.

ونجيز (ع) بيعَ الدهن النجس (٤)، والانتفاعَ (ع) (٥) به في غير الأكل (٢).

ومنعوا (ك) بيعَ ما أصله غائب $^{(\vee)}$ ، وبعضه معدوم $^{(\wedge)}$  تبعاً للناجم $^{(^{\wedge})}$ ، والموجود $^{(^{\wedge})}$ .

وأجاز (١١) (م) (١٢) بيعَ النحل المحرز (١٦) (د) (١٤)، ودود القز، وبيضه مطلقًا (١٥) (د) (١٦)، وهما الأولين تبعًا (١٧) (د)، ويفسد (د) (١٨) بشرط لا يقتضيه العقدُ، وفيه منفعة (١٩) لأحد (٢٠)

فيما وراءها. (ابن ملك)

- (١) يعني يفسد بيع ضربة القانص، وهي ما يخرج من الصيد بضربة الشبكة مرة، إنما فسد؛ لأنه بحمول. (ابن ملك)
  - (٢) هذه بيوع كانت في الجاهلية. (ابن ملك)
- (٣) يعني هو فاسد عندنا سواء كان ما قدر أقل من خمسة أوسق أو أكثر، وقال الشافعي: يجوز إذا كان أقل من خمسة أوسق، وإن زاد عليها لا يجوز إجماعاً، وفي خمسة أوسق له قولان. (ابن ملك) المراد به: ما حالط نجساً لا نجس العين. (ابن ملك)
  - (۱) معرف باز از از الله العالم العال (ابن من
    - (٥) سقط في أ، ب.
  - (٦) كالاستصباح، والدباغة، ونحوهما، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن ما هو نجس مأمور بِهجرانه. (ابن ملك)
    - (V) كالشلجم، ونحوه. (ابن ملك)
      - (٨) كالورد، ونحوه. (ابن ملك)
    - (٩) أي للظاهر فيما أصله غائب. (ابن ملك)
- (١٠) فيما بعضه معدوم، وقال مالك: يجوز لتعامل الناس عليه وبه أفتى بعض مشايخنا عملاً بالاستحسان، وعن محمد جواز بيع الورد في الأشجار. (ابن ملك)
  - (۱۱) محمد. (ابن ملك)
    - (١٢) سقط في أ.
  - (١٣) أي المحموع في إناء. (ابن ملك)
    - (١٤) سقط في ب.
  - (١٥) أي بإنفرادهما، وتبعاً لغيرهما. (ابن ملك)
    - (١٦) سقط في أ، ب.
- (۱۷) يعني صاحباه أجازا بيع النحل تبعاً لكوارته، ودود القز تبعاً لقزه، ولم يجيزا بيعهما على الانفراد، ولا بيع بيض الدود مطلقاً. (ابن ملك)
  - (۱۸) سقط في ب.
  - (١٩) زاد في أ :م.
  - (٢٠) من البائع والمشتري، والأجنبي، والمبيع الآدمي. (ابن ملك)

(د)  $^{(1)}$  فنفسده (ع) بشرط العتق $^{(7)}$  فإن أعتقه  $^{(7)}$  فالثمن لازم  $^{(2)}$  (ح)  $^{(9)}$ , وقالا: قيمته  $^{(7)}$  وهو (د)  $^{(7)}$  رواية  $^{(8)}$  (ح)، ويفسد (د)  $^{(9)}$  بشرط تدبير (د)، وكتابة (د)، واستيلاد  $^{(1)}$  (د)، واستخدام البائع شهرًا  $^{(11)}$ ، وقرض، وهدية، وسكنى دار  $^{(7)}$  وخياطة البائع المبيع وحذوه  $^{(7)}$ ، وبيعها بشرط وطئ المشتري فاسد  $^{(11)}$  (ح)، وأجازه  $^{(9)}$  (م) بشرط عدمه  $^{(7)}$ ، ويفسد باستثناء الحمل  $^{(7)}$ ، وبالتأجيل في المبيع المعين  $^{(8)}$  (د)  $^{(9)}$ ، وبجهالته  $^{(7)}$  إذا كان (د) الثمن دينًا  $^{(7)}$ ، فلا يجوز  $^{(77)}$  إلى النيروز، وصوم النصاري،

(٣) المشتري بعد ما شرط في عقده العتق. (ابن ملك)

(٤) يعني واجب، والعقد انقلب صحيحاً عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٥) في أ :ع، وسقط في ب.

(٦) واجبة عليه؛ لأن العقد فسد بالشرط أعتق أو لم يُعتق. (ابن ملك)

(V) سقط في ب.

(٨) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٩) سقط في ب.

(١٠) لأن هذه شروط لا يقتضيها العقد، وفيه منفعة للمعقود عليه فيفسد به. (ابن ملك)

(١١) يعني يفسد بشرط أن يستخدم البائع المبيع أو المشتري شهراً، ويجوز أن يجعل المصدر مضافاً إلى مفعوله أي استخدام المشتري البائع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين. (ابن ملك)

(١٢) سواء كان هذه المنافع مشروطة للبائع أو للمشتري. (ابن ملك)

(١٣) أي تقذيره وتسويته بشيء آخر، وهذه الشروط تفسد البيع؛ لأنَّها غير متعارفة. (ابن ملك)

(١٤) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يفسد بِهذا الشرط؛ لأن جواز التصرف في المبيع بلا مانع من مقتضيات العقد. (ابن ملك)

(١٥) محمد. (ابن ملك)

(١٦) أي بشرط أن لا يطمها المشتري، وقالا: لم يجز البيع بِهذا الشرط. (ابن ملك)

(١٧) كما إذا قال: بعت هذا إلا حملها؛ لأنه جزء منها ومتصل بِها خلقة، وتسليم المبيع بدونه غير مُمكن. (ابن ملك)

(١٨) لأن الأجل شرع للترفيه في التحصيل والمبيع المعين حاصل، فلا يفيد التأجيل فيه. (ابن ملك)

(١٩) سقط في أ، ب.

(٢٠) أي بجهالة الأجل؛ لأنَّها تفضى إلى المنازعة. (ابن ملك)

(٢١) قيد به؛ لأن الثمن لو كان عيناً لا يجوز التأجيل فيه؛ لأنه مبيع من وجه. (ابن ملك)

(٢٢) تأجيل الثمن سواء وجد في العقد أو بعده؛ لأن الموجود بعده في محلس ملحق به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) هذا تفريع للأصل السابق، وقال الشافعي: لا يفسد به البيع. (ابن ملك)

وفطرهم، والحَصَاد (١)، والدياس (٢)، وقدوم الحاج، والعطاء (٣) (د) إذا جُمِلَ (د) الوقت (٥) فإن أسقط (٦) الأجلَ (٧)

قبل ذلك<sup>(٨)</sup> أجزناه<sup>(٩)</sup> (ز).

ويكره النَّجَشُ (۱۰)، والسومُ (۱۱) على سوم غيره (۱۲)، وتلقي الحلب (۱۳) إذا أضر (د) (۱۹) بالبلد أو لَبَّسَ (د) (۱۹) عليهم (۲۱) [۲۷/ب] وبيعُ الحاضر للبادي في القحط (۱۲) (د) (۱۸)، ووقت النداء (۱۹)، والتفريق الغير المستحق (۲۰) بين صغير وكبير، أو صغيرين

<sup>(</sup>١) وهو بفتح الحاء وكسرها قطع الزرع في أوانه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهو أن يطئ الطعام بالدواب ليصلح للتذرية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في ب: القطاف. أي وقت وصول العطاء من السلطان إلى أهل الديوان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٥) قيد به؛ لأنه لو كان معلوماً عند المتعاقدين لا يفسد به العقد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) المشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) إنما أسندنا الإسقاط إلى المشتري؛ لأن الأجل حقه فينفرد بإسقاطه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي قبل مجيء ذلك الأجل المفسد، وقبل التفرق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وقال زفر: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) وهو بفتحتين، وسكون الجيم أيضاً أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) وهو طلب المبيع بالثمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) لأن فيه إضار على الغير، هذا إذا تراضيا في المساومة على شن معين، فأما إذا لم يتراضيا فلا يكره؛ لأنه بيع من يزيد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي المحلوب، وهو ما يجاء به من بلد إلى بلد للتجارة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱٤) سقط في ب. (۱۵) سقط في ب

<sup>(</sup>١٥) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٦) أي على الواردين السعر وغرهم فاشترى منهم بأرخص. قيد بالإضرار والتلبيس؛ لأنّهما لو انعدما لا يكره التلقي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) كما إذا جاء من يسكن في البادي بالطعام إلى بلد فيتوكل الحاضر عنه لبيع طعامه بالسعر الغالي، وإنما كره؛ لأن فيه إضراراً بأهل البلد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٩) يعني يكره البيع وقت أذان الجمعة؛ لأنه مخل بالسعي إليها هذا إذا وقف، واشتغل به أما إذا باع وهو يسعى لا يكره، والمعتبر الأذان الأول بعد الزوال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) زاد في ب: د.

أحدهما ذو رحم محرم من الآخر، وهما في ملكه<sup>(۱)</sup> (د)، ويجوز (د) البيعُ، ويأثم<sup>(۲)</sup> (د)<sup>(۳)</sup>، ويفسده<sup>(٤)</sup> (س) في الولاد<sup>(٥)</sup>، ومطلقًا (د) في رواية<sup>(٢)</sup>، وإن كانا كبيرين فلا بأس<sup>(۷)</sup>.

## فصل [ في الإقالة ]

تصح الإقالة بلفظين (د): أحدهما  $(c)^{(\Lambda)}$  مستقبل  $(c)^{(\Lambda)}$  مستقبل  $(c)^{(\Lambda)}$ .

وشَرَطَ (١١) المضي (م) (١٢) فيهما (١٣).

ويتوقف(١٤) على القبول في المحلس(١٥).

وهي فسخ  $(-7)^{(11)}$  مطلقاً في حق العاقدين(10) بيعٌ (-7) في ثالث (10).

وتجوز (١٩) بِمثل الثمن الأول فلو شُرِط أكثرُ منه أو أقلُ أو خلافُ جنسه أو

(٣) سقط في ب.

(٤) أي أبو يوسف البيع بالتفريق. (ابن ملك)

(٥) لقوة قرابة الولاد. (ابن ملك)

(٦) يعنى روي عن أبي يوسف أنه فاسد في كل قرابة محرمة ولادة كانت أو لم تكن. (ابن ملك)

(٧) في أ : فلا بأس به.

(٨) سقط في أ، ب.

(٩) نحو أن يقول أحدهما: أقلني، وقال: الآخر أقلتُ. (ابن ملك)

(١٠) سقط في أ، ب.

(١١) محمد صيغة. (ابن ملك)

(١٢) في أ: دم، وسقط في ب.

(١٣) اعتباراً بالبيع. (ابن ملك)

(۱٤) زاد في ب :د.

(١٥) حتى لو قبل الآخر بعد زوال المجلس أو بعد ما صدر عنه فيه ما يدل على الإعراض لا يتم الإقالة. (ابن ملك)

(١٦) سقط في ب.

(١٧) في ب: المتعاقدين. عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(١٨) في ب: في حق ثالث.

(١٩) الإقالة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وإنما كره التفريق بينهما بالبيع؛ لأن الصغير يستأنس بالكبير، وبالصغير أيضاً، ففي التفريق إيحاش الصغير، وترك الترجم عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) البائع لارتكابه المنهى. (ابن ملك)

أُجُّلُ<sup>(۱)</sup>، فالشرط باطل<sup>(۲)</sup> (ح)<sup>(۳)</sup>.

ويجعلها<sup>(٤)</sup> (س) بعد القبض<sup>(٥)</sup> بيعاً<sup>(٢)</sup>، وقبله فسخا<sup>(٧)</sup> إلا في العقار<sup>(٨)</sup>، وجعلها<sup>(٩)</sup> (م) بِمثل الثمن<sup>(١١)</sup> أو أقل فسخاً، وبالأكثر<sup>(١١)</sup> (م)<sup>(١٢)</sup>، وخلاف الجنس<sup>(١٢)</sup> بيعاً، ويَمنعها<sup>(٤)</sup> هلاك الثمن<sup>(١٢)</sup> هلاك الثمن<sup>(١٢)</sup>.

- (٣) سقط في ب.
- (٤) أي أبو يوسف الإقالة. (ابن ملك)
  - (٥) أي قبض المبيع. (ابن ملك)
- (٦) سواء وقعت بِمثل الأول أو بأقل أو بأكثر أو بنوع آخر. (ابن ملك)
  - (٧) لأن بيع المنقول قبل القبض غير جائز. (ابن ملك)
- (٨) فإن الإقالة فيه قبل القبض يجعل بيعاً؛ لأن بيعه قبل القبض جائز ولو لم يكن جعلها بأسعار فسخاً تبطل كما إذا تقايلا في المنقول قبل القبض على خلاف الجنس الأول. (ابن ملك)
  - (٩) أي محمد الإقالة. (ابن ملك)
    - (١٠) زاد في أ، ب :الأول.
  - (١١) أي جعل الإقالة بأكثر من الثمن الأول. (ابن ملك)
    - (١٢) سقط في أ، ب.
  - (١٣) أي جعل محمد الإقالة بخلاف جنس الثمن الأول. (ابن ملك)
    - (١٤) أي الإقالة. (ابن ملك)
  - (١٥) لأن الإقالة رفع العقد وهو إنّما يقوم لقيام محله وهو المعقود عليه. (ابن ملك)
  - (١٦) يعني إذا هلك بعض المبيع بطلت الإقالة في قدره وصحت في باقيه. (ابن ملك)
- (١٧) يعني يصح الإقالة بعد هلاك الثمن؛ لأن الثمن إنما يثبت له حكم الوجود في الذمة بالعقد وما يكون وجوده في العقد لا يكون محلاً للعقد، وإذا تقايضا تصح الإقالة بعد هلاك أحدهما؛ لأن كلاً منهما معقود عليه، فيكون العقد قائماً به ولو هلك العوضان لا تصح الإقالة إلا في بيع الصرف، فإنّها تصح فيه بعد هلاك البدلين؛ لأنّهما غير متعينين، والمعقود عليه ما استوجب كل منهما في ذمة صاحبه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) البائع في رد المشتري الثمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) والإقالة جائزة عند أبي حنيفة إلا أن يحدث بالبيع عيب، فيجوز الإقالة بأقل من الأول؛ لأن نقصان الثمن يكون لأجل الفائت بالعيب. (ابن ملك)

فصل [ في المراجحة والتولية والوضيعة]

تجوز التولية: البيع بالثمن الأول<sup>(۱)</sup>، والمرابحة بزيادة<sup>(۲)</sup>، والوضيعة <sup>(۲)</sup> بنقيصة <sup>(٤)</sup>. ولا يصح ذلك <sup>(٥)</sup> حتى يكون العوض مثليًا <sup>(١)</sup> أو مملوكاً للمشتري <sup>(٢)</sup>. والربح مثلي معلوم <sup>(٨)</sup>، ويَضُمُ <sup>(٩)</sup> أجرة القصار، والصَّبغ <sup>(١)</sup>، والطِّرازِ <sup>(١١)</sup>، والفتل، وحمل الطعام، والسمسارِ (د)، وسائقِ الغنم <sup>(٢)</sup> (د) لا الراعي <sup>(١)</sup> (د)، ونفقة نفسه <sup>(١)</sup> (د) <sup>(٥)</sup>، وجُعْلُ الآبقِ (د) <sup>(١)</sup>، وأجرة طبيب (د) <sup>(١)</sup>، ومعلم <sup>(١)</sup> (د) ويقول <sup>(١)</sup>: تقوَّم <sup>(٢)</sup> بكذا لا اشتريته <sup>(٢)</sup>.

(١) بلا زيادة ربح. (ابن ملك)

(٣) زاد في ب:د.

(٤) يعنى هي البيع بالناقص من الثمن السابق. (ابن ملك)

(٥) أي كل من التولية والمرابحة والوضيعة. (ابن ملك)

(٦) إذا لم يكن كذلك لا يعرف كون المبيع مثل الثمن الأول أو بالزيادة عليه أو بالناقص عنه. (ابن ملك)

(٧) كما إذا اشتري عبداً بثوب فأراد أن يبيعه مرابحة عليه لا بد أن يكون ذلك الثوب مملوكاً للمشتري حتى يبيع به، وبزيادة ربح معلوم عليه إذ لو لم يكن كذلك يقع عقد المرابحة على قيمة ذلك الثوب، وهي مجهولة فيفسد. (ابن ملك)

(٨) وهذه الجملة الاسمية حال. (ابن ملك)

(٩) إلى رأس المال. (ابن ملك)

(١٠) بفتح الصاد مصدر وبكسرها ما يصبغ به. (ابن ملك)

(١١) وهو بالكسر علم الثوب. (ابن ملك)

(١٢) لأن هذه الأشياء تزيد في عين المبيع كالصبغ وأخواته أو في قيمته فقط كالحمل والسوق؛ لأن القيمة مختلف باختلاف المكان فيلحق أجرتها برأس المال. (ابن ملك)

(١٣) أي لا يضم أجرة الراعي؛ لأنه للحفظ والحفظ لا يزيد في عين الشيء ولا في قيمته. (ابن ملك)

(١٤) أي لا يضم ما أنفقه المشتري على نفسه في سفره من وقت شرائه المبيع. (ابن ملك)

(١٥) سقط في أ.

(١٦) سقط في أ.

(۱۷) سقط في أ، ب.

(١٨) إنما لم يضم هذه الأشياء؛ لأنَّها لا تزيد في قيمة المبيع. (ابن ملك)

(١٩) البائع إذا ضم بالثمن ما يجوز ضمه. (ابن ملك)

(٢٠) علَيَّ. (ابن ملك)

(٢١) أي لا يقول: اشتريته بكذا تحرزاً عن الكذب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي هي البيع بالزائد من الثمن الأول وإن لم يكن من جنسه. (ابن ملك)

وللمشتري الخيار (۱) (ح) للخيانة (۲) في المرابحة، بين الأخذ بالثمن، والترك، والحط (ح) (۳) في التولية (٤). ويأمر (س) به (٥) فيهما (١) مع حصتها (٧) من الربح (٨)، وحَيَّر (٩) (م) مطلقاً (١٠). فلو هلك (١١) قبل الرد أو امتنَعَ الفسخ (١٢) سقط الخيار (١٢). ولو اشترى توبين صفقة كلاً بخمسة (٤١) كُرِهَ (م) (٥١) له (١٦) بيع أحدهما مرابحة بخمسة من غير بيان (١٧).

ولو أسلم فيهما (١٨) بعشرة (١٩) فبيعه أحدَهما مرابحة بخمسة مكروة (٢٠) (ح).

ولو اشتری توباً بعشرة فباعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، فالمرابحة فیه: بخمسة  $(^{(YY)}$  (ح). ولو باعه  $(^{(YY)}$  بعشرین، ثم اشتراه بعشرة فالمرابحة ممتنعة  $(^{(YY)}$  (ح).

<sup>(</sup>١) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي لخيانة البائع في رأس المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) أي للمشتري عنده الحط من الثمن قدر ما خان البائع في بيع التولية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي أبو يوسف بالحط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي في صورتي الخيانة في المرابحة والتولية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي مع حصة قدر الخيانة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) في المرابحة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي محمد المشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي سواء كان الخيانة في المرابحة أو في التولية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) المبيع عند ظهور الخيانة في المرابحة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) بسبب عيب أو زيادة في المبيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) ولزمه جميع الثمن كسقوط حيار الرؤية والشرط بهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) يعني إذا اشترى كل ثوب بخمسة بعقد واحد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٦) أي كره محمد للمشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي من غير بيان أنه اشتراه بخمسة مع ثوب آخر؛ لأن الجيد قد يضم إلى الرديء لترويجه، فتمكنت التهمة، وقالا: لا يكره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي في ثوبين متساويين في الجنس والصفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) فقبضهما وقت حلول الأجل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) عند أبي حنيفة ما لم يبين، وقالا: لا يكره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعنى يبيعه مرابحة على خمسة عند أبي حنيفة، ويقول: قام عليّ بخمسة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٢) أي الثوب الذي اشتراه بعشرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٣) يعني لا يبيعها مرابحة أصلاً عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

وقالا: يرابح بعشرة فيهما(١) [٢٨].

ولو تعيَّب بنفسه (۲) عنده (۳)، وشنه معلوم، فرابح به (٤) من غير بيان (٥) أجزناه (١) (ز). فصل في المبيع والثمن قبل القبض]

منعوا (ك) بيع المنقول (٢) قبل القبض مطلقاً (٨). وطرده (م) في العقار (٩)، وأبطلوا

(ك) البيعَ بِهلاك المبيع (١٠) قبلَه (١١).

ومن اشترى مكيلاً أو موزوناً بكيل ووزن فباعهما (۱۲) أعاد المشتري منه (۱۳) الكيلَ والوزنَ ، والعدديُ (۱۲) عدًّا كالموزون (۱۳) (ح). وقالا: كالمذروع (۱۲).

<sup>(</sup>١) أي في الصورتين جميعاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي المبيع بلا صنع أحد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي عند المشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي باعه مرابحة على الثمن المعلوم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي من غير بيان أنه اشتراه سليماً بكذا ثم تعيب عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وقال زفر: ليس له ذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي بيع المشتري المبيع المنقول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>A) أي سواء كان طعاماً أو غيره، وقال مالك: بيع ما سوى الطعام قبل القبض جائز، وبيع الطعام بالطعام قبل القبض غير جائز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني قال محمد: لا يجوز بيع العقار قبل القبض كالمنقول، وقالا: يجوز؛ لأن بيع الغرر غير متحقق في العقار؛ لأن الهلاك فيه نادر، والنادر لا حكم له حتى لو تصور هلاك العقار قبل القبض بأن كان على شط النهر ونحوه ولا يجوز بيعه قبل القبض اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سواء كان البيع باتاً أو فيه حيار للبائع أو للمشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي قبل القبض فلا يلزم الثمن على المشتري ولا الضمان على البائع، وقال مالك: لا يبطل فعلى المشتري الثمن وعلى البائع ضمان قيمة المبيع هذا إذا كان هلاكه بآفة سماوية أو بفعل البائع أو بفعل المعقود عليه، وأما إذا كان بفعل المشتري لا يبطل البيع فعليه الثمن اتفاقاً، إلا إذا كان الجيار للبائع أو كان البيع فاسداً فعليه الضمان اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) مكايلة وموازنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي من المشتري الأول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) المتقارب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) عند أبي حنيفة فمن اشترى معدوداً بشرط العد، فباعه بشرط العد، لا يبيعه الثاني ولا يأكله حتى يعده؛ لأن شبهة اختلاط غير المبيع بالمبيع ثابتة في المعدود كما في الموزون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لأن الربا لا يجرى بين المعدودين كما في المذروعين فله أن يبيعه بلا عد، فيكون الزائد للمشتري كالذرع الزائد إذا اشترى ثوباً مذارعة يكون له. (ابن ملك)

ويجوز التصرف في الثمن (١) قبل قبضيه (٢) في غير الصرف.

وتجوز الزيادةُ (٢) عليه (٤)، والحطُّ منه (٥). ونلحقهما (٦) بالعقد (١)، ولو بعد لزومه (٨) (د).

ويجوز تأجيلُ الحالّ منه (٩)، وتأجيلُ الديون (١٠)، ومنعوه (١١) (ك)(١٢) في القرض (١٣).

فصل [ في الربا ]

نُحرِّم (ع) الربا(11) بعلة القدر (١٥) مع الجنس (١٦) لا الطعم، والثمنية (١٧)، ولم يعللوا

<sup>(</sup>١) بِهبة أو بيع أو غيرهما إذا كان عيناً، أما إذا كان ديناً، فالتصرف فيه هو تمليكه مِمن عليه الدين بعوض أو بغير عوض؛ لأن تمليكه من غير ممن عليه الدين غير جائز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن الأشان لا يتعين في العقود وليس فيها غرر انفساخ العقد بهلاكه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) من العاقد أو من أجنبي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي على القدر المذكور في الثمن سواء كان الزائد من جنس ما زيد عليه أو من غير جنسه في غير الصرف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي حط البائع من الثمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي الزيادة والحط المذكور وهو حط البعض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) فيصير كأن أصل العقد ورد على ما بعدهما حتى لو ندم بعد ما زاد يجبر على دفعه. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٨) أي وإن كان الحط أو الزيادة بعد لزوم العقد، وقال الشافعي وزفر: لا يلحق، بل كل منهما صلة مبتدأة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي جعل ما لزم أدائه في الحال من الثمن مؤجلاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) الحالة من الثمن؛ لأن إبراء الدين من المديون كان جائزاً للدائن فأولى أن يجوز له تأخير مطالبته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي التأجيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٣) وقال مالك: يجوز تأجيله؛ لأنه دين كسائر الديون، فإذا أجله لا يطالبه قبل الأجل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) وهو في الشرع فضل ما يقابله عوض في معاوضة مال بِمال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) وهو الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) الأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد فقد أربى». وهذا حديث مشهور تلقاه بالقبول الجمهور. ثم اتفقوا على أن الحكم ليس بمقصور بهذه الستة، بل النص معلل، وعلته عندنا القدر مع الجنس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) يعني عند الشافعي علته الطعم فيما يطعم والثمنية فيما يكون ثمناً مطلقاً وهو الذهب والفضة؛ لأنّهما خلقا لذلك، فلا تجري الربا في الفلوس عنده. (ابن ملك)

(ك) بالجنس مع القوت $^{(1)}$ ، والادخار $^{(7)}$ .

ولا فرق بين الجيد والرديء (٣) عند اتحاد الجنس (د). فإذا عَدِمَا (٤) جاز التفاضل، والنَّساءُ (٥) أو وُجِدَا (٦) حَرُمَا (٧) أو أحدُهما (٨) يَحْرُمُ النساءُ (٩) إلا في إسلام منقود (١٠) في موزون (١١).

ويُعْرَفُ الكيلي، والوزني بالنص<sup>(۱۲)</sup>، وما لا نص فيه<sup>(۱۳)</sup> بالعرف<sup>(۱۱)</sup>. وجعلوا (ك) البُرَّ والشعير جنسين<sup>(۱۰)</sup>.

(٣) إذا تساويا ذاتاً. (ابن ملك)

(١٠) كالدراهم والدنانير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهو بالضم ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وقال مالك: علته الاقتيات، وهو أخذه قوتاً والادخار بشرط المحانسة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي الكيل أو الوزن مع الجنس وهو بكسر الدال من باب علم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي البيع بالتفاضل والنسيئة لعدم العلة المحرمة للتفاضل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي القدر مع الجنس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي التفاضل والنساء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي إذا وجد أحد الوصفين كالقدر وحده كما إذا أسلم كر بر في كر شعير أو الجنس وحده كما إذا أسلم ثوباً هرويًا في ثوب مروي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وحل التفاضل؛ لأن الحكم لما تعلق بوصفين مؤثرين كان مجموعهما علة حقيقة، فحرم بها ما فيه حقيقة الفضل وشبهته أيضاً وكان لكل منهما شبهة العلية، فحرم به ما فيه شبهة الفضل فقط وهو النساء؛ لأن في النقد شبهة الفضل على النسيئة إذا تساوى ذاتهما. فإن قلت : إنها بعض العلة فينبغي أن لا يثبت به الحكم؟ قلت : إنه علة تامة لحرمة النساء، وإن كان بعض علة لحرمة ربا النقد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) كالزعفران ونحوه، فإن النساء لم يحرم فيه مع وجدان أحد الوصفين وهو الوزن فيهما وإنّما جاز؛ لأن الوزن لم يجمعهما من كل وجه، فإن النقود يوزن بالسنجات، والزعفران ونحوه يوزن بالأمناء فاتفقا في صفة الوزن وكذا في المعني؛ لأن النقود لا يتعين بالتعيين، والزعفران يتعين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) فإن الحنطة والشعير والتمر والملح كيلي، والذهب والفضة وزني لورود النص من النبي عليه السلام على ذلك فلو باع حنطة بحنطة وزناً لا يجوز، وإن ورد العرف على وزنها؛ لأن النص أقوى من العرف إلا إذا علم أنهما متماثلان في الكيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) يعرف ما لم يرد فيه النص بأنه كيلي أو وزني. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) والعادة؛ لأن الشرع اعتبر عادات الناس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) فيجوز بيع أحلهما بالآخر متفاضلاً، وإن كان في كل منهما حبات من الآخر، فهي

ويشترط في الصرف<sup>(۱)</sup> قبضُ العوضين في المجلس، وفي غيره<sup>(۲)</sup> من الربويات<sup>(۱)</sup> التعيين<sup>(1)</sup>.

ولا نشترط (ع) التقابض في بيع الطعام بمثله عينًا (٥).

ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، ولا بالسويق، والنخالة (د) (د) (الدقيق بالسويق، لا يجوز (م) (ح) مطلقاً (د) (د) (د) وكذا (ح) الخبز بالحنطة (۱۱)، وظاهر المذهب (د) الجواز (ح)، و عليه الفتوى (۱۲) (د) (۱۳).

واستقراض الخبز لا يجوز (١٤) (ح) مطلقًا (١٥) (د) (١٦). ويجيزه (١٧) (س) وزناً (١٨)،

كالمستهلكة؛ لأنّها مغلوبة، وقال مالك: هما في حكم جنس واحد فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً؛ لأنّهما متقاربان في المنبت، والمحصد، والصورة. (ابن ملك)

(١) وهو عقد وقع على جنس الأثمان. (ابن ملك)

(٢) أي يشترط في غير عقد الصرف. (ابن ملك)

(٣) أي ممَّا يجري فيه الربا. (ابن ملك)

(٤) دون التقابض. (ابن ملك)

(٥) صورته باع برًا ببر بعينهما وتفرقا قبل القبض جاز عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)

(٦) لأن الجحانسة باقية من وجه باعتبار أنَّها أجزاء الحنطة. (ابن ملك)

(V) سقط في أ، ب.

(٨) بيعه عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٩) أي لا متساوياً ولا متفاضلاً وقالا: يجوز مطلقاً. (ابن ملك)

(١٠) سقط في ب.

(١١) يعني بيع حبر الحنطة بالحنطة متساوياً أو متفاضلاً غير جائز عند أبي حنيفة؛ لاتحاد جنسهما وجائز عندهما. (ابن ملك)

(١٢) لأن الخبر عددي أو موزون والحنطة كيلية نصّاً فلم يتحقق العلة. (ابن ملك)

(١٣) سقط في أ، ب.

(١٤) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(١٥) أي لا عدًا ولا وزناً؛ لأن الاستقراض إنّما يكون في المثلي، ولا مماثلة بين آحاده عدًا لتفاوتها، ولا وزناً؛ لأن وزنّها يتفاوت بتفاوت الخبز في الطبخ، وإذا فسد يكون مضموناً بالقيمة كالبيع بيعاً فاسداً. (ابن ملك)

(١٦) سقط في أ، ب.

(١٧) أي أبو يوسف استقراض الخبز. (ابن ملك)

(۱۸) فقط؛ لأن آحاده إنما يتساوى به لا بالعد. (ابن ملك)

وأطلقه (۱) (م)، والرطبُ (۲) بالتمر، والعنبُ (۱) بالزبيب حائز (۱) (ح) [كيلاً] متساوياً (۱) ومنع (م) من حنطة وزبيب رطبين يابسين أو رطبين (۱)، ومنعنا (ز) الزيتون (۱) بالزيت، والسمسم بالشيرج حتى يعلم بزيادة الدهن فيهما (۱) ليقابل (۱۱) الشجير (۱۱) لا مع الجهالة (۱۱)، واشترط (۱۱) (م) لبيع اللحم (۱۱) بالحيوان فضل اللحم (۱۱)، وأطلقا جوازه (۱۱) [۸۲/ب].

<sup>(</sup>۱) أي جوز محمد استقراضه وزناً وعدًّا؛ لتعارف الناس على إهدار التفاوت بين آحاده كما أهدروا بين الجوزتين وعليه الفتوى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي بيع الرطب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي بيع العنب. (ابن ملك)

<sup>. (</sup>٤) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) وقالا: لا يجوز قيد بقوله كيلاً؛ لأنه لو باع محازفة أو موازنة لا يجوز اتفاقاً. وقيد بالرطب؛ لأنه لو باع البسر بالتمر يجوز اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) يعني بيع حنطة رطبة أو مبلولة بمثلها أو يابسة منها، وبيع زبيب تقع بمثله أو بيابس غير حائز عند محمد؛ لأنه اعتبر التساوى في الحال والمآل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) أي بيعه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني حتى يعرف زيادة الدهن المجرد على الدهن الكائن في الزيت والسمسم، فيكون المصدر مضافاً إلى مفعوله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب : لتقابل.

<sup>(</sup>١١) أي ليكون الدهن مقابلاً بمثله والزائد بالشجير وهو ما حرج منه من التفل، ولك أن تعرف أن هذا الشرط فيما إذا كان لتفله قيمة، وأما إذا لم يكن كتراب الذهب إذا بيع بالذهب فزيادة الذهب غير مشروطة؛ لأن التراب لا قيمة له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني عند زفر: يجوز البيع مع الجهالة بأن الدهن أكثر منه أو أقل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) المفرز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) على اللحم المتصل بالشاة ليكون الزائد مقابلاً بعظمها وجلدها كما اشترط في بيع الزيت بالزيتون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي جوز صاحباه البيع المذكور مطلقاً. (ابن ملك)

ونجيز (ع) اللحوم<sup>(١)</sup>، والألبان<sup>(٢)</sup> نقدًا<sup>(٣)</sup> كيف اتفق<sup>(٤)</sup>.

ولا ربا بين المولى وعبده المأذون (د) $^{(0)}$  غير المديون $^{(1)}$  (د) $^{(2)}$ .

وَلا نُثبته (^) (ع) بين المسلم والحربي في دار الحرب<sup>(٩)</sup>.

فصل [في الستَّلَم]

أجزنا (ز) السلم (١٠) بلفظ البيع (١١).

ويصح في كل ما أمكن ضبطُ صفتِه، ومعرفةُ مقدارِه (۱۲) كمكيلٍ، وموزون، ومذروع (۱۳).

وأُجَزناه (ز) في معدود متقارب (١٤) كالجوز والبيض عدًّا وكيلاَّ<sup>(١٥)</sup>.

ولا يدخله (د)<sup>(۱۱)</sup> خيارُ الشرط<sup>(۱۷)</sup>.

(١٠) وهو بيع مؤجل معدوم في ملكه بموجود معجل، وهو ثابت بالسنة وإجماع الأمة. (ابن ملك)

(١٢) قيد بإمكانِهما؛ لأنه فيما لا يمكن كالجواهر لا يجوز. (ابن ملك)

(١٣) الجار والمحرور متعلق بالمعرفة. (ابن ملك)

(١٤) وهو ما لا يتفاوت آحاده في القيمة. (ابن ملك)

(١٥) وقال زفر: لا يجوز السلم فيه بالكيل؛ لأنه عددي لا كيلي ولا بالعد؛ لأن آحاده متفاوتة. (ابن ملك)

(١٦) سقط في أ، ب.

(١٧) أي لا يجوز السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهما أو لأحدهما؛ لأنه مانع عن انعقاد العقد في حق الحكم، فلا يتم القبض في رأس المال؛ لأن تمامه مبني عليه، وقبضه شرط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعنى جاز بيع بعض اللحوم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في ب. المختلفة ببعضها عندنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) تَمييز أي يداً بيد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي متساوياً كان أو متفاضلاً والسمن في حكم اللحم، وقال الشافعي: لا يجوز إلا متساوياً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٦) لأن ما في يد العبد لسيده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٨) أي الربا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وقال الشافعي: يثبت؛ لأن المسلم التزم بالأمان أن لا يَملك مالهم إلا بعقد صحيح، وهذا العقد فاسد فلا يفيد الملك فيثبت الربا بينهما كما يثبت بين المسلم والمستأمن منهم في دارنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) وقال زفر: لا ينعقد السلم به؛ لأنه عقد بخلاف القياس ورد بلفظ خاص وهو السلم، فلا يجوز بغيره. (ابن ملك)

ولو أسقطه (۱) قبل التفرق (۲)، أجزناه (۳) (ز) (٤). و نَمنعه (٥) (ع) في الحيوان (۲).

ومنعوه (ك) في رأسه ((1) وأطرافه ((1) وفي الجلود ((1) عددًا ((1) وفي النقدين ((1) وهو ((1) في اللحم غير جائز ((1) (ح) ((1) وفي منزوع العظم روايتان (((1) (ح) ((1) أصحهما (د) المنع (((1) (ح)).

(١٠) لأن في أفرادها تفاوتاً فاحشاً. (ابن ملك)

(١١) زاد في أ، ب :ك. لأنّهما خلقا أثّماناً، والمسلم فيه مبيع، وقال مالك: يجوز؛ لأن ضبطها بالوصف مُمكن. (ابن ملك)

(١٢) أي السلم. (ابن ملك)

(۱۳) عند أبي حنيفة لتفاحش التفاوت باعتبار كبر العظم وصغره وكثرته وقلته، وباعتبار السَّمَن والهزال. (ابن ملك)

(١٤) في أ:ع.

(١٥) عن أبي حنيفة في رواية عنه: أن السلم في اللحم الذي نــزع عظمه جائز، لزوال التفاوت بالاعتبار الأول، وفي رواية أخرى عنه: أنه لا يجوز لثبوت التفاوت بالاعتبار الثاني. (ابن ملك)

(١٦) سقط في أ.

(١٧) لأن عدم جواز السلم في اللحم يجوز أن يكون معلولاً بعلتين مستقلتين فبانعدام أحدهما لا يثبت الجواز، وقالا: يجوز، وعليه الفتوى؛ لأن اللحم موزون مضبوط إذا بيّن وصفه وموضوعه، وكذا إقراض اللحم جائز عندهما، عن أبي حنيفة فيه روايتان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي خيار الشرط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) ورأس المال قائم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لارتفاع المفسد قبل تقرره، وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه وقع فاسداً فلا ينقلب حائزاً أراد بالتفرق التفرق بالأبدان؛ لأن مجلس العقد لو تفرق ولم يتفرقا بالأبدان فأسقطه حاز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٥) أي السلم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لتفاحش التفاوت بين أفراده، وقال الشافعي: يجوز؛ لأنه مُمكن ضبطه بِمعرفة جنسه، وسنه، ووصفه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: رؤوسه.

<sup>(</sup>٨) زاد في ب: ك.

<sup>(</sup>٩) زاد في أ، ب: ك.

ولا يجوز في الحطب حزمًا(۱)، والرطبة جرزًا(۲)، وبِمكيال رجل (۳) بعينه (٤)، وذراعه (٥) المجهولين (١)، وطعام قرية (٨)، وتَمرة نخلة بعينهما (٩)، وفي الجواهر (د)، والخرز (١٠) (د) (١).

ويجوز (د)<sup>(۱۱)</sup> في صغار اللؤلؤ وزناً<sup>(۱۱)</sup>، وفي اللبن، والآجُرِّ إذا عُيِّنَ المِلبنُ<sup>(۱۱)</sup>، ولا نجيز<sup>(۱۱)</sup> (ع)، ولا نجيز<sup>(۱۱)</sup> (ع) الحال<sup>(۱۱)</sup>، ولا المنقطع<sup>(۱۱)</sup> (ع)، ولو لم يقبض<sup>(۱۱)</sup> بعد الأجل حتى انقطے حكمنا (ز) بالتخيير<sup>(۱۱)</sup> بين الأخيذ <sup>(۲۰)</sup> عند وجوده، وبين

- (٣) أي لا يجوز السلم بمكيال رجل. (ابن ملك)
  - (٤) وهو صفة مكيال. (ابن ملك)
    - (٥) المتعين. (ابن ملك)
- (٦) أي مجهولي المقدار؛ لأنه ربّما يضيع، فيؤدي إلى المنازعة. (ابن ملك)
  - (٧) سقط في أ.
  - (٨) أي لا يجوز السلم في طعام قرية. (ابن ملك)
- (٩) وهي صفة قرية ونخلة، وإنّما لم يجز لاحتمال أن يعتريها آفة، فيتعذر التسليم. (ابن ملك)
- (١٠) بالتحريك جمع حرزة، إنّما لم يجز السلم فيها للتفاوت الفاحش بين أفرادها. (ابن ملك)
  - (۱۱) سقط ني ب.
  - (١٢) سقط في أ، ب.
  - (۱۳) لأنه إنما يعلم به. (ابن ملك)
  - (١٤) وعددهما؛ لأن التفاوت حينئذ يكون أقل. (ابن ملك)
    - (١٥) السلم. (ابن ملك)
    - (١٦) وقال الشافعي: يجوز. (ابن ملك)
- (١٧) أي لا يجوز السلم عندنا فيما ينقطع من حين العقد إلى الأجل حتى لو كان منقطعاً عند العقد كما إذا أسلم في حنطة حديثة قبل حدوثها أو عند الأجل أو فيما بين ذلك لا يجوز، وقال الشافعي: يجوز إذا كان موجوداً عند الأجل؛ لأنه وقت وجوب التسليم، ولا معنى لاشتراطه قبل ذلك. (ابن ملك)
  - (۱۸) رب السلم المسلم فيه. (ابن ملك)
  - (١٩) أي نجعل رب السلم مخيراً. (ابن ملك)
    - (٢٠) أي أخذ المسلم فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) جمع حزمة، وهي قطعات خشب مجموعة مشدود وسطها بحبل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهو جمع جرزة، وهي بتقليم الراء المهملة على الزاء المعجمة هي القبضة، وإنّما لم يجز لثبوت التفاوت بين أفرادها، وإن بين طول ما يشد به الحزمة أو الجرزة، أنه شبراً، وذراعاً بحيث لا يؤدي إلى النــزاع يجوز. (ابن ملك)

♦ كتاب البيوع \_\_\_\_\_\_

الفسخ (١) لا بالانفساخ (٢).

والشروط التي تذكر في العقد سبعة (٣):

١ - معلومات جنس.

۲ – ونوع.

٣- وصفة.

٤ - وقدر.

٥- وأجل.

٦- وتسمية رأس المال في المكيل والموزون والمعدود.

 $^{(2)}$  عند وتسمية محل الإيفاء الآي إن كان له حَمل ومؤنة. وأخرجا هذين عنها عند تعينهما تعينهما ويسلمه  $^{(2)}$  في موضع العقد الثمن المؤجل الذي له مؤنة  $^{(3)}$ .

وكذا  $(-1)^{(11)}$  الأجر $^{(11)}$   $(-1)^{(11)}$ ، والقسمة $^{(11)}$   $(-1)^{(01)}$ .

<sup>(</sup>١) أي فسخه العقد، وأخذه رأس المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني قال زفر: ينفسخ العقد لفوات محله كما ينفسخ البيع بِهلاك المبيع قبل التسليم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي إيفاء المسلم فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي الشرطين الأخيرين عن الشروط التي تذكر في العقد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) في ب: تعينها. أي عند كون المكيل والموزون والمعدود معينة؛ لأنه صارت معلومة بالإشارة فلا يشترط إعلام قدرها كما لو كان رأس المال ثوباً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي المسلم إليه المسلم فيه عندهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأن التسليم وجب بالعقد فتعين مكانه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) في أ:ح، سقط في ب.

<sup>(</sup>١٠) كما إذا باع ثوباً بِمد حنطة مؤجلة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٢) كما إذا استأجر داراً بمد مؤجل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٤) كما إذا اقتسما داراً، وشرط أحدهما على صاحبه أن يعطيه مد حنطة لزيادة في نصيبه فعند أبي حنيفة يشترط في كل منها بيان مكان الإيفاء، وعندهما يتعين موضع العقد والقسمة. (ابن ملك) (٥٠) سقط في أ.

وشرطوا (ك) قبض رأس المال في المجلس<sup>(۱)</sup> مطلقاً<sup>(۲)</sup>، ولا يتصرف فيه<sup>(۱)</sup>، ولا في المسلم فيه قسبل القسبض<sup>(1)</sup>، ولسو أسلم عيناً، ودينا<sup>(٥)</sup> نوعين<sup>(٢)</sup> في كر أو حنطة<sup>(٢)</sup> في شعير، وزيست فالفسساد (-) شسائع (-) إن لم يبين قسط كل منهما<sup>(٩)</sup>. وقالا: صح<sup>(٢)</sup> في العين، والزيت بالحصة<sup>(١١)</sup>، ولو [-7/1] ردّ<sup>(٢)</sup> زيوفًا مَن رأس المال في غير مجلس العقد منعنا (-1) الانتقاض<sup>(۱۱)</sup> بقدرها<sup>(١)</sup> مطلقاً<sup>(٥)</sup> فله الاستبدال<sup>(٢)</sup> (-) فيما دون النصف<sup>(١)</sup>، والانستقاض لازم<sup>(١)</sup> (-) إن جساوز<sup>(٢)</sup>. وقسالا: يستبدل في مجلسس السرد

<sup>(</sup>١) أي في حال عدم افتراقهما بدناً ولم يرد به اتحاد المجلس؛ لأن العاقدين لو مَشَيّا فرسخاً بعد العقد ثم قبض رأس المال قبل أن يفترقا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي سواء كان رأس المال عيناً أو ديناً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي في رأس المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أما في رأس المال؛ فلأن التصرف فيه قبله يفوت عنه قبض. وأما في المسلم فيه؛ فلأنه مبيع، والتصرف فيه قبل القبض غير حائز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) على المسلم إليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي جنسين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) بالنصب أي لو أسلم حنطة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٩) أي من العين والدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) السلم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لأن معرفة قدر رأس المال ليس بشرط عندهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) المسلم إليه بعض ما وجده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي انفساخ السلم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي بقدر الزيوف المردودة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي قَلَّ ذلك المردود أو كَثْرَ، وقال زفر: تنتقض من السلم بقدر ما رده، ولو استبدل به الجياد في مجلس العقد يجوز اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) يعني إذا لم ينتقض السلم عندنا فللمسلم إليه أن يستبدل الزيوف بالجياد عند أبي حنيفة. (ابن ملك) (١٧) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٨) لأنه قليل، الدراهم لا يخلو عنه، فترك القياس فيه دفعاً للحرج، وقبض الزيوف قبض صحيح؛ لأنه جنس حقه. (ابن ملك) جنس حقه، ولهذا لو تجوز بِها يجوز بخلاف الرصاص؛ لأنه ليس من جنسه حقه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي المردود من النصف؛ لأنه كثير فعمل فيه بالقياس، وأما في النصف ففي رواية عنه لا ينتقض؛ لأنه ليس بكثير، وفي رواية أخرى ينتقض؛ لأنه ليس بقليل. (ابن ملك)

مطلقاً (۱) ولو تقايلا السلم منعنا (ز) من الاستبدال (۲) ولو اختلفا في مكان الإيفاء (۳) فالقول: للمطلوب (٤) والبينة للطالب (٥) وقالا: يتحالفان (١) أو في الأجل (٧) نفينا (ز) الستحالف، وجعلنا (ز) القول لمدعي الأقل (٨) أو في المسلم فيه (٩) قبل التفرق، والقبض (١٠) وبرهنا (۱۱) يُقضي (١٢) (س) بعقد، ويثبت (س) (١٣) الفضل (٤١)، وحكم (١٥) (م) بعقدين (١٦) أو في رأس المسال (١٧) قسبل التفرق [والقسبض]، وبسرهنا اتحد الخلاف (١٨) إن تصادقا أنه

(١) أي جاوز من النصف أو لا. (ابن ملك)

(٣) أي في إيفاء المسلم فيه كما إذا قال رب السلم: عيناً مكان الإيفاء وأنكر المسلم إليه. (ابن ملك)

(٤) أي للمسلم إليه مع يَمينه. (ابن ملك)

(٥) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٦) فيفسخ السلم، وهذا الخلاف مبني على أن تعيين مكان الإيفاء عندهما يثبت بالعقد فصار الاختلاف في شرط الخيار. الاختلاف في شرط الخيار. (ابن ملك)

(٧) أي لو اختلفا في مقدار الأجل في السلم. (ابن ملك)

(٨) أي أقل الأجلين، وقال زفر: يتحالفان؛ لأن الأجل مِمَّا يتوقف عليه صحة السلم كوصف المسلم فيه، فيتحالفان كتحالفهما إذا اختلفا في وصف المسلم فيه. (ابن ملك)

(٩) أي لو اختلفا في المسلم فيه مع اتفاقهما على رأس المال كما إذا قال رب السلم: أسلمت إليك درهماً في قفيز بر، وقال المسلم إليه: أسلمته في نصف قفيز أو في قفيز شعير. (ابن ملك)

(١٠) أي قبض وأس المال. (ابن ملك)

(١١) أي أقام كل منهما البينة على ما ادعاه. (ابن ملك)

(١٢) أبو يوسف. (ابن ملك)

(۱۳) سقط في ب.

(١٤) يعني يرجح بينه رب السلم. (ابن ملك)

(١٥) محمد. (ابن ملك)

(١٦) أي بسلمين، فسلم درهم في قفيز، وسلم درهم آخر في نصف قفيز. (ابن ملك)

(١٧) أي لو اختلفا في قدر رأس المال مع اتفاقهما على المسلم فيه كما إذا كان رب السلم أسلمت إليك درهماً في كر بر، وقال المسلم إليه: أسلمت درهمين في كر بر. (ابن ملك)

(١٨) زاد في أ: د. يعني يقضي أبو يوسف بعقد واحد ويرجح بينة المسلم إليه؛ لأنّها يثبت الزائد، وحكم محمد بعقدين سلم درهم في كر بر، وسلم درهمين في كر بر، وفيكون على رب السلم ثلاثة دراهم، وعلى المسلم إليه كران من بر، وكذا يتحد في ما لو اختلفا في قدر رأس المال، وفي المسلم فيه كما إذا قال رب السلم: أسلمت إليك درهماً في قفيز بر، وقال المسلم إليه: أسلمت إلى درهمين في قفيز بر،

<sup>(</sup>٢) أي من أن يشتري رب السلم برأس ماله شيئاً من المسلم إليه، وقال زفر: يجوز؛ لأن رأس المال صار ديناً في ذمة المسلم إليه بالانفساخ، فيجوز أن يستبدل به كسائر الديون. (ابن ملك)

ويجيز (١٤) (س)(١٥) صلح الكفيل بالمسلم فيه بأمر المطلوب (١٦) ربَّ السلم(١٧) على رأس المال

يقضي أبو يوسف بعقد واحد وتقبل بينة كل منهما في إثبات الفضل، فيقضي على رب السلم بدرهمين، وعلى السلم بدرهمين، وعلى المسلم إليه بقفيزين، ويقضي محمد بعقدين سلم درهم في قفيز بر، وسلم درهمين في قفيز بر. (ابن ملك)

- (١) يعني ما ذكر من الخلاف إذا اتفقا على أن رأس المال درهم أو دنانير أو نحوهما من المثليات. (ابن ملك) (٢) كما إذا قال رب السلم: أسلمت إليك هذا الثوب الأبيض في كر، وقال المسلم إليه: لا، بل
  - أسلمت في نصف كر. (ابن ملك)
    - (٣) واحد اتفاقاً. (ابن ملك)
- (٤) يعني إن قال: رأس المال عينان كما إذا فال المسلم إليه: حين قال رب السلم: أسلمت إليك هذا الثوب الأبيض في كر حنطة، قال المسلم إليه: لا، بل أسلمت هذا الثوب الأحمر في نصف كر. (ابن ملك)
  - (٥) أي يقضي بسلمين اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (٦) أي أصله كما إذا قال: شرطنا في عقدنا حلاً، وقال رب السلم: لم نشترطه. (ابن ملك)
- (٧) عند أبي حنيفة فالقول قوله مع اليمين؛ لأن اتفاقهما على السلم اتفاق على شرائطه فإنكار الأجل بعده يكون إنكاراً عما أقر به فلا يعتبر، والمسلم إليه ينكر الفساد، وهو موافق لا تفاقهما فيعتبر. (ابن ملك)
- (٨) يعني كما أن رب السلم مصدق اتفاقاً إذا ادعى التأجيل، وأنكره المسلم إليه، وقالا: القول لرب السلم إذا ادعى المسلم إليه التأجيل؛ لأنه ينكر ما هو حق عليه، وهو الأجل. (ابن ملك)
  - (٩) أي التأجيل. (ابن ملك)
  - (١٠) وهو ما يقع فيه التعامل كالخف وأجرة الحمام، وشربة ماء من السقاء بفلس ونحوه. (ابن ملك)
    - (١١) عند أبي حنيفة فيجب تعجيل رأس المال في المحلس، فلا يكون له حيار الرؤية. (ابن ملك)
- (١٢) أي كما أن التأجيل في الاستصناع الفاسد، وهو ما لا تعامل فيه كالثياب سلم بالاتفاق، ويراعى فيه حميع شرائط السلم، وقالا: هو ليس بسلم، فإن أتى به إن شاء أخذه، وإن شاء تركه. (ابن ملك)
  - (١٣) سقط في أ، ب.
  - (١٤) أبو يوسف. (ابن ملك)
    - (١٥) سقط في أ.
  - (١٦) هذا متعلق بالكفيل، وكذا قوله: بالمسلم فيه، والمطلوب هو المسلم إليه. (ابن ملك)
    - (۱۷) وهو مفعول صلح. (ابن ملك)

النقد (۱)، وينتقل ما على المطلوب له (۲)، وأوقفاه (۳) على إجازة الأصيل (٤)، وصلح (٥) أحد شريكين (١) (س) (١) المسلمَ إليه (٨) على حصته من رأس المال ، وأوقفاه على إجازة شريكه، ولو جاء (٩) بحنطة (١) أزيد قيمة (١) أو أنقص ذرعاً أو قيمة (١٦)، وأخذ (١٦)، أو استرد (٤) أو بمذروع (٥) أنقص ذرعاً أو قيمة (١٦) يجيزه (١٧) (س) (٨)، ولو وكله في إسلام ماله في ذمته (٩) أو شرائه به (٢٠) عبداً فتعيين المسلم إليه، والعبد أو بائعه شرط (١٦) (ح).

- (٢) أي الكفيل. (ابن ملك)
- (٣) أي جواز الصلح. (ابن ملك)
- (٤) الذي هو المسلم إليه، فإن أجاز الصلح صار حق رب السلم في رأس المال، وإن رده يكون حقه في المسلم فيه كما كان. (ابن ملك)
  - (٥) أي يجيز أبو يوسف صلح. (ابن ملك)
    - (٦) اللذين أسلما. (ابن ملك)
      - (٧) سقط في أ.
    - (٨) بالنصب مفعول صلح. (ابن ملك)
      - (٩) المسلم إليه. (ابن ملك)
      - (١٠) مقدرة في السلم. (ابن ملك)
  - (١١) من الحنطة الموصوفة فيه لجودتِها. (ابن ملك)
    - (۱۲) قيمة منها. (ابن ملك)
  - (١٣) من رب المال شيئاً في صورة الزيادة. (ابن ملك)
  - (١٤) بعض رأس المال في صورة النقصان. (ابن ملك)
  - (١٥) هذه مسألة أخري: يعني لو جاء بثوب مذروع فيما كان المسلم فيه مذروعاً. (ابن ملك)
    - (١٦) مما سمى في العقد. (ابن ملك)
    - (١٧) أي أبو يوسف، وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)
      - (١٨) سقط في أ.
    - (١٩) كما إذا قال الدائن للمديون: أسلم مالي عليك في طعام. (ابن ملك)
      - (۲۰) كما إذا قال: اشتر بمالي عليك. (ابن ملك)
- (٢١) عند أبي حنيفة حتى لو لم يعين المسلم إليه في المسألة الأولى، ولم يعين العبد أو بائعه في المسألة الثانية: لا يصح التوكيل عنده، فلا يصير المسلم فيه، ولا العبد للآمر حتى يقبضه الوكيل فيدفعه إلى الآمر لدينه، وقالا: يصح التوكيل، ويكون المسلم فيه، والعبد للآمر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي على أن يأخذ رب السلم رأس ماله بدل المسلم فيه. أراد بالنقض ما يجوز أن يثبت في الذمة كالدراهم والدنانير ونحوهما من المثليات. (ابن ملك)

فصل [ في الصرف ]

إذا باع تُمناً بثمن (١) كان صرفاً.

ولا يتعينان (٢) حتى لو استقرضا (٣) فأدَّيا (٤)، أو استحق (٥) فاستبدلا (٢)، أو أمسكا (١)، وأديا المثل أجزناه (٨) (ز).

وتشترط المماثلة عند اتحاد الجنس<sup>(١)</sup> حتى صح الجزاف عند الاختلاف<sup>(١٠)</sup> لا في الأوصاف<sup>(١١)</sup>، والتقابض<sup>(١٢)</sup> قبل التفرق بالأبدان<sup>(١٢)</sup> مطلقًا<sup>(١٤)</sup> (د)<sup>(١٥)</sup>.

ولا يصح  $(c)^{(11)}$  خيار الشرط فيه $(c)^{(11)}$ ، ولا الأجل $(c)^{(11)}$  فإن أُسْقطَا $(c)^{(11)}$ 

<sup>(</sup>١) أراد بهما النقدين . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي العوضان في هذا البيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني إذا تصارفا ولم يكن عندهما شيء فاستقرضا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) قبل أن يتفرقا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) كل من العوضين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي أعطى كل منهما صاحبه بدل ما استحق من جنسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي أمسك العاقدين ما أشار إليه في العقد. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٨) أي في الصور الثلاث خلافاً لزفر، وهذا الخلاف مبني على أن النقود لا يتعين عندنا خلافاً للشافعي، وزفر معه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وإن كان بيع مصوغ بمصوغ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لجواز الربا عند اختلاف الجنس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني المماثلة في الأوصاف ليست بشرط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي يشترط تقابض العوضين، وهذا شرط لصحة الصرف عند بعض، ولبقائه عند آخرين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) قيد به؛ لأن التفرق بالمكان غير مانع كما كان كذلك في السلم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي سواء كان العوضان من جنس واحد أو لا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٦) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٧) لأن الخيار يمنع من نمام القبض المستحق بالعقد شرعاً، قيد به؛ لأن حيار العيب وحيار الرؤية صحيحان فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) لأنه يفوت القبض صريحاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) سقط في ب.

<sup>(</sup>٢٠) أي أسقط الخيار والأجل. (ابن ملك)

(د)<sup>(۱)</sup> في المجلس صح<sup>(۱)</sup>.

ولو  $[77/\nu]$  كان بعض البدل زيفاً، فرُدَّ لم ينقضوا (ك) العقد في غير المردود (المردود) وبيع جارية مطوقة (المردود) بندهب نسيئة فاسد (ح) فيهما والمردود) وحصّاه (۱۱) بالطوق (۱۱) ولو باع سيفاً محلى بِمائة (۱۱) وحليته نصفها (۱۱) فدفع خمسين من الثمن (۱۱) أو عنهما (۱۱) صح (۱۲).

ويفسد بالتفرق قبل القبض (١٣) إلا في السيف (١٤) إن تَخلُص (١٥) بغير ضرر (١٦)، ويفسد بالتفرق قبل القبض (١٩)، والحتار المشتري تضمينه (٢٠) ففارقه (٢١) قبل التفرق، والقبض (٢١)، واختار المشتري تضمينه ففارقه (٢١) قبل قبض القيمة (٢٢).

<sup>(</sup>١) سقط في ب.

<sup>(</sup>٢) لزوال المفسد قبل تقرره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) بل ينتقض في المردود فقط، وقال مالك: ينتقض في كله؛ لأن العقد واحد لا يتجزأ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي في عنقها طوق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي في الجارية والطوق عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وهذه الجملة حال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) يعني لو تفرقا بلا قبض في بيع السيف المحلى يبطل العقد في الحلية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) فإن بيعه صحيح بحصته من الثمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) قيد به؛ لأنه لو تخلص بضرر فسد العقد فيه أيضاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي أتلف أحد البدلين كقلب فضة مثلاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي قبض القلب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي تضمين من أتلف القلب، وهو معطوف على «أتلف». (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) أي المشتري البائع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٢) أي قبل أن يأخذ المشتري قيمة القلب من المستهلك، وقالا: لا يفسد بيع الصرف. (ابن ملك)

ومنع<sup>(۱)</sup> (م) من الاستبدال بِها<sup>(۲)</sup> قبل قبضها<sup>(۳)</sup>، والحط من شن القلب بعده فلا صحیح  $(-1)^{(0)}$ . والعقد فاسد<sup>(۱)</sup> (-1). ویعکس<sup>(۷)</sup> (-1) ویعکس<sup>(۱)</sup> (-1) و و حُکْمُ الزیادة کالحط<sup>(۱)</sup> (-1). وأبطلاها<sup>(۱)</sup> ولو اشتری إناء فضة بذهب<sup>(۱۱)</sup> ثم وجد [به] عیبا<sup>(۲۱)</sup> فصالحه علی دینار، وقبضه<sup>(۱۱)</sup> فی المجلس<sup>(۱)</sup> فهو<sup>(۱)</sup> جائز<sup>(۱۱)</sup> (-1) مطلقا<sup>(۱۱)</sup> (-1) فیه، وإن وقع<sup>(۱۲)</sup> ومنعناه<sup>(۱۱)</sup> إن کان<sup>(۲۱)</sup> أکثر من حصته<sup>(۲۱)</sup> بما لا يتغابن (-1) فیه، وإن وقع<sup>(۱۲)</sup>

- (٤) أي بعد قبضه. (ابن ملك)
  - (٥) سقط في ب.
- (٦) يعني من باع قلب فضة وزنه عشرة بعشرة دراهم، وتقابضا ثم حط عن الثمن درهماً صح الحط، وفسد العقد عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (٧) أبو يوسف قال: لا يصح الحط ويصح الصرف؛ لأن في تصحيح الحط إبطالاً للعقد المتقدم. (ابن ملك)
    - (٨) أي محمد الحط والعقد كليهما. (ابن ملك)
- (٩) يعني صح الزيادة في شن القلب وفسد العقد عند أبي حنيفة؛ لأن الزيادة تغيير في صفة العقد فيملكانه . (ابن ملك)
  - (١٠) أي قالا: الزيادة باطلة والعقد صحيح؛ لأن في تصحيح الزيادة إبطالاً للصرف. (ابن ملك)
    - (۱۱) كما إذا اشترى إبريق فضة بعشرة دنانير. (ابن ملك)
      - (۱۲) فلم يرده. (ابن ملك)
        - (۱۳) زاد في أ: د.
      - (١٤) أي في محلس الصلح. (ابن ملك)
        - (١٥) أي الصلح. (ابن ملك)
        - (١٦) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
    - (١٧) أي سواء كان الدينار أكثر من حصة العيب من الثمن أو أقل. (ابن ملك)
      - (١٨) سقط في أ.
      - (١٩) أي قالا: لا يجوز الصلح. (ابن ملك)
        - (۲۰) سقط في ب. الدينار. (ابن ملك)
      - (٢١) أي حصة العيب من الثمن. (ابن ملك)
        - (۲۲) سقط في ب.
      - (٢٣) أي الصلح في الصورة السابقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي بقيمة القلب شيئاً آخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) إن قيمته نــزلت منــزلة عينه ، وقالا: صح الاستدلال بِها؛ لأنه باختياره الضمان صار كقابض القلب. (ابن ملك)

(د)<sup>(۱)</sup> على عشرة دراهم، و هي أكثر<sup>(۲)</sup> صح<sup>(۳)</sup>، ولو استهلك حُلِيًا ذهباً، فقضى عليه<sup>(٤)</sup> بقيمته فضة<sup>(٥)</sup> فتفرقا قبل قبضها أجزنا (ز) القضاء<sup>(١)</sup>، ولو كان له<sup>(۲)</sup> على آخر عشرة دراهم، فاشترى منه<sup>(۸)</sup> دينارًا بعشرة<sup>(٩)</sup> مطلقة<sup>(۱۱)</sup>، وقبضه<sup>(۱۱)</sup> ثم تقاصاً<sup>(۱۲)</sup> أجزناها<sup>(۱۳)</sup> (ز).

ولو اشترى (۱٤) بذلك الدين (۱۵) صح (۱۱)، فإن حدث (۱۷) فتقاصًا ففيه روايتان (ح)،

<sup>(</sup>١) سقط في ب.

<sup>(</sup>٢) من حصة العيب من الثمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) الصلح اتفاقاً. أما عندهما؛ فلأن العشرة مقابلة بحصة العيب من الذهب فيحل الفاضل، وأما عند أبي حنيفة؛ فلأنّها بدل عن الجزء الفائت من الإناء، ولهذا شرط قبضها قبل الافتراق فكأنه اشترى الإناء وعشرة دراهم بعشرة دنانير فيقابل العشرة بما يُماثلها من الإناء، ويجعل الباقي بإزاء الدنانير تصحيحاً لتصرفهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي القاضي على من استهلكه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) تحرزاً عن الربا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وقال زفر: يبطل القضاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي لرجل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي من المديون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) دراهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي غير مضافة إلى التي في ذمته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي الدينار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي جعلا العشرة التي هي تُمن الدينار قصاصاً بالعشرة التي كانت عليه قبل أن يفترقا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي تلك المقاصة، وقال زفر: لا يجوز، وهو القياس؛ لأن البائع ملَك مكان بدل الصرف الدين، وهذا غير جائز؛ لأنه استبدال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) في أ: اشتراه.

<sup>(</sup>١٥) أي الدينار بالعشرة التي كانت في ذمة البائع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) التقاضي، ووقع بنفس العقد اتفاقاً؛ لأن الدين لم يجب بالعقد بل كان ثابتاً قبله وسقط بإضافة العقد إليه ولا ربا في دين يسقط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي الدين لمشتري الدينار على بائع الدينار بأن باع مشتري الدينار ثوباً منه بعشرة. (ابن ملك)

أصحهما (د)<sup>(۱)</sup>: الجواز<sup>(۲)</sup> (ح)<sup>(۲)</sup>، وخلطه دراهم غيره<sup>(٤)</sup> بمثلها من دراهمه<sup>(٥)</sup> استهلاكاً<sup>(۱)</sup> (ح)<sup>(۷)</sup>، وخيراه بين التضمين، والاشتراك<sup>(۸)</sup>، ولو استهلك دراهم غيره فضمنها<sup>(٩)</sup> فأُجِّلَتُ أجزنا (ز) التأجيل<sup>(۱۱)</sup>، ولو باع إناء فضة فافترقا، وقد قبض بعض ثمنه صح فيه<sup>(۲)</sup>، وكان شركة<sup>(۱۲)</sup>.

ولو استحق بعضه (۱۴) تخير المشتري في أخذ الباقي (۱۰) أو ردَّه (۱۱) أو بعض نقرة (۱۷) تَعَيَّنَ الأَخذ (۱۸) بالحصة (۱۹).

- (٢) إحداهما إن المقاصة لا تصح؛ لأنه صرف بدين سيجب، وفي رواية تصح لتضمنها انفساخ الصرف الأول، والإضافة إلى دين قائم وقت تحويل العقد وذلك يكفي للجواز بخلاف رأس مال السلم حيث لا يجوز جعله قصاصاً بدين آخر متقدماً كان أو متأخراً؛ لأن المسلم فيه دين، ولو صحت المقاصة برأس المال يصير افتراقاً عن دين بدين، وهو منهي عنه. (ابن ملك)
  - (٣) سقط في أ.
  - (٤) يعني خلط المودع الدراهم الوديعة. (ابن ملك)
  - (٥) يعني بدراهم نفسه المماثلة لتلك الدراهم بحيث لا يُمكن تميزها. (ابن ملك)
- (٦) عند أبي حنيفة فيجب عليه ضمانها، وليس لمالك المخلوط أن يشاركه، وكذا الحنطة، والشعير، ونحوهما. (ابن ملك)
  - (V) سقط في أ.
- (٨) يعني عندهما إن شاء ضمنه ويأخذ منه مثلها، وإن شاء شاركه بقدر دراهمه ولو هلك قبل التضمين هلك منها جميعاً. (ابن ملك)
  - (٩) أي الترم ضمانها. (ابن ملك)
  - (١٠) أي أجله الطالب في أدائها. (ابن ملك)
  - (١١) وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه في معنى الصرف، فيشترط القبض في المجلس. (ابن ملك)
    - (١٢) أي فيما قبض تُمنه من الإناء؛ لأنه صرف وبطل فيما لا يقبض. (ابن ملك)
- (١٣) أي صار الإناء مشتركاً فيه بينهما ولم يسر هذا الفساد؛ لأنه طارئ حصل بالتفرق بلا قبض. (ابن ملك)
  - (١٤) أي بعض الإناء. (ابن ملك)
  - (١٥) أي ما بقى من الإناء بقسطه من الثمن. (ابن ملك)
  - (١٦) أي في رد البيع لظهور أن الشركة كانت في يد البائع وهو عيب في الإناء لانتقاصه بالتبعيض. (ابن ملك)
    - (١٧) أي لو استحق بعض نقرة، وهي قطعة فضة لا صياغة فيها. (ابن ملك)
      - (١٨) أي أخذ ما بقى. (ابن ملك)
- (١٩) أي بقسطه من الثمن؛ لأن الشركة في النقرة ليست بعيب، وهذا إذا استحق بعضها بعد قبضها، وأما إذا استحق قبله فله الخيار لتفرق الصفقة عليه قبل التمام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

ونجيز (ع) بيع درهمين ودينار (ع)<sup>(۱)</sup> بدينارين ودرهم، وأحد عشر<sup>(۲)</sup> (ح)<sup>(۳)</sup> درهمًا بعشرة<sup>(1)</sup> ودينار (ع)<sup>(۰)</sup>، ودرهمين<sup>(۲)</sup> (ع)<sup>(۲)</sup> صحيحين ودرهم غلّة <sup>(۸)</sup> (ع)<sup>(۹)</sup> بدرهمين غلة<sup>(۱)</sup>، ودرهم صحيح<sup>(۱۱)</sup> (ع)<sup>(۱۲)</sup>.

ويعتبر  $(^{17})$  في [1/7,1] النقدين غلبةُ الذهب والفضة  $(^{11})$ ، فإن غلب الغش  $(^{01})$  جاز بيعهما بجنسها  $(^{17})$  متفاضلاً  $(^{10})$ ، وكسادها مبطل (-7) للبيع  $(^{10})$ ، ويوجب  $(^{19})$  (س) القيمة يوم العقد  $(^{17})$  لا آخرِ التعامل  $(^{17})$  (م).

<sup>(</sup>١) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٢) أي نجيز بيع أحد عشر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) دراهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٦) أي نجيز بيع درهمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) وهو ما يرده بيت المال، ويأخذه التجار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: غلتين.

<sup>(</sup>١١) وكذا بيع كر بر وشعير بكري بر وكري شعير، وقال الشافعي: لا يجوز، وهو القياس؛ لأن هذا عقد مشتمل على بدلين مختلفين فوجب أن يكون الكل مقابلاً بالكل على سبيل انقسام الأجزاء بالأجزاء بطريق الشيوع فيتحقق فيه شبهة الربا بشبهة مقابلة الجنس بالجنس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٣) في أ :تعتبر.

<sup>(</sup>٤) لأن الدراهم والدنانير لا يخلو عن غش قليل غالباً، وهو يهلك عند الأداء به فلم يعتبر فاعتبر ما هو الغالب فيهما فلم يجز بيعها بجنسها متفاضلاً كما لم يجز في الجياد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) فيها على الذهب والفضة بحيث لا يتميز عن الغش إلا بضرر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) وهو المغشوش. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) صرفاً للجنس إلى خلافه؛ لأنه في حكم شيئين فضة ونحاس لكن يشترط التقابض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين ومتى شرط القبض في الفضة اعتبر في النحاس لعدم تميزه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) يعني إذا اشترى بدراهم مغشوشة شيئاً، ثم كسدت يبطل البيع عند أبي حنيفة، وحد الكساد أن لا يروج في جميع البلاد عند محمد، وعندهما أن لا يروج في بلد العاقدين، وقالا: لا يبطل البيع بالكساد . (ابن ملك) (٩) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) لأنه مضمون بالبيع فيعتبر قيمته في ذلك الوقت كما اعتبر قيمة المغصوبة يوم الغصب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) وهو بالجر معطوف على العقد يعني قال محمد: عليه قيمته يوم ترك الناس المعاملة بها. (ابن ملك)

ويجوز البيع بالفلوس النافقة <sup>(١)</sup> كالنقدين <sup>(٢)</sup>.

ويجب التعيين في الكاسدة (٢)، ومنع (م) بيع فلس بفلسين بأعيانهما (٥).

ولو استقرضها  $^{(1)}$  فکسدت رَدَّ عینها $^{(2)}$ ، فإن هلکت فعلیه  $^{(1)}$  رد مثلها  $^{(1)}$ .

ويوجب (۱) (س) القيمة يوم القبض (۱۱) لا يوم الكساد (۱۲) (م). وأجزنا (ز) الشراء بنصف درهم فلوس، ويؤدي منها (۱۳) ما يباع به (۱۹). ويجيزه (۱۵) (س) بدرهم فلوس (۱۳) ومنعه (17) (م)، ولو أعطاه (18) درهمًا، فقال: أعطني بنصفه فلوسًا، وبنصفه نصفًا إلا

- (٢) لأنّها لما صارت تُمناً بالاصطلاح أخذت حكم النقود الموضوعة للثمنية فلا تتعين في العقد فله أن يعطي غيرها، إن عينها؛ لأن التعيين يحتمل أن يكون لبيان قدر الواجب، ووصفه، وأن يكون لتعلق الحكم بعينها فلا يبطل الاصطلاح بالمحتمل إلا أن يصرح بإبطاله بأن يقول: أردنا به تعلق الحكم بعينها فحينها يتعلق العقد بعينها. (ابن ملك)
  - (٣) لأنَّها صارت سلعة بالكساد. (ابن ملك)
    - (٤) محمد. (ابن ملك)
    - (٥) وقالا: يجوز ذلك البيع. (ابن ملك)
      - (٦) أي الفلوس. (ابن ملك)
      - (V) إن كانت قائمة اتفاقاً. (ابن ملك)
        - (٨) زاد في أ، ب: ح.
- (٩) عند أبي حنيفة، وقالا: يجب عليه رد قيمتها؛ لأنه تعذر ردها كما قبضها؛ لأن المقبوض كان تُمناً، والمردود ليس بثمن. (ابن ملك)
  - (١٠) أبو يوسف عليه. (ابن ملك)
  - (١١) أي قيمة الفلوس يوم قبضها. (ابن ملك)
- (١٢) يعني عند محمد يعتبر قيمتها يوم كسادها، قيل: هذا القول أنظر للمستقرض؛ لأن قيمتها يوم الانقطاع أقل، وقول أبي يوسف أيسر؛ لأن قيمتها يوم القبض معلومة، ويوم الكساد لا يعرف إلا بحرج. (ابن ملك)
  - (١٣) أي من الفلوس. (ابن ملك)
- (١٤) أي بنصف درهم من الفلوس، وقال زفر: لا يجوز؛ لأن العقد أن يتعلق بالفلوس، فإنّها مقدرة بالعدد، وإن أراد به أن يشتري بفضة على أن يعطي بدلها فلوساً، فإنه شرط مفسد. (ابن ملك)
  - (١٥) أي أبو يوسف الشراء. (ابن ملك)
  - (١٦) لأنه معلوم عند الناس. (ابن ملك)
- (١٧) محمد؛ لأن القياس كان يأبي عن حواز مثل هذا الشراء إلا أنه ترك القياس فيما دون درهم لحريان العادة، والأصح أنه يجوز في الدرهم أيضاً لكونه متعارفاً. (ابن ملك)
  - (۱۸) أي صراً فأ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي الرائجة. (ابن ملك)

- يّ = (1) = (2) فاسد (ح) مطلقًا (۳).

وأجازاه بالفلوس (٤)، ولو كرر (د) (٥) الإعطاء (٢)، فالحكم كقولهما (٧) أو قال (٨): نصف درهم فلوس، ونصفًا إلا حبةً جاز (٩).

<sup>(</sup>١) أي درهما صغيراً يساوي نصف درهم إلا حبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي البيع في الكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) عند أبي حنيفة؛ لأن فساد البيع في الفضة سرى إلى الفلوس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأنه غير سار عندهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٦) بقوله أعطى بنصفه نصفاً إلا حبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني يجوز في الفلوس اتفاقاً؛ لأن العقد تفرق بتكرر الإعطاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) حين أعطاه درهماً أعطني. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) اتفاقاً؛ لأنه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة، فكان نصف درهم إلا حبة مقابلاً بمثله، والباقي مقابلاً بالفلوس. (ابن ملك)

## كتاب الرهن(١)

ينعقدُ بالإيجابِ والقبولِ، ويَتِمُّ بالقُبْضِ.

ويُكُنَّفَى (د) $^{(1)}$  فيه $^{(1)}$  بالتخلية $^{(1)}$  في الأصح (د) $^{(0)}$ .

فإذا قَبَضَهُ المرتَهِنُ<sup>(١)</sup>، مَحُوزًا<sup>(٧)</sup>، مُفَرَّغًا<sup>(٨)</sup> مُمَيَّزًاُ<sup>(٩)</sup> تَمَّ العقدُ فيه، وما لم يَقْبِضْهُ<sup>(١١)</sup>، يتخيَّرُ الراهنُ فيه بين التسليمِ<sup>(١١)</sup>، والرجوعِ<sup>(٢١)</sup> ولم يلزموه<sup>(١٢)</sup> (ك) بالإقباضِ<sup>(٤١)</sup>، ولا يصح (د)<sup>(٥١)</sup> إلا بالديون والأعيان المضمونة بأنفسها.

وَنَجْعَلُ (ع) حُكْمَ الرَّهْنِ حَبْسُهُ بِالدَّينِ (١٦) بِإِثْبَاتِ يِدِ الاستيفاءِ عليه (١٧) لا تَعَلَّقَ الدَّينِ به (١٨) استيفاءً من عينهِ بالبيع (١٩)، فَنَجْعَلُهُ (ع) مضمونًا.

<sup>(</sup>١) وهو في اللغة الحبس، وفي الشرع: جعل العين محبوساً بحق يمكن استيفاؤه منه كالديون ويطلق على المرهون تسمية للمفعول باسم المصدر. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>٣) أي في قبض الرهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي برفع الموانع من قبض المرتهن في زمان يمكنه القبض. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في ب.

<sup>(</sup>٦) أي الرهن حال كونه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي مقسوماً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) عن الراهن ومتاعه. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) في ب: متميزاً. عن اتصاله بغيره اتصال خلقة. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي ما دام لم يقبض المرتبهن الرهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي تسليم الرهن إلى المرتبن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) عن الرهن؛ لأنه عقد تبرع، لهذا لا يجبر عليه فلا يتم بلا قبض كما في الوصية. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي أئمتنا الراهن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) وقال مالك: لزم عليه بِمجرد العقد أن يسلم الرهن إلى المرتهن، ولو امتنع عن ذلك يجبر عليه؛ لأنه عقد وثيقة فأشبه الكفالة. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٦) في يد المرتهن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي على الرهن من وجه، هذا هو الأصل عندنا. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) يعني حكم الرهن عند الشافعي تعلق الدين به. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) هذا هو الأصل عنده. (ابن ملك)

فإن ساوَتْ قيمتُه (١) الدينَ (٣) صار (٣) مُسْتَوْفِياً حكمًا أو زادت كان الفضلُ (١) أمانةً أو نَقَصَتُ (ع) حكمه إلى الزوائد أمانةً (٥) أو نَقَصَتُ (١) سَقَطَ بِقَدَرِه (٧)، ورَجَعَ بالفضل (١)، ونُعَدِّي (ع) حكمه إلى الزوائد كالولد (٩) وأضافوا (ك) (١٠) الثمار (١١) أيضاً (١١).

فِإِنْ هَلَكَت (۱۳) فِبغيرِ شيء (۱۱) أو الأصل (۱۵) افتك النماء (۱۳) بِحصته بتقويم السرَّهْنِ يَوْمَ قبضِهِ السنماء (۱۸) يومَ فِكَاكِه (۱۹)، فيَسْقُطُ ما أصاب

(١) أي قيمة الرهن. (ابن ملك)

(٢) هذا تفريع على كون الرهن مضموناً. ( ابن ملك)

(٣) المرتهن. (ابن ملك)

(٤) أي ما فضل من الرهن. ( ابن ملك)

(٥) في يد المرتبهن لا يضمن ما لم يتعد في هلاكه. ( ابن ملك)

(٦) أي كانت قيمته أقل من الدين. ( ابن ملك)

(٧) أي الدين بقدر الرهن. (ابن ملك)

(٨) أي طلب المرتبهن من الراهن الزائد على قيمة الرهن، وفي الأجناس لو شرطا أن لا يسقط الدين إن هلك الرهن كان شرطاً باطلاً، والرهن جائز، وكذا لو نقص الرهن من حيث مبلغ السعر لا يسقط. ( ابن ملك)

(٩) فيكون رهناً مع الأصل عندنا؛ لأن حكم الرهن لما كان هو الحبس بالدين سرى إلى الفروع، وقال الشافعي: لا يتعدى؛ لأن تعيين عين الرهن للبيع لا يستدعي أي لا يقضي تعين عين آخر. ( ابن ملك)

(١٠) سقط في ب.

(١١) الحاصلة من الأشجار المرهونة إليها، وجعلوها رهناً معها. (ابن ملك)

(١٢) أي كما جعلوا الولد رهناً مع أصله، وقال مالك: لا يضاف الثمار؛ لأنّها نماء مخالف لأصولها في الصورة فيصير ككسب الرهن. ( ابن ملك)

(۱۳) الزوائد. (ابن ملك)

(١٤) أي فلا يسقط بمقابلتها شيء من الدين سواء هلكت مع الأصل أو بدونه؛ لأن الاتباع لم تكن موجودة وقت الرهن، هذا إذا هلكت بآفة، ولو استهلكها المرتبهن بإذن الراهن، ثم هلك الأصل يكون لها حصة من الدين، فينقسم على قيمة الزوائد التي أتلفها المرتبهن، وعلى قيمة الأصل فما أصاب الأصل يسقط، وما أصاب الزوائد أخذها المرتبهن من الراهن؛ لأنّها تلفت بتسليط الراهن فصار كأنه أخذها لو أتلفها. ( ابن ملك)

( ۱ ) يعنى إن هلك الأصل وبقى النماء. ( ابن ملك)

(١٦) أي خلصه الراهن. ( ابن ملك)

(١٧) لأنه كان مضموناً بقبضه فاعتبر قيمة يومه. ( ابن ملك)

(١٨) بالحر أي بتقويم النماء. ( ابن ملك)

(١٩) لأن النماء إنما صار مقصوداً ومقابلاً بشيء من الدين وقت الفك. ( ابن ملك)

الأصل (١).

ويجيز $^{(7)}$  (س) الزيادةَ في الدين $^{(7)}$ ، وأجزناها $^{(1)}$  (ز) في الرهن $^{(\circ)}$ .

و نَمنع  $(34)^{(1)}$  انتفاعَ  $[-7/\nu]$  الراهن به(7) مطلقاً(4).

وضَمَّتُوهُ (ك) بدعواه الهَلاَكَ (١) مطلقاً (١) لا في الأموالِ الباطنة (١١)، ولو أَبِقَ (١١) فجعلَ بالدين (١٣)، ثم عاد (١٤) أَعَدْنَاهُ (ز) رهناً (١٥) لا ملكاً للمرتَّمِن (١٦).

<sup>(</sup>١) يعني بعد قسمة الدين على قيمة الرهن، والنماء يسقط ما أصاب الأصل؛ لأنه كان مقابلاً بالدين، ومقصوداً ويفتك الراهن ما أصاب النماء. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أبو يوسف. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) كما إذا حدث للمرتبهن على الراهن دين آخر فاتفقا على أن يكون الرهن رهناً بالدينين، وقالا: لا يجوز أي لا يكون الرهن هنا بالزيادة؛ لأن نفس زيادة الدين غير جائزة؛ لأنّها صحيحة اتفاقاً. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي الزيادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) وقال زفر: لا يجوز كما لا يجوز في الدين. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١) في أ، ب :ع.

<sup>(</sup>٧) أي بالرهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>A) أي سواء أضر ذلك بالمرتبهن كلبس الثوب إذا نقص به أو لا يضر كسكنى الدار، وقال الشافعي: يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن إذا لم يضر بالمرتبهن؛ لأن تعينه للبيع لا يَمنع انتفاع المالك به. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني إذا ادعى المرتبهن هلاك الرهن ولم يقم البينة عليه ضمنه عندنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي سواء كان المرهون من الأموال الظاهرة كالحيوان أو الباطنة كالنقدين والعروض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي قال مالك: يضمن في الباطنة؛ لأنه متهم فيه، وقول المتهم غير مقبول. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) الرهن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي جعله القاضي مستوفياً بالدين وأسقطه به. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) الآبق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لأن قبض الرهن إنما يكون استيفاء حقيقة إذا هلك ولما علم أنه لم يهلك بقي محبوساً على الرهنية. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) يعني قال زفر: عاد ملكاً للمرتهن؛ لأن القاضي ملكه إياه فصار كالمغصوب إذا ضمنه الغاصب بعد إباقه، ثم عاد. (ابن ملك)

ولو هَلَكَ<sup>(۱)</sup> في يد المرتَبِنِ بعد إبرائه<sup>(۲)</sup> الراهنَ من الدينِ أَهْدَرْنَاهُ<sup>(۳)</sup> (ز)<sup>(1)</sup> أو بعد تَبَرُّع آخرَ بالدينِ<sup>(٥)</sup> أو بِثَمَنِ عَبْد، ثم رُدَّ بعيب<sup>(۱)</sup> أو بِمَهْرٍ، ثم طُلُقَتْ قبلَ الدحول<sup>(٧)</sup> جَعَلْنَا (ز) الدينَ<sup>(٨)</sup> والثمن ونصفه (۱۱) للمتبرَّع لا للراهنِ والزوجِ (۱۱) والمشتري. ويَجْعَلُهُ<sup>(۲)</sup> (س)<sup>(۱۲)</sup> وديعةً بقوله: أَمْسكُهُ حتى أُوفَيُكَ (۱۰).

ويُطَالَبُ المرتَهنُ (١٠) بالدين ويَحْبسُ به (١٧) ولَيْسَ عليه التمكينُ من البيع (١٨) للإيفاء (١٩) لكن إذا قضاه (٢٠) سَلَّمَه إليه (٢١).

- (٢) أي إبراء المرتبهن. (ابن ملك)
- (٣) أي الإبراء فلا يضمن المرتبهن شيئاً من الرهن، وقال زفر: يضمن قدر الدين إذا كان قيمة الرهن. الرهن قدر الدين أو أكثر منه، فأما إن كان القيمة أقل من الدين لا يجب عليه إلا قدر قيمة الرهن. ( ابن ملك)
  - (٤) سقط في أ.
  - (٥) يعنى لو هلك الزهن بعد أداء رجل دين المرتهن متبرعاً. ( ابن ملك)
  - (٦) يعني لو تبرع آخر تُمن عبد اشتراه ثم وجد به عيباً فرده. ( ابن ملك)
  - (٧) يعني لو تبرع آخر بأداء مهر امرأته فطلقها زوجها قبل الدخول بِها. ( ابن ملك)
    - (A) في المسألة الأولي. ( ابن ملك)
    - (٩) في المسألة الثانية. ( ابن ملك)
    - (١٠) أي نصف المهر في المسألة الثالثة. ( ابن ملك)
- (١١) يعني قال زفر: الدين في الأولى للراهن والثمن في الثانية للمشتري ونصف المهر في الثالثة للزوج فيرجع عليها؛ لأن المتبرع لما قضى عن هؤلاء صار ما أداه لهؤلاء كما لو قضى بأمر هؤلاء. ( ابن ملك)
  - (١٢) أي أبو يوسف ما أعطاه المديون دائنه. ( ابن ملك)
    - (١٣) في أ :ع.
  - (١٤) أي أعطيك حقك، وقالا: هو رهن لا وديعة. ( ابن ملك)
    - (١٥) الراهن. (ابن ملك)
  - (١٦) وإن كان الرهن في يده؛ لأنه للاستيثاق فلا يَمنع مطالبة الدين. ( ابن ملك)
    - (١٧) أي المرتبهن الراهن بدينه. ( ابن ملك)
  - (١٨) أي ليس يجب على المرتبهن أن يمكن الراهن من بيع الرهن. ( ابن ملك)
  - (١٩) أي لإيفاء الدين من تُمنه؛ لأن حكم الرهن الحبس إلى أن يقبض تَمام الدين. ( ابن ملك)
    - (٢٠) أي الراهن الدين. ( ابن ملك)
    - (٢١) أي الرهن إلى الراهن لوصول حقه إليه. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١) الرهن. (ابن ملك)

ويَحْفَظُهُ<sup>(۱)</sup> بنفسه، وزوجتِه، وولدِه، وخادمِه<sup>(۲)</sup>، وهما في عيالِه<sup>(۱۳)</sup>. فإن حَفِظَهُ بغير مَنْ في عياله أو أَوْدَعَهُ ضَمن<sup>(1)</sup>.

ولُو اَرَتَهَنَا مَا يُقْسِمُ فَدَفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخرِ فَهُو ضَامَنٌ (٥) (ح) للنصفِ (٢). ولا ينتَفِعُ (١) بركوب، ولا لبسٍ (د) (٨)، ولا استخدامٍ (د) (٩)، ولا سكنى (١١) (د) (١١) إلا بإذن (١٢).

- (١) أي المرتبهن الرهن. ( ابن ملك)
- (٢) لأنه كالوديعة في يده. (ابن ملك)
- (٣) أي حال كون ولده وخادمه في عياله فلا يشترط في المرأة أن تكون في عياله، ولا في الابن الصغير، والمعتبر فيه المساكنة، ولا عبرة بالنفقة حتى أن المرأة لو دفعته إلى زوجها لا تضمن، وأجيره الخاص كولده الذي في عياله. ( ابن ملك)
  - (٤) للمرتهن؛ لأن المالك ما أذن في ذلك. ( ابن ملك)
    - (٥) عند أبي حنيفة. ( ابن ملك)
  - (٦) أي نصف الرهن إذا هلك، وقالا: لا يضمن. (ابن ملك)
    - (V) المرتب من الرهن. ( ابن ملك)
      - (٨) سقط في ب.
      - (٩) سقط في ب.
  - (١٠) لأن حق المرتبهن إنما هو في الحبس لا في الانتفاع. ( ابن ملك)
    - (۱۱) سقط في ب.
- (١٢) أي بإذن الراهن ولو هلك الرهن حالة استعماله بإذنه يهلك أمانة، ولو هلك بعده يهلك بالدين بخلاف الغاصب إذا انتفع بإذن المالك فهلك المغصوب لا يضمن سواء هلك حالة العمل أو بعده. ( ابن ملك)
  - (١٣) المرتبهن الرهن. ( ابن ملك)
    - (١٤) سقط في ب.
  - (١٥) من الرَّاهن فيكون وكيلاًّ عنه في البيع. ( ابن ملك)
    - (١٦) سقط في أ، ب.
    - (۱۷) لعدم ولايته على تسليط غيره عليه. ( ابن ملك)
      - (۱۸) سقط في ب.
      - (١٩) ما ليس له أن يفعله. ( ابن ملك)
        - (۲۰) سقط في أ، ب.
- (٢١) حتى لو ارتسهنه خاتماً فجعله في خنصره يضمن؛ لأنه استعمال عادة، وإن فعله في غيره من الأصابع لا يضمن؛ لأنه من باب الحفظ، وإن لبسته مرتسهنة في إصبعها تضمن أية إصبع كانت؛ لأن النساء يلبسنَّ كذلك. ( ابن ملك)

فيَضْمَنُ (١) جميعَ قيمته (٢).

وإن استعَارَهُ الرَّاهنُ (٣)، وقَبَضَهُ خَرَجَ من ضَمَانِ المرتَّهِنِ (٤)، ويَعُودُ (٥) لاسترجاعِه (١٠).

ويُؤَدِّي (١٠) أَجرةَ بيت الحِفْظ (١٠) (د) (١٠)، والحافظ (١٠)، وجُعْلَ الآبق (١١) (د) (١٢). ويُنْفِقُ الراهنُ عليه (١٢)، ويُؤَدِّي أُجْرَةَ الرَّاعِي (١٤)، والخَرَاجَ (١٥) (د) (١٦).

- (٥) الضمان إلى المرتب ن ( ابن ملك)
- (٦) أي لرجوعه وأحده الرهن من الراهن؛ لأن حق الرجوع لم يكن فائتاً عن المرتبهن فلما رجع عاد الرهن بصفته فيعتبر قيمته وقت الرهن الأول ولو كان مكانه غصب فرجع المغصوب منه بالمغصوب، ثم غصبه الغاصب، فعلى الغاصب قيمته حين غصب ثانياً. ( ابن ملك)
  - (٧) المرتهن. (ابن ملك)
- (A) أي حفظ الرهن، وإن كان في قيمة الرهن فضل؛ لأن أجرة البيت بسبب الحبس، وحق الحبس ثابت في الكل له. ( ابن ملك)
  - (٩) سقط في ١، ب.
  - (١٠) زاد في أ: د. لأن حبس الرهن حقه فيه يحتاج إليه في حفظه يكون عليه. (ابن ملك)
  - (١١) أي يؤدي جعله؛ لأنه هو المحتاج إلى إعادة يد الاستيفاء فمؤونته تكون عليه. (ابن ملك)
    - (۱۲) سقط في ب.
    - (١٣) أي على الرهن. (ابن ملك)
    - (١٤) لأن المواشي إنّما تبقى بالرعى. ( ابن ملك)
      - (١٥) لأنه من مؤن الملك. (ابن ملك)
        - (١٦) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١) المرتهن إذا هلك الرهن بعد التعدي. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أما في مقدار الدين؛ فلأنه مضمون عليه ضمان الرهن أم في الزائد عليه، فلوجود التعدي، ثم إن قضى القاضي القيمة من خلاف جنس الدين يكون رهناً مكانه، وإن قضى من جنسه، وقد حل الدين يكون وهناً مكانه إلى حلول الأجل. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) ليخدمه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) حتى إذا هلك في يد الراهن هلك بغير شيء لفوات القبض عنه، لكن المرتبهن أحق به من سائر الغرماء إذا مات الراهن والرهن في يده؛ لأن المرتبهن كان من سبيل من استرداده في حياته فكذا بعد وفاته. ( ابن ملك)

## فصل [فيما يجوز رهنه والارتهان وما لا يجوز]

ولا نجيزُ (ع) رهنَ المُشَاعِ<sup>(۱)</sup>، فلو طَرَأَ (د)<sup>(۲)</sup> عَليه<sup>(۳)</sup>، يُحْكُمُ (س) ببقائِه<sup>(٤)</sup>، وأَفْسَدَاهُ.

ولا تُرْهَنُ تَمْرَةٌ بدون نَحْلِهَا (°)، وزرعٌ بدون الأرض (۱٬ ولا أرضٌ بدونِهِمَا (۱٬ ولا نَحْلٌ بدون تَمْرَة (۱٬ ولا بالأَمَانَات (°)، والدَّرَك (۱٬ (د) (۱٬ (د) .

وأَجَزْنَاهُ (٢١) (ز) برأْسِ مَالِ السَّلَمِ، وتُمَنِّ الصَّرْفِ، والمُسلِّم فيه (١٣).

فإِنْ هَلَكَ (11) في المحلس تَمَّ الصَّرْفُ والسُّلَمُ وصار (١٥) مُستَّوُّ فِياً (١٦). وإِنْ افتَرَقَا (د) (١٢) قبلَ الهلاك (١٨) (د) (١٩)، بَطَلاً (٢٠)،

<sup>(</sup>١) سواء احتمل القسمة أو لا، وقال الشافعي: يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في ب.

<sup>(</sup>٣) أي الشيوع على الرهن بأن تفاسحا العقد في نصف الرهن المقبوض أو بِيعَ نصفُه بإذن المرتب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي أبو يوسف ببقاء حكم الرهن في الباقي. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) زاد في أ : «ولا نخل».

<sup>(</sup>٦) زاد في أ: د.

<sup>(</sup>٧) في ب: بدونها.

 <sup>(</sup>٨) في أ: تمره، في ب: تمر. لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة، ولا يمكن قبض المرهون وحده فأشبه الشائع. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي لا يجوز الرهن بها؛ لأن قبضها غير مضمون فلا يكون في حكم الدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي لا يصح أن يأخذ المشتري من البائع رهناً بالثمن الذي أعطاه حوفاً من استحقاق المبيع، فإنه باطل. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٢) أي الرهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه لو صح صار مستوفياً بِهلاكه في مجلس العقد، وهو استبدال لعدم المجانسة، وهو غير جائز. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) الرهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) المرتبين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) تُمن الصرف ورأس المال حكماً؛ لأنّهما لم يفترقا إلا عن قبض حكمي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) سقط في ب.

<sup>(</sup>۱۸) أي هلاك الرهن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۹) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٢٠) أي الصرف والسلم لفوات شرط صحتها، وهو القبض في المحلس. ( ابن ملك)

وإِنْ هَلَكَ<sup>(١)</sup> وهو بالمسلمِ فيه بَطَلَ السَّلَمُ بِهَلاَكِهِ<sup>(٢)</sup>.

ولا يصحُ<sup>(٣)</sup> (د)<sup>(1)</sup> [١٣١] بالمبيع<sup>(٥)</sup> فلو هلك<sup>(١)</sup> (د)<sup>(٧)</sup> فبغيرِ شيء<sup>(٨)</sup>، ولا رَهْنُ الحُرِ<sup>(١)</sup> (د)<sup>(١١)</sup>، والمدبَّرِ (د)<sup>(١١)</sup>، والمكاتَبِ (د)<sup>(١٢)</sup>، وأمِّ الولد<sup>(١٢)</sup> (د)<sup>(11)</sup>.

ويجوزُ رَهْنُ النقدَيْنِ، والمَكيلِ، والموزونِ (١٥٠٠.

فَإِنْ رُهِنَتْ بِجِنْسِهَا كَان هلاكُمها بِمِثْلِهَا، وتَسْقُطُ الجودةُ (١٦).

<sup>(</sup>١) زاد في أ: د. الرهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني صار مستوفياً للمسلم فيه فإذا استوفاه بطل السلم، وإطلاق البطلان عليه تسامح، ولو تفاسخا السلم، وبالمسلم فيه رهن يكون ذلك رهناً برأس المال استحساناً؛ لأنه بدل المسلم فيه فقام مقامه، ولو هلك الرهن بعد التفاسخ يهلك بالمسلم فيه؛ لأنه كان رهناً به، وإن صار محبوساً برأس المال فيجب على رب السلم أن يدفع مثل المسلم فيه إلى المسلم إليه، ويأخذ رأس المال؛ لأن حكم الرهن باق إلى أن يهلك فلما هلك صار رب السلم مستوفياً للمسلم فيه حكماً، ولو استوفاه حقيقة ثم تقايلا لزمه رد المستوفى واسترداد رأس المال فكذا هذا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وهن البائع عند المشتري شيئاً. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>٥) سقط في أ. لأنه غير مضمون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زاد في أ: «الرهن». رهن المبيع. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في ب.

<sup>(</sup>٨) لأنه أمانة في يد المشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) المصدر مضاف إلى المفعول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في ب.

<sup>(</sup>۱۱) سقط في ب.

<sup>(</sup>۱۲) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٣) لأن حكم الرهن ثبوت يد المستوفى حكماً، ولا يصلح هؤلاء للاستيفاء حقيقة فلا يصلح للاستيفاء حكماً. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>۱٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٥) لأنّها محل الاستيفاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي اعتبارها؛ لأنّها لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها في الأموال الربوية، أورد المسألة على صورة الوفاق، لكن هذا قول أبي حنيفة دل عليه المسألة التي بعدها، وكأنه ترك التنبيه على الخلاف اعتماداً على ما يأتي بعد. (ابن ملك)

ولو رُهِنَ قَلْبُ فِضَّة (د) (١) وزنُه عشرة (د) (٦) ، وقيمتُه ثَمانية (٤) بعشرةٍ ، فهَلَكَ فهو (د) (٥) بهَا (٢) ، وقالا: يُضْمَنُ قيمتُه ذَهَباً ، فيكونُ (٧) رَهْناً مكانَه (٨).

ولو ساوت القيمةُ الوزن (١٠)، فانْكُسر (١٠) فانتقصت قيمتُه خَيْر (١١) (م) الراهن بينَ فَكُه بالدين أو جَعْله به (١٢)، وضَمَّناه قيمتَه ذَهَباً (١٣) رَهْناً مكانَهُ.

ويَمْلِكُ (١٤) المكسورَ بالضمانِ أو كانت القيمةُ (١٥) اثني عشر (٢١)، وانتقص (١٥) بالكسرِ سُدُساً، فعليه (١٨) ضَمَانُ قيمته (١٩) رَهْناً مكانه (٢٠). ويُضَمِّنُهُ (٢١) (د) قيمة بالكسرِ سُدُساً، فعليه (١٨) ضَمَانُ قيمته (١٩) رَهْناً مكانه (٢٠).

<sup>(</sup>١) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٢) دراهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في ب.

<sup>(</sup>٤) دراهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: ح.

<sup>(</sup>٦) يعني يكون دين العشرة مستوفياً بالقلب الهالك عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) زاد في أ: د.

<sup>(</sup>٨) أي مكان القلب. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) كما إذا رهن إبريق فضة قيمة عشرة دراهم ووزنه كذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) القلب عند المرتسهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) محمد. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) بالجر معطوف على فكه يعني قال: إن شاء افتك الرهن ناقصاً بكل الدين، وإن شاء جعله مضموناً بالدين، إنّما أردنا من الدين كله؛ لأن فكه ببعض الدين لذهاب الجودة غير جائز اتفاقاً؛ إذ الجودة على الانفراد لا قيمة لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) وجعلاه. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) المرتسهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي قيمة القلب الذي كان رهناً بعشرة وزنه عشرة. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) درهماً لجودته، وصياغته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) زاد في أ، ب: ح، وزاد في ب هنا: [ ذهباً ويكون]

<sup>(</sup>۲۰) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۱) أي أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٢) في أ: س، وسقط في ب.

خسة أسداسه (۱) ذَهَباً. ويَجْعَلُهُ (۲) (د) (۱) مع سدس القَلْب (٤) رَهْناً. وقال (٥) (م) (١): إن نَقَصَهُ الكسرُ (٧) سُدُساً (٨) أو أَقَلُ (١) أُجْبِرَ (١٠) على الفكَاكُ (١١)، أو زاد (١٢) افْتَكُهُ به أو جَعَلَهُ بالدينِ (١٦) ولو كان وَزْنُهُ اثني عَشَرَ ديناراً وقيمتُه ثلاثةَ عشر (٤١) بعشرة (٥١)، فانكسرَ (١١) فلَهُ (٢) بالدينِ أو تضمينُه خسسة أسداسِه فِضَّةً وجَعْلُهَا (ح) (٨) مع سدسِه (١٩) رهناً (٢٠)، ويغرِّمُه (١٦) (س) عشرة أجزاءٍ من ثلاَثةَ عشر (٢٢)، واعتَبَر (٢٢)

- (٣) في أ، ب: س.
- (٤) وهو درهم وثلثا درهم. ( ابن ملك)
  - (٥) محمد. (ابن ملك)
    - (٦) سقط في ب.
  - (٧) من قيمته. (ابن ملك)
  - (٨) وهو درهمان. ( ابن ملك)
  - (٩) من السلس. (ابن ملك)
    - (١٠) الراهن. (ابن ملك)
- (١١) بجميع الدين؛ لأن الجودة أو الصياغة تابعة للأصل، والأمانة في الرهن تابعة له، فيصرف النقصان أولاً إلى الجودة هي أمانة؛ لأن الاستيفاء يقع بالمضمون لا بالأمانة فيتعين التبع أن يكون مصرفاً للهلاك كالربح في المضاربة فيجبر الراهن على الفكاك؛ لأنه لم ينتقص من الأصل شيء. (ابن ملك)
  - (١٢) النقصان على السدس بأن ينقص أكثر من درهمين. ( ابن ملك)
- (١٣) يعني الراهن مخير إن شاء افتك الرهن بنقصانه بكل الدين، ولا يلتفت إلى استيفاء من الدين، وإن شاء جعله بالدين كله اعتباراً لحال الكسر بحال الهلاك، ولا يجبر على الفكاك. ( ابن ملك)
  - (١٤) ديناراً وكان رهناً. (ابن ملك)
    - (١٥) دنانير. (ابن ملك)
    - (١٦) القلب. (ابن ملك)
  - (١٧) أي للراهن عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
    - (١٨) سقط في أ، ب.
  - (١٩) أي للراهن أن يجعل تلك القيمة مع سلس القلب. ( ابن ملك)
  - (٢٠) لأن الجودة عنده لا تعتبر على الانفراد، وإنَّما تضمن في ضمن الموزون. ( ابن ملك)
    - (٢١) أي يحكم أبو يوسف بغرامة المرتبهن وضمانه. ( ابن ملك)
      - (٢٢) لأن الجودة عنده كالوزن القائم. ( ابن ملك)
        - (۲۳) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهي تُمانية دراهم وثلاث دراهم. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي المضمون. (ابن ملك)

(م) (١) النقصانَ فإن لم يَزِدْ (٢) على دينارٍ أُجْبِرَ (٣) على الفِكَاكِ (٤) وإِنْ زَادَ افْتَكَّهُ (٥) أو جَعَلَ خسة أسداسه فَقَطْ رهناً (١).

ولو باعه (١) عبداً على أن يرهنه بالثمن شيئاً بعينه جاز (١). فلو امتنع (٩) عن التسليم (١٠) خيَّرْنَا (ز) (١١) البائع بين تركِ الرهن (١٢) وبينَ الفسخ (١٣) إلا أن يَنْقُدَ (١٤) الثَّمَنَ أو يَجْعَلَ قيمتَه (١٥) رهناً (١١).

ولو رهن عبدين بألف فقضى حصة أحدهما (۱۷) لم يقبضه حتى يؤدي الألف (۱۸). ولو سُمِّيَ لكل (۱۹) قسطاً من المال (۲۰) فأدى قسطاً (۲۱) أجاز (۲۲) (م) قَبْضَ ما

<sup>(</sup>١) سقط في ب.

<sup>(</sup>٢) النقصان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) الراهن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن الجودة كلها أمانة عنده فيصرف النقصان إليها أولاً. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) بنقصانه إن رضى به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) بدينه وأخذ السدس منه اعتباراً لحالة الانكسار وبحالة الهلاك. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) في ب: باع.

<sup>(</sup>٨) البيع استحساناً؛ لأنه للتأكيد، وهو ملائم لمقتضى العقد. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) المشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي تسليم الرهن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٢) ورضائه البيع بلا رهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي فسخ العقد؛ لأنه فات الوصف المرغوب فيه ولم يكن راضياً إلا به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) المشتري. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي قيمة الشيء المعين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) فحينئذ لم يتخير لحصول المقصود، وهو الثمن أو استيثاقه، وقال زفر: يجبر المشتري على التسليم؛ لأنه مشروط في البيع فصار من حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي ما يخصه إذا قسم الدين على قيمتهما. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) بتمامه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي لكل واحد من العبدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي من الدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) أي قضى حصة أحدهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۲) محمد. (ابن ملك)

قابلُه<sup>(۱)</sup>.

وتجوز رهنيةُ عين (٢) عند رجلين بدين لكل منهما (٣)، فإذا قضى [٣١/ب] أحدُهما دينَه كانت رهناً عند اللَّحر (٤)، ويضمن كلِّ منهما حصتَه منها (٥).

ولو رَهَنَا عَيْناً عند رجلِ بدين (1) عليهما جاز (٧). ولو بَرْهَنَ (٨) على أنه وفلاناً ارتَهَنا هذا (٩) فكذّبه فلانٌ وجَحَدَ المدّعَى عليه (١١)، يَحْكُمُ (١١) (س) برَدّه عليه (١١). وجَعَله (د) (١٦) في يد المدعي مع عدل (١١) إلى استيفاءِ حصتِه (١٥) ولو بَرْهَنَا (١١) على

<sup>(</sup>١) لتفرق عقد الرهن بتفريق التسمية، وقالا: لا يجوز. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) واحدة. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) على الراهن سواء كانا شريكين فيه أو لا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن الرهن أضيف إلى كل العين بمجموع الدين في صفقة واحدة، واستحقاه الحبس لهما واحد غير متجزء، ثم ينظر إن كان العين ممًّا لا يتجزئ تَهائبا في حبسهما فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر، وإن كانت مما يتجزئ وجب أن يحبس كل منهما النصف، فإن دفع أحدهما كله إلى الآخر يضمن الدافع عند أبي حنيفة خلافاً لهما كما إذا كان المودع اثنين والوديعة مما يقبل القسمة، ذكر الصدر الشهيد هذا إذا أجمل، وأما إذا فصل، وقال: النصف يكون لهذا رهناً والنصف كذلك، لا يجوز الدفع اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي من العين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) كان له. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) فصارت رهناً بكل الدين. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي أقام رجل بينة. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) الشيء من فلان بكذا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) وهو الراهن كونه رهناً. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي برد ذلك الشيء على المدعى عليه؛ لأن دعواه إنما تسمع في حق نفسه، لا في حق فلان، فيكون مشاعاً، فلا يصح رهنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) في أ، ب: م.

<sup>(</sup>١٤) وقال محمد: صح رهن ذلك الشيء، ويقضي به للمدعي، ويوضع في يده، ويد عدل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي إلى أن يقضي المدعى عليه نصيب المدعي، فإذا قضاه أحد ذلك الشيء؛ لأن البينة أثبتت دعواه في حقه وفي حق فلان، وإن كان فلان إنها يعتبر في حقه، لا في حق المدعي فيشبت حق المدعى في كل الرهن، فلا يكون مشاعاً. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي أقام كل من الرجلين بينة. ( ابن ملك)

ارتِهانِه (١) والراهنُ مسيِّت (٢)، يُبْطِلُهُ (س) وجَعَلاَه رهناً بينهما (١).

ولِو ارتَّهَنَا أَرضاً بِمَا تَصَادَقَا<sup>(٥)</sup> عليه من الدين<sup>(١)</sup>، فقال أحدُهما<sup>(٧)</sup>: لا دينَ لنا عليه، وأَنْكَرَ الآخر<sup>(٨)</sup>، يُبْطِلُهُ (٩) (س) ، وأجازه (١١) (م) في حصة المُنْكر (١١).

ولو رَهَنَ مستأمنٌ عند مسلم ثوباً، ثم عاد (۱۲) فسبي (۱۳)، يَحْكُمُ (۱۹) (س) بتملّكِ المرهونِ بالدينِ (۱۹) وقال (۱۹) (م) (۱۹) هو رَهْنُ يُبَاعُ للوَفَاءِ (۱۹)، وما فَصُلَ للغَانِم (۱۹).

<sup>(</sup>١) أي على أنه ارتبهنه هذا الشيء من فلان. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي حال كون ذلك الفلان ميتاً. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي أبو يوسف كون ذلك الشيء رهناً؛ لأن القضاء به قضاء بالرهن المشاع فيبطل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وهو الاستحسان، ووجهه أن مقصود كل منهما بعد موت الراهن هو الاستيفاء من الرهن بأن يباع لدينه، وهو قابل للشركة، وأما في حال حياة الراهن فمقصود كل منهما حبس الرهن والشيوع مانع منه. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: تصادقوا.

<sup>(</sup>٦) وهو بيان لما. أي بدين تصادق المرتهنان والراهن عليه. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي أحد المرتهنين. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي قال المرتبهن: الآخر لنا دين عليه. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أبو يوسف الرهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۰) محمد. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) دليل كل منهما يعرف من تقرير المسألة السابقة، وهي قوله: ولو برهن على أنه وفلاناً ارتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) إلى دار الحرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي استولى عليه المسلمون فسبوه. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أبو يوسف. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي بصيرورة الرهن ملكاً للمرتبهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>۱۸) أي لوفاء دين الراهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) يعني إن فضل من تَمنه شيء فهو للذي أسره لمحمد إن الأسر كالموت، وبه لا يبطل الرهن فكذا بالأسر فكان لوديعة المستأمن، ولأبي يوسف إن استيلاء المرتهن سابق على استيلاء الغزاة فكان أولى؛ لأن السبق من أسباب الترجيح بخلاف المودع، فإنه أمين لا مستولي. ( ابن ملك)

## فصل [في الرهن يوضع على يد العدل وفي التصرف فيه والجناية منه وعليه]

إذا اتفقا<sup>(۱)</sup> على وضع الرهنِ عند عدلٍ جاز<sup>(۲)</sup>، وليسَ لأحدِهما أَخْذُهُ<sup>(۳)</sup>، فإِنْ هَلَكَ<sup>(٤)</sup> فمن المرتَهن<sup>(٥)</sup>.

وإذا وَكُلَ الراَهُنُ المرتَهِنَ أو العدلَ أو غيرَهما بالبيع عند الحلول<sup>(١)</sup> جازت<sup>(٧)</sup>. ولو شُرِطَتْ في العقد<sup>(٨)</sup>، لم يَنْعَزِلُ<sup>(٩)</sup> بِعَزْلِهِ<sup>(١٠)</sup>، ولا بِمَوْتِهِ<sup>(١١)</sup>، (د)<sup>(١٢)</sup> ولا بِموتِ رِسَمِن (١٣).

فإن (١٤) مات الوكيل بطكت (١٥)، فيتراضيان على بيعه (١٦).

<sup>(</sup>١) الراهن والمرتبهن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) فيكون يده في حق الحفظ كيد الراهن لكونه أمانة عنده، وفي حق المالية كيد المرتسهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) من يد العدل لتعلق الحقين به، أما في حق المرتبهن فظاهر، وأما في حق الراهن لكون ماله محفوظاً بيده، فليس لأحدهما إبطال حق الآخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) الرهن في يد العدل. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني يعتبر ذلك الهلاك منه فيكون كالهلاك عنده؛ لأن يده كيد المرتهن فيكون مضموناً عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي حلول الأجل لقضاء الدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) وكالته. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي الوكالة في عقد الرهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) الوكيل. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لأنه تعلق به حق المرتسهن، وفي العزل إبطاله، ولهذا يجبره القاضي على بيعه كما يجبر الوكيل بالخصومة بطلب الخصم إذا امتنع عن الجواب، فإن أبى الوكيل عن بيعه يبيعه القاضي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي لا ينعزل بِموت الراهن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٣) لأن الوكيل صار تبعاً للرهن ولازماً له، والرهن لا يبطل بِموتِهما فكذا ما لزمه. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) في أ: «فإذا».

<sup>(</sup>١٥) الوكالة ولا يبطل الرهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي لا يباع المرهون إلا برضا الراهن والمرتبهن؛ لأن كلا منهما ذو حق. (ابن ملك)

وإن مات (د)<sup>(۱)</sup> الراهنُ<sup>(۲)</sup>، باع وصيَّه الرهنَ للوَفَاءِ<sup>(۳)</sup>، فإن لم يكن<sup>(٤)</sup> نُصِبَ له وَصيٌّ يبيعُه<sup>(٩)</sup>.

ولو باعَ الراهنُ بغيرِ إذنِ المرتَهِنِ تَوقَفُ (٢) على إجازتِه (٧)، أو وفاءِ الدينِ (٨)، وإِنْ أَعْتَقَهُ (١) نُنَفُذُهُ (١٠) (ع).

ويُطَالَبُ (١١) بالدينِ إن كان حالاً، وإلا أُخِذَتْ قيمتُه (٢١)، فجُعِلَتْ رَهْناً مكانَه (١٣)، ويُطَالَبُ (١١) مُعْسِراً اسْتُسْعِي (١٠) في قيمته لَلوَفَاءِ (٢١)، وإن استَهْلَكُهُ الراهنُ اتَّحَدَ وإن كان (١١) مُعْسِراً اسْتُسْعِي (١٥) في قيمته لَلوَفَاءِ (٢١)، وإن استَهْلَكُهُ الراهنُ اتَّحَدَ الحكمُ (١٧)، أو أَجْنَبِي (١٨) كان المرتبنُ خَصْمَهُ (١٩) يُضَمَّنُهُ (٢٠) القيمة، ويُقِيمُهَا مُقَامَهُ (٢١).

<sup>(</sup>١) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٢) وكان له وصى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لأداء الدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) له وصي. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) في أ : «منعه». أي نصب القاضي له وصيّاً وأمر ببيعه إحياء للحقين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) البيع. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) فمتى أجازه صار ثَمنه رهناً؛ لأن حقه كان في ماليته، فمتى لم يجزه فولاية فسخ البيع إلى القاضي لا إليه. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني إذا أدى الراهن دينه جاز البيع أيضاً؛ لأن المانع، وهو تعلق حق المرتبهن به قد ارتفع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي الراهن الرهن موسراً كان أو معسراً. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي ينفذ إعتاقه عندنا؛ لأنه تصرف في ملكه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) الراهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) من الراهن إن كان موسراً. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) إلى أن يحل الدين دفعاً للضرر عن المرتبهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) الراهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) العبد. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لأنه محل تلف حقه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) يعني حكمه كحكم إعتاقه يطالب الراهن بالدين إن كان حالاً، وإلا أخذت قيمته فيجعل رهناً إلا أنه لا سعاية ههنا لاستحالة وجوبها على الهالك. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) أي إن استهلكه أجنبي. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) لأنه كان أحق بالرهن فكذا باسترداد بدله. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي المرتب الأجنبي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۱) ويكون رهناً في يده. (ابن ملك)

وجنايةُ الرهنِ على الراهنِ، والمرتبنِ، ومَالِهِمَا<sup>(۱)</sup> هَدَرُ<sup>(۲)</sup> (ح). واعتبرَاهَا<sup>(۳)</sup> على المرتبنِ<sup>(۱)</sup>، وتُضَمِّنُ<sup>(۵)</sup> من الراهنِ عليه<sup>(۱)</sup> ومن المرتبنِ<sup>(۲)</sup> [۲۳۲] وتسْقُطُ من دَيْنِه بِقَدْرِهَا<sup>(۸)</sup> ولو قَتَلَ<sup>(۹)</sup> خطأً، وقيمتُه ضعْفُ الدينِ فَفَدَاهُ المرتبنُ ، والراهنُ<sup>(۱)</sup> غائبٌ فَلهُ<sup>(۱)</sup> الرجوعُ (ح) بالنصفِ<sup>(۱۱)</sup>، ولو كان<sup>(۱۱)</sup> مرهوناً بألف، وقيمتُه ألفٌ، فَقَتَلهُ آخَرُ<sup>(۱۱)</sup> قيمتُه مائةٌ فدُفِعَ به<sup>(۱)</sup> خَيَّرَ<sup>(۱۱)</sup> (م) الراهن بينَ فَكُهِ بالأَلْفِ وتَرْكِهِ بالدينِ وأَوْجَبَا فَكَاكُهُ بالأَلْفِ.

<sup>(</sup>١) أي على مالهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة لا يلزمه فيها شيء عليهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) إذا وردت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) ثم إن شاء الراهن دفعه بالجناية إلى المرتبهن فبطل الرهن، وإن قال المرتبهن لا أطلب الجناية يكون رهناً على حاله. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) الجناية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي على الرهن لتعلق حق المرتبهن به فجعل المالك كالأجنبي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي يضمن من المرتبهن جنايته على الرهن؛ لأن عينه ملك الراهن. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي بقدر الجناية؛ لأن المرتبهن تعدى في ملك الراهن بالجناية عليه قيمته فيسقط من دينه ذلك القدر قصاصاً. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) العبد المرهون رجلاً. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ: والراهن.

<sup>(</sup>١١) أي للمرتهن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي بنصف ما فداه على الراهن عند أبي حنيفة، وقالا: لا يرجع. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) العبد. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي عبد آخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي دفع العبد الجاني إلى المرتـــهن بسبب قتله. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) محمد. (ابن ملك)

## كتاب الحُجُر(١)

نُجِيزُ (ع) تصرُّفَ الصبيِّ بإذنِ الْوَلِيِّ (٢).

ويصحُ منَ العبدِ بإذن المَوْلَى (٣).

ولا يصِحُ<sup>(٤)</sup> من المحنون<sup>(٥)</sup> بِحَال<sup>(١)</sup>، ومَنْ قَصَدَ من هؤلاء<sup>(٧)</sup> بيعاً أو شراءً، أُجِيزَ للمصلحة<sup>(٨)</sup>، وإلا<sup>(٩)</sup> فُسخَ.

ولو باعَ صبيٌّ مَحْجُورٌ، ثم بَلَغَ، فأجازه (١٠)، أجزناه (١١) (ز).

ولا يصح إقرارُ الصبيِّ، والجنونِ (١٢)، ولا يقعُ طلاقُهما، ولا عَتَاقُهُمَا (١٣). ويلزمُهما ضمانُ ما أَتْلَفَاهُ (١٤).

ويقعُ طلاقُ العبدِ، ويَنْفُذُ إقرارُه على نفسِه (١٥) دونَ مولاه (١٦)، ويَلزمُه المالُ بعد

- (١) وهو في الشرع المنع من التصرف حكماً. ( ابن ملك)
- (٢) وهو القاضي ومن له ولاية التجارة في مال الصغير كالأب والجلد والوصي فلا يجوز بإذن الأم والأخ والعم، وقال الشافعي: لا يجوز، أراد بالصبي الذي يعقل البيع؛ لأنه لو لم يكن يعقله لا يجوز تصرفه اتفاقًا، وأراد بالتصرف ما هو متردد بين النفع والضرر؛ لأن ما هو ضرر محض كالطلاق لا يجوز بالإذن اتفاقًا، وما هو نفع محض كقبول الهبة يجوز بدون الإذن اتفاقًا. ( ابن ملك)
  - (٣) لأن حجره كان لحق المولى ليختص بِمنافعه فإذا أذن فقد رضي بإبطال حقه. ( ابن ملك)
    - (٤) التصرف. ( ابن ملك)
    - (٥) وهو الذي لا يفيق أصلاً. (ابن ملك)
- (٦) أي بإذن الولي وبغيره؛ لأنه لا أهلية له أصلاً لفقدان عقله، وأما المجنون الذي يكون قليل الفهم مختلط الكلام إلا أنه لا يضرب ولا يشتم فتصرفه صحيح بالإجازة، ويقال له معتوه. ( ابن ملك)
  - (٧) أي من أفراد الصبي والعبد وذكر الجمع، وأراد منه التثنية. ( ابن ملك)
    - (٨) أي أجازه المولى أو الولي إذا رأى فيه مصلحة. ( ابن ملك)
      - (٩) أي وإن لم ير فيه مصلحة. ( ابن ملك)
        - (١٠) أي أجاز بيعه. ( ابن ملك)
  - (١١) وقال زفر: لا يجوز؛ لأن بيعه كان موقوفاً على إجازة وليه فلا ينفذ بإجازة نفسه. ( ابن ملك)
    - (١٢) لثبوت النقصان في عقلهما. (ابن ملك)
    - (١٣) لأنه مضرة محضة في حقهما فلا يؤثر فيه الإجازة. (ابن ملك)
- (١٤) لأن اعتبار الفعل لا يتوقف على القصد كالنائم إذا انقلب على مال إنسان فأتلفه يضمن. ( ابن ملك)
  - (١٥) وكذا يعتبر استقراضه لقيام أهليته، وكونه مكلفاً. ( ابن ملك)
- (١٦) أي لا ينفذ إقراره على مولاه؛ لأن إقرار الإنسان على غيره غير مقبول إلا بولاية، ولا ولاية للعبد على المولى. ( ابن ملك)

العتق(١)، والحدُّ(٢) والقِصَاصُ في الحالِ (٣).

ولا نَحْجُرُ (ع) على الفاسقِ الْمُصْلِحِ لِمَالِهِ مطلقاً (٤).

<sup>(</sup>١) لأن المانع عن أدائه ارتفع بعده. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في أ: «الحدود».

<sup>(</sup>٣) يعني إذا أقر بِما يوجب الحد أو القصاص لزماه في الحال ولم يؤخر إلى ما بعد العتق. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي سواء كان فسقه طارئاً أو أصليّاً، وقال الشافعي: يحجر عليه زجراً له عن الفسق، كما منع عن الشهادة والولاية للزجر. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في ب.

<sup>(</sup>٦) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي لصيرورته سفيها بعد البلوغ، والسفه هو العمل بخلاف موجّب الشرع. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) وهو أن يتلف ماله لا لفرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) عند أبي حنيفة؛ لأن السفيه مكلف عاقل، وفي حجره إهدار لآدميته، وهو أضر له من تبذير ماله فلا يحجر عليه إلا أن يكون ضرره عامًا كالطبيب الجاهل، والمفتي الماجن وهو الذي يفتي عن جهل أو يعلم الناس الحيل والمكاري المفلس. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) نظراً له كالصبي، أراد به تصرفاً يحتمل الفسخ كالبيع والشراء، وأما ما لا يحتمله كالنكاح فحجره غير جائز اتفاقاً، أما عنده فظاهر، وأما عندهما؛ فلأن كلام السفيه كالهازل من جهة حروجه على غير نهج أي طريق العقلاء فما لا يؤثر فيه الحزل لا يؤثر فيه الحجر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لأنه نصب ناظراً له فإن رأى فيه مصلحة أجازه وإلا فلا، وأما لو تصرف في ماله قبل الحجر لا يجوز عند محمد؛ لأن السفه كالصباء عنده، ويجوز عند أبي يوسف؛ لأنه كالمديون لا يحجر إلا بقضاء القاضي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) لأن الحجر عليه كان للنظر له فلما لم يكن، رُدَّ إعتاقه، وجب على العبد رد قيمته نظراً له. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) وإن تزوج أربع نسوة أو تزوج كل يوم واحدة فطلقها؛ لأنه من حوائجه الأصلية. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي مهر مثلها؛ لأنه من ضرورات النكاح. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لأنه لا ضرورة فيه ولا مصلحة فيبطل. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) في أ: «يخرج ».

<sup>(</sup>١٧) أي زكاة السفيه إلا أن القاضي يدفعها إليه ويبعث معه أميناً ليصرفها في مصرِفها؛ لأن الزكاة عبادة، ومن ضرورتِها النية. ( ابن ملك)

وذوي أرحامه (١)، ولا يُمنَعُ من فَرْضِ الحَجِّ (٢)، ومن عمرة واحدة (٣) (د)(٤)، ويُنفِقُ عليه في الطريقِ ثِقَةً (٥)، وتُنَفَّذُ وَصَايَاهُ في القُرَبِ(٦) من التُّلُثِ(٧).

والبالغُ<sup>(۸)</sup> غيرَ رشيد<sup>(۱)</sup> يُسلَّمُ (ح) اليه مالُه (۱۰) لِخَمْسٍ وعشرينَ سنةً (۱۱)، وإن لم يُؤنَسْ رُشْدُهُ (۱۲). وقالا: يُمْنَعُ أبداً (۱۲) حتى يُؤنَسَ رُشْدُهُ. ولا يصح تصرُّفُه فيه (۱۲).

ويَبْلُغُ الغلامُ باحتلامٍ، وإحبالٍ<sup>(١٥)</sup>، وإنزالٍ، وإلا<sup>(١١)</sup> فهو<sup>(١٧)</sup> بتمام تُمانيةَ عَشَرَةَ بنةً<sup>(١٨)</sup> (ح)<sup>(١١)</sup>.

والجاريةُ <sup>(۲۱)</sup> بحيضٍ [۳۲/ب]، واحتلامٍ، وحَبَلٍ، وإلا فهي <sup>(۲۱)</sup> (د)<sup>(۲۲)</sup> بتمامِ سَبْعَةَ عَشَرَ سنةً <sup>(۲۲)</sup> (ح)<sup>(۲۲)</sup>.

(٤) سقط في ب.

(٥) يعني يصرف القاضي نفقة السفيه إلى أمين ينفقها عليه حذراً عن إسرافها، ويعطى ما يلزمه مِمَّا لا تهمة فيه ككفارة الأذى ودم الإحصار، ولا يعطي ما يلزمه بجنايته في إحرامه. ( ابن ملك)

(٦) جمع قربة وهي ما يتقِرب به إلى الله تعالى. ( ابن ملك)

 (٧) لأن في تنفيذها نظراً له من تحصيل الثواب في الآخرة، والثناء في الدنيا، قيد بالقرب؛ لأنّها في غير القرب لا تنفذ. ( ابن ملك)

(٨) حال كونه. ( ابن ملك)

(٩) أي سفيهاً. ( ابن ملك)

(١٠) عند أبي حنيفة. ( ابن ملك)

(١١) يعني يحجره القاضي عن ماله فإذا بلغ ذلك السن يسلم إليه. (ابن ملك)

(١٢) لأن المنع كان لرجاء التأديب فإذا بلغ ذلك السن ولم يتأدب انقطع عنه الرجاء غالباً فلا معنى للحجر بعده. ( ابن ملك)

(١٣) أي لا يسلم إليه ماله. (ابن ملك)

(١٤) أبدأ؛ لأن علتهما هو السفه فلا بدأن يبقيا ما بقى السفه كالصباء. (ابن ملك)

(١٥) أي يجعله امرأة حبلي. (ابن ملك)

(١٦) أي إن لم يظهر من هذه العلامات شيء . ( ابن ملك)

(١٧) زاد في أ، ب: ح. أي بلوغ الغلام. ( ابن ملك)

(١٨) عند أبي حنيفة. ( ابن ملك)

(١٩) في أ: د، وسقط في ب.

(۲۰) أي بلوغ الجارية. (ابن ملك)

(٢١) في أ، ب: «فهو». أي إن لم يظهر من هذه العلامات شيء فبلوغ الجارية. (ابن ملك) (٢٢) سقط في أ، وفي ب: د.

(٢٣) لأن نشو الإناث وبلوغهن أسرع فنقص عن ذلك بسنة. ( ابن ملك)

(۲٤) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١) لأن السفه غير مانع من إحياء حقوق الناس. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأنه واجب بإيجاب الله تعالى لا بصنعه. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لاختلاف العلماء في وجوبها. (ابن ملك)

وقَدَّرَاه بخمسة عشرَةَ فيهما (١)، وهو (٢) (د) (٣) رواية (٤) (ح).

وإذا ادَّعَى المُرَاهِقُ منهما (٥) البلوغَ صُدُّقَ (١).

والمديونُ لا يُحْجَرُ (ح) (٢) عليه (١٠)، بل يُحْبَسُ أبداً؛ لِيُوفِّيُ (٢)، ويُقْضَى عنه (١٠) لتَجَانُسِ دينه، ونقده (١١).

ويُبَاعُ أَحَدُ النقدَيْنِ بِالآخر<sup>(۱۲)</sup> استحساناً (۱۳). وقالا: يُحْجَرُ عليه لطَلَبِ الغُرَمَاءِ، فيُمنَّعُ من التصرُّف (۱۲)، ويُبَاعُ مالُه لامتناعِه (۱۵)، ويُقْسَمُ (۱۲) بالحِصَصِ (۱۷)، وإِنْ أَقَرَّ (۱۸)، وهو مَحْجُورٌ، لَزِمَهُ (۱۹) بعدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ (۲۰).

(٢) أي قولهما. (ابن ملك)

(٣) سقط في ب.

(٤) عن أبي حنيفة، وعليه الفتوى؛ لأن العادة جارية على أن البلوغ لا يتأخر عن هذه المدة. ( ابن ملك)

(ه) أي من قرب إلى الاحتلام من الغلام والجارية وهو من سنه اثنتا عشرة سنة في الغلام وتسع سنين في الجارية. ( ابن ملك)

(٦) لأنه أمر لا يعرف إلا من جهته، ولا يكذبه الظاهر. ( ابن ملك)

(V) سقط في أ.

(٨) عند أبي حنيفة إن طلب غرماؤه الحجر عليه؛ لأن فيه إهدار الآدمية وهو إضرار له. ( ابن ملك)

(٩) دينه بالاستقراض أو يبيع ماله ودفعاً عن غرمائه ظلم مطله. ( ابن ملك)

(١٠) أي يقضي القاضي دينه عن ماله بغير أمره اتفاقاً. (إبن ملك)

(١١) كما إذا كَان ماله دراهم ودينه دراهم، وللغريم أيضاً أن يأخذه بلا رضا المديون إذا رأى في يده جنس حقه. (ابن ملك)

(١٢) يعني إن كان له دنانير ودينه دراهم أو بالعكس باع القاضي أحدهما بالآخر لإيفاء دينه اتفاقًا، أما عندهما فظاهر، وأما عنده فلُعلَّه. ( ابن ملك)

(١٣) وكان القياس أن لا يجوز له ذلك كما في العروض. ( ابن ملك)

(١٤) لأن في حجره نظراً للغرماء. (ابن ملك)

(١٥) أي يبيع القاضي مال المديون الحاضر لأداء دينه، إن امتنع عن البيع كما إذا أسلم عبد ذمي وامتنع الذمي عن بيعه باعه القاضي فيبدأ ببيع نقود المديون؛ لأنّها معدة للتقلب ثم بعروضه إن لم يف ثنها بالدين؛ لأنّها قد تعد للتقلب ثم بعقاره. (ابن ملك)

(١٦) تَمنه بين الغرماء. ( ابن ملك)

(١٧) إذا باعه المولى أو القاضى اتفاقاً. ( ابن ملك)

(۱۸) المديون بدين لرجل. (ابن ملك)

(١٩) ما أقره به. (ابن ملك)

(٠٠) لأن المديون لما حجر عليه للغرماء تعلق حقهم بِما في يده فلا يملك إبطاله بالإقرار لغيرهم، لكن ينفذ إقراره على نفسه. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي في بلوغ الغلام والحارية. ( ابن ملك)

ويُنْفِقُ على المُفْلِسِ(١)، وأولادِه، وزوجته، وذوي أرحامه(٢).

ويُحبَّسُ (د) (٢) لطَّلُبِ الغَرِيمِ (٤)، وإنكارُهُ المالَ فيما التَّزَمَهُ (٥) بِعَقْد (٢) أو لَزِمَهُ بَدَلُ مال (٢)، وفي غيرِهما (٨) بالبينة (٩) حتى يَظْهَرَ إفلاسُه (١٠) أو بمُضيِّ شهريْنِ أو ثلاَّنة (١١) أو ما يَرَاه (د) (١٢) الحاكمُ في الصحيح (١٣) (د) وللغُرَمَاء (٥١) ملازمتُه (٢١) (ح) من غير أن يَمْنَعُوهُ من التصرُّفِ، والسَّفَرِ (١٧)، واقتسامُ فاضل كسبه (١٨) بالحِصَص، ومَنَعَا (١٩) منه (٢٠) إلى بينة يساره (٢١).

(٤) حبسه. (ابن ملك)

(٥) أي في كل دين لزمه. ( ابن ملك)

(٦) كالمهر والكفالة. (ابن ملك)

(٧) أي لزمه عن مال حصل في يده كثمن البيع وبدل القرض يعني الحاكم يحبسه في هاتين الصورتين ولا يلتفت إلى إنكاره. ( ابن ملك)

(٨) أي في غير هذين الدينين كدين عوض المغصوب وأرش الجناية إذا أنكر المديون المال إنّما يحبسه الجاكم. ( ابن ملك)

(٩) يعني بعدما يقيم الغريم بينة بأن له مالاً، ولا يحبسه قبله، لعدم الدليل على يساره. (ابن ملك)

(١٠) وهو متعلق بقوله: يحبس. ( ابن ملك)

(١١) على اختلاف القولين. ( ابن ملك)

(۱۲) سقط في ب.

(١٣) يعني ظهور إفلاسه برأي القاضي أصح الأقوال لاختلاف أحوال الناس في الهيئة وتحمل الشدة، وإذا ظهر إفلاسه والدائن غائب يأخذ منه القاضي كفيلاً ويخرجه من الحبس، ولو أقام بينة على إفلاسه قبل الحبس لا يقبل في إظهار الرواية. ( ابن ملك)

(١٤) سقط في ب.

(١٥) أي لغرماء المديون بعد خروجه من الحبس. ( ابن ملك)

(١٦) عند أبي حنيفة؛ لأن ظاهر الحال يصلح أن يدفع إلى إلزام ولا يبطل الحق في الملازمة. (ابن ملك)

(١٧) ليتمكن من الاكتساب وقضاء الدين. ( ابن ملك)

(١٨) زاد في ب: ح. أي للغرماء أن يقسموا بينهم ما فضل من كسبه عن حوائجه. ( ابن ملك)

(۱۹) زاد في ب: سم.

(٢٠) أي من ملازمته؛ لأن القضاء بالإفلاس صحيح عنلهما، فإذا أثبت العسرة يمنع غرمائه عنه. ( ابن ملك)

(٢١) فإذا أقام الغرماء البينة على يساره يرجح بينة الإعسار؛ لأن الأصل هو العسرة، وبينة اليسار صار أكثر إثباتًا، ولو قدم المديون بعد الغرماء في القضاء جاز؛ لأنه تصرف في ملكه، ولو زاد على حصته فلغيره من الغرماء أن يأخذه. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١) المديون المحجور من ماله. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن حقوقهم متقدمة على حقوق الغرماء. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ، ب.

كتاب المأذون (١)

إذا أذن له المَوْلَى إِذْناً عَامَاً (١) جَازِ تَصرفُه مَطلقاً (١)، واثبتناه (١) (ز) بالدلالة (٥) كالصريح (٦) (د) (٥) ولو سَمَّى له (٨) نوعاً (٩)، أو مدةً (١٠) أَطْلَقْنَاهُ (ز) في الكل (١١) لا بشراء ثياب الكسوة (د) (١٢)، وطعام الأكل (١٣).

ُ ويجوزُ بَيغُه (١٤)، وشراؤُه بغَبْنٍ يَسِيرٍ (١٥)، وكذا (ح) (١٦) بالفاحِشِ (١٧)، ولو ابْتَاعَ (١٨)

(٢) في التجارات. ( ابن ملك)

(٣) زاد في ب: ح. أي في جميع أنواعها. (ابن ملك)

(٤) أي الإذن. (ابن ملك)

- (٥) كما إذا رأى المولى عبده أو الوصي الصبي يبيع، ويشتري وسكت عن النهي سواء كان المبيع مملوكاً لهما أو لا، لكن فيما عاينه المولى إن كان شراء ينفذ عليه؛ لأن البيع يدخل في ملكه فلا يتضرر، وإن كان بيعاً لا ينفذ عليه؛ لأن المبيع يزول عن ملكه فلا يجعل سكوته إذناً في ذلك البيع، وإنّما جعل إذناً بعده. (ابن ملك)
- (٦) أي كثبوته بالإذن الصريح، وقال زفر: لا يكون سكوته إذناً لاحتمال أن يكون عن سخطه كما لا يثبت إذا رأى عبده يتزوج فسكت وكما إذا رأى المرتبهن يبيع الرهن فسكت. ( ابن ملك)
  - (٧) سقط في أ، ب.(٨) أي المولى لعبده. ( ابن ملك)
  - (٩) كما إذا قال: أذنت لك أن تتجر بكذا. ( ابن ملك)
    - (١٠) كما إذا قال: إلى وقت كذا. (ابن ملك)
  - (١١) يعني يصير مأذوناً عندنا في جميع التجارات، وفي جميع الأوقات. ( ابن ملك)
    - (١٢) سقط في ب.
- (١٣) يعني إذا اشترى العبد هذه الأشياء بإذن مولاه لا يكون مأذوناً؛ لأنه استخدام، ولو صار مأذوناً به لانسد باب استخدامه. ( ابن ملك)
  - (١٤) أي بيع المأذون. (ابن ملك)
  - (١٥) بالاتفاق لتعذر الاحتراز عنه. (ابن ملك)
    - (١٦) سقط في أ.
- (١٧) يعني عند أبي حنيفة يجوز بالغبن الفاحش أيضاً، وهو ما لا يتغابن بمثله، وقالا: لا يجوز؛ لأن المقصود من الإذن الاسترباح والعقد بالفاحش إتلاف فلا يدخل تحت الإذن فلا يجوز كما لم يجز العقد بالفاحش من الأب والوصي والقاضي في مال الصبي. ( ابن ملك)
  - (١٨) المأذون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) الإذن في الشرع فك الحجر، وفائدته اهتداء العبد والصبي إلى اكتساب الأموال. ( ابن ملك)

بالخيارِ، فوُهبَ له التمنُ (۱)، فله الرَّدُ (۲) (ح)، أو اشترى عبداً بالف، فازدادت قيمتُه لسَمنه (۳)، فله الإقالةُ (٤) فيه (٥)، ويُجيزُهَا (س) لو كان (٧) مديوناً بعدَ هبة التَّمن (٨). ويُوكَلُ (٩) (د) (١)، ويَبْضَعُ (١١) (د) (١)، ويُضَارِبُ (د) (١)، ويُعِيرُ (د) (١)، ويَرْهَنُ (د) (١)، ويُوجِّرُ (د) (١٧)، ويَسْتَرْهِنُ (د) (١٦)، ويُوجِّرُ (د) (١٧)، ويَسْتَرْهِنُ (د) (١٦)، ويُوجِّرُ (د) (١٧)، ويَسْتَرْهِنُ (د) (١٦)، ويُوجِّرُ (د) (١٧)، ويُقِرُ بالدين (٢١)، والغَصْب (٤)، والوديعة (٢٥)، ويُجِيرُ (ع) إجارتَه نفسَه (٢٢)، ويُقِرُ بالدين (٢٣)، والغَصْب (٤٢)، والوديعة (٢٥)،

- (٤) زاد في ب:ح.
- (٥) أي للمأذون في ذلك العبد عند أبي حنيفة؛ لأن المأذون متصرف لنفسه، وقالا: لا يجوز له الرد
   ولا الإقالة؛ لأن الاسترباح المقصود من الإذن يفوت بهما. ( ابن ملك)
  - (٦) أبو يوسف الإقالة. ( ابن ملك)
    - (٧) المأذون. (ابن ملك)
- (٨) أي بعد إبراء البائع المأذون عن الدين، هذا إذا قبض المأذون المبيع؛ لأنه لو لم يقبضه لا يجوز إقالته اتفاقاً؛ لأن الإقالة في المنقول قبل القبض فسخ عند أبي يوسف أيضاً لتعذر البيع فيبطل. (ابن ملك)
  - (٩) المأذون. (ابن ملك)
    - (١٠) سقط في أ، ب.
  - (١١) أي يعطي رجلاً قدراً من المال ليتجر به، ويكون الربح له. ( ابن ملك)
    - (١٢) سقط في أ، ب.
    - (۱۳) سقط في ب.
      - (١٤) سقط في ب.
    - (١٥) سقط في أ، ب.
    - (١٦) سقط في أ، ب.
      - (۱۷) سقط في ب.
    - (١٨) لأن هذه الأشياء من توابع التجارة. ( ابن ملك)
      - (١٩) سقط في ب.
  - (٢٠) أي يدفع الأرض مزارعة، ويأخذها، لأنها مما يطلب به الربح. ( ابن ملك)
    - (٢١) سقط في أ، ب.
    - (٢٢) وقال الشافعي: لا يجوز. ( ابن ملك)
  - (٢٣) أي يصح إقراره به سواء كان مديوناً أو لا؛ لأنه لو لم يصح لامتنع الناس من معاملته. ( ابن ملك)
  - (٢٤) إنما يصح إقراره به؛ لأن ضمان الغصب ضمان معاوضة تَمليك وتَملك فكان كالتجارة. (ابن ملك)
    - (٢٥) لأنها من صنع التجارة. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي إبراء بائعه عن الثمن في مدة الخيار. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي للمأذون رد المبيع بالخيار عند أبي حنيفة. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في ب: بسمنه.

والمديونُ.

لا يصح (ح) إقرارُه لأصولِه، وفروعِه، وزوجتِه (۱)، ولا يَتَزَوَّجُ (۲) [۳۳/أ]، ولا يَتَزَوَّجُ مَمَالِيكَهُ (۱)، ويُجِيزُ (س) له (٤)، وللمُضَارِبِ (س) (٥)، وشريكِ العِنَانِ (س) (١) تزويجَ الأمةِ (٢)، ولا يُكَاتِبُ (١)، ولا يُعْتِقُ على مال (٩)، ولا يُقْرِضُ، ولا يَهَبُ مَطلَقاً (١١)، ويُهْدِي النَّسِيرَ من الطعامِ (١١)، ويُضيفُ مُعَامِلُهُ (١٢)، ويُشاعُ كَسَبُهُ (١٦) في الدينِ (٤١)، ونَأْمُرُ (ع) ببيعِ رقبِهُ فيه (١٥) إلا أن يُفْدِيهُ الْمَوْلَى (١٦) ويُقْسَمُ (١٧) بين الغُرَمَاءِ بالحِصَصِ، وإن

- (٢) المأذون. (ابن ملك)
- (٣) لأن التزوج والتزويج ليس من باب التجارة. (ابن ملك)
  - (٤) أبو يوسف للمأذون. (ابن ملك)
    - (٥) سقط في أ.
    - (٦) سقط في أ.
- (٧) لأن فيه تحصيل المهر وسقوط النفقة فاشتبه إجازتــها. (ابن ملك)
  - (٨) المأذون بمملوكه. (ابن ملك)
- (٩) لأن كلاُّ منهما ليس من باب التجارة إذ هي مبادلة المال بالمال الاسترباح. (ابن ملك)
- (١٠) أي بعوض وبغيره؛ لأن القرض تبرع محض، وكذا الهبة، وأما الهبة بعوض فتبرع أيضاً في الابتداء فلا ينتظمها الإذن بالتجارة. (ابن ملك)
  - (۱۱) أي يجعله هدية. (ابن ملك)
- (١٢) أراد بِها الضيافة اليسيرة، وهي مالا يعدها التجار إسرافاً، وهو الصحيح، إنَّما جاز ضيافة من يعامله؛ لأن التاجر يحتاج إليها لاستجلاب قلوب الأغنياء. (ابن ملك)
  - (١٣) الحاصل قبل الدين أو بعده. (ابن ملك)
    - (١٤) أي في أداء دينه اتفاقاً. (ابن ملك)
- (٥) يعني يجب على القاضي أن يبيع رقبة المأذون في أداء دينه إذا لم يف كسبه لحقوق الغرماء، ولكن لا يعجل ببيعه، بل ينتظر مدة لاحتمال أن يكون له دين يقبضه، وقال الشافعي: لايباع هذا إذا كان دينًا بسبب التجارة، وإن كان دين استهلاك يباع رقبته فيه اتفاقاً؛ لأنه دين متعلق بالجناية لا بالإذن. (ابن ملك)
  - (١٦) بقضاء دينه. (ابن ملك)
    - (١٧) ثمنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) عند أبي حنيفة؛ لأن هذا إقرار صورة وشهادة معنى، وشهادته لهؤلاء غير جائزة لو كان حرًّا فكذا إقراره، وقالا: يصح؛ لأنه أقر لمن لا حق له في اكتسابه فصار كما لو أقر لأجنبي. (ابن ملك)

أَعْتَقَهُ (١) نَفَذَ، وضَمِنَ لهم قيمتَه (٢) فإنْ فَضُلَ شيءٌ (٣) طُولِبَ به (٤) بعد العتْقِ فيهما (٥)، ولو كان له (٢) مَوْلَيَان (٧) فأَدَانَهُ أحدُهما (٨) مائةً، وأَجْنَبِي مَثْلَهَا (٩) فبيعَ (١٠) بمائة أو مات، وتَرَكَهَا (١١) فالتُّلُثُ للمَدِين (١٢) (ح) (١٣). وقالا: الرُّبُثُ (١٤)، والباقي للأجنبي. وجعلنا (ز) (١٥) الغرماء أحق من المولى بالولد، والموهوبُ له (١٦) (د) (١٧).

ولو بِيعَ (١٨)، وعليه الفُّ مُعَجَّلَةً، واخرى (١٩) مُؤَجَّلَةٌ بالفينِ (٢٠) فَقُضِيَ المُعَجَّلُ (٢١)،

- (٣) من الدين. (ابن ملك)
  - (٤) المأذون. (ابن ملك)
- (٥) أي في بيع المأذون وإعتاقه. (ابن ملك)
  - (٦) أي للمأذون. (ابن ملك)
  - (V) أذنا له بالتجارة. (ابن ملك)
- (٨) أي جعله أحد الموليين مديوناً لنفسه، الإدانة بيع العين نسيئة. (ابن ملك)
  - (٩) أي أدانه أجنبي مائة أخرى. (ابن ملك)
    - (١٠) المأذون. (ابن ملك)
      - (١١) أي مائة. (ابن ملك)
- (١٢) أي ثلث المائة للمولى الذي أدانه، والثلثان للأجنبي عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (١٣) في أ: د.
  - (١٤) أي ربع المائة للمدين. (ابن ملك)
    - (١٥) سقط في ب.
- (١٦) يعني إذا ولدت المأذون بعد لحوق الدين ولداً أو وهب للمأذون شيء فالغرماء أحق به من المولى عندنا، وقال زفر: المولى أحق به منهم؛ لأنه ليس من مال التجارة فصار كالولد المولود قبل الدين. (ابن ملك)
  - (١٧) سقط في أ، ب.
  - (۱۸) المأذون. (ابن ملك)
  - (١٩) أي أليف أخرى. (ابن ملك)
  - (۲۰) وهو متعلق ببيع. (ابن ملك)
  - (٢١) أي الدين المعجل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) المولى موسراً كان أو معسراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأنه أتلف ما تعلق به حقهم، ولا وجه لرد العتق؛ لأنه لا يقبل الفسخ فالغرماء بالخيار إن شاءوا ضمنوه قيمة العبد موسراً كان أو معسراً، ويأخذوا بقية دينهم من العبد، وإن شاءوا استسعوا العبد لجميع دينهم؛ لأنه صار حراً، ودين الحر متعلق برقبته تعلق الوجوب لا تعلق الاستيفاء، هذا إذا كان المأذون قناً، وإن كان مدبراً فأعتقه المولى لا يضمن؛ لأن حقهم لم يتعلق برقبته؛ لأن بيعه غير جائز. (ابن ملك)

أَمَرْنَا (ز) بتأخيرِ المؤجّلِ إلى وقتِه (۱) لا بتعجيله (۲)، وإعتاقُ الْمولى عبدَ مأذونه المستغرَق (۲) بتأخيرِ المؤجّلِ إلى يصح (٥) (ح)، وقولُه له (١): هذا ابني، وهو مُمْكِنٌ (٧) (د) (١٤) بعهول (١٤) (د) (١٤) غيرُ مُلْحِق (١١)، (دح) (١٢) وضمانُ قتلِه إياه (١٣) ضمانُ جناية (١٤) (ح). وقالا: ضمانُ إتلاف.

وإذا باع<sup>(۱۱)</sup> مَّن المولى بِمثل القيمة أو أكثر (د)<sup>(۱۱)</sup> جاز أو باعه الْمولى بِالْمثل (۱۱)</sup> أو أقلَّ جاز (۱۱) فإنْ سَلَّمَهُ اليه (۱۹) بَطَلَ التَّمَنُ، وإن حَبَسَهُ (۲۱) لاستيفائه (۲۱) جاز (۲۲)،

- (٣) زاد في أ: د.
- (٤) أي المحيط بماله ورقبته. (ابن ملك)
- (٥) عند أبي حنيفة، وقالا: يصح. (ابن ملك)
- (٦) أي قول المولى لعبد مأذونه الذي لم يولد عنده. (ابن ملك)
  - (V) أي والحال إن العبد صالح أن يولد منه. (ابن ملك)
    - (٨) سقط في ب.
    - (٩) أي مجهول النسب. (ابن ملك)
      - (١٠) سقط في ب.
    - (١١) خبر المبتدأ، وهو قوله: وهو. (ابن ملك)
      - (١٢) في أ، ب: ح.
      - (۱۳) أي قتل المولى عبد مأذونه. (ابن ملك)
        - (١٤) عنده. (ابن ملك)
      - (٥١) المأذون المديون المستغرق. (ابن ملك)
        - (١٦) سقط في أ، ب.
- (١٧) أي باع المولى من عبده المأذون المستغرِق بالدين شيئاً بمثل القيمة. (ابن ملك)
  - (١٨) لارتفاع التهمة. (ابن ملك)
  - (١٩) أي المولى المبيع إلى مأذونه. (ابن ملك)
    - (٢٠) أي المولى المبيع. (ابن ملك)
    - (٢١) أي استيفاء الثمن. (ابن ملك)
- (٢٢) سقط في أ: [أوباعه المولى بالمثل أو أقل جاز فإن سلمه إليه بطل الثمن وإن حبسه لاستيفائه جاز]؛ لأن ملك اليد لا يزول عن البائع ما لم يصل إليه الثمن فله حبسه لذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعني يدفع الألف الأخرى إلى المولى عندنا، فإذا حل الأجل أعطاها المولى إلى الغريم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زاد في ب: د. يعني قال زفر: يعطي الألف الباقية إلى صاحب الدين المؤجل في الحال؛ لأن الدين انتقل من الذمة إلى الثمن بالبيع فصار كتحوله إلى التركة بالموت، وهناك يحل الدين فكذا هذا. (ابن ملك)

وبيعُه من مأذونِه وابتياعُه (١) بغَبْنِ يَسِيرٍ فَاسِدٌ (٢)، وخَيَّرَاه (٣) بينَ الفَسْخِ أو رَفْعِ الغَبْنِ .

وَيُشْتَرَطُ فِي الحَجْرِ عليه (°) ظُهُورُه لأَهْل سُوقِهِ (٦)، ولو أُخْبِرَ به (٧)، فعدالةُ الْمُخْبِرِ أو العدد شَرْطُ (^) (ح)، وأثبتاه (٩) بواحد مطلقاً (٠١٠).

ويَثْبُتُ (١١) بِمَوْتِ مَوْلاًه، وجنونِ عَنونِ مَوْلاًه، وجنونِ عنونِ ولِحاقِه بدارِ الحربِ مرتدًا (١٢).

ونُشْبِتُهُ (١٣) (ع) بإِبَاقِهِ (١٤).

وأثبتناه (ز) بولادتها (۱۰ منه (۱۲)، وإقرارُه بِمالٍ في يدِه بعد الحَجْرِ (۱۷) صَحِيحٌ (۱۸)  $(-3)^{(19)}$ .

(١٣) أي الحجر. (ابن ملك)

(١٥) في ب: بولادته.

<sup>(</sup>١) أي شراؤه منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة دفعاً للضرر عن الغرماء؛ لأن حقوقهم متعلقة بِمالية إكسابه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي خير صاحباه المولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) بأن يقال له في بيعه حط الزيادة على القيمة أو افسخ العقد، ويقال له في شراؤه كمل الثمن إلى قدر القيمة أو افسخ؛ لأن الضرر عنهم يندفع بهذا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي على المأذون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي لأكثره؛ لأن إعلام الكل متعذر فأقيم الأكثر مقام الكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي المأذون بكونه محجوراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) زاد في ب: سم.

<sup>(</sup>١٠) أي عدلاً كان أو غيره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) الحجر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) علمه العبد أو لم يعلم؛ لأن أهلية الإذن لما زالت عن المولى بِهذه الأشياء بطل بقاء الإذن، أما السبب في موته وجنونه فظاهر، وأما في لحاقه؛ فلأن الولاية منقطعة بين الدارين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) وقال الشافعي: يبقى مأذوناً؛ لأن الإباق لا ينافيه فصار كما لو غصبه غاصب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي المأذونة إذا ولدت من مولاها تحجر عندنا خلافاً لزفر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) يعني إقراره بأن ما في يده لمولاه أو لغيره أمانة عنده أو مغصوب منه أو بأن عليه ديناً ليقضي بما في يده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يصح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) سقط في أ.

ولو حُجرَ<sup>(۱)</sup>، وفي يده ألفّ، ثم أذن لَهُ، فأقرَّ بألف لَزِمَتْهُ<sup>(۲)</sup> في الإذن الأولِ، فهو<sup>(۳)</sup> مَقْضِيُّ (ح)<sup>(٤)</sup> بِهذه<sup>(٥)</sup>. وقالا: هي للمولَّى، ويُفْديه أو يَبِيعُه<sup>(١)</sup>، ولو أَقَرَّ بافْتضَاضِ حُرَّة أو أمة<sup>(۲)</sup> بأصبعه يُلْزِمُهُ<sup>(۸)</sup> (س) للحال<sup>(۱)</sup> أو أَقَرَّ به<sup>(۱)</sup> المكاتَبُ فعَجَرَ<sup>(۱۱)</sup>، ويُلْزِمُهُ<sup>(۱)</sup> (س) المحال<sup>(۱)</sup> للحال<sup>(۱۱)</sup>، ووَافَقَ<sup>(۱۱)</sup> (م)<sup>(۱۱)</sup> إنْ قَضَى به قَبْلَ الْعَجْزِ<sup>(۱۲)</sup>.

(١) المأذون. (ابن ملك)

(٢) ديناً. (ابن ملك)

(٣) أي ما أقر به من اللين. (ابن ملك)

(٤) سقط في ب.

(٥) الألف التي في يده عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٦) يعني مولاه مخير إن شاء فدى مأذونه، وإن شاء باعه فأعطى تُمنه الدين. (ابن ملك)

(٧) أي أزال بكارتها. (ابن ملك)

(٨) أبو يوسف الضمان. (ابن ملك)

(٩) فيلفعه مولاه أو يفديه؛ لأن إقراره بضمان المال صحيح، وقالا: لا يؤاخذ به في الحال؛ لأن إقراره، وإن كان ضمان مال لكنه لم يجب عوضاً عن مال فليس في معنى التجارة فلا يؤاخذ به إلا بعد العتق. (ابن ملك)

(١٠) أي بافتِضاضِ حُرَّةِ أو أمةٍ بأصبعِه. (ابن ملك)

(١١) أي عن أداء بدل الكتابة. (ابن ملك)

(١٢) في الرق. (ابن ملك)

(١٣) أي ضمان المهر في الحرة والعقر في الأمة. (ابن ملك)

(١٤) عند أبي حنيفة إلى ما بعد العتق؛ لأنه أقر بجناية ، وما لزمه من المال ليس من التجارة فلا يلزم المولى. (ابن ملك)

(١٥) أبو يوسف. (ابن ملك)

(١٦) سقط في أ.

(١٧) لأنه دين ظهر وجوبه بإقراره حال نفاذه فيعتبر كسائر الديون. (ابن ملك)

(١٨) محمد لأبي يوسف. (ابن ملك)

(١٩) سقط في أ.

( ، ٢ ) أي إن قضى القاضي بوجوبه عليه قبل عجزه، وإن لم يقض وافق أبا حنيفة؛ لأن الدين بقضاء القاضي صار مقرراً في ذمته فوجب للحال، وقبل القضاء لا يصير مقرراً فسقط في الحال في حق المولى فيلزمه بعد العتق. (ابن ملك)

كتَّابُ الإقْرَارِ"

إِذَا أَقَرَّ حَرُّ بِالِغٌ عَاقِل<sup>(۲)</sup> لِمَعْلُوَّم (د)<sup>(۳)</sup> بِحَقِّ<sup>(۲)</sup> لَزِمَهُ مُطْلَقاً<sup>(۱)</sup>، وبَيَّنَ الجحهولَ، وإِنْ المَتْنَع<sup>(۲)</sup> (د)<sup>(۲)</sup> أُجْبر<sup>(۸)</sup>، ولَوْ شَرَطَ<sup>(۹)</sup> (د)<sup>(۱)</sup> الحيار<sup>(۱۱)</sup> بَطَلَ <sup>(۱۲)</sup> الشَّرْطُ<sup>(۱۲)</sup>.

فاِنْ أَقَرَّ بِشَيء فَسَّرَه بِمَا لَهُ قَيمةٌ (١٤) عُرْفاً (د) (١٥) وحُلُفَ (١٦) إِنْ عُورِضَ بَاكَثُر (١٨) أَوْ بِسَهُم مِنْ اللَّارِ فهو سُدُسُ (١٨) (ح)، وأَمَرَاه (١٩) بالبيان (٢٠) أَوْ بِسَهُم مِنْ اللَّارِ فهو سُدُسُ (١٨) (ح)، وأَمَرَاه (١٩) بالبيان أَرْ (٢١) أَوْ بعب بدر (٢١) يوجبُ (٢٢) (س) قديمة عبد وسَلط (٢٣) لا ما شاء (٢٤)

- (٢) طائعاً. (ابن ملك)
  - (٣) سقط في ب.
- (٤) وصدقه المقر له. (ابن ملك)
- (٥) أي معلوماً كان المقر به أو مجهولاً، وكان بدل مال أو لم يكن. (ابن ملك)
  - (٦) المقر عن بيان ما أجهله. (ابن ملك)
    - (V) سقط في أ.
    - (٨) على بيانه. (ابن ملك)
      - (٩) المقر. (ابن ملك)
        - (١٠) سقط في أ، ب.
  - (١١) كما إذا قال له: عليُّ ألف على أني بالخيار ثلاثة أيام. (ابن ملك)
    - (۱۲) زاد في ب: د.
    - (١٣) لأن الإقرار لا يحتمل الفسخ. (ابن ملك)
- (١٤) لأن ما لا قيمة له لا يثبت في الذمة، وإذا فسره به يكون رجوعاً عن إقراره فلا يسمع. (ابن ملك)
  - (١٥) سقط في أ.
  - (١٦) المقر. (ابن ملك)
  - (١٧) أي إن ادعى المقر له أن المقر به أكثر مما بينه، ولا بينة له. (ابن ملك)
  - (١٨) يعني إذا أقر بسهم من داره يكون إقراراً بسدسها عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
    - (۱۹) زاد في ب: سم.
    - (٢٠) لأن السهم مجهول كالجزء. (ابن ملك)
    - (٢١) أي إذا قال: لفلان عبد علَيَّ. (ابن ملك)
      - (۲۲) أبو يوسف عليه. (ابن ملك)
- (٢٣) لأنه أقر بعبد دين، والعبد لا يثبت في الذمة إلا في عقود مخصوصة كالنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد. وفي هذه العقود: يجب عبد وسط، فيجب عليه قيمته. (ابن ملك)
- (٢٤) يعني أوجب محمد على المقر ما شاء من قيمة العبد؛ لأنه أقر بضمان عبد مجهول، وذا لا يختص بالوسط، فيكون البيان إليه. ولو أتى بعبد وسط يجبر على القبول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهو في الشرع: إحبار بما عليه من الحقوق. (ابن ملك)

 $(a)^{(1)}$  أَوْ بِمالٍ رُجِعَ إلى بيانِه (a) أَوْ بِمَالٍ عظيمٍ لم يُصَدَّقُ فِي أقلْ مِنْ مَالِي مِنْ مَالِي وَلَيْهُ (عَلَيْهُ (عَلَيْهُ أَوْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَوْ عَلَيْهُ أَوْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَوْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَوْ عَلَيْهُ أَوْ عَلَيْهُ أَلَّهُ عَلَيْهُ أَلْهُ أَوْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلْهُ عَلَيْهُ أَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلْهُ عَلَيْهُ أَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْقَالُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

(١) سقط في ب.

- (٣) أو من عشرين ديناراً؛ لأن المال العظيم هو النصاب؛ لكون صاحبه عظيماً عند الناس. (ابن ملك)
- (٤) روي عن أبي حنيفة: أنه إذا أقر بمال عظيم يصدق في عشرة دراهم؛ لأنه نصاب عظيم؛ لأنه يقطع بسرقتها اليد المحترمة. (ابن ملك)
  - (٥) ولا يصدق في أقل منها؛ لأنَّها أقل الجمع. (ابن ملك)
    - (٦) يعني إذا أقر بدراهم كثيرة. (ابن ملك)
- (٧) عند أبي حنيفة؛ لأنّها أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع، وبعدها يذكر بالتركيب، ويقال: أحد عشر. (ابن ملك)
  - (٨) سقط في ب.
  - (٩) لأنه كثير، وبه يثبت الغناء. (ابن ملك)
- (١٠) لأن كذا كناية عن عدد مجهول، فقد أقر بعد دين ليس بينهما حرف عطف، وأقل ذلك من العدد المفسر أحد عشر. (ابن ملك)
  - (١١) يعني إذا قال له: على كذا وكذا. (ابن ملك)
    - (١٢) في أ: فأحد.
- (١٣) لأنه ذكر عددين مبهمين بينهما حرف عطف، وأقل ذلك من العدد المفسر: أحد وعشرون، فيحمل كل منهما على نظيره. (ابن ملك)
  - (١٤) يعني إذا قال له: شرك في هذا العبد. (ابن ملك)
    - (١٥) سقط في أ.
    - (١٦) أبو يوسف للمقر له. (ابن ملك)
  - (١٧) لأن الشرك يعني الشركة، وهي تنبي عن التسوية. (ابن ملك)
    - (۱۸) محمد. (ابن ملك)
  - (٩٩) لأن الشرك يجيء بمعنى النصيب، وهو محمل، فعليه بيانه بِما شاء. (ابن ملك)
- (٢٠) لأن قوله: ودرهم بيان للمائة عادة؛ لأن الدرهم يكثر استعماله، واستثقلوا تكراره في كل عدد، واكتفوا بذكره مرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) فيقبل قوله، وإن كان قليلاً، وقيل: لا يصدق في أقل من درهم؛ لأنه لا يعد في العرف مالاً. (ابن ملك)

وَتَسوْبِ (۱) فَسَّرَ المائِهَ (۲) أَوْ بِمائِه وَثَلاثَة اثواب (۲) كَانَت اَثْوَاباً (٤) أَوْ بالغَصْب (٥) مِسَنْ هَلَذَا أَوْ هِلَا المَائِهِ الْمَائِهِ اللهِ الْمَائِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

- (١) يعني إذا قال له: على مائة وثوب. (ابن ملك)
- (٢) يعني يلزمه ثوب، وعليه بيان المائة؛ لأن الثوب لم يكثر استعماله، ولا يذكر لبيان المائة، فبقي المائة على إنهامها. (ابن ملك)
  - (٣) يعنى إذا قال: مائة وثلاثة أثواب. (ابن ملك)
  - (٤) لأنَّ الأثواب لم يذكر بحرف العطف، فانصرف إليهما لاستوائهما في الحاجة إلى التفسير. (ابن ملك)
    - (٥) يعني إذا قال: غصبت هذه الشيء . (ابن ملك)
    - (٦) أي ادعي كل واحد منهما المغصوب لنفسه، فأنكر المقر. (ابن ملك)
- (٧) أي طَلَباً جاز المقر، فإن نكل لهما جميعاً قضى بالشيء بينهما وبقيمته أيضاً بينهما، وإن نكل لأحدهما لا يؤمر بالتسليم إليه مالم يحلفه الآخر، فإن حلف لأحدهما، ونكل للآخر قضى به للذي نكل له، فإن حلف لهما فلا شيء عليه. (ابن ملك)
  - (٨) أي المغصوب بعد الحلف لهما. (ابن ملك)
- (٩) أبو يوسف ذلك الصلح؛ لأنّهما كانا مخيرين بين أن يصطلحًا أو يحلفًا فلما احتارًا تحليفه أبطلاً حقهما في الصلح كما لو اختار الصلح لم يكن لهما التحليف. (ابن ملك)
- (١٠) أي قال محمد: لا يبطل الصلح؛ لأنه لما أقر لأحدهما بلا تعيين فقد أثبت لهما حق الاصطلاح، وحلفه لا يبطل إقراره لأحدهما، فبقى لهما هذا الحق. (ابن ملك)
  - (۱۱) أي إن قال: هذا الشيء لفلان. (ابن ملك)
    - (۱۲) المقر به. (ابن ملك)
    - (١٣) بالاتفاق. (ابن ملك)
  - (١٤) يعني قال أبو يوسف: لا يضمن المقر له الثاني إن سلم المقر به إلى الأول بقضاء القاضي. (ابن ملك)
    - (١٥) أي قال محمد: يضمن. (ابن ملك)
      - (١٦) سقط في أ.
    - (١٧) يعني إن قال لزيد: عليّ ألف وإلا لبكر. (ابن ملك)
- (١٩) أبو يوسف هذا الإقرار؛ لأن مثل هذا التركيب يستعمل للتشكيك، فلا يلزم لكليهما شيء. (ابن ملك)
  - (١٩) أي محمد بالمال. (ابن ملك)
- (٢٠) ولا شيء للثاني؛ لأن مثل هذا التركيب يستعمل للتأكيد، يقال: إن فعلت كذا وإلا فعل حجة يريد به تأكيد الشرط لا التشكيك بين وجوده ووجوب الحجة ولو قال لفلان على مائة درهم وإلا لفلان على دينار، فعلى هذا الخلاف، ولو قال: لفلان علي مائة درهم وإلا فلفلان علي دينار لزمه الدراهم اتفاقا كذا في المحيط. (ابن ملك)

ومَسنْ قَالَ<sup>(۱)</sup>: علَيَّ أَوْ قِبَلِي فَقَدْ أَقَرَّ بِدَيْنِ<sup>(۱)</sup> أَوْ عندي<sup>(۱)</sup> ونَحْوِهِ فَبِأَمانَة<sup>(۰)</sup>. ولَوْ قَالَ: لي عليك ألفّ، فقَالَ<sup>(۱)</sup>: اتَّزِنْهَا أَوْ انْتَقِدْهَا أَوْ أَجِّلْنِي بِهَا أَوْ قَضَيْتُكُهَا فَقَدْ أَقَرَّ بِهَا<sup>(۱)</sup> أَوْ بِدَيْنِ عليك ألفّ، فقالُ أَقْرُ المُقَرُّ له على الأَجَلَ<sup>(۱)</sup> مُستَحْلَفُ بِالأَكْثِرِ المُقَرُّ له على الأَجَلَ<sup>(۱)</sup> وتَعَدُدُ الْمُشْهَدِ (۱) والشّاهدَيْنِ العَدْلَيْنِ (۱) (د) (۱) مُلْزِمٌ (ح) للمالَيْنِ (۱) وأَلْزَمَاه بِالأَكْثِرِ (۱) إِنْ تَفَاوَتَا (۱). وقولُه: علَيَّ أَوْ عَلَى [۳٤] الجِدَارِ مُلْزِمٌ (۲) (ح) ويُلْزِمُهُ (س) بالأَكْثرِ (۱) إِنْ تَفَاوَتَا (۱).

(١) لفلان. (ابن ملك)

- (٢) لأن كلمة «على» يستعمل للإيجاب، ولفظ «قِبَل» بكسر القاف وفتح الباء يستعمل في الضمان. (ابن ملك)
  - (٣) أي من قال له: عندي ألف. (ابن ملك)
  - (٤) مما يستعمل في الأمانة كلفظة في بيتي أو معى. (ابن ملك)
    - (٥) أي فقد أفر بكونها أمانة. (ابن ملك)
      - (٦) المخاطب. (ابن ملك)
- (٧) لأن الضمير في اتزنها راجع إلى الألف، وأنثها باعتبار الدراهم، فكأنه قال: اتزن الألف التي لك علي متى لو قال: اتزن بلا ضمير لا يكون إقراراً؛ لأن الاتزان يحتمل أن يكون مصروفاً إلى الألف وإلى غيره. فلا يكون إقراراً بالشك. وفي الخلاصة: إذا تصادقا على أنه قال: اتزنها على وجه السخرية لا يكون إقراراً، وطلب التأجيل، ودعوى القضاء كل منهما يدل على سبق الوجوب. ولو قال: لا تخبر فلاناً أن له علي الف درهم، الصحيح: أنه لا يكون إقراراً. ولو اشترى أمة فلما كشفت وجهها، قال: هي جارية لا يسمع دعواه في الصح؛ لأن شراءها إقرار منه بأنها للبائع وكذا الاستبداع ونحوه. (ابن ملك)
  - (٨) أي كذبه المقر له في كونه مؤجلاً. (ابن ملك)
  - (٩) أي الدين؛ لأنه أقر به، وادعى حقًّا زائداً عليه وهو الأجل. (ابن ملك)
  - (١٠) أي على نفيه؛ لأنه ينكر ما ادعاه للمقر من حق الأجل. (ابن ملك)
    - (١١) بضم الميم، موضع الإشهاد. (ابن ملك)
- (١٢) يعني إقراره في محلس بِمال عند الشاهدين، وإقراره في محلس آخر به عند شاهدين عدلين آخرين. (ابن ملك)
  - (١٣) سقط في أ.
  - (١٤) عند أبي حنيفة: تساوى المالان أو تفاوتا، وقالا: عليه مال واحد. (ابن ملك)
    - (١٥) أي بأكثر المالين. (ابن ملك)
- (١٦) هذا إذا لم يبين السبب، فإن بينه متجهاً بأن قال في المرتين له: عليّ مائة من تَمن هذا العبد، يلزمه مال واحد اتفاقاً، وإن بيّن في كل منه سبباً مُختلفاً يلزمه مالان اتفاقاً. (ابن ملك)
- (١٧) عليه ما أقر به عند أبي حنيفة، وقالا: لا شيء عليه؛ لأنه تردد في الوجوب بإدخال كلمة «أو»، فلا يجب عليه شيء بالشك. (ابن ملك)

بقوله: علَى فِي علْمِي (١). وأَلْزَمْنَاهُ (ز) (٢) أَلْفَيْنِ بقوله (٣): أَلْفَنْ بل أَلْفَانِ لا بثلاثة (٤) وبالكُلِّ (و) (ز) بقوله: غَصِبْنَاه أَلْفَاً (الله وكنَّا عشرةً والطَّالبُ (١) يعيِّهُ لا بالعشر (١٠٠٠). ولَوْ قَالَ: أَوْصَى أَبِي بَالتُّلُثِ لزيد (١١٠)، بل لعمرو، وبَلْ لبكرٍ أَهْدَرَنَا (ز) (١٢) الأحيرين (١٣) لا السوارث (٤٠٠)، ونُلْزِمُ (عَ) (٥٠٠ الوارثَ المُقرَّ على مُورَّتِه بِدَيْنٍ (١٦) مَعَ جَحْدِ الباقينَ (١٧) بِكُلُهِ (١٨) لا بِنَصِيبِهِ (١٥).

- (٢) سقط في ب.
- (٣) لفلان على. (ابن ملك)
- (٤) يعني قال زفر: يلزمه ثلاثة آلاف؛ لأنه أقر بألف، فصح، ثم رجع عنه بلفظ «بل»؛ لأنه يذكر للإعراض عما قبله، فأقر بألفين، فصح إقراره الثاني، فبطل رجوعه عن الأول، كما لو قال: أنت طالق واحدة، بل ثنتين، فيلزمه ثلاثة آلاف. (ابن ملك)
  - (٥) أي ألزمنا المقر كل الألف. (ابن ملك)
    - (٦) سقط في أ، ب.
  - (٧) أي غصبنا من فلان ألف درهم. (ابن ملك)
    - (٨) أي والحال أن المغصوب منه. (ابن ملك)
  - (٩) أي يدعي أن غاصب الألف هو وحده. (ابن ملك)
  - (١٠) زاد قي ب: د. يعني قال زفر: يلزمه عشر الألف. (ابن ملك)
    - (١١) أي بثلث ماله. (ابن ملك)
      - (١٢) سقط في أ.
    - (١٣) يعني يكون الثلث لزيد، وليس للآخرين شيء. (ابن ملك)
- (١٤) بالنصب، يعني قال زفر: لكل منهم ثلث المال، وليس للابن شيء؛ لأن إقراره الأول صح ولم يصح رجوعه عنه بكلمة «بل»، وصح إقراره للثاني والثالث أيضاً، فاستحقا الثلثين كما لو أقر هكذا بالدين. (ابن ملك)
  - (١٥) سقط في أ.
  - (١٦) يدعيه رجل على مورثه. (ابن ملك)
  - (١٧) من الورثة ثبوت الدين عليه. (ابن ملك)
    - (۱۸) أي نلزمه بكل الدين. (ابن ملك)
- (١٩) أي قال الشافعي: يلزمه قدر حصته من الدين في كل التركة وفي يده بعضها، وعليه أن يؤدي منه ما يصيبه من التركة إن كان نصيبه نصفاً يؤدي نصف الدين، وإن كان ثلثاً فثلثه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعني إذا قال له: عليّ مائة في علمي، يلزمه ما أقر به عند أبي يوسف، وقالا: لا يلزمه شيء. (ابن ملك)

وَلُوْ أَقَرَّ بِتَمَوِ<sup>(۱)</sup> فِي قَوْصَرَّة (۱) أَوْ بِغَصْب ثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ لَزِمَاهُ (۱) أَوْ بدابة فِي اصطبلٍ لَزِمَتْهُ خَاصَّةً (۱) أَوْ بشوب فِي عشرة (۱) يُلْزِمُهُ (س) به (۱) لا بأحدَ عشر (۱) أَوْ بخمسة بمَعْنى مَعَ (۱) لَزِمَتْهُ عَشَرَةً (۱) وإِنْ أراد (۱) الحسابَ ٱلْزَمْنَاهُ (ز) بِحَمْسة لا خمسة وعشرينَ (۱۱) أَوْ مِنْ دِرْهَمٍ إلى عشرة (۱۱) فهي (۱۲) تسعة (۱۱) (ح). وقالاً:

- (٤) لأن الاصطبل عقار لا يتحقق فيها الغصب عندهما، وعند محمد: يتحقق فيها، فلزمتها جميعاً كذا في التبيين. أقول: على هذا كان ينبغي أن يقول: أو بدابة في اصطبل ألزمه بِهما، وهما بدابة خاصة، وإن ادعى أن محمداً خالف أصله، ووافقهما في هذه المسألة، فعليه الإثبات، ووجه العدول عن أصله. (ابن ملك)
  - (٥) يعني لو أقر بغصب ثوب في عشرة أثواب. (ابن ملك)
- (٦) سقط في أ. أي أبو يوسف المقر بثوب واحد؛ لأن الثوب الواحد لا يصان في عشرة أثواب عادة، فيحمل على بيان محله، كما لو قال: غصبت أكافاً على حمار. (ابن ملك )
- (٧) يعني عند محمد: يلزمه أحد عشر ثوباً؛ لأن العشرة قد يكون وعاء للثوب النفيس، فصار كقوله: حنطة في جوالق. وفي التبيين: ما قال محمد: منقوض بما إذا قال: غصبت كوباساً في عشرة أثواب حرير، يلزمه الكل عنده مع أنه ممتنع عرفاً. ولو قال: غصب ثوباً في ثوب لزماه اتفاقاً من الحقالق. (ابن ملك)
  - (٨) يعنى لو قال له: على خمسة في خمسة، وعنى به مع خمسة. (ابن ملك)
- (٩) لأن «في» بِمعنى «مع» كما قال الله تعالى: ﴿فادخلي في عبادي﴾ [الآية ٢٩ من سورة الفجر] أي معهم. (ابن ملك)
  - (١٠) بِما قاله. (ابن ملك)
  - (١١) أي قال زفر: يلزمه خمسة وعشرون؛ لأنه هو الحاصل من ضرب خمسة في خمسة. (ابن ملك)
    - (١٢) يعني لو قال له: عليَّ من درهم إلى عشرة. (ابن ملك)
      - (١٣) أي ما لزمه من الدراهم. (ابن ملك)
- (١٤) عند أبي حنيقة؛ لأن آخر العشرة غاية، والغاية قد تدخل، وقد لا تدخل، فلا يثبت بالشك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) في أ:بثمر. أي بغصب تَمر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهي بتشديد الراء: وعاء التمر متخذ من قصب. وفي المغرب: إنَّما سُمِّي بِها ما دام فيه تَمر وإلا يقال له: زنبيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لزومها لظرف والمظروف؛ لأنه أقر بغصب شيء موصوف بِالْمظروفية، وذا لا يتحقق بدون غصب الظرف. هذا إذا صلح الثاني للظرفية، وإذا لم يصلح كما إذا قال: غصبته درهماً في درهم لم يلزمه الثاني بخلاف ما لو قال: غصبت تمراً من قوصرة؛ لأنه يكون إقراراً بغصب المنزوع منها. (ابن ملك)

عشرةٌ (١) أَوْ بِخاتَمٍ (٢) لَزِمَهُ الحَلَقَةُ والفَصُّ أَوْ بِسيفِ فالنَّصْلُ (٣) والجَفْنُ (٤) والحَمَائِلُ (٥) أَوْ بِحَمَلِ جارية أَوْ شاة صَحَّ (٩) أَوْ للحمل (١٠) فإِنْ بَيْنَ سَبَاً (١١) كالوصية (٢١) والكسوةُ (١٠) صَحَّ (٤١) فإِنْ أَبْهَمُ (١٥) يُنطِلُهُ (١٦) (س) وأَجَازَهُ (١٧) (م).

<sup>(</sup>١) لأن العشرة مذكورة في الإقرار صريحاً، فلا يسقط جزء مما اشتملت عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي لو أقر بخاتم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لو أقر بسيف، فيلزمه النصل وهو حديدته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وهو غمده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) وهو جمع الحمالة بكسر الحاء وهي علاقته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وهي بالتحريك بيت العروس تزين بالثياب والسور. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي فيلزمه العيدان، وهو جمع عود. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأن اسم كل من هذه الأشياء مشتمل على أجزائه المذكورة عرفاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأن له وجها بأن أوصى رجل بالحمار لآخر ومات، فأقر وارثه بأن هذا الحمل لفلان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) بأن قال: لحمل فلانة على ألف درهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) صحيحاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) بأن قال: ورث الحمل من أبيه ألف درهم، فاستهلكتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) إقراره ولزمه المال، ثم إن ولد الحمل في مدة يعلم أنه كان قائماً وقت الإقرار يكون المال له، وإن ولد ميتاً يرد المال على ورثة الموصي أو المورث. وإن جاءت بولدين، ففي الوصية يقسم بينهما على السوية كذا في المحيط. وإن بين سبباً فاسداً كما إذا قال: أقرضني حمل فلانة، لا يصح فإن قلت كان ينبغي أن يصح إقراره في هذا الصورة؛ لأن هذا البيان رجوع عن إقراره. قلت: هذا ليس برجوع، بل بيان سبب محتمل لاحتمال أن أحداً من أوليائه أقرضه عنه، فظن أنه صحيح، فأضافه إلى الحمل مجازاً. (إبن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي إن لم يبين سبباً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي أبو يوسف إقراره؛ لأن لجوازه وجهين، الوصية والإرث، ولفساده وجوها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) محمد؛ لأنه محتمل الجواز والفساد، فيحمل على السبب الصالح تصحيحاً لكلامه. (ابن ملك)

فصل [في الاستثناء وما في معناه]

إِذَا استثنى (١) الأَكثرَ أَوْ الْآقلَ متصلاً بإِقْرَارِهِ صَحَّ (٣) وَلَزِمَ الباقي (٣). فإِنْ استثنى الكلَّ (٤) بَطَلَ الاستثناءُ (٥).

ولَوْ قَالَ: إِنْ شَاء الله متصلاً (١) بَطَلَ الإِقْرَارُ (٧) ولَوْ كُتِبَ (٨) فِي وَلَوْ كُتِبَ (٨) فِي آخِرِ الصَّكُ (٩) فكُلُه (١١) بَاطِل (١١) (ح) وأعاداه (١١) إلى ما يليه (١٣)،

- (٣) من المستثنى؛ لأن استثناء البعض من الكل قَلَّ أو كُثْرَ صحيح، فيعتبر إن اتصل بإقراره؛ لأنه بيان تعبير، ولو انفصل عنه يكون وجوعاً عن إقراره بعد صحته، وذا لا يجوز. (ابن ملك)
  - (٤) كما إذا قال له: على قفيز بر إلا قفيز بر. (ابن ملك)
- (٥) وإن ذكره موصولاً؛ لأنه لا يكون بياناً لكلامه، بل يكون رجوعاً عن إقراره، وذا غير جائز. وفي زيادات صاحب الهداية: أن استثناء الكل من الكل إنّما يبطل إذا كان بعين لفظ المستثنى، وأما إذا كان بغيره فصحيح، كما لو قال: ثلث مالي لزيد إلا ألفاً وثلث ماله ألف، فيصح الاستثناء، ولا يكون لزيد شيء كما لو قال: نسائي طوالق إلا هذه الأربع صح استثناؤه، ولا يقع الطلاق. ولو قال: نسائي طوالق إلا نسائي لم يصح. (ابن ملك)
  - (٦) بإقراره. (ابن ملك)
- (٧) وكذا الحكم في كل إقرار علق بشرط نحو: له على ألف إن دخلت الدار؛ لأن اللزوم حكم المنجز لا حكم المعلق، ولا يمكن جعله إقراراً عند وجود الشرط؛ لأنه ليس بموجود في تلك الحالة بخلاف تعليق الطلاق، والعتاق؛ لأنه موجود من حيث إنه يمين، وله حكم في الحال. وهو الحمل أو المنع. وأبقيناه، فوقع عند وجود الشرط كذا في الغاية. ولو قال له: على مائة درهم إذا مت أو جاء رأس الشهر صح؛ لأنه تأجيل لا تعليق حتى لو أنكر المقر له الأجل يكون المال حالاً. (ابن ملك)
  - (٨) لفظ إن شاء الله. (ابن ملك)
- (٩) أي في آخر الكتاب الذي كتب فيه أقر فلان لفلان علي كذا درهماً مؤجلاً إلى سنة، وكتب في أسفله. ومن قام هذا الذكر، فهو ولي ما فيه إن شاء الله أي من أخرج هذا الصك وطلب ما فيه من الحق، فله ذلك وهو وكيل فيه. (ابن ملك)
  - (١٠) أي كل الصك. (ابن ملك)
- (١١) عند أبي حنيفة؛ لأن ما في الصك متصل بعضه لبعض فصار كشيء واحد، فيصرف الاستثناء إلى الكل، فيبطل إقراره حتى لو ترك فرجة في الصك لا يلحق الاستثناء بالكل، فيصير كالفصل بالسكوت في النطق كذا في المصفى. (ابن ملك)
  - (١٢) أي صرفاً لفظ إن شاء الله. (ابن ملك)
- (١٣) من الكلام؛ لأن الأصل في الكلام الاستبداد. وظاهر: أنه لم يرد به الإلحاق بالكل؛ لأن الصك يكتب للاستيثاق، فينصرف إلى ما يليه، فإن قلت: ما فائدة هذا الكلام في الصك؟ قلت: بيان أن

<sup>(</sup>١) مما أقر به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) استثناؤه. (ابن ملك)

وأَبْطَــلَ<sup>(۱)</sup> (م)<sup>(۱)</sup> اســـتثناء قفِيزٍ ودينارٍ مِنْ دراهم (<sup>۱)</sup> وصَحَّحَاه بالقيمة <sup>(۱)</sup> ونُبْطِلُ (ع)<sup>(۰)</sup> استثناء ثوب وشاة <sup>(۱)</sup>.

وَلَوْ قَالَ<sup>(٧)</sup>: عَلَيَّ كُرُّ حنطةٍ وكُرُّ شعيرٍ إِلاَّ كُرَّ حنطةٍ وقفِيزَ شعيرٍ، فالاستثناءُ<sup>(٨)</sup> بَاطِلُّ<sup>(٩)</sup> (ح). وأجَازَاه في القفيز.

ويَصِحُ الإِقْرَارُ بالعَرْصَةِ (١٠) ويُسبطِلُ استثناءُ البناءِ مِنْ الدَّارِ (١١). ولَيسبطِلُ استثناءُ البناءِ مِنْ الدَّارِ (١١). ولَيسبطِلُ الستثناءُ البناءِ مِنْ السدَّارِ (١١). ولَيسوْ قَصَالُ (١٢): السفَّ مِسنْ تَمَسن عسبد (١٣) لم أَقْبِضْ ه. فسإِنْ

المقر راضٍ لمن يوكل المقر له بالخصومة معه في قدر الدين أو أجله. فإن التوكيل بغير رضا الخصم غير جائز عند أبي حنيفة. وإنّما صح الرضا لتوكيل المجهول؛ لأنه يتضمن إسقاط حقه في دفع الوكيل كما جاز إسقاط الأجل مع الجهالة. (ابن ملك)

- (١) محمد. (ابن ملك)
  - (٢) سقط في ب.
- (٣) كما إذا قال له: علي عشرة دراهم إلا قفيزاً أو ديناراً؛ لأن الدراهم لم يتناول المستثنى، فلم يصح إخراجه منها كما لم يصح استثناء الثياب. (ابن ملك)
- (٤) أي جعلا قدر قيمة المستثنى حارجاً مِمًّا قبله وإن كان مساوياً له تصحيحاً لكلامه فيما إذا كان المستثنى من المثليات أو العدديات المتقاربة؛ لأنّها تجانس المستثنى منه معنى: وهو صلاحية وجدها في الذمة خلاف الثياب فإنّها لا تثبت في الذمة فلم تجانسها صورة ومعنى، فبطل. (ابن ملك)
  - (٥) سقط في أ.
- (٦) من الدراهم؛ لأن كلاً منهما غير مجانس للمستثنى. وقال الشافعي: يصح باعتبار أنه مجانس المستثنى منه في المالية. (ابن ملك)
  - (٧) لفلان. (ابن ملك)
  - (٨) أي استثناء كر وقفيز. (ابن ملك)
    - (٩) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (١٠) واستثناء البناء كما إذا قال: عرصة هذه الدار لفلان وبناؤها لي؛ لأن العرصة اسم للبقعة الواسعة بين الدور بلا ماء. (ابن ملك)
- (١١) كما إذا قال: هذه الدار لفلان وبناؤها لي؛ لأن البناء تابع للدار ووصف لها؛ إذ الأصل فيها أرضها والبناء للقرار عليها، ولهذا يقال: دار معمورة وغير معمورة، فيدخل البناء في إقراره بالدار، فلا يصح استثناؤه، والطوق في الجارية، والفص في الخاتم، والنخلة في البستان نظير البناء في الدار. (ابن ملك)
  - (۱۲) له. (ابن ملك)
  - (۱۳) اشتریته منه. (ابن ملك)

عَيَّنَهُ (١) سَلَّمَ (٢) وتَسَلَّمَ (٣) وإِلاَّ (٤) فعليه (ح) (٥) الأَلْفُ ولا يُصَدَّقُ (٢) في عَدَم القبضِ مُطْلَقا وصدَّقاه (٢) إِنْ وَصَلَ (٨) أَوْ مِنْ ثَمَنِ خَرِ لَغَى [7] (٣٤) وعليه (ح) (٩) الألفُ (١١) أَوْ مِنْ أَمْنِ خَرِ لَغَى [7] أَوْ عَلَيه (ح) (٩) أَوْ سُتُّوقَةٌ (١١) أَوْ مِنْ قَرْضِ وهِي زيوف (٣) أَوْ نَبَهْر جة (١٤) (د) (١٥) أَوْ سُتُّوقَةٌ (١١) (د) (١٥) أَوْ مَنَ مَنْ (د) أَوْ اللهُ أَنَّمَا (د) (١٥) زيوف (٣) فالجِيَادُ لاَزِمَةٌ (١٢) (ح). وصدَّقاه إِنْ وَصَلَ رَصَاص (١٨) (د) أَوْ إِلاَّ أَنَّمَا (د) (١٩) زيوف (٣) فالجِيَادُ لاَزِمَةٌ (٢١) (ح).

(١)أي إن ذكر عبداً بعينه وصدقه المقر له في شرائه وعدم قبضه. (ابن ملك)

(٢) المقر الثمن إلى المقر له. (ابن ملك)

(٣) أي أخذ العبد منه اتفاقاً؛ لأن ما ثبت متصادقهما صار كالثابت عيان. (ابن ملك)

(٤) أي إن لم يعين عبداً ولم يصدقه المقر له في عدم قبضه. (ابن ملك)

(٥) سقط في ب.

(٦) المقر. (ابن ملك)

(٧) زاد في ب: سم.

(A) ولم يلزماه شيئاً. أقول: لا يصدق منفي الجمهول، فلا يدل على الخلاف مع أن المصنف أردف قولهما عنه، فعلى هذا كان المناسب لإيجاز كلامه أن يقول: فهو لا يصدق ولم يحتج إلى قوله: وعليه الألف؛ لأنه إذا لم يصدق في قوله: لم أقبضه يعلم لزوم الألف عليه أو يقول: فعليه الألف مطلقاً ولم يلزماه إن وصل، ولم يحتج إلى قوله: ولا يصدق؛ لأن الألف إذا ألزم عليه يعرف أنه غير مصدق في عدم قبضه. (ابن ملك)

(٩) سقط في أ.

(١٠) يعني إذا قال له: علي ألف من تُمن خمر يلزمه الألف عند أبي حنيفة، ولم يقبل تفسيره: وصل أو فصل؛ لأن تُمنه لا يجب على المسلم، فيكون رجوعاً عن إقراره وقالا: إذا وصل صدق ولم يلزمه شيء؛ لأنه بين بآخر كلامه أنه لم يرد به الإيجاب. وهو بيان مغير، فيقبل إذا وصل لم يردف المصنف قولهما لانفهامه مِمَّا سبق عدم لزوم الألف ليس على الإطلاق، بل إذا وصل. (ابن ملك) المصنف قولهما لانفهامه مِمَّا سبق عدم لزوم الألف ليس على الإطلاق، بل إذا وصل. (ابن ملك) مقط في ب هنا: تُمن.

(١٢) يعنى لو قال له: على ألف من تُمن متاع. (ابن ملك)

(۱۳) وهي ما ردها بيت المال، ولكنها تروج بين التجار. (ابن ملك)

(١٤) وهي التي يردها التجار ولا يردها غيرهم. (ابن ملك)

(١٥) سقط في ب.

(١٦) وهي التي يكون اثنان منها فضة وواحد نحاساً. (ابن ملك)

(١٧) سقط في أ، ب.

(۱۸) قال. (ابن ملك)

(١٩) سقط في أ.

(٢٠) أو مبهرجة أو نحوهما، وقال المقر له: هي جياد. (ابن ملك)

(٢١) عند أبي حنيفة وصل أو فصل. (ابن ملك)

أَوْ بِغَصْبِ ثُوبِ وَجَاءَ بِهِ مَعِيبًا كَانَ القُولُ لِه (١). ويُلْزِمُهُ (٢) (س) بقولِه: دَفَعَ (٣) إِلَيَّ ٱلْفَا (٤) فَلَم أَقْبِضْ مَتَصلًا (٥) وَخَالَفَهُ (١) (م) وَلَوْ أَقَرَّ لِه بزيوف (٢)، فقَال (٨): بل هي (٩) جيَادٌ أَوْ (١٠) مِنْ ثَمَنِ عبد، فقَال (١١): بل (١٢) جارية أَوْ قرض (٣) أَوْ لك (٤١) فقَال (١٥) بل لفُلاَن حَكَمْنَا (ز) بِإِقْدَرَارِهِ لا بِبُطْلاَنِهِ (١٦) وَلَوْ قَالَ: هو لك ابتعتُه مِنْك متصلاً (١٧) وبَرْهَنَ (١٨) قَبِلْنَاهُ (١٥) (ز) (٢).

<sup>(</sup>١) لأنه هو القابض، والغصب لا يقتضى سلامة المغصوب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي أبو يوسف ما أقر به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) فلان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>٥) أي حال اتصال قول: لم أقبض بما قبله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) محمد؛ لأن دفع كما يستعمل في الإقباض يستعمل في التخلية، فيصدق في قوله: لم أقبض كما يصدق فيما إذا قال: أقرضني، أو أعطاني، أو أودعني، فلم أقبض. ولأبي يوسف: أن الدفع فعل يتم بقبض القاضي، فيكون قوله: لم أقبض رجوعاً عنه، فلا يسمع بخلاف الإقراض وأخواته؛ لأنّها لا تقتضى القبض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي بمائة زيوف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) المقر له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٠) أقر بألف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) المقر له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) من ثمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) أي من قرض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي قال المقر: لك على ألف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) المقر له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) عني قال زفر: يبطل إقراره بتكذيب المقر له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) قوله: أبتعته بما قبله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) أي قام البينة على شراؤه منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي قبلنا برهانه وقضينا به. وقال زفر: لا يقبل؛ لأنه أقر له بالملك في الحال، ثم ادعى الشراء منه قبله وهو تناقض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) سقط في أ.

## فصل(١)

ولُو ادَّعَى التركة ديناً (٢) و آخر و ديعة (٣) وصدَّقهما الوارِثُ فهما يَقْتُسِمَانِها (٤) (ح) ورَجَّحَا الوديعة (٥) ولُو تَرَكَ عبداً قيمتُه الفُّ يدعى إعتَاقاً (٢) و آخرُ ديناً مستغرَقاً (٧). فالدينُ أَوْلَى (٨) (ح) والعبدُ يسعى (٩) (ع) وأسقطاه (١١) وأطلقاه (١١) أو قالَ أسكنتُه دَارِي ثم أخذتُها أو وضَعْتُ ثوبي عندَه ثم أخدتُه (٢١) فقالَ: بل هما (١١) لي فالقولُ (١١) للمُقرِّ (١٥) ولو (ح) (١١) وقَالاً ليه (١١) وعلى هذا (١٨) (ح) الإجسارة (١٥) والعاريسة (٢٠) ولو (١٥)

(١) سقط في ب.

- (٢) أي قال: هذه التركة لي ديناً على مورثك. (ابن ملك)
- (٣) أي ادعى آخر أن هذه التركة لي وديعة عند مورثك. (ابن ملك)
  - (٤) عند أبي حنيفة، فيكون التركة بينهما نصفين. (ابن ملك)
- (٥) أي إلا صاحب الوديعة أحق بالتركة؛ لأن حقه ثبت في عينهما، والدين يثبت في ذمة الميت، ثم ينتقل إلى التركة، فيكون صاحب الوديعة أحق كما لو كان الوارث حيّاً، فصدقهما. (ابن ملك)
  - (٦) أي يقول العبد: للوارث أعتقني مورثك في الصحة. (ابن ملك)
  - (٧) للتركة أي يدعى رجل آخر بأن له على مورثه ألف درهم، فصلقهما الوارث. (ابن ملك)
    - (٨) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
    - (٩) في قيمته فيصرف في الدين. (ابن ملك)
    - (١٠) زاد في ب: سم. أي الدين. (ابن ملك)
- (١١) زاد في ب: سم. أي الإعتاق يعني قالا: يعتق العبد، ولا يسعى شيء بصاحب الدين؛ لأن العتق والدين ظهرا بإقرار الوارث، فصار كما لو وجدا معاً في الصحة، لا يوجب السعاية، وإن كان المولى مديوناً. (ابن ملك)
  - (۱۲) فأنكر المقر له ذلك. (ابن ملك)
    - (١٣) أي الدار والثوب. (ابن ملك)
      - (١٤) زاد في ب: م، وفي أ: ح.
      - (١٥) ند أبي حنيفة. (ابن ملك)
        - (١٦) سقط في أ، ب.
- (١٧) أي القول للمقر له، وفي النهاية: هذا إذا كان الدار والثوب غير معروفة للمقر، ولو كانت معروفة له، فالقول: قوله اتفاقاً. فإن قلت: كيف سماه مقراً مع أنه يدعي الملك والمقر من يدعي على نفسه لغيره؟ قلت: لأنه أقر باليد عنده، وبالملك عندهما. ( ابن ملك)
  - (۱۸) الخلاف. (ابن ملك)
    - (۱۹) زاد في ب: د.
- (٢٠) زاد في ب: حد. كما إذا قال: خاط ثوبي فلان بدرهم، ثم أخذته منه أو أعرته إياه، ثم قبضته، فقال فلان: الثوب لي. ( ابن ملك)

 $\tilde{i}_{0} = \tilde{i}_{0} = \tilde{i}_{0$ 

- (V) أي لو تواضعا على أن البيع بألف. (ابن ملك)
- (٨) أي بألفين في العلانية وتصادقا على أن الألف الآخر هزل. (ابن ملك)
  - (٩) أي ألفان عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
    - (١٠) في أ: هو. أي ألف. (ابن ملك)
      - (۱۱) سقط في ب.
      - (۱۲) رجل. (ابن ملك)
  - (١٣) أي الرجل ذلك الصبي. (ابن ملك)
  - (١٤) وقال: بل أنت عبدي وأمك أمتي. (ابن ملك)
  - (١٥) أي الصبي مع أمه يكون لذي اليد عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
    - (١٦) أي أبي يوسف القول لأمة في يد رجل. (ابن ملك)
      - (۱۷) أو كونها مدبرته أو معتقته. (ابن ملك)
        - (۱۸) لان. (ابن ملك)
    - (١٩) وقال: بل أنت أمتي، وقالا: القول لذي اليد. (ابن ملك)
      - (۲۰) لرجل. (ابن ملك)
        - (۲۱) في أ: فمات.
      - (٢٢) أي إقرارها. (ابن ملك)
      - (٢٣) عند أبي حنيفة، وقالا: جائز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) ي اتفقا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهي العقد الذي يباشره الإنسان عن ضرورة، ويصير كالمدفوع من الهزل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي قال البائع: في مجلس آخر بِعَتْكه بكذا أو قبل الآخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي قال أحدهما: بنينا على تلك التلجئة، وقال الآخر: ابتدأنا البيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) عند أبي حنيفة؛ لأنّهما اختلفا في صحة البيع وفساده، والظاهر يشهد لمدعي الصحة؛ لأن العاقل لا يرتكب المحرم. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأن المواضعة تثبت باتفاقهما، فكان الحكم لها ظاهراً ما لم يتفقا على الابتداء، والإعراض عنها. (ابن ملك)

(ح) وقيل (د): الخلافُ فِي العكس (١) على الأَصَحِّ (د) أَوْ كَانَ فِي يده (٢) مالٌ فقَالَ لآخر ماتست أختُك زَوْجَيَّته يَحْكُمُ (٤) وهيذا ميراتُها بيني وبينك فنَفَى (٣) زَوْجَيَّته يَحْكُمُ (٤) (س) بقسمته بينهما (٥) وقَالا (١): [٥٣/أ] هو للأخ (٧) إِلاَ أَنْ يُثْبِت (٨) ما نَفَاهُ (٩) أَوْ هذه الألفُ مُضَارِبَةُ زِيد (١٠) بيل عمرو (١١) وادَّعى كلِّ مِنْهما أَنَّه دَفَعَها إليه مضاربةً بالنصف ثم رَبِحَ (١١) أَلْفاً يَجْعَلُ (١٢) (س) المالَ (٤١) و نصف الرِّبْح لزيد ويُغَرِّمُه (٥١) (س) أَلْفاً لعمرو (١١) لا غير (١٢) وضَمَّنَه (٨) (م) لكل مِنْهما أَلْفاً (1) وأمر (١٥) (م) بالتصدرُ ق

- (٢) أي يد الزوج. (ابن ملك)
  - (٣) الآخر. (ابن ملك)
  - (٤) أبو يوسف. (ابن ملك)
- (٥) لأن المال في يده ولم يقر للأخ إلا بالنقص والأخ يدعي الزيادة على النصف وذو اليد ينكر. (ابن ملك)
  - (٦) في أ: قال.
  - (٧) لأن الإخوة تثبت بتصادقهما، وزوجيته لم تثبت، فيستحق الأخ الكل لا الزوج. (ابن ملك)
    - (٨) الزوج بالبينة. (ابن ملك)
    - (٩) الأخ وهو الزوجية، فيكون المال بينهما نصفين. (ابن ملك)
  - (١٠) يعنى لو أقر بأن هذه الألف التي في يده دفعها إليه زيد مضاربة بالنصف ثم قال. (ابن ملك)
    - (۱۱) أي بل هي مضاربة عمرو. (ابن ملك)
      - (۱۲) المضارب. (ابن ملك)
      - (۱۳) أبو يوسف. (ابن ملك)
        - (١٤) كله. (ابن ملك)
      - (١٥) أبو يوسف. (ابن ملك)
- (١٦) في أ: [لعمرو ألفاً] لأنه لما أقر المال لزيد نقد وظهر المضاربة بينهما وإقراره بعده لعمرو ولم يصح في عين المال فكان إقراراً على نفسه بالضمان. (ابن ملك)
  - (١٧) أي لا شيء لعمرو من الربح؛ لأن المال مضمون على المضارب في حق عمرو. (ابن ملك)
    - (۱۸) أي محمد المضارب. (ابن ملك)
- (٩٩) فيبقى ما في يده له؛ لأنه أقر بالمال لزيد وقبل نفاذه بتصديق المقر له أقر لعمر، وفكان متلفاً بإقراره لكل منهما ألفاً. (ابن ملك)
  - (۲۰) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي في عكس هذه الصورة وهو ما إذا أقر الزوج بنكاحها، ثم مات، فصدقته في العدة يبطل إقراره عند أبي حنيفة. وقالا: يجوز، فيجب لها المهر؛ لأن المرأة محل النكاح، فأمكن أن يبقى النكاح ببقائها. ولهذا يجوز لها غسله بخلاف ما إذا ماتت هي لفوات المحل ولهذا لا يحل له غسلها. (ابن ملك)

بالسرِّبْح<sup>(۱)</sup> وجَعَلْنَا (ز) القولَ للمضارِبِ إِذَا أَتَى بالفِينِ وقَالَ هما أصلٌ وربح<sup>(۲)</sup> لا لربً المسالِ<sup>(۳)</sup> فِسي أَنَّهما أصلُّ (<sup>٤)</sup> وَلَوْ قَالَ هَذَا المالُ لِي وَلَهٰذَا أَخِي ميراتٌ فَقَالَ (<sup>٥)</sup> أَنَا ابنُه (<sup>٢)</sup> دونَك (<sup>۲)</sup> قَسَمْنَاه (ز) (<sup>۱)</sup> بينهما (<sup>٥)</sup> ولا يَنْفَردُ به المُقَرُّ له (<sup>١)</sup>.

مجمع البحرين وملتقى النيرين 🔷

ولُو ْ أَقَرَّ حربِيٌّ أَسْلَمَ بِأَحْدِ المالِ(١١) قِبلَ الإسلامِ(١٢) أَوْ بإتلاف خمرِ(١٣) بعده(١٤) أَوْ مُسْلِمٌ(١٥) مُسْلِمٌ(١٥) بِمالِ حربِيٌّ أَسْلَمَ بِأَحْدِ المالِ(١١) أَوْ بقطع (١٨) يد مُعْتَقِهِ قبلَ العتقِ فكذَّبوه فِي مُسْلِمٌ (١٥) أَوْ بَعْتَقِهِ قبلَ العتقِ فكذَّبوه فِي الإسنادِ (١٩) أَوْتُكُ شَرِيكِينِ (٢٣) فِي دَارِ بِبَيْتِ الإسنادِ (١٩) أَوْتُكُ شَرِيكِينِ (٢٣) فِي دَارِ بِبَيْتِ

(٣) أي قال زفر: القول لرب المال. (ابن ملك)

(٤) لأن المضارب يدعي لنفسه في المال شيئاً، وهو نصيبه من الربح ورب المال ينكره. (ابن ملك)

(٥) أخوه المشار إليه. (ابن ملك)

(٦) أي ابن الميت. (ابن ملك)

(V) أي لست ابنه والمال كله لي. (ابن ملك)

(٨) سقط في أ.

(٩) نصفين. (ابن ملك)

(١٠) أي قال زفر: المال كله للمقر له؛ لأن بنوة المقر له ثبتت بصدقهما ولم يثبت بنوة ذي اليد. (١٠)

(١١) من مسلم أو ذمي. (ابن ملك)

(١٢) أي إسلام المقر. (ابن ملك)

(۱۳) كافر. (ابن ملك)

(١٤) أي بعد إسلام المقر له. (ابن ملك)

(١٥) أي لو أقر مسلم. (ابن ملك)

(١٦) أي بأحذ ماله. (ابن ملك)

(١٧) في أ: في الحرب.

(۱۸) أي لو أقر المولى بقطع. (ابن ملك)

(١٩) أي في إسناد الأفعال إلى ما ذكره من الزمان بأن قال: أخذت مالي بعد إسلامك، وقال الآخر: أتلفت خمري قبل إسلامي، وقال الآخر: أخذت مالي بعد إسلامي، وقال المعتق: قطعت يدي بعد عتقى. (ابن ملك)

(۲۰) محمد. (ابن ملك)

(۲۱) سقط في أ.

(٢٢) أي في كل هذه الأقارير المذكورة، وقالا: يضمن. (ابن ملك)

(۲۳) أي لو أقر أحدهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) توهمه أنه حصل لا من ملكه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وقال رب المال: بل هما رأس المال ولا ربح. (ابن ملك)

مُعَيَّنِ (١) (د) (٢) لآخرَ قَدْرُهُ (٣) عشرة أذرع (د) (٤) والدَّارُ (د) مائةٌ (٥) ثم اقتسما والبيتُ مَعَ شريكه (٢) جعل (م) له سهماً مِنْ عشرة مِنْ نصيبه (٧) وهما سهمينِ مِنْ أحدَ عشرَ (٨) ولَوْ شريكه (٢) خلاثة بَنينَ وثلاثة آلاف (١٠) فادُّعِيَتُ (١١) فصدَّقه (٢١) الأَكبرُ فيها (١٣) والأَوْسَطُ (٤١) في ألفَيْنِ والأَصْغرُ في ألف دَفَّعَ الأَكبرُ ألفَه والأصغرُ ثُلُتُها (١٥) ويأمرُ (٢١) (س) الأَوْسَطَ بخمسة أسداسها (١٨) لا بكلها (١٨) (م) أَوْ أكبرُ الأخوينِ (١٩) بشرْكَة زيد في

- (٤) سقط في ب.
- (٥) ذراع، فأنكره شريكه وطلب المقر له القسمة ليستوفي حقه من نصيب المقر. (ابن ملك)
  - (٦) أي والحال أن البيت واقع في نصيب الشريك. (ابن ملك)
- (٧) يعني جعل محمد نصيب المقر بينه وبين المقر له على عشرة أسهم سهم للمقر له وتسعة أسهم للمقر. (ابن ملك)
- (٨) يعني جعلا نصيب المقر وهو خمسون أحد عشر سهما سهمان للمقر له وتسعة للمقر. (أبن ملك)
  - (٩) ميت. (ابن ملك)
  - (١٠) درهم فاقتسموها وأخذ كل واحد ألفاً. (ابن ملك)
  - (١١) أي ادعى رجل أن له على أبيهم ثلاثة آلاف درهم. (ابن ملك)
  - (١٢) سقط في أ هنا: [الأَكبرُ فِيها والأَوْسَطُ فِي الفَيْنِ والأَصغرُ فِي الفِّ].
    - (١٣) أي في ثلاثة آلاف. (ابن ملك)
    - (١٤) أي صدقه الأوسط. (ابن ملك)
- (١٥) أي ثلث الألف اتفاقاً؛ لأن الأكبر مقر أن لا ميراث له والأصغر يزعم أن دعواه في الألف حق. (ابن ملك)
  - (١٦) أبو يوسف. (ابن ملك)
  - (١٧) أي بدفع خمسة أسداس ألفه. (ابن ملك)
- (١٨) أي أمر محمد بدفع كل ألفه؛ لأن الأوسط يزعم أن دعوى المدعي في الألفين حق، فلما أخذ من الأكبر ألفاً، فقد أخذ ثلثها بحق وثلثها بغير حق، فبقي من دعواه ألف وثلث والأصغر يزعم أن دعواه في الألف حق فقط، فبقي من دعواه ثلثا الألف فقد تصادق الأوسط ثلثا الألف، وفي يده ذلك فله أن يأخذه ولأبي يوسف أن الكل اتفقوا على ألف واحد، فيلزم كل واحد منهم ثلثه، ثم اتفق الأوسط والأكبر على ألف أخرى، فيلزم كل واحد منهما نصفه، فبقي في يد الأوسط سلس الألف، وفي يد الأكبر كذالك. فلما انفرد الأكبر بألف أخرى أخذ ما في يده وهو سدس الألف.
  - (١٩) أي لو أقر أكبرهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) فيها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>٣) أي الحال أن قدر البيت. (ابن ملك)

777

دَارِهِما (۱) والأَصغرُ بعمرو أيضاً (۲) يَحْكُمُ (س) لزيد بِرُبْعِ سَهُم الأَصغرِ (٤) وحَكَمَ (م) بخُمُسِهِ (١) ثَمَ يُقَاسِمُ الأَكبرَ نصفَيْنِ والقولانِ ويُقَاسِمُ الأَصغرَ (٨) عَمْراً نصفَيْنِ والقولانِ روايتانِ (٩) (ح).

<sup>(</sup>١) بأن قال: زيد مشترك معنا في هذه الدار أثلاثاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي أقر الأصغر بأن عمراً وزيداً مشتركان معنا في هذه الدار باعا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي بأخذه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي بأخذ خمس ما في يد الأصغر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ هنا: [ويُقَاسِمُ الأصغرَ عمراً نصفَيْنِ] يعني بضم زيد ما أخذه من الربع أو الخمس إلى ما في يد الأكبر ويقاسمه نصفين اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) ما بقى في يده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ. عن أبي حنيفة، لأبي يوسف أن الأصغر أقر أن الدار بين أربعة أنفس وزيد رابعهم ولو كان كل الدار في يده دفع إليه ربعها، فإذا كان نصفها في يده دفع إليه ربعه، فيجعل جميع الدار تمانية لكل من الأخوين أربعة، فيأخذ زيد ربع ما في يد الأصغر، فيضم إلى ما في يد الأكبر، فيصير خمسة، وبقي في يد الأصغر ثلاثة وكل منهما لا يستقيم على اثنين، فيضرب اثنان في كل الدار التي هي تمانية، فيصير ستة عشر، فلكل من الأخوين تمانية، فيأخذ زيد ربع ما في يد الأصغر وهما سهمان، فيضم إلى ما في يد الأكبر، فيصير عشرة خمسة للأكبر وخمسة لزيد ويبقى في يد زيد ستة ثلاثة للأصغر وثلاثة لعمرو ولمحمد أن للأصغر أن يقول: لزيد لو كذبني الأكبر فيك نصف مؤنتك عني، فبقي لي سهم ولعمرو سهم ولك نصف سهم، فذلك سهمان ونصف رفع نصف مؤنتك عني، فبقي لي سهم ولعمرو سهم ولك نصف سهم، فذلك سهمان ونصف وفيه كسر، فيضعف، فيصير خمسة، فمجموع الدار يكون عشرة أسهم لكل من الأكبر والأصغر ويبقي في يد الأصغر أربعة سهمان له وسهمان لعمرو. (ابن ملك)

فصل [في إقرار المريض]

إِذَا أَقَرَّ مريضٌ بِدَيْنِ (۱) قُدُّمَ دينُ اَلصَّحُّة ومَعْلُومُ السبب (۲) ولا نُسَوِّي (۲) (ع) فإنْ فَصُلُ شيءٌ (٤) صُرِفَ فِيما أَقَرَّ به (٥) ونُبْطِلُ (ع) إِقْرَارَه (١) لِوارث (٧) إِلاَّ أَنْ يُصَدُّقَهُ الباقونَ (٨) ويَصِحُ (٩) للأَجنبي وإنْ استغرَقَ المالَ (١١) ولَوْ أَقَرَّ ببنوة غَلامٍ مُمْكِنِ مِنْهُ (١١) مَجْهُول (١٢) فَصَدَّقَه (١٦) لَحِقَ (١٤) [٥٣/ب] وشارَكَ (٥١) أَوْ لأَجنبي (١٦) ثم ادَّعَى بُنُوَّتَهُ (٧١) لَحِقَ وَعَلَا (ز) (١٩) بصِحَّتِه لَوْ تَزَوَّجَهَا بعدَه (٢٠) ولَوْ

- (٤) من أداء الدين الصحة. (ابن ملك)
- (٥) من دين المرض؛ لأن الدين مقدم على الإرث. (ابن ملك)
  - (٦) أي إقرار المريض بدين أو غيره. (ابن ملك)
    - (٧) أي لوارثه. (ابن ملك)
- (٨) من الورثة؛ لأن المنع كان لحقهم، فإذا صدقوه زال المانع. وقال الشافعي: يجوز إقراره لوارث كما يجوز لأجنبي. (ابن ملك)
  - (٩) إقراره. (ابن ملك)
  - (١٠) لما سبق من قول ابن عمر -رضي الله عنهما-. (ابن ملك)
    - (١١) أي من المقر بأن يولد مثله لمثله. (ابن ملك)
      - (١٢) أي ليس لذلك الغلام معروف. (ابن ملك)
- (١٣) الغلام الذي يعبر عن نفسه ولابد من تصديقه؛ لأنه في يد نفسه. وأما إذا كان صغيراً فلا احتياج إلى تصديق. (ابن ملك)
  - (١٤) أي ثبت نسبه منه. (ابن ملك)
- (١٥) الورثة في الميراث إن لم يكن فيه مانع عن الإرث؛ لأن النسب من الحوائج الأصلية وهو غير مستلزم لإقراره بالمال؛ لأنه يجوز أن يثبت نسبه منه ولا يرثه. (ابن ملك)
  - (١٦) أي لو أقر الأجنبي بمال لأجنبي. (ابن ملك)
    - (١٧) وصدقه الأجنبي. (ابن ملك)
  - (١٨) لأنه تبين أنه أقر لوارث؛ لأن النسب يثبت من وقت العلوق. (ابن ملك)
    - (۱۹) في أ: د.

<sup>(</sup>١) في مرض موته، وعليه ديون في صحته، وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة كالشراء ونحوه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في القضاء على الدين المقريه في المرض. وفي الخلاصة: لو أقر في المرض باستفاء بعض ديون الصحة ولو أقر باستفاء دين أداه في المرض لا يصح إن كان عليه دين الصحة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وقال الشافعي: الدين المقر به في المرض وغيره سواء؛ لأنه إقرار صادر من أهله، فيكون حجة كما في الصحة، بل مرضه أدعى إلى رجحان صدقه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) يعني لو أقر المريض لأجنبية بِمال، ثم تزوجها، فمات لم يبطل الإقرار عندنا. وقال زفر: يبطل؛ لأنه طوى على إقراره ما يَمنع صحته، فصار كما لو أوصى لها أو وهب لها، ثم تزوجها. (ابن ملك)

طلَّقَها (۱) ثلاثاً ثم أَقَرَّ لها بِدَيْنِ كَانَ لها الأَقَلُ مِنْه (۲) ومِنْ ميراثها (۳) ، أَوْ لوارث مَعَ أَجنبي (۱) ثلاثاً ثم أَقَرَّ لها بِدَيْنِ كَانَ لها الأَقَلُ مِنْه (۲) ومِنْ ميراثها (۳) ، أَوْ أَنَّ هَذه الأَلفَ لُقَطَةٌ (۱۰) وهي أَجنبي (۱) فَتَكَاذَبَه الوَرَثَةُ يأمرهم (۱) (س) أَنْ يتصدَّقوا بالثُّلُث (۱۱) وأعطاهم (م) الكل (۲۱) أَوْ أَلمَالُ (۱) فَكُدَّبَه المَقَرَّ (۱) فَصُدُّقَت (۱۱ فَكُدَّبَهَا زُوجُها صَحَّ (۱۱ مَعَ قيامِ النكاح (۱۷) ويَجْعَلُ (۱۸) (س) ولدَها بعده (۱۹) لأكثرَ مِنْ ستةٍ أشهرٍ رَقِيقاً (۲۰)

(٣) لقيام التهمة ببقاء العدة فربَّما اتفقا على الطلاق ليصح إقراره لها زيادة على ميراثها، فيثبت أقلهما نفياً للتهمة، هذا إذا طلقها بسوالها؛ لأنّها لا ترث فبقيا متهمين في ذلك. وأما إذا طلقها بلا سوالها فلها الميراث بالغاً ما بلغ. ولا يجوز إقرار لها؛ لأنّها وارثة إذ هو فار. (ابن ملك)

(٤) أي لو أقر مريض لرجلين بألف وأحدهما وارثه. (ابن ملك)

(٥) بأن قال: هذا الدين لم يكن مشتركاً بيننا، بل كان نصفه وجب لي بسبب على حدة، ونصفه للأجنبي بسبب على حدة. (ابن ملك)

(٦) أي جعل محمد إقراره صحيحاً. (ابن ملك)

(٧) خلافاً لهما. (ابن ملك)

(٨) أي لو أقر المريض بها. (ابن ملك)

(٩) أي والحال أن لا مال له غير تلك الألف. (ابن ملك)

(١٠) أي أبو يوسف الورثة. (ابن ملك)

(١١) أي بثلث الألف. (ابن ملك)

(١٢) أي قال محمد: كلها ميراث لهم. (ابن ملك)

(١٣) بعني إذا تزوج الرجل امرأة مجهولة الرق فأقرت. (ابن ملك)

(١٤) فلان. (ابن ملك)

(١٥) أي صلقها فلان. (ابن ملك)

(١٦) إقرارها على نفسها. (ابن ملك)

(۱۷) أقول: فسره المصنف في شرحه: المجهولة بحهولة النسب، وكذا في الكافي شرح المنظومة: ولم يبين كل منهما، فأيده التقييد، وأرى فيه اشتباها؛ لأنا فرضنا في المسألة: أنّها معلومة النسب ولم يعلم رقيتها، فأقرت بأنّها أمة فلان أرى أن يجوز إقرارها ولو فسرها مجهولة الرق لكان أظهر وصار احترازاً عما إذا علم رقيتها، فأقرت لآخر لا يصح إقراره. (ابن ملك)

(۱۸) أبو يوسف. (ابن ملك)

(١٩) أي بعد إقرارها. (ابن ملك)

(٢٠) لأن الشرع لما حكم برقيتها لزم منه كون ولدها رقّاً ولا غرور فيه؛ لأن إمساكها بعد إقرارها يدل على رضاه برقية ولده منها . (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي المريض زوجته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي ممَّا أقر به. (ابن ملك)

وخَالَفَهُ(١) (م).

ويَصِحُ إِقْرَارُ المريضِ بالوالدينِ والوَلَدِ والزوجة (٢) والمولى (٣) وإِقْرَارُها بِهؤلاء (١) إِلاَّ بَالولاد (٩) حتى يُصَدِّقَهَا الزوجُ (١) أَوْ تَشْهَدَ بَالولادَة قَابِلَةٌ (١) لاَ كَأْخِ وعمُّ (١) ويَرِثُ (٩) لعدم وارثِ (١١) أَوْ بعدَ مَوْتِ أَبِيهِ (١١) بأَخٍ لم نُشْبِتُهُ (١٢) (ع) وشاركه (١١) أَوْ أحدُ ابنينِ بأخٍ

(١) أي جعل محمد ولدها حرّاً؛ لأنه تزوجها على زعم حرية أولاده منها، فلا يصدق المزوجة في إبطال هذا الحق الثابت لزوجها، كما لو أعتقها هذا المولى لم يكن لها احتيار نفسها؛ لأن النكاح لم ينعقد أنّها رقبة. (ابن ملك)

(٢) يعني إذا أقر رجل بأن هذا والده أو ولده أو هذه أمه أو زوجته صح إقراره، لكن في الزوجية يشترط أن لا تكون منكوحة الغير ولا معتدته، وأن لا يكون تحت المقر أختها ولا أربع سواها. (ابن ملك)

(٣) أي يصح إقراره بأن هذا مولاه سواء أن يكون الأسفل أو الأعلى. (ابن ملك)

- (٤) يعني إذا أقرت امرأة بالولدين والزوج يصح إذا صدقوها وجاز بتصديقهم قبل موت المقرة أو بعده اتفاقاً إلا في المرأة إذا أقرت بنكاح رجل وماتت، فصدقها لم يصح عنده خلافاً لهما كما سبق في الفصل المتقدم على هذا الفصل. (ابن ملك)
  - (٥) يعنى إذا أقرت بالولد من زوجها القائم. (ابن ملك)
    - (٦) لأن الحق له. (ابن ملك)
- (٧) لأن شهادتَها في هذا مقبولة وكذا لو ادعى أنه ولده من امرأته لا يصدق في حقها إلا بتصديقها كذا في التبيين. (ابن ملك)
- (A) أي لا يصح الإقرار بأنه أخوه أو عمه؛ لأن فيه حمل النسب على الغير؛ لأن الإخوة إنّما تثبت بثبوت نسب المقر به من الأب والعمومة ثبتت بثبوت نسبه من الجد والمقر لا يَملك ذلك. (ابن ملك)
  - (٩) المقر له. (ابن ملك)
- (١٠) قريب أو بعيد؛ لأن قوله وإن لم يقبل في ثبوت النسب قبل في ماله؛ لأن له ولاية فيه. (ابن ملك)
  - (۱۱) يعني لو أقر بعد موت أبيه. (ابن ملك)
  - (١٢) أي النسب من أبيه، وقال الشافعي: يثبت. (ابن ملك)
- (١٣) أي المقر له في الإرث بالاتفاق أما عند الشافعي فلثبوت النسب من أبيه، وأما عندنا؛ فلأن المقر لا ولاية له على غيره حتى يثبت النسب منه، ولكن له ولاية على نفسه فيما في يده من المال، فيصح إقراره في استحقاق غيره فيه. اعلم أن المفهوم من المنظومة: أن الشافعي قال: لا يثبت النسب ولا يشاركه في الإرث؛ لأنه مبني على النسب. قال المصنف في شرحه: تركت هذا الخلاف وأثبته في النسب؛ لأن صاحب الوجيز قال فيه: إذا أقر بأخوة غيره، فهو إقرار بالنسب على الغير لا يقبل إلا من وارث مستغرق كمن مات وخلف ابنا واحداً، فأقر بأخ ثبت نسبه وميراثه. أقول: على هذا كان ينبغي أن يبين قول الشافعي؛ لأن المسألة

لأب<sup>(۱)</sup> وكذَّبه الآخرُ أَمَرُوهُ (ك) بِدَفْع نِصْف نَصِيبِهِ<sup>(۲)</sup> لاَ تُلُتِه<sup>(۳)</sup> أَوْ باخت لأب<sup>(1)</sup> فَبِثُلَتِه (ك)<sup>(0)</sup> لا بِحُمُسِهِ<sup>(1)</sup> أَوْ ابنَّ وبنتَّ مِنْ ابنين وبنتين بأخٍ لأب<sup>(۷)</sup> فبحُمُسَي نَصِيبِهِمًا (ك)<sup>(۸)</sup> لا رُبُعُهُ<sup>(۹)</sup>.

مذكورة في المتن على الإطلاق، والمذكور في الوجيز مقيد بأن يكون له ابن واحد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعني إذا أقر أحد ابني ميت لرجل أنه أخوه لأب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأنه أقر باستوائهما في استحقاق الإرث . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني قال مالك: يعطيه المقر ثلث ما في يده؛ لأنه أقر أن المقر له استحق ثلث تركة أبيه، فيعطيه ثلث ما في يده لعدم نفاذ إقراره على أحيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني إذا أقر أحد الابنين لامرأة أنَّها أخته لأبيه وأنكره أحوه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في أ، ب. أي فأمروه بأن يعطيها ثلث ما في يده من تركة أبيه؛ لأنه أقر أنّها ابنة الميت، فكان حقها في التركة مثل نصف حقه. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٦) يعني قال مالك: يعطيها خمس ما في يده؛ لأنه أقر باستحقاقها الخمس؛ لكون أبيه خلف ابنين وبنتاً، وهي هذه، فيعطيها خمس ما في يده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني إذا كان بالميت ابنان وبنتان، فأقر ابن وبنت منهم لرجل أنه أخوهم، لأبيهم وجحد الآخران. (ابن ملك) (٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>٩) في أ: لا بربعه. يعني قال مالك: يعطيه المقر أن ربع ما في يدهما؛ لأن المقر له على إقرارهما يستحق ربع التركة؛ لأنهما أقرا أن أباهم مات عن ثلاثة بنين وبنتين، فيقسم نصف المقرين على أربعة، فيعطى للمقر سهمان وللمقر له سهم وللبنت سهم، فلما انقسم نصيبهما على أربعة صار نصف الآخر أربعة أيضاً، لكن المكذبين ثلاثة تقديراً؛ لأن الابن يجعل كبنتين والأربعة لا تستقيم عليهم، فيضرب ثلاثة في تُمانية، فيصير أربعة وعشرين اثنا عشر للمكذبين ثُمانية للابن وأربعة للبنت واثنا عشر للمكذبين أمانية للابن وأربعة للبنت واثنا عشر للمقرين مع المقر له فستة للمقر وثلاثة للبنت وثلاثة للمقر له. (ابن ملك)

كتاب الإجارة

وتنعقدُ على مَنْفَعَةِ (١) مَعْلُومِ فِ بِذَكْرُ مَدَة (٢) أَوْ تسمية (٣) أَوْ إشارة (٤) بعوضٍ مالِيٍّ مَعْلُومٍ (٥) ولا نُلْحِقُهَا (ع) (١٦) بالأعيان (٧)، فلا نُمَلُك (ع) (٨) الأُجررة بالعقد (٩) بل (١٠) بالتعجيل (١١) أَوْ اشتراطِه (١١) أَوْ استيفاءِ المَنْفَعَة (١٣) ونامره (٤١) (ع) أَنْ يتصدَّقَ بالفضل (٥١) إِذَا آجَرَ ما استاجرَه بأكثر (١٦) ولا نجيز (ع) الإِجَارَة

(١) يعني الإجارة: بيع منفعة مقصودة. ولهذا اشترط في صيغتها المضي كما في البيع، فكان القياس أن لا يجوز بيعها؛ لأنّها معدومة، والعقد إنّما يرد على الموجود، لكنه جاز بالسنة لقوله عليه السلام: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»، وهذا يدل على جوازه وأجمع الأمة عليه. (ابن ملك)

(٢) هذا مع ما عطف عليه بيان لطريق كونها معلومة كاستئجار دار لسكنى شهر. وإنّما نكر المدة ليشمل الطويلة والقصيرة إذا كانت معلومة إلا أن في الأوقات لا يزاد على ثلاث سنين كيلا يدعي المستأجر ملكها. (ابن ملك)

- (٣) كما إذا استأجر دابة ليركبها مسافة معلومة. (ابن ملك)
- (٤) كمن استأجر رجلاً ليحمل له هذا الطعام إلى موضع كذا. (ابن ملك)
  - (٥) لأن الأجرة كالثمن. (ابن ملك)
    - (٦) سقط في أ.
- (٧) أي المنافع في الإجارة ليست كأعيان المبيع في حكم الملك والقبض عندنا. وقال الشافعي: المنافع في الإجارة ملحقة بالأعيان؛ لأنه عقد تمليك يستدعى محلاً يضاف العقد إليه ولو لم تَجعل المنافع المعدومة كلاعيان المقدورة التسليم لَمَا صح هذا العقد. (ابن ملك)
  - (٨) في أ: ح.
- (٩) ذكر الفاء يدل على أن هذه المسألة وما عطف عليها من المسائل الخلافية متفرعة على الأصل السابق المختلف فيه. يعني يـملك المؤخر الأجرة بنفس العقد عند الشافعي؛ لأنه جعل المنفعة كالعين، فيكون الأجرة كالثمن وعندنا لا يـملك سواء كانت الأجرة عيناً أو ديناً. وفي رواية: أنه إن كانت ديناً يـملك بنفس العقد، فيكون بمنـزلة الدين المؤجل. (ابن ملك)
  - (١٠) يـملكها بأحد هذه الثلاثة. (ابن ملك)
  - (١١) أي بتعجيل دفع الأجرة من غير اشتراط. (ابن ملك)
    - (١٢) أي اشتراط التعجيل في العقد. (ابن ملك)
- (١٣) لأنه عقد معاوضة، فإن استوفى المسأجرة المنفعة يـــملك المؤجر الأجر تحقيقاً للتساوي. وإما إذا عجل أو شرط التعجيل فقد أبطل حقه في المساواة. (ابن ملك)
  - (١٤) أي المستأجر هذا تفريع أخرى. (ابن ملك)
    - (١٥) أي فضل الأجر. (ابن ملك)
- (١٦) من الأجر الأول كمن استأجر ثوباً سنة بعشرة، فأخذه بعد يوم فآجره سنة إلا يوماً بعشرة، بل يتصدق بعشرة عندنا؛ لأنه ربح ما لم يقبضه. وعند الشافعي: يطيب له العشرة؛ لأن المنفعة مقبوضة حكماً فصارت ربح ما قبض. هذا إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأول أو لو لم يكن من جنسها طاب الفضل اتفاقاً كذا ذكره الطحاوي. (ابن ملك)

بالإِجَارَةُ (١) وَنَحْكُمُ (ع) بإِنْفساخِها (٢) لموت المتعاقدينِ أَوْ أحدهما (٢) إِذَا عَقَدَ لنفسه كَمَا تَنْفَسِخُ (١) بِفُوات المَنَافِع كَخَرَابِ الدَّارِ وانْقطَاعِ شُرْبِ الضَّيْعَةِ وماءِ الرَّحَى (٥) ونَفْسَخُها (ع) (١) بالعُذْرِ (٧) كالعَيْبِ (٨) مثلُ مَنْ استأجَرَ حانُوتاً ليتجرَ (٩) فافتَقَرَ أَوْ دابةً ليسافرَ ثم بداً له (١٠) لا للمُؤجِّرِ (١١) [٣٦] وكمَنْ آجَرَ دُكَّاناً ثم لَزِمَهُ دينٌ ولا مالَ له سِواهُ (١٢)

- (٢) هذا فرع آخر يعني تنفسخ الإجارة عندنا. (ابن ملك)
- (٣) لأنّها تنعقد ساعة فساعة وبالموت انتقل المنفعة أو الأجرة إلى الورثة، فيبطل الإجارة؛ لأن العقد لم يوجد منهم، وعند الشافعي لا ينفسخ؛ لأنّها كبيع العين والبيع لا ينفسخ بموت العاقدين أو أحدهما فكذا هذا. (ابن ملك)
  - (٤) عقد الإجارة. (ابن ملك)
- (°) لأن المنفعة هي المعقود عليها، فإذا فاتت لم يتصور بقاء العقد حكماً. وبعض مشايخنا قالوا: لا ينفسخ العقد بهذه الأشياء؛ لأن المنافع فاتت على وجه يُمكن عودها فأشبه الإباق حتى لو انسهدم فبناه المؤجر، وأراد المستأجر أن يسكنه في بقية المدة ليس له أن يمنعه ولو انقطع ماء الرحى والبيت مِمَّا ينتفع به لغير الطحن، فعليه من الأجرة بحصته كذا في التبيين. (ابن ملك) الرحى والبيت مِمَّا ينتفع به لغير الطحن، فعليه من الأجرة بحصته كذا في التبيين. (ابن ملك) سقط في أ.
  - (V) لأنَّها تنعقد ساعة فساعة فصلح العذر أن يسمنعه. (ابن ملك)
  - (٨) أي كما ينفسخ الإجارة بالعيب كمن استأجر داراً فوجد بِها عيباً يضر بالسكني فله أن يفسخ. (ابن ملك) (٩) فيه. (ابن ملك)
- (١٠) أي ظهر للمستأجر رأي ترك السفر إذ ربّما قصد الحج ففات وقته أو سافر لإحضار الغريم، وقد حضر ولو حرى على موجب العقد يلزمه ضرر زائد لم يلتزمه بالعقد. (ابن ملك)
- (۱۱) يعني إذا بدا للمكاري رأي ترك السفر لا يكون عذراً؛ لأنه يُمكنه أن يبث دابته على يد غيره. وفي التجريد لو أجر نفسه في عمل وهو ممَّن يعاب به فله الفسخ. وفي النوازل: لو استأجر إبلاً، ثم اشترى بغلاً لا يكون عذراً في الفسخ، ولو اشترى إبلاً يكون عذراً. (ابن ملك)
- (١٢) يفسحه ويبيعه لقضاء دينه، وهذا مثال آخر للعذر، قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا الذين ظهاراً، فإن لم يكن، ولكنه أقر بالدين وكذبه المستأجر جاز إقراره ويكون عذراً عند أبي حنيفة خلافاً لحما. ثم الفسخ بهذه الأعذار إنّما يكون بقضاء القاضي على رواية الزيادت حتى لو باع المؤجر المذكور دكانه قبل القضاء لا يجوز على رواية الأصل يكون الفسخ بدونه، فيجوز بيعه وأصحهما

<sup>(</sup>١) كمن استأجر داراً وجعل له ليسكنها المؤجر هذا فرع آخر. فإنه غير جائز عندنا؛ لأن المنفعة معدومة، فيكون كبيع الجنس بالجنس يداً بيد كذا فيكون كبيع الجنس بالجنس يداً بيد كذا قالوا، ولكنه مشكل؛ لأنه لو كان كذلك لَمَا جاز لخلاف جنس المنفعة أيضاً مع أنَّهم قالوا: بجوازه؛ ولأن العقد على المنافع ينعقد ساعة فساعة على ما قالوا، فقبل وجود المنفعة لا يعقد العقد وبعد وجودها لم ييق ديناً، فكيف يتصور فيه النسئة؟ فالأولى أن يقال: الإجارة إنّما أجيزت للحاجة، ولا حاجة إلى استئجار المنفعة بجنسها لاستغنائه بِما عنده منها فلم تجز على الأصل ولا كذلك عند اختلاف الجنس. (ابن ملك)

ونُسْقِطُهَا (ع) بالضمانِ للتعدِّي (الله ونجيزُ (ع) إضافتَها إلى المستقبل (٢) فَنَحْكُمُ (ع) بَصِحَّةِ خيارِ الشرطِ فِيهَا (٣) ومَنْ استأجَرَ دَاراً أسكنَها مَنْ شاء وصنَعَ فِيها ما شاءَ (٤) إلا القصارة والطَّحْنَ والحدادة (٥) وتجب (٢) بنفس القبض (٧) وإنْ لم يَسْكُنْهَا (٨) وتَسْقُطُ (٩) بالغصب (١٠) أَوْ أَرْضاً (١١) عَيَّنَ المزروعَ (٢١) أَوْ على أَنْ يَزْرَعَ ما

الأولى؛ لأن الفسخ مختلف فيه، فيتوقف على القضاء كالرجوع في الهبة. ومن المشائخ من وفق بينهما: بأن العذر إن كان ظاهراً لم يحتج إلى القضاء، وإن كان غير ظاهر كالدين الثابت بإقراره يحتاج إلى القضاء؛ ليصير العذر بالقضاء ظاهراً كذا في التجريد. (ابن ملك)

- (۱) هذا فرع آخر. يعني إذا تعدى المستأجر على الدابة المستأجرة مثلاً، فهلكتا فصمنها تسقط عنه الأجرة عندنا؛ لأنه ملكها بالضمان، وهي معه لا يجتمعان ولا يسقط عند الشافعي؛ لأن المبيع هي المنافع والعين غيرها فلا تسقط الأجرة بهلاك العين كما لا يسقط الثمن عن المشتري إذا جنى على مال آخر للبائع وضمنه. (ابن ملك)
- (٢) هذا فرع آخر مثل أن يقول في شعبان: آجرت داري في أول يوم من رمضان، وهي جائزة عندنا لما أمر من أن العقد يتجدد بحسب حدوث المنافع، فجازت الإضافة خلافاً للشافعي؛ لأنّها بيع الأعيان عنده، فلا يجوز إضافتها إلى وقت كبيع العين. (ابن ملك)
- (٣) أدخل فيه الفاً؛ ليدل على أن هذه المسألة فرع الخلاف في جواز الإضافة، فلما جاز إضافتها عندنا جاز خيار الشرط فيها، فيكون في المعنى إضافة الإجارة إلى وقت سقوط الخيار، فيعتبر أول المدة ذلك الوقت ولم يجوز خيار الشرط عند الشافعي لعدم جواز الإضافة عنده. (ابن ملك)
  - (٤) من الصنائع والعمل لانعدام التفاوت في السكني والعمل. (ابن ملك)
- (٥) لأن هذه الثلاثة يوهن البناء، وفيه إضرار. ولو استأجرها؛ ليقعد قصاراً، فله أن يعقد حداداً إذا كان مضرتهما واحدة، ثم لو استأجرها للسكنى وقعد فيها القصارة، وانهدت، فعليه الضمان ولا أجر عليه؛ لأنه لا يجتمع مع الضمان. وإن لم ينهدم وجب عليه الأجر استحقاقاً؛ لأن المعقود عليه هو السكنى وفي القصارة وجد السكنى وزيادة، فيجب عليه الأجر بشرط السلامة. (ابن ملك)
  - (٦) تسليم الأجرة. (ابن ملك)
  - (٧) أي قبض المعقود عليه كالدار. (ابن ملك)
  - (٨) لأن تسليم عين المنفعة غير متصوّر، فأقيم التمكن من الانتفاع مقامه. (ابن ملك)
    - (٩) الأجرة. (ابن ملك)
- (١٠) أي بغصب العين المستأجرة سواء كانت عقاراً أو لا؛ لعدم تـمكن المستأجر من استيفاء المنافع منها. المراد بالغصب هنا إثبات اليد المبطلة مطلقاً، فيتناول العقار؛ لأن حقيقة الغصب غير متحققة في العقار عند أبي حنيفة وأبي يوسف كما سيجيء في الغصب. (ابن ملك)
  - (١١) أي من استأجر أرضاً للزراعة. (ابن ملك)
  - (١٢) لأن بعض أفراده يضر بالأرض، فبتعيينه ترتفع الجهالة المفضية إلى المنازعة. (ابن ملك)

شاء (١) ويَدْخُرُ الشِّرْبُ والسطريقُ فيها (٢) تبعاً (٣) أوْ ساحةً (٤) للبناءِ والغَرْسِ فانْقَضَتِ المدةُ (٥) وجب تسليمُها (١) فَارِغَةً (٢) فَارِغَةً (١) وَإِنْ لَمَ تَنْقُصَ الأَرْضُ (د) (١٣) غَرِمَ الآجِرُ (٩) قيمةَ ذلك (١٠) مَقْلُوعاً (١١) وتَمَلَّكَهُ (٢) وإِنْ لَم تَنْقُص الأَرضُ (د) (١٣) تَوَقَفَ (٤) على رضاه أَوْ تراضيا (١٥) فتكون الأَرْضُ لهذا والغرسُ لذلك فإِنْ زَرَعَ فانْقضت (١٦) ثُرِكَ (١٥) بأجرِ المثلِ إلى نِهَايتِه (١٨) أَوْ دابةً (١٥) أَوْ ثوباً أَوْ ما يختلفُ (٢٠) فانْقضت (١٦) ثَرِكَ (١٥) أَوْ ثوباً أَوْ ما يختلفُ (٢٠)

- (٣) أي بغير تسمية؛ لأن عقد الإجارة للتمكن من الانتفاع، والشرب والطريق مِمَّا يتوقف عليه الانتفاع، فيدخلان بمطلق العقد. (ابن ملك)
  - (٤) أي استأجر أرضاً خالية. (ابن ملك)
    - (٥) أي مدة الإجارة. (ابن ملك)
    - (٦) أي تسليم الأرض. (ابن ملك)
    - (V) عن البناء والغرس. (ابن ملك)
  - (٨) أي إن عرفت أن الأرض تنقص. (ابن ملك)
- (٩) وهو على وزن فاعل بِمعنى المؤجر وفي الأساس لا يقال: هو آجر على وزن فاعل فإنه خطأ، بل يقال: هو مؤجر. ذكر في الصحاح: العامة تقول: أجرته بلا مد. (ابن ملك)
  - (١٠) أي البناء والغرس. (ابن ملك)
- (۱۱) أي مأموراً بقلعه ومعرفة قيمته كذلك أن يقوم الأرض مع الشجر المأمور مالكه بقلعه ويقوم وليس فيها هذا الشجر، ففضل ما بينهما هو قيمة الشجر. وإنّما فسرناه بكذا؛ لأن قيمة المقلوع أزيّد من قيمة المأمور بقلعه؛ لكون المؤنة مصروفة للقلع كذا في الكفاية. (ابن ملك)
- (١٢) بغير رضاه؛ لأن الغرس مستحق القلع، فصاحب الأرض يتضرر به فيضمنه قيمته كذا رعاية للجانبين. (ابن ملك )
  - (۱۳) سقط في ب: بقلعه. (ابن ملك)
    - (١٤) تـملكه. (ابن ملك)
  - (١٥) على أن يبقى الغرس مكانه ويترك الإجارة على حالها. (ابن ملك)
    - (١٦) أي تَمَّت مدة الإجارة. (ابن ملك)
      - (١٧) الزرع. (ابن ملك)
- (١٨) لأن له نِهاية بِخلاف الشجر؛ إذ لا غاية لباقيه. وفي التتمة: إذ انقضت الإجارة وفي الأرض رطاب تركت فيها بأجر مثلها حتى تجز وهو على أول جز يدرك بعد انقضاء الإجارة. (ابن ملك)
  - (١٩) أي استأجر دابة. (ابن ملك)
  - (۲۰) أي الذي يختلف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي أو قال استأجرتــها على أن ازرع فيها ما أشاء؛ لأن بتفويض الأمر إليه يرتفع النــزاع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي في إجارة الأرض للمزارعة، وفيه احتراز عن البيع حيث لا يدخل الطريق والشرب فيه. (ابن ملك)

باختلافِ المستعمِلين (١) فإِنْ أُطْلِقَ (٢) أَرْكَبَ وَٱلْبُسَ مَنْ شاء (٣).

- (٢) العقد. (ابن ملك)
- (٣) أو ركب ولبس بنفسه أراد بالإطلاق: أن تعمم المفعول، ويقول: استأجرتها على أن أركبها من أشاء أو ألبسه من أشاء ولم يرد له ترك التقييد حتى لو لم يقيده فسد الإجارة للجهالة وكان القياس: أن يجب أجر المثل في عدم تقييده، لكن وجب المسمى استحساناً لارتفاع الفساد وهو الجهالة بركوبه أو إركابه. (ابن ملك)
  - (٤) أن يكون مراداً من الإطلاق، فصار كأنه نص عليه. (ابن ملك)
    - (٥) أي عين الراكب. (ابن ملك)
    - (٦) أي هلكت الدابة. (ابن ملك)
- (٧) لأن الناس متفاوتون في اللبس، فإن لبس القصاب ليس كلبس البزاز، وكذا في الركوب، فإذا خالف صار متعدياً وكذا إذا عين اللابس. (ابن ملك)
  - (٨) الجملة حال مقدرة أي سُمِّي نوعاً حال كونه مقدراً حمله . (ابن ملك)
- (٩) أي بِما يساويه في الضرر من غيره كما إذا استأجر دابة؛ ليحمل عليها عشرة أقفزة من الحنطة الحمر، فحمل عليها حنطة أخرى. (ابن ملك)
  - (١٠) أي إبداله ما هو أخف من الحنطة. (ابن ملك)
- (١١) فإذا سُمِّى حنطة، فحمل عليها شعيراً أو سمسماً جاز. وإنَّمَا لم يصر مخالفاً بإبداله في هاتين الصورتين؛ لأن المعتبر هو الضرر، فلا يكون التقييد مفيداً حتى لو سلمت الدابة يجب الأجر المسمى، ولا يكون مخالفاً استحساناً، ويكون مخالفاً قياساً، فإن عطبت الدابة من ذلك يضمن قيمتها، ولا يجب الأجر كذا قاله قاضيحان. (ابن ملك)
  - (١٢) أي لا يجوز إبدال الحنطة بما هو أضر منه في الحمل. (ابن ملك)
    - (۱۳) أي إن سمى قدراً. (ابن ملك)
- (١٤) لأن القطن ينبسط على ظهر الدابة والحديد مجتمع في مكان، فيؤذيها فلا يرضى صاحبها إلا بإذن. (ابن ملك)
  - (١٥) أي بسبب راكب خلف الراكب سواء كان الرديف مستأجراً أو غيره. (ابن ملك)
- (١٦) أي نصف قيمتها، وعليه الأجر كاملاً إن عطبت بعد بلوغ مقصده، ثم مالك إن شاء ضمن

<sup>(</sup>١) كالفأس والعوس ونحوهما. وهذا بعمومه متناول للثوب والدابة، فيكون عموماً بعد التخصيص. (ابن ملك)

بالسثقل (١) ولَوْ زاد على المسمَّى (٢) ضَمِنَ بقدرِ الزيادة (٣) والكَبْحُ (٤) والضربُ مُضَمِّنٌ (ح) (٥) وقَالاً غيرُ المَعْتَادِ (١) ولَوْ أَنْكَرَ (٧) الإِجَارَةَ فِي بعضِ الطريقِ (٨) يُوجِبُهَا (٩) (س) عن ركوبِه مِنْ قَالاً غيرُ المَعْتَادِ (١٠) لا عن الكلِّ (١٠) (م) ولَوْ ادَّعَاهَا بعشرةٍ إلى كذا (١٢) فقالُ المؤجِّرُ بل (١٣) إلى نصفِه

المستأجر وإن شاء ضمن الرديف. (ابن ملك)

- (۱) أي بثقل الرديف؛ لأن الآدمي غير موزون، فاعتبر فيه العدد كما اعتبر في جناية الجناة. هذا إذا كان كانت الدابة تطيق حمل الاثنين؛ وإن لم تطق ضمن الجميع قيمتها كذا في الكافي. قالوا: هذا إذا كان الرديف يستمسك بنفسه وإن كان صغيراً لا يستمسك يضمن بقدر ثقله، وفي ذكر الرديف احتراز عما إذا حمله الراكب على عاتقه، فإنه يضمن جميع قيمتها وإن كانت الدابة تطيق حملها؛ لأن ثقل الراكب مع الذي حمله على عاتقه يجتمعان في مكان واحد، فيكون أشق على الدابة كذا في النهاية. (ابن ملك)
  - (٢) أي على ما سماه من مقدار معلوم في الحمل فعطبت. (ابن ملك)
- (٣) إلا إذا زاد عشر المسمى يضمن عشر الدابة هذا إذا حمل عليها جنس المسمى. ولو حملها من خلاف جنسه وجب القيمة وهذا إذا حملها الزيادة مع المسمى حتى لو حملها المسمى وحده، ثم حملها الزيادة وحدها، فعطبت ضمن جميع قيمتها. وهذا إذا كان الزيادة في الحمل، ولو كان في غيره كما إذا استأجر بقرة؛ ليطحن بها حنطة مقدرة، فزاد وجب جميع القيمة وهذا إذا كان الزيادة تطيق حمل الزيادة وإن كانت لا تطيقه يضمن كل قيمتها؛ لأنه خارج عن العادة. كذا في التبيين. (ابن ملك)
  - (٤) وهو جذب الدابة بلجامها. (ابن ملك)
    - (٥) سقط في أ.
- (٦) يعني إذا كان كبحه وضربه خارجاً عن العادة يضمن وإلا فلا. أراد بالضرب: ضرب الدابة لتسير بقرينة الكبح؛ لأنه لو ضرب العبد المستأجر للعمل يضمن اتفاقاً؛ لأنه يفهم فلا حاجة إلى الضرب. وفي الحقائق: موضع الخلاف: الضرب في موضع معتاد بغير أمر صاحبها؛ إذ في غير المعتاد يضمن اتفاقاً ضربها بأمره أو بغير أمره، وفي الضرب المعتاد بأمره لا يضمن اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (٧) من استأجر الدابة ليركبها إلى موضع. (ابن ملك)
  - (٨) فركبها بعد الإنكار إلى ذلك المكان. (ابن ملك)
    - (٩) أي أبو يوسف الأجرة. (ابن ملك)
  - (١٠) أي قبل الإنكار؛ لأنه بجحده صار غاصباً ولزمه الضمان، فلا يجتمع الأجر معه. (ابن ملك)
- (١١) يعني فلا يجب الأجر عن كل ركوبه؛ لأنه لَمَّا فرغ عن استعمالها، وسلمها إلى صاحبها يسقط عنه الضمان والعقد لم ينفسخ بإنكاره، فيجب الأجر. (ابن ملك)
  - (١٢) يعني أن ادعى المستأجر أنه استأجرها بعشرة دراهم ليركبها إلى موضع كذا. (ابن ملك)
    - (۱۳) استأجرتها بعشرة. (ابن ملك)

ولم يَرْكُبُ (() تَحَالَفَا وتَرَادًا وإِنْ بَرْهَنَا (() قَضَيْنَا (() المستأجرِ () إلى مَقْصَدِه بعشرة لا خمسة عشرَ () وين فضل خمسة عشرَ () ولو تعدَّى المسمَّى () فَهَلَكَتْ ضَمِنَ () ولم يُخَيِّروه (ك) بينه (^) وبين فضل الأجرة (^) [٣٦/ب] ولَو عاد (١١) الزَمْنَاهُ (ز) (١١) به (١١) ولَو بدَّل سَرْجَها بإكَاف (١٢) يُوكَف مُ بمثلِه (١٤) فهو ضَامِنٌ (١٥) (ح). وقَالاً: بقدر الزيادة (١١) ولَو استأجر فُسْطَاطاً (١٧) فَدُو مَامِنٌ (١٥) يُضَمِّنُهُ (١٥) (س) وخَالَفَهُ (م) (٢٠) وأَجَزُنَا (ز) للجمَّالِ وربِّ الدَّارِ فَدُو اللَّهُ وربُّ الدَّارِ وربُّ الدَّارِ

- (١) المستأجر بعد النزاع ولا بينة لهما. (ابن ملك)
  - (٢) أي قاما البينة. (ابن ملك)
    - (٣) سقط في ب.
    - (٤) أن يركبها. (ابن ملك)
- (٥) أي قال زفر: يقضى له بذلك خمسة عشر؛ لأن المؤجر أثبت بينته أن الأجر عشرة إلى نصف، وأنكر الإجارة فيما وراء النصف والمستأجر يدعيها وبينته أثبتها بخمسة، فيقبل البينتان، فيصير خمسة عشر. (ابن ملك)
  - (٦) أي مِمَّا سَمَّاه من المكان المركوب. (ابن ملك)
  - (٧) قيمتها؛ لأنه صار غاصباً، وكذا لو عَيَّنَ طريقاً فسلك طريقاً آخر لا يكون مثله. (ابن ملك)
    - (٨) أي بين التضمين. (ابن ملك)
- (٩) يعني قال مالك: المؤجر مخير إن شاء ضمنه وإن شاء أخذ فضل الأجرة ولم يضمنه؛ لأنه اتجه له وجهان في تضمين دابته ومنفعتها الزيادة على المسمى، فيختار أيهما شاء. (ابن ملك)
  - (١٠) المستأجر إلى مكان المسمى. (ابن ملك)
    - (۱۱) سقط في ب.
- (١٢) سقط في أ. أي المستأجر بالضمان، وقال زفر: لا يضمن لأنه لما عاد إلى الوفاق برئ عن الضمان كالمودع. (ابن ملك)
  - (۱۳) يعني لو اكترى دابته بسرجها، فنزع السرج وأوكفها بإكاف. (ابن ملك)
    - (١٤) الحمر، فهلكت. (ابن ملك)
    - (١٥) عند أبي حنيفة: كل قيمتها. (ابن ملك)
- (١٦) يعني يضمن ما زاد ثقل الإكاف على السرج وزناً حتى لو كان السرج أربعة أمناء والإكاف تُمانية يضمن نصف قيمتها. وقيل: تعتبر زيادته من حيث المساحة حتى لو كان السرج ثلاثة أشبار والإكاف أربعة يضمن ربعها. (ابن ملك)
  - (١٧) وهي الخيمة العظيمة. (ابن ملك)
  - (١٨) إجارة أو أو إعارة، فنصبه وسكن فيه فهلك. (ابن ملك)
- (٩) أي أبو يوسفظ: الدافع؛ لأن الناس متفاوتون في نصبه وضرب أوتاده فصار كاللبس إذا دفعه إلى آخر فهلك. (ابن ملك)
- (٢٠) أي قال محمد: لا يضمن؛ لأنه للسكني والناس لا وتفاوتون فيه، فلا يضمن كالدار المستأجرة للسكني إذا دفعها إلى غيره. (ابن ملك)

المطالبة لكل مَرْحَلَة ويوم (١) إِلاَ لتوقيت (٢) ويُطَالِبُ القصّارُ ونحوُه بالفراغ (٣) إِلاَّ بشرطِ التعجيلِ (٤) ويَفْرُغُ الخَبَّارُ (٥) فِي بيتِ المستأجرِ (٦) (٥) بالتسليم (٨) والطبَّاخُ (٩) للوليمة (١٠) بالغَرْفِ (١١) والفراغُ (١٢) مِنْ ضربِ اللَّبِنِ (١٣) بإقامتِه (ك) (٤١) وقالاً: بتشريجِه (٥١) ويَحْبِسُ العينَ على الأجرةِ مَنْ له فِيها تاثيرٌ (١٦) ولا

(٢) يعني إذا ذكر في العقد وقتاً لطلبه كنصف الطريق أو نصف الشهر لم يكن له أن يطالب قبله. وقال زفر: لا يجوز لهما طلب الأجر إلا بعد انتهاء السفر وانقضاء المدة. (ابن ملك)

(٣) من العمل الذي استأجر له ولا يطالب قبله. (ابن ملك)

- (٤) لأن بعض العمل غير منتفع به ولا يصير مسلماً على صاحبه وإن عمل في بيت المستأجر هذا هو المفهوم من الهداية. وفي الذخيرة: إذا خاط البعض في بيت المستأجر يجب له الأجر بحسابه؛ لأن مخياطته في منزل المستأجر يحصل التسليم كما لو استأجر إنساناً ليبني له حائطاً فبنى بعضه، ثم انهدم فله أجر ما بني. (ابن ملك)
  - (٥) هذا شروع لبيان فراغ الأجير في الأعمال الذي يستحق به المال. (ابن ملك)
    - (٦) زاد في ب هنا: [بإخراجه من التنور، وفي بيته]
      - (V) سقط في أ.
- (٨) لأن نفس الإحراج من التنور لا يكون تسليماً. وفي القنية: لو لم يسلم الطحان الدقيق بعد الطحن مع القدرة عليه، فسرق منه يضمن بعد أحذ الأجرة طلبه المالك منه أو لم يطلب وقبله لا. (ابن ملك)
  - (٩) أي يفرغ الطباخ. (ابن ملك)
  - (١٠) وهو طعام العرس. (ابن ملك)
- (١١) بفتح الغين المعجمة مصدر أي بإخراج الطعام من القدور إلى القصاع؛ لأن الانتفاع بطبخه إنّما يحصل بالغرف عرفاً. (ابن ملك)
  - (١٢) أي فراغ الأجير لضرب اللبن. (ابن ملك)
  - (١٣) وهو بكسر اللام وفتحها وبسكون الباء فيهما كذا في البدرية. (ابن ملك)
- (١٤) في أ، ب: ح. أي بإقامة اللبن عن محله عند أبي حنيفة حتى لو فسد بالمطر قبلها فلا أجر له. (ابن ملك)
- (١٥) أي بنقل اللبن من مكانه حتى لو فسد بعد الإقامة وقبل، فلا أجر له؛ لأن عمله إنّما يتم بالنقل؛ إذ ربّما يفسد بدونه والعرف شاهد عليه. (ابن ملك)
- (١٦) أي الصانع الذي له أثر في العين كالقصار والصباغ يجوز له حبس العين لاستيفاء الأجرة؛ لأن المعقود عليه وهو الصبغ مثلاً وصف قائم بالثوب، فله أن يحبسه للبدل كالمبيع.
- وفي النهاية: هذا إذا استعمل القصار النشاء. وأما إذا أزال الدرن فقط، فليس له حق الحبس عند بعض المشايخ.
- وفي الجامع الصغير: لقاضيخان الأصح: أن له حق الحبس على كل حال؛ لأن البياض كان هالكاً

<sup>(</sup>١) يعني إذا وقعت الإجارة على قطع المسافة كالجماع يجوز له أن يطالب حصة بعض المسافة إن قطعها كمرحلة، أو على المدة كما في إجارة الدار إلى شهر، فللمؤجر أن يطالب أجرة بعض الماضية كيوم. (ابن ملك)

يستعمِلُ (۱) غيرَه إِنْ شَرَطَ عملَ نفسِه (۲) فإِنْ أَطْلَقَ (۱) جَازَ (٤) ولا يَضْمَنُ الأجيرُ الخياصُ المستحِقُ للأجيرِةِ (٥) بتسليم نفسِه (١) مُطْلَقًا (٧) والمشترَكُ المستحِقُ بالعملِ (٨) أمينَ (ح) (أُ) فِي السلعةِ (١٠)

بالاستتار. وإنَّما ظهر بعمله.

وفي الخلاصة: هذا إذا عمل في دكانه. أما إذا عمل في بيت المستأجر، فليس له حق الحبس احترز بقوله: من له فيها تأثير عمن لا أثر له فيها كالحمار، فإنه لا يحبس العين؛ لأن أثر عمله غير قائم بالعين فانتفت ولايته عنها. ثم إن حبس فضاعت فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة؛ لأنه أمانة ولا أجر له لهلاك المعقود عليه قبل التسليم. وعندهما: يضمن قيمتها غير معمولة فلا أجر له أو يضمن قيمتها عمولة فله الأجر. (ابن ملك)

- (١) الصانع. (ابن ملك)
- (٢) لأن عمله يكون هو المعقود عليه. (ابن ملك)
  - (٣) العقد ولم يقيد بعمله. (ابن ملك)
- (٤) استعمال غيره؛ لأن المعقود عليه يكون عملاً في الذمة، فيمكن إيفاؤه بنفسه وبغيره. (ابن ملك)
  - (٥) وهذه صفة كاشفة يعني الأجير الخاص هو الذي يستحق الأجرة. (ابن ملك)
- (٦) في المدة عمل أو لم يعمل؛ لأن العقد فيه واقع على المدة ولو ذكر معها العمل، وقال: استأجرتك شهراً لرعي الغنم يكون فكره لبيان غرضه لا لكونه مقصوداً سمي خاصاً؛ لأنه في تلك المدة لا يجوز عمله لغيره. وأما لو قال: استأجرتك لرعي الغنم شهراً فلا يكون أجيراً خاصاً؛ لأنه أوقع العقد على العمل إلا أن يشترط أن لا يرعى غنم غيره كذا في المحيط.
- وذكر في الخانية: رجل أعطى رجلاً درهمين؛ ليعمل له يومين ولم يذكر العمل لم يصح الإجارة. فإن عمل يوماً وامتنع عن العمل في اليوم الثاني لا يجبر على العمل لفساد الإجارة وإن سمى له عملاً معلوماً جازت، ويجبر على العمل. وإن فسخ الإجارة فعليه أجر مثل ما مضى وبعد ما مضى يومان لا يطلب منه العمل لانتهاء الإجارة. (ابن ملك)
- (٧) أي لا يضمن سواء تلف العين بعمله أو بغيره؛ لأن يده يد أمانة ومنافعه مملوكة له، فصار هو نائب منابه في الفعل، فلا يضمن إلا إذا تعمد الفساد. (ابن ملك)
- (٨) يعنى الأجير المشترك هو الذى لا يستحق الأجر حتى يعمل كالقصار سمى مشتركاً؛ لأن له أن يعمل للعامة. (ابن ملك)
  - (٩) في ب:د.
- (١٠) يعنى إذا هلك المتاع في يده أو في يد تلميذه بلا تعد وعمل فيه لا يضمنه عند أبي حنيفة. وقالا: يضمنه، لكن إذا ضمن أستاذه لا يرجع على تلميذه بما ضمن؛ لأنه أجير خاص في حقه.
- وفى المحيط: الخلاف فيما إذا كان الإجارة صحيحة وإن كانت فاسدة لا يضمنه اتفاقاً؛ لأن العين حنيئذ يكون أمانة لكون المعقود عليه وهو المنفعة مضمونة بأجر المثل إنّما لم يضمن عنده إذا لم يشترط عليه الضمان وإن شرط أن يضمن لو هلك عنده فيضمن اتفاقاً كذا فى الجامع الصغير. وذكر فى الخانية والتتمة الفتوى: على أنه لا يضمن سواء شرط الضمان أو لم يشترط.

وفي الظهيرية: اختار المتأخرون الصلح على نصف القيمة. (ابن ملك)

وضَ مَنَاه (۱) ما أتلفَ بعمل الله عمل الله ما غَرِقَ مِنْ آدمي بِمُدَّة (۲) أَوْ سَقَطَ مِنْ الدابة (۱) وَ صَلَهُ وَي بعضِ الطريقِ أَوْ انْكسَرَ لوقوعه (۵) خَيَّرُنَا وَلَدَوْ كَسَرَ الحَمَّالُ عمداً ما حَمَلَهُ فِي بعضِ الطريقِ أَوْ انْكسَرَ لوقوعه (۵) خَيَّرُنَا (ز) المالك إِنْ شاء ضَمَّنَه قيمتَه غيرَ محمول (۲) ولا أَجْرَ لَهُ أَوْ فِي موضع الكسر (۷) ولده أَجْرُ مَا حَمَل (۸) لا هذا فَقَطْ (۵) ولا يُضَّمَنُ القصَّارُ والفَصَّادُ (۱) إلا أَنْ يستجاوَزَ المُعَتادَ (۱۱) والمستأجَرُ (۱۲) لإيصالِ كتاب (۱۳) وردِّ جدواب (۱۲)

- (٣) أي بمد الملاح حبل السفينة. (ابن ملك)
- (٤) يعني لو كان في السفينة أو على الدابة عبد فمات العبد بعمل الأجير المشترك لا يضمن العبد اتفاقاً؛ لأن ضمان الآدمي لا يجب بالعقد، بل بالجناية ألا ترى أنه يجب على العاقلة وضمان العقد، لا يجب عليهم.

وفي المحيط: لو كان على الدابة عبد ومتاع فهلكا، إنّما يضمن المتاع عندنا إذا لم يكن العبد صالحاً لحفظ المتاع وإن كان صالحاً لا يضمن المتاع أيضاً؛ لأنه يكون في يد العبد ويده كيد المولى فصار كما لو كان وكيل المولى مع المتاع. لزفر: أنه عمل بإذن المالك، فلا يضمن ما تلف به. (ابن ملك)

(°) أي لوقوع الحمال على زلق في بعض الطريق أو لوقوع المحمول من غاربه بانقطاع الحبل يضمن؛ لأن كل ذلك من قلة اهتمامه، فكان من صنعه، فصار في معنى العمد. وينبغي أن يحمل قوله: لوقوعه على هذا وإلا لا يصح قوله: خيرنا؛ لأنه لو وقع من الازدحام بلا تفريط منه، فلا يضمن عند أبى حنيفة خلافاً لهما.

وفي الخلاصة: وكذا يضمن إذا ساق المكاري دابته، فعثرت فسقطت الحمولة. (ابن ملك)

- (٦) أي ضمن الحمال قيمته في المكان الذي حمل منه. (ابن ملك)
  - (٧) أي إن شاء ضمنه قيمته في مكان كسره. (ابن ملك)
- (٨) بحسابه حتى لو كان حمل إلى نصف الطريق أعطاه نصف أجره. (ابن ملك)
- (٩) يعني قال زفر: يضمنه قيمته في مكان كسره بلا حيار وله أجر ما حمل. (ابن ملك)
- (١٠) إذا هلك المقصود بالسراية؛ لأن منشأها ضعف المزاج، وذا حفي عنه بخلاف دق الثوب؛ لأن قوته وقته يعرف بالحر. (ابن ملك)
  - (١١) لأنه إذا تجاوز ظهر منه التقطير. (ابن ملك)
    - (١٢) بفتح الجيم. (ابن ملك)
      - (۱۳) إلى فلان. (ابن ملك)
    - (١٤) أي لإتيان حوابه منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي الأجير المشترك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) كما إذا أدق القصار الثوب فخرق، أو زلق الحمال ففسد المحمول ونحوهما. وقال زفر: لا ضمان عليه. أقول: لو قال: ما تلف بعمله لكان أولى وأخصر؛ لأن صيغة أتلف تجيء متعدياً غالباً ودالاً على العمد، وزفر معنا في تضمينه يدل عليه المسألة الآتية. (ابن ملك)

يعسودُ به (١) لكونِه ميتاً (٢) لا أَجْرَ (ح) (٣) له (٤) مُطْلَقاً (٥) وقَالاً: عن العود (٢) أو طعام (١) فردَّه (٨) أسقطناها (ز) (٩) ولا يسافر (د) (١١) بعبد استأجَرَهُ للخدمة (١١) إلا بشرَط (١٢) ولو غَصَبَهُ (١٢) فآجَرَ العبدُ نفسَه (٤١) فأَتْلَفَ الغاصبُ أُجرتَه فهو (١٥) بَرِيءٌ (ح) (٢١) .

## فصل [فيما عجوز من الإجارة وما يفسد منها]

وتَفْسُــ دُ بالشــروطِ (١٧) ويجــبُ أجــرُ المــثلِ (١٨) لا نــتجاوزُ (١٩) (ع) (٢٠) به

وفي المصفى: لو كان الفلان غائباً أو حاضراً ولم يدفع إليه الكتاب، فالحكم فيه كما وجده ميتاً. (ابن ملك)

(٣) سقط في أ.

- (٤) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (٥) أي أجر ذهابه وأجر إيابه. (ابن ملك)
- (٦) أي لا أجر له عن عوده، بل له أجر ذهابه. (ابن ملك)
- (٧) يعني المستأجر لإيصال طعام إلى موضع كذا إذا أحمله إليه. (ابن ملك)
  - (٨) أي أعاده إلى المكان الأول. (ابن ملك)
- (٩) سقط في أ. أي الأجرة لنقضه عمله بالرد، وقال زفر: له الأجر؛ لأنه أتى بِما التزمه بالعقد. (ابن ملك)
  - (١٠) سقط في أ.
- (١١) لأن حدمة السفر أشق فلا يتناولها إطلاق الخدمة؛ لأن المتعارف فيه حدمة الحضر ولو سافر به ضمن؛ لأنه صار غاصباً. (ابن ملك)
  - (١٢) يعني إنَّما يجوز السفر به إذا شرط حدمته للسفر في عقد الإجارة. (ابن ملك)
    - (١٣) أي عبداً. (ابن ملك)
    - (١٤) وقبض الأجر. (ابن ملك)
    - (١٥) أي الغاصب. (ابن ملك)
    - (١٦) عن ضمانه للمالك عند أبي حنيفة، وقالا: عليه ضمانها. (ابن ملك)
      - (١٧) التي لا يقتضيها العقد ولا يلائمها كما يفسد البيع. (ابن ملك)
        - (۱۸) إذا فسدت.

وفي المحيط: ما أحدته الزانية إن كان بعقد الإجارة، فحلال عند أبي حنيفة؛ لأن أجر المثل في الإجارة الفاسدة طيب وإن كان السبب حراماً. وحرام عندهما وإن كان بغير عقد، فحرام اتفاقاً؛ لأنّها أحدته بغير حق. (ابن ملك)

- (١٩) في أ: لا يتجاوز.
  - (٢٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>١) أي حال كونه يعود بالكتاب إلى من استأجره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي لوجدان ذلك الفلان ميتاً. الجار والمجرور متعلق بيعود.

المسمَّى (١)

وإجارةُ المشاع<sup>(٢)</sup> فاسدة <sup>(٣)</sup> (ح) إِلاَّ مِنْ الشريكِ<sup>(1)</sup> وأطلقا جوازَها<sup>(٥)</sup> ولَوْ مات أحدُ مُؤجِّرَيْنِ أَوْ مستأجِرَيْنِ أَبقيناها (ز) فِي الحي<sup>(٢)</sup>.

وإجارةُ طريقِ غيرِ محدود للمرورِ [/٣٧] فاسدةٌ (ح)(٧) وإذَا استأجَرَ دَاراً كلَّ شهرِ بكَــذا صَــحَّ فِي شهرٍ (١) إلاَّ أَنْ يُعَيِّنَ شهوراً مَعْلُومةٌ (٩) فإنْ سَكَنَ ساعةً مِنْ الثانِي صَحَّ فِي شهرِ (١) إلاَّ أَنْ يُعَيِّنَ شهوراً مَعْلُومةً (٩) في الليلةِ الأولى ويومِها(١٣) أَوْ سنةً فِي الليلةِ الأولى ويومِها(١٣) أَوْ سنةً

اعلم أن الخلاف فيما كان مشاعاً وقت العقد وإما إذا كان شيوعه طارئاً كما لو أجر داراً، ثم تفاسخا في النصف لا يبطل في النصف الآخر اتفاقاً في ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة الطارئ والمقارن سواء ولو كان البناء لرجل والعرصة وقفاً لآخر أو مالاً فأجر صاحب البناء بناءه. قيل: لا يجوز؛ لأنه في معنى المشاع، والفتوى على أنه يجوز. (ابن ملك)

(٥) فيتهايئان، ويجبر على ذلك، ويجب المسمى. أقول لو قال: وإجارة المشاع من غير الشريك فاسدة لكان أخصر ولم يحتج إلى إرداف قولهما. (ابن ملك)

(٦) وقال زفر: يفسد في كليهما؛ لأنه صار إجارة المشاع. (ابن ملك)

(٧) يعني من استأجر طريقاً؛ ليمر فيه في ملك رجل سنة بكذا لا يجوز ذلك عند أبي حنيفة فعليه أجر المثل إن مر سنة. وقالا: يجوز فعليه المسمى. وفي العيون المختار: قولهما. (ابن ملك)

(٨) لأن كلمة «كل» إذا دخلت فيما لا نِهاية له ينصرف إلى الواحد لتعذر العمل بعمومها؛ إذ الشهور لا نِهاية لها، والواحد متعين، فيصح العقد فيه، فإذا أتم الشهر فيه فلكل منهما نقض الإجارة بشرط أن يكون الآخر حاضراً. كذا في التبيين. (ابن ملك)

(٩) فيصح العقد فيها للعلم بالمدة. (ابن ملك)

(١٠) أي العقد في الشهر الثاني لحصول رضاهما بذلك وهذا هو القياس، وإليه مال بعض مشايحنا. (ابن ملك)

(١١) سقط في أ. أي ظاهر المذهب. (ابن ملك)

(۱۲) سقط في أ.

<sup>(</sup>١) أي أجر المثل لا يتجاوز من الأجر المذكور في العقد عندنا. وقال الشافعي: يتجاوز بالغاً ما بلغ كما يجب القيمة بكمالها في بيع الأعيان إذا فسد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سواء كان محتمل القسمة أو لا بأن يؤجر نصيبه من دار مشتركة من غير الشريك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) عند أبي حنيفة والفتوى على قوله. وحيلة جوازها عنده: أن يلحقها حكم حاكم من الحقائق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي شريك المؤجر في العين المستأجر، فإن إجارتها منه جائزة اتفاقاً إن بين نصيبه وإن لم يبين لا يجوز في الصحيح.

<sup>(</sup>١٣) من الشهر الثاني، وبه يفتى. وفي لفظ البقاء إشارة إلى أن حيار الفسخ كان ثابتاً لكل منهما عند تَمام الشهر الأول. وإنّما اعتبر اليوم واللية؛ لأن رأس الشهر عبارة عنهما عرفاً وفي اعتبار الساعات حرج. (ابن ملك)

- (٢) العقد. (ابن ملك)
- (٣) أي حصة كل شهر من الأجرة؛ لأن العلم بالمدة كاف وتقسيم الأجرة على أجزائها غير لازم. وابتداء المدة يكون من وقت العقد إن لم يبيناه. (ابن ملك)
  - (٤) سقط في ب. السنة. (ابن ملك)
  - (٥) أي كل شهور يعتبر. (ابن ملك)
    - (٦) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (٧) أي الشهر الأول بالأيام. (ابن ملك)
- (٨) لأن الأصل أن يعتبر الشهور بالأهلة وقد تعذر ذلك في الشهر الأول فيكمل بأيام الشهر الأخير ويعمل في الشهور المتخللة بينهما بالأصل. (ابن ملك)
  - (٩) وكان القياس: أن لا يجوز لجهالة المحمل، لكن جوز استحساناً. (ابن ملك)
  - (١٠) من الحمل؛ لأن المقصود هو الركوب والمحمل من توابعه فيصرف إلى المتعارف. (ابن ملك)
    - (١١) أي لو شاهد الجمال المحمل. (ابن ملك)
      - (١٢) لأنه أقرب لحصول الرضا. (ابن ملك)
    - (١٣) أي إذا استأجر جمالاً لحمل الزاد. (ابن ملك)
      - (١٤) مقداره فأكل منه في الطريق. (ابن ملك)
- (١٥) أي جاز له أن يرد عوض ما نقص؛ لأن عليه أن يحمل ذلك المقدار في جميع الطريق. (ابن ملك)
  - (١٦) أي إذا استأجر ذمي. (ابن ملك)
  - (١٧) أي إذا استأجر ذمي دار مسلم لبيع خمر فيها. (ابن ملك)
    - (١٨) سقط في أ. أي العقد. (ابن ملك)
      - (١٩) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (٢٠) يعني من له القصاص على آخر إذا استأجر رجلاً ليستوفيه منه جاز عند محمد خلافاً لهما. المراد به: قصاص النفس؛ لأن الاستئجار لقصاص في الطرف جائز اتفاقاً؛ لأن الأطراف لها حكم الأموال حتى جاز القضاء بالنكول فيها. (ابن ملك)
  - (۲۱) لخياط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في ب. أي إذا استأجر داراً سنة أو شهوراً معلومة. (ابن ملك)

فبدرهم (١) أوْ رُومييً (٢) فبدرهمين أوْ اليوم (٣) فبدرهم أوْ غداً (٤) فبنصف (٥) أَجَزْنَاه (ز) (٢) لكن شرْطُ اليوم صَحِيحٌ (ح) (٢) فييجبُ بالخِياطَة غيداً أَجْرُ مثله لا يستجاوزُ المسمَّى (٨) وأَجَازَاهما (٩) أَوْ إِنْ سَكَنْتَ (٢١) عَطَّاراً (١١) فبدرهم أَوْ حَدَّاداً فيدرهمينِ فهو (٢١) حائزٌ (ح) (٢١) ولَوْ استأجَر (٤١) ليَخيطَ له ثوبَه اليوم بدرهم فهو (٥١) فاسلدٌ (ح) (٢١) ولَوْ قَالَ الْخَيَاطُ (٢١) ولَوْ عَالَ: أَمرتُك أَنْ تَخيطَهُ قَبَاءً فقالَ الخَيَّاطُ (٢١) قميصاً كَانَ القولُ للمالك (٨) مَع اليمينِ (١٩) ويَضْمَنُ (٢٠) الخَيَّاطُ (٢١) ولَو ادَّعي (٢٢) العملَ للمالك (٨)

- (١) أي فلك درهم، الباء زائدة أو معناه فخط بدرهم. (ابن ملك)
  - (٢) أي قال: إن خطته رومياً. (ابن ملك)
  - (٣) أي إن قال: إن خطته اليوم. (ابن ملك)
    - (٤) أي إن خطته غداً. (ابن ملك)
    - (٥) أي نصف درهم. (ابن ملك)
- (٦) سقط في أ. واستحف ما سماه مستأجر بأي العملين عمل، وقال زفر: لا يجوز مثل هذا العقد لجمالة المعقود عليه في المسألة الأولى وجهالة الأجرة في الثانية. (ابن ملك)
  - (V) عند أبي حنيفة، فإن خاطه اليوم، فله درهم وشرط الغد غير صحيح. (ابن ملك)
    - (٨) كما هو العادة عندنا في الإجارة الفاسدة. (ابن ملك)
- (٩) أي أجازا شرط اليوم والغد؛ لأن ذكر اليوم للتأقيت، وذكر الغد للتعليق، فوجب في كل واحد من الوقتين تسمية مقصودة فصارا عقدين. (ابن ملك)
  - (١٠) أي إن قال: إن سكنت هذه الدار. (ابن ملك)
    - (١١) أي حال أن يكون عطاراً. (ابن ملك)
      - (١٢) أي العقد. (ابن ملك)
    - (١٣) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)
      - (١٤) في أ، ب: استأجره.
      - (١٥) أي العقد. (ابن ملك)
- (١٦) عند أبي حنيفة، وقالا: جائز؛ لأن ذكر اليوم للتعجيل كما في قوله: إن خطته اليوم فلك درهم، فيكون المعقود عليه هو العمل حتى لو عمل بعد اليوم فله ما سماه من الأجر. (ابن ملك)
  - (١٧) أمرتني أن أخيطه. (ابن ملك)
    - (۱۸) زاد في ب: ح.
  - (١٩) لأنه لو أنكر أصل الإذن كان القول قوله، فكذا إذا أنكر وصفه. (ابن ملك)
    - (۲۰) المالك. (ابن ملك)
- (٢١) لأن المالك إذا حلف كان الخياط متصرفاً بغير إذنه قيلزم الضمان، إن شاء ضمنه وإن شاء أحده وأعطاه أجر مثله. (ابن ملك)
  - (٢٢) الصانع. (ابن ملك)

بالأَجْسِرِ<sup>(۱)</sup> فالقولُ للمالك (ح)<sup>(۱)</sup> ويَجْعَلُهُ (س)<sup>(۱)</sup> للصانِع إِنْ كَانَ حَرِيفاً<sup>(۱)</sup> وحَكَمَ (م) بسه<sup>(۱)</sup> إِنْ صَلَّقه العُرْفُ<sup>(۱)</sup> وَلَوْ استأَجَرَه لِحَمْلِ طعامٍ مشترَك بينهما<sup>(۱)</sup> نُفْسِدُهُ (ع) ولا نسوجبُ (ع) شيئاً<sup>(۱)</sup> ويُجيزُ (س)<sup>(۱)</sup> للأمِّ إجارةَ ابنها وهو<sup>(۱)</sup> فِي عيالِ عمِّه ومَنعَها (م)<sup>(۱)</sup> ولَوْ كَانَت له<sup>(۱)</sup> أُجْرَةٌ فِي الذمة<sup>(۱)</sup> فصَارَفَهُ بِهَا<sup>(۱)</sup> ولم يكن <sup>(۱)</sup> شَرْطَ التعجيل ولم تَسنقض المَسدةُ (۱) لا يُجِيزُهُ (س)<sup>(۱)</sup> وخَالَفَهُ (م)<sup>(۱)</sup> ويجوزُ استئجارُ الظُّيْرِ بأُجْرَةً مِن مَعْلُسُومةٍ (م)<sup>(۱)</sup> وهـو $(^{(1)})$  وهـو $(^{(1)})$  ولا يُمنَعُ الزوجُ مِن مَعْلُسُومةً (ح)<sup>(۱)</sup> وهـومة (۱) وهـور (۱

- (٥) أي محمد بكون القول للصانع. (ابن ملك)
- (٦) أي إن كانت تلك الصنعة معمولة بالأجرة بالعادة لشهادة الظاهر لدعواه. (ابن ملك)
  - (V) أي بين المؤجر والمستأجر. (ابن ملك)
- (٨) من الأجر وأجر المثل، وقال الشافعي: يجوز، ويجب المسمى؛ لأنه استأجره على عمل معلوم في نصيبه، فيجوز كما لو كان جميع الطعام له. (ابن ملك)
  - (٩) أبو يوسف. (ابن ملك)
  - (١٠) أي حال كون ذلك الابن الصغير. (ابن ملك)
- (۱۱) محمد؛ لأنه لا ولاية لها حال قيام العم، فإذا لم يجز له أن يؤجره فلان لا يجوز لأمه أولى. ولأبي يوسف: أن الأم تـملك إتلاف منافع ولدها باستخدامه بغير عوض فبالأولى أن تـملك إتلاف منافعه بعوض بخلاف العم؛ لأنه كان لا يـملك استخدامه فلا يـملك إيجاره. (ابن ملك)
  - (١٢) أي للمؤجر. (ابن ملك)
  - (١٣) أي دراهم في ذمة المستأجر. (ابن ملك)
  - (١٤) أي باع الدينار بالدراهم بيع الصرف. (ابن ملك)
    - (١٥) أي والحال أن المؤجر لم يكن. (ابن ملك)
      - (١٦) أي بم تتم مدة الأجرة. (ابن ملك)
      - (١٧) أي أبو يوسف الصرف. (ابن ملك)
        - (۱۸) محمد. (ابن ملك)
  - (١٩) لقوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ [الآية ٦ من سورة الطلاق]. (ابن ملك)
    - (٢٠) أي استئجار الظئر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) في ب: بالأجرة. وقال المالك له: عملته لي بغير أجر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ، ب. مع عينه عند أبي حنيفة؛ لأن الصانع يدعي الأمر الحادث وهو العقد ورب المتاع ينكره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أبو يوسف القول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي خليطاً بأن كان بين الصانع والمستأجر أخذ أو إعطاء؛ لأن عادته إذا سبقت بالعمل له بأجر يكون كالمنطوق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) سقط في أ. عند أبي حنيفة استحساناً، ولها الوسط، وقالا: لا يجوز ما لم يبين قدر الطعام، ونوعه وصفته، وما لم يبين صفة الثوب، ونوعه، وذرعانه. ويضرب لذلك أجلاً كذا في الحقائق. (ابن ملك)

الوَطْءِ<sup>(۱)</sup> فإِنْ حَبَلَتْ وحِيفَ على الرَّضِيع<sup>(۲)</sup> جَازَ الفسخُ<sup>(۲)</sup> وتُصْلِحُ غداؤُه<sup>(٤)</sup> فإِنْ أَرْضَعَتْهُ فِي المدةِ بِلَبَنِ شاةٍ فلا أَجْرَ لَهَا<sup>(٥)</sup>. ولَوْ آجَرَتِ المكاتبةُ نفسَها ثم عَجَزَتْ فرُدَّتْ<sup>(١)</sup> يَحْكُمُ (س)<sup>(٧)</sup> بَبقاءِ العقدِ وأَبْطَلَه (م)<sup>(٨)</sup>.

وتجوزُ أجرةُ الحمَّامِ<sup>(١)</sup> والحَجَّامِ<sup>(١)</sup> لا عَسَبِ التَّيْسِ<sup>(١١)</sup> ولا تجوزُ<sup>(١٢)</sup> على المَعَاصِي (د)<sup>(١٢)</sup> كالخناءِ والنَّوْحِ<sup>(١٤)</sup> ولا على الطاعاتِ (د)<sup>(١٥)</sup> كالحجِّ<sup>(٢١)</sup> والأَذَانِ<sup>(١٧)</sup> والإمامةِ (د)

(٥) لأن هذا إطعام وليس بإرضاع.

وفي الحيط: لو كان إرضاعها مشروطاً فاستأجرت ظئراً فأرضعته لا تستحق الأجر؛ لأن لبنها ربّما يكون أجود. وقيل: تستحق؛ لأن التفاوت بين اللبنين يسير. (ابن ملك)

(٦) إلى الرق. (ابن ملك)

(٧) أبو يوسف. (ابن ملك)

(٨) محمد ولو أجر المكاتب أمته ظئراً ثم عجز، فعلى هذا الخلاف وضع المسألة في المنظومة في المكاتبة وأمتها والنص أهمل الأمة. (ابن ملك)

(٩) مع جهالة قدر المنفعة للعرف وإجماع المسلمين عليه. (ابن ملك)

(١٠) لما روى أنه عليه السلام: احتجم وأعطى الأجرة. (ابن ملك)

(١١) بالجر عطف على الحمام. العسب ضراب الفحل. فيجيء العسب بمعنى أجرة الضراب الفحل، فاعل هذا عسب مرفوع معطوف على الأجرة أي لا يجوز عسب الضراب الفحل لنهيه عليه السلام عن ذلك. (ابن ملك)

(١٢) الإجارة. (ابن ملك)

(۱۳) سقط في ب.

(١٤) لأن المعصية لا تستحق بالعقد، وإن قبض الأجر يجب عليه رده على صاحبه. وفي المحيط: إذا أخذ المال من غير شرط يباح له؛ لأنه أعطى المال عن طوع بغير عقد. (ابن ملك)

(١٥) سقط في أ، ب.

(١٦) والصلاة ونحوها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي زوج الظئر من وطئها؛ لأنه حقه فله نقض الإجارة إن لم يرض بِها، هذا إذا كان النكاح بينهما ظاهراً بأن يشتهر بين الناس. وأما إذا أثبت النكاح بالإقرار، فليس له نقض الإجارة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) من لبنها؛ لأن لبن الحامل يضره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) كما لو مرضت الظئر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي الظئر غداء الصبي، وتغسل ثيابه عن البول، والغائط لا عن الوسخ وغير ذلك مِمًّا هو متعارف على الظئر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) لقوله عليه السلام لعثمان بن أبي العاص: «لا تأخذ على الأذان أجراً». فيعرف بدلالة هذا النص عدم جواز أخذ الأجر على الحج ونحوه. (ابن ملك)

وتعليم القرآنِ (د)<sup>(۱)</sup> والفقهِ (د)<sup>(۲)</sup>، وقيل (د)<sup>(۳)</sup>: يُفْتَى<sup>(۱)</sup> بجوازِه<sup>(۰)</sup> على التعليم<sup>(۲)</sup> والإمامة والفقه<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) سقط في أ. لقوله عليه السلام: «أقرؤوا القرآن ولا تأكلون به». (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ. عرف ذلك بدلالة النص المذكور. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٤) زاد في ب: س.

<sup>(</sup>٥) أي بجواز الاستئجار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) حتى لو امتنع الوالد عن دفع أجرته للمعلم يحبس فيه، وإن لم يكن بينهما شرط يؤمر بإرضائه . وأما استئجار المصحف وكتاب الفقه، فغير جائز لعدم التعارف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) وبه أخذ الشافعي والمتأخرون من أصحابنا. أقول: لما رأوا ظهور التوان في الأمور الدينية في ذلك الأوان وفتور همم الأمراء والإقيال في إعطاء وظائف العلماء من المال جوزوا استئجارهم نظراً لهم في المال وحذراً عن إقلال أهل العلم والإخلال. فكيف يكون في حقبتنا حال ونظر الملوك من جملتنا حال وضاع بالكلية ذلك المنوال، ولم يبق لهم من دون الله من وال. (ابن ملك)

## كتاب الشُّفْعَة (١)

وتَجِبُ للخليطِ<sup>(۲)</sup> فِي المبيع<sup>(۱)</sup> ثَم فِي حقَّه<sup>(٤)</sup> كالشَّرْبِ والطريقِ الخاصِّ (د)<sup>(٥)</sup> ثَم نُتْبِتُهَا (ع) للجارِ<sup>(٢)</sup> وَلَوْ ذِمِّيًا<sup>(٧)</sup> ونُقْسِمُهَا (ع) على الرؤوسِ لا السِّهَامِ<sup>(٨)</sup>.
وتجبُ<sup>(٩)</sup> بعد البيع الصَّحِيحِ الخالِي (د) عن حيارِ البائع<sup>(١١)</sup> وما فِي مَعْنَاه (د)<sup>(١١)</sup>

(١) وهي تملك البقعة بما قام على المشتري بالشركة أو الجوار. (ابن ملك)

(٢) أي تثبت الشفعة للشريك. (ابن ملك)

(٣) وهذا مقدم على غيره بلا خلاف؛ لأنه أقوى لتعلق شركته بأجزاء الملك.

وفي التبيين الشريك في البناء بدون الأرض لا يكون خليطاً في المبيع. (ابن ملك)

(٤) يعني إذا سلم الخليط في المبيع الشفعة، تجب للخليط في حق المبيع؛ لأنه شريك في مرافق الملك، ثم لو كان الخليط في المبيع غائباً، يقضي بالشفعة للخليط في حقه، إذا طلب؛ لأن الغائب يحتمل أن لا يطلب، فلا يؤخر حق الحاضر بالشك، ثم إذا حضر وطلب الشفعة قضى له بها. وبعد القضاء له لو ترك شفعته ليس للخليط في حقه أن يأخذه؛ لأنه بالقضاء للشريك انقطع حقه وبطل ولو لم يطلب الخليط حقه حين غيبة الشريك، فإذا حضر وسلم ليس للخليط أن يأخذها كذا في القنة.

وفي شرح الوقاية للشيخ المعتمد مولانا علاء الدين الأسود -تغمده الله تعالى بغفرانه-: اعلم أن في كل موضع سلم الشريك الشفعة، إنّما تثبت للجار حق الشفعة إذا كان الجار قد طلب الشفعة حين سمع البيع، وإن لم يكن له حق الأخذ في الحال. أما إذا لم يطلب الشفعة حتى سلم الشريك الشفعة فلا شفعة له. (ابن ملك)

(٥) سقط في أ.

(٦) الملازق خلافاً للشافعي، وفي الحقائق: كذا لخلاف في الجار المقابل في السكة الغير النافدة. أما
 الجار المقابل في السكة النافدة لا شفعة له اتفاقاً. (ابن ملك)

(٧) أي وإن كان الشفيع ذميًّا . (ابن ملك)

- (٨) يعني الشفعة تثبت عندنا على قدر رؤوس الشفعاء، وعند الشافعي: على قدر سهامهم مثلاً إذا كان دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها، فباع صاحب النصف نصيبه قضى بالشفعة بين الآخرين أثلاثاً عنده على قدر ملكهما، ونصفين عندنا على قدر رؤسهما، وإن باع صاحب النلث نصيبه يكون الشفعة بينهما أرباعاً عنده، وإن باع صاحب السدس نصيبه يكون الشفعة بينهما أخماساً، لصاحب الثلث خسها، ولصاحب النصف ثلاثة الأخماس كذا في المصفى. (ابن ملك)
  - (٩) الشفعة. (ابن ملك)
  - (١٠) لأنه يَمنع خروج المبيع عن ملك البائع، فلا يُمكن للشفيع التملك. (ابن ملك)
  - (١١) يعني يجب الشفعة بعد ما في معنى البيع كالصلح على مال والهبة بعوض. (ابن ملك)

وبسقوطِ الخيارِ<sup>(۱)</sup> والفسخ (د) فِي الفاسدِ<sup>(۲)</sup> وتستقِرُّ بالإشهادِ<sup>(۳)</sup> وتُمْلَكُ<sup>(٤)</sup> بالأَخذِ إِذَا سُلُمَتْ إليه<sup>(٥)</sup> أَوْ حُكمَ له<sup>(٢)</sup> بهَا<sup>(٧)</sup>.

ولا تجبُ<sup>(۱)</sup> فِي غيرِ العقارِ<sup>(۹)</sup> ونُشْتِهَا (ع) فِيما لا يُقْسَمُ<sup>(۱)</sup> والظُّلَةُ<sup>(۱)</sup> لا تَدْخُلُ (ح)<sup>(۱۲)</sup> حتى يقولَ بكلُّ حقِّ<sup>(۱۲)</sup> وإذَا مُلِكَ العَقَارُ بعوضٍ هو مالٌ وَجَبَتُ<sup>(۱۱)</sup> فلا نُشْتِهَا

- (٤) الدار المشفوعة. (ابن ملك)
- (٥) أي إذا أسلمها المشتري إلى الشفيع؛ لأن الملك ثابت للمشتري حتى لو أجره يطيب له الأجر، فيتقبل برضاه. (ابن ملك)
- (٦) وهو بالجر معطوف على الأخذ يعني يـملك الشفيع بأحد الأمرين. إما بالأخذ بالتراضي أو يحكم الحاكم للشفيع. (ابن ملك)
- (٧) أي بالشفعة وفائدة هذين القيدين أن الشفيع إذا مات بعد الطلبين قبل الأحد أو الحكم لم يورث عنه الدار المشفوعة ولو باعها لا يجوز. (ابن ملك)
  - (٨) الشفعة. (ابن ملك)
- (٩) لقوله عليه السلام: لا شفعة إلا في ربع أو حائط حتى لو بيع النحل وحده أو البناء وحده فلا شفعة؛ لأنّهما لا قرار لهما بدون العرصة، فكان في معنى المنقول بخلاف العفو حيث يستحق به الشفعة في السفل لجواره إذا لم يكن طريقهما مشتركاً؛ لأن له حق القرار فألحق بالعقار في البدرية لو باع العقار مع العبيد والدواب تثبت في الكل تبعاً للعقار.
  - وفي التجريد: لا شفعة في الوقف ولا بجواره. (ابن ملك)
- (١٠) كالبئر والرحى والحمام، وقال الشافعي: لا يثبت الشفعة فيها. وهذا الخلاف مبني على أن الشفعة لدفع ضرر القسمة عنده ولدفع ضرر الجوار على الدوام عندنا. (ابن ملك)
  - (١١) أي التي أحد طرف جذوعها على حائط الدار المبيعة وطرفها الآخر على حائط الجار. (ابن ملك)
    - (١٢) عند أبي حنيفة فلا يأخذها الشفيع. (ابن ملك)
- (١٣) هو لها وقالا: تدخل أراد بالظلة ما يكون مفتوحة في الدار المبيعة؛ لأنّها لو كانت مفتوحة إلى غيرها لا تدخل اتفاقاً. (ابن ملك)
- (١٤) أي ثبتت الشفعة، فإن ملكها بلا عوض كالهبة المطلقة والصدقة لا تثبت. وكذا إذا ملكها بعوض ليس بمال يتفرع قوله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعني تثبت الشفعة بعد سقوط الخيار عن البائع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي بسقوط الفسخ في البيع الفاسد؛ لأن حق الفسخ فيه كان للشرع، فإذا تعلق به حق المشتري بالبناء أو الغرس سقط الفسخ، وزال المانع عن الشفعة. قال المصنف في شرحه: إنّما قال: وتجب بعد البيع؛ لأنه لو قال: بالبيع لكان مُوهِماً أن البيع سبب وليس كذلك، بل البيع شرط والسبب الشركة بنوعيه أو الجار. أقول: على هذا كان ينبغي أن يقول: وسقوط الخيار بلا باء عطفاً على البيع؛ إذ بالباء يوهم أن سقوط الخيار سبب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأن الشفعة حق ضعيف لا بد من طلب المواثبة لتثبت رغبته في الشفعة ومن الإشهاد على الطلب لتمكن إثبات طلبه عند القاضى. (ابن ملك)

 $(3)^{(1)}$  فِي دَارٍ يَتَزَوَّجُ عليها(7) أَوْ يُخَالَعُ بِهَا(7) أَوْ يُصَالَحُ بِهَا عن دم عمد أَوْ يَعْتَقُ عليها $(3)^{(1)}$  فَلَوْ تَزَوَّجَهَا على دَارٍ على أَنْ تَرُدَّ إليه أَلْفَا $(3)^{(1)}$  فَالشَّفْعَةُ غِيرُ ثابتة  $(5)^{(1)}$  مُطْلَقًا $(4)^{(1)}$  وَأَوْجِبَاها فِي حصة الألف $(4)^{(1)}$  وَلَوْ صَالَحَ عنها بِإِنْكَارٍ أَوْ سكوت  $(5)^{(1)}$  لَم تَجِبُ $(5)^{(1)}$  أَوْ بِإِثْرَارِ $(1)^{(1)}$  أَوْ عليها $(1)^{(1)}$  مُطْلَقًا  $(5)^{(1)}$  وَجَبَتُ  $(1)^{(1)}$  ولا تَجبُ $(1)^{(1)}$  بالإرث والوَصِيَّةِ  $(1)^{(1)}$  وطَرَدُوا (ك) ذلك $(1)^{(1)}$  فِي الْهِبَةِ  $(1)^{(1)}$  إِلاَّ بعوضٍ مشروط  $(1)^{(1)}$  ولا تَشْبُتُ  $(1)^{(1)}$  للجارِ باقتسامِ

(١) أي الشفعة. (ابن ملك)

(٢) أي تكون مهراً للمنكوحة. وإن قال: جعلتها بِمهرك ففيها الشفعة؛ لأنّها عوض عن المهر. (ابن ملك)

(٣) سقط في أ، ب هنا: [أو يستأجر بها]

(٤) وقال الشافعي: تثبت الشفعة فيها؛ لأن هذه الأشياء متقومة في الشرع، فيكون الدار قيمة للمقوم. (ابن ملك)

(٥) يعني إذا تزوج امرأة وأمهرها داراً على أن ترد إليه ألف درهم. (ابن ملك)

(٦) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٧) أي في حصة الألف وفي حصة الصداق. (ابن ملك)

(A) لأنه مبادلة مال بمال. أقول لو قال: فالشفعة غير ثابتة في حصة الألف لكان أخصر وأولى، لم يحتج إلى قوله مطلقاً، وأوجباها وعدم الشفعة في حصة الصداق قد كان عرف من المسألة السابقة. (ابن ملك)

(٩) سقط في أ.

(١٠) يعني من ادعى دار رجل وأنكره صاحبها أو سكت، ثم صالح عن تلك الدار على مال لا شفعة فيها. أما في صورة الإنكار؛ فلأن زعمه أن الدار لم يزل عن ملكه وأما في السكوت، فلزعمه أن ما أعطاه افتداء ليمينه، فلم تثبت المبادلة المالية. (ابن ملك)

(١١) يعني لو صالح عنها بعد إقراره بِها تثبت الشفعة؛ لأن الصلح بعد الاعتراف يكون مبادلة مال بمال. (ابن ملك)

(۱۲) أي لو صالح عن دعوى خصمه على دار. (ابن ملك)

(١٣) سقط في أ. أي سواء كان ذلك الصلح بإقرار سكوت أو إنكار. (ابن ملك)

(١٤) الشفعة؛ لأن زعم المدعي أنه أخذها عوضاً عن حقه فيؤخذ بزعمه. (ابن ملك)

(١٥) الشفعة. (ابن ملك)

(١٦) لأن الملك الحاصل بكل منهما حاصل بغير عوض. (ابن ملك)

(١٧) أي عدم تبوت الشفعة. (ابن ملك)

(١٨) إذا عوض عنها؛ لأن التعويض عنها تبرع ولا تشفعة في التبرعات. (ابن ملك)

(١٩) يعني إذا شرط العوض في الهبة تثبت الشفعة فيها عندنا؛ لأن العوض يكون واجباً عليه، ويكون بيعاً انتهاءً. وقال مالك: تثبت الشفعة في الهبة متى عوض عنها وإن لم يكن العوض مشروطاً فيها؛ لأنّها تصير بمنــزلة البيع. (ابن ملك)

(٢٠) الشفعة. (ابن ملك)

الشركاء (١)، ولا بِرَدِّ المشتري (٢) بِشَرْط أَوْ برؤية أَوْ عيب (٣) بقضاء (٤) بعد التسليم (٥) فإِنْ رَدَّهُ بعيب بعد القبض بغير قضاء أَوْ تَقَايَلاً (٢) وَجَبَتْ (٧) ولَوْ استثنى ذَرَاعاً مِمَّا يَلِيه (٨) امتَنَعَت (٩) وإِنْ السَّنَى ذَرَاعاً مِمَّا يَلِيه (٨) امتَنَعَت (٩) وإِنْ السَّنَى فَرَاعاً مِمَّا يَلِيه (٨) أَوْ بَشَمَن (١١) ثَمَ ابتاعَ الباقِي تَنْبُتُ (١٢) فِي الأَوْلَ (٣١) أَوْ بَشَمَن (٤١) ثَمَ عَوَّضَهُ عنه (٥) (١) بثوب (١٦) ثَبَتَ (١١) بالتَّمَن (٨) وكرة (م) (١٩) الحِيلَة فِي إسقاطِها (٢٠).

- (٣) أي بسبب خيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب. (ابن ملك)
- (٤) أي بقضاء القاضى. وهذا قيد بالرد للعيب سواء يكون الرد بعد القبض أو قبله. (ابن ملك)
  - (٥) أي تسلم الجار الشفعة وقت الشراء؛ لأن الرد فسخ من الأصل. (ابن ملك)
    - (٦) البيع. (ابن ملك)
- (٧) الشفعة؛ لأن ذلك فسخ في حقها، وعقد جديد في حق الشفيع؛ إذ لا ولاية لها على غيرهما، فيكون معاوضة مالية في حقه. (ابن ملك)
  - (٨) أي من الجانب الذي يلي الشفيع. (ابن ملك)
  - (٩) الشفعة؛ لعدم اتصال الملك. وكذا لو وهبه وسلمه إليه. (ابن ملك)
    - (١٠) قليلا من العقار. (ابن ملك)
    - (١١) كثير بحيث لا يرغب إليه الجار أصلاً. (ابن ملك)
      - (١٢) الشفعة للجار. (ابن ملك)
- (١٣) أي في سهم الأول دون البيع الباقي؛ لأن مشتري سهم صار شريكاً للبائع في الباقي، والشفيع جار له، والشريك مقدم عليه. وهذه الحيلة لدفع الجار عن الشفعة. (ابن ملك)
  - (١٤) أي لو ابتاع العقار الذي قيمته مائة مثلاً بثمن غال كألف. (ابن ملك)
    - (١٥) أي المشتري البائع عن ذلك الألف. (ابن ملك)
      - (١٦) قيمته مائة. (ابن ملك)
        - (١٧) الشفعة. (ابن ملك)
- (١٨) لأنه هو العوض عن العقار والتعويض بالثوب عقد آخر. وهذه حيلة تعم دفع الجار والشريك إلا أن فيه إضراراً للبائع عند الاستحقاق؛ لأنه باع الثوب من البائع بألف ووقع المقاصة بينهما، فإذا استحق العقار بطل تُمنه، لكن بقي للمشتري على البائع ثَمن الثوب وهو ألف؛ لأن بيع الثوب صحيح. فالأولى أن يباع بالدراهم الثمن دنانير بقدر قيمة العقار، فيكون صرفاً بما في ذمته، فإذا استحق العقار. وتبين أن لا دين على المشتري يبطل الصرف للافتراق قبل القبض، فيجب رد الدنانير لا غير، فلا يتضرر بها البائع. (ابن ملك)
  - (١٩) محمد. (ابن ملك)
  - (٢٠) وقالا: لا تكره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) العقار؛ لأن في القسمة معنى الإقرار. ولهذا يجري فيها الجبر على القسمة إذا كان في المثليات بطلت أحد الشركاء، والشفعة لم تثبت إلا في المبادلة المطلقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي لا تثبت الشفعة للجار إذا رد المشتري. (ابن ملك)

فصل [في طلب الشُّفْعَة والخصومة فيها]

وإِذَا عَلِمَ<sup>(۱)</sup> بالبَيْعَ أَشْهَدَ فِي مَجْلِسِ عِلْمِهِ على الطلَّبِ<sup>(۲)</sup> ثَمَ على البائع<sup>(۳)</sup> إِنْ كَانَ المبيعُ فِي يَدِهِ<sup>(٤)</sup> أَوْ على المشتري<sup>(٥)</sup> أَوْ عندَ العَقَارِ<sup>(٣)</sup> وتأخيرُ الخصومةِ<sup>(٧)</sup> بعدَ الإشهادِ لا يُسْقِطُها <sup>(٨)</sup> (ح)<sup>(٩)</sup> وعليه (د)<sup>(١١)</sup> الفتوى (ح)<sup>(١١)</sup> ويُسْقِطُها (س)<sup>(١١)</sup> بتركِ المُحَاكَمَةِ<sup>(٣)</sup>

وفي الواقعات: الصحيح أن الشفعة تثبت بكل كلام يفهم منه طلبها اسمية كانت أو فعلية. (ابن ملك)

- (٣) أي ثم يشهد على البائع. (ابن ملك)
- (٤) لكونه خصماً فيه نص محمد في الجامع الكبير: أنه يصح الإشهاد على البائع بعد تسليم المبيع استحساناً؛ لأنه عاقد لا قياساً. (ابن ملك)
  - (٥) لأنه مالك المبيع. (ابن ملك)
- (٢) لتعلق الحق به. ويسمى هذا طلب التقرير صورته: أن يقول: إن فلاناً اشترى داراً أو هذه الدار، وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة، وأنا طالبها الآن، فأشهدوا على ذلك. قال الشيخ الإسلام: لو علم البيع عند أحد هذه الثلاثة، فطلب وأشهد عليه يكفيه، فلا حاجة إلى طلب الإشهاد ثانياً. ومدة هذا الطلب مقدرة بالتمكن من الإشهاد مع القدرة على أحد هذه الثلاثة، فإن ترك الأقرب من هؤلاء وطلب الأبعد في مكان آخر بطل شفاعته إلا أن يكونوا في مصر عن محمد أنها مقدرة بثلاثة أيام، وعن الشافعي: أن له الطلب في جميع عمره. (ابن ملك)
  - (٧) زاد في ب: ح. يسمى طلب التمليك. (ابن ملك)
- (٨) أي الشفعة عند أبي حنيفة؛ لأن الحق متى تقرر لم يسقط إلا بإسقاط صاحبه بلسانه كما في سائر الحقوق. (ابن ملك)
  - (٩) سقط في ب، وفي أ: س.
    - (١٠) سقط في ب.
      - (۱۱) في ب:د.
  - (١٢) أبو يوسف. (ابن ملك)
  - (١٣) والمدافعة إلى القاضي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) الشفيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يسمى هذا طلب المواثبة لا بد للشفيع منه وإن لم يكن بحضرته من يشهده كيلا يسقط حقه فيما بينه وبين الله تعالى لقوله عليه السلام: ((الشفعة لمن واتبها)). أي طلبها على المسارعة، وليمكنه الحلف إذا استحلف، ثم هذا الطلب إنّما يجب عليه إذا أخبره رجلان أو رجل عدل عند أبي حنيفة، وعنلهما: يجب إذا أخبره واحد حراً كان أو عبداً صغيراً كان أو كبيراً إذا الخبر حقاً. ولو أخبره المشتري بنفسه تجب عليه الطلب اتفاقاً كيف ما كان؛ لأنه خصم فيه. والعدالة غير معتبرة في الخصوم كذا في التبيين. وعن محمد أن له خياراً إلى آخر المجلس ما لم يشتغل بما يدل على الإعراض، وهو مختار الكرحي؛ لأنه تـملك لا بد فيه من التأمل، لكن المشهور من أئمتنا أنه على الفور حتى قالوا: لو سكت بعد علمه أو تكلم بلغو بطلت شفعته.

مَعَ القدرة (١) وقدَّرَه (م) (٢) بشهر (٣) غيرِ عُذْرٍ وإِذَا ادَّعَى الشراء (٤) وطَلَبَ الشُّفْعَةَ سَأَلَ القاضي المَسْتري (٥) فإِنْ اعتَرَفَ بِملْكه الذي يَشْفَعُ به (٢) وإِلاَّ كلَّفْنَاه (ز) (٢) البينة (٨) فإِنْ عَجَزَ (٩) استُحْلِفَ المَشْتَرِي مَا يَعْلَمُ به (١٠) فإِنْ نَكَلَ (١١) أَوْ بَرْهَنَ الشّفِيعُ (١١) سَأَلَ (٣) المَشْتري عن الشراء (٤١) فإِنْ أَنْكَرَهُ (٥١) طُولِبَ الشّفِيعُ بالبينة (١١) فإِنْ عَجَزَ استُحْلِفَ المَشْتري عن الشراء (١٤) أَوْ مَا تستحِقُ عَليه هذه الشّفْعَة (١١) فإِنْ نَكَلَ (٢٠) قَضَى المَشْتري (١٢) مَا ابتاعَ (١٨) أَوْ مَا تستحِقُ عَليه هذه الشّفْعَة (١٩) فإِنْ نَكَلَ (٢٠) قَضَى

- (١) على ذلك؛ لأنه دليل الإعراض والتسليم كما في تأحير الطلبين الأولين. (ابن ملك)
  - (٢) سقط في ب. أي مجمد زمان ترك المحاكمة. (ابن ملك)
    - (٣) لأن الشهر أدنى الآجال وما دونه عاجل. (ابن ملك)
  - (٤) أي ادعى الشفيع أن المشتري اشترى الدار المشفوعة. (ابن ملك)
- (٥) بأن يقول: الدار التي يشفع لها الشفيع هل هي ملكه؟ وإنّما احتيج إلى هذا السؤال؛ لأنه بِمجرد كونها في يده لا يستحق الشفعة. (ابن ملك)
  - (٦) ثبت كونه باعترافه. (ابن ملك)
    - (V) سقط في أ.
- (٨) أي إن لم يعترف به كلف القاضي الشفيع بإقامة البينة على أنه مالك لِمَا يشفع به. وقال زفر: يكون خصماً بلا بينة؛ لأن ظاهر اليد دليل الملك. ولهذا يجوز للشهود أن يشهدوا بالملك بمشاهدة اليد. (ابن ملك)
  - (٩) أي الشفيع عن البينة. (ابن ملك)
- (١٠) أي يحلف بأن يقول: بالله ما أعلم أن الشفيع مالك لـما يشفع به، وإنـما يستحلف على نفي العلم؛ لأنـما يـمين على فعل الغير. هذا إذا قال المشتري: ما أعلم. ولو قال: أعلم أنه غير مملوك للشفيع، يحلف على البتات من فصول الأشتروشني. (ابن ملك)
  - (١١) أي المشتري اليمين. (ابن ملك)
  - (١٢) أي أقام بينة على مدعاه. (ابن ملك)
    - (١٣) القاضي. (ابن ملك)
  - (١٤) ليثبت. كونه خصماً عنده، فإن اعترف يسمع دعوى الشفيع. (ابن ملك)
    - (١٥) أي المشتري الشراء. (ابن ملك)
    - (١٦) على شراؤه؛ لأنه هو المدعي. (ابن ملك)
  - (١٧) إن طلب الشفيع؛ لأن اليمين حقه فلا يحلُف القاضى بدون طلبه. (ابن ملك)
- (١٨) أي يقول في حلفه: بالله ما اشتريت الدار المشفوعة. وهذا يهمين على السبب، وهو قول أبي يوسف؛ لأن المدعي ادعى أصل الشراء، فينبغي أن يستحلف على نفيه؛ لأن اليمين إنّما بحسب الدعوى. (ابن ملك)
- (١٩) أي يقول في حلفه: بالله ما يستحق الشفيع هذه الشفعة على، وهذا يَمين على الحاصل. وهو قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن في الاستحلاف على السبب إضراراً للمدعى عليه لجواز أن يكون قد فسخ العقد. وإذا استحلف على الحاصل يكون رعاية لحقهما إلا أن يدعي الشفعة على من لا يراها بالجواز، فيستحلف على السبب؛ لأنه لو حلف فيه على الحاصل يصدق في يسمينه في اعتقاده، فيفوت النظر في حق المدعى. (ابن ملك)
  - (۲۰) المشتري. (ابن ملك)

بِهَا<sup>(۱)</sup> ولا يَلْزَمُ<sup>(۲)</sup> إحضارُ التَّمَنِ<sup>(۳)</sup> إِلاَّ بعدَ القضاءِ بِهَا<sup>(٤)</sup> وَٱلْزَمَهُ (م)<sup>(٥)</sup> به قَبْلَـهُ<sup>(١)</sup> وهو (د)<sup>(٢)</sup> روايةٌ (ح)<sup>(٨)</sup> وإذَا كَانَ المبيعُ فِي يدِ البائع لم يَسْمَع البينةَ<sup>(٩)</sup> حتى يَحْضُرَ المشتري<sup>(١١)</sup> فيَفْسَخَ البينةَ (ع)<sup>(١٢)</sup> العُهْدَةَ (١٤) على البائع<sup>(١١)</sup> البيع بِحَضْرَتِه (١١) ويَقْضِي بِهَـا<sup>(٢١)</sup> ونَجْعَـلُ (ع)<sup>(١٢)</sup> العُهْدَةَ (١٤) على البائع<sup>(١١)</sup>

- (٢) الشفيع. (ابن ملك)
- (٣) إلى الجملس القاضي وقت خصومته. (ابن ملك)
- (٤) أي بالشفعة؛ لأن الثمن لا يجب عليه قبل القضاء، فلا يجب إحضاره. (ابن ملك)
  - (٥) أي محمد الشفيع. (ابن ملك)
- (٦) أي بإحضار الثمن قبل القضاء، فلا يقضي القاضي بِها إذا لم يحضره لاحتمال أن يكون الشفيع مفلساً، فيتوى مال المشتري. (ابن ملك)
  - (V) سقط في أ.
- (٨) أي قول محمد رواية عن أبي حنيفة. ولو حكم القاضي إحضار الثمن، فللمشتري أن يحبس العقار
   عنه حتى يدفع الثمن إليه؛ لأنهما بِمنـزلة البائع والمشتري. (ابن ملك)
  - (٩) أي القاضي بينة الشفيع ولم يقبض له بالشفعة. (ابن ملك)
- (١٠) لأن للبائع يداً وللمشتري ملكاً فلا بد من اجتماعهما. ولو قضى بهما قبل حضوره يكون قضاء على الغائب، وإنه لا يجوز بخلاف ما بعد القبض حيث لا يشترط حضور البائع؛ لأن العقد قد انتهى بالتسليم إلى المشتري فصار البائع أجنبياً. ( ابن ملك )
  - (١١) أي بحضرة المشتري. (ابن ملك)
    - (١٢) أي بالشفعة. (ابن ملك)
      - (١٣) سقط في أ.
  - (١٤) أي ضمان الثمن عند الاستحقاق. (ابن ملك)
- (١٥) إذا أخذ الشفيع الدار من يده؛ لأنه إذا أخذها منه ينفسخ العقد الذي جرى بين البائع والمشتري، فيكون متملكاً على البائع، فكأنه اشترى منه، فيكون العهدة عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱) أي بالشفعة. اعلم أنه ذكر في هذا الكتاب ومتن الكنــز: أن القاضي يسأل المدعى عليه عن ملك الشفيع أوَّلاً، وليس كذلك، بل يسأل القاضي أوَّلاً المدعي عن موضع الدار وحدودها؛ لأنه ادعى فيها حقاً فلا بد أن يكون معلومة كما لو ادعى رقبتها. فإذا بين الشفيع ذلك سأله هل قبض المشتري الدار؛ لأنه لو لم يقبضها لا يصح دعواه على المشتري حتى يحضر البائع. فإذا بين ذلك سأله عن سبب شفعته لاحتمال أن يزعم ما ليس بسبب سبباً أو يكون هو محجوباً بغيره. فإذا تبين سبباً صالحاً، وأنه غير محجوب بغيره سأله أنه متى علم وكيف صنع حين علم؟ لأنه يبطل بطول الزمان وبما يدل على الإعراض. فإذا بين ذلك سأله عن طلب التقرير، وكيف كان؟ وعند من أشهد؟ وهل كان الذي أشهد عنده أقرب من غيره على ما بيناه؟ فإذا بين ذلك كله أقبل على المدعى عليه، وسأل عن ملك الشفيع إلى آخر ما ذكر كذا في التبيين. (ابن ملك)

لا على المشتري<sup>(۱)</sup> ويَرُدُّ<sup>(۲)</sup> بخيارِ الرؤيةِ والعيب<sup>(۳)</sup> مَعَ شَرْطِ المشتري البَرَاءَةَ<sup>(٤)</sup>، ومَنْ اشترى لغيرِه كَانَ خَصْماً للشَّفيع<sup>(٥)</sup> إِلاَّ بالتسليمِ إلى الموكِّل<sup>(٢)</sup> ولَوْ قَالَ المشتري لوكيلِ الشفيع قَدْ سَلَّمَ مُوكِّلُكَ<sup>(٧)</sup> يأمر (س)<sup>(٨)</sup> بتأخيرِ القضاءِ حتى يَحْضُرُ<sup>(٩)</sup> فيَحْلِفَ<sup>(١١)</sup> وأمر (م)<sup>(١١)</sup> به<sup>(٢١)</sup> للحال<sup>(٣١)</sup> ولَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ<sup>(٤١)</sup> ثَمْ غَابَ فادَّعى الشفيعُ على الحاضر<sup>(٥١)</sup> فأَذْكَرَ<sup>(٢١)</sup> يَجْعَلُهُ (س)<sup>(١١)</sup> خصماً<sup>(٨١)</sup>.

<sup>(</sup>١) وقال الشافعي: العهدة على المشتري سواء أخذها من يد البائع أو المشتري؛ لأن العقد لا ينفسخ، فيكون متملكاً على المشتري، فيكون العهدة عليه كما لو أخذها منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) الشفيع الدار المشفوعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأن الأخذ بالشفعة بمنـزلة الشراء؛ لأنه مبادلة المال بالمال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) عن حيار العيب في عقده؛ لأن الخيار حق للشفيع، فلا يسقط بإسقاط المشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لأن الأخذ بالشفعة من حقوق العقد، فيتوجه إلى الوكيل؛ لأنه هو العاقد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) يعني إذا أسلم الوكيل المبيع إلى الموكل يخرج عن كونه خصماً؛ لأنه لا يد له ولا ملك، فيكون الخصم هو الموكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) الشفعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في أ. أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) الموكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) على أنه لم يسلمها؛ لأنه لو قضى بِها في الحال، ثم حضر الشفيع ونكل عن اليمين لزم نقض القضاء، فيجب تأخيره صيانة له عن النقض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٢) أي محمد بقضاء الشفعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) لأن الحق لما ثبت عند القاضي وجب عليه الحكم بِما ظهر عنده فلا يؤخره لأمر موهوم، فإن الشفيع يحتمل أن لا يحضر أصلاً. فإن حضر ونكل رد الدار على المشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) يعني من اشترى داراً فباعها من غيره أو وهبها له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي على المشتري الثاني أو على الموهوب له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) الحاضر، فأراد الشفيع إقامة البينة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) سقط في أ. أي أبو يوسف الحاضر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) فيقبل بينته، وقالا: لا يكون حصماً. (ابن ملك)

فصل [فيما يَبْطُلُ به الشُّفْعَةُ وما لا يَبْطُلُ]

ولُوْ تَرَكَ الإشهاد (١) مَعَ القدرةِ أَوْ صَالَحَ مِنْ شفعته (٢) على عوضٍ أَوْ بَاعَ ما يَشْفَعُ به (٣) قبلَ القضاءِ بِهَا مُطْلَقًا (٤) أَوْ سَاوَمَ المشتري (٥) أَوْ اسَتَأْجَرَهُ (د) (١) [٨٣/ب] مِنْه (٧) أَوْ أَوْ مَعَامَلَةً (د) (١) مَعَ عِلْمِهِ (د) بالشراءِ أَوْ مات (١١) قبلَ القضاءِ بِهَا بَطَلَت (١٢) ولا نُورَتُهَا (١٣) (ع) (١١) وإِنْ مات المشتري لم تَبْطُلُ (١٥) ولا شفعة لوكيل البائع (١٦) ولا لِمَنْ ضَمِنَ له الدَّرِكَ (١٧) بخلاف وكيلِ المشتري (١٨) ولَوْ بَاعَ المريض (١٩)

- (١) على طلبه. (ابن ملك)
  - (٢) في أ: شفيعه.
  - (٣) بيعاً باتاً. (ابن ملك)
- (٤) أي علم شراء العقار أو لم يعلم. (ابن ملك)
- (٥) أي طلب الشفيع أن يشتري منه. (ابن ملك)
  - (٦) سقط في ب.
  - (V) أي العقار من المشتري. (ابن ملك)
  - (٨) أي العقار من المشتري. (ابن ملك)
    - (٩) سقط في أ.
  - (١٠) سقط في أ. أي مساقاة. (ابن ملك)
    - (١١) الشفيع. (ابن ملك)
    - (۱۲) جواب لو. (ابن ملك)
- (١٣) إذا مات الشفيع بعد البيع قبل القضاء. وقال الشافعي: تورث الشفعة عن الشفيع. وفي المصفى: يقسم على ورثته بعدد الرؤوس والذكر والأنثى فيه سواء. (ابن ملك)
  - (۱٤) سقط في ب.
- (١٥) الشفعة؛ لأن سبب الاستحقاق قائم حتى لا يباع في دين المشتري؛ لأن حق الشفيع كان مقدماً على المشتري، فكذا يكون مقدماً على تلقي الحق من قبله. ولو بيع فللشفيع نقضه وإن باعه القاضي. (ابن ملك)
- (١٦) إن كان شفيعاً؛ لأن البائع لو كان شفيعاً لم يكن له الأحذ بالشفعة؛ لأن البيع تَمليك، والأحذ بالشفعة تَملك، وبينهما منافاة. فكذا لوكيله القائم مقامه. (ابن ملك)
- (١٧) يعني من ضمن للمشتري عن البائع الدرك، وهو تبعه الاستحقاق إن كان شفيعاً، فلا شفعة؛ لأن ضمان الدرك تقرير للبيع نفي أخذه بالشفعة إبطال ذلك فلم يصح. (ابن ملك)
- (١٨) حيث له الشفعة؛ لأن المشتري لو كان شفيعاً لم تبطل شفعته، فكان له أن يشارك سائر الشفعاء إن لم يتقدموا عليه؛ لأن الأخذ بالشفعة تـملك كالشراء، فيكون مقرراً له، فكذا وكيله ولو كان الخيار للبائع وشرط لثالث، فأجاز فهو كالبائع لا شفعة له. وإن كان الخيار للمشتري وشرط لثالث، فأجاز فهو كالمشتري فله الشفعة. (ابن ملك)
  - (١٩) بمرض الموت. (ابن ملك)

مِنْ وَارِثِه دَاراً بِمثلِ القيمة أَوْ أَكْثَرُ<sup>(۱)</sup> فالبيعُ والشُّفْعَةُ بَاطِلاَنِ (ح)<sup>(۲)</sup> أَوْ بأقلُ<sup>(۳)</sup> ولا مالَ لهُ غيرُها فلا شفعة له<sup>(٤)</sup> ولَوْ بَاعَها<sup>(٥)</sup> مِنْ أجنبي بالمثل<sup>(٢)</sup> فشفعةُ الوارثِ بَاطِلَةٌ (ح)<sup>(۲)</sup> أَوْ بأقل<sup>(١)</sup> فلا شفعة له<sup>(٩)</sup> فِي الأَصَحِّ (د)<sup>(۲)</sup> وإِذَا أُخْبِرَ أَنَّها<sup>(۱۱)</sup> بِيعَتْ بألفَ أَوْ أَنَّ المشتري فَلاَنْ فسلَم (۱۲) ثم عَلِمَ أنه غيرُه (۱۳) أَوْ أَنَّ البيعَ بأقلُ<sup>(٤)</sup> أَوْ بِمَكِيلٍ<sup>(٥)</sup> أَوْ موزون (١٦)

- (٤) اتفاقاً. (ابن ملك)
- (٥) أي المريض داره. (ابن ملك)
- (٦) أي بمثل القيمة أو بأكثر ووارثه شفيعها. (ابن ملك)
- (٧) سقط في أ. عند أبي حنيفة؛ لأن تلك الصفقة تنتقل إلى الوارث بالشفعة، فيصير كأنه باعها من وارثه، وذا غير جائز عنده. وقال: له الشفعة؛ لأن هذا البيع جائز عندهما. (ابن ملك)
  - (٨) يعني لو باع المريض داره من أجنبي بأقل من قيمتها. (ابن ملك)
- (٩) أي الشفيع الوارث اتفاقاً. وفي المحيط: مريض باع داره من أجنبي بألفين وقيمته ثلثة آلاف، ولا مال له غيرها، ثم مات وابنه شفيعها لا شفعة له اتفاقاً. وفي رواية الأصل قالا: يأخذها بقيمتها؛ لأن المريض صار بائعاً الدار من الشفيع حكماً فصار كما لو باع منه حقيقة بألفين وقيمته ثلاثة آلاف، فكان للوارث أن يأخذها بثلاثة ألاف عنلهما. (ابن ملك)
- (١٠) سقط في أ. احترز به عما قيل: يجوز له الأخذ عندهم بمثل القيمة كما مر. وإنّما احترز عنه؛ لأن الشفعة إنّما شرعت بالثمن وتّمام القيمة لم يكن منه، فلا يجوز الأخذ به ولا بالثمن؛ لأن فيه عاباة للوارث، ولا يعمل إجازة الوارث؛ لأنه لا تعمل في حق المشتري؛ لأن المحاباة تخرج من الثلاث. وههنا لا مال له غيرها وإجازة الوارث يتضمن إبطال ملك المشتري؛ لأنّها متى صحت أخذها الشفيع فبطل ملكه ولو كان له مال غيرها فأجازت الورثة فله الشفعة اتفاقاً انظر كيف نزل المصنف هذا القيد مع أنه مفيد. (ابن ملك)
  - (١١) أي الشفيع بأن الدار. (ابن ملك)
    - (١٢) أي الشفيع الشفعة. (ابن ملك)
  - (١٣) أي أن المشتري غير فلان. (ابن ملك)
    - (١٤) من ألف. (ابن ملك)
  - (١٥) أي علم أن البيع كان بِمكيل. (ابن ملك)
    - (١٦) في أ: بوزن.

<sup>(</sup>١) وأخذ الآخر فيه الشفعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة، وقالا: يجوز بيعه، وتصح الشفعة منه. وعلى هذا الخلاف: إذا باع وصي الميت من الوارث ذكره في الفصول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني لو باع المريض من وارثه داراً بأقل من قيمتها كما لو باع داره بألفين وقيمتها ثلاثة آلاف، ثم مات والأجنبي شفيعها. (ابن ملك)

قيمتُه ألف أو أكثر لم تَبْطُلُ (١) أو بمائة قيمتُها ألف" (٢) أَبْطَلْنَاهَا (ز) أو بعَرَضِ غيرِ مثلي (٤) قيمتُه ألف بَطُلُ (٥) أو أقل أقل أله تَبْطُلُ (٧) ولا يَجْعَلُ (س) قولَه أَخَذَ نصفَها تَسْلِيمًا (١) وخَالَفَهُ (م) (٩) وأَبْطَلَ (م) (١١) تسليمَ الأَبِ (١١) والوَصِي (١٢) شفعة الصِبي (١٢) وَلَوصِي (١٢) فَتَسليمُه (١٢) صَحِيحٌ (ح) (١٧) وأَبْطَلَه (م) (١٨)

- (۱) شفعته؛ لأن تسليمه حين سمع الألف كان لاستكثارها. وإذا ظهر أن الثمن أقل منه، فله الأخذ. وفي الحيط: هذا إذا كان التفاوت في الثمن ولو كان في المبيع فقط كما إذا سمع كل الدار بألف، فسلم، ثم علم أنه مع بعضها بألف بطلت شفعته؛ لأن من رغب عن شراء الكل وليس فيه عيب الشركة كان أرغب عن شراء النصف، وفيه عيب الشركة ولو كان بالعكس لا يبطل؛ لأن الرغبة عن شراء النصف المعيب لا يكون رغبة عن شراء الكل السليم. وكذا تسليمه حين سمع أن المشتري فلان كان لرضائه بجواره. وإذا بان غيره فله الأخذ حذراً عن إضراره. وكذا تسليمه في الألف يجوز أن يكون لعجزه عن ذلك وإذا ظهر أنّها بيعت بجنس آخر مما يثبت في الذمة كمكيل وموزون وعددي متقارب، فله أن يرغب في أخذها لقدرته على ذلك. (أبن ملك)
  - (٢) يعني لو أعلم أنَّها بيعت بألف درهم، فسلم، ثم علم أنَّها بيعت بِمائة دينار قيمتها ألف درهم. (ابن ملك)
  - (٣) أي حق شفعته وجعلنا تسليمه صحيحاً، وقال زفر: وهو القياس هو على شفعته. (ابن ملك)
    - (٤) معنى لو أخبر أنَّها بيعت بألف وسلم، ثم علم أنَّها بيعت بعوض. (ابن ملك)
  - (٥) شفعته وصح تسليمه؛ لأن الواجب في القيمي القيمة، فلم يظهر فيه اختلاف الجنس. (ابن ملك)
    - (٦) يعني لو كان قيمة العوض أقل من ألف. (ابن ملك)
    - (٧) شفعته؛ لأن تسليمه حينئذ يكون لاستكثار الألف. (ابن ملك)
- (٨) أي إذا قال الشفيع: أخذ نصف الدار لا يكون تسليماً للنصف الآخر عند أبي يوسف؛ لأن طلب بعض الحق لا يكون رضا بسقوط الباقي عرفاً وعادة. (ابن ملك)
- (٩) سقط في أ. محمد؛ لأنه لما سلم في النصف الآخر صار مسلماً في الكل؛ لأنه غير منجز. وفي المحيط: الأصح قول أبي يوسف. (ابن ملك)
  - (۱۰) محمد. (ابن ملك)
    - (١١) زاد في أ: د.
    - (١٢) زاد في أ: د.
- (١٣) فيما إذا بيعت بِمثل قيمتها، فله أن ياخذها بعد البلوغ. وقالاً: صح تسليمها، فلا ياخذها الصبي بعده. وعلى هذا الخلاف: إذا بلغهما شراء دار بجوار دار الصبي فلم يطلبا. (ابن ملك)
  - (١٤) الدار التي شفيعها الصبي. (ابن ملك)
    - (١٥) أي بأقل من قيمتها. (ابن ملك)
  - (١٦) أي تسليم كل من الأب والوصي. (ابن ملك)
  - (١٧) عند أبي حنيفة؛ لأنه امتناع عن إدخاله في ملك الصغير لا إزالة عن ملكه. (ابن ملك)
    - (١٨) محمد لما فيه من ترك النظر للصغير. (ابن ملك)

ولَو اشتراها (١) لابنِه الصغيرِ أَجَزْنَا (ز) (٢) له أَخْذَها (٣) بالشُّفْعَةِ ومَنَعْنَاهُ (ز) (٤) مِنْ أَخْذِ إحدى دَارَينِ بِيعَتَا فِي مصرين بصفقةٍ واحدة (٥) ولَوْ اشترى (١) مِنْ اثنين نَمْنَعُهُ (ع) (٧) مِنْ أَخَذِ نصيبِ أَحدِهما (٨) ولَوْ بَاعَ مِنْ اثنين جَازَ (٩).

#### فصل

وبناءُ المشتري واتخاذُه مسجداً قاطعٌ (ح) (١٠) لِحَقِّ البائعِ في الفسخ (١١) وللشفيع (ح) الأخدذُ بالقيمة في الأوَّل (١٢) وإذَا بَنَى (١٣) أَوْ غَرَسَ ثَم قُضِيَ بِهَا (١٤) أَخَذَه (١٥) الشفيعُ بالتَّمَنِ وقيمتِهما (١١) أَوْ كُلُفُ  $^{(1)}$  وَيُخَيِّرُهُ (س) (١٩) بِينَ الأحذِ بذلك (٢٠) أَوْ الترك (٢١) ويُخيِّرُهُ (س) (١٩) بينَ الأحذِ بذلك (٢٠) أَوْ الترك (٢١)

(١٢) أي في البناء عنده، وقالا: لا يقطع عنها حق البائع في المسألتين، فليس له الأخذ. (ابن ملك)

(۱۳) المشتري بالشراء الصحيح. (ابن ملك)

(١٤) أي بالشفعة للشفيع. (ابن ملك)

(١٥) زاد في ب: ح.

(١٦) أي أخذ الشفيع المبيع، والثمن، والبناء، والغرس بقيمتهما مقلوعاً. (ابن ملك)

(١٧) أي الشفيع المشتري. (ابن ملك)

(۱۸) أي قلع بنائه وغرسه. (ابن ملك)

(١٩) أي أبو يوسف الشفيع. (ابن ملك)

(٠٢) أي أخذ الشفيع المبيع بالثمن، والبناء، والغرس بقيمتهما قائمين. (ابن ملك)

(٢١) أي ترك الأخذ ولا يكلفه بالقلع كما لو بنى الموهب له في الأرض الموهوبة ليس للواهب أن يقلع بناءه ويرجع في الأرض؛ لأنه بنى في ملكه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي الأب داراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في ب.

<sup>(</sup>٣) أي للأب أخذ الدار بالشفعة قبل بلوغه. وقال زفر: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>٥) إذا كان شفيعهما واحداً. وقال زفر: له ذلك وكذا الخلاف لو كان أرضين أو قريتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) رجل داراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي الشفيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) وقال الشافعي: يجوز له ذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما اتفاقاً لوقوع العقد متفرقاً في حق المشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني من اشترى داراً شراء فاسداً أو قبضها وبنى أو اتخذها مسجداً ينقطع حق البائع في الفسخ عند أبي حنيفة وعلى المشتري قيمتهما. (ابن ملك)

ولَوْ بَنَى الشفيعُ أَوْ غَرَسَ<sup>(۱)</sup> ثِم استحقَّتْ رَجَعَ<sup>(۲)</sup> بالثَّمَنِ <sup>(۱)</sup> لا بقيمتهما<sup>(٤)</sup> ويُفْتِي (س) به <sup>(٥)</sup> فِيهما<sup>(١)</sup> ويَتَحَيَّرُ <sup>(۲)</sup> بينَ الأحدْ <sup>(٨)</sup> بجميع الثَّمَنِ أَوْ التركِ إِذَا أَصَابِت <sup>(٩)</sup> المبيعَ آفةٌ سَمَاوِيَّةٌ <sup>(١)</sup> وإِنْ نَقَضَها <sup>(١)</sup> المشتري تَحَيَّرَ <sup>(۲)</sup> بينَ أحذِ العَرْصَةِ بالحصة <sup>(۱۱)</sup> [۴۳۸] أَوْ التركِ <sup>(٤)</sup> ولا يَأْحدُ <sup>(٥)</sup> النقص <sup>(۱۱)</sup> ويَأْحدُ الشفيعُ شَرَ بالمشتري <sup>(۱۱)</sup> فلَوْ جَدْها <sup>(١٩)</sup> سَقَطَ المنتخلِ مَع الأَرْض <sup>(۱۷)</sup> وإِنْ حَدثَ عندَ المشتري <sup>(۱۸)</sup> فلَوْ جَدْها <sup>(١٩)</sup> سَقَطَ

- (٢) الشفيع. (ابن ملك)
- (٣) على من أخذه من البائع أو المشتري اتفاقاً؛ لأنه تبين أنه أخذه بغير حق. (ابن ملك)
- (٤) أي لا يرجع بقيمة البناء والغرس على من أخذ منه الدار يعني إذا بنى الشفيع في الدار المشفوعة أو غرس، فأقلع المستحق الشفيع لا يرجع بقيمتهما. (ابن ملك)
  - (٥) أي أبو يوسف برجوع القيمة. (ابن ملك)
  - (٦) أي في البناء والغرس؛ لأن الشفيع مع من أحذ منه صار كالمشتري المغرور من جهة البائع. (ابن ملك)
    - (٧) الشفيع. (ابن ملك)
    - (٨) أي أخذ العوض. (ابن ملك)
      - (٩) في أ: مات.
- (١٠) في أ: بآفة سماوية. كما إذا كان دارا فانهمدم بناؤها؛ لأن البناء تابع للعرصة حتى يدخل في بيعها من غير ذكر. والثمن لا يقابل الاتباع مالم تكن مقصودة.

وفي التبيين: هذا إذا انسهدم البناء بالكلية ولم يبق له نقض؛ لأنه لو بقي منه شيء وأخذه المشتري لانفصاله من الأرض حيث لم يكن تبعاً للأرض، فلا بد من سقوط بعض الثمن؛ لأنه مال قائم بقي محتبساً عند المشتري، فيكون له حصة من الثمن، فينقسم الثمن على قيمة الدار يوم العقد، وعلى قيمة النقض يوم الأحذ. (ابن ملك)

- (١١) أي الدار. (ابن ملك)
  - (١٢) الشفيع. (ابن ملك)
- (۱۳) أي بحصتها من الثمن. (ابن ملك)
- (١٤) لأن التابع صار مقصوداً بالإتلاف، فقابله شيء من الثمن. (ابن ملك)
  - (١٥) الشفيع. (ابن ملك)
- (١٦) بكسر النون وهو المنقوص؛ لأنه صار مفصولاً، ولم يبق التبعية ولا شفعة في المنقول. (ابن ملك)
  - (١٧) إذا ذكر الثمر في البيع. (ابن ملك)
- (١٨) الثمر، ولم يكن على النحل حين البيع. إن هذه للوصل يعني يأخذ الشفيع التمر في هذه الصورة أيضاً؛ لأنه مبيع تبعا للنحل. (ابن ملك)
  - (١٩) أي قطع المشتري الثمر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) في الدار المشفوعة. (ابن ملك)

حصتُها (١) فِي غيرِ الحادثة (٢) ولَوْ انْهَدَمَ عُلُوَّ فبيعَ السفلُ لا يُوجبُهَا (س) (٣) للعالِي (٤) وخَالَفَ هُ (٥) (م) ولَوْ بيعَتْ إلى جانبِهما دَارٌ (٢) فطلباها (٧) فانْهَدَمَ العُلُوُ والسفلُ قبلَ الأخذِ بعينها (٨) (س) للسافل (٩) لا (م) لهما.

فصل [في الاختلاف وما يؤخذ به المشفوع]

ولَوْ قَالَ المشتري اشتريتُ البناءَ والأَرْضَ فِي صَفَقتينِ (١٠)، وقَالَ الشَفِيعُ (١٠) فِي صَفقة (١٠) كَانَ القولُ للشَفيع (١٣) فإنْ بَرْهَنَا (١٤) ولا تاريخ يُرَجَّحُ (س) (١٥) المشتري (١٦) لا الشَفيعَ (م) (١٥) ولَوْ اختلَفَا (١٨) فِي الثَّمَنِ كَانَ القولُ للمشتري (١٩) فإنْ بَرْهَنَا يُقدِّمُه (س) (٢٠)

<sup>(</sup>١) أي حصة الثمر من الثمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زاد في ب: د. أي في الثمر التي عند البيع ولم يكن حادثة عند المشتري؛ لأن شيئاً من الثمن قابلها لكونها بيعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي أبي يوسف الشفعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي لصاحب العلو، بل تكون الشفعة لمن بجوار السفل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي قال محمد: الشفعة لصاحب العلو. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) الجار والمجرور حال أي بيعت دار متضمنة إلى جانب عرسة السفل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي صاحب العلو والسفل الشفعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي أبو يوسف الشفعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي لصاحب السفل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعنى اشتريت البناء أوَّلاً، ثم اشتريت الأرض بدون البناء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) بل اشتریتهما معاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) واحدة والدار لي ببنائها ولم يكن لهما بينة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) اتفاقاً؛ لأن حق الشفعة قائم والمشترى يدعى إبطاله بادعاء الصفقتين، والشفيع ينكره، فيكون القول له مع يصمينه على العلم؛ لأنه حلف على فعل الغير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي أقام كل منهما البينة على مدعاه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أبو يوسف بينة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لأنها تثبت أمراً زائداً على الشراء، وهو تفرق الصفقة وكانت أولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي قال محمد: يقضى ببينة الشفيع؛ لأن البينة للإثبات وبينة الشفيع مثبتة للاستحقاق فكانت أولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) أي المشتري والشفيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) مع اليمين؛ لأن الشفيع يدعى استحقاق الدار عليه عند نقد الأقل، والمشتري ينكره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي أبو يوسف برهان المشتري؛ لأنه إثبات. (ابن ملك)

وقدَّما (١) الشفيع (٢) ولَوْ ادَّعَى المشتري ثَمَناً والبائعُ أقلَّ مِنْهُ ولَم يَقْبِض (٣) أَخَذَ الشفيعُ بقولِ المشتري (٢) ولَوْ حَطَّ (٨) عن المشتري بقولِ البائع وجَعَلَ (٤) حَطَّ (٩) فإنْ قبض (١) فبقولِ المشتري (٩) ولَوْ حَطَّ (١٢) عن المشتري بعضَ الثَمَّنِ نُسْقِطُهُ (ع) (٩) عن الشفيع (١١) أَوْ الكلُّ (١١) لم يَسْقُطُ (١٢) أَوْ زادَ فِيه (١٢) المشتري لم تَلْزَمُ الشفيع (١٤) وإِنْ كَانَ الثَّمَنُ عَرَضاً أَوْ عَقَاراً أَخَذَ بالقيمة (١٥) أَوْ مَكِيلاً أَوْ موزوناً فبِالمثل (١٦) أَوْ مؤجَّلاً (٢١) فإِنْ شاء (١٥) صَبَرَ إلى انقضاء الأجل (١٩) وإلاً (٢٠) أَخَذَ

(١) بينة. (ابن ملك)

(٢) لأنه مدعى كما ذكرنا، فكان بينته أولى من بينة المدعى عليه بأن كان المنزل كثيرة القيمة وبيع بثمن قليل فلا شفعة. (ابن ملك)

(٣) البائع الثمن. (ابن ملك)

(٤) أي قول البائع. (ابن ملك)

(٥) عن المشتري من الثمن. (ابن ملك)

(٦) البائع الثمن. (ابن ملك)

(٧) يأخذ الشفيع؛ لأن البائع صار كالأجنبي، فلا يلتفت إلى قوله، فبقي الخلاف بين المشتري والشفيع. (ابن ملك)

(٨) البائع. (ابن ملك)

(٩) سقط في أ، ب.

(١٠) وقال الشافعي: لا يسقط، بل على الشفيع الثمن المسمى. وهذا الخلاف فرع الخلاف في أن الحط لا يلتحق عنده بأصل النقد، بل هو هبة أخرى للمشتري. وعندنا يلتحق. (ابن ملك)

(١١) أي لو حط البائع كل الثمن. (ابن ملك)

(١٢) ولا يلتحق، فلك بأصل العقد اتفاقاً؛ لأنه لو التحق صار بيعاً بلا تُمن، وإنه باطل. (ابن ملك)

(١٣) أي في الثمن. (ابن ملك)

(١٤) فيأخذه بالثمن الأول؛ لأن في اعتبار الزيادة إضراراً للشفيع. (ابن ملك)

(١٥) أي بقيمة الثمن. وفي الجامع: لو وجد البائع الثمن عرض معيباً، فرضي به يأخذ الشفيع بقيمته سليماً. (ابن ملك)

(١٦) أي فيأخذ بمثله كما في الإتلاف. (ابن ملك)

(١٧) أي إن كان الثمن مؤجلاً. (ابن ملك)

(۱۸) الشفيع. (ابن ملك)

(١٩) ثم يأخذها، وهذا الانتظار ليس في طلب الشفعة؛ لأنه على الفور، بل في أخذها. (ابن ملك)

(٢٠) أي وإن لم يشأ الصبر. (ابن ملك)

شَمَنِ حالِّ<sup>(۱)</sup> ومَنَعُوه (ك) مِنْه مَعَ التأجيل<sup>(۲)</sup> أَوْ خَمْراً أَوْ خِنْزِيراً<sup>(۳)</sup> وهما<sup>(۱)</sup> ذِمِّيَّانِ فبالمثلِ فِيها<sup>(٥)</sup> وبالقيمةِ فِيه<sup>(٢)</sup> أَوْ الشَّفِيعُ مسلمٌ<sup>(٧)</sup> فبالقيمةِ فِيهما<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) لكن البائع يرجع على المشتري بالثمن المؤجل؛ لأن شرط التأجيل بينهما لم يبطل.

وفي المحيط: إن استحق الثمن بعد أخذ الشفيع، ينظر إن كان أخذها بالقضاء يرد المشفوعة على البائع؛ لأنه تبين أنه لم يكن له حق الشفعة، لكون الشراء فاسد، إذ لا ينفد قضاؤه بالملك لوقوعه خطأ. وإن كان أخذها بغير قضاء لا يردها، بل يرد قيمتها للبائع؛ لأنه وجد التراضي بالتملك والتمليك، فجعل بيعاً مستأنفاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي لا يأخذ الشفيع تُمن مؤجل عندنا، وقال مالك: يأخذ به؛ لأن الأجل وصف الثمن، فيأخذه به كما في الزيوف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي إذا كان الثمن خمراً أو حنريراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي البائع والمشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي يأخذ الشفيع بالمثل في الخمر؛ لأنَّها من ذوات الأمثال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي في الخنــزير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) وهو معطوف على مقدر بعد قوله: وهما ذميان وهو الشفيع ذمي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>A) أي إن كان الشفيع مسلماً يأخذ بالقيمة في الخنزير والخمر؛ لأن تسليم عين الخمر للمسلم مُمتنع فالتحقت في حقه بغير المثل. (ابن ملك)

# كتاب الشركة(١)

وتكون على نوعين:

١ – أملاك.

۲- وعقود.

فإِذَا وَرِثَا<sup>(٢)</sup> عيناً أَوْ اشتريَاها<sup>(٣)</sup> أَوْ اتَّهباها<sup>(٤)</sup> أَوْ استَوْلَيَا ْ عليها<sup>(٣)</sup> أَوْ اخْتَلَطَ (د) مالاهما أَوْ خَلَطَاهما<sup>(٧)</sup> بحيث يَعْسُرُ التمييزُ<sup>(٨)</sup> كَانَت ْ شركةَ ملك.

ويجوزُ (د)<sup>(۱)</sup> لكلِّ مِنْهما<sup>(۱)</sup> بيعُ حصتِه مِنْ شريكِه وَغيرِه<sup>(۱۱)</sup> بغيرِ إذنِه إِلاَّ فِي الْخَلْطِ (د)<sup>(۲)</sup> والاختلاطِ (د)<sup>(۳)</sup> ولا يتصرَّفُ [۳۹/ب] فِي نصيبِ صاحبِه إِلاَّ بإذنِه<sup>(1)</sup>

- (٢) في ب: أورثا.
- (٣) سقط في ب.
- (٤) زاد في أ: د. أي قبل هبة رجل عيناً. (ابن ملك)
  - (٥) زاد في أ: د.
  - (٦) أي ملكا بالاستيلاء. (ابن ملك)
    - (٧) زاد في أ، ب: د.
- (٨) كخلط البر بالشعير يفهم منه أن ما يتعذر التمير أولى أن يكون شركة فيه. (ابن ملك)
  - (٩) سقط في ب.
  - (١٠) في هذه الشركة. (ابن ملك)
  - (١١) أي من غيره. ومن متعلق بالبيع. (ابن ملك)
    - (١٢) سقط في أ.
- (١٣) هذا استثناء من قوله، وغيره يعني لا يجوز البيع نصيبه من غير شريكه في هاتين الصورتين إلا بإذن شريكه؛ لأن في الخلط زال ملك المخلوط إلى الخالط لوجود التعدي منه، وفي الاختلاط شبهة زواله إلى شريكه، فصار سبب الزوال ثابتاً من وجه دون وجه، فصار نصيب كل زائلاً إلى الشريك في حق البيع من الشريك عملاً بالشبهين، وهذا أولى من عكسه؛ لأن التصرف مع الأجنبي بدليل جواز تمليك معتق البعض من الشريك دون الأجنبي كذا في الكفاية. فلم يجز بيع نصيبه من الأجنبي إلا برضا شريكه وأما فيما عداهما فملك كل واحد قائم في نصيبه من كل وجه فجاز له التصرف فيه مطلقاً. (ابن ملك)
  - (١٤) زاد في ب: د. لأنه كالأجنبي فيه لشريكه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱) وهو اختلاط النصيبين فصاعداً بحيث لا تَميز فيه، ثم يطلق اسم الشركة على العقد، وإن لم يوجد اختلاط النصيبين؛ لأن العقد سبب الاختلاط ثبت جوازها بِما روى قيس ابن أبي السائب: أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة البز والأدم وكان عليه السلام يقول في حقه: شريكي وخير شريكي لا يـماري. (ابن ملك)

وإِذَا عَقَدَاهَا (د)<sup>(۱)</sup> بالإيجاب<sup>(۲)</sup> والقبول<sup>(۳)</sup> فِيما يَقْبَلُ (د)<sup>(1)</sup> الوكالةَ مُفَاوَضَةً<sup>(٥)</sup> أَوْ عناناً<sup>(۲)</sup> أَوْ بالوجوه<sup>(٨)</sup> كَانَتْ عَقوداً<sup>(١)</sup> نَحْكُمُ (ع) بصِحَّتِها<sup>(١)</sup> ولا نُعَيِّنُ (ع)<sup>(١)</sup> العنانَ<sup>(۲)</sup>.

ولا تصِحُ المفاوضةُ إِلاَّ بِينَ الحرينِ البالغينِ العاقلينِ المسلمينِ (د) (١٣) أَوْ الذميينِ (د) (١٤). ويجيزها (س) (١٥) مَعَ احتلافِ الدِّينِ (١٦) مَعَ الكراهةِ (١٧) ولا بُدَّ

(١) سقط في أ، ب.أي الشركة. (ابن ملك)

(٢) زاد في ب: د.بأن يقول: شاركتك في كذا. (ابن ملك)

(٣) زاد في ب: د.

(٤) سقط في أ.

(٥) هذا شروع في تعداد أنواع الشركة وانتصابها على التمييز أي يكون عقد الشركة تارة من جهة أن يفوض كل منهما التصرف إلى صاحبه. (ابن ملك)

(٦) بفتح العين أي تارة يكون شركة فيما ظهر لهما من مال الشركة واشتقاقه من قولك عن لي كذا إذا ظهر، وفي الإيضاح ظهور المال ليس بشرط وقت العقد حتى لو دفع إلى رجل ألفاً وقال له: أخرج مثلها فبع واشتريتها، ففعل عند الشراء جاز الشركة. (ابن ملك)

(٧) أي شركة في الأعمال كالخياطين إذا اشتركا على أن يتقبل الأعمال، ويعملا على أن ما حصل من العمل فهو بينهما. (ابن ملك)

(٨) أي شركة بالوجوه وهو أن يشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجاهتهما ويبيعا وما ربحا فهو بينهما. (ابن ملك)

(٩) أو هي جواب إذا. (ابن ملك)

(١٠) أي الشركة في العقود المذكورة صحيحة عندنا. (ابن ملك)

(١١) سقط في أ.

(١٢) يعني قال الشافعي: إنّما يصح من الشركة شركة العنان. أما المفاوضة فغير جائزة. (ابن ملك)

(١٣) سقط في أ، ب. إنما شرطنا التساوي في هذه الأوصاف؛ لأن المفاوضة تقتضي المساواة في التصرف ولا تساوي بين الحر والعبد والبالغ والصبي والعاقل والجحنون والمسلم والذي في التصرف يفهم من هذا الحصر أنّها لا تصح أيضاً بين العبدين ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين لعدم صحة الكفالة من هؤلاء وهي من مواجب التجارة. (ابن ملك)

(١٤) سقط في أ، ب.

(١٥) أي أبو يوسف المفاوضة. (ابن ملك)

(١٦) فيصح بين مسلم وكافر لتساويهما في أهلية الوكالة والكفالة وزيادة أحلهما في التصرف لا يَمنعها كما أن المفاوضة جائزة بين الحنفي والشافعي مع أنه يتصرف في متروك التسمية عمدا دون الحنفي. (ابن ملك)

(١٧) لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز، فربّما يصير سبباً لوقوع المسلم في الحرام، وقالا: لا يجوز لانعدام التساوي بينهما في التصرف. فإن الذمي لو اشترى برأس المال خمراً. يجوز ولو اشتراها مسلم لم يجز والشريك الشافعي يُمكن إلزامه بالدليل لشرعي في متروك التسمية؛ لأن ذلك مجتهد فيه ولا كذلك الذمي؛ إذ ليس لنا ولاية الإلزام عليه. (ابن ملك)

(د)<sup>(۱)</sup> مِنْ لفظةِ المفاوضةِ <sup>(۲)</sup> أَوْ بَيَانِ جميع مقتضاها<sup>(۳)</sup> (د)<sup>(٤)</sup>.

وتنعقدُ<sup>(°)</sup> على الوكالة والكفالَةِ<sup>(۱)</sup> حتى يَدْخُلَ فِي الشركة كلُّ مِا يشتريهِ أحدُهما<sup>(٧)</sup> إِلاَّ طعامَ أَهْلِهِ<sup>(٨)</sup> وكِسْوَتَهم<sup>(٩)</sup> ويُطَالِبُ البائعُ بالثَّمَنِ أيهما شاء<sup>(١٠)</sup>.

ويَضْمَنُ كُلِّ مِنْهِما مَا لَزِمَ الآخرَ بدلاً عمَّا تَصِحُّ فِيهِ الشَّرِكَةُ (١١) وَلَوْ كَفَّلَ (١٢) أجنبيًا بِمَالًا بإذنِه (١٣) فَهِي لاَزِمَةٌ (ح) لشريكِه (١٤) أَوْ غَصَبَ (١٥) يَخُصُّهُ (س)(١٦) بضمانِه (١٧)

- (٢) لأن هذا اللفظ مغن عن تعداد شرائطها. (ابن ملك)
- (٣) يعني لو لم يذكر لفظ المفاوضة وبينان جميع مقتضاها صح اعتباراً للمعنى. (ابن ملك)
  - (٤) سقط في أ، ب.
  - (٥) المفاوضة. (ابن ملك)
- (٦) لأنّها تقتضي المساواة فيما هو من مواجب التجارة. فإن قلت: كيف جازتا مع جهالة المكفول له والمؤكل به؟ قلت: لم يكونا جائزتين مع الجهالة مقصوداً. وإنّما جازتا هنا في ضمن العقد فكم من شيء يثبت ضمناً ولا يثبت قصداً. (ابن ملك)
  - (٧) لقيامه مقام الآخر في التصرف. (ابن ملك)
    - (٨) وهو متناول للإدام. (ابن ملك)
- (٩) وكسوة نفسه أيضاً: فإنّها نكون خاصة له، وكان القياس أن يدخل في الشركة؛ لأنّها من عقود التجارة إلا أنّهم استحسنوا باستثنائهما؛ لأن كلا منهما هو العالم بحاجته الراتبة من الطعام والكسوة، ولا يقصد أن يكون فلك على شريكه عادة، والاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء بالقول. (ابن ملك)
- (١٠) من المفاوضين أما من المشتري، فبالأصالة وأما من صاحبه فبالكفالة ويرجع الكفيل على المشتري إن أدى من مال الشركة بقدر حصته؛ لأن كان عليه خاصة. (ابن ملك)
- (١١) بالتجارة كالبيع والشراء والاستئجار تحقيقاً للمسافر فيما يجب لهما وعليهما احترز عما يكون بدلاً عما لا يصح فيه الشركة كالمهر وبدل الخلع والصلح عند العمد، فإنه لا يضمن ما لزم الآخر؛ لأنّها ليست من التجارة. (ابن ملك)
  - (١٢) أحد المفاوضين. (ابن ملك)
  - (١٣) أي بإذن المكفول عنه. (ابن ملك)
  - (١٤) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يلزمه. (ابن ملك)
  - (١٥) أحد المفاوضين شيئاً وهكذا في يده. (ابن ملك)
    - (١٦) أي أبو يوسف الغاصب. (ابن ملك)
- (۱۷) ولا يلزم شريكه؛ لأنه ليس من ضمان التجارة. وقالا: يلزم شريكه؛ لأن المضمون يكون مملوكاً عند الضمان مستنداً إلى وقت القبض، فيلتحق بضمان التجارة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

♦- كتاب الشركة♦- كتاب الشركة

وإِقْرَارِهِ (١) لِسَلَّابِ (٢) بِسَدَيْنٍ غِيرِ لازمٍ (ح) لشريكه (٣) وهو لشرائه جارية لنفسه مِنْ المَالِ (٤) بِإِذِن (٥) غِيرُ ضَامِنٍ (ح) للآخرِ النصفَ (١) ولَوْ ادَّعَى مفاوضة على آخر (٧) فأنْكَرَ (٨) فَبَرْهَنَ (٩) ثَمَ ادَّعَى ذو اليدِ ملْكيَّةَ عَيْنِ (١٠) ببينة يَرُدُّهَا (س) (١١) وقَبِلَها (١٢) (م) (٣) أَوْ السَّتَحَقَ (٤١) عَقَارًا (٥) ببينة فَبَرْهُنَ ذو السَّدِ على تجديدِ بناء فِيه (١١) اطَّرَدَ الخَيلُ الخَيلُ (١٥) ولَسُو الشِّرَى (٨) مِنْ أحسدِهما (١٩) ثم وَجَديدً عيسباً

(١) أي إقرار أحد المفاوضين. (ابن ملك)

(٢) ولمن في معناه ممن لا يقبل شهادته له لولاد أو زوجية. (ابن ملك)

(٣)عند أبي حنيفة، وقالا: لازم. (ابن ملك)

(٤) أي من مال الشركة. (ابن ملك)

(٥) أي بإذن صاحبه. (ابن ملك)

(٦) بل هي له بغير شيء عند أبي حنيفة، وقالا: يرجع عليه بنصف الثمن. (ابن ملك)

(٧) وأن المال الذي في يده مال الشركة. (ابن ملك)

(٨) الآخر. (ابن ملك)

(٩) المدعى وأثبت الشركة. (ابن ملك)

(١٠) من ذلك المال بأنَّها ملكه بإرث أو هبة وليست بداخلة في الشركة فأراد إثباتــها. (ابن ملك)

(١١) أي أبو يوسف البينة؛ لأن ذا اليد بالبينة الأولى صار مقضياً عليه بأن ما في يده مال الشركة، ولو قبلت بينة ذي اليد على دعواه لزم أن يكون مقضياً له في تلك الحادثة، وهو غير جائز إلا بتلقي الملك من جهة خصمه. (ابن ملك)

(١٢) أي محمد بينة ذي اليد؛ لأنه إنّما صار مقضياً عليه بالمفاوضة الماضية لا بأن ما في يده من المال نصفان بينهما في الحال. وإنّما يأخذ نصفه باستصحاب حال المفاوضة لا بالقضاء فلا يلزم صيرورة المقضى عليه مقضياً له في شيء واحد هذا إذا لم يذكر تلك العين في دعوى المفاوضة وإن ذكرها لا يقبل بينة ذي اليد اتفاقاً من المصفى. (ابن ملك)

(١٣) سقط في أ.

(١٤) رجل. (ابن ملك)

(١٥) وأثبت دعواه. (ابن ملك)

(١٦) أي في ذلك العقار. (ابن ملك)

(١٧) أي قال أبو يوسف: لا تقبل بينته؛ لأن العقار اسم للعرصة والبناء جميعاً عرفاً. ولو قبل بينته لصار ذو اليد مقضياً عليه ومقضياً له. وقال محمد: يقبل؛ لأن العقار اسم للعرصة فقط، فلم يصر ذو اليد مقضياً عليه في البناء. هذا إذا لم يذكر المدعي البناء في دعواه وإن ذكره لا يقبل بينة ذي اليد اتفاقاً. وهذه المسألة ليست من الشركة لكن ذكرها استطراداً. (ابن ملك)

(۱۸) رجل

(١٩) أي من أحد المفاوضين شيئاً. (ابن ملك)

فَأَنْكُـرَ (١) يُفْتِـي (س) (٢) بتحليفِه على البتاتِ وَحْدَهُ (٣) وأضاف (م) (٤) يَمِينَ الآخرِ على العلم (٥).

ُ وإِذَا مَلَكَ (٢) ما تصحُّ فيه الشركةُ (٧) صارت عنَاناً (٨) ولَوْ فاوَضَهُ (٩) مرتَّلٌ تَوَقَّفَت (١٠) فإِنْ قُتِلَ فهي بَاطِلَةٌ (ح) (١١). وقَالاً: عنَانٌ (١٢).

وَلا تَصِحُّ اَلمَفَاوِضَةُ والعَنَانُ إِلاَّ بالنقدينِ وتِبْرُهُمَا<sup>(١٣)</sup> إِنْ جَرَى به<sup>(١١)</sup> التَّعَامُلُ<sup>(١٥)</sup> وَلَا تَصِحُ المَفَاوِضَةُ والمضاربةَ بالفُلُوسِ النافقَةِ (د)<sup>(١٧)</sup> ويوافقُه (س)<sup>(١٨)</sup> فِي روايةٍ<sup>(١٩)</sup>

<sup>(</sup>١) بائعه وجود ذلك العيب فيه، فأراد رده على غير البائع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لاستحلف شريكه على العلم؛ لأن النيابة لا تجري في الحلف وكل واحد منهما كالوكيل والنائب عن الآخر في الخصومة والوكيل والنائب لا يستحلف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ. محمد إلى حلفه على البتات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لأنه كفيل، والكفيل يحلف على العلم إذا أنكر سبب المطالبة، لكنه يحلف على العلم؛ لأنه استحلاف على فعل الغير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أحد المفاوضين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) كالدراهم والدنانير بأن ورثها أو هبت له وقبها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لفوات شرط المفاوضة. وهو المساواة فيما يصلح رأس المال ابتداء وبقاء ولو ملك ما لا يصلح فيه الشركة كالعروض والعقار والديون، لا تبطل المفاوضة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي شارك مسلماً شركة مفاوضة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) شركته اتفاقاً لانعدام شرط التساوي، فإن أسلم نفذت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أصلاً عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي تلك الشركة صارت عناناً تُمرة الخلاف تظهر فيما قبل الموت؛ لأن المفاوضة تبطل بعده اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) زاد في ب: دح.

<sup>(</sup>١٤) أي بالتبر وهو ما يكون غير مضروب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>١٦) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) سقط في أ، ب. لأنّها تروج كالأثّمان حتى لا تتعين بالتعيين عنده، وقالا: لا يجوز؛ لأن الثمنية ليست بلازمة لها. وإنّما ثبت رواجها بالاصطلاح. وإذا تبدل ساعة تصير سلعة، فلا يصلح أن تكون رأس المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۹) زاد في ب: د.

ويُخالِفُ (س) فِي المضاربةِ فِي أخرى<sup>(۱)</sup> وأَجَزْنَاها (ز)<sup>(۲)</sup> مَعَ اختلافِ النقدينِ ومِنْ [.٤/أ] دون خلط (زد)<sup>(۳)</sup>.

ولا تَجوزُ<sup>(٤)</sup> بَالْمُكَيْلِ (د) والموزونِ (د) والمَعْدُودِ المتقاربِ (د) قبل الخلط<sup>(٥)</sup> ولا تَجوزُ<sup>(٤)</sup> بالعروض<sup>(١٠)</sup> إِلاَّ ببيع ويُجيزُها (س) بعده<sup>(١)</sup> شركة ملك<sup>(٧)</sup> لا عَقْدٍ (م)<sup>(٨)</sup> ولا تَجوزُ<sup>(٤)</sup> بالعروض<sup>(١٠)</sup> إِلاَّ ببيع النصفِ<sup>(١١)</sup> بالنصفِ<sup>(١١)</sup> عند تساوي القيمتينِ (د)<sup>(١٣)</sup>.

(٢) أي الشركة. (ابن ملك)

- (٣) في ب: د، في أ: ز. أي بلا خلط المالين إذا كانا من جنس واحد. وقال زفر: لا يجوز؛ لأن محل الشركة هو المال ولاشتراك، إنّما يحصل فيه بالخلط ولهذا لو هلك مال أحدهما قبل الخلط هلك من نفسه ومع اختلاف الجنس لا يتصور الخلط لثبوت الامتياز بينهما، فلا يجوز معه الشركة. (ابن ملك)
  - (٤) الشركة. (ابن ملك)
  - (٥) اتفاقاً؛ لأنه يتعين بالتعيين، فينزل منزلة العروض. (ابن ملك)
  - (٦) أي أبو يوسف الشركة بعد الخلط وهو جنس واحد. (ابن ملك)
- (V) لأنّها تتعين بالتعيين بعد الخلط كما تتعين قبله وما يتعين بالتعيين لا يصلح أن يكون رأس مال الشركة. (ابن ملك)
  - (٨) أي قال محمد: يجوز الشركة فيها شركة عقد. (ابن ملك)
    - (٩) الشركة. (ابن ملك)
- (ُ ١) أي يكوُن مالهما عروضاً وهو جمع عرض بسكون الراء، ويجوز تحريكها قليلاً. وفي الصحاح: العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانًا ولا عقاراً. (ابن ملك)
  - (۱۱) أي نصف عرض نفسه. (ابن ملك)
  - (١٢) أي بنصف عرض صاحبه. (ابن ملك)
- (١٣) سقط في أ. حتى يصير مال كل واحد منهما مشتركاً بينهما شركة ملك ولو كان بينهما تفاوت في القيمة بأن يكون قيمة أحدهما مائة مثلاً وقيمة الآخر أربعمائة يبيع صاحب الأقل أربعة أخماساً عرضه بخمس عرض الآخر فيصير المتاع كله بينهما أخماساً. ويكون الربح بينهما على قدر رأس ماليهما، ثم اختلف في تعيين هذه الشركة.
  - قال صاحب الهداية: هذه شركة ملك؛ لأن العروض لا تصلح رأس مال الشركة.
- ذكر في شرح الأقطع: أنّها شركة عنان كما إذا اشتركا الدراهم، وإنّما تبايعا على هذه الوجه؛ ليكون نصف عرض كل منهما مضموناً على صاحبه، فيكون ربح مال صاحبه ربح مالم يضمن فلا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعني روي عنه أن المضاربة بالفلوس النافقة غير جائزة؛ لأنّها لو كسدت يحتاج إلى أخذ رأس المال بالقيمة وهي مجهولة والشركة بها جائزة؛ لأنّها لو كسدت في الشركة يأخذان رأس المال عدداً ولا جهالة فيها. (ابن ملك)

وتنعقدُ العنانُ على الوكالة (١) دونَ الكفالة (٢) ولَوْ شَرَطَا فَضْلَ الرَّبْحِ مَعَ تساوي المالِ أَوْ بِالعَكس (٣) أَجَرِزُنَاه (ز) أَوْ التفاضلَ (د) فِي الوضيعة (٥) والمالُ سواء (١) بَطَلَ الشَّرُطُ (١) وتصيحُ (١) بالبعض (٩) دون البعض (١١) ويطالَب (١١) المشتري مِنْهما بلَلتَّمنِ (١١) ويرجعُ (١١) بحصيته (١٤) إِنْ أَدَّاهُ (د) (١٥) مِنْ مالِ نفسِه، ولَوْ بَاعَ أحدُهما فَجَلَ شَريكُه (١٦) فهو بَاطلٌ (ح) (١٧) وأجازَاه فِي نصيبه (١٨) ويصِحُ فِي الكلِّ (١٩) إِذَا قَالَ الشراءِ بَطَلَت قَالَ الشراءِ بَطَلَت أَلَى المَّالِي أَوْ أَحدُهما قبلَ الشراءِ بَطَلَت المَّالِي أَوْ أَحدُهما قبلَ الشراءِ بَطَلَت

- (١) لأن المقصود من الشركة وهو التصرف في مال الغير لا يكون إلا بِها عند عدم الولاية. (ابن ملك)
  - (٢) لأنَّها إنَّما تصح في مفاوضة لضرورة المساواة والعنان لا يقاضيها. (ابن ملك)
    - (٣) بأن شرطا التساوي في الربح مع التفاضل في المال. (ابن ملك)
  - (٤) وقال زفر: لا يجوز؛ لأن الربح فرع للمال، فيكون بقدر الشركة في الأصل. (ابن ملك)
    - (٥) أي لو شرطا أن يكون الخسران بينهما أثلاثاً مثلاً. (ابن ملك)
      - (٦) أي والحال أن ماليهما متساويان. (ابن ملك)
- (٧) لأن كلاً منهما أمين على الآخر شرط زيادة الوضيعة على أحلهما قبله يكون تضميناً للأمين وذا لا يجوز. وإنّما لم يؤثر هذا الشرط في بطلان الشركة؛ لأنه شرط تعلق المعقود عليه لا العقد. (ابن ملك)
  - (٨) عقد العنان. (ابن ملك)
  - (٩) أي بعض المال من أحدهما. (ابن ملك)
  - (١٠) سقط في أ: [ دون البعض ]. من الآخر؛ لأن تساوي المال ليس بشرط فيه. (ابن ملك)
    - (١١) بفتح اللام. (ابن ملك)
- (١٢) أي من باع من أحدهما شيئاً يطلب تُمنه منه لا من شريكه؛ لأن العنان تضمن الوكالة دون الكفالة والوكيل أصيل في حقوق العقد. (ابن ملك)
  - (۱۳) المشتري على شريكه. (ابن ملك)
    - (١٤) من الثمن. (ابن ملك)
      - (١٥) سقط في أ، ب.
  - (١٦) الثمن من المشتري إلى مدة معلومة. (ابن ملك)
    - (١٧) أي تأجيله عند أبي حنيفة مطلقاً. (ابن ملك)
- (١٨) ضمير أحلهما راجع إلى شريكي العنان؛ لأن أحد المفاوضين يسملك التأجيل اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (١٩) أي التأجيل في كل الثمن. (ابن ملك)
    - (۲۰) لشريكه. (ابن ملك)
  - (٢١) لأن التأجيل في نصفه يكون بالأصالة، وفي الآخر يكون بالنيابة. (ابن ملك)

الشركة (١) وإنْ اشترى (٢) بِمالِه فهلك مالُ الآخرِ (٣) كَانَ المشتَرى مُشْتَرَكاً (٤) ويرجِعُ بحصتِه (٥) ولا يجوزُ بشرطِ تسميةِ دراهمَ منْ الربح لأحدهما (١) ويُبْضِعُ (٧) كلَّ مِنْ شريكي السنوعينِ (٨) ويُسودِعُ (د) (٩) ويضارِبُ (١١) ويُسوكُلُ (١١) ويكونُ أميناً (١٢) وإذَا اشتَركَ الصَّانِعَانِ (١٣) على أَنْ يَتَقَابَلاً بالأعمالِ ويَقْتَسِمَا الكَسْبَ جَازَ (١٤) ويُلزَمُهُما (١) مَعَ اختلافِ الصَنعةِ (١٥) ويجوزُ التفاضلُ فِي الرَّبْحِ مَعَ استواءِ العملِ (١٦) ويُلزَمُهُما (١٧) ما يَتَقَبَّلُهُ

(٢) أحد الشريكين. (ابن ملك)

(٣) في أ: الآخر. أي المال الآخر. (ابن ملك)

- (٤) بينهما على ما شرطا؛ لأن عقد الشركة كان قائماً وقت الشراء، فلا يتغير حكمه بِهلاك المال الآخر. (ابن ملك)
  - (٥) من الثمن على شريكه؛ لأنه اشترى نصفه بالوكالة ونقد الثمن من مال نفسه. (ابن ملك)
    - (٦) لأن هذا الشرط مغير موجب الشركة؛ إذ قد لا يربح إلا ذلك القدر. (ابن ملك)
    - (٧) أي يعطى من مال الشركة رجلاً، ويشترط أن يكون كل الربح لرب المال. (ابن ملك)
      - (٨) وهما العنان والمفاوضة. (ابن ملك)
        - (٩) سقط في ب.
- (١٠) أي يدفع المال مضاربة. وأما لو أخذ مضاربة، فإن كان ليتصف فيما ليس من جنس تجارتهما فهو له خاصة. وإن كان ليتصرف فيما كان من جنس تجارتهما أو مطلقاً حال غيبة شريكه يكون الربح مشتركاً بينهما كذا في المحيط. (ابن ملك)
- (١١) ويستقرض ويستأجر؛ لأن كلاً منهما من توابع التجارة، ولكن أحد شريكي العنان ليس له أن يرهن ويرتبهن وكان لأحد المفاوضين ذلك؛ لأنه كان يسملك الإيفاء والاستيفاء من نصيب شريكه حقيقة، فيملكه حكماً ولا كذلك شريك العنان.

وفي المحيط: لو اشترى أحد شريكي العنان ما هو من جنس تجارتهما. وأشهد عند الشراء أنه يشتريه لنفسه فهو مشترك بينهما؛ لأن كل واحد منهما فيما كان من جنس تجارتهما في النصف بمنسزلة الوكيل بشراء العين والوكيل بشراء شيء بعينه لا يسملك أن يشتري لنفسه إذا لم يشتره بالعرض أو بخلاف جنس الثمن الذي سماه الموكل فكذا هذا. ولو اشترى شيئاً ليس من جنس تجارتهما فهو له خاصة. ولو قال أحدهما: فيما باعه الآخر جاز الإقالة؛ لأنها بمعنى البيع في تحصيل الربح؛ لأنه يتحقق بالبيع وبالإقالة أخرى. (ابن ملك)

- (١٢) أي الوكيل؛ لأنه قبض المال بإذن مالكه. (ابن ملك)
  - (١٣) المتحدان في العمل. (ابن ملك)
- (٤١) وهذه شركة الصنائع مر الخلاف في جوازها مع الشافعي. (ابن ملك)
- (١٥) وقال زفر: لا يجوز لعجز كل منهما عن الصنعة التي يتقبلها شريكه. (ابن ملك)
- (١٦) لأن هذا الربح بدل العمل وهو متفاوت في القيمة فيصح التفاوت في بدله. (ابن ملك)
  - (١٧) أي الشريكين في الصنائع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) لأنَّها عقدت لاستنماء المال، فلا يتصور بعد هلاكه. (ابن ملك)

أحدُهما(١) فيُطَالَبُ كلِّ مِنْهما بالعمل (٢) ويُطَالِبُ (٣) بالأَجْرِ (١).

ولَوْ أَقَرَّ أَحَدُ قَصَّارَيْنِ أَنَّهُما قَبَضَا الثوَبَ ( وَأَنْكَرَ الآخَرُ يُنَفِّذُهُ (س) (٦) عليهما (٧) وخَصَّه (م) به (٨).

وتنعقدُ شركةُ الوجوهِ على الوكالةِ (١٥) ويقتسمانِ الرِّبْحَ على قدرِ المشتَرَى (١٠) ولا تصِحُ الشركةُ فِي الاحتطابِ (١١) والاصطيادِ (١٢) ولَوْ أَعَانَ أحدُهما (١٣) فاستحَقَّ (١٤) أجرُ مثلِهِ (١٥) يَحْكُمُ (س) له (١١) بنصفِ قيمةِ الحاصل (١٧) لا بالغاً مَا بَلَغَ (م) (١٨) ويُؤَدِّي

<sup>(</sup>١) لأنه تقبله لنفسه بالأصالة ولشريكه بالوكالة. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٢) لأن العمل هنا كالثمن في الشركة في المال، فكما يرجع على شريكه هناك بالثمن يرجع عليه هنا بالعمل لكن رجوعه، إنّما أمكن قبل العمل إذ بعد الفراغ منه امتنع تضمينه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) بكسر اللام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي لكل منهما أن يطلب أجرة العمل والدافع إلى أيهما دفع برئ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) للقصارة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي أبو يوسف الإقرار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) لأنّهما مستويان في ضمان الشركة والعين مضمونة في يدهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي محمد الإقرار بالمقر كإقرار أحد شريكي العنان بدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لما سبق بيانه في العنان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) إذا شرطا أن يكون المشتري بينهما نصفين أو أثلاثاً، فالربح يكون كذلك ولو شرطا أن يكون الربح لأحدهما أزيد من قدر المشتري، فالشرط باطل لا في استحقاق الربح في هذه الشركة بالضمان والضمان بقدر الملك في المشتري فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن وذا غير جائز بخلاف العنان. فإن استحقاق الربح تُمَّة باعتبار العمل لا باعتبار المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي في قطع الحطب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) لأن الوكيل غير جائز فيهما لما سبق في أوائل الكتاب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي شريكي الاحتطاب أو الاصطياد، الشريك الآخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) العين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لفساد عقد الشركة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي أبو يوسف للمعين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) من الحطب والصيد؛ لأنه رضي به كما لا يتجاوز عن المسمى في الإجارة الفاسدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) يعني قال محمد: له أجر مثله بالغاً ما بلغ؛ لأن قيمة الحطب بحهولة والرضا بالجمهول لغو، فيسقط وضع في إعانة أحدهما؛ إذ لو أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئاً فهو للعامل وإن أخذاه معاً، فهو بينهما نصفان من الحقائق. (ابن ملك)

صاحبُ البغلِ أُجْرَةَ مثلِ الرَّاوِيَةِ (١) وبِالْعَكْسِ (٢) ويُجْعَلُ الرِّبْحُ فِي الشركةِ الفاسدةِ على قدر المال (٣).

وإِذاً ماتَ أحدُهما (٤) أَوْ ارْتَدَّ(٥) [ ، ٤ /ب] وحَكَمَ (٢) بلِحَاقِهِ بَطَلَتْ (٧) وليسَ لأحدهما أَنْ يُؤَدِّيَ زِكَاةً مالِ الآخِرِ إِلاَّ بإذِنِه (٨) فإِنْ أَذِنَ (٩) فأَدَّى بعدَ أَدَائِه (١١) فهو ضَامِنٌ (ح) (١١) مُطْلَقاً (٢١). وقَالاً: إِنْ عَلِمَ (7).

<sup>(</sup>١) إن عمل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني إذا اشترك صاحب بغل وصاحب راوية ليستقي عليه الماء ويكون الكسب بينهما فسله الشركة لانعقادهما على إحراز المباح ويكون الكسب لمن استقى؛ لأنه هو المحرز، فإن كان هو صاحب بغل يؤدي أجرة مثل الراوية وإن كان صاحب راوية يؤدي أجرة مثل بغل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) فيبطل شرط نضله لأحدهما؛ لأن العقد لما فسد، فسد ما هو المشروط فيه، فيبقى الاستحقاق بقدر المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي أحد الشريكين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) ويحق بدار الحرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) القاضى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) الشركة لبطلان الوكالة الكائنة في ضمنها سواء علم الشريك موت شريكه أو لا؛ لأنه عزل حكمي بخلاف العزل القصدي، فإنه موقوف على العلم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأنه نائب عن صاحبه في التجارة لا في أداء الزكاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) صاحبه أن يؤدي الزكاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي أداء شريكه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ. أي المؤدي الثاني عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي علم بأداء الأول أو لا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) أداء صاحبه فأداها ضمن وإلا فلا وكذا إن أديا معاً ضمن كل منهما نصيب شريكه مطلقاً وعندهما إن علم وقعت هذه المسألة مكررة، فإنّها مذكورة في باب الزكاة قبل فصل صدقة الإبل والدليل من الطرفين مذكورة هناك. (ابن ملك)

كتاب المضاربة(١)

وتُعْقَدُ على الشركة فِي الربح (٢) بِمالِ مِنْ أحدهما والعملِ (د) (٢) مِنْ المضارِبِ وإِنْ شَصَرَطَ (د) (٤) كُلُّ الشركة فِي الربح (١) قَرْضًا أَوْ لربِّ المالِ (د) (٢) كَانَ بِضَاعَةً وإِذَا قَبَضَ شَرَطَ (د) (١) كَلَّ بِضَاعَةً وإِذَا قَبَضَ (د) (١) المسالَ كُسانَ أميناً (٩) فَإِذَا تَصرَّفَ (د) (١) كَانَ وكيلاً (١١) فإذَا ربِحَ (د) (١) صار شريكاً (١٦) فإِنْ فَسَدَتْ (د) (١٤) كَانَ أجيراً (١٥) وإِنْ خالَفَ (د) (١٦) كَانَ غاصِباً (١٧) ولا تصِحُ إِلاَّ بِما تصِحُ بِه الشركة (١٥) ولَوْ قَالَ بِعْ (د) (١٩) هذا العَرَضَ واعْمَلُ فِي تُمَنِهِ (٢٠) أو

- (٢)ويثبت الاستحقاق فيه. (ابن ملك)
  - (٣) سقط في أ، ب.
  - (٤) سقط في أ، ب.
  - (٥) أي كل الربح. (ابن ملك)
    - (٦) المال كله. (ابن ملك)
- (٧) سقط في ب. أي إن شرط كله لرب المال. (ابن ملك)
  - (٨) سقط في أ. المضارب. (ابن ملك)
- (٩) لأنه قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل كالمقبوض على سوم الشراء ولا على وجه الوثيقة كالمرهون. (ابن ملك)
  - (١٠) سقط في أ، ب. المضارب فيه. (ابن ملك)
  - (١١) لأن تصرفه مضاف إلى أمر المالك. (ابن ملك)
    - (١٢) سقط في أ.
  - (١٣) لاستحقاقه جزء من الربح بالعمل. (ابن ملك)
    - (١٤) سقط في أ، ب. المضاربة. (ابن ملك)
- (١٥) لأن المضاربة عامل لرب المال وما شرط له كالأجرة على عمله ومتى فسدت ظهر معنى الإجارة. (ابن ملك)
  - (١٦) سقط في أ. المضارب رب المال فيما شرطه. (ابن ملك)
    - (١٧) لوجود التعدي منه على غيره. (ابن ملك)
- (١٨) فلا تجوز المضاربة في الاحتطاب ولا في غيره من المباحات؛ لأن المضاربة متضمنة للوكالة والمباح لا يقبل التوكيل فيه لما مر بيانه في الشركة. (ابن ملك)
  - (١٩) سقط في أ، ب.
  - (۲۰) مضاربة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهي من الضرب في الأرض وهو السير، قال الله تعالى: ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الآية ٢٠ من سورة المزمل] أي يسيرون للتجارة، وفي الشرع عبارة عن دفع المال إلى الغير؛ ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا سمى العقد بها؛ لأن المضارب يسير لطلب الربح غالباً لِمَا روي أن العباس دفع ماله مضاربة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه وأجمع الصحابة على ذلك. (ابن ملك)

اقْبِضْ (۱) مالِي على فلان (۲) واعْمَلْ به جَازَ (۳) لا بالدينِ (د) (٤) الذي عليك (٥) ويُشتَّرَطُ (١) شُريوعُ الربح (٢) فلَوْ شُرِّطَ لأحدهما دراهمُ مُسَمَّاةٌ فَسَدَتْ (٨) فيكونُ الربحُ لربِّ المال (٩) والمسالُ (د) (١٠) أمانة (١١) وللمضارِب (د) أجرُ مثلِه (١٢) فيحْكُمُ (س) به (١٣) إِنْ ربحَ (٤) ويَمْنَعُ (س) (٥) مجاوزةَ المشروطِ (١٦) وخَالفَهُ (م) فيهما (١٧) ويُشتَرَطُ (١٨) التسليمُ (١٩) إلى

(١) أي لو قال أقبض. (ابن ملك)

(٢) من الدين. (ابن ملك)

(٣) لأن المضاربة في المسألة الأولى: أضيفت إلى ثُمن العوض وتُمنه مِمَّا يصح فيه المضاربة. وفي المسألة الثانية: أضيفت إلى زمان القبض والدين إذا قبض صار عيناً، فيجوز. (ابن ملك)

(٤) سقط في أ.

- (٥) أي لو قال: اعمل الذي لي عليك لا تجوز اتفاقاً أما عند أبي حنيفة فلبنائه على أصله من أن التمليك بالشراء بما له عليه لا يصح؛ لأن الدراهم متعينة في الوكالة، فيكون الدين متعيناً بأن يشتري به وهو غير متصور، فيفسد فيقع الشراء للمأمور، فلا تصح المضاربة. وأما عندهما فلبنائهما على أصلهما من أن التوكيل بالشراء بما له عليه صحيح؛ لأن الدراهم المنقودة لا يتعين، فأولى أن لا تتعين حال كونها في الذمة، فيكون أمره بالشراء مطلقاً، فيصح فيكون المشتري واقعاً للموكل، فيصير المضاربة بعد ذلك مضاربة في العروض، فلا تصح. (ابن ملك)
  - (٦) في صحة المضاربة. (ابن ملك)
  - (٧) بينهما بأن يكون أثلاثاً أو منصفاً ونحوهما. (ابن ملك)
  - (٨) المضاربة؛ لأنه قد يحصل فيها ذلك القدر، فينقطع الشركة في الربح. (ابن ملك)
    - (٩) لأنه نَماء ملكه. (ابن ملك)
      - (١٠) سقط في أ.
    - (١١) في يد المضارب كما لو كان العقد صحيحاً. (ابن ملك)
  - (١٢) لأنه لم يرض بالعمل مَجَّاناً ولا سبيل إلى المسمى المشروط لفساده، فيصار إلى أجر المثل. (ابن ملك)
    - (١٣) أي أبو يوسف بأجر المثل. (ابن ملك)
- (١٤) وإلا فلا؛ لأنه إذا لم يربح في المضاربة الصحيحة لم يستحق شيئاً، فكذا في الفاسدة. (ابن ملك)
  - (١٥) أي أبو يوسف أيضاً. (ابن ملك)
- (١٦) أي ما شرط للمضارب من الربح وهو إن كان مجهولاً في الحال، لكنه يصير معلوماً عند الحصول مثلاً إذا شرط للمضارب ثلث الربح وكان ثلاثين درهماً فثلثه صار معلوماً وهو عشرة وأجر مثله إذا كان زائداً على العشرة لا يتجاوز عنها. (ابن ملك)
- (١٧) أي قال محمد: يجب الأجر وإن لم يربح بالغاً ما بلغ؛ لأن تسليم العمل وجد منه، فيستحق الأجر. (ابن ملك)
  - (١٨) في الصحة المضاربة. (ابن ملك)
    - (١٩) أي تسليم المال . (ابن ملك)

- (٢) أي لم يقيدها ببلد ولا بعمل في نوع مخصوص. (ابن ملك)
  - (٣) في أ: أرهن.
  - (٤) زاد في أ: إلا بإذن أو تعويض.
    - (٥) سقط في أ، ب.
- (٦) لأن الربح إنَّما يحصل بالتجارة وكل ذلك من صنيع التجار. (ابن ملك)
  - (V) أي لا يدفع المضارب المال مضاربة. (ابن ملك)
  - (٨) أي بأن أذن له رب المال عليه صريحاً. (ابن ملك)
- (٩) سقط في أ. بأن يقول له رب المال: اعمل برأيك في المال؛ لأن الشيء لا يتضمن مثله إلا بالتنصيص عليه أو بالتفويض المطلق إليه كما أن الوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا بما قلنا. فإن قلت: جاز للمكاتب أن يكاتب وللمأذون أن يأذن وللمستعير أن يعير فكيف يضمن هذه العقود أمثالها؟ قلت: إنهم يتصرفون بحكم المالكية لا بحكم النيابة، فالمكاتب والمأذون متصرف لنفسه والمستعير مالك للمنفعة. (ابن ملك)
- (١٠) زاد في ب:د. فقط والتفويض لا يتناول هذه الأشياء؛ لأن الغرض منه التعميم فيما هو عادة التجار في الاسترباح وهذه الأشياء بنزع محض فلا يتناولها. (ابن ملك)
  - (١١) أي رب المال المضربة. (ابن ملك)
    - (۱۲) معينتين. (ابن ملك)
  - (١٣) سقط في أ. أي بمعاملة عامل بعينه. (ابن ملك)
- (٤) أي المضارب عما عينه؛ لأن المضاربة توكيل وفي التخصيص فائدة لتفاوت الناس في المعاملة قضاء واقتضاء ولو تجاوز عنه يكون متعدياً، فيضمن المال ويكون ما في يده مع ربحه له. (ابن ملك)
  - (١٥) أي لو خصها بوقت معين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱) والتخلية أيضاً حتى لو لم يسلمه، فاشترى المضارب به، فربح يكون الربح كله لرب المال أو سلمه وشرط فيه أن يعمل رب المال تفسد المضاربة لانعدام التخلية، فالمعتبر فيه عمل المالك لا العاقد حتى لو دفع الأب أو الوصي مال الصغير وشرط عمل نفسه جاز؛ لأنّهما من أهل أن يأخذا من مال الصغير مضاربة بأنفسهما، فجاز اشتراط العمل عليهما ولو شرط عمل الصغير لم يجز؛ لأن اليد لأنه مالك وكذا الماذون فلو دفع ماله مضاربة وشرط عمله مع المضارب لم يجز؛ لأن اليد المتصرفة ثابتة له فنسزل منسزلة المالك كذا في المحيط. (ابن ملك)

بَطَلَت (۱) بِمضيها (۲) و لا يُسزَوِّ جُ (۳) عبداً و لا أمسةً (٤) و لا يشتَرِي (٥) مَنْ يَعْتِقُ على المالك (١) فَصَانُ فَعَلَ (٢) ضَمَن (١) و لا مَسنْ يَعْتِقُ عليه (٩) إِنْ كَانَ رِبْحُ (١١) و إِنْ لَسم يكن (١١) فَاشتَرَى (١١) فَازْدَادَتْ القيمةُ (١١) عُتِقَ نصيبُه (١٤) و سَعَى العبدُ في قيمة نصيب يكن (١١) فاشترى (١١) فازْدَادَتْ القيمةُ (١٥) عُتِقَ نصيبُه وَاشترَ صَ مائةً لِحَمْلها (١٦) فله (ح) ربِّ المال (٥١) ولَوْ اشترى بألف المضاربة عُرُوضاً واقْتَرَضَ مائةً لِحَمْلها (١٦) فله (ح) بيعُها (١٥) مُسرَابَحَةً على الكلِّ (١٨) وحصة [ ١٤/أ] المائة له (ح) (١٩). وقالاً: على

- (١) المضاربة. (ابن ملك)
- (٢) لأن التقييد بالزمان مفيد لتقييده بالمكان. (ابن ملك)
  - (٣) المضارب. (ابن ملك)
- (٤) من مال المضاربة؛ لأن ذلك ليس من التجارة. (ابن ملك)
  - (٥) بمال المضاربة. (ابن ملك)
- (٦) أي على رب المال بقرابة أو يَمين كالمحلوف؛ لأن الغرض من هذه العقد الاسترباح بتكرار التجارة وهذا الشراء ينافيه. (ابن ملك)
  - (V) اشتری من یعتق علیه. (ابن ملك)
  - (٨) لأنه صار مشترياً لنفسه وناقداً ثَمنه من مال المضاربة. (ابن ملك)
    - (٩) أي لا يشتري من يعتق على المضارب. (ابن ملك)
  - (١٠) في مال المضاربة؛ لأن نصيبه يعتق عليه ويفسد نصيب رب المال، فينافي ما هو المقصود.

وفي التبيين: المراد من كون الربح في المال أن يكون قيمة العبد المشتري أكثر من رأس المال سواء كان في جملة مال المضاربة ربح أو لا؛ لأنه إذا كان قيمة العبد مثل رأس المال أو أقل لا يظهر ملك المضارب، بل يجعل مشغولاً برأس المال حتى إذا كان رأس المال ألفاً وصار عشرة آلاف، ثم اشترى المضارب من يعتق عليه وقيمته ألف أو أقل لا يعتق عليه؛ لأن كل واحد مشغول برأس المال، وإذا زادت قيمته حتى صارت أكثر من رأس المال عتق نصيب المضارب؛ لأنه ملك بعض قربه فوجب أن يعتق بقدره ولم يضمن لرب المال شيئاً؛ لأنه لا صنع له فيه ويسعى العبد في نصيب رب المال. (ابن ملك)

- (١١) في المال ربح. (ابن ملك)
- (١٢) في أ: فاشتراه. من يعتق عليه. (ابن ملك)
  - (۱۳) أي قيمة ما اشتراه. (ابن ملك)
- (١٤) لأنه ملك بعض قربه ولا ضمان عليه؛ لأنه لا صنع له في زيادة القيمة. (ابن ملك)
  - (١٥) لاحتباس المالية عنده. (ابن ملك)
  - (١٦) أي ليكون أجرة لحمل العروض. (ابن ملك)
    - (١٧) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
    - (١٨) أي على ألف ومائة. (ابن ملك)
- (١٩) سقط في أ. يعني يقسم الربح على أحد عشر سهما عشرة أسهم من ذلك حصة المضاربة على ما شرطا وسهم واحد للمضارب والكراء في ماله.
  - اعلم أن ما يفعله المضارب أنواع:

الألف ف (١) ولَوْ تصرَّف بِما نُهِيَ عنه (٢) فَأَجَازَ (٣) لَمْ يُجِيزُوه (ك) (٤) ولَوْ ادَّعَى (٥) التقييدَ (١) ولَوْ اللهُ والمضاربُ الإطلاقَ جَعَلْنَا (ز) القولَ له (٧) لا للأَوَّلِ (٨) ولَوْ بَاعَ (٩) مِنْ ربِ المالِ ما اشتراه به (١٠) أَجَزْنَاه (ز) (١١) أَوْ دَفَعَ (٢١) المالَ إليه (١٣) مضاربةً حَكَمْنَا (ز) بيني بيني المُولَدي لا بانفساحِها (٥) ولَوْ دَفَعَ (١٦) المالَ (١٧) مضاربةً بغير

نوع مـملكه بِمطلق المضاربة: وهو ما يكون من توابعها كالتوكيل بالبيع والاستئجار والشراء والإيداع وغيرها.

ونوع لا يَملكه بِمطلقها: بل يَملكه إذا قيل له: اعمل برأيك كدفع المال مضاربة وشركة المضارب مع غيره وشركة عنان.

ونوع لا يَملكه: إلا أن ينص عليه رب المال كالاستقراض لقصارة متاع المضاربة ونقله والعتق والإقراض. وإذا كان كذلك صار مستقرضاً المائة لنفسه، فيكون حصة ذلك من الربح حاصة له. (ابن ملك)

- (١) يبيعها مرابحة لا غير والربح كله على المضاربة. (ابن ملك)
- (٢) أي إن اشترى المضارب ما نَهى رب المال عنه ثم باعه. (ابن ملك)
  - (٣) رب المال تصرفه. (ابن ملك)
- (٤) فيكون ما اشتراه للمضارب وربحه أيضاً. وقال مالك: يجوز، فيكون المال والرب على المضاربة؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن له في الابتداء. (ابن ملك)
  - (٥) رب المال. (ابن ملك)
  - (٦) أي تفسد عقد المضاربة بنوع أو بمكان. (ابن ملك)
- (٧) أي للمضارب؛ لأن الأصل في المضاربة الإطلاق، ورب المال يدعي القيد العارض عليه وهو ينكره. (ابن ملك)
- (A) أي قال زفر: القول لرب المال؛ لأن المضارب يدعي وجود الإذن منه ورب المال ينكره، وإن أقاما البينة أخذ ببينة رب المال وقت أحدهما أو لم يوقت وإن وقتا يوخذ ببينة صاحب الوقت الأخير. وإن ادعى كل واحد نوعاً فالقول لرب المال كذا في المحيط. (ابن ملك)
  - (٩) المضارب. (ابن ملك)
  - (١٠) أي بِمال المضاربة. (ابن ملك)
  - (١١) وقال زفر: لا يجوز؛ لأن ما اشتراه المضارب مال لرب المال وشراء الإنسان مال نفسه باطل. (ابن ملك)
    - (١٢) المضارب. (ابن ملك)
    - (۱۳) أي مال المضاربة إلى رب المال. (ابن ملك)
      - (١٤) المضاربة. (ابن ملك)
    - (١٥) أي قال زفر: ينفسخ العقد الأول. (ابن ملك)
      - (١٦) المضارب. (ابن ملك)
      - (١٧) إلى آخر مضاربة. (ابن ملك)

إِذَنُ (١) فَالأَوَّلُ (٢) ضَامِنٌ (ح) (٢) إِنْ رَبِحَ (٤) التَّانِي. وقَالاً: إِنْ عَمِلَ (٥) وَمَا ضَمِنَاه (ز) بنفسِ التسليم (٢) وقيل (د) (٧): يَتَخَيَّرُ (٨) فِي تضمينِ أَيِّهِما شاء (٩) ولَوْ دَفَعَ إليه (١٠) المالَ، وقَالَ: ما رَزَقَ الله بينَنَا نِصْفَانِ وَأَذِنَ لَهُ (١١) أَنْ يَضَارِبَ فَضَارَبَ بِالثُّلُثِ (٢١) كَانَ نَصَفُ الربحِ للسربِّ المسال (١٣) والسدسُ للأوَّل والثلثُ للتَّانِي (٤١) أَوْ قَالَ (٥١): فَلِي نَصَفُه (٢١) فَضَارَبَ بالنصف في فَلَا شيءَ له (١١) أَوْ بالتُّلُ ثِينِ (١٨) ضَمِنَ الأَوَّلَ للتَّانِي قَدْرَ سُدُسِ بالنصف في فَلا شيءَ له (١٧) أَوْ بالتُّلُ ثِينِ (١٨) ضَمِنَ الأَوَّلَ للتَّانِي قَدْرَ سُدُسِ

(١) أي بغير إذن رب المال فهلك المال في يد الثاني. (ابن ملك)

(٢) أي المضارب الأول. (ابن ملك)

(٣) عند أبي حنيفة المال لرب المال. (ابن ملك)

(٤) المضارب. (ابن ملك)

(٥) لأن بحرد الدفع إلى الثاني إيداع في الحقيقة، فلا يخالف به رب المال، وإنّما يخالفه إذا تقرر الثانية صحيحة بالعمل فيه. (ابن ملك)

(٦) أي تسليم المال إلى الثاني. وقال زفر: يضمن به؛ لأن هذا اللفع لم يكن على وجه الإيداع، بل كان على وجه المضاربة وهو غير مأذون فيه فصار به مخالفاً. (ابن ملك)

(V) سقط في أ.

(٨) رب المال. (ابن ملك)

(٩) من الأول والثاني اتفاقاً أورده بلفظ قيل إشارة إلى قول آخر وهو المضارب الثاني ينبغي أن لا يضمن عند أبي حنيفة؛ لأن مودع المودع كان لا يضمن عنده، لكن القول بالتخيير أشهر والفرق له أن مودع المودع كان يقبضه لنفع الأول وههنا المضارب الثاني قبض لنفع نفسه بغير إذن مالكه، فيضمن، فإن ضمن الأول صحت المضاربة بين الأول والثاني على ما شرطا، ولكن الربح لم يطب للأول؛ لأنه ملك رأس المال بالضمان مستنداً إلى حين مخالفته، فلا يخلوا عن نوع حبث لكونه ثابتاً من وجه دون وجه ويطيب الربح للثاني؛ لأنه لا خبث في عمله وإن ضمن الثاني يرجع على الأول؛ لأنه مغرور من جهته في ضمن العقد فيرجع عليه بما لحقه من العقد. (ابن ملك)

(١٠) أي رب المال إلى المضارب. (ابن ملك)

(۱۱) سقط في ب.

(١٢) أي أعطى المال إلى آخر على أن يكون ثلث الربح للمضارب الثاني. (ابن ملك)

(١٣) لأنه شرط لنفسه نصف الربح من جميع ما رزق الله. (ابن ملك)

(١٤) لأن المضاربة الثانية صحيحة لكونها بإذن رب المال، فيكون ثلث جميع الربح للمضارب الثاني، فلم يبقى للمضارب الأول إلا السدس. (ابن ملك)

(١٥) رب المال حين الدفع ما رزق الله بيننا. (ابن ملك)

(١٦) وأذن له أن يضارب. (ابن ملك)

(١٧) أي للمضارب الأول؛ لأن نصف الربح لرب المال والنصف الآخر للمضارب الثاني. أقول: لو قال أو ضارب بالنصف كان أحصر؛ لأن كون نصف المرزوق لرب المال كان معلوماً مِمَّا سبق. (ابن ملك)

(١٨) أي لو شرط المضارب للمضارب الثاني الثلثين. وقد شرط رب المال لنفسه النصف. (ابن ملك)

الربح<sup>(۱)</sup> أَوْ قَالَ: مَا رَزَقَكَ الله(<sup>۲)</sup> أَخَذَ الثانِي الثُّلُثَ واقتَسَمَ<sup>(۱)</sup> الأَوَّلُ وربُّ المالِ مَا بَقِيَ<sup>(2)</sup> وَخَالَفَهُ وَيُجِيــزُ (س)<sup>(0)</sup> لربِّ المالِ أَنْ يَزِيدَ فِي الربح<sup>(۲)</sup> بعدَ القسمة (۲) كالعكسِ (د)<sup>(۱)</sup> وخَالَفَهُ (م)<sup>(6)</sup> وَلَوْ ضَارَبَ مَنْ استأَجَرَهُ (۱) حَوْلاً (د) بالنصف (د)<sup>(1)</sup> يعطيه (سد)<sup>(1)</sup> الأَجْرَ (۱) ويَجْعَلُ (س) الربحَ لربِّ المالِ وأعطاه (10) ما شَرَطَ له (10) ولا تُفْسَخُ (د)<sup>(1)</sup> الإِجَارَةُ (۱۷).

<sup>(</sup>١) لأنه شرط للثاني سلامة الثلثين من الربح، فاغتر به في ضمن العقد، فيغرم الأول قدر السدس ليتم له الثلثان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني لو قال رب المال حين الدفع: ما رزقك الله فهو بيننا نصفان فضارب بالثلث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) المضارب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) من ثلثي الربح نصفين؛ لأنه خاطبه بكاف الخطاب، فيكون الحاصل للمضارب نصفين وفي المسألة الأولى كان رب المال شرط لنفسه نصف جميع الربح فافترقا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) على قدر نصيب المضارب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي قسمة الربح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي كما جاز الحط. يعني اقتسم رب المال والمضارب الربح وأخذ رب المال رأس ماله، فقال المضارب: إنك قد غبنتني فزاده سلس الربح أو قال رب المال: قد غبنتني فنقص المضارب من حقه سلس الربح، فهذا جائز لازم عند أبي يوسف ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بِما حصل له من ذلك أي بِما حصل لكل واحد منهما بسبب الحط والزيادة فرب المال حصل له سلس آخر بحط المضارب، فيرجع به على المضارب والمضارب حصل له سلس من زيادة رب المال فرجع على رب المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي قال محمد: يجوز الحط دون الزيادة من المبسوط، فالحط جائز اتفاقاً. ولهذا وضع في الزيادة دون الحط من الحقائق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) في أ: من استأجر.

<sup>(</sup>١١) سقط في أ، ب. يعني إذا استأجر رب المال رجلاً سنة ليشتري له البر، فدفع إليه في هذه المدة مالاً مضاربة بالنصف، فعمل وقع فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) في أ، ب: س. أي أبو يوسف ذلك الأجر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) المشروط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) زاد في أ، ب: م. محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) في المضاربة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٧) اتفاقاً، فيسقط من الأجرة مقدار مدة عمله في المضاربة. (ابن ملك)

فصل [في نفقة المضارب على نفسه من مال المضاربة]

ولا يُنفِقُ (د) (۱) المضارِبُ (۲) مِنْ المالِ وهو (د) (۳) فِي مصرِه (د) أَوْ مصرٍ (هُ التَّحَذَهُ دَاراً وَلا فِي الفاسدةِ (د) (۲) فإِنْ سافرَ (د) (۲) ولَوْ يوماً (۱) لَيَعْمَلَ فِيه أَنْفَقَ مِنْهُ عَلَى التَّحَذَهُ دَاراً وَلا فِي الفاسدةِ (د) (۹) وأَحْرَجَ (د) (۱۱) ما لا بدَّ مِنْه فِي العادة (۱۱) بالمَعْرُوف (۱۲) نفسه (د) ومَنْ يَحْدَمُهُ (د) (۱۲) وأَحْرَجَ (د) (۱۲) ما لا بدَّ مِنْه فِي العادة (۱۲) بالمَعْرُوف (۱۲) فإِنْ تَجَاوِزَ (د) (۱۳) ضَمِنَ (۱۱) فإِنْ (۱۱) سافر (د) (۱۲) بِمالِه ومالِ المضارِبةِ أَوْ حَلَطَهُ (۱۷) بإذن (۱۸) أَوْ (۱۹) بِمَالِيْنِ لَرجلينِ أَنْفَقَ بالحِصَّةِ وإِذَا قَدِمَ (د) (۲۰) رَدَّ ما فَضُلَ مِنْ كسوةٍ بإذن (۱۸)

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) على نفسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٤) الذي ولد فيه؛ لأن نفقته إنما كانت منه لاحتباسه نفسه لعمل المضاربة وما دام في مصره غير عتبس؛ لأنه ساكن فالسكني الأصل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) زاد في أ، ب: د.

<sup>(</sup>٦) سقط في أ. أي لا ينفق المضارب في المضاربة الفاسدة؛ لأنه يكون فيها أجيراً والأجير لا يستوجب النفقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) أي لو كان سفره قدر يوم فصاعداً وفيه إشارة إلى أنه لو خرج إلى موضع يَمكنه أن يرجع إلى منزله فلا نفقة له فهو في حكم مصره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ. وإن لم يتفق له شراء المتاع في ذلك السفر. وفي الكافي: بخلاف الشريك، فإنه لا ينفق على نفسه من مال الشركة؛ لأنه لم يجر التعارف به وعن محمد أن الشريك ينفق من مال الشركة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) من مال المضاربة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي عادة التجار كعلف دابة الركوب وأجرة غسل الثياب والحمام والحلاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي بلا إسراف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) عما هو المعتاد المعروف بين التجار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) لانتفاء الإذن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥١) في ب: فلو، في أ: لو.

<sup>(</sup>١٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٧) أي خلط ماله بمال المضاربة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) رب المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) سافر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) سقط في أ. المضارب. (ابن ملك)

وطعامٍ إلى المالِ<sup>(۱)</sup> وتَبْطُلُ<sup>(۲)</sup> بِموتِ ربِّ المالِ<sup>(۳)</sup> وبِرِدَّتِهِ ولِحَاقِهِ<sup>(۱)</sup> وبِمَوْتِ المضارِب<sup>(۰)</sup> دونَ ردَّته (د)<sup>(۱)</sup>.

ولا يَنْعَزِلُ<sup>(۱)</sup> بِعَزْلِهِ مالم يَعْلَمْ<sup>(۱)</sup> وإِذَا عَلَمَ<sup>(۱)</sup> فإِنْ جَانَسَ<sup>(۱)</sup> رأسَ المالِ لم يتصرَّفْ فِيهِ وإِلاَّ<sup>(۱)</sup> جَعَلَهُ مِنْ جَنْسِه<sup>(۱)</sup> وامْتَنَعَ مِنْ [٤١/ب] التصرَّف<sup>(۱۱)</sup> وإِذَا افْتَرَقَا وفي المالِ ديدون<sup>(۱۱)</sup> وربح وكَلَ<sup>(۱۱)</sup> ملي المالِ ديدون<sup>(۱۱)</sup> وربح وكُلَ<sup>(۱۱)</sup> ما للقتضاء<sup>(۱۱)</sup> وإِنْ لم يكن ربح وكَلَ<sup>(۱۱)</sup> ربَّ المالِ في ديدون<sup>(۱۱)</sup> ويُصدرَفُ الهالسكُ<sup>(۱۱)</sup> إلى السربح<sup>(۲۱)</sup> فسإِنْ زَادَ عليه<sup>(۱۱)</sup> لم يَضْمَنْ

- (٢) المضاربة. (ابن ملك)
- (٣) لأن تصرف المضارب كان بإذنه، فإذا مات بطل الإذن. (ابن ملك)
  - (٤) بدار الحرب؛ لأنه كالموت حتى يقسم تركته. (ابن ملك)
    - (٥) لأنه كالوكيل وموت الوكيل مبطل للوكالة. (ابن ملك)
- (٦) سقط في ب. أي ردة المضارب، فإنّها لا تبطل المضاربة؛ لأن تصرف المرتد إنّما يتوقف في أملاكه ومال المضاربة ليس ملكاً له، فيصح تصرفه فيه؛ لأن له عبارة وبصارة في التجارة. (ابن ملك)
  - (٧) المضارب. (ابن ملك)
- (٨) عزله حتى لو باع المضارب واشترى بعد عزل رب المال قبل علمه به جائز؛ لأنه لو انعزل بلا علمه لتضرر؛ لأن الضمان يلزمه بتصرفه بعد العزل والضرر مدفوع شرعاً. (ابن ملك)
  - (٩) المضارب عزله. (ابن ملك)
  - (١٠) أي ما في يده من المال. (ابن ملك)
  - (١١) أي إن لم يكن محانسا بأن كان عروضاً. (ابن ملك)
- (١٢) ببيعها؛ لأن قسمة الربح إنّما يكون بعد تعرف رأس المال ولا وصول إليه إلا بالبيع ولو كان المال دنانير ورأس المال دراهم فله أن يبيعها بجنسها استحساناً. (ابن ملك)
  - (۱۳) أي تصرف رأس المال. (ابن ملك)
    - (١٤) على الناس. (ابن ملك)
    - (١٥) المضارب. (ابن ملك)
  - (١٦) أي على طلب الديون؛ لأن الربح في معنى الأجرة فكان أجيراً فيجبر عليه. (ابن ملك)
    - (۱۷) المضارب. (ابن ملك)
    - (١٨) أي في الاقتضاء. (ابن ملك)
    - (١٩) من مال المضاربة. (ابن ملك)
  - (٢٠) لأنه تابع وصرف الهالك إلى التابع أولى كما يصرف الهالك إلى العفو في الزكاة. (ابن ملك)
    - (٢١) أي الهالك على الربح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) لأن الاستحقاق أمر ينتهي بانتهاء السفر وهذا كالغازي، فإن له أن يأكل ويعلف دابته من الغنيمة وإن بقي شيء من ذلك يرد إليها. (ابن ملك)

المضارِبُ<sup>(۱)</sup> ولَوْ اقْتَسَمَا الربحَ قبلَ الفَسْخِ<sup>(۲)</sup> ثم هَلَكَ المالُ<sup>(۳)</sup> أَوْ بعضُه تَرَادَّا<sup>(٤)</sup> لِيَسْتَوْفِيَ المالِ المالِ فَهَدَاهَا فَهَلَكَ الْمَالِكُ مَالَــهُ<sup>(٥)</sup> فَسَإِنْ فَضُلَ شيءٌ<sup>(١)</sup> اقْتَسَمَاهُ وإِنْ كَانَا فَسَخاً (١) ثم عَقَدَاهَا فَهَلَكَ (١) لم يَتَرَادًا (١).

(١) لأنه أمين ولا ضمان على الأمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي فسخ المضاربة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) كله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) الربح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي ليقبض رب المال تمام رأس ماله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) من الربح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) المضاربة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) الربح الأول؛ لأن المضاربة الأولى انتهت بالفسخ فهلاك المال في العقد الثاني لا يوجب انتقاضها. (ابن ملك)

#### كتاب الوكالة

لا تصحُ<sup>(۱)</sup> إلا أن يكونَ الموكِّلُ مالكاً للتصرف<sup>(۲)</sup>، وتَلْزَمُهُ الأحكامُ<sup>(۳)</sup>، والوكيلُ<sup>(٤)</sup> يَعْقِلُ العَقْدَ<sup>(٥)</sup>، ويَقْصِدُهُ<sup>(٢)</sup> فإذا وكَّلَ الحرُّ البالغُ أو المأذونُ مثلَهما جازَ<sup>(٧)</sup> أو<sup>(٨)</sup> صبيًا وعَبْداً محجورَيْنِ عاقلَيْنِ جازَ<sup>(٩)</sup>، ويَتَعَلَّقُ الحقوقُ<sup>(١١)</sup> بِموكِّلِهما<sup>(١١)</sup>.

وتجوزُ (۱۲) بكلُ عقد (۱۳) للموكُل مباشرتُه، وتجوزُ (۱۱) بالخصومة في سائرِ الحقوق، وبإيفائها، واستيفاءها (۱۱) إلا في الحدُّ والقصاصِ فلا يجوزُ (۱۲) استيفاؤهُمَا عند غَيْبَةِ الموكِّلِ (۱۲)، والتوكيلُ بإثباتِهما (۱۸) جائز (۱۹) (ح)، ويخالِفُهُ (۲۰) (س)، وقيل (د):

<sup>(</sup>١) الوكالة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن التوكيل يستفيد ولاية التصرف منه، فيمتنع أن يستفيدها ممَّنْ لا يَملكه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) هذا عطف على قوله: «مالكاً»، قيد به؛ لأنه لو كان الموكل لا يلزمه الأحكام لا يصح توكيله كالصبي والعبد المحجورين؛ لأن المطلوب من الأسباب أحكامها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) عطف على قوله: «الموكل». (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي يعرف الغبن الفاحش من اليسير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي يقصد بالبيع ثبوت الحكم أو الربح إلا الهزل؛ لأنه قائم مقام الموكل، فلا بد أن يكون من أهل العبارة، فلا يصح وكالة الصبى غير العاقل والمجنون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) لوجود الشروط السابقة فيهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) كل منهما وكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأنَّهما من أهل العبارة، ولذا ينفذ تصرفهما إذا لَحقَ الإذن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي حقوق عقدهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لا بِهِما، أما في الصبي فلقصور أهليته. وأما في العبد فلحق سيده، لكن العبد إذا عتق يلزمه تلك الحقوق، والصبي إذا بلغ لا يلزمه؛ لأن العبد كان في نفسه أهلاً للالتزام، وكان المانع فيه حق المولى، وقد زال ذلك والصبي ليس كذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) الوكالة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) التوكيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لأن الموكل قد لا يهتدي إلى وجه الخصومة، وإلى طريق الإيفاء والاستيفاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) للوكيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) لأنّهما يندرئان بالشبهة، وشبهة العفو ثابتة عند غيبة الموكل لكونه مندوباً بخلاف غيبة الشاهد الأصل حيث لم يكن شبهة رجوعه مانعة؛ لأن الظاهر فيه عدم الرجوع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي بإثبات الحد والقصاص. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) عند أبي حنيفة ثم يستوفي الموكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي أبو يوسف أبا حنيفة في هذا الحكم. (ابن ملك)

الحلافُ (۱) في الغيبة (۲)، ورِضَاءُ الحصم في التوكيل بالحصومة (۳) شَرْطُ اللَّزُوم (٤) (حد) (۱) إلا أن يكونَ الموكِّلُ مسافراً (۱) أو مريضاً (۱) أو مُحَدَّرَةً (۱) (د) (۱)، ولو أقرَّ (۱) على موكِّله في مجلسِ الحكم اعتبرناه (۱۱) (ز)، ولا يَشْتَرِطُ (۱۲) (س) (۱۳) المجلسَ (۱۱)، وجعلنا (ز) الوكيلَ بالخصومة وكيلاً بالقبضِ (۱۱)، ويُفْتَى (د) بقولِ زفر رحمه الله (۱۱)، والوكيلُ (د) (۱۷) بقبض الدينِ وكيلاً (ح) بالخصومة (۱۸)، وقولُهما (د) (۱۹) رواية (۲۰) (ح) (۱۲)، وبقبضِ العين (۱۷) (د) (۱۲) لا يكونُ وكيلاً بها (۱۲)، ولو ادعى أنه وكيلُ الغائبِ في قبضِ دينِه فصدَّقه الغريمُ (د) (۱۲) (۱۲) وكيلاً بها وكيلاً بها الغريمُ الفريمُ الغريمُ الغريمُ الغريمُ (۱۲) (۱۲) (۱۲) و المعربُ وكيلاً بها وكيلاً بها وكيلاً الغريمُ وكيلُ وكيلُ وكيلُ الغريمُ وكيلُ وكولُ وكيلُ وكيلُ وكيلُ وكيلُ وكيلُ وكيلُ وكيلُ وكيلُ وكيلُ وكولُ وكيلُ وكيلُ وكولُ وكيلُ وكولُ وكيلُ وكولُ وكو

(١) بينهما. (ابن ملك)

- (٤) أي شرط سقوط حق الخصم عند أبي حنيفة فلو لم يرض خصمه بتوكيله يرتد برده. (ابن ملك)
  - (٥) في أ: د.
  - (٦) أي غائباً مدة السفر أو مريداً للسفر. (ابن ملك)
    - (V) لا يقدر على المشي. (ابن ملك)
- (٨) لم يكن البروز عاقبها، ولا يراها غير محارمها، فحينئذ يجوز بغير رضاء الخصم اتفاقاً، وقالا: رضاؤه ليس بشرط. (ابن ملك)
  - (٩) سقط في أ.
  - (١٠) الوكيل بالخصومة. (ابن ملك)
  - (١١) وقال زفر: لا يعتبر؛ لأنه مأمور بالخصومة لا بالإقرار. (ابن ملك)
  - (١٢) أبو يوسف في صحة إقرار الوكيل بالخصومة على موكله. (ابن ملك)
    - (۱۳) سقط في ب.
    - (١٤) أي مجلس الحكم، وقالا: هو شرط. (ابن ملك)
- (١٥) لأن تَمام الخصومة به، والمالك للشيء مالك لتمامه، وقال زفر: لا يكون وكيلاً بالقبض؛ لأن الخصومة غير القبض .(ابن ملك.)
- (١٦) لظهور الخيانة في الوكلاء، وقد يؤتمن على الخصومة من لا يؤتمن على القبض. (ابن ملك) (١٧) سقط في أ، ب.
- (١٨) زاد في أ: د. عند أبي حنيفة كالوكيل برد الغصب حتى لو أقام المديون بينة أن صاحب الدين أبرأه واستوفاه قبلت بينته، وقالا: لا يكون وكيلاً بها. (ابن ملك)
  - (١٩) سقط في أ، ب.
  - (٢٠) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
    - (٢١) سقط في أ.
  - (٢٢) أي الوكيل بقبض العين. (ابن ملك)
    - (٢٣) سقط في ب.

<sup>(</sup>٢) أي غيبة الموكل؛ لأنه لو كان حاضراً يجوز اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سواء كان من جانب المدعى أو المدعَى عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٤) أي بالخصومة اتفاقاً، و «بقبض العين» معطوف على قوله «وبقبض الدين»، تقديره: والوكيل

أُمِرَ بالتسليمِ إليه (١) فإذا حضَرَ (٢) فإن صدَّقه (١)، وإلا (٤) سلَّم (٥) ثانياً (١)، ورَجَعُ (٢) على الوكيلِ إن كان (٨) في يده (٩)، وإن هَلَك (١) (د) (١) لم يَرْجِعُ (١١) إلا أن يكونَ دَفَعَهُ إليه مُضَمِّناً (د) له (١٦) أو غَيرَ مصدِّق (١٤) (د)، ولو أنكرَ (٥) الوكالة (١٦) [ [ /٤٦] وأقرَّ بالدينِ (١٧) فتحليفُه على نفي العَلمِ (١٨) ساقط (١٥) (ح)، ويُحلِّفُهُ (٢٠) (س)، وهو

بقبض العين لا يكون. (ابن ملك)

(١) أي أمر الحاكم بتسليم الدين إليه. (ابن ملك)

(٢) الغائب. (ابن ملك)

(٣) أي الوكيل فلا كلام فيه. (ابن ملك)

(٤) أي إن لم يصدقه. (ابن ملك)

(٥) الغريم الدين تسليماً. (ابن ملك)

(٦) لأن الغائب لما أنكر التوكيل لم يثبت استيفاء الدين. (ابن ملك)

(٧) الغريم. (ابن ملك)

(٨) ما دفعه إليه قائماً. (ابن ملك)

(٩) لأن غرض الغريم من الدفع الوكيل أن يبرأ ذمته من دين الغائب ولم يحصل. (ابن ملك)

(١٠) في يد الوكيل بلا تعد منه. (ابن ملك)

(١١) سقط في أ، ب.

(١٢) زاد في ب: د. عليه بشيء؛ لأنه بتصديقه كان معترفاً بأن قبضه حق، فلا يرجع عليه بعد زواله. (ابن ملك)

(١٣) ذكر في جامع البزدوي معني التضمين: أن يصدق الغريم الوكيل، وقال: لا آمن من أن يحضر الغائب، فينكر ويحلف فيضمن فإذا فعل ذلك صار غاصباً. فهل أنت كفيل عنه بِما يجب لي عليه؟ فتكفل، فيملك الرجوع بذلك على الوكيل. (ابن ملك)

(٤) هذا متناول لصورتي السكوت والتكذيب أي أو أن يكون الغريم عند الدفع لم يصدقه في الوكالة ودفع إليه على ادعاؤه الوكالة، فحينئذ إن رجع صاحب المال على الغريم رجع الغريم على الوكيل؛ لأنه لم يصدقه في الوكالة، وإنّما دفعه إليه على رجاء أن يجيز الغائب فلما حضر ولم يجز انقطع رجاؤه، فيرجع . (ابن ملك)

(١٥) الغريم. (ابن ملك)

(١٦) عن الغائب في قبض دينه. (ابن ملك)

(۱۷) وأراد الوكيل تحليفه على ذلك. (ابن ملك)

(۱۸) بوكالته. (ابن ملك)

(١٩) عند أبي حنيفة؛ لأن التحليف حق الخصم، فيكون الوكيل خصماً لم يثبت، فلا يكون له التحليف. (ابن ملك)

(٢٠) أي قال أبو يوسف: للوكيل تحليفه، فإن حلف الغريم برئ، وإن نكل قضي عليه بالمال. (ابن ملك)

(د) (۱) الظاهر (۲) (ح)، ولو ادعاها (۱) بقبض و دیعة (۱) لم يُؤْمَرْ بدفعها (۱)، وإن صدَّقه (۱)، ونُعَلِّقُ (ع) حقوقَ العقدِ فيما يضافُ إلى الوكيل (۲) به (۸) لا بالموكل (۹) كالبيع، والشراء، والإجارة، والصلح (د) عن إقرار (۱۰) فيسلَّمُ المبيع (۱۱)، والثمن (۲۱)، ويَتَسَلَّمُهُمَا (۱۱)، ويُخاصِمُ في العيب (۱۱)، ولو طَلَبَ الموكلُ الثمن (۱۱) من المشتري جازَ له المنع (۱۱)، والدفع (۱۷)، ويَثقَطعُ عنه (۱۸) مطالبةُ الوكيل إذا دفع (۱۹)، وتَتَعَلَّقُ (۲۰) فيما يضافُ إلى الموكلِ (۱۲) به (۲۲)

- (٣) أي الوكالة عن الغائب. (ابن ملك)
  - (٤) كانت في يد الحاضر. (ابن ملك)
- (٥) أي المودّع، بدفع الوديعة إلى الوكيل. (ابن ملك)
- (٦) في أنه وكيل في قبضها؛ لأن ذلك إقرار بِمال الغير، فلا يعتبر بخلاف الدين؛ لأنه كان خالص ماله. (ابن ملك)
  - (V) أي يضيف الوكيل إلى نفسه. (ابن ملك)
  - (A) أي بالوكيل، وهو متعلق بقوله: «نعلق» وإن باع بحضرة الموكل. (ابن ملك)
- (٩) أي قال الشافعي: الحقوق متعلقة بالموكل؛ لأنّها تابعة للملك، وهو ثابت للموكل فكذا توابعه.
   (١بن ملك)
  - (١٠) والطلاق، والعتاق، وهذا تَمثيل للعقود المضافة إلى الوكيل. (ابن ملك)
  - (١١) إذا كان وكيلاً بالبيع، هذا إلى قوله: ويتعلق تفريع لمذهبنا. (ابن ملك)
    - (١٢) إذا كان وكيلاً بالشراء. (ابن ملك)
    - (١٣) في ب: بتسليمها. أي يقبضهما. (ابن ملك)
- (١٤) وفي المحيط: لو وكل الوكيل غيره ليبيع أو يشترى والوكيل حاضر تكون العهدة على الوكيل الثاني. (ابن ملك)
  - (١٥) أي تُمن ما باعه وكيله. (ابن ملك)
  - (١٦) لأن الموكل أجنبي عن العقد. (ابن ملك)
    - (١٧) أي دفع الثمن إلى الموكل. (ابن ملك)
      - (١٨) أي عن المشتري. (ابن ملك)
  - (١٩) الثمن إلى الموكل؛ لأن الحق وصل إلى صاحبه، فلا فائدة في نزعه منه، ثم رده إليه. (ابن ملك)
- (٢٠) الحقوق كتسليم المهر، وبدل الخلع، وحق الرجوع في الهبة والقبض إذا وكل بقبول الصدقة وقبض العارية وغيرهما. (ابن ملك)
  - (٢١) من العقود. (ابن ملك)
  - (۲۲) أي بالموكل، وهو متعلق بيتعلق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) لأن الوكيل ادعى على الغريم أمراً لو أقر به يلزمه الدفع، فإذا أنكر يحلف كسائر الدعاوى. (ابن ملك)

كالنكاح (۱)، والخُلْع (د) (۲)، والصلح (د) عن إنكار (ئ)، وعن دم عمد، وكالعتق (د) على مال، والكتابة (د)، والهبة (د)، والصدقة (د)، والإعارة (د)، والإيداع (د)، والرهن (د)، والإقراض (٦) والشَّركة (د)، والمضاربة (٧).

### فصل [في التوكيل بالشراء]

وإذا وكُل رجلاً بشراء شيء ذَكَرُّ( ) جنسَه ( ) ونوعه ( ) ، أو جنسَه ، ومَبْلَغَ تَمَنِه ( ) الا أن يُفَوِّضَهُ ( ) إلى رأيه ( ) ، وإن عُيَّنَ له ما يشتَرِيه ( ) لم يكن للوكيل أن يشتَرِيه لنفسه ( ) أن يُفَوِّضَهُ ( ) إلى رأيه ( ) ، وإن عُيَّنَ له ما يشتَرِيه ( ) لم يكن للوكيل أن يشتَرِيه لنفسه ( ) أن يُفوِّضَهُ ( ) أن بخلاف جنسِ الثمنِ الذي سَمَّاه ( ) أو بغيرِ النقدَيْنِ ( ) ( ) أو وكُل ( ) أن اشتراه ( ) فاشتَرَى ( ) أن الثاني بغيرِ حَضْرَةِ الأول ( ) ) وقعَ الشراءُ له ( ) وإن الشرائية ( ) أن الثاني بغيرِ حَضْرَةِ الأول ( ) )

- (٢) سقط في أ، ب.
  - (٣) سقط في ب.
- (٤) قيد به؛ لأن الصلح عن إقرار بمنزلة البيع، وهو يضاف إلى الوكيل. (ابن ملك)
  - (٥) سقط في ب.
  - (٦) قيد به؛ لأن التوكيل بالاستقراض باطل. (ابن ملك)
  - (٧) فإن الوكيل يضيف هذه العقود إلى موكله. (ابن ملك)
    - (٨) الموكل. (ابن ملك)
- (٩) ككونه عبداً أو توباً أي لا بد من ذكره؛ إذ لو لم يذكره كانت الجهالة فاحشة، ولا يصح التوكيل، وإن بين مبلغ تَمنه. (ابن ملك)
  - (١٠) ككون العبد تركيًا أو حبشيًا أو الثوب هرويًّا أو مرويًّا. (ابن ملك)
  - (١١) كقوله: اشتر لي فرساً بكذا، فإن جهالة نوعه يندفع بذكر مبلغ تُمنه لكونه يسيرة. (ابن ملك)
    - (١٢) أي الشراء. (ابن ملك)
    - (۱۳) أي رأي الوكيل. (ابن ملك)
    - (١٤) بأن قال الموكل: اشتر لي هذا الشيء. (ابن ملك)
    - (١٥) لأنه يشتمل على عزل نفسه، وليس له ذلك إلا بحضرة من الموكل. (ابن ملك)
      - (١٦) سقط في أ.
- (۱۷) الموكل كما إذا وكله بأن يشتري بألف درهم فاشتراه بألف دينار يكون الشراء للوكيل، قيد بالشراء؛ لأن الوكيل بالبيع. (ابن ملك)
  - (١٨) كالمكيل والموزون يكون الشراء للوكيل. (ابن ملك)
    - (۱۹) زاد فی ب: د. الوکیل رجلاً آخر. (ابن ملك)
    - (٢٠) أي بشراء الشيء الذي عينه موكله. (ابن ملك)
      - (۲۱) الوكيل. (ابن ملك)
        - (۲۲) الوكيل. (ابن ملك)
    - (٢٣) أي للوكيل الأول؛ لأنه خالف الموكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) ولو أضاف الموكل النكاح إلى نفسه يكون المنكوحة له. (ابن ملك)

لم يُعَيِّنْ (۱) فاشتراه (۲) كان له (۳) إلا أن يُضيف العقد إلى الموكِّل أو يَنْوِيهُ له (٤)، وإذا اطَّلَعَ (٥) على عيب (٢)، وهو في يده ، رَدَّهُ به (٧)، وإن سلَّمه إلى الموكِّل فبإذنه (٨)، وإن تَوكَّلَ في السلام (٩) أو صرف صَحَّ (١٠)، فإن فارق (١١) صاحبَه قبل القبض بَطَلَ العقد (١٢)، ولا تُعتَبَرُ مفارقة الموكِّل (٣)، وإذا نَقَدَ الوكيلُ ثَمَنَ المبيع من ماله، وقَبَضَه (١٤) رَجَعَ به (١٥)، وأجزنا (ز) حبسته (١٦) لاستيفائه (١٧) فإن هَلَك (٨) قبله (٩) فمِنَ الموكِّل (٢٠) أو بعده (١٢)

(٣) أي كان ما اشتراه للوكيل. (ابن ملك)

(٤) أي الشراء للموكل، فيكون في الصورتين ما اشتراه للموكل؛ لأن الثمن، وإن كان لا يتعين إلا أن العقد إذا أضيف إليه يكون فيه شبهة التعيين. ولهذا لا يطيب له الربح إذا اشترى باللراهم المغصوبة، فيكون المشترى لصاحب المال. وإنّما قال يضيف العقد إلى مال الموكل، ولم يقل نقد منه؛ لأن الوكيل لو اشتراه لنفسه أو نواه لنفسه ونقد الثمن من مال الموكل يكون ما اشتراه له لا للموكل، فيكون الوكيل غاصباً فيضمن، ولو تكاذبا في النية يُحكّمُ العقد اتفاقاً. (ابن ملك)

(٥) الوكيل. (ابن ملك)

(٦) فيما اشتراه. (ابن ملك)

(٧) أي بسبب العيب إلى بائعه، وإن رضى الوكيل بالعيب لزمه العقد، والموكل إن شاء رضي به وإن شاء الزمه الوكيل، ولو هلك المبيع قبل أن يلزمه يهلك على الوكيل. (ابن ملك)

(A) يرده؛ لأن الوكالة انتهت بالتسليم، ولو وجد الموكل به عيباً بعد موت الوكيل يرده الموكل إن لم يكن للوكيل وارث أو وصى. (ابن ملك)

(٩) أي صار وكيلاً بأن يعقد السلم مع الغير من جهة الموكل ودفع رأس المال. (ابن ملك)

(١٠) لأن كلاً منهما عقد يَملكه بنفسه فيملك التمليك. (ابن ملك)

(١١) الوكيل في الإسلام والصرف. (ابن ملك)

(١٢) لفوات شرط صحته، هذا إذا لم يكن الموكل حاضراً في مجلس العقد، فإن كان حاضراً في مجلسه فلا يضره مفارقة الوكيل. (ابن ملك)

(١٣) لأنه ليس بعاقد. (ابن ملك)

(١٤) أي المبيع. (ابن ملك)

(١٥) أي الوكيل بالثمن على الموكل. (ابن ملك)

(١٦) أي حبس الوكيل المبيع. (ابن ملك)

(١٧) أي الثمن من الموكل سواء دفعه إلى البائع أو لم يدفعه، وقال زفر: ليس له ذلك؛ لأن يد الوكيل كيد الموكل معنى، وكأنه سلمه إليه، فسقط حق الحبس. (ابن ملك)

(١٨) المبيع في يد الوكيل. (ابن ملك)

(١٩) أي قبل حبسه للثمن. (ابن ملك)

(٠٠) أي فهلك من مال الموكل؛ لأن يد الوكيل كيده، ولا يسقط الثمن. (ابن ملك)

(۲۱) أي إن هلك بعد حبسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي إن وكل بشراء شيء موصوف غير معين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) الوكيل. (ابن ملك)

جعلناه (۱) مَضْمُوناً لا كالغَصْبِ (۲) فيجعله (س) كالمرهون (۱)، وهما كالمبيع (غ)، ولو وكُله بشراءِ عشرةِ أَرطالِ لحم بدرهم [۲٤/ب] فاشترى به عشرين (۵) من ذلك اللحم (۱) فاللازمُ للموكِّل عشرة (۱) بنصف (۱) (ح)، وألزماه العشرين (۱)، ولو وكُل بشراءِ أمة فاشترى عَمْيَاء أو شَلاَّء (۱) فهو (۱۱) نافذ (ح) عن (۱۱) الموكِّل (۱۱) أو بشراءِ عبدَيْن بأعيانِهما (۱۱)، ولم يُسمَّ ثَمَناً فاشترى أحلَهما جاز (۱۰) أو بألف (۱۱)، وقيمتُهما سواءً فاشترى أحلَهما بأكثر من خمسمائة فهو غيرُ لازم (۱۷) (ح) (۱۸)، وقالا يَلْزَمُ إذا زاد ما يُتَعَابَنُ به (۱۹)، وقد بَقِيَ ما اشتُرِي بِمِثْلِه (۲۰) الأَخرُ (۱۲) أو (۲۲) بشراءِ هذا العبد أو

(٧) أرطال. (ابن ملك)

(٨) أي بنصف درهم عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٩) بدرهم. (ابن ملك)

(١٠) أراد بها فاسدة اليدين أو الرجلين. (ابن ملك)

(۱۱) أي شراءها. (ابن ملك)

(۱۲) في ب: على.

(١٣) عند أبي حنيفة، وقالا: لا ينفذ، وكذا الخلاف لو كانت مقعدة أو مجنونة. (ابن ملك)

(١٤) أي حال كونهما متعينين. (ابن ملك)

(١٥) لأنه أطلق التوكيل، وقد لا يتفق الجمع بينهما. (ابن ملك)

(١٦) أي لو وكل بشرائهما بألف، ويجوز أن يعطف أو بألف على «بأعيانهما». (ابن ملك)

(١٧) على الموكل عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(١٨) سقط في أ.

(٩١) أي إذا كان الزائد على قيمة أحدهما مِمًّا يتغابن الناس فيه. (ابن ملك)

(٢٠) أي بقي من الألف مقدار ما يشترى به العبد. (ابن ملك)

(٢١) قيد بالأكثر؛ لأنه لو اشتراه بخمسمائة أو أقل منها لزم على الموكل اتفاقاً. (ابن ملك)

(۲۲) وكّل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) زاد في أ: ز.

<sup>(</sup>٢) يعني قال زفر: مضمون كضمان المغصوب؛ لأنه ليس له أن يحبسه عنده فبالحبس صار متعدياً. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٣) أي قال أبو يوسف: هو مضمون كالمرهون؛ لأن حبسه للاستيفاء، وهذا معنى الرهن، فيكون مضموناً بالأقل من قيمته ومن الدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن بينهما مبادلة حكمية فينفسخ العقد بِهلاكه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) رطلاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي من اللحم الذي باع عشرة منه بدرهم. (ابن ملك)

بيعه (۱) بألف فاشترَى معه (۲) أو باع (۳) آخر بألفين، وقيمتُهما سواءٌ فهو (٤) غيرُ نافذ  $(-5)^{(0)}$  على الموكّل (٢) أو بشراءِ عبد بألف فَأَتَاهُ (٧) بعبد، وقال أَخَذْتُهُ (٨) لَكَ بألف فَأَدّهَا (٩) فقال (١٠) بل أَخَذْتُهُ لنفسيكَ فالقولُ للّآمرِ (١١)  $(-5)^{(1)}$ ، وقالا للمأمورِ، أو بشراءً شيءٍ مُعَيَّنٍ فاشتَرَاه بِمَكِيلٍ أو موزونٍ في الذمةِ أَنْفَذْنَاهُ (ز) على الوكيل (١٣).

## فصل [في الوكالة بالبيع وغيره]

والوكيلُ بالبيع، والشراءِ لا يَعْقِدُ<sup>(١٤)</sup> (ح)<sup>(١٥)</sup> مع أصوله، وفروعِه، وزوجتِه، وعبده، ومكاتَـــبِه، وأَجَازَاهُ بِمِثْلِ القيمةِ إلا في العبدِ، والمكاتَبِ<sup>(١٦)</sup>، وبَيْعُهُ<sup>(١٧)</sup> جائز<sup>(١٨)</sup> (ح)<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>١) في أ: ببيعه.

<sup>(</sup>٢) عبداً آخر بألفين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) مع العبد الذي وكّل فيه عبداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي شراء الوكيل أو بيعه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في ب.

<sup>(</sup>٦) عند أبي حنيفة، وقالا: ينفذ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) الوكيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي اشتريته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي الألف التي كانت تُمنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) الموكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي للموكل عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٣) وقال زفر: ينفذ على الموكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٦) فإن عقد الوكيل عبده ومكاتبه غير جائز اتفاقاً، هذا إذا لم يقل الموكل له بع ممَّن شئت، ولو قال: يجوز بيعه لهم اتفاقاً، قيد بمثل القيمة؛ إذ لو باع بأكثر منها يجوز اتفاقاً، ولو اشترى بأكثر منها لا يجوز اتفاقاً، وإن باع بأقل منها بغبن فاحش لا يجوز اتفاقاً، وإن كان بغبن يسير لا يجوز عنده، ويجوز عندهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي بيع الوكيل من غير هؤلاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) سقط في ب.

مطلقًاً(۱)، وقَدَّدَاهُ بِثَمَنِ المِثْلِ (۲)، وهدو (د) (۳) روايدة (۱) (ح) (۹)، وهو (د) (۲) بالغدرُضِ جائزٌ (۲) (ح) (۸)، خَصَّاه (د) (۹) بالنقود، وكذا الإجارةُ (۱۰) (ح) (۱۱)، واستفجارُ الأرضِ بكيلي (د) (۲۱) أو وزنِيٍّ (د) (۱۳) بغيرِ عينِه جائزٌ (۱۹) (ح)، وخَصَّاه بالأَثْمَانِ (۱۹) وبَعْدِ ضِ الخارجِ (۲۱)، ولو استأَجَرَهَا (۱۷) مزارعةً، وقد أَطْلَقَ (۱۸) فهو (۱۹) مخالفُ (۲۰) ونجيدزُ (ع) بيعَه نسيئةً (۱۷)، ولي وضَمِنَ (۲۲) الشَّمَنَ (۲۲) عدن المبتاع (۱۹) بَطَلَ

- (٣) سقط في ب.
- (٤) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (٥) سقط في ب.
  - (٦) سقط في ب.
- (٧) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (٨) في أ: د، سقط في ب.
    - (٩) سقط في أ، ب.
- (١٠) يعني إذا وكله أن يؤجر أرضه، فأجرها بنقد مطلقاً أو بعَرْضٍ جاز عنده، وعندهما يتقيد بالنقد وبالمثل. (ابن ملك)
  - (۱۱) سقط في ب.
    - (١٢) سقط في أ.
      - (١٣) سقط في أ.
- (١٤) أي إذا وكله أن يستأجر له أرضاً فاستأجرها بالمكيل أو الموزون ديناً في الدَّمة يجوز عنده عملاً بإطلاق الوكالة. (ابن ملك)
  - (١٥) لأنها هي المتعارفة. (ابن ملك)
  - (١٦) أي من غلة الأرض؛ لأنه حينئذ يكون مزارعة فهي جائزة عندهما. (ابن ملك)
    - (١٧) أي الوكيل الأرض. (ابن ملك)
- (١٨) أي والحال أن الموكل أمره بالاستئجار مطلقاً يعني حقيقة، وهي أن يستأجرها بالدراهم دون الزراعة؛ لأن الزراعة في معنى الاستئجار. (ابن ملك)
  - (١٩) أي الوكيل. (ابن ملك)
- (٢٠) عند أبي حنيفة فلا يجوز؛ لأن المزارعة فاسد عنده، والأمر المطلق إنّما يتناول العقد الصحيح، وقالا: يجوز؛ لأن المزارعة في معنى الإجارة ومتعارفة صحيحة عندهما. (ابن ملك)
- (٢١) وقال الشافعي: لا يجوز بيع الوكيل نسيئة؛ لأن الأصل في الثمن أن يكون حالاً، فإذا باع بالأجل صار مخالفاً فلا يجوز. (ابن ملك)
  - (۲۲) الوكيل بالبيع لموكله. (ابن ملك)
    - (٢٣) سقط في أ.
    - (٢٤) أي عن المشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي بالقليل والكثير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وبنقصان يسير يتغابن الناس فيه. (ابن ملك)

ضمانه (۱) ، ويجوز للوكيل بالشراء العقدُ بِمثْل القيمة ، وزيادة يُتَغَابَنُ في مثلها كنصف درهم (د) في عشرة في العروض ، ودرهم (د) في الحيوان ، ودرهمين (د) في العقار (۲) ، ولو درهم (د) في العقار (۲) ، ولو وكُلُ (د) (۱) بَبَيع عبد فبَاعَ نصفَه فهو جائز (۱) (ح) ، وقالا إن بَاعَ (د) (۱) الباقي قبل الخصومة (۱) أو بشرائه (۱) فاشترَى [47] نصفَه تَوقَف (۱) فإن اشترَى الباقي قبل الخصومة الدرمناه (ز) (۱) الموكُل (۱) أو ببيعه (۱۱) في السوق فباعه في البيت أجزناه (۱۱) (ز) ، ولو خالفَ 47 الى حير نفذناه (۱) (ز) ، ولو اَمْرَهُ بالبيع فاسداً فبَاعَهُ (۱) شكر الله أو أَوْقَفُهُ (۱) (م) على الإجازة (۱) ، وأنفذناه (۱) أو بالبيع بِخيارِ شهر (۱۱) فاشتَرَطَه (۱) ثلاثة أيامٍ فهو

<sup>(</sup>١) لأنه أمين في الثمن و بالشرط لا يكون مضموناً عليه كالوديعة والمضاربة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) هذا بيان للغبن اليسير، ويتحمل هذا المقدار من الغبن في هذه الأجناس على الترتيب. وإنّما قدر هكذا؛ لأن كثرة الغبن يوجد فيما يكون قليل التصرف، وبيع العروض كثير، والحيوان متوسط، والعقار قليل، وما زاد عليها يكون فاحشاً، والأقوى منه أن يقال: الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في ب.

<sup>(</sup>٤) عند أبي حنيفة مطلقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>٦) يجوز، وإلا فلا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي لو وكله بشراء عبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) شراءه عندنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٠) وإلا يلزم الوكيل، وقال زفر: يلزم الوكيل مطلقاً؛ لأنه كان مأموراً وبشراء الكل وبشراء النصف تعيب العبد بعيب الشركة، فيكون للوكيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) أي لو وكله ببيع عبده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه مخالف حقيقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي الوكيل الموكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) في أ، ب: أنفذناه. على الأمر، وقال زفر: لا ينفذ؛ لأنه خالفه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) في أ، ب: فباع.

<sup>(</sup>١٦) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي إجازة الموكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) على الأمر؛ لأنه أمره ببيع حرام، وهو باع بيعاً حلالاً، وهذا مخالفة إلى الخير، فينفذ عليه، وأما حق الاسترداد، فليس حقاً له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) فباعه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) في أ: فشرطه.

جائــزْ() (ح)، ولــو شَرَطَهُ() فازْدَادَتِ القيمةُ في المدة ()، وأجاز () أو سَكَتَ( حتى مَضَتُ (۱) فالبيعُ لازمٌ () ويُلْزِمُهُ (() (س) بالسكوت ()، ويُفَاهُ (م) بِهِمَا (() أو بِعِتْقِ عَــبِدِ فَأَعْتَقَ (() نَصْفَهُ فَهُو صحيحٌ (() (ح) (()) وقالاً: كلُّه (() أو بنصفه (() فكلُّه (()) فكلُّه (()) في في المهرِ فهو فــباطُلُ (()) (ح) (() وأنفذاه (() أو بتزويج امرأة (() فزوَّجَهُ بِغَيْنِ فاحِشٍ في المهرِ فهو جائــزْ (() (ح) أو بغــيرِ كُفْــؤ (() (()) ممــن (()) تُقْبَلُ (()) لها شَهادةُ الوكيل (())

(١) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز، وهذا الخلاف بناء على أم خيار الشهر جائز عندهما، فيكون مخالفة الوكيل خلافاً إلى شرً، وغير جائز عنده، فيكون خلافاً إلى خير. (ابن ملك)

(٢) أي الوكيل بالبيع الخيار. (ابن ملك)

(٣) أي قيمة المبيع في مدة الخيار. (ابن ملك)

(٤) في ب: فأجاز. الوكيل المبيع. (ابن ملك)

(٥) عن الإجازة. (ابن ملك)

(٦) المدة. (ابن ملك)

(٧) عند أبي حنيفة؛ لأن الوكيل بالبيع يَملك البيع بغبن فاحش ابتداء فكذا انتهاء. (ابن ملك)

(٨) أي أبو يوسف المبيع. (ابن ملك)

(٩) أي بسكوت الوكيل حتى مضت المدة. (ابن ملك)

(١٠) أي قال محمد: لا يجوز بالسكوت، ولا بالإجازة؛ لأن كلا منهما بِمعنى البيع وابتداءه بدون تُمن المثل غير جائز فكذا هذا. (ابن ملك)

(١١) الوكيل. (ابن ملك)

(١٢) عند أبي حنيفة؛ لأن المأمور بإعتاق الكل يكون مأموراً بإعتاق البعض. (ابن ملك)

(١٣) سقط في أ.

(۱٤) صحيح. (ابن ملك)

(١٥) أي لو وكل بإعتاق نصفه. (ابن ملك)

(١٦) في ب: وكله. بالنصب أي أعتق كله. (ابن ملك)

(١٧) عند أبي حنيفة؛ لأنه لم يكن مأموراً به. (ابن ملك)

(١٨) سقط في أ.

(١٩) وقالا: يعتق كله. (ابن ملك)

(۲۰) أي لو وكله بأن يزوجه امرأة ولم يسم مهراً. (ابن ملك)

(٢١) عند أبي حنيفة لإطلاق التوكيل، وقالا: لا يجوز عقده؛ لأن الأمر محمول على المتعارف عندهما، وهو مهر المثل. (ابن ملك)

(٢٢) هذا معطوف على قوله: «بغبن فاحش». (ابن ملك)

(٢٣) سقط في أ.

(٢٤) أي من النساء التي. (ابن ملك)

(٢٥) في أ: لا تقبل.

(٢٦) كبنت أخيه وأخته وعمته ونحوهن. (ابن ملك)

فهو (۱) جائز (۲) (ح)، [أو بكفؤ ممن لا يقبل لها الشهادة فهو غير جائز (۲)] (٤)، وإذا زاد في مهره (٥)، واستثنّيا (٢) مَنْ يَلِي عليها الوكيل (٢) أو بِهذه الحرة (٨) فزوَّجَه بِهَا بعدَ لِحَاقِهَا، وسَبْيِهَا فهو (٩) جائز (١) (ح) أو (١١) بالصلح عن دم العمد فصالَح (٢١) على أقلٌ من الدية فهو صحيح (١٦) (ح) أو عن مُوضِحَة (٤١) خطأً، وما يَحْدُثُ منها (٥١) بخمسمائة فبرَأَت (٢١) فله (١٢) نصفُ عُشْرِهَا (٩١)، وَيَرُدُ الباقي (٢٠)، وقالا: الكلُّ له (٢١).

(٣) عند أبي حنيفة سواء يلي عليها الوكيل أو لا. (ابن ملك)

(٤) زدنا من شرح ابن ملك.

(٥) سقط في أ، ب هنا: [وإذا زاد في مهره]

(٦) زاد في ب: سم. من الجواز. (ابن ملك)

(٧) يعني قالا: إن كان للوكيل ولاية على من يزوجها كبنته الصغيرة، فالعقد غير جائز، وإن كانت كبيرة جاز. (ابن ملك)

(٨) يعني لو وكله بتزويج هذه الحرة، فارتدت ولحقت بدار الحرب، ثم سبيت وأخرجت إلى دار الإسلام. (ابن ملك)

(٩) أي النكاح. (ابن ملك)

(١٠) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز، وهذا الخلاف بناء على أن الوكيل بالنكاح يَملك تزويج الأمة عنده نظراً إلى الإطلاق، ولا يَملك عندهما نظراً إلى العرف. (ابن ملك)

(١١) وكله. (ابن ملك)

(١٢) من جهة الطالب. (ابن ملك)

(١٣) عند أبي حنيفة خلافاً لهما، وأراد به الأقل بغبن فاحش؛ إذ لو صالح على أقل بغبن يسير يجوز على الطالب اتفاقاً، هذا أيضاً بناء على العمل بالاطلاق عنده، وبالتقييد بالمتعارف عندهما. (ابن ملك)

(١٤) يعني لو وكل المشجوج رجلاً بالصلح عن موضحة شجها. (ابن ملك)

(١٥) أي ممَّا يحدث من الموضحة كالسراية فصالح. (ابن ملك)

(١٦) أي صارت الشجة صحيحة. (ابن ملك)

(١٧) أي للمشجوج. (ابن ملك)

(١٨) سقط في أ.

(١٩) وهو خمسة وعشرون عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٢٠) إلى الشاج. (ابن ملك)

(٢١) أي كل الخمسمائة للمشجوج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي العقد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة بناء على أصله من إجزاء التوكيل على إطلاقه، وقالا: لا يجوز تزوجه إلا بالكفؤ بناء على أصلهما من تقييد المطلق بالعرف والمتعارف تزوج الكفؤ. (ابن ملك)

#### فصل [في الوكيلين والعزل وبطلان الوكالة]

وإذا وكَّل اثنين لم يَنْفَرِ دْ أَحدُهُمَا (١) في كلِّ تَمْليك (٢) أو عقد فيه بَدَلٌ (٣)، وأجزناه (٤) (ز) في الخصومة (٢)، ولا يَمْلكُ الوكيلُ التوكيلُ (٢) إلا بإذن (٨) أو تفويض (٩) فلو عَقَدَ الثاني (١٠) بِحَضْرَة (١١) الأولِ أَجزناه (١١) (ز) (١٦) أو بغيرِ حضّرته (١١) فأجازَه (١٥) جازَ، ويَمْلكُ الموكِّلُ عَزْلَهُ (١٦) ما لم يَتَعَلَّقُ (د) (١٧) بِهَا (١٨) (10) ونَشْتَرِطُ (ع) عِلْمَهُ (٢) في إِبْطَالِ تصرفِه (٢١)، والعَزْلُ يَثْبُتُ (٢٢) (ح)

- (٢) بلا بدل. (ابن ملك)
- (٣) كالبيع والطلاق وغيرهما. (ابن ملك)
  - (٤) أي تفرد أحد الوكيلين. (ابن ملك)
    - (٥) سقط في أ.
- (٦) وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه إنّما رضي باجتماعهما في الخصومة لا بانفراد أحلهما. (ابن ملك)
  - (٧) فيما وكل فيه؛ لأنه إنما رضى برأيه دون رأي غيره. (ابن ملك)
- (٨) من الموكل في التوكيل، لكن الوكيل يقبض الدين إذا وكل من في عياله صح حتى لو قبض فهلك في يده لا يضمن. (ابن ملك)
- (٩) بأن يقول لوكيله: اعمل برأيك، اعلم أن الوكيل إذا وكل آخر بالإذن أو التفويض يكون الثاني وكيلاً عن الموكل حتى لا يُملك الأول عزله، ولا ينعزل بموته. (ابن ملك)
  - (١٠) أي الوكيل الذي لم يوجد إذن في توكيله. (ابن ملك)
    - (١١) الوكيل. (ابن ملك)
  - (١٢) وقال زفر: لا يجوز؛ لأن وكالة الثاني غير جائزة. (ابن ملك)
    - (١٣) سقط في أ.
    - (١٤) يعني لو عقد الثاني عند غيبة الأول. (ابن ملك)
      - (١٥) الوكيل الأول. (ابن ملك)
  - (١٦) لأنه هو المثبت له وصف الوكالة فيملك إبطاله. (ابن ملك)
    - (١٧) سقط في أ، ب.
    - (١٨) أي بوكالة الوكيل. (ابن ملك)
- (١٩) كالوكالة بالخصومة إذا ثبت من المطلوب بطلب المدعى فلا يَملك عزله لما فيه من إبطال حق الغير. (ابن ملك)
  - (۲۰) أي علم الوكيل. (ابن ملك)
- (٢١) أي في عزل الموكل، وهو على وكالته ما لم يعلم، وقال الشافعي: لا يشترط علمه، بل ينعزل بدونه كما لو باع الموكل ما وكل ببيعه ينعزل، وإن لم يعلم. (ابن ملك)
  - (۲۲) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) بالنصف، وإن كان الآخر عبداً أو صبيًّا محجوراً عليه. (ابن ملك)

بإخبارِ اثنينِ أو واحد عدل، وقالا بواحد (۱) (د) (۲) مطلقاً (۵) كالرسالة (۵) (د) (۱). وتب بطُلُ (۷) بِمَ وْتِ أَحَدِهِمَا (۱)، وجنونِهِ (۹) جنوناً مُطْبِقاً (۱۰)، ويُقَدِّرُهُ (۱۱) (دس) (۱۲) بشهر (۱۲)، أو أكثر من يومٍ وليلة (۱۱)، وقد دَّرُهُ (۱۱) (دم) (۱۲) بحرب ولحراب بحرول (۱۲)، ولحساق المصوكل بعد ردته بدارِ الحسرب مُصِيطِل (۱۸) (ح)، وقسالا: إن حُكِم بسه (۱۹)، وإذا لَحِسق الوكيل (۲۰)

- (٤) سقط في أ، ب.
- (٥) أي كما أن الوكيل ينعزل إذا جاء رسول الموكل بعزله سواء كان ذلك الرسول عدلاً أو لا. (ابن ملك)
  - (٦) سقط في أ.
  - (٧) الوكالة. (ابن ملك)
- (A) أما بِموت الموكل؛ فلأن عقد الوكالة غير لازم، فالتوكيل في كل ساعة ثابت تقديراً، وابتداء التوكيل من الميت مُمتنع فكذا بقاؤه، وأما بِموت الوكيل فظاهر بخلاف موت الخليفة. فإن القاضي لا ينعزل به؛ لأنه غير منصوب لمصلحة الخليفة كالموكل، بل لمصلحة المسلمين. (ابن ملك)
  - (٩) أي بجنون أحدهما. (ابن ملك)
- (١٠) زاد في ب: د. مستوعبًا، قيد به؛ لأن قليله كالإغماء لا يبطل الوكالة، وأما كثيره فكالموت. (ابن ملك)
  - (١١) أي أبو يوسف الجنون المطبق. (ابن ملك)
    - (۱۲) في ب: س.
  - (١٣) لأن وجوب رمضان إنّما سقط به. (ابن ملك)
  - (١٤) وهذا رواية عنه؛ لأن الصلوات الخمس يسقط به. (ابن ملك)
    - (١٥) محمد. (ابن ملك)
      - (١٦) في ب: م.
- (١٧) كامل، وهو الصحيح؛ لأن استمراره حولاً مع اختلاف فصوله آية استحكامه وإلحاقه بالميت. اعلم أن الوكالة إذا كانت لازمة لا تبطل بهذه العوارض كما إذا جعل أمر امرأته بيدها، فإنه قلد ملكها التصرف فصار كتمليك العين. (ابن ملك)
  - (١٨) عند أبي حنيفة؛ لأن أهل الحرب أموات في أحكام الإسلام، وباللحاق صار منهم. (ابن ملك)
    - (١٩) أي بلحاقه تبطل وإلا فلا؛ لأن لحاقه إنّما يثبت بقضاء القاضي. (ابن ملك)
      - (٢٠) بدار الحرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱) أي يثبت العزل بخبر واحد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٣) عدلاً كان أو غيره. (ابن ملك)

بَطَلَلَ تصرفُه فإن عاد مُسلِماً (۱ [  $78/\nu$ ] لا يعيدُه (۲ (سد) (۱) و خالَفَه (٤) (مد) و لو عداد (۱ الموكِّلُ (مد) لا يعيدُه (۱ (سد) (۱ (مد) (۱۱)) و إذا وكُل المكاتبُ عباد (۱ الموكِّلُ الماذونُ فحُجِرَ عليه أو الشريكان (۱ فافْتَرَقَا (۱ ) بَطَلَت (۱ ) عَلِمَ أو لم يعْلَبُ (۱ ) أو تَصَرَّفَ الموكِّلُ فيما وُكُل به (۱ ) بَطَلَت (۱ ) فلو باعَه (۲ ) (د (۲ ) فرُدَّ عليه بعیب بقضاء یَمْنَعُ (۲ ) (س) الوکیلَ عن بیعه (۲۲)، و أَجَازَهُ (م) له (۲ ) .

- (٥) في أ، ب: م.
- (٦) زاد في أ، ب: د.
- (٧) مسلماً بعد ما حُكم بلحاقه. (ابن ملك)
  - (٨) وكالة وكيله. (ابن ملك)
- (٩) أي في ظاهر الرواية عنهم؛ لأن اللحاق بمنـزلة الموت. (ابن ملك)
- (١٠) محمد في رواية عنه كما قال في الوكيل، والفرق له على الظاهر أن مبنى الوكالة في حق الموكل هو الملك، وقد زال باللحاق فبطلت قطعاً وفي حق الوكيل معنى قائم به من العقل والقصد، ولم يزل ذلك باللحاق، بل عجز عن تصرفه. (ابن ملك)
  - (١١) في أ: م، سقط في ب.
  - (١٢) وعاد إلى الرق. (ابن ملك)
    - (۱۳) وكُل. (ابن ملك)
    - (١٤) أو أحلهما. (ابن ملك)
    - (١٥) عن الشركة. (ابن ملك)
      - (١٦) الوكالة. (ابن ملك)
  - (١٧) لأن هذا العزل حكمي، فلا يشترط فيه العلم. (ابن ملك)
  - (١٨) تصرفاً بعجز الوكيل عن الامتثال به كما إذا أمره ببيع عبده، ثم باعه بنفسه. (ابن ملك)
    - (١٩) الوكالة لفوات المحل. (ابن ملك)
      - (٢٠) الموكل. (ابن ملك)
        - (۲۱) سقط في أ، ب.
      - (۲۲) أبو يوسف. (ابن ملك)
        - (۲۳) مرة ثانية. (ابن ملك)
    - (٢٤) أي أجاز محمد البيع للوكيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) إلى دار الإسلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي أبو يوسف الوكيل إلى وكالته؛ لأن ولاية تصرفه بطلت باللحاق، فلا يعود كما أن مدبره يُعتَق باللحاق، ولا يعود بعوده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: س.

<sup>(</sup>٤) أي قال محمد: يعود إلى وكالته؛ لأن الردة لا تنافى الوكالة، ولهذا لو أسلم قبل اللحاق يبقى على وكالته لكن لتباين الدارين تعذر تصرفه. فإذا زال المانع عاد الوكالة كما لو أغمى عليه زماناً، ثم أفاق. (ابن ملك)

#### كتاب الكفالة

وتُفَسَّرُ (() (c) بضَمَّ الذمة (() إلى الذمة في المطالبة (() لا في الدين (د). ولم يُسْقِطُوه (ك) (() عَسن الأصيل بالكفالة (() ولا تصحُّ (د) (() الا ممن يَمْلكُ التبرعَ (() ونجيزُها (ع) بالنفس فيَضْمَنُ إحضارَ المكفولِ به (() وتُنْعَقِدُ (() إذا قَالَ تَكَفَّلْتُ بنفسه أو بِمَا يُعَبَّرُ به عنها (() كالروح، والوجه (()) أو بجزء شائع (()) وبقوله ضَمِنْتُهُ (() أو هو عَلَيَّ () أو إلَيَّ (()) أو رَعِيمٌ به أو (()) قَبِيلٌ (()) ولو عَلَّقَ تسليمًه (()) بوقت مُعَيَّنِ أَحْضَرَهُ فيه إذا طالَبه (()) وإلا

<sup>(</sup>١) في الشريعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي ذمة الكفيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي مطالبة الدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>٥) يعنى قال مالك: الأصل يبرأ عن الدين بالكفالة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) الكفالة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) لأنه عقد تبرع ابتداء، فلا يصح من الصبي والعبد؛ لأنَّهما لا يَملكان التبرع لعدم أهليتهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وقال الشافعي: لا يجوز؛ إذ ليس للكفيل ولاية على غيره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) الكفالة بالنفس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) اعلم أن هذا معطوف على «قال» بتقدير العامل فيه معنى ينعقد إذا كفل بعوض يعبر به عن النفس لا على قوله بنفسه؛ لأن الكفيل لا يقول: تكفلت بروحه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) والجسد والرأس وأمثالها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) كأن قال: تكفلت ثلثه أو ربعه؛ لأن الكفالة لا يتجزئ، فذكر الجزء الشائع منها كذكر كلها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) لأنه صريح في الكفالة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي بقوله: هو علِّيٌّ؛ لأن صيغة على للإلزام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي بقوله: هو إِلَيَّ؛ لأن إلى تجيء بمعني على، ولا ينعقد بقوله: الذي لك على فلان أنا أدفعه إليك، وينعقد بقوله إن لم يؤد فلان فأنا أدفعه إليك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) زاد في ب: أنا.

<sup>(</sup>۱۸) كلاهما بمعنى الكفيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي تسليم المكفول به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) المكفول له في ذلك الوقت؛ لأنه التزمه كذلك ولو دفعه قبل ذلك الوقت برئ، وإن لم يقبله المكفول له، وكفل إلى شهر لم يبرأ بِمضي الشهر ما لم يسلم نفس الخصم إليه، وفائدة التأجيل تأخير المطالبة. (ابن ملك)

حُسِسَ<sup>(۱)</sup>، وإذا سلَّمه <sup>(۲)</sup> في مكان يَقْدرُ<sup>(۳)</sup> على مُحَاكَمَته <sup>(٤)</sup> بَرِئَ<sup>(٥)</sup>، وإن عَيَّنَ مِحلَسَ الحكِم <sup>(٢)</sup> فسلَّمه في السوق بَرِئَ<sup>(۲)</sup>، وكذا<sup>(٨)</sup> (ح) في مصر غير المُسمَّى <sup>(٩)</sup> لا في بَرِيَّة <sup>(٢)</sup>، ويَبْرَأُ الكفيلُ بموته <sup>(١١)</sup>، وموت المكفولِ به <sup>(٢)</sup> لا المكفولِ له <sup>(٣)</sup> (د) <sup>(٤)</sup>، ولى قيال أولى <sup>(٣)</sup> غداً فأنَا ضامنُّ الألفَ التي عليه، فلم يُوَافِ به <sup>(٢)</sup> نضمَنَّهُ <sup>(٨)</sup> (ع)، ولم يَبْرَأُ من الأولى <sup>(٩)</sup>، ولو قال كَفَلْتُ بنفس زيد فإن لم أُوافِ به غداً فأنا على عمرو <sup>(٢)</sup> أو فعلَّم يُراً المَّولي <sup>(٢)</sup>، أو بِمَالِكَ على عمرو <sup>(٢)</sup> أو فعلَّم أَلَى المَّالِم أَلْمَالِم أَلْمَالِم أَلْمُ اللَّهُ اللْمُلْلُمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَ

<sup>(</sup>١) أي إن لم يحضره في ذلك الوقت حبسه الحاكم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي الكفيل أو وكيله المكفول به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) المكفول له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) كما إذا سلمه في المصر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) الكفيل من الكفالة سواء قبله الطالب أو لا؛ لأنه أتى بِما التزمه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي شرط تسليمه في محلس القاضي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) لأن المقصود حصل بالتسليم، وقيل لا يبرأ، وهو قول زفر، وبه يفتى في زماننا لتهاون الناس في إعانة الحق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني كذا تسليم الكفيل عند أبي حنيفة حيث يبرأ إذا سلمه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي غير المصر الذي سماه لتسليمه، وقالا: لا يبرا؛ لأنه لم يأت بِما التزمه به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي لا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بنفسه في برية أو في قرية ليس فيها حاكم، لعدم قدرته على خصومته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي بموت الكفيل لامتناع التسليم منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) لعجزه على إحضاره بالضرورة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي لا يبرأ الكفيل بموت المكفول له لقيام وصيه ووارثه مقامه في طلب حقه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٥) الكفيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي بالمكفول بنفسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) في الغد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي لزمه ضمان المال عندنا، وقال الشافعي: لا تصح هذه الكفالة؛ لأنه تعليق وجوب المال بشرط وهو غير جائز كالبيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي من الكفالة بالنفس؛ لأنّها كانت ثابتة قبل الكفالة بالمال فلا يبطل بوجودها؛ إذ لا منافاة بينهما، وكذا لو كفلهما جملة في وقت واحد صحت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) في أ، ب: بنفس عمر. والحال أن عمراً مديون آخر لُلطالب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) يعني لو قال: كفلت بنفس زيد، فإن لم أوافك به غداً فعلَيَّ ما لَكَ على عمرو. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۲) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٢٣) يعني لو قال: كفلت بنفس زيد فإن لم أواف به غداً فعلَيَّ ألف درهم. (ابن ملك)

مطلقاً (۱) أَبْطَل (۲) (م) الثانية (۳)، والكفالة بالنفسِ جَبْراً في القصاص، وحَدُّ القَذُف باطلة (٤) (ح) كسائرِ الحدود (٥)، ويُحْسَبَسُ (١) للتُّهْمَة (٧) بشهادة مَسْتُورَيْنِ (٨) أو عدل (٤)، ولا تصح (١) بسنفسِ الحدِّ، والقصاص (١١)، ولو ادَّعي قَذْفاً على عبد فبَرْهَنَ بحضرة مولاه فالحكم (١١) حَبْسُهُ (ح) إلى حينِ التَّرْكية (١٦)، وأخذُ كفيل (١٤) بنفسِ المولى (١٥)، ويَأْمُرُ (١١) (س) بأَخْذه (١٧) بنفسِ العبد (١٨) لا بنفسِ مما (١٩) (م).

- (١٤) زاد في أ:ح. من المول. (ابن ملك)
- (١٥) فيقام الحد عليه بحضرة مولاه. (ابن ملك)
  - (١٦) أبو يوسف. (ابن ملك)
  - (١٧) أي بأخذ الكفيل. (ابن ملك)
- (١٨) لا بنفس مولاه؛ لأن حضور المولى في إقامة الحد على العبد ليس بشرط عنده ثبوت القذف بحضرته. (ابن ملك)
- (١٩) أي قال محمد: يأخذ الكفيل بنفس العبد والمولى جميعاً؛ لأن حضور المولى لاستيفاء الحد شرط عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي لم يقيد الألف، بأنَّها في ذمة فلأن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي الكفالة بالمال أو النفس، وقالا: صحيحة يلزمه المال أو النفس إذا مضى الغد ولم يواف به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني لو طلب مدعي القصاص أو حد القذف من القاضي أن يأخذ كفيلاً لنفس المدعى عليه حتى يحضر بينته، فالقاضي لا يجبره على إعطاء الكفيل عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) وقالا: يجبر عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) زاد في ب: د. أي المدعى عليه بحد القذف أو القصاص. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي تهمة القذف أو القتل الثابتة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لأن النيابة لا يجرى في العقوبات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي حبس العبد لثبوت التهمة بنفس الشهادة إلى أن يزكي البينة. (ابن ملك)

فصل [في الكفالة بالمال]

وتجوزُ بالمالِ معلوماً كان أو مجهولاً(۱) [18] إذا كان ديناً صحيحاً(۱) كتكفَلْتُ عنه بالف أو بِمَا لَكَ عليه أو بِمَا يُدْرِكُكَ في هذا البيع (۱) ويَتَخَيَّرُ المكفولُ له في مطالبته (۱) أيّهما شَاءَ(۱) فإن شَرَطَ (د) (۱) براءةَ الأصيلِ انعقدت (۱) حوالةً كما إذا شُرطَ مطالبته في الحوالةِ مطالبةُ المُحِيلِ كانت (۱) كفالةً (۱۱) ويجوزُ تعليقُها بشَرْط مُلاَئِم (د) (۱۱) كشَرْط وجوب الحقِّ (د) أو إمكانِ الاستيفاء (د) أو تَعَذْرِه (د) كما بَايَعْتَ فَعَلَى (۱۱) أو كشَرْط وجوب الحقِّ (د) أو إمكانِ الاستيفاء (د) أو تَعَذْرِه (د) كما بَايَعْتَ فَعَلَى (۱۱) أو ما ذَابَ (۱۱) لكَ عليه فعَلَى (۱۱) أو إذا قَدِمَ (۱۱) المكفولُ عنه (۱۱) أو غَابَ عن البَلَد (۱۱) لا بمجردِ الشرط (۱۸) (د) كهُبُوبِ الربح (د) (۱۹)، ومَجِيءِ المَطَرِ (۲۰) (د) (۱۱)، ولو

(٦) سقط في أ.

٧ الكفالة. (ابن ملك)

(٨) سقط في أ.

(٩) الحوالة. (ابن ملك)

(١٠) لأن الاعتبار للمعاني دون اللفظ. (ابن ملك)

(١١) سقط في أ.

(١٢) أي كقوله ما بايعت فعلَيَّ تَمنه. (ابن ملك)

(١٣) أي وجب. (ابن ملك)

(١٤) وكل من الشرطين ملائم للكفالة لدلالته على ثبوت الحق. (ابن ملك)

(۱۵) زاد في ب: د.

(١٦) يعني لو قال: إذا قدم المكفول عنه فعليُّ ما عليه، وهذا شرط إمكان الاستيفاء. (ابن ملك)

(١٧) يعني لو قال: إذا غاب المكفول عنه عن البلد، هذا مثال لتعذر الاستيفاء. (ابن ملك)

(١٨) أي لا يجوز تعليقها بشرط ملائم. (ابن ملك)

(۱۹) سقط في ب.

(٢٠) لأنه تعليق وجوب المال بالخطر فلا يصح، ولكن يصح كفالته كما صحت الطلاق إذا علقه بمجىء المطر. (ابن ملك)

(۲۱) سقط في أ.

<sup>(</sup>١) لأن مبناها على التوسعة فيتحمل فيها الجهالة اليسيرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهو الذي لا يسقط عن المديون إلا بأدائه أو بالإبراء عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي من غرامة الثمن إذا استحق المبيع من يد المشتري، والأول مثال للمعلوم والباقي للمجهول، وإذا تكفل بالدرك فستحق للمبيع لم يأخذ الكفيل حتى يقضي به على البائع، وقال أيو يوسف: في المنتقى: الكفيل بالدرك يأخذه المشتري بالثمن إذا قضى عليه بالاستحقاق، وإن كان البائع غائباً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) في ب: المطالبة.

<sup>(</sup>٥) من الأصيل والكفيل، ولا يبرأ الآخر بطلبه من أحلهما. (ابن ملك)

جَعَلَهُ(۱) (د) أَجَلاً(۲) وَجَبَ المالُ حالاً(۱). ولا يصح (١) تعليقُ البراءة منها (١) بالشرط (١)، ويصح (٢) (د) (٨) في رواية (١)، ولو تَكَفَّلَ بِمَا عليه (١١) فقامَتِ البينةُ بالفِ ضمِنَها (١١)، والا (١٢) كان القولُ للكفيلِ على ما يَعْتَرِفُ به (١٦) فإن اعْتَرَفَ المكفولُ عنه بأكثر (١٤) لَزِمَهُ (١٥) دونَ كفيلِهِ (١٦)، وتجوز (١١) بأمرِ المكفولِ عنه، وبغيرِ أمرِه (١٨)، ويَرْجِعُ في الأولِ إذا أَدَّى (١٩) دونَ الثانِي (٢٠)، ولو قال لغيرِ خَلِيط (٢١) اقْضِ فلاناً الفاً، ولم يقل عَنِّي

- (٤) زاد في ب: د.
- (٥) أي من الكفالة. (ابن ملك)
- (٦) لأن فيه معنى تمليك المطالبة، وهي كالمال؛ لأنّها وسيلة إليه، والتمليك لا يقبل التعليق. (ابن ملك)
  - (٧) التعليق. (ابن ملك)
    - (٨) سقط في أ.
- (٩) لأن الإبراء عن الكفالة إسقاط محض؛ ولهذا لا يرتد برد الكفيل بخلاف التأخير عن الكفيل حيث يرتد برده؛ لأنه ليس بإسقاط، وبخلاف إبراء عن الأصيل حيث يرتد بالرد؛ لأن فيه معنى التمليك. (ابن ملك)
  - (١٠) أي على فلان. (ابن ملك)
  - (١١) أي الكفيل تلك الألف. (ابن ملك)
    - (١٢) أي إن لم تقم البينة. (ابن ملك)
    - (١٣) لأنه منكر للزيادة. (ابن ملك)
    - (١٤) مما اعترفه الكفيل. (ابن ملك)
  - (١٥) أي ذلك الزائد على المكفول عنه. (ابن ملك)
  - (١٦) لأن الإقرار حجة قاصرة لا تُعَدُّ عن المقر. (ابن ملك)
    - (١٧) الكفالة. (ابن ملك)
  - (١٨) لإطلاق قوله عليه السلام: «الزعيم غارم». (ابن ملك)
- (١٩) أي يرجع الكفيل على المديون بمال المكفول به فيما إذا كفل بأمره لا بما أداه حتى لو كان المكفول به جيداً فأداه رديًا يرجع بالمكفول به؛ لأنه ملكه بالأدلة فينزل منزلة الطالب. (ابن ملك)
  - (٢٠) أي لا يرجع إذا كفل بغير أمره؛ لأنه متبرع فيه. (ابن ملك)
- (٢١) أي لمن لم يكن مخالطاً له في الأخذ وإعطاء ولم يكن بينهما مواضعة على أنه متى جاء رسوله هذا ووكيله يقرض منه ولا هو في عياله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي كل واحد من هبوب الريح ومجيء المطر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) كما إذا قال: كفلت بكذا إلى أن يمطر السماء أو يهب الريح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأن تأجيله بطل فلزمه حالاً. (ابن ملك)

فأدًّى (١) يَحْكُمُ (س) له (٢) بالرجوع (٣)، وليس للكفيلِ مطالبةُ الأصيلِ قبلَ الأداءِ عنه (٤) إلا أن يُلاَزَمَ به (٥) فيُلاَزِمُهُ (١) حتى يُخَلِّصَه (٧)، ويَبْرَأُ الكفيلُ ببراءة الأصيل (١)، وبالاستيفاءِ منه (٩)، ولا يَبْرَأُ الأصيلُ ببراءة الكفيل (١)، وإن أَخَّرَ (١١) (د) (١) عن الأصيلِ تَأَخَّرَ عن الكفيل (١) لا بالعكس (١٤) (د) (ولو قال (د) (١١) الطالبُ للكفيلِ ضَمِنَ له بأمرِ الأصيلِ بَرِئَت وَلَى رَجَعَ (١) المال (١٥) أو أَبْرَأُ النَّ لَهُ يَرْجِعْ (٢١) (د) (٢١) أو بَرِئْت (٢١) يُلْحِقُهُ (٢١) يُلْحِقُهُ (٢١) أو بَرِئْت (٢١) يُلْحِقُهُ (٢١) أو بَرِئْت (٢١) يُلْحِقُهُ (٢١) المال (١٥) أو أَبْرَأُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) المأمور ألفاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي أبو يوسف للمأمور. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وقالا: لا يرجع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن المطالبة تستلزم سبق الملك، وإنّما يملك الكفيل بالأداء بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع قبل الأداء؛ لأنه نــزلة البائع من المشترى في الحقوق، والمطالبة من جملتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي الكفيل بطلب الدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) الكفيلَ المكفولَ عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي المال؛ لأن ما لحقه كان لأجله فله أن يعامله بمثله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي إذا أبرأه الطالب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأن الدين إذا سقط سقط مطالبته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لأن الكفيل ليس مديون، إنّما عليه المطالبة، وبسقوطها لا يسقط الدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) الدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٣) لأن المطالبة تبع للدين فيتأخر بتأخره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي لا يتأخر عن الأصيل بتأخره عن الكفيل؛ لأن الأصيل لا يتبع الفرع في الوصف، هذا إذا أخره الطالب، وأما إذا تكفل بالمال الحال مؤجلاً إلى شهر مثلاً يتأجل عن الأصيل أيضاً؛ لأنه لا مطالبة على الكفيل حال وجود الكفالة فانصرف الأجل إلى الدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٧) أي الكفيل على الأصيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) أي بالمال المكفول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي لو قال: الطالب الكفيل المذكور أبرأتك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) الكفيل على الأصيل بشيء؛ لأن هذا يكون إسقاطاً لا إقراراً بالأداء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۱) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٢٢) زاد في ب: د. أي لو قال: برأت ولم يقل إلى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۳) أبو يوسف. (ابن ملك)

(س) بالأول (۱) لا بالثاني (۲) (م)، ولو أَبْرَأ (۱) الميت (٤) فردَّهُ وارتُه يَحْكُمُ (٥) (س) بأنه (٧) يَرْتَدُ (١) وخالفه (٩) ، ولو كَفَّلَ عبد (١١) عن مولاه بإذبه فعَتَقَ فأدَّى (١١) منعناه (ز) من الرجوع به (٢١)، ولو ادعى (١٦) أنه كُفلَ له عن فلان بأَمْرِهِ بكذا (٤١) فأَنْكَرَ (١٥) فَبَرْهَنَ (١١) فأَدَى فَرَرُهُ الله عن فلان بأَمْرِهِ بكذا (٤١) فأَنْكَرَ (١٥) فَبَرْهَنَ (١١) فأَدَى فَرَرُهُ (١١) حَكَمْنَا (ز) له بالرجوع (١٨)، ولو تَعَجَّلُ (١٩) المَوَجَّلُ (٢١) بموت الكفيل فأدَّى وارتُه (٢١) حكمنا (ز) (٢١) له [٤٤/ب] بالرجوع (٢٢) وقت (٢٤) الأجل لا للحال (٢٠)، ولا

- (٣) أي الدائن. (ابن ملك)
  - (٤) عن دينه. (ابن ملك)
- (٥) أبو يوسف. (ابن ملك)
  - (٦) سقط في أ.
- (٧) أي بأن إبراءه. (ابن ملك)
- (٨) لأن رد وارثه كردّه. (ابن ملك)
- (٩) وقال محمد: لا يرتد؛ لأن الدين على الميت لا على الوارث فلا يعتبر رده. (ابن ملك)
  - (۱۰) ما دون غير مديون. (ابن ملك)
    - (۱۱) المال المكفول به. (ابن ملك)
  - (١٢) على مولاه، وقال زفر: يرجع. (ابن ملك)
    - (۱۳) على رجل. (ابن ملك)
      - (١٤) من المال. (ابن ملك)
    - (٥١) المدعى عليه. (ابن ملك)
    - (١٦) أي أقام المدعى بينة. (ابن ملك)
    - (۱۷) ما كفل بإلزام القاضى. (ابن ملك)
- (١٨) على الأصيل، وقال زفر: لا يرجع؛ لأنه إذا رجع يكون مدعياً بالكفالة، وقد جحدها أولاً فيتناقض. (ابن ملك)
  - (١٩) الدين. (ابن ملك)
  - (٢٠) على الأصيل. (ابن ملك)
    - (۲۱) من تركته. (ابن ملك)
      - (٢٢) سقط في أ، ب.
  - (٢٣) على الأصيل. (ابن ملك)
    - (۲٤) حلول. (ابن ملك)
  - (٢٥) أي قال زفر: يرجع عليه في الحال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي بقوله: برأت إلي فيرجع؛ لأنه نسب البراءة إلى المطلوب، وذلك إنما يكون بالأداء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي قال محمد: هو ملحق بقوله: أبرأتك؛ لأن براءة الكفيل يحتمل أن تكون بأدائه وأن تكون بإبراء الطالب فلا يرجع بالشك، هذا إذا كان الطالب غائباً، وإن كان حاضراً يرجع إليه في بيان مراده اتفاقاً. (ابن ملك)

تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد (١) إلا في قول المريض لوارثه تَكَفَّلْ عَنِّي بِمَا عَلَيَّ (٢) فَكَفَّلَ به مع غيبة الغريم (٣) ويجيزها (س) مطلقاً (٥) وهي (١) عن الميت المُفْلس باطلة (٣) (ح) ولا تصح من المأذون المديون عن مولاه بإذنه (٨) فإن أَعْتَقَهُ (٩) في المَرض (١٠)، ومَاتَ سَعَى العبدُ للغُرَمَاء (١١) ثم إذا عَتَقَ فالكَفَالَةُ نافذة (١٥) (ح) (١٦)، وأنفذاها عند عِتْقِ المولى (١٤)، وتصح (١٥) بالثمن (١١) لا بالمبيع (١١)، وتصح بالأعيان المضمونة (د) (١٨) بنفسها كالمقبوض (د) (١٥) على سوم الشِّرَاءِ أو (٢٠) ببيعٍ فاسد (١١) (د)، وكالمغصوب (٢١)

- (٢) من الدين. (ابن ملك)
- (٣) فإنَّها جائزة بلا قبوله؛ لأن هذه وصية منه لوارثه بقضاء دينه. (ابن ملك)
  - (٤) أبو يوسف. (ابن ملك)
  - (٥) أي قبله المكفول له أو لا. (ابن ملك)
    - (٦) أي الكفالة. (ابن ملك)
  - (٧) عند أبي حنيفة، وقالا: يصح؛ لأن الدين باق على الميت. (ابن ملك)
- (٨) لأن في صحة كفالته بالمال إضراراً للغرماء، لكن الالتزام منه جائز في حق نفسه حتى إذا عتق كان مطالباً. (ابن ملك)
  - (٩) المولى مأذونه المديون أي الكفيل عن مولاه بإذنه. (ابن ملك)
    - (١٠) أي في مرض موته. (ابن ملك)
      - (١١) اتفاقاً. (ابن ملك)
- (١٢) عند أبي حنيفة يعني العبد ما دام يسعى كالمكاتب عنده فلا تنفذ تلك الكفالة فإذا أدى عتق فنفذت عند العتق. (ابن ملك)
  - (١٣) سقط في أ.
  - (١٤) لأنه حر مديون عندهما. (ابن ملك)
    - (١٥) الكفالة. (ابن ملك)
      - (١٦) زاد في ب: د.
  - (١٧) زاد في أ: د. لأنه عين غير مضمون. (ابن ملك)
    - (۱۸) سقط في ب.
    - (۱۹) سقط في ب. (۲) في ب
      - (۲۰) في ب: و.
    - (۲۱) أي وكالمقبوض ببيع فاسد. (ابن ملك)
- (٢٢) فإن الكفالة بِهذه الأشياء صحيحة يلزم الكفيل رد عينها حال بقائها، ودفع قيمتها بعد هلاكها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وإن كان غائباً فقبل عنه فضولي يصح ويتوقف على إجازته لكن للكفيل أن يخرج عن الكفالة قبل إجازته. (ابن ملك)

(د) لا بغيرِها (١) (د) كالمبيع (د) (٢)، والمرهون (٣) (د)، ولا بالأمانات (٤)، وهي عَمَّا (٥) في يدِ الأَجِيرِ المشتَرَكِ باطلة (٢) (ح) (٧)، ولا تصح بالحَمْلِ على دابة مستأْجَرَة بعينها (٨)، وتصح بغير عينها (٩)، ولا تصح بمالِ الكتابة (١٠٠)، وإذا كان دين على اتنين فتَكَافًلا (١١)، وأدَّى أحدُهُمَا زيادةً على النصف رَجَعَ بالزيادة (٢١)، ولو تَكَفَّلاً عن ثالث (١٠)، وكلَّ منهما كفيلٌ عن صاحبه (١٠) رَجَعَ كلِّ (١٠) بنصف ما يُؤدِّيه على الآخرِ مطلقاً (٢١).

<sup>(</sup>١) أي لا تصح الكفالة بالأعيان المضمونة بغيرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>٣) في يد البائع والمرتبهن، فإن الكفالة بعينها غير جائزة؛ لأنبها لا تثبت في اللمة، وأما الكفالة بتسليمها فجائزة يطالب الكفيل به ما بقي المبيع المرهون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) كالودائع والمستأجر والمستعار وأمثالها؛ لأنها غير مضمونة، والكفالة عقد ضمان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي الكفالة عن المبتاع الذي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) عند أبي حنيفة؛ لأن الأجير أمين عنده، وقالا: جائزة؛ لأنه ضامن عندهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) لأنها لو هلكت يعجز الكفيل عن الحمل عليها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ: [وتصح بغير عينها]. لأن الحمل على أي دابة كانت، مقدور للكفيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لأنه دين على المكاتب بحيث لو عجز يسقط عنه، ولا يسمكن إثباته على الكفيل كذلك، ولا يمكن إثباته مطلقاً؛ لأنه ينافي معنى الضم إذ من شرطه الاتحاد، وكذا لا يصح بمال السعاية عند أي حنيفة، ويصح عندهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) أي كفل كل منهما صاحبه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) على صاحبه؛ لأن كلا منهما في النصف أصيل، وفي النصف كفيل فما يؤديه أولاً يقع عن النصف بالأصالة فإذا زاد على النصف يقع عن الكفالة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي عن رجل آخر بألف مثلاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي كفل كل منهما جميع الألف عن الكفيل الآخر والكفالة عن الكفيل صحيحة كما يصح عن الأصيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) من الكفيلين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي سواء زاد على النصف أو لا. (ابن ملك)

## كتاب الحوالة(١)

وتصح (۱) بالسدَّينِ دونَ العينِ (۱) (د) (عُ) برِضَاءِ المُحِيلِ (۱) والمُحتالِ (۱) والمُحتالِ (۱) والمُحتالِ (۱) والمُحَالِ عليه (۱) وإذا تَمَّت (۱) حَكَمْنا (ز) (۱) بسراءةَ المحيل (۱۱) ولو أبرأه (۱۱) (د) المحتالُ يُبطِلُ (۱۱) (س)، وأجازه (۱۱) (م)، وتُثبِتُ (ع) الرجوعَ (۱۱) بالتَّوَى (۱۱) وهو (۱۱) بيان يَجْحَد دَهَا (۱۱) مُفْلِساً (۱۱)

- (٢) الحوالة. (ابن ملك)
- (٣) لأن الحوالة نقل من الذمة، وهي نقل حكمي فلا يتصور في العين؛ لأن نقله حسي. (ابن ملك)
  - (٤) سقط في أ.
- (٥) وهو المديون؛ لأنه يأخذ منه الحوالة، لكن ذكر في الزيادات رضاء المحيل ليس بشرط لصحة الحوالة. (ابن ملك)
- (٦) ويقال المحال، وهو الدائن؛ لأن الدين حقه فلا بد من رضائه في انتقاله لتفاوت الناس في الذمم. (ابن ملك)
  - (٧) وهو الذي يقبل الحوالة، إنّما شرط رضائه؛ لأن الناس متفاوتون في الطلب. (ابن ملك)
    - (٨) الحوالة. (ابن ملك)
      - (٩) سقط في أ.
  - (١٠) من الدين، وقال زفر: لا يبرأ اعتباراً بالكفالة؛ لأن كلاًّ منهما عقد مشروع للتوثيق. (ابن ملك)
    - (١١) أي المحيل عن الدين. (ابن ملك)
- (١٢) في أ، ب: يبطله. أي أبو يوسف الإبراء؛ لأن المحيل ليس بِمديون لانتقال الدين من ذمته إلى المحال عليه. (ابن ملك)
- (١٣) محمد؛ لأن الدين باق في ذمة المحيل عنده، وإنّما انتقلت عنه المطالبة كما ذهب إليه زفر. (ابن ملك)
  - (١٤) أي رجوع المحتال على المحيل. (ابن ملك)
- (١٥) أي بِهلاك حق المحيل، وقال الشافعي: لا يرجع؛ لأن ذمة المحيل برأت بالحوالة فلا يعود الدين إليها إلا بسبب جديد. (ابن ملك)
  - (١٦) أي التوى يثبت عند أبي حنيفة بأحد هذين الأمرين لا غير. (ابن ملك)
    - (١٧) زاد في أ، ب: ح. أي بأن ينكر المحال عليه الحوالة. (ابن ملك)
      - (١٨) للمحيل ولا للمحتال على ثبوتها. (ابن ملك)
        - (١٩) المحال عليه. (ابن ملك)
- (٢٠) زاد في ب: و. هذا إذا ثبت موته مفلساً بتصادقهما، فإن احتلفا فيه فقال المحتال مات مفلساً وأنكر الآخر فالقول للمحتال؛ لأن العبرة هو الأصل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهي اسم بِمعنى الإحالة، وهي النقل، وفي الشرع نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وهي مشروعة. (ابن ملك)

قالا<sup>(۱)</sup> وبالحُكْمِ به<sup>(۲)</sup> في حياته<sup>(۳)</sup>، وإذا مَاتَ الحيلُ مديوناً قبلَ أداءِ المحالِ عليه <sup>(٤)</sup> قَسَمْنَا <sup>(٥)</sup> (ز) المحالَ بسه بسينَ الغرَماءِ <sup>(٢)</sup>، ولم يَنْفَرِ دْ به المحتالُ <sup>(٧)</sup>، ولو أحال البائعُ غريماً له على المشتري بالثمنِ ثم رُدَّ المبيعُ بعيب <sup>(٨)</sup> حَكَمْنَا (ز) <sup>(٩)</sup> ببقاءها <sup>(١١)</sup>، وإذا طَالَبَ المحالُ عليه المحسيلَ <sup>(١١)</sup> فقال <sup>(١١)</sup> إنّما أحَلْتُ بدينٍ لي عليك <sup>(١١)</sup> لم يُقْبَلُ <sup>(٤١)</sup> أو المحيلُ <sup>(١١)</sup> المحتالَ بمَال الحَوَالَة <sup>(٢١)</sup> فقال <sup>(١١)</sup> ويُكْرَهُ قَرْضٌ يُستَقَادُ به أَمْنُ الطريقِ <sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ثبت التوى بهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي بحكم الحاكم بإفلاسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأن المحتال يعجز عن أخذ حقّه منه حينئذ كما يعجز عند موته مفلساً، وهذا الخلاف مبني على الخلاف في أن الإفلاس لا يتحقق بتفليس الحاكم عنده، ويتحقق عندهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) ما التزمه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي غرماء الحيل على قدر حصصهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) وقال زفر: المحتال أحق به؛ لأن الدين صار له بالحوالة كالرهن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) على بائعه بعد القبض أو قبله بقضاء أو بغيره أو تقايلا العقد أو هلك المبيع قبل القبض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٠) وللغريم أن يطلب المال المحال من المشتري، وقال زفر: تبطل الحوالة، وليس له ذلك؛ لأن الحوالة كانت مقيدة بالثمن، وقد بطل الثمن فتبطل الحوالة كما لو استحق المبيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) بمثل ما أحال به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) المحيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) ولا رجوع لك علَيٌّ . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط هنا في ب: [أو المحيلُ المحتالَ بِمَالِ الحَوَالَةِ فقال: إنما أَحَلْتَنِي بدينٍ لي عليك لم يُقْبَلُ ]. قول المحيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي إذا طالب المحيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) بأن قال: إنَّما أحلتك لتقبض لي فأعطني ما أخذته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) المحتال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) قول المحتال: بلا بينة؛ لأنه يدعي على المحيل الدين، وهو ينكر، والقول قول المنكر، ولا يكون إقرار المحيل بالحوالة إقراراً منه بأن عليه ديناً للمحتال؛ لأن لفظ الحوالة يستعمل في الوكالة فلم يكن الدين من ضروراتِها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) ويقال السفاتج صورته: أن يقرض ماله خوفاً من ضياعه في الطريق ليرد عليه المستقرض في موضع الأمن. (ابن ملك)

كتاب الصلح(١)

ويجوزُ مع الإقرارِ، ونجيزه (ع)(٢) مع السكوت(٢)، والإنكارِ(٤)، فإن وَقَعَ(٥) عن اقرارِ بمالِ عن مالِ اعتبرَ بالبيع(٢) أو عن مال $(^{(1)})$  بِمَنَافَعَ(٨) فبالإجارة (٩)، وإن استَحَقَّ (د)(١٠) فيه (١١) بعضُ المُصَالَحِ عنه رَدّ(٢١) حصته من العوض، وإن استَحَقَّ (د)(١٣) الجميعَ(١٤) فالجميعُ(١٥) أو كلَّ المصالَحِ (د) عليه (١١) رَجَعَ(١٧) بكلُّ المصالَحِ عنه، أو بعضه (١٨) (د) فببعضه (١٥).

- (٣) أي سكوت المدعى عليه بأن لا يقر ولا ينكر. (ابن ملك)
- (٤) وقال الشافعي: لا يجوز معها؛ لأن المدعى عليه إذا لم يقر فما يرفعه يكون لقطع الخصومة، وهذا رشوة فلا يجوز. (ابن ملك)
  - (٥) الصلح. (ابن ملك)
- (٦) لوجود معني البيع فيه، وهو مبادلة المال بالمال بتراضي المصالحين فيترتب على ذلك ما يترتب على البيع من الخيار والشفعة في العقار وغيرهما. اعلم أن هذا إذا وقع الصلح على خلاف جنس المدعي، وإن وقع على جنسه، فإن كان باقل من المدعى فهو حط وإبراء، وإن كان بأكثر منه فهو ربا. (ابن ملك)
  - (V) أي إن وقع الصلح عن إقرار بِمال. (ابن ملك)
- (٨) أو عن منافع بِمال كما إذا ادعى سكنى دار سنة وصية من مالكها فأقر به وارثه فصالحه على مال. (ابن ملك)
- (٩) أي اعتبر بالإجارة؛ لأن العبرة للمعاني فشرط فيه بالمدة ويبطل الصلح بموت أحدهما في المدة؛ لأنه إجارة معنى، ويرجع المدعي في دعواه بقدر ما لم يستوف من المنفعة. (ابن ملك)
  - (١٠) سقط في أ.
  - (١١) أي في الصلح عن إقرار. (ابن ملك)
    - (١٢) المدعى. (ابن ملك)
      - (١٣) سقط في أ، ب.
    - (١٤) أي جميع المصالح عنه. (ابن ملك)
    - (١٥) أي فيرد جميع العوض. (ابن ملك)
  - (١٦) أي إن استحق كل العوض. (ابن ملك)
  - (۱۷) المدعى على المدعى عليه. (ابن ملك)
  - (١٨) أي إن استحق بعض العوض. (ابن ملك)
- (١٩) أي فيرجع ببعض المصالح عنه؛ لأن حكم الاستحقاق في البيع يكون كذا، وهو أخذ حكمه لكونه في معناه، هذا إذا لم يكن التشقيص فيه عيباً، فإن كان عيباً فله الخيار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهو في اللغة: اسم للمصالحة والمسالمة خلاف المخاصمة، وفي الشريعة: عقد يرفع النزاع، ثبت جوازه بقوله تعالى: ﴿والصلح خير﴾ [الآية ١٢٨ من سورة النساء]. (ابن ملك) (٢) سقط في أ.

وإن وقع عن سكوت أو إنكار كان معاوضةً في حقّ المدعى (١) و لافتداء اليمين، وقَطْع الخصومة في حقّ المدعي عليه (٢) فإن صالح عن دار لم تجب فيها شفعة (١) أو صالح عليها وجبت (٤) وإن استَحقّ (د) (٥) فيه (١) المصالَح عليه رَجَع (١) إلى الدعوى في كلّه (١) أو بعضه (٩) (د) (١) ففي بعضه (١١)، أو المصالَح عنه (١١) ردّ (١٦) العوض، ورجع بالخصومة (٤)، أو بعضه (١٥) ردّ حصته (١١)، ورَجَع بالخصومة فيه، ويجوزُ (١٥) (د) (١٥) عن (١٩) بحمول (٢٠)، ولا يصح (د) (١١) إلا على معلوم (٢١)، ولو (٢٢) استَحَقّ بعض دارٍ

- (٣) يعنى إذا ادعى على رجل داره فصالح عنها بدفع شيء لم تجب فيها الشفعة. (ابن ملك)
- (٤) يعني لو ادعى على رجل شيئاً فصالح عنه على دار فلفعها إلى المدعي وجبت فيها الشفعة. (ابن ملك) (٥) سقط في أ، ب.
  - (٦) أي في الصلح عن إنكار. (ابن ملك)
    - (V) المدعى. (ابن ملك)
  - (٨) أي في كل المصالح عنه. (ابن ملك)
  - (٩) أي إن استحق بعض المصالح عليه. (ابن ملك)
    - (۱۰) سقط في أ، ب.
- (۱۱) أي فهو يرجع في بعض المصالح عنه؛ لأنه ترك دعواه ليسلم له البدل، فإذا لم يسلم رجع بالمبدل، وهو الدعوى. (ابن ملك)
  - (١٢) أي إن استحق كل المصالح عنه وهو المدعى. (ابن ملك)
    - (١٣) المدعى. (ابن ملك)
  - (١٤) مع المستحق؛ لأنه قام مقام المدعى عليه حين أخذ منه المدعي. (ابن ملك)
    - (١٥) أي إن استحق بعض المصالح عنه. (ابن ملك)
      - (١٦) أي حصة ذلك البعض. (ابن ملك)
        - (١٧) الصلح. (ابن ملك)
          - (١٨) سقط في أ.
          - (۱۹) حق. (ابن ملك)
      - (٢٠) لأنه إسقاط فلا يقع فيه منازعة. (ابن ملك)
        - (۲۱) سقط في أ.
    - (٢٢) بالإشارة أو ببيان القدر والوصف إذا كان في الذمة. (ابن ملك)
      - (٢٣) في ب: فلو.

<sup>(</sup>١) لأن في زعمه أنه أخذ عوضاً عن ماله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن في زعمه إن المدعي كاذب في دعواه، وإنّما يدفع المال لئلا يحلف هذا في الإنكار ظاهر، وأما في السكوت؛ فلأن جهة الإنكار راجحة؛ إذ الأصل فراغ اللهم فلا يثبت كونه عوضاً بالشك، ويجوز أن يكون لشيئ واحد حكمان مختلفان باعتبار شخصين كالنكاح موجبة الحل في المتناكحين والحرمة في أصولهما. (ابن ملك)

صُولِحَ عن بعضِها مجهولاً(۱) لم يَرُدَّ شيئاً من العِوَضِ(۱)، ولو ادعى (د)(۱) داراً فصُولِحَ على بعضٍ منها معلوم (۱) جازَ إن أَبْرَأَهُ عن دعواه في الباقي (۱) أو شاة (۱) فصُولِحَ على صوفِها بِجَزِّهِ (۱) للحالِ يجيزه (۱) (س)، ومنعه (۹) (م)، والمنعُ (د) روايةٌ (۱۰) (ح).

ولا يجوزُ (د) تعليقُ الصلح (۱۱)، ولا إضافتُه (۱۲) (د)، ولو قال (۱۳): أنتَ الحكمُ بينــنا غداً أو إن أَسْلَمْتَ الْ يَمْتَعُهُ (۱۰) (س)، وأجازه (۱۲) (م)، ويجوز (۱۷) من دعوى مال، ومــنفعة (۱۸)، وجــناية عمـــد (۱۹)، وخطــاً في الــنفس (۲۰) (د) (۲۱)، ومـــا دونَها (۲۲)

<sup>(</sup>١) يعني إذا ادعى حقًّا في دار ولم يبينه فصولح من ذلك الحق على شيء معلوم، ثم استحق بعض تلك الدار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن دعواه يجوز أن يكون في البعض الباقي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٤) مقداره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أو زاد في بدل الصلح درهماً ليكون عوضاً عن حقه في الباقي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي لو ادعى شاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي يقطعه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) كأن قال: إذا جاء فلان فقد صالحتك على كذا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) كأن قال: صالحتك على كذا غداً؛ لأن فيه معنى التمليك، فلا يجوز تعليقه ولا إضافته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) مصالح المسلم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي لو قال: للذمي إن أسلمت، فأنت الحكم بيننا، فجاء الغد أو أسلم الذمي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أبو يوسف ولا يَجعله حكماً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) محمد فجعله حكماً؛ لأن هذا نوع تفويض، فيصح تعليقه كالتوكيل، وتقليد القضاء. (ابن ملك) (١٧) الصلح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) بِمال ومنفعة من أن الصلح عن المال بالمال أو بالمنفعة في معنى البيع والإجارة، لكن الصلح عن المنفعة على المنفعة إنما يجوز إذا كانا مختلفي الجنس بأن يصالح عن السكنى على حدمة العبد. وأما إذا التحد جنسهما، فلا يجوز كما لا يجوز استئجار المنفعة بجنسها من المنفعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عُنِنَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱلْتِبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [الآية ١٧٨ من سورة البقرة]. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) لأن موجبها المال، والصلح عنه كالصلح عن سائر الديون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢٢) يعني يجوز الصلح من الجناية فيما دون النفس، ثم إن كانت عمداً يلحق بالعمد في النفس، وإن كانت حطأ فبالخطأ فيها. وهذا الحكم لا يختلف في هذه الأشياء بين أن يكون عن إقرار أو إنكار

◄ كتاب الصلح◄ كتاب الصلح

(د) (۱) لا حَدُّهُمَا حُرُّ فله (ح) (۱) لا حَدُّهُمَا حُرُّ فله (ح) (۱) لا حَدُّهُمَا حُرُّ فله (ح) (۱) العبدينِ فإذا أحدُهُمَا حُرُّ فله (ح) (۱) العبد لا غيرُ (۱) ويُضِيفُ (س) (۱) إليه (۱) قيمة الحرِّ لو كان عبداً (۱) وأضاف (م) (۱) تَمامَ الديه وَ نَقْداً (۱) ولو عَفَى أو صالح عن شَجَّة (۱) فمات (۱۱) فالدية واجبة (۱۱) (ح) (۱۱) في مال [٥٤/ب] الجانبي (۱۱) ولو قَتَلَ مدبَّرٌ حُرًّا خَطَأً فصالح مولاه وَلِيَّ القَتِيلِ (۱۰) على عبد وقضاء في الأصحِّ (د) ثم قَتَلُ (۱۱) آخرَ عبد وقضاء في الأصحِّ (د) ثم قَتَلُ (۱۱) آخرَ

أو سكوت. (ابن ملك)

- (١) سقط في أ.
- (٢) أي لا يجوز الصلح عن دعوى الحد أي حدٍّ كان؛ لأن الحدود لله تعالى، والاعتياض عن حق الغير لا يجوز، وفي حق القذف حق الشرع غالب. (ابن ملك)
  - (٣) سقط في أ.
  - (٤) عند أبي حنيفة؛ لأنه سمى ما يصلح بدلاً ومِمَّا لا يصلح، فلغي ما لا يصلح. (ابن ملك)
    - (٥) سقط في أ.
    - (٦) أي أبو يوسف إلى العبد. (ابن ملك)
- (٧) لأنه لما سمى المال وعجز عن تسليمه فيجب قيمته، وبالإشارة إليه يعرف حصته كما لو قال:
   وعبد هذا صفته. (ابن ملك)
  - (٨) سقط في أ.
- (٩) يعني أوجب محمد العبد والزائد عليه إلى تَمام الدية؛ لأنه إنّما رضى بالصلح ليسلم له ما سماه، ولا يُمكن تسليم الزائد على العبد؛ لأنه بحهول، فيصار إلى الدية لكونها معلومة. (ابن ملك)
  - (١٠) أو جراحة. (ابن ملك)
  - (١١) من الشجة. (ابن ملك)
- (١٢) عند أبي حنيفة والصلح والعفو باطلان، وعليه القصاص في القياس، وفي الاستحسان عليه الدية في ماله، وإن كان خطأً، فالدية على عاقلته. (ابن ملك)
  - (١٣) سقط في أ.
- (١٤) وقالا: لا يجب شيء؛ لأن العفو عن شجة عفو عن موجبها، والسراية من موجبها، فيكون معفواً كما لو قال: عفوت عنها، وعما يحدث منها. (ابن ملك)
  - (١٥) في أ، ب: القتل.
  - (١٦) بعينه. (ابن ملك)
  - (١٧) القاضي ودفعه إليه. (ابن ملك)
    - (١٨) سقط في أ.
    - (١٩) ذلك المدبر حرّاً. (ابن ملك)

فَوَلِيُّ(۱) الثاني مُخَيَّرٌ(۱) (ح)(۱) إن شاء رَجَعَ على وَلِيِّ(١) الأولِ بالنصفِ (٥) كما قالا (١) وإن شاء رَجَعَ على الوَلِيِّ (١) الأولِ بالنصفِ (٥) على الوَلِيِّ (١٠) ولو غَصَبَ عبداً وإن شاء (١) فصالح مولاه على أكثر من قيمته فهو (١١) جائز (١١) (ح)(١١) ولو ادعى نكاحَها فمات (١١) فصالح مولاه على أكثر من قيمته فهو (١١) جائز وكان في معنى الخُلُع (١٥) أو ادعت فجَدَدت ثم صالَحَتُهُ على مال لترك الدعوى جاز، وكان في معنى الخُلُع (١٥) أو ادعت هي (١١) نكاحَه فصالحها (١١) جاز (١٥) وقيل (د)(١٩) لم يَجُرُ (١١) أو عبودية رجل (١٢) في عنى العِتْقِ على مال (١٤)، والتهائي (٢٥) في غَلَّتي عبدينِ على فصالحه (٢١) جاز، وكان (٢١) في غَلَّتي عبدينِ على

<sup>(</sup>١) القتيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في أ: ح.

<sup>(</sup>٤) القتيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي بنصف ما صالح عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي صاحباه بلا تخيير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) رجع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي قيمة المدبر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي ولي القتيل الأول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) العبد عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٥) في جانبه لزعمه أن النكاح قائم والدفع لترك الخصومة في جانبها، ولو كان المدعي مبطلاً في دعواه يحرم عليه ما أخذه ديانة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) في ب: على.

<sup>(</sup>۱۷) على مال لتترك دعواها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) ويكون المدفوع من جانبه لدفع الخصومة ومن جانبها زيادة في مهرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) سقط في أ، في ب: ح.

 <sup>(</sup>٢٠) وجهه: أن تترك دعواها إن جعل فرقة لا يجوز للزوج إعطاء شيء لأجلها، وإن لم يجعل فرقة بقى الحال على ما كان عليه من الدعوى، فلم يكن في مقابلة هذا العوض شيء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۱) أي لو ادعى عبودية رجل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۲) على مال ليترك دعواه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٣) في زعم المدعى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٤) لكن لا ولاء له عليه لإنكار العبد ذلك، وفي زعم المدعى عليه لرفع الخصومة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٥) أي تناوب الشريكين. (ابن ملك)

أن يَأْخُذَ هذا غَلَّةَ هذا (١) شهراً، وذاك غَلَّة ذاك (٢) شهراً باطل (٣) (ح)، وهو (٤) في ركوب دابة أو غَلَّتِهَا أو غَلَّتِهَا أو عَلَّتِيْ دابتين أو ركوبهما اصطلاحاً (٥) جائز (١) (ح) لا جَبْراً (٧) (د)، ومنعناه (٨) في غَلَّة دابة (٩)، وأجازاه (١٠) في الباقي جَبْراً (١١)، ولو أَسْلَمَ عشرةً في كُرُّ ثَم اصْطَلَحَا على زيادة نصف كُرُّ آخَرَ (٢) إلى أجله (د) لم يصح (١١) (د) (٤)، وعليه (ح) رَدُّ ثُلُث العشرة (٥١)، وأيصال ذلك الكُرِّ (٢١)، وقالاً: لا يَرُدُ شيئاً (١١)، ولو وَجَدَ بطعام اشتراه عيباً فصالحه على أن يَزِيدَه طعاماً من غيرِ جنسِ المعيبِ إلى أجلٍ فهو باطل (٨) (ح) مطلقاً (١٥) (د) (٢)، وقالاً: إن لم يُنقَدُ (د) (٢) الثمنَ في المحلسِ (٢١) أو على حدمة عبده (٣)

- (٣) عند أبي حنيفة، يعني لا يجوز أن يجبرهما القاضي عليه إلا إذا اصطلحا عليه، فيجوز، وقالا: يجوز جبراً. (ابن ملك)
  - (٤) أي التهائي. (ابن ملك)
  - (٥) زاد في أ: د. أي على وجه الصلح بينهما. (ابن ملك)
    - (٦) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (٧) أي لا يجوز التهائي على وجه الإكراه عنده. (ابن ملك)
    - (٨) أي التهائي. (ابن ملك)
  - (٩) سواء كان على وجه الصلح أو الجبر كما لم يجز في غلة عبد واحد. (ابن ملك)
    - (۱۰) زاد في أ، ب: د.
- (١١) وهذا بناء على أن القاضي لا يقسم الحيوان جبراً عنده للتفاوت فيها فكذا في غلتها، وعندهما: يقسم جبراً، فكذا يقسم منافعها، وبدل منافعها. (ابن ملك)
  - (١٢) أي على أن يزيد المسلم إليه لرب السلم نصف كر آخر. (ابن ملك)
    - (١٣) الصلح اتفاقاً. (ابن ملك)
      - (١٤) سقط في أ.
- (١٥) عند أبي حنيفة، يعني إذا لم يجز الزيادة فعلى المسلم إليه رد حصة الزيادة من رأس مال رب السلم. (ابن ملك)
  - (١٦) أي المسلم فيه على التمام. (ابن ملك)
    - (۱۷) من رأس المال. (ابن ملك)
    - (١٨) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (١٩) أي سواء كان تُمن الكل منقوداً في المحلس أو لا. (ابن ملك)
    - (۲۰) سقط في ب.
    - (۲۱) سقط في ب.
    - (٢٢) بطل صلحه، وإن نقد صح. (ابن ملك)
  - (٢٣) يعني لو ادعى حقّاً على آخر، فصالحه على خدمة عبده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي بدل خدمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) العبد. (ابن ملك)

أو سكنى دارِه أو زراعـة (١) أو لُـبْسِ (٢) أو ركوب (٣) شهراً فهلك المدعى عليه (٤) لا يُصِطْلُهُ (٥) (س) أو المدعـيُ (١) يُبْطِلُهُ (٧) (س) في الركوب، واللَّبْسِ (٨)، وأَبْطَلَهُ (٩) في الكلِّ (١) أو محلُّ المنفعة (١١) بفعل ضامِن (٢١) فأخذَتْ قيمتُه (١٦) يُخيِّرُهُ (٤١) (س) في مطالبة عبد للخدمة (٥١) أو نَقْضِ الصُّلْح (٢١)، وأَبْطَلَهُ (١٧) (م)، ولو استأجَرَهُ منه (٨١) بعد ما صالحه على خدمــته (١٩)، وسلمه ٢ يجيزه (١١) (س)، ومنعه (٢٢) [٢٤/١] (م)، وأجاز (م) صُلْحَ الأَجِيرِ الخاصِّ، والمودَع (د) (٢٢) بعد دعوى الهلاكِ أو الرَّدِّ، ويَمْنَعُ (س) الرَّدَّ بعيبٍ حادثٍ المُحدِرِ الخاصِّ، والمودَع (د) (٢٢) بعد دعوى الهلاكِ أو الرَّدِّ، ويَمْنَعُ (س) الرَّدَّ بعيبٍ حادثٍ

- (٤) قبل استيفاء المنافع. (ابن ملك)
- (٥) أي أبو يوسف الصلح فيستوفى المدعى المنافع؛ لأن ذلك نـزل منـزلة الوصية. (ابن ملك)
  - (٦) أي لو هلك المدعى. (ابن ملك)
  - (V) أي أبو يوسف الصلح. (ابن ملك)
  - (٨) لا غيره، وأجازه في الباقي. (ابن ملك)
    - (٩) أي محمد الصلح. (ابن ملك)
- (١٠) لأن العقد ورد على المنفعة وكان في حكم الإجارة، فيبطل بموت أحد المتعاقدين. (ابن ملك)
  - (١١) يعني لو هلك العبد أو الدار أو الأرض أو غيرهما. (ابن ملك)
    - (۱۲) أي بأن أهلكه أجنبي. (ابن ملك)
      - (۱۳) منه. (ابن ملك)
      - (١٤) أبو يوسف المدعى. (ابن ملك)
- (١٥) يعني إن شاء يطلب من المدعى عليه أن يشتري له عبداً فيستوفي منه الخدمة؛ لأنه في حكم الموصى بمنفعته فلا يبطل بهلاكه. (ابن ملك)
  - (١٦) يعني إن شاء نقض الصلح، ورجع إلى دعواه لتغير محل ما صالح عليه. (ابن ملك)
    - (١٧) أي محمد الصلح. (ابن ملك)
    - (١٨) أي المدعى عليه العبد من المدعى. (ابن ملك)
      - (١٩) مدة معلومة. (ابن ملك)
    - (٢٠) أي المدعى عليه العبد إلى المدعى. (ابن ملك)
    - (٢١) أي أبو يوسف عقد الإجارة؛ لأنه كالبيع ولا يبطل الصلح. (ابن ملك)
- (٢٢) محمد أي قال: لا يجوز الإجارة، ويبطل الصلح؛ لأن العبد كالمستأجر عنده فلو أجر المستأجر من الآجر في مدة الإجارة لا يجوز فكذا هذا. (ابن ملك)
  - (٢٣) سقط في أ، في ب: م.

<sup>(</sup>١) أرضه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) ثوبه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) دابته. (ابن ملك)

قبل القبض (١) بعدَ صُلْحِهِ عن إِبْرَائِهِ من كلِّ عيب (٢)، وأَجَازَهُ (م).

فصل [في المُصالِحةُ في الديون والتوكيل به والتبرع]

وإذا صُولِحَ عَن دينِ بعضِه صحَّ، ولم يكن معاوضةً (أ) بل (أ) استيفاءً لبعضه، وإسقاطاً للباقي (٢) كمن صالح عن ألف على خمسمائة أو عن ألف جيّاد على خمسمائة زيوف (٧) أو عن حالَّة بمثلها (١) مؤجَّلة (١) مؤجَّلة (١) بدنانيرَ مؤجَّلة (١١)، ولا عن ألف (١) مؤجَّلة بعض بخمسمائة حالة (١)، ولا عن ألف سُود (١٤) بخمسمائة بيض (١٥)، ولو قال (٢١) أدَّ إِلَيَّ غداً خمسمائة على أنك بَرِيءٌ من الباقي يَحُّكُمُ (٧) ببراءَتِه مطلقاً (١٨)، وقالا: إن نَقَدَ في

<sup>(</sup>١) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٢) يعني إذا اشترى عبداً، فلم يقبضه حتى صالح البائع على إبراؤه من كل عيب بعد الصلح قبل القبض لم يكن للمشتري أن يرده به عند أبي يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن في جعله كذلك ربا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يكون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) تصحيحاً لكلامه مهما أمكن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) فيجعل المطالب مسقطاً للقدر والصفة ومستوفياً لبعض حقه، وأما عكسه، وهو أن يكون الصلح عن ألف زيوف على خمسمائة جياد فغير جائز لامتناع حمله على أنه استوفى بعض حقه وأسقط الباقى؛ لأنه لم يستحق الجياد، فيكون معاوضة فيلزم ربا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي صالح عن ألف حالة بألف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) فإنه جائز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي لا يجوز الصلح عن دراهم حالة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) لأنه لا يــمكن حمله على تأخير حقه؛ إذ الدنانير لم تكن حقه، فتعين حمله على المعاوضة، فلا يجوز لكونه ربا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي لا يجوز الصلح عن ألف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) سقط في أ: [ولا عن ألف مؤجَّلة بخمسمائة حالة]. لأن المعجل خير من المؤجل، فيكون الحط بمقابلة الأجل فيكون ربا؛ لأن الأجل صفة كالجودة والاعتياض عن الجودة لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) وهو جمع أسود. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لأن البيض غير الحق المعقود عليه، وهي زائدة في الوصف فيكون معاوضة للألف بخمسمائة وزيادة وصف، وأنه ربا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لمديونه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي أدى غداً أو لم يؤد؛ لأن «على» للمعاوضة، والأداء لا يصلح عوضاً؛ لأنه واجب عليه قبل الصلح، فيكون وجوده كعدمه. (ابن ملك)

غد<sup>(۱)</sup>، وإلا<sup>(۲)</sup> عادت الألفُ<sup>(۳)</sup>، ولو كان له عليه مائة درهم، وعشرة دَنَانِيرَ فصالحه على مائة <sup>(1)</sup> وعشرة دراهم على أن يَنْقُدَهُ خسينَ، ويُؤَجِّلُ الباقي فَنقَدَهَا<sup>(۵)</sup> قبلَ التفرق يجيزه<sup>(۱)</sup> (س)، وخالفه <sup>(۲)</sup> (م)، ولو وكَّل<sup>(۸)</sup> في الصلح عن دم عمد أو دين <sup>(۱)</sup> ببعضه فصالح لم يَلْزَمْ الوكيلَ ما صالح عليه <sup>(۱)</sup> إلا أن يَضْمَنَهُ <sup>(۱)</sup>، ولو تَبَرَّعَ به عنه <sup>(۲)</sup> فإن صالح بمَال، وضَمَنهُ <sup>(۱۱)</sup>، ولو قال <sup>(۱)</sup> على ألف، وسلَّمها أو على ألفي هذه <sup>(۵)</sup> أو هذه الألف <sup>(۱)</sup> صَحَّر<sup>(۱)</sup>، ولَزِمَه تسليمُها (۱)، وإن قَالَ على ألف <sup>(۱)</sup> تَوقَّفَ (۲) على إجازة المدَّعَى عليه <sup>(۱۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) يكون بريئاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي إن لم ينقد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) عليه؛ لأن «على» تحتمل الشرط، فيحمل عليه تصحيحاً لتصرفه للتعارف، والأداء في الغد يصلح عوضاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) زاد في ب: درهم.

<sup>(</sup>٥) أي الخمسين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي أبو يوسف ذلك الصلح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) محمد؛ لأن التأجيل في بدل الصرف مفسد له، وإنه لما أجَّل بعضه صار التأجيل شرطاً في الصرف فأفسده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) رجلاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي في صلح دين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لأن الصلح في هاتين الصورتين ليس بِمال عن مال حتى يكون كالبيع، فيطالب الوكيل به، بل هو إسقاط محض، فيكون الوكيل سفيراً عن الموكل، فلا يضمن كالوكيل بالنكاح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي يضمن الوكيل ما صالح عليه، فيؤاخذ حينئذ بعقد الضمان لا بعقد الصلح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي لو صالح عن المدعى عليه رجل بغير أمره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٤) صالحتك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) بأن ينسب المصالح المال إلى نفسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) زاد في ب: د. بالإشارة إليها فقط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) الصلح في هذه الصور. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) إلى المدعي ولا يرجع بشيء منها على المدعى عليه؛ لأنه متبرع وصار كالكفالة بغير أمر المديون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) ولم يشر إليها ولم ينسبها إلى نفسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) الصلح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) لأنه هو الأصيل في عقد الصلح لعود النفع إليه، فإذا أطلق المصالح المال كان عاقداً لأجله، فيتوقف على إجازته، وإن أضافه إلى نفسه يصير أصيلاً فيه، فلا يتوقف على إجازته. (ابن ملك)

فصل [في الدين المشترك والتخارج]

ولو صالح أحدُ الشريكينُ (١) من نصيبه على ثوب فإن شاء شريكُه اتَّبَعَ المديونَ بنصفه (٢)، وإن شاء أَحَذَ نصفَ الثوب (٣) إلا أن يَضْمَنَ له (٤) رُبْعَ الدين (٥)، ولو اسْتَوْفَى أحدُهُمَا نصفَ نصيبه شرِكَهُ الآخرُ فيه (١) ثم يَرْجعَان بالباقي (٧)، ولو اسْتَرَى بنصيبه سلْعَةً ضَمَّنَهُ (٨) الآخرُ رُبْعَ الدين (٩)، ولو أحْرَقَ أحدُهما (١٠) على المديونِ ثوباً (١١) فتقاصاً (١١) يَمْنَعُ (١١) (س) شريكَه من الرجوع (١١) بحصته (٥١)، وخالفه (١١) (م)، [٤٦/ب] ولو صالح أحدُ شريكينِ في سَلَمٍ من نصيبه على رأسِ المالِ يجيزه (١١) (س)، ومنعاه (٨١)، ولو صالح الورثةُ أحدَهم فأخرَجُوهُ من التَّرِكَةِ، وهي عَقَارٌ أو عروضٌ بِمَالٍ جاز قليلاً كان أو الورثةُ أحدَهم فأخرَجُوهُ من التَّرِكَةِ، وهي عَقَارٌ أو عروضٌ بِمَالٍ جاز قليلاً كان أو

<sup>(</sup>١) في دين اشتركا فيه على السواء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي بنصف الدين؛ لأن حقه كان عليه ولم يستوفه، فبقي في ذمته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأن الصلح وقع على نصف الدين، وهو مشاع، ولو كان المقبوض كله للمصالح بلا إجازة الآخر لزم قسمة الدين قبل القبض وذا غير جائز؛ لأن المقبوض أرجح من الدين، فلشريكه حق المشاركة في المقبوض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي المصالح لشريكه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) فلا يكون له سبيل على الثوب، يعني إذا لم يرجع الشريك على المديون ورجع على المصالح، فللمصالح الخيار أيضاً بين أن يدفع نصف الثوب أو ربع الدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لئلا يلزم قسمة الدين قبل القبض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي بباقى الدين على الغريم لاستوائهما في الاقتضاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) الشريك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) إن شاء التضمين؛ لأنه أتلف من نصيبه ذلك للمقدار، وإن شاء تابع المديون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي أحد الشريكين في دين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) فلزم ضمانه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) بقيمة الثوب وحصته من الدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) على المحرق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) وهو ربع الدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي قال محمد: يرجع؛ لأنه ملك العين بالإتلاف فصار كقبض الدين فيتبعه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي أبو يوسف الصلح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) زاد في ب: حم. أي قالا: لا يجوز مطلقاً، فيتوقف على إجازة صاحبه، فإن أجازه نقد عليهما ويكون المقبوض بينهما، وكذا ما بقي من السلم، وإن رده يبطل، ويبقى السلم كما كان. (ابن ملك)

كثيراً (١)، وإن كانت (٢) فِضَةً (٣) فأعطوه ذهباً أو بالعكس (٤) جاز (٥) مطلقاً (٢)، وإن اشتَمَلَت (٩) على النقود وغيرها فصالحوه على نقد زَادُوهُ (٨) على نصيبه من ذلك النقد (٩) حاز، وإن كان فيها (١١) ديون فأخرَجُوهُ منها (١١) على أن يكون الدين لهم لا يجوزُ (١٢) فإن شَرَطُوا أن يَبْرَأَ الغُرَمَاءُ من نصيبه (١٢) جازَ (١٤).

<sup>(</sup>١) لأنه في معني البيع ويجوز بيع العقار والعروض بالقليل والكثير. قيل: لو كان الأعيان بحمولة لا يصح الصلح؛ لأنه بيع وبيع الجممول غير صحيح لكن الأصح أنه صحيح؛ لأن الجمالة فيه غير مفضية إلى المنازعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) التركة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) فصالحوه من نصيبه على ذهب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) بأن كانت التركة ذهباً فصالحوه على فضة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) الصلح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي قليلاً كان ما أعطوه أو كثيراً؛ لأنه بيع الجنس بخلافه لكن يشترط التقابض في المجلس؛ لأنه صرف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) التركة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي لا بد أن يكون ما أعطوه من النقد زائداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي من الفضة أو الذهب الكائن في التركة؛ ليكون قدر نصيبه مقابلاً بِمثله والزائد عليه بحقه من التركة لكن لا بد من التقابض فيما يقابل النقدين، هذا إذا تصادقوا على كونه وارثاً، وإن صالحوه على تقدير الإنكار يجوز كيفما كان؛ لأنه لا يكون في معني البيع ولو كان بدل الصلح عرضاً في هذه الصورة جاز مطلقاً لعدم الربا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي في التركة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي المصالح من الديون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) الصلح؛ لأن فيه تَمليك الدين الذي هو حصة المصالح من غير من عليه الدين وهو الورثة، فبطل ثم تعدى البطلان إلى الكل؛ لأن الصفقة واحدة سواء بين حصة الدين أو لم يبين عند أبي حنيفة، وينبغى أن يجوز عندهما في غير الدين إذا بين حصته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) من الدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) لأن ذلك تمليك الدين مِمَّن عليه الدين وإنه جائز. (ابن ملك)

# كتاب الهبة(١)

وتنعقدُ بالإيجابِ والقبولِ، وشَرَطُوا (ك) الْقَبْضَ لِلْمِلْكِ<sup>(۲)</sup>، فإِنْ قَبَضَ<sup>(۳)</sup> في المحلسِ<sup>(٤)</sup> بغيرِ إذن<sup>(٥)</sup> جازَ لا بعدَ الافتراقِ<sup>(٢)</sup>، وإن كانت (د)<sup>(۷)</sup> في يده<sup>(٨)</sup> كالمودَع (د)، والغاصبِ (د)، والمستعير (د)<sup>(٩)</sup> مَلكَها بمجرد الهبة <sup>(١٠)</sup>.

وتنعقد بوَهَبْتُ، ونَحَلْتُ، وأَعْطَيْتُ ((١١)، وأَطْعَمْتُكَ هذا الطعامَ ((١١)، وجَعَلْتُهُ لَكَ ((١٣)، وأَعْمَرُتُكَ ((١٤)، وحَمَلْتُكَ على هذه الدابة إذا نَوَى الهبةَ ((١٠).

وتَجُوزُ هَبَةُ المُشَاعِ فِيمَا لا يُقْسَمُ (١٦)، ولا تُجِيزُها (ع) فيما يُقْسَمُ إلا بعد القِسْمَةِ كسَهُم (د) (١٧) في دارِ (١٨)، وإن وَهَبَ دقيقاً في حِنْطَةٍ أو دُهْناً في سِمْسِمٍ لم تَجُزْ وإن

(١) وهي في اللغة التبرع، وفي الشرع تَمليك العين بلا عوض. (ابن ملك)

(٢) أي لأن يصير الموهوب ملكاً للموهوب له، وقال مالك: ليس بشرط لوجود التمليك، والتمليك بمجرد العقد كما في البيع. (ابن ملك)

(٣) أي الموهوب له الموهوبَ. (ابن ملك)

(٤) أي في مجلس عقد الهبة. (ابن ملك)

(٥) من الواهب. (ابن ملك)

(٦) أي لا يجوز القبض بعد افتراقه عن المجلس إلا بإذن الواهب؛ لأن القبض في باب الهبة ملحق بالقبول. (ابن ملك)

(٧) سقط في أ، ب.

(٨) أي العين في يد الموهوب له. (ابن ملك)

(٩) سقط في أ.

(١٠) وإن لم يجدد فيها قبضاً؛ لأن القبض ثابت فيها، إما حقيقة وحكماً كالمغصوب في يد الغاصب أو حقيقة فقط كالوديعة في يد المودع. (ابن ملك)

(١١) لأن كلا منها يستعمل في معنى الهبة. (ابن ملك)

(١٢) لأن الطعام إذا أضيف إلى ما يطعم بعينه يراد به تَمليك العين، وإذا أضيف إلى ما لا يؤكل كقوله أطعمتك هذه الأرض أريد به العارية فينتفع بِها. (ابن ملك)

(١٣) لأن اللام فيه للتمليك. (ابن ملك)

(١٤) لأن معنى العمرى هو الهبة بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له، فتمليك صحيح، وشرطه باطل. (ابن ملك)

(٥١) أي في هذا الكلام، قيد بالنية؛ لأن الحمل يراد به العارية والهبة، فإذا نوى الهبة يعتبر؛ لأن الحمل يحتملهما، وإذا لم ينو يحمل على أدناهما، وهي العارية. (ابن ملك)

(١٦) كالحمام والرحى. (ابن ملك)

(۱۷) سقط في أ.

(١٨) أي كمل لم يجز هبة سهم في دار، وقال الشافعي: يجوز؛ لأن الهبة عقد تَمليك، والمشاع قابل للملك فيجوز هبته كبيعه. (ابن ملك)

استَخْرَجَهُمَا (۱)، وإذا وَهَبَ اثنان من واحد داراً جازَ (۲)، وهِبَهُ الواحد (۱) من اثنين (۱) لا يَجُوزُ (۱۰) وهِبَهُ الواحد (۱۰) ولَوْ وَهَبَ لأحدهِمَا تُلْتَيْهَا (۲)، وللآخرِ النُّلُثُ (۱۰) أَجَازَها (۱۰) (م) (۱۰)، وأجاز (م) هِبَهُ الأبِ مالَ ابنِه (۱۱) بشَرْط عِوضٍ مُسَاو (د) (۲۱) قيمةً (۱۱)، وإذا وَهَبَهُ (د) (۱۱) أبوه (۱۱) مَلَكَهُ بالعَقْد (۱۱) أو أجنبي (۱۱) قَبَضَهُ أبوه (۱۸)، وبِقَبْضِ الوَلِي (۱۱) عن اليتيم (۲۰)، وإن كان في حِجْرِ أُمِّهِ أو حِجْرِ أَجنبي جاز قَبْضُهُمَا عنه (۱۲)، ولَوْ فَبَضَ (۲۲)

- (۱) وسلمهما إلى الموهوب له؛ لأن الموهوب معدوم وقت التمليك فلم يكن محلاً له، فبطل هبته بخلاف هبة المشاع حيث لو قسمه وسلمه يجوز؛ لأنه موجود ومحل للملك لكن لم يَمكن تسليمه فإذا زال المانع جاز. (ابن ملك)
- (٢) لأن الموهوب له قبضها جملة، ولا شيوع فيه؛ لأن قبض كلها قبض لكل نصفها لاشتمالها عليه.
   (ابن ملك)
  - (٣) داراً. (ابن ملك)
  - (٤) بأن يقول: وهبت لكما هذه الدار مبهماً أو بين فقال لهذا نصفها، ولهذا نصفها. (ابن ملك)
    - (٥) عند أبي حنيفة، وقالا: يجوز. (ابن ملك)
      - (٦) سقط في ب.
      - (٧) أي ثلثي داره. (ابن ملك)
      - (٨) أي ثلث داره. (ابن ملك)
      - (٩) محمد، وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)
        - (۱۰) سقط في ب.
        - (١١) الصغير. (ابن ملك)
          - (١٢) سقط في أ.
    - (١٣) زاد في ب: د. لقيمة الموهوب، وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)
      - (١٤) سقط في أ، ب.
      - (١٥) أي إذا وهب الصغير أب الصغير شيئاً. (ابن ملك)
    - (١٦) لأنه في قبض الأب، فينوب قبضه عن قبض الصغير. (ابن ملك)
      - (١٧) أي إذا وهب الصغيرَ أجنبيُّ. (ابن ملك)
- (١٨) لأجله، وإن لم يكن في عياله؛ لأن له ولاية التصرف في مال ابنه وقبض الهبة من التصرف فيه. (ابن ملك)
- (١٩) وهو الأب ووصيه والجد الصحيح ووصيه، ولا يجوز قبض غيرهم مع وجود واحد منهم سواء كان الصغير في عيال القابض أو لم يكن ولو غاب هو لا غيبة منقطعة جاز قبض من يتلونهم في الولاية إذا كان الصغير في عياله. (ابن ملك)
  - (٢٠) قيد به؛ لأنه لو كان للصغير أب، فليس لغيره القبض. (ابن ملك)
- (٢١) أي عن اليتيم سواء كان يعقل أو لا؛ لأن لكل منهما يد معتبرة عليه حتى لو يصح انتزاعه من يده فله حق التصرف النافع له، فيجوز قبضه له. (ابن ملك)
  - (۲۲) الصبي ما وهب له. (ابن ملك)

بَنَفْسِهِ جازَ<sup>(۱)</sup>، ولو وَهَبَ لابنِهِ، وبِنْتهِ يَأْمُرُهُ<sup>(۲)</sup> (س) بالقِسْمَةِ نصفَيْنِ<sup>(۳)</sup> لا كالمِيرَاثِ<sup>(٤)</sup> (م).

فصل [في الرجوع في الهبة]

ويُكْرَهُ الرجوعُ فيها، ونُجِيزُهُ (ع) [٧٤/أ] فيمّا يَهَبُهُ لأجنبيُ (٢) بتراضيهما (٢) أو بِحُكْمِ الحاكِمِ (١٠) فإنْ هَلَكَت (٤) بعد الحُكْم (١٠) لم يَضْمَن (١١)، ويَمْتَنِعُ السرجوعُ (٢) بالمَحْرَمِيَّة (٢١)، والزَّوْجِيَّة (٤١)، والمُعَاوَضَة (١٥)، وحسروجها عن ملك الموهوب له (١٦)، ومسوت أحد المتعاقديْن (٢١)، وحسدوثِ زيادةٍ متصلة (١٨) لا

- (١) قبضه وإن كان أبوه حيًّا إذا كان يعقل؛ لأنه تصرف نافع، فينفذ نظراً له. (ابن ملك)
  - (٢) أي أبو يوسف الأب. (ابن ملك)
- (٣) أي بقسمة الموهوب بينهما نصفين؛ لأن تفضيل أحلهما في الهبة مكروه. (ابن ملك)
- (٤) أي قال محمد: يجعل بينهما أثلاثاً للبنت الثلث والابن الثلثان اتباعاً لقسمة الشرع بعد موته. (ابن ملك)
  - (٥) أي الرجوع. (ابن ملك)
  - (٦) ولا يوجد فيه شيء من موانع الرجوع. (ابن ملك)
  - (٧) أي الواهب والموهوب له على الرجوع. (ابن ملك)
- (٨) لأن العقد بعد تَمامه لا ينفسخ إلا بفسخ من له ولاية الفسخ وهو القاضي أو المتعاقدين، ولو استرد الواهب بدون أحلهما يكون غاصباً، وقال الشافعي: لا يجوز الرجوع إلا للأب. (ابن ملك)
  - (٩) أي العين في يد الموهوب له. (ابن ملك)
  - (١٠) أي بعد حكم القاضي بالرجوع. (ابن ملك)
  - (١١) لأنَّها صارت أمانة في يده بعد القضاء، فلا يضمنها إلا بالتعدي. (ابن ملك)
    - (۱۲) أي لا يجوز. (ابن ملك)
- (١٣) لأن الرجوع يؤدي إلى القطيعة، أراد بِها المحرمية مع الرحم؛ لأنَّها لو كانت بدون كالرضاع وغيره لا يَمنع الرجوع. (ابن ملك)
- (١٤) لأن الرجوع معها يؤدي إلى النفرة الداعية إلى الفرقة والمعتبر فيها حالة الهبة حتى لو وهبت زوجته له لا ترجع إذا كانت مبانة، ولو وهبت له ثم تزوجها ترجع. (ابن ملك)
- (١٥) لأن الواهب لما أخذ العوض ظهر أن مراده من هبته ذلك، فلزم العقد به لكن شرط فيه أن يقول دافع العوض: خذ هذا بدلاً من هبتك، وشرط أيضاً أن لا يكون العوض بعد الموهوب حتى لو عوضه بعد الموهوب عن البعض الباقي لا يسقط به الرجوع خلافاً لزفر. (ابن ملك)
  - (١٦) بيع أو هبة أو غيرهما. (ابن ملك)
- (١٧) أي بِموت الموهوب له؛ فلأن الموهوب خرج عن ملكه منتقلاً إلى ورثته. وأما موت الواهب فلامتناع الرجوع منه ووارثه ليس بواهب فلا يرجع. (ابن ملك)
- (١٨) أراد بِها الزيادة في نفس الموهوب بشيء يوجب زيادة في القيمة كالسمن والجمال والإسلام والعلم وغيرها حتى لو زاد من حيث السعر فقط فله الرجوع، ولو زاد في نفسه من غير أن يزيد في القيمة. (ابن ملك)

نقصان (۱) (د) ولو وَهَبَ لعبد أحيه (۲) فله (ح) الرجوعُ (۱) كما لو وهب (د) لأحيه، وهو عبد (٤) ولو وَهَبَ (٥) وخالفه (١٠) عبد عبد (٤) أو لمكاتَب (٥) فعَجَزَ (١) يُجِيزُهُ (٧) (س) كما لو أَعَتَقَ (١) (د) (١)، وخالفه (١٠) وأبطلوه (ك) في القيمة للزيادة المتصلة (١١)، وجعلنا (ز) القولَ للواهب المنكرِ لا للموهوب له في دعواها (١٠)، ولو قال خُذْ هذا بَدَلاً عن هبتك أو في مقابلتها أو عَوَضَهَا (١١) أو عَوَّضَهَ أَجنبيٌ متبرِّعاً (٤١) وقَبَضَ (١٥) فلا رجوعَ (١١)، ولو استُحِقَّ نصفَ الهبة (١١) رَجَعَ (١١) بنصف

- (٤) أي عبد لأجنبي يرجع. (ابن ملك)
- (٥) يعني لو وهب لمكاتب أجنبي. (ابن ملك)
  - (٦) فرد إلى الرق. (ابن ملك)
  - (V) أي أبو يوسف الرجوع. (ابن ملك)
- (٨) لأن الهبة وقعت للمكاتب من وجه، ولمولاه من وجه فلو أعتق المكاتب صار ملكاً له من وجه،
   وجاز الرجوع بالاتفاق فكذا إذا عجز وصار ملكاً لمولاه من كل وجه. (ابن ملك)
  - (٩) سقط في أ.
  - (١٠) أي قال محمد: لا يرجع. (ابن ملك)
- (١١) يعني إذا امتنع الرجوع في الموهوب بزيادة متصلة أو بنحوها لا يرجع في قيمتها عندنا، وقال مالك: يرجع؛ لأن حق الرجوع كان ثابتاً له صورة ومالية، فإذا امتنع استرداده صورة لا يَمتنع في ماليته، فيرجع كما في الغصب. (ابن ملك)
- (١٢) أي في دعوى الموهوب له إن الموهوب زاد في يده زيادة متصلة، وأنكر الواهب ذلك، وقال زفر: القول للموهوب له؛ لأن الواهب يدعى حق الرجوع والموهوب له ينكر القول له. (ابن ملك)
  - (١٣) أو نحو ذلك مِمَّا يفيد معناه. (ابن ملك)
  - (١٤) بأن قال: حذ هذا بدلاً عن هبتك. (ابن ملك)
    - (١٥) العوض في الصور المذكورة. (ابن ملك)
- (١٦) للواهب في الهبة؛ لأن غرضه، وهو المكافاة حصل له، ولا رجوع للموهوب له أيضاً في عوضه، وإن كان كثيراً أو من خلاف جنسه؛ لأن مقصوده، وهو تأكد ملكه في الهبة حصل له. (ابن ملك)
  - (۱۷) أي الموهوب. (ابن ملك)
  - (١٨) الموهوب له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) بالحر عطف على زيادة أي لا يَمتنع الرجوع بحدوث نقصان في الموهوب سواء كان في ذاته أو قيمته إلا أن الحارية الموهوبة إذا ولدت وانتقصت بالولادة لم يرجع فيها حتى يستغني وللها، ولو وهب حلقة فركب فيها فصاً إن أمكن نزعه بلا ضرر يرجع وإلا فلا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أو لعبد غيره من كل ذي رحم محرم منه أو لعبد زوجته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) عند أبي حنيفة، وقالاً: لا رجوع له؛ لأن حكم الهبة، وهو الملك ثبت لأخيه. (ابن ملك)

العوض (۱) أو كُلُّ العوض (۲) رَجَعَ في الهَبَة (۲) أو نصفُه (٤) مَنَعْنَاهُ (ز) من الرجوع إلا أن يَرُدَّ البَاقِي (٥)، وإذا تَلَفَ الموهوبُ، واستُحق (١)، وضُمِّنَ الموهوبُ له (٧) لم يَرْجِعْ على الواهب (١)، وإذا شَرَطَ العوض (٩) اعتَبَرْنَا (ز) (١٠) حكمَ الهبة قبلَ القَبْض (١١)، والبيع بعدَهُ (٢١)، ولو ضحَّى بالموهوب أو نَذَرَ التصدق به (٤١) يُسْقطُهُ (١٥) بعدَهُ (١٢)، ولو وَهَبَ عبدَه المديونَ من ربِّ الدَّيْنِ (٧) فَسَقَطَ دينُه (١٨) ثم رَجَعَ فيه (١٥) (س) (٢١)، ولو وَهَبَ عبدَه المديونَ من ربِّ الدَّيْنِ (٧١) فَسَقَطَ دينُه (١٨) ثم رَجَعَ فيه (١٥)

(٢) أي لو استحق كل العوض. (ابن ملك)

(٤) أي لو استحق نصف العوض. (ابن ملك)

(٦) يعني إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له، ثم ظهر مستحق. (ابن ملك)

(V) قيمته للمستحق لهلاكه عنده. (ابن ملك)

(٨) بما ضمنه؛ لأن الهبة عقد تبرع، فلا يشترط فيه السلامة. (ابن ملك)

(٩) بأن قال: وهبتك على أن تعوضني كذا. (ابن ملك)

(١٠) سقط في أ.

(١١) فيشترط التقابض في العوضين، ويبطل بالشيوع. (ابن ملك)

(١٢) أي اعتبرنا حكم البيع بعد القبض، فيرد بالعيب، وحيار الرؤية، ويؤخذ بالشفعة. (ابن ملك)

(١٣) أي قال زفر: له حكم البيع قبل القبض وبعده؛ لأن التمليك بعوض في معني البيع والمعتبر في العقود هو المعنى. (ابن ملك)

(١٤) يعني من وهب شاة لرجل فقبضها، ثم ضحى بِها أو قال: لله علَيَّ أن أتصدق بِهذه الشاة، فأراد الواهب الرجوع. (ابن ملك)

(١٥) أي أبو يوسف الرجوع؛ لأنّها خرجت عن ملكه إلى الله بتعيينه للقربة، فصار كما لو تصدق به وسلمها، وقالا: لا يسقط الرجوع؛ لأنّها لم تخرج عن ملكه بالتعيين، فيصح رجوعه كما في النصاب الموهوب إذا وجبت فيه الزكاة. (ابن ملك)

(١٦) سقط في أ.

(۱۷) فقبضه. (ابن ملك)

(١٨) أي الذي بقي عن العبد لامتناع أن يثبت للمولى على عبده دين. (ابن ملك)

(١٩) أي الواهب في العبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) إن كان قائماً وبقيمته إن كان هالكاً؛ لأن مقصوده من التعويض أن يصير الموهوب ملكاً مؤكداً، فإذا لم يسلم له رجع بالعوض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي في الموهوب إن كان قائماً؛ لأن المانع عن الرجوع قد زال، ولم يرجع بقيمته إن كان هالكاً؛ لأن مقصوده من الهبة التودد، وقد حصل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي باقي العوض فيرجع في الموهوب، وقال زفر: يرجع في الموهوب بقدر المستحق قياساً على رجوعه في العوض إذا استحق نصف الموهوب. (ابن ملك)

مجمع البحرين وملتقى النيرين 🔷

يُعِيدُهُ (١) (س)، وأبطله (٢) (م)، ومَنَعَ (٣) (م) من الرجوع (٤) في رواية (٥) أو جارية (٦) الا حَمَّت الهَبَةُ لا الاستثناءُ (٧).

فصل [ في العمري والصدقة]

ويجوزُ العُمْرَى (^) للمُعْمَرِ (^) قَني حياته، ولورثتهِ من بعده، ويَبْطُلُ الشرطُ (^)، ويُجيزُ (\) ويُجيزُ (\) (س) الرُقْبَى  $(^{(1)})$ ، وأَبْطَلاَها  $(^{(1)})$ ، ولو قال جميعُ مالِي  $(^{(1)})$  أو ما أَمْلكُهُ لفلان كان هبةً  $(^{(1)})$  أو ما يُنْسَبُ (د) إلَيَّ أو يُعْرَفُ بِي  $(^{(1)})$  كان إقراراً  $(^{(1)})$ ، ويُشْتَرَطُ القبضُ في

<sup>(</sup>١) أي أبو يوسف الدين على العبد؛ لأن بطلان الدين كان لعلة الملك، فإذا بطل الملك بالرجوع بطل معلوله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي قال محمد: لا يعود الدين؛ لأن الساقط لا يعود كماء قليل تنجس إذا دخل عليه الماء حتى كثر وسال، ثم عاد إلى القلة لا يعود نجساً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي من رجوع الواهب في العبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي رواية هشام عنه؛ لأن سقوط الدين عن العبد صار كزيادة متصلة به، فيمنع الرجوع فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي لو وهب جارية. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٧) فيدخل الحمل في هبتها؛ لأنه تبع لها لتنزله منزلة الوصف، فيكون استثناؤه شرطاً فاسداً، والهبة
 لا تبطل بالشرط الفاسد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) وهي هبة مدة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط أن يعود إليه أو إلى ورثته إذا مات الموهوب له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) من وهب له بهذه الهبة يعني يكون الموهوب للمعمر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي شرط العود إلى الواهب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) وهي أن يقول: دارى لك رقبى معناه إن متَّ قبلي فهي لي، وإن متُّ قبلك فهي لك، كأن كل واحد منهما يراقب موت الآخر، وينتظره، إنّما جازت؛ لأنه قوله داري لك، هبة وتّمليك في الحال كالعمرى فيبطل اشتراط استردادها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) لأن معناها تَمليك مضاف وتعليق الملك غير جائز، فيكون الدار عارية عندهما، الموهوب له مأذوناً في الانتفاع بِها بخلاف العمرى، فإنّها تَمليك في الحال والتعليق بعده لا يفسدها، وعلى هذا الخلاف لو قال: داري لك حبس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱٤) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>١٥) لأن مَملوكه يكون ملكاً لغيره بالتمليك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) يعني لو قال: ما هو منسوب إلَيُّ أو معروف بأنه في يدي، فهو لفلان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) لأنه لا يفهم منه التمليك، وإنّما المفهوم منه أنه ملك لفلان، ولكنه منسوب إليه، فيكون إقراراً. (ابن ملك)

الصدقة (١)، ولا تَصِحُ في مُشَاع (٢) كالهبة، ولا رُجُوعَ فيها (٣) بعدَ القَبْض، ولا في الهبة (٤) (د) (٥) للفقير (٢)، ولا الصدقة على فقير يْن (٩)، وتجوز [٧٤/ب] الصدقة على فقير يْن (٩)، وهي (١٠) على عنيين لا تجوزُ (١١) (ح) (٢١)، ولم يُعَيَّنُوا (ك) الثلثَ على من نَذَرَ التصدق بِمَالِهِ أو مِلْكَهُ (١٠)، ولا عَمَّمْنَا (٤١) (ز) (٥١) بل يُخْرِجُ في المال (٢١) جنسَ ما يُزكَى (١٠)، وفي الملكِ الكُلُ (١٨)، ويَحْبَسُ (١٩) قَدْرَ النَّفَقَة (٢٠) إلى أَنْ يَكْتَسِبَ (٢١) فَيُخْرِجَ مِثْلَهُ (٢١).

- (١) لأنَّها تبرع لا يصح إلا بالقبض أو رده بصيغة الوفاق مع أن لمالك فيه خلافاً. (ابن ملك)
  - (٢) يحتمل القسمة. (ابن ملك)
  - (٣) أي في الصدقة؛ لأن المقصود منها هو الثواب وقد حصل. (ابن ملك)
    - (٤) أي لا رجوع في الهبة. (ابن ملك)
      - (٥) سقط في ب.
    - (٦) لأنَّها في المعني صدقة؛ إذ المقصود منها الثواب. (ابن ملك)
      - (٧) زاد في أ: د. بالحر أي لا رجوع في الصلقة. (ابن ملك)
- (A) لأنه يراد به الثواب؛ إذ قد يكون لمالك نصاب عيال كثير والناس يتصدقون عليه لنيل الثواب. (۱بن ملك)
- (٩) لأن الفقير مصرف، والآخذ واحد، وهو الله تعالى كما قال الله تعالى في شأنه: ﴿ويَاحَذَ
  الصِدَقَاتِ﴾ [الآية ١٠٤ من سورة التوبة]. (ابن ملك)
  - (١٠) أي الصدقة ممّا يقسم. (ابن ملك)
  - (١١) عند أبي حنيفة، وقالا: يجوز قياساً على الصلقة على فقيرين. (ابن ملك)
    - (۱۲) سقط في ب.
- (١٣) وقال مالك: يجب عليه إخراج الثلث؛ لأن في إيجاب الكل إضراراً به، والثلث هو المقدر في الوصايا. (ابن ملك)
  - (١٤) يعني ما أوجبنا إعطاء الكل، وقال زفر: يجب إعتباراً لعموم اللفظ كما في الوصية. (ابن ملك)
    - (١٥) سقط في أ، ب.
    - (١٦) أي الناذر عندنا في نذره بِماله. (ابن ملك)
- (١٧) أي جنس ما يجب فيه الزكاة كالنقدين، وعروض التجارة والسوائم فيتصدق بِها دون غيرها؛ لأن الله أوجب الصدقة فاعتبر إيجابه بإيجاب الله بخلاف الوصية؛ لأن الشرع لم يوجبها في المال. (ابن ملك)
- (١٨) يعني يخرج الناذر في نذره أن يتصدق بِملكه جنس ما يذكي وغيره؛ لأن الشرع لم يوجب الصدقة في الملك حتى يعتبر إيجاب العبد به فاعتبر عموم اللفظ. (ابن ملك)
  - (۱۹) الناذر. (ابن ملك)
  - (٢٠) لنفسه وعياله. (ابن ملك)
- (٢١) مالاً؛ لأنه لو تصدق الكل من أول الأمر يحتاج إلى السؤال أو الموت جوعاً وهو ضرر فاحش. (ابن ملك)
  - (٢٢) أي مثل قدر النفقة. (ابن ملك)

### كتاب الوقف(١)

الوقف حائور (ح) (الموت (ع) إذا عُلِّقَ به (۱۵) وقسالا هو لازم مطلقاً (۱۵) في خرِجُهُ (۱۵) (س) عن ملكه بالقول (۱۵) من غير تسليم إلى ولي (۱۵) وشرَطَهُ (۱۵) (م)، ويُجيزُهُ (۱۵) (س) في المشاع (۱۵)، ومَنَعَهُ (۱۵) من غير تسليم إلى ولي (۱۵)، وشرَطَهُ (۱۵) (م)، ويُجيزُ (۱۵) ولا يجوزُ (۱۵) (د) (۱۸) في المستجدِ (د) (۱۹)، والمقبرة (د) (۱۸)، ويُجيزُ (س) شَرْطَ المَنْفَعَةِ، والولايةِ لنفسِهُ (۱۲)، وحالفه (م) (۱۲)

- (٢) روى عن أبي حنيفة أنه غير جائز؛ لأن الوقف تصدق بالمنفعة، وهي معدومة، فتصدقها غير متصور، لكن الرواية الصحيحة عنه أنه جائز. (ابن ملك)
  - (٣) سقط في ب.
  - (٤) أي لزوم الوقف بأن لا يصح للواقف رجوعه، ولا لقاضي آخر إبطاله. (ابن ملك)
    - (٥) أي بحكم الحاكم. (ابن ملك)
      - (٦) سقط في ب.
      - (٧) أي بالموت. (ابن ملك)
    - (٨) أي سواء و جد أحد القيدين المذكورين أو لا. (ابن ملك)
      - (٩) أي أبو يوسف الوقف. (ابن ملك)
      - (١٠) أي بِمجرد قوله وقفته. (ابن ملك)
- (١١) لأن الوقف إزالة الملك للتقرب لا التمليك من الله حقيقة؛ لأنه غير متصور، فيصح بدون التسليم كالإعتاق ومشايخنا أخذوا به ترغيباً. (ابن ملك)
  - (١٢) أي قال محمد: لا بد من التسليم إلى المتولى. (ابن ملك)
    - (١٣) أي أبو يوسف الوقف. (ابن ملك)
  - (١٤) لأن الوقف عنده إسقاط الملك والشيوع لا يَمنعه. (ابن ملك)
    - (١٥) أي محمد وقف المشاع. (ابن ملك)
  - (١٦) لأن القبض عنده شرط، وهو لا يتم مع الشيوع كالصدقة والهبة. (ابن ملك)
    - (١٧) أي وقف المشاع اتفاقاً. (ابن ملك)
      - (١٨) سقط في ب.
      - (۱۹) سقط في ب.
      - (۲۰) سقط في أ، ب.
  - (٢١) يعني جاز للواقف عند أبي يوسف أن يشترط انتفاعه من وقفه وتوليته لنفسه. (ابن ملك)
    - (٢٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>١) وهو في اللغة: الحبس، وفي الشرع: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة عند أبي حنيفة، فيجوز رجوعه كالعارية ويورث عنه، وعندهما حبس العين عن التمليك مع التصدق بمنفعتها، فيكون العين زائلة إلى ملك الله من وجه. (ابن ملك)

فيهما<sup>(۱)</sup>، ويجيزه<sup>(۲)</sup> (س)<sup>(۳)</sup> من غير ذكْرِ تأبيد، ويكون للفقراء، وإن لم يُسَمِّهم (<sup>٤)</sup>، ولا نُدْخِلُه (ع) في ملك الموقوف عليه (<sup>٥)</sup>، ويُزيَّلُ (<sup>۲)</sup> (س) ملكه عن المسجد (<sup>۲)</sup> بقوله (<sup>۱۱)</sup> وشَرَطَا (<sup>۱)</sup> إفرازه (<sup>۲۱)</sup>، وصلاةً واحد أو جماعة (د) (<sup>۱۱)</sup> فيه بإذنه (<sup>۲۱)</sup>، وإفرازُ الطريقِ شَرْطُ (<sup>۱۲)</sup> (ح)، وله و خَرِبَ ما حولَه (<sup>٤۱)</sup>، واستُغْنِيَ عنه لا يعيدُه (س) مِلْكاً (<sup>۱۱)</sup>، وخالفه (<sup>۲۱)</sup> (م)،

- (٢) أي أبو يوسف الوقف. (ابن ملك)
  - (٣) سقط في أ.
  - (٤) وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)
- (٥) وفي أحد قولي الشافعي: يدخل الموقوف في ملك الموقوف عليه إن كان معيناً، لكن ليس له أن يبيعه؛ إذ لو لم يكن كذلك لكان مسبباً؛ لأن ملك الواقف زائل عنه، وذا لا يجوز. (ابن ملك)
  - (٦) أبو يوسف. (ابن ملك)
  - (٧) يعني عما بناه على نية كونه مسجداً. (ابن ملك)
  - (٨) جعلته مسجداً؛ لأن الوقف عنده إسقاط الملك. (ابن ملك)
    - (٩) في زوال الملك عنه. (ابن ملك)
- (١٠) أي تعييزه عن ملكه؛ لأن المسجد بحعول لله، ولهذا لم يشترط أبو حنيفة فيه القضاء أو الإضافة إلى ما بعد الموت، ولا يكون خالصاً لله تعالى إلا بالإفراز. (ابن ملك)
  - (۱۱) سقط في أ، ب.
- (١٢) يعني شرطا أيضاً في صيرورته مسجداً أن يصلى واحد فيه بعد إذنه للناس للصلاة فيه؛ لأن صلاة كلهم فيه متعذر فناب الواحد مناب الكل، وفي رواية عنهما: الشرط هو الصلاة بجماعة جهراً بأذان وإقامة. (ابن ملك)
- (١٣) يعني إذا جعل وسط داره مسجداً فأذن للناس بالصلاة فيه لا يكون مسجداً عند أبي حنيفة إلا بأن يسميز طريقه؛ لأن الملك مختلط بجوانبه، فإذا لم يفرز عن حق العبد لا يكون خالصاً لله تعالى، ولهذا لو جعل أرضه مسجداً، ثم استحق منها جزء شائع يعود الباقى إلى ملكه، وقالا: يصير مسجداً بدون الإفراز؛ لأن الانتفاع به إنّما يكون بالطريق فلما رضى بكونه مسجداً دخل فيه طريقه بالضرورة كما يدخل في الإجارة بلا ذكره. (ابن ملك)
  - (١٤) أي ما حول المسجد بهلاك أهله. (ابن ملك)
- (١٥) أي قال أبو يوسف: لا يكون المسجد ملكاً لبانيه أو لورثته؛ لأن ملكه سقط عنه فلا يعود. (ابن ملك)
- (١٦) محمد؛ لأن ما هو المقصود منه وهو الصلاة انقطع، فخرج عن أن يكون مسجداً كالمحصر إذا بعث الهدي، ثم زال الإحصار وأدرك الحج يفعل ما يشاء، قيل: الخلاف فيما إذا لم يطمع أن يعود اليه أهله، وأما إذا طمع، فلا يكون ملكاً اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي محمد أبا يوسف في الشرطين، ولم يجوزهما، وأما في شرط المنفعة؛ فلأن في الوقف معنى التمليك عنده، والتمليك من نفسه غير متحقق فلا يجوز، وأما في شرط الولاية؛ فلأن التسليم عنده شرط، واشتراط الولاية لنفسه ينافيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي لزوم الوقف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهو ما يبنى ليسكن أبناء السبيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وهو المبني للتجار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وهو الموضع الذي يسقى منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي بحكم القاضي عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي قال أبو يوسف: يلزم الوقف في الأشياء المذكورة بقوله: «وقفتها» لما مر من أن التسليم عنده ليس بشرط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي قال محمد: إذا سكن في الرباط والخان وشرب من السقاية ودفن في المقبرة يكون وقفاً لازماً؛ لأن قبض الكل متعذر، فأقيم قبض الواحد مقام الكل، ويستوي فيه الغنى والفقير؛ لأنّها في العرف تكون عامة والمعروف كالمشروط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>٩) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>١١) يعني العين الموصوفة بالصفات المذكورة لا يجوز وقفها كليّاً عندنا، بل إنّما يجوز إذا كانت عقاراً عند أبي حنيفة؛ لأن وقف المنقول لا يتأبد ولا بد من التأبيد فيه، ويجوز في بعض المنقولات أيضاً عندهما. وقال الشافعي: يجوز وقف كل عين موصوفة بالصفات المذكورة؛ لأن المقصود من الوقف الانتفاع وكل ما يسمكن أن ينتفع به يجوز وقفه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) اتفاقاً؛ لأنه متأبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) عند أبي حنيفة لعدم تحقق التأبيد فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٥) في أ: الحرب.

<sup>(</sup>١٦) بالفتحات جمع الأكر وهو الزارع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) وهي المزرعة كما جاز بيع الشرب تبعاً للأرض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) محمد وقف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) بفتح القاف وهو ما ينحت به الشجر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) جمع قدر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) بكسر الجيم، وقيل: بفتحها وهو السرير لحمل الميت وكذا ثيابـــها. (ابن ملك)

(د)(۱), والكُراع (۲), والسلاح (۱), ويُفتَى (د) (٤) به (٥), ولا يجوزُ تمليكُه (١), ويُجِيزُ (٧) (س) (٨) القسْمَةَ في المشاع (٩), ويُبْدَأُ بعمارته (١٠) مطلقاً (١١), فإن وقَفَ دَاراً على سُكنَى وَلَده عَمَّرَهَا ساكُنُهَا (١٢) فإن امتَنَعَ (١١) أو افْتَقَرَ (١١) آجَرَهَا الحاكم، وعَمَّرَهَا (١٥) ثُمَّ رَدَّهَا السيهَ (١٥)، ويُصْرَفُ مَا انْهَدَمَ من الوَقْف في [٨٤/أ] عمارته فإن استغنى (١٧) حُبِسَ المحاجة (١٨)، فيان تَعَدَّرَ إعادةُ العين (١٥) بيعَ في العمارة (٢١)، ولا يُقْسَمُ (٢١) بين مُستَحقِّيه (٢٢).

(١) سقط في ب.

(٢) زاد في أ: د.وهو الخيل وفي حكمه الإبل. (ابن ملك)

(٣) زاد في أ: د. وكذا الدروع إنّما أجازه مع أن القياس أن لا يجوز لانعدام التأبيد والتبعية في هذه الأشياء لوجود تعامل الناس في وقفها، والقياس يترك بالتعامل كالاستصناع. (ابن ملك)

(٤) سقط في ب.

(٥) أي بقول محمد. (ابن ملك)

(٦) أي تمليك الموقوف لغير الموقوف عليه. (ابن ملك)

(٧) أبو يوسف. (ابن ملك)

(٨) سقط في أ.

(٩) يعني إذا كان الوقف مشاعاً وطلب الشريك القسمة يصح مقاسمته عند أبي يوسف خلافاً لهما. (ابن ملك)

(١٠) أي بعمارة الوقف. (ابن ملك)

(١١) أي سواء شرط الواقف ذلك أو لم يشترط؛ لأن مقصود الواقف الانتفاع بِما وقفه على التأبيد، وهو إنّما يحصل ببقائه، فجعل الواقف شارطاً دلالة ولو كان شرط الواقف لا يزيد على ما شرطه. (ابن ملك)

(١٢) سقط في ب. لانتفاعه بها. (ابن ملك)

(١٣) أي الولد عن عمارتها. (ابن ملك)

(١٤) ولم يقدر عليها. (ابن ملك)

(١٥) بأجرتها. (ابن ملك)

(١٦) أي إلى الولد؛ ليكون حق الواقف والموقوف عليه مرعيًّا. (ابن ملك)

(١٧) أي إن لم يكن للوقف حاجة إلى صرف ما انسهدم إليه. (ابن ملك)

(١٨) أي يحفظ ذلك المنهدم إلى وقت الحاجة، فيصرف إليه. (ابن ملك)

(١٩) يعني صرف عين المنهدم إلى موضع في الوقف. (ابن ملك)

(٢٠) أي يبيعه الحاكم ويصرف تُمنه في المرمّة صرفاً للبدل مقام المبدل. (ابن ملك)

(٢١) ذلك الثمن. (ابن ملك)

(٢٢) أي بين الذين استحقوا الوقف؛ لأن حقهم في المنفعة دون العين؛ إذ العين ملك الواقف أو حق الله، فلا يصرف إليهم ما ليس حقاً لهم. (ابن ملك)

فصل [في إجارة الوقف وإثباته]

يُتَبَعُ شَرْطُ الوَاقِفِ (د)<sup>(۱)</sup> في إجارته فل فإن أهْمَلُهُ<sup>(۱)</sup> (د)<sup>(٤)</sup> قيل (د)<sup>(٥)</sup> يُطلُقُ<sup>(١)</sup>، وقيل (د)<sup>(٧)</sup> يُقَيَّدُ بِسَنَةُ<sup>(٨)</sup>، ويُخْتَارُ (د)<sup>(٩)</sup> للفتوى أَنْ يُؤجَّرَ الضِّيَاعُ<sup>(١١)</sup> ثَلاَثَ سنِينَ<sup>(١١)</sup>، وغَيْرُهَا<sup>(٢١)</sup> سَنَةً<sup>(٣١)</sup>، ولا يُؤجَّرُ (د)<sup>(١١)</sup> إلا بالمثل<sup>(٥١)</sup>، ولا تُنْقَضُ<sup>(٢١)</sup> (د)<sup>(١١)</sup> إن زادت الأجرةُ لكثرة الرَّغْبة (١٠)، ولَيْسَ (د) للموقوف عليه أن يُؤجِّرَ<sup>(١١)</sup> إلا بإنابة (٢٠) أو ولاية (٢١)

<sup>(</sup>١) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٢) مثلاً إذا شرط الواقف أن لا يؤاجر وقفه أكثر من سنة يراعى شرطه؛ لأنه إنّما أخرجه عن ملك نفسه بشرط معلوم، فيتقيد به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي إن لم يشرط الواقف شيئاً فيها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>٥) سقط في ب.

<sup>(</sup>٦) أي قال المتقدمون: جاز للمتولى أن يؤاجر من السنين ما شاء لتنزله منزلة الواقف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ، ب.

 <sup>(</sup>٨) أي قال المتأخرون: لا يجوز إجارته أكثر من سنة خوفاً من أن يتخذ الوقف ملكاً لغلبة الظلمة المساكلة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) جمع ضيعة أي ضياع الوقف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لأن رغبة المستأجر لا تتوفر في أقل من هذه المدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) زاد في ب: د. أي يؤجر غير الضياع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) وهو قول الإمام أبي حفص الكبير، ومقصوده منه: رعاية جانب الوقف حتى إذا ادعت المصلحة في الضياع أن يؤجر أقل من ثلاث سنين، وفي غيرها أكثر من سنة يفعل كذا؛ لأن هذا أمر يختلف باختلاف الموضع والزمان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٥) لأن إجارة الوقف بما نقص من أجر مثله إضرار بالفقراء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) إجارة الوقف إذا كان بأجر مثله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٨) أي رغبة الناس في استئجاره؛ لأن المعتبر هو أجر المثل وقت العقد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) الوقف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي إلا من جهة أن يكون نائباً عن الحاكم أو الواقف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) سقط في أ: [أو ولاية]. بأن كان قاضياً ولا يـملك الموقوف عليه إلا الغلة دون غيرها. (ابن ملك)

فإن مات (١) (د) (٢)، وقد عَقَدَ (٣) لم تَنْفَسِخ (٤)، ولا يُعَارُ (٥)، ولا يُرْهَنُ (١)، وإن أَتْلِفَتْ (د) منافعُهُ أو غُصِبَ (٧) عَقَارُهُ (٨) يُخْتَارُ (دس) (٩) وجوبُ الضَّمَانِ (١٠)، وتَجُوزُ (د) الشهادةُ بالشهرةِ (١١) لإثباتِه (١١).

<sup>(</sup>١) الموقوف عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>٣) أي والحال أنه عقد إجارة الوقف بإنابة أو ولاية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) كذا القاضي إذا آجره، ثم عزل قبل مضي المدة لا تبطل الإجارة؛ لأن كلا منهما بمنزلة الوكيل عن الفقراء، وبموت الوكيل لا تنفسخ عقد الإجارة، وكذا إذا مات الواقف، وهو الذي آجر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي لا يعطى الوقف عارية؛ لأن في إعارته إبطال حق الفقراء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأن فيه تعطيل منافعه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) زاد في أ، ب: د.

<sup>(</sup>٨) وتعطل عن المنفعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) أي ضمان أجر المثل واجب على المتلف والغاصب، وبه يفتي نظراً للوقف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي بالتسامع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي لإثبات أصل الوقف؛ لأنه لو لم يجز ذلك لأدى إلى استهلاك الأوقاف القديمة. (ابن ملك)

كتاب الغصب(١)

يَجِبُ على الغاصب رَدُّ عَيْنِ المغصوب (٢) في مكانِ غصبه (٣) (د) فإن هَلَك (٥) ضَمِنَ مَثلَه إن كان مثليًا (٢) وإلا فقيمته (٧) يومَ غصبه (١٥) (د) (٩) وإن نَقَصَ (٢١) ضَمِنَ النقصان (١٥) وإن انقطَعَ المثلي (٢١) فوجُوبُها يومَ القضاء (١٣) (حد) (٤١) ويَعْتَبُرُ (١٥) (س) يومَ الغصب (٢١) لا الانقطاع (٧١) (م)، وإذا ادعى الهلاك (٨١) حَبَسَه الحاكمُ حتى يَعْلَمَ أَنَّهَا لَوْ كانت باقيةً أَظْهَرَهَا (١١) ثم قضَى عليه بالبَدَل (٢٠)، وإذا غَيَّبَ المغصوب (٢١) فقضي

- (١٠) المغصوب. (ابن ملك)
- (١١) اعتباراً للبعض بالكل، هذا إذا كان النقصان في عين المغصوب، وكان غير ربوي. (ابن ملك)
- (١٢) عن الأسواق أو عن أيدي الناس بأن كان المغصوب رطباً فانقضى أوانه فوجب عليه القيمة. (ابن ملك)
  - (١٣) يعني يعتبر قيمته التي في يوم الخصومة عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
    - (١٤) سقط في أ.
    - (١٥) أبو يوسف. (ابن ملك)
  - (١٦) لأن سبب وجوب القيمة هو الغصب، فيعتبر قيمته يومئذ. (ابن ملك)
  - (١٧) يعني عند محمد يعتبر قيمته يوم انقطاع جنسه؛ لأن العجز عن أداء المثل يحقق به. (ابن ملك)
    - (١٨) أي هلاك العين المغصوبة. (ابن ملك)
    - (١٩) لأن الأصل هو البقاء، فلا يعتبر قوله فيه. (ابن ملك)
    - (٢٠) وهو القيمة لسقوط رد العين عنه كما علم هلاكه. (ابن ملك)
    - (٢١) أي جعله الغاصب أو غيره غائباً حتى صار كالهالك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهو في اللغة: أخذ الشيء قهراً مالاً كان أو غيره، وفي الشرع: أخذ مال متقوم بغير إذن المالك بإزالة يده عنه أو قصرها كما إذا استخدم عبداً في يد مالكه ولو حبس على بساط غيره لا يكون غاصباً؛ لأن يد المالك لم تزل عنه ولا قصرت؛ لأن فعل المالك وهو البسط باق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) ما دامت باقية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) قيد به؛ لأن القيمة تختلف باختلاف الأماكن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>٥) المغصوب أطلق الهلاك ليتناول ما إذا هلك بفعل الغاصب أو غيره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأن فيه رعاية حق المالك صورة ومعني. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) بالنصب إن لم يكن له مثل ضمن قيمته رعاية لجانب المعنى، وهو المالية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) قيد به؛ لأن سبب الضمان وجد فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في ب.

بالقيمة نُمَلُكُهُ (ع) (١) إياه (٢)، ويُقبَّلُ قُولُه (٣) مع يَمينِه في القيمة (٤) إلا أن يُبَرْهِنَ المالكُ أَو بَلَقِيمة نُمَلُكُهُ (ع) (١) وقد ضَمنَه بنُكُولِه (٢) أو بقولَ المالكِ أو ببينته (٨) فلا حيارَ له (٩) أو بقولِ المالكِ أو ببينته (٨) فلا حيارَ له (٩) أو بقولِ الغاصب (١٠) مع يَمينِه حُيِّرَ المالكُ بينَ إمْضَاءِ الضَمانِ أو الأَحْذَ (١١) وَرَدِّ العوض (٢١)، ولو بَرْهَنَ كلِّ منهما على هلاكِه عند الآخرِ (١٦) يُرَجِّحُ (١٤) (س) المالكُ (١٥)، ورَجَّحُ (١١) (م) الغاصبَ. وهذا (د) ظاهرُ المذهب (١٧) (ح) (١٨)، ويُضَمَّنُ (٩١) مَا نُقِصَ من (٢٠) العقارِ بفِعْلِه،

- (٣) أي قول الغاصب. (ابن ملك)
- (٤) لأنه منكر ما يدعيه المالك من زيادة قيمة المغصوب. (ابن ملك)
- (٥) مِمَّا يقوله الغاصب من المقدار فيعمل بالبينة، فإن أقام الغاصب البينة لا يقبل؛ لأنَّها تنفى الزيادة والبينة على النفي لا يقبل. (ابن ملك)
  - (٦) المغصوب وقيمته أكثر من المضمون. (ابن ملك)
    - (٧) أي بنكول الغاصب عن اليمين. (ابن ملك)
      - (٨) أي أقامها المالك. (ابن ملك)
  - (٩) أي للمالك في نقضه؛ لأنه رضى بالمبادلة بِهذا القدر، فيكون العين ملكاً للغاصب. (ابن ملك)
    - (١٠) يعني إذا كان مضموناً بقول الغاصب. (ابن ملك)
      - (١٦) أي أخذ العين. (ابن ملك)
- (١٢) سواء كان قيمة العين أكثر مِمًّا ضمنه أو مثله أو أقل؛ لأن المالك لم يأخذ ما ادعاه من القيمة، فجاز أن يكون قيمته مثل ما ضمنه أو أقل منه عند المقومين ولا يكون كذلك عنده فيتحير؛ لأن رضاءه بهذا القدر لم يتم. (ابن ملك)
- (١٣) أي لو أقام الغاصب بينة على أنه رد المغصوب إلى المالك فهلك عنده، وأقام المالك بينة على أنه هلك عند الغاصب. (ابن ملك)
  - (١٤) أبو يوسف. (ابن ملك)
  - (١٥) أي بينته؛ لأنَّها مثبتة للضمان. (ابن ملك)
    - (١٦) محمد بينة. (ابن ملك)
- (١٧) لأن الضمان ثابت بنفس الغصب فلا حاجة إلى إثباته، لكن الغاصب يدعى زواله والمالك ينكره، فبينة الغاصب تكون أولى. (ابن ملك)
  - (۱۸) في أ: د.
  - (١٩) الغاصب. (ابن ملك)
    - (۲۰) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) أي يحكم بأنه صار ملكاً للغاصب حتى لو ظهر المغصوب صار حقاً به، وقال الشافعي: لا يصير ملكاً له. (ابن ملك)

وسُكُنْ اهُ (۱) وضَمَّنَه (۲) بِه للاکه (۳) (م) (۱) و إذا تَغَيَّرَتِ العَيْنُ بفعْلِ الغاصبِ حَتَّى رَالَ اسمُها، وعظَمُ مَنَا فِعِهَا (۱) ثَمَلَّكُهُ (ع) (۲) إياها (۲) و لا يَنتَفِعُ بِهَا (۸) حَتَّى يُؤَدِّي رَالَ اسمُها، وعظَمُ مَنَا فِعِهَا (۱) ثَمَلًّكُهُ (ع) (۱) إياها (۲) و لا يَنتَفِعُ بِهَا لو ذَبَحَ شَاةً [ ٤٨ البَدَلَ (۴) و والقياشُ (د) الحِلُّ (ح)، وهو (د) روايةٌ (۱) (ح) كما لو ذَبَحَ شَاةً [ ٤٨ /ب] فطَبَخَهَا أو شَواهَا أو طَحِنَ حِنْطَةً أو زَرَعَهَا (د) أو خَبَزَ (د) دَقِيقًا أو جَعَلَ الصُّفْرَ آنِيَةً (۱)، والحديدَ سَيْفًا أو بَنَى على ساجَة (۱۲) (د) (۱۳) أو عَصَرَ (د) زيتوناً (۱۹) أو عَصَرَ (د) فَطْنَا أو بَنَى على ساجَة (د) غَرْ لاً (۱۳) و لو غَصَبَ عنبا (د) (۱) أو غَرَلَ (د) فُطْنَا أو سَبَجَ (د) غَرْ لاً (۱۳)، ولو غَصَبَ

<sup>(</sup>١) كما إذا نقل ترابه ولم يصلح للزراعة؛ لأنه فعل في العين. أو انهدم الدار بسكناه؛ لأنه إتلاف، وبه يضمن العقار اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي محمد الغاصب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي بِهلاك العقار كما إذا غلب المسيل على الأرض أو انهدم بناء الدار بآفة سماوية، وقالا: لا يضمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>٥) وهو بكسر العين وفتح الظاء المعجمة بمعنى عظيم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>٧) أي نجعل الغاصب مالكاً لتلك العين، وقال الشافعي: لا يَملكها؛ لأن المالك صاحب الأصل وهو العين، والغاصب صاحب وصف وهو الصنعة، فيرجح صاحب الأصل، فلا يزول حقه عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي الغاصب بتلك العين. (ابن ملك).

<sup>(</sup>٩) أو تراضيا على مقدار أو أبرأه المالك عنه أو يحكم الحاكم بالقيمة؛ إذ المبادلة تكون حاصلة بِهذه الأشياء، وإنّما لم يجز الانتفاع قبلها؛ لأن في إباحة الانتفاع بِها فتحاً لباب الغصب، فيحرم الانتفاع لكن حاز للغاصب بيعها وهبتها؛ لأنها مملوكة بجهة محظورة كالمقبوض بالبيع الفاسد، وهذا وجه الاستحسان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) وهو رواية عن أبي حنيفة، وقول الحسن وقول زفر؛ لأن الغاصب ملكه بإحداث الصنعة له وهو في نفسه مشروع، وإنّما حرم هنا لوجوده في مال الغير، فأشبه الاصطياد بقوس الغير فيحل انتفاعه بها والتصرف فيها، ولهذا لو وهبها أو باعها جاز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) بمد الهمزة جمع إناء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) وهي خشبة منحوتة مهيأة توضع تحت البناء. (ابن ملك).

<sup>(</sup>١٣) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٤) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>١٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٦) وهذه الأشياء تَمثيلات الأعيان المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب تَغَيُّرُها ظاهر فيما عدا الساجة، وأما تغيرها؛ فلأنّها كانت نقلية، والآن صارت من العقار، ولهذا استحق بالشفعة، فيكون هالكاً. من وجه ومتغير من وجه، والتغير يوجب انقطاع حق المالك، وهو تــملكها بهذه التصرفات:

عندنا خلافاً للشافعي، وهو يضمنه النقصان. (ابن ملك)

- (٢) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (٣) لأنه أحدث فيه صنعة متقومة. (ابن ملك)
  - (٤) في أ: ضمنه.
  - (٥) إلى الغاصب. (ابن ملك)
- (٦) لأن في الذبح إتلافاً لبعض الأغراض من الشاة، وهوالدر والنسل، وإبقاءً لبعضها وهو اللحم. (ابن ملك)
  - (٧) خرقاً فاحشاً. (ابن ملك)
- (٨) وإنّما يفوت به بعض العين من حيث الظاهر؛ لأن الثوب إذا يفوت من أجزائه شيء لا محالة. (ابن ملك)
- (٩) أي المالك الغاصب قيمته؛ لأنه استهلاك معنى، ولو أحذه المالك وضمن نقصانه فله ذلك؛ لأن عينه مع بعض المنافع قائم. (ابن ملك)
  - (١٠) الخرق. (ابن ملك)
- (١١) وهو ما لا يفوت به شيء من المنفعة، بل يدخل فيه نقصان عيب مع بقاء المنفعة، وهو تفويت الجودة لا غير. (ابن ملك)
- (١٢) لأن الغاصب أدخل فيه عيباً ما هكذا الحكم في كل عين من الأعيان إلا في الأموال الربوية، فإن تضمين النقصان متعذر فيها؛ لأنه يؤدى إلى الربا، فإن المالك يخير فيها بين أن يسمسك العين ولا يرجع بشيء على الغاصب، وبين أن يسلم العين إليه ويضمنه مثله أو قيمته وإلى إخراج الأموال الربوية. (ابن ملك)
  - (۱۳) الغاصب. (ابن ملك)
- (١٤) أي الغاصب الأرض المغصوبة؛ لأنه شغل ملك الغير ببنائه أو غرسه بغير إذنه وذا غير جائز. (ابن ملك)
  - (١٥) إلى مالكها. (ابن ملك)
  - (١٦) أي الأرض بسبب التفريغ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهو ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب يكون ديناراً ولا يقال: تبراً إلا للذهب وبعضهم يقول: للفضة أيضاً. (ابن ملك)

مَقْلُوعاً (۱) ویکون له (۲) و نُضَمِّنُ (ع) المسلم قیمة ما اَتْلَفَ من خَمْرِ ذمیِّ (۳) (د) (۱) والذمیَّ (۵) مثلَهٔ (۱) فلو اَسلَمَ بعد إتلافها (۷) یَبرِّنُهُ (۱) (س)، واوجب (۹) (م) القیمة والقولان روایتان (۱۱) (ح)، ولا یُضَمِّنُهٔ (۱۱) (س) زِقَّ خَمْر (۲۱) شَقَّهُ لِإِرَاقَتِهَا (۱۱)، والقولان روایتان (۱) (ولو گَسَرَ مِعْزَفاً (۱۱) لغیرِ لَهْو فهو ضامن (۱۷) (ح)، ولو اَبَقَ المغصوبُ (۱۸) فَرُدَّ علی المالك (۱۹) فَاَدَّی الجُعْلَ یَمْنَعُهُ (۲۰) (س) (۱۳) من الرجوع (۲۲) علی العاصب، وخالفه (۱۲) (م) (۲۲)، ومشتریه منه (۲۰) لو اَعْتَقَهُ ثُمْ اَجازَ المالك (۱۲) فالعِتْقُ الغاصب، وخالفه (۱۲) (م) (۲۲)، ومشتریه منه (۲۰) لو اَعْتَقَهُ ثُمْ اَجازَ المالك (۱۲) فالعِتْقُ

(٤) سقط في أ، ب.

(٥) زاد في أ، ب: ع. أي نضمن الذي. (ابن ملك)

(٦) أي مثل الخمر إذا أتلف خمر ذمي، فإن أتلف خنـزيره يضمن قيمته، وقال الشافعي: لا يضمنهما. (ابن ملك)

(٧) أي لو أسلم ذمي بعد إتلاف خمر ذمي. (ابن ملك)

(٨) أي أبو يوسف المتلف عن الضمان. (ابن ملك)

(٩) محمد. (ابن ملك)

(١٠) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

(١١) أي أبو يوسف المسلم المتلف. (ابن ملك)

(١٢) يعنى زقاً فيه حمر لمسلم. (ابن ملك)

(١٣) نَهْياً عن المنكر. (ابن ملك)

(١٤) محمد. (ابن ملك)

(١٥) سقط في أ.

(١٦) يعنى إن كسر مسلم معزفاً لمسلم. (ابن ملك)

(١٧) قيمته عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(۱۸) من يد الغاصب. (ابن ملك)

(١٩) وهو بناء الجحهول أي رده رجل من مسيرة سفر. (ابن ملك)

(٢٠) أي أبو يوسف المالك. (ابن ملك)

(٢١) سقط في أ.

(۲۲) أي رجوع ما أداه. (ابن ملك)

(٢٣) أي قال محمد: يرجع؛ لأن سبب الجعل وجد عند الغاصب، فيرجع عليه. (ابن ملك)

(٢٤) سقط في أ.

(٢٥) أي من المشتري العبد المغصوب من الغاصب. (ابن ملك)

(٢٦) البيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي مستحقاً للقلع ومعرفة ذلك أن يقوم الأرض بلا بناء وتقوم ببناء مأمور صاحبه بقلعه، فيضمن للغاصب ما بينهما من التفاوت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي البناء أو الغرس لمالك الأرض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وكذا إذا أتلف حنريره. (ابن ملك)

جائز" (ح)، وأَبْطَلَهُ" (م) أو قَطَعَ يديه" فالمالكُ يُضَمَّنُهُ (ع) إن سَلَّمَه إليه (ه)، وقالا: يُمْسِكُه، ويَأْخُذُ النقصانَ أو دَبَغَ (اللهُ عَلَمَ مِيتَة بِمَا لَهُ قيمةٌ (اللهُ عَلَمُ فَهُو وقالا: يُمْسِكُه، ويَأْخُذُ النقصانَ أو دَبَغَ (اللهُ عَلَمَ مِيتَة بِمَا لَهُ قيمةٌ (اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ أَلُو عَلَى الصَّبْغ نقصانٌ (اللهُ وقيل بَرِيءٌ (اللهُ وقيل (د): هو اختلافُ زمان (اا) لو صَبَغَه أَحْمَرَ أَوْ لَتَ (۱۲) سَوِيقَهُ بِسَمْنِ فإن شاءَ (۱۲) أَخَلَهما، ورَدَّ مَا زَادَ الصَّبْغُ والسَّمْنُ فيهما أو ضَمَّنَه قيمةَ ثوب أَبْيضَ (المَّأَ)، ومثلَ السَّوِيقِ (۱۵)، ولا وَسَلَّمَهما (۱۲)، ولو أَطْعَمَ (۱۷) المالكَ مَا غَصَبَه منه، ولم يُعْلِمُهُ (ع) عنه (۱۵)، ولا

- (٦) الغاصب. (ابن ملك)
- (٧) كالقرظ والعفص. (ابن ملك)
- (٨) عن ضمان الجلد عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (٩) أي قيمة جلد حيوان مذكى غير مدبوغ، ويأخذ ما زاد الدباغ فيه. (ابن ملك)
- (١٠) يعني من غصب ثوباً وصبغه أسود أدخل فيه نقصاناً عند أبي حنيفة فللمالك أن يضمنه قيمة ثوبه أبيض كما إذا خرقه، وقالا: إنه ليس بنقصان فيأخذ المالك الثوب المصبوغ ويغرم ما زاد الصبغ فيه. (ابن ملك)
  - (۱۱) لا اختلاف برهان. (ابن ملك)
    - (١٢) أي خلط. (ابن ملك)
      - (١٣) المالك. (ابن ملك)
  - (١٤) وإنما يخير؛ لأن في إثبات هذا الخيار رعاية للجانبين. (ابن ملك)
    - (١٥) لأنه مثلي، وقيل: يجب القيمة في السويق أيضاً. (ابن ملك)
      - (١٦) أي الثوب والمخلوط إلى الغاصب. (ابن ملك)
        - (۱۷) الغاصب. (ابن ملك)
        - (١٨) الغاصب المالك أنه طعامه. (ابن ملك)
- (٩) أي يكون الغاصب بريئاً من الضمان عندنا، وقال الشافعي: لا يبرأ عنه؛ لأن هذا ليس برد، بل غرور؛ لأنه لو علمه لما أكله؛ إذ المرء يرغب في أكل مال الغير ما لا يرغب في مال نفسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي محمد العتق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لو قطع الغاصب يدى المغصوب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) عند أبي حنيفة أي يأخذ قيمته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي إن سلم المالك المقطوع إلى الغاصب الجاني، وإن أمسكه فلا شيء له من النقصان. (ابن ملك)

نُضَمِّنُهُ (ع) زَوَائِدَ المغصوب (١) مطلقاً (٢) إلا بالتعدي (٣) أو بالمنع [٩٤/أ] بعد الطلب (٤) ولا المنافع (٥) (ع) (١) اسْتَوْفَاهَا أو عَطَّلَها (٧) والزيادة المتصلة لا تُضْمَنُ (ح) بالبيع، والتسليم (٨) ويُضْمَنُ (٩) ما نَقَصَت (الجاريةُ (١١) بالولادة إلا أن يَفِيَ الولدُ يجيزه (١٢) فنسقطُهُ (١٥) (ع)، ولو حَبَلَت (٤١) فَرَدَّها (١٥) فماتَت في نَفَاسِها فعليه (١٢) (ح) قيمتُها يومَ العُلُوقِ (١٥)، وقالا: نُقْصَانُ الحَبْل (١٨) في الأصحِّ (١٥).

<sup>(</sup>١) يعني ما زاد عند الغاصب على المغصوب إذا هلك لا يضمنه عندنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي سواء كان الزيادة متصلة به كالسمن أو منفصلة عنه كالولد والثمر وغيرهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي تعدى الغاصب في تلك الزوائد بأن أتلفها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي منع الغاصب مالكها عنها بعد طلبه إياها، وقال الشافعي: عليه الضمان مطلقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي منافع المغصوب غير مضمونة عندنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>V) أي سواء صرف تلك المنافع إلى نفسه كما إذا غصب داراً، فسكن فيها شهراً أو عطلها على مالكها كما إذا أمسكها شهراً ولم يسكنها، وقال الشافعي: مضمونة في الحالين، فعليه أجر المثل؛ لأن المنافع متقومة في العقود الجائزة والفاسدة، فتكون مضمونة في المغصوب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني إذا زاد المغصوب عند الغاصب زيادة متصلة كالسمن والجمال، ثم باعه وسلمه إلى المشتري فإن كان قائماً أحده صاحبه، وإن كان هالكاً فهو بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب، وإن شاء ضمنه المشتري قيمته يوم القبض، وإن قتله الغاصب ضمنه مع زيادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) على بناء الجحهول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي انتقصت؛ لأن نقص يجيء لازماً ومتعدياً، وههنا لازم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) التي حبلت عند الغاصب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) زاد في ب: ع. أي يكون في قيمة الولد وفاء يجبر نقصانها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي الضمان عن الغاصب إذا انجبر بالولد، وقال الشافعي: لا يسقط، وهو القياس؛ لأن الولد ملكه وما فات من ملكه لا يجبر به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي الجارية المغصوبة من زنا عند الغاصب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي الغاصب إلى مالكها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي على الغاصب ضمان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) أي عليه ضمانه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) قيد به احترازاً عما ذكر في المختلف أنــهما قالا: لا يضمن شيئاً؛ لأنــها تعيبت في يد الغاصب بالحبل فلما ردها وولدت زال العيب فزال الضمان. (ابن ملك)

كتاب الوديعة(١)

من استُودِع (٢) كان أميناً فيَحْفَظُهَا بنفسه، وبمن في عياله، وتُعتَبَرُ (٢) المُساكَنَةُ وَحْدَهَا (٤) مع النفقة (٥) فإن حَفَظَها بغيرِهم (١) ضَمَنَ (٧) إلا لحَوْفِ غَرَق أو حَرْق (٨) وإن نَهَاه (د) (٩) عن التسليم إلى واحد منهم (١٠)، ولا بُدَّ (د) له منه (١١) لم يُعتَبَرُ (٢١) أو أَمَرَه (١٦) بالحِفْظ في بيت من دارِه فحَفَظَه في بيت آخر منها مُساو (د) (١٤) له  $(10)^{(11)}$  له يَضْمَنْ (١٦) بخلاف المُخَالَفَة في الدار (١٧)، وإن خَلَطَهَا (١٨) بِجِنْسِهَا حتى لا يَتَمَيَّزَ له (١٥) لم يَضْمَنْ (١٦) بخلاف المُخَالَفَة في الدار (١٧)، وإن خَلَطَهَا (١٨) بِجِنْسِهَا حتى لا يَتَمَيَّزَ

- (٢) على بناء المحهول أي ترك عنده الوديعة. (ابن ملك)
  - (٣) زاد في ب: د.
- (٤) يعنى المراد بمن في عياله من هو ساكن معه لا من يجب نفقته عليه. (ابن ملك)
- (٥) يعني قال بعض المشايخ: من في عياله هو الذي يسكن معه ويجب نفقته عليه كغلامه وامرأته وولده الصغير إذا كان يعقل الحفظ وأجير الخاص شهراً لا يوماً إذا كان ساكناً معه. (ابن ملك)
  - (٦) أي بغير من في عياله. (ابن ملك)
- (٧) إذا أتلف؛ لأن صاحبها إنّما رضي بحفظه في يده؛ إذ الأيدي مختلفة في الأمانة، ويد غيرهم ليس كيده. (ابن ملك)
- (٨) يعني إذا وقع في دار المودع نار وخاف من احتراق الوديعة، فسلمها إلى غير من في عياله أو خاف من غرقها في سفينة فألقاها إلى سفينة أخرى فضاعت لا يضمن؛ لأن الحفظ في تلك الحالة إنّما يكون باللفع إلى أي رجل كان. (ابن ملك)
  - (٩) سقط في أ.
  - (١٠) أي مِمَّن في عياله. (ابن ملك)
- (١١) أي للمودع من اللفع يعني والحال أن المودع مضطر إلى دفع الوديعة إلى واحد منهم. (ابن ملك)
- (١٢) نَهيه كما إذا كان الوديعة دابة وكان للمودع غلام، وقال المودع: لا تسلمها إليه، فسلمها إليه لا يفيد نَهيه؛ لأنه عاجز عن حفظها. (ابن ملك)
  - (١٣) أي المالك المودع. (ابن ملك)
    - (١٤) في ب: ح.
    - (١٥) في إحراز الوديعة. (ابن ملك)
  - (١٦) لأن البيتين في دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز غالباً، فيلغى الشرط. (ابن ملك)
- (١٧) يعني لو أمره بالحفظ في دار فحفظها في دار أخرى يضمن؛ لأنهما تختلفان في الحرز غالباً، فيفيد التقييد. (ابن ملك)
  - (١٨) أي المودع الوديعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهو في الشريعة: ما يترك عند الأمين مشتق، من الودع، وهو الترك يقال له مودّع، ولتاركها مودع. (ابن ملك)

فهو ضامن (۱) (ح)، وقالا يُشارِكُهُ إن شاء (۱) وإن اختلَطَت (۱) بغيرِ صُنْعِه (۱) خير صُنْعِه (۱) شريكاً (۱) وإن أَنْفَق (۱) بعضها، ورَدَّ مثلَه فَحَلَطَه بالباقي ضَمَن الجَمِيع (۱) أو رَفَعَ بعضها (۱) فأَنْفَقَهُ ثم هَلَكَ الباقي ضَمَّتُوهُ (ك) بقَدْرِه (۱۹) أو أو دُعَها (۱۱) عند آخر (۱۱) فالأولُ ضامن (۱۲) (ح)، وخيَّراه (۱۳) أو طُولِبَ بِهَا (۱۱) فحبَسَهَا (۱۱) ضَمِن (۱۱) أو تَعَدَّى (۱۱) ثم أزَلُه (۱۸) تُزيلُ (۱۲) و مَنَعْنَا (ز) الضمان (۱۲) أو حَحَدَ (۱۲) ثم اعْتَرَفَ لم يَزُلُ (۱۲)، ومَنَعْنَا (ز) الضمان (۱۲)

<sup>(</sup>١) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) الشركة في المحلوط، وإن شاء عدم الشركة ضمن المخالط مثله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) جنس الوديعة بجنسها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي صنع المودع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) اتفاقاً لعدم التعدى منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) المودَع من الوديعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) لأن ما أنفقه صار ديناً في ذمته، والدين لا يؤدى إلا بالتسليم إلى صاحبه، ولم يوجد فكان خلطاً لما بقي بِملك نفسه فيكون استهلاكاً للكل هذا إذا لم يجعل على ماله علامة، ولو جعله لا يضمن إلا ما أنفق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي بعض الوديعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني قالوا: يضمن المودع بقدر ما أنفق؛ لأن التعدي لم يوجد فيما بقي، وقال مالك: يضمن الكل؛ لأنه صار خائناً فلا يبقى أميناً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) المودع الوديعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) من غير ضرورة فهلكت عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي جعلا المالك مخيراً في تضمين من شاء منها؛ لأن الأول خان بالدفع والثاني بالقبض، فيضمن المالك أيهما شاء كمودع الغاصب لكن الثاني يرجع على الأول إذا ضمن لكونه عاملاً له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) يعني إذا طلب المالك من المودع رد الوديعة إليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي المودع الوديعة عن صاحبها، ولم يعطها، وهو يقدر على تسليمها إليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لأنه بالمنع صار غاصباً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي المودع في الوديعة كما إذا كان ثوباً فلبسه أو أودعه عند غيره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) أي التعدي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) وقال الشافعي: لا يزول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي المودع الوديعة حين طلبها صاحبها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) الضمان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٢) عن المودع. (ابن ملك)

بالجحود (۱) في غَيبة المودع (۲)، ولو تَصَرَّفَ فيها فرَبِحَ يُطَيِّبُهُ (س) له (۳)، وأَمَراه بالتصدُّقَ به (غ)، ولا نَمْنَعُهُ (ع) من السَّفَرِ بِهَا (ه) فله (ح) ذلك (۱) مع الأَمْنِ (۵)، وعدم النَّهْي (۸) (د)، وقالا: إن لم يكن لها حَمْلُ (۱) ومَؤُونَةٌ (۱۱)، ولو أَوْدَعَاه مَكيلاً أو موزوناً، وغَابَ واحدٌ (۱۱)، وطَلَبَ الآخرُ نَصِيبَهُ فَدَفَعَ إليه فهو (۱۲) ضامن (۱۳) (ح) أو أَوْدَعَهُمَا ما يُقْسَمُ (۱۱) فاقتُسَمَاه، ودَفَعَ أحدُهما قِسْمَهُ (۱۰) إلى شريكه فهو (۱۱) ضامن (۱۷)، وإن كان (۱۸) لا يُقْسَمُ جازَ حِفْظُ أَحَدِهما بَإِذِنِ الآخرِ (۱۹)، ويُضَمِّنُ (س) الصبيَّ والعبدَ المودَعَيْنِ ما أَتْلَفَاه لَلحالِ (۲۰)، [ ٩٤/ب] وقالا يَضْمَنُ العبدُ وَحْدَهُ بعدَ والعبدَ المودَعَيْنِ ما أَتْلَفَاه لَلحالِ (۲۰)، [ 9٤/ب]

<sup>(</sup>١) أي بإنكاره الوديعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وقال زفر: يضمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي يجعل أبو يوسف الربح طيباً للمودع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأنها إنّما تصير ملكاً له بأداء الضمان مستنداً إلى وقت وجوبه والمستند ثابت من وجه، فيكون الربح حاصلاً من ملك غيره من وجه فيتصدق به لخبثه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي بالوديعة، وقال الشافعي: يمنع منه حتى لو سافر، فهلكت لا يضمن عندنا وعنده يضمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي للمودع السفر بالوديعة عند أبي حنيفة سواء كان له حمل أو لا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي أمن الطريق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي نهى صاحبها عن السفر بها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) بفتح الحاء مصدر أي ثقل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي أجرة، جزاء الشرط محذوف، وهو فله أن يسافر بِها، وإن كان لها حمل فليس له ذلك حتى لو سافر بها يضمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) من المالكين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي المودع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يضمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) يعني لو أودع رجل شيئاً ممَّا يقسم عند رجلين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) بكسر القاف أي نصيبه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي الدافع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) زاد في أ، ب: ح. عند أبي حنيفة، وقالا: لا يضمن، وأما القابض فغير ضامن اتفاقاً؛ لأنه مودع المودع وهو غير ضامن عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي ما جعل وديعة لاثنين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) اتفاقاً؛ لأن اجتماعهما على حفظ الجميع متعذر، فجعل المالك راضياً بالمهاياة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) يعني إذا أودعهما رجل شيئاً، فأتلفاه يحكم أبو يوسف بضمانهما في الحال، فيباع العبد فيه. (ابن ملك)

العِتْقِ<sup>(۱)</sup>، ولو دَفَعَ العبدُ الوديعةَ إلى مثله<sup>(۱)</sup> فهلَكَت<sup>(۱)</sup> فللمالكِ أن يُضَمِّنَ  $(-)^{(2)}$  الأولَ<sup>(۱)</sup> بعد العتْقِ<sup>(۱)</sup> فَقَطُ<sup>(۱)</sup>، ويُخيِّرُهُ<sup>(۱)</sup> (س)في أَيِّهِمَا شاءَ<sup>(۱)</sup> للحالِ، ووافق (م) الأولَ<sup>(۱)</sup> في الأولِ<sup>(۱)</sup>، وألزم (م) الثاني<sup>(۱)</sup> للحالِ، وقيل  $(c)^{(1)}$  بعد العتقِ<sup>(1)</sup> أو عند ثالث مثلِهما<sup>(۱)</sup> فالأولُ كالأولِ<sup>(۱۱)</sup>، والثاني ضامن  $(-)^{(1)}$  للحالِ<sup>(۱۱)</sup> فقط<sup>(۱۱)</sup>، ويُخيِّرُهُ<sup>(۲۱)</sup> مثلِهما في أيهم شاءَ<sup>(۱۱)</sup>، ووأفق (م) الأولَ في الأولِ<sup>(۲۲)</sup>، وخيَّرَه<sup>(۲۲)</sup> (م) في الآخرَيْنِ<sup>(۲۲)</sup>.

- (٢) أي إلى عبد محجور. (ابن ملك)
  - (٣) عند الثاني. (ابن ملك)
    - (٤) سقط في ب.
  - (٥) أي العبد الدافع. (ابن ملك)
  - (٦) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (٧) أي ليس على العبد الثاني ضمان؛ لأنه مودع المودع ولا ضمان عليه عنده إذا لم يتعد. (ابن ملك)
  - (٨) أي أبو يوسف المالك. (ابن ملك)
- (٩) أي في تضمين من شاء من العبدين، أما الأول؛ فلأنه متلف بالدفع، وأما الثاني: فلأنه مودّع المودع وهو ضامن عنده. (ابن ملك)
  - (١٠) أي وافق محمد أبا حنيفة. (ابن ملك)
  - (١١) أي في تضمين العبد الأول يكون بعد العتق. (ابن ملك)
    - (١٢) أي محمد العبد الثاني بضمان ما أتلفه. (ابن ملك)
      - (۱۳) سقط في ب.
  - (١٤) يعني في رواية عن محمد أن الثاني: لا يضمن بعد العتق. (ابن ملك)
  - (١٥) يعني لو أودع العبد الثاني الوديعة عند عبد آخر محجور. (ابن ملك)
- (١٦) يعني عند أبي حنيفة حكم العبد الأول في هذه المسألة كحكم العبد الأول في المسألة السابقة في أنه يضمن بعد العتق. (ابن ملك)
  - (۱۷) سقط في ب.
  - (١٨) عند أبي حنيفة؛ لأنه تعدى بالتسليم إلى الثالث، فيضمن في الحال. (ابن ملك)
  - (١٩) أي لا ضمان على الثالث، وإن عتق؛ لأن مودع المودع غير ضامن عنده. (ابن ملك)
    - (۲۰) أي أبو يوسف المالك. (ابن ملك)
- (٢١) أي في تضمين من شاء من أحد الثلاثة المذكورة في الحال لكون ضمانهم ضمان فعل، أما الأول والثاني فلوجود الدفع منهما، وأما الثالث؛ فلأنه قبض مال غيره بغير إذنه. (ابن ملك)
- (٢٢) أي وافق محمد أبا حنيفة في أن الأول لا يضمن ما لم يعتق؛ لأن ضمانه ضمان عقد الحفظ. (ابن ملك)
  - (٢٣) أي محمد المالك. (ابن ملك)
  - (٢٤) أي في تضمين الثاني أو الثالث في الحال؛ لأن ضمان كل منهما ضمان فعل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) ولا يضمن الصبي أصلاً أراد بِهما المحجورين؛ لأنّهما لو كانا مأذونين بأخلهما الوديعة يضمنان في الحال اتفاقاً. (ابن ملك)

## كتاب العارية

وتُفَسَّرُ بِهِبةِ المنافعِ بغيرِ عَوَضِ<sup>(۱)</sup>، ولا تكون<sup>(۲)</sup> (د)<sup>(۳)</sup> إلا فيما يُنتَفَعُ به مع بقاءِ عينه فإذا أَعَارَ مَكِيلاً أو موزوناً كان قَرْضاً (٤)، ونجعلها (ع) أمانة (٥)، وتصح (١) بأَعَرْتُك، ومَنَحْتُك هذه الدابَّة، وحَمَلْتُك عليها إذا لم يُرِدْ بِهما (١) هبة (٨)، وأخْدَمَتُك هذا العبدَ<sup>(١)</sup>، وداري لك سُكْنَى (١٠) أو سُكْنَى عمرى (١١)، ونجيز (ع) للمستعيرِ أَنْ يُعِيرَ (١١) مالا يَحْتَلَفُ بالاستعمال (١٠)، وليس له أن يُؤجِّر (١١)، ولو استَعَارَهُ (د) (٥) لِيَرْهَنَهُ جَازَ (١١)، وإن قَيَّدَ (١١)

<sup>(</sup>١) وقال الكرخي: هي إباحة المنافع؛ لأن تُمليكها مع الجهالة غير جائز، لكن المختار في تفسيرها ما ذكر في المتن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) العارية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في ب.

<sup>(</sup>٤) يعني؛ لأن الانتفاع بِها إنّما يــمكن باستهلاك عينها، ولا يــملكه إلا بتملكها، وذلك يكون بالهبة أو القرض فحمل على القرض لكونه أدنى ضرراً . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) حتى لو هلك المعار لم يضمنه المستعير إذا لم يتعد فيه، وقال الشافعي: يضمن إذا هلك في غير حالة الانتفاع يضمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأنه صريح في العارية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي بقوله منحتك وحملتك . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأن كلاًّ منهما يستعمل في تَمليك العين وإذا لم يرد منه ذلك يحمل على تَمليك المنافع مجازاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأنه صريح في إعارة الاستحدام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لأن قوله: سكنى يحكم في تَمليك المنفعة، فحمل عليه المحتمل له ولتمليك العين وهو قوله: دارى لك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي سكنى داري لك مدة عمرك أو عمري وسكنى لكونه محكماً في العارية حمل عليها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) ما استعاره إذا كان من. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) كسكنى والحمل والزراعة، وإن شرط المالك أن ينتفع هو بنفسه؛ لأن التقييد فيما يختلف غير مفيد، وقال الشافعي: لا يجوز إعارة المستعار؛ لأن العارية إباحة المنافع عنده فلا يَملك إباحتها غيره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) لأن الإجارة لازمة والعارية غير لازمة، ولو جاز إجارة المستعار لزم منه لزوم ما لا يلزم وهو العارية أو عدم لزوم ما يلزم وهو الإجارة وكلاهما ممنوعان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٦) لأن المستعير يكون مأذوناً فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) المعير بأن يرهن المستعير ماله. (ابن ملك)

(د) بمقدار أو جنس أو مكان (د) (۱) لم يَتَجَاوَزْهُ (۲) ولو هَلَكَ (۱) (د) بعد الفَكَاكِ أو قبلَ الإِرْهَانِ فلا ضَمَانَ (٥) أو في يد المُرْتَهِنِ (د) (١) ضَمِنَ الراهنُ للمُعيرِ قَدْرَ ما سَقَطَ عنه بالهَلاَكِ من الدَّيْنِ (۲) وإن أَعَارَ أَرْضَهُ للبنَاء، والغَرْسِ كان له أن يَرْجِعَ (۱) ويُكَلِّفَهُ بالهَلاَكِ من الدَّيْنِ (۲) وإن أَعَارَ أَرْضَهُ للبنَاء، والغَرْسِ كان له أن يَرْجِعَ (۱) ويُكَلِّفَهُ تفيل تفريغَها (۱) وإن وقَتَ (۱) فَرَجَعَ قَبْلَهُ (۱۱) كُرِهَ (۱۱) والزمناه (۱۳) (ز) الضمان، فقيل (د) (۱۱) قيمتَهما القَلْعُ (۱۱) وقيل (د) (۱۱) قيمتَهما (۱۱) ويَمْلُكُهُمَا (۱۸) إلا أن يَرْفَعَهُمَا المَسْتَعِيرُ (۱۱) وقيل (د) (۱۱) الأرضَ تَخَيَّرَ المَالكُ (۱۲) وإن أَعَارَهَا المَستَعِيرُ (۱۱) أَنْ المَالكُ (۱۲) أَنْ ضَرَّ (۲۱) الأرضَ تَخَيَّرَ المَالكُ (۱۲) وإن أَعَارَهَا

(٣) الرهن المعار. (ابن ملك)

(٥) لأن قبض المستعير غير مضمون. (ابن ملك)

(٦) سقط في ب.

- (٨) لأن العارية غير لازمة فإذا رجع لا يضمن للمستعير ما نقص من بنائه وغرسه. (ابن ملك)
  - (٩) أي تفريع الأرض من البناء والغرس؛ لأنسها مشغولة بِهما. (ابن ملك)
    - (١٠) أي إن ذكر المعير لإعارته مدة معلومة. (ابن ملك)
      - (١١) أي قبل قضاء المدة. (ابن ملك)
      - (۱۲) لما فيه من خلف الوعد. (ابن ملك)
      - (١٣) أي المعير الراجع قبل المدة. (ابن ملك)
        - (١٤) سقط في ب.
- (١٥) هذا تفصيل للضمان يعني يلزم على المعير عندنا ضمان قيمة ما نقص البناء والغرس بالقلع. (ابن ملك) (١٦) سقط في ب.
  - (١٧) أي يضمن المعير للمستعير قيمة بنائه وغرسه. (ابن ملك)
    - (١٨) أي يكون البناء والغرس للمعير. (ابن ملك)
- (١٩) استثناء من قوله: يَملكهما، يعني إذا شاء المستعير أن يرفع بناءه وغرسه ولا يضمن نقصانهما فله ذلك فلا يَملكهما المعير وضع في الموقت؛ لأن في غير الموقت لا يضمن اتفاقاً لعدم الغرور. (ابن ملك)
  - (۲۰) القلع. (ابن ملك)
- (٢١) بين ضمان نقصانهما وضمان قيمتهما إنّما يثبت الخيار له لا للمستعير؛ لأنه صاحب أصل وللمستعير تبع فيرجح صاحب الأصل، وقال زفر: لا ضمان عليه أصلاً؛ لأن التوقيت في العارية غير ملزم كأصل العقد، ولهذا كان له أن يستردها في أي وقت شاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٢) حتى لو قدر أن المعير أذن للمستعير بأن يرهن بخمسة دراهم في الكوفة فرهنه بأكثر من خمسة أو بخمسة دراهم في البصرة يكون ضامناً، وكذا لو عين المرتبهن فرهن غيره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>٧) مثلاً لو هلك نصف الرهن في يد المرتهن يكون المستعير مستوفياً نصف دينه فيضمن للمعير هذا المقدار وما فضل يكون أمانة. (ابن ملك)

(د) (۱) للزرع فلا رجوع (۲) قبل حَصْده (۳) مطلقاً (۱) والمستعير (ح) يَكْتُبُ (۱) أَطْعَمَني أَرْضَه (۱) وقالا (۲): أَعَارِنِي (۱) ويُؤدِّي المستعير والمُؤجِّر والغاصب أُجْرَة رَدِّ العارية (۱) والعين المستأجَرة (۱۱) والمغصوبة (۱۱) وإذَا رَدَّ (۱۱) الدابة إلى اصْطَبْل مَالِكِهَا أو مع عبده (۱۱) أو أجيرِه (۱۱) أو عيناً مستعارةً أو مستأجَرةً إلى دارِه (۱۱) بَرِئَ (۱۱) [۰۰] دون الوديعة (۱۱) .

(١) سقط في أ، ب.

(٢) أي لا يرجع المعير أرضه. (ابن ملك)

(٣) أي قبل حصد المستعير زرعه. (ابن ملك)

(٤) أي سواء وقت الإعارة أو لم يوقتها؛ لأن للزرع نِهاية معلومة فيترك بأجر المثل رعاية للحقين بخلاف الغرس؛ إذ ليس له نِهاية، فيؤمر بقلعه لئلا يتضرر المالك. (ابن ملك)

(٥) عند أبي حنيفة في صكه إذا أراد ذلك. (ابن ملك)

(٦) الفلانية فلان؛ لأن الأرض لا تطعم فيكون المراد منه إبقاء الأرض في يده حتى يوجد فيها ما يطعم، وكان هذا اللفظ أولى للمعنى المقصود منها، وهو الزراعة؛ لأن لفظ الإعارة يحتمل البناء والزراعة. (ابن ملك)

(٧) یکتب هذا. (ابن ملك)

(٨) فلان؛ لأن لفظ العارية صريح في المعنى فكتابته أولى وضع المسألة في الأرض أدنى الدور المنازل يكتب أعارني اتفاقاً؛ لأن الانتفاع بها من حيث السكنى فقط. (ابن ملك)

(٩) لأن قبض المستعير كان لمنفعة نفسه فيكون أجرة الرد عليه؛ لأن الغرم بالغنم. (ابن ملك)

(١٠) يعني يؤدي المؤجر أجرة رد العين المستأجرة. (ابن ملك)

(١١) لأن أصل الرد إلى المالك كان واجباً على الغاصب فيجب مؤنته عليه تبعاً. (ابن ملك)

(١٢) المستعير. (ابن ملك)

(١٣) أي عبد المستعير. (ابن ملك)

(١٤) أراد به الأجير مشاهرة لا مساومة، ويجوز أن يرجع الضمير في «عبده أو أجيره» إلى المالك. (ابن ملك)

(٥١) أي دار المالك. (ابن ملك)

(١٦) من الضمان؛ لأن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو داره أو مع عبده أو أجيره رد إليه عرفاً المتعارف كالمنصوص. (ابن ملك)

(١٧) يعني لو رد المودع الوديعة إلى اصطبل أو الغلام لا يبرأ؛ لأنه لو رضى بكونسها في يد من في عيله أو داره لما أودعه عنده. (ابن ملك)

## كتاب اللقيط(١)

يُحْكَمُ بحريته (٢)، وليسَ لغيرِ الملتَقط أَحْذُهُ منه (٣)، ويُنفَقُ عليه من بيت المالِ فإن أَنفَ الملتَقطُ (٤) كان متبرِّعاً إلا أن يَأْذَنَ (٥) له القاضي بشرط الرجوع (١) (د) أو يُصَدِّقُهُ (د) اللَّقِيطُ إذا بَلغَ (١)، ومن ادعى أنه (٨) ابنُه ثَبَتَ نَسَبُهُ منه (٩) فإن ادعاه (١) اثنان، وذَكرَ أحدهُما علاميةً فيه (١١) أو سَبَقَ (٢١) كان أولى (٣١)، وإن ادعياه معاً ثَبَتَ منهما (١٤)، ولا نَعْتَبِرُ (ع) قولَ القائف (١٥)، ويُرَجَّحُ بإلاسلام (١٦)، والحرية (١٧)، وإذا وُجِدَ في بعض أمصارِ

<sup>(</sup>١) وهو بِمعنى الملقوط أي المأخوذ من الأرض، وفي الشرع: اسم لما يطرح على الأرض من صغر بني آدم خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الزنا فمن رآه غلب على ظنه أنه يضيع بتركه كما إذا كان في مفازة أو مسبعة فأخذه واجب وإلا فمندوب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن الدار دار الأحرار والحرية هي الأصل فيحد قاذفه، ولا يحد قاذف أمه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي من الملتقط؛ لأن يده عليه أسبق فلا يتمكن غيره من إبطالها بغير حق بخلاف ما لو دفعه إلى آخر ليس له أن يسترده؛ لأنه رضى بإبطال يده، ولا يجوز له أن يبطل يد الثاني عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) على اللقيط من مال نفسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٦) على اللقيط ليكون ما أنفقه ديناً عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني إذا لم يأمر القاضى بإنفاقه فصدقه اللقيط بعد البلوغ في أنه أنفقه للرجوع فله الرجوع؛ لأنه أقر بحقه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي اللقيط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأنه إقرار للصبي بِما ينفعه ويدفع العار عنه، ولا منازع له فيأخذه المدعى من اللقيط؛ لأن من ضرورة ثبوت النسب له أن يكوناًحق لحفظ ولده من أجنبي، وقيل: لا يأخذه؛ لأن إقراره صحيح في حق النسب فقط دون إبطال يد الملتقط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي نسب اللقيط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي في جسده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أحدهما في الأخذ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) من الذي لم يذكر علامة لشهادة الظاهر له، وكذا من الذي تأخر عنه في الأخذ؛ لأن حق السابق ثابت في زمان لم ينازعه الآخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) النسب أقاما البينة عليه أولاً لعدم الأولوية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥١) وهو الذي ينظر إلى شبه الأولاد بالآباء، فيخبر أن هذا الولد لفلان، وقال الشافعي: يعتبر قوله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) يعني إذا ادعى اللقيط مسلم وذمي أنه ابنه يرجح دعوى المسلم سواء كان دعواهما مجردة أو ببينة، اعلم أن هذا الحكم غير مجري على عمومه لما ذكرنا من أن الملتقط مرجح بيده، وإن كان الخارج مسلماً؛ ولأن بينة الكافر إذا كان أكثر إثباتاً يرجح بينته ولا يرجح بالإسلام كما لو أثبت بينة الذمى أنه ولده على فراشه، وبينة المسلم أنه ولده فقط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) كما إذا ادعاه ذمي أنه ابنه وادعى مسلم أنه عبله يرجح دعوى الذمي؛ لأن فيه إثبات الحرية. (ابن ملك)

المسلمين أو قُرَاهُمْ فادعاه ذمي تُبَت نَسَبُهُ، وكان مسلماً (١) أو في قرية لأهل الذمة أو بِيعَة أوكنيسة، والواجدُ (د) (٢) ذمي كان اللقيطُ (٣) ذمياً (٤) وإن كان (د) مسلماً همنا (٢٠)، وذمياً هناك (٢) فاعتبارُ المكان (٨) أو الواجد (٩) أو (١) الإسلام (١١) روايات (٢١) (ح)، وإن ادعاه عبد تُبَت منه (١٦) فكان (١١) حراً (١٥)، ولا يُقْبَلُ دعوى عبوديته (١٦)، وإن كان معه مال (٢١) كان له (١٨)، ولا يُترَقَّمُ في ماله (١٩)، ويَقْبِضُ

- (٢) سقط في أ.
- (٣) سقط في أ.
- (٤) تبعاً للمكان والواجد. (ابن ملك)
  - (٥) سقط في أ.
- (٦) أي في قرية أهل الذمة. (ابن ملك)
- (٧) أي إن كان الواجد ذميًّا كان في أمصار المسلمين. (ابن ملك)
  - (٨) زاد في ب: د.
  - (٩) زاد ني ب: د.
  - (١٠) سقط في أ.
  - (۱۱) زاد في ب: د.
  - (١٢) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (١٣) نسب اللقيط. (ابن ملك)
    - (١٤) في أ، ب: وكان.
- (٥١) لأن الحرية هي الأصل، وكون أمه أمة مشكوك فلا يثبت به الرقبة. (ابن ملك)
- (١٦) لأنه محكوم عليه بحريته بكونه في دار الأحرار إلا أن يقيم المدعى بينة عليها، فيكون الملتقط خصماً له باعتبار يده، وإن لم يقم بينة وأقر اللقيط بعد بلوغه بأنه رقه وصدقه المقر له ينظر إن كان ذلك قبل إجراء أحكام الأحرار عليه من قبول شهادته وضرب قاذفه يكون رقيقاً، وإن كان بعده لا يصح إقراره؛ لأنه اتصل به تكذيب من جهة الشرع بإجراء الأحكام عليه فصار كتكذيب المقر له. (ابن ملك)
  - (١٧) يعني مشدود عليه أو على دابة هو عليها. (ابن ملك)
    - (١٨) اعتباراً للظاهر ويقضى حوائجه منه. (ابن ملك)
- (١٩) لانعدام ولايته عليه بالقرابة أو الملك أو بالتسليط من غيره، ولهذا لو أمر الملتقط بختان اللقيط فهلك يضمن، ولو زوجه الإمام ولم يكن له مال فالمهر من بيت المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱) لأن موجب كلامه شيئان ثبوت النسب منه وكفره، فثبت ما ينفعه وهو النسب ورد ما يضره وهو الكفر. (ابن ملك)

عنه (١) الهِ بَهَ (٢)، ويُسَلِّمُهُ في صِنَاعَة (٣)، ولا يُؤَاجِرُهُ في الأصحِّ (د) (٤)، ويَمْنَعُ (س) (٦) الإمامَ عن استيفاءِ القصاصِ لو قُتِلَ (٧)، وقَبِلُوا (ك) شهادتَه (٨) بالزنا (٩).

<sup>(</sup>١) أي لأجل اللقيط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأنه نفع محض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأنه من باب التأديب وحفظ حاله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>٥) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في ب.

<sup>(</sup>٧) اللقيط عمداً، وقالا: له ذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي شهادة اللقيط إذا بلغ على رجل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وقال مالك: لا يقبل للتهمة لكونه غير معروف الأب. (ابن ملك)

كتاب اللُّقَطَة(١)

- (٢) إلى مالكها. (ابن ملك)
- (٣) حتى لو هلكت في يده لا يضمن. (ابن ملك)
  - (٤) أبو يوسف. (ابن ملك)
  - (٥) على أنه أخذها ليردها. (ابن ملك)
- (٦) أي الملتقط اللقطة في الأسواق والشوارع. (ابن ملك)
  - (٧) أي بعد ذلك الزمان الذي عرَّف فيه. (ابن ملك)
    - (٨) سقط في أ.
- (٩) أي هو المختار من الأقوال الواردة في مدة التعريف. (ابن ملك)
  - (١٠) سقط في ب.
  - (١١) في أ: العشرة.
  - (١٢) أي تعريف لقطة لا تبلغ قيمتها عشرة دراهم. (ابن ملك)
- (١٣) يعني بلا تقدير، بل يحسب ما يراه الملتقط رواية عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (١٤) أي تعريف اللقطة إذا كانت قيمتها عشرة دراهم فصاعداً. (ابن ملك)
  - (٥٥) عن أبي حنيفة؛ لأن مقدار العشرة مال يتعلق به القطع، ويستحل به البضع.

اعلم أن هذه المدة فيما لم يتسارع إليه الفساد، فإن تسارع فمدة تعريفه مقدرة إلى خوف الفساد، وعند الشافعي: يبيعها ويتربص بثمنها حولاً. (ابن ملك)

- (١٦) يعني بعد تعريف المدة المذكورة، الملتقط مخير بين أن يحفظها حسبة لله وبين أن يتصدق بها؛ لأنه لما عجز عن إيصال عين اللقطة إلى صاحبها جاز له أن يوصل عوضها، وهو الثواب على اعتبار إجازته. (ابن ملك)
  - (١٧) أي الصدقة يكون له ثوابسها. (ابن ملك)
    - (۱۸) أي إن لم يسمضها. (ابن ملك)
  - (١٩) لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه. (ابن ملك)
- (٢٠) لو هلكت في يده؛ لأنه قبض ماله بغير إذنه، وهذا التصدق من جهة كونه مأذوناً من الشرع يملكه الفقير قبل الإجازة، ومن جهة أنه غير مأذون من المالك ثبت للفقير ملك غير لازم فيضمنها له فإن ضمن الملتقط لا يرجع على الفقير؛ لأنه ملكها من وقت الأحذ بالضمان ونفذت

<sup>(</sup>١) وهي مال يوجد على الأرض، ولا يعرف له مالك، وهو على وزن الضحكة مبالغة في الفاعل، وهي لكونها مالاً مرغوباً فيه جعلت أخذاً مجازاً لكونسها سبباً لأحذ من رآها. (ابن ملك)

كانت (١) (د) (٢) قائمةً أَخَذَهَا منه (٣)، وإن أَثْلُفَ (٤) العبدُ (٥) ما الْتَقَطَهُ قبلَ التعريف بِيعَ (٢) أو فُديَ (٧) أو بعدَهُ طُولِبَ به للحالِ (٨)، ولم يُؤَخِّرُوهُ (ك) إلى عِثْقِه (٩)، [٠٥/ب] ويجوزُ للفقير (٢١) أن يَنْتَفِعَ بِهَا (١١)، ولا نجيزه (٢١) (ع) للغني (٢١)، ولا يُتَصَدَّقُ بِها عليه (٤١)، ويجوزُ أن يتصدق بِها الغنيُّ على أهلِه الفقراء (٥١)، وتجوزُ (٢١) في الشاق، والبقر، والإبل، والفسرس (٧١) (د) (١٥)، فإن أذِنَ له الحاكمُ في النفقة (١٩) [كان ديناً على صاحبها (٢٠)] (٢١)،

الصدقة عليه، وإن ضمن الفقير لا يرجع على الملتقط؛ لأن الفقير أخذها لنفسه فصار كغاصب الغاصب. (ابن ملك)

- (١) اللقطة في يد الملتقط أو المسكين. (ابن ملك)
  - (٢) سقط في أ.
  - (٣) لأنه وجد عين ماله. (ابن ملك)
    - (٤) زاد في أ:د.
    - (٥) الملتقط. (ابن ملك)
- (٦) العبد لقضاء قيمته كما يباع في سائر إتلافاته. (ابن ملك)
- (٧) على بناء المجهول أي فداه مولاه بقضاء ما يوجبه عليه من الضمان. (ابن ملك)
- (٨) يعنى إن أتلفها العبد بعد تعريفه يطالبه المالك بضمانه في الحال فيفديه المالك أو يبيعه؛ لأنه ضمان استهلاك. (ابن ملك)
- (٩) وقال مالك: يطالب العبد به بعد العتق؛ لأن الشرع أذن له في ذلك بشرط الضمان، فيكون مخصوصاً به فلا يظهر في حق المولى. (ابن ملك)
  - (١٠) الملتقط. (ابن ملك)
  - (١١) لأن صرفه إلى فقير آخر كان للثواب، وهو مثله. (ابن ملك)
    - (١٢) أي الانتفاع بِها. (ابن ملك)
    - (١٣) الملتقط، وقال الشافعي: يجوز بحكم القرض. (ابن ملك)
      - (١٤) أي على غني. (ابن ملك)
      - (١٥) لما فيه نظر للملتقط والمالك. (ابن ملك)
        - (١٦) الالتقاط. (ابن ملك)
- (١٧) اعلم أن المذكور في شرح الأقطع: أن التقاط هذه الثلاثة غير جائز عند الشافعي. والمذكور في الهداية: أنه يخالفنا في أولوية التقاطها أو تركه فعندنا التقاطها أولى إن أمن على نفسه عن وقوع الحرام لغلبة الحيانة في زماننا، وعنده تركه أولى؛ لأن مبيح الأخذ خوف الضياع، وهو قليل في هذه الثلاثة لأمنها عن الذئاب. (ابن ملك)
  - (١٨) سقط في أ، ب.
  - (١٩) على اللقطة. (ابن ملك)
  - (٢٠) لأن أمر القاضي كأمر المالك لعموم ولاية النظر له. (ابن ملك)
    - (٢١) زُدنا من شرح ابن ملك.

- (٣) لمصلحة بقاء العين مع عدم لزوم الدين. (ابن ملك)
  - (٤) أي للقطة. (ابن ملك)
    - (٥) بيعها. (ابن ملك)
    - (٦) الحاكم. (ابن ملك)
- (٧) لأن إبقاء تُمنها كإبقاء عينها معنى، بخلاف الآبق المردود إلى القاضى حيث لا يؤاجره؛ لأنه غير أمين من إباقه ثانياً. (ابن ملك)
  - (٨) كيومين أو ثلاثة بقدر ما يراه الحاكم. (ابن ملك)
    - (٩) سقط في أ، ب.
    - (١٠) مفعول ثان لرأي. (ابن ملك)
      - (۱۱) في ب: أمره.
    - (١٢) أي الحاكم الملتقط بالإنفاق. (ابن ملك)
      - (١٣) أي النفقة. (ابن ملك)
      - (١٤) على المالك. (ابن ملك)
  - (١٥) أي الملتقط اللقطة عن المالك إذا حضر. (ابن ملك)
- (١٦) أي لقبض نفقتها فلو هلكت اللقطة بعد الحبس يسقط النفقة؛ لأنه بالحبس شابه الرهن ولو هلكت قبله لا يسقط. (ابن ملك)
  - (١٧) أي رجل اللقطة بأنها له. (ابن ملك)
- (١٨) فإذا دفعها ببينة وجاء آخر فأقام بينة أنــها له إن شاء ضمن الآخذ إن شاء ضمن الدافع. (ابن ملك)
  - (١٩) أي للملتقط. (ابن ملك)
  - (٠٢) كذكر عدد الدراهم ووزنها ووصف وعائها. (ابن ملك)
  - (٢١) أي لا إجبار على الدفع عندنا بذكر العلامة، وقال الشافعي: يجبر عليه. (ابن ملك)
- (٢٢) يعني لقطة الحرم يكون مملوكة إذالم يوجد صاحبها للقطة الحل، وقال الشافعي: لا يــملك، بل يجب تعريف لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي إن لم يأذن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في إنفاقه؛ إذ لا ولاية له على المالك. (ابن ملك)

## كتاب الْخُنْتَى

إذا كان للمولود فَرْجَانِ فَبَالَ مِن أحدهما أو سَبَقَ اعتُبِرَ به (۱)، وإن كانا معاً (۲) فهو مُشْكِلٌ (۲) (ح) (٤)، واعتَبَرَ (٥) بالأكثر (١)، وإذا بَلغَ فظَهَرَتْ له أماراتُ الرِّجَال (٧) أو النساء (٨) اعتُبِرَ بها، وإن لم تَظْهَرْ أو تَعَارَضَتْ (٩) كان مُشْكِلاً فيُؤْخَذُ (د) فيه بالأَحْوَط فيُقَدَّمُ (د) على صف النساء (١) فإن صَلِّي (د) (١١) معهن أعادَ (١١) أو مع الرجال (١١) (د) فيقد ثمَّ (د) على صف النساء (١) فإن صَلِّي (د) (١١) معهن أعادَ (١١) أو مع الرجال (١١) (د) أبس أعاد مَنْ عَنْ يَمِينه (١٤)، وشمَالِه، وخَلْهِ (٥) ، ويُصَلِّي (د) (١١) بِقِنَاع، ويَجْتَنبُ (د) لُبْسَ الحَرير، والتَّحَلِّي (١٥) (د) أمَّ ولا يَخْلُو (د) (١٩) به غيرُ مَحْرَم، ولا يُسَافِرُ (د) (٢٠) الا معه (١٢)، وتَحْتُنُهُ أمَةٌ تُشْتَرَى له من مالِه، والا (٢٢) فمن بيتِ المال (٢١) ثم

- (٢) أي وإن كان البول أو السبق صادرين معا من العضوين. (ابن ملك)
- (٣) يعني يكون حنثي مشكلاً أحكامه عند أبي حنيفة حتى قال: لا علم لي به. (ابن ملك)
  - (٤) سقط في أ.
  - (٥) في ب: اعتبرا.
- (٦) يعني قالا: أي الفرجين أكثر بولاً حين حروجه منهما معاً يكون معتبراً؛ لأن كثرة بوله تدل على قوته وأصالته. (ابن ملك)
  - (V) كاللحية ووطئ النساء. (ابن ملك)
  - (٨) أي أو ظهرت علاماتسهن كالثدي والحيض وإمكان الوصول إليه من فرجه. (ابن ملك)
    - (٩) بأن تكون له لحية وثدي. (ابن ملك)
    - (١٠) ويؤخر عن الرجال، هذا تفصيل الأخذ بالأحوط. (ابن ملك)
      - (۱۱) سقط في ب.
      - (۱۲) صلاته لاحتمال كونه رجلاً. (ابن ملك)
        - (۱۳) أي إن صلى معهم. (ابن ملك)
      - (١٤) أي الذي في جانب يسمينه. (ابن ملك)
      - (١٥) صلاتهم لاحتمال كونه امرأة. (ابن ملك)
        - (١٦) سقط في أ.
      - (١٧) أي تحلى النساء لاحتمال كونه رجلاً. (ابن ملك)
        - (١٨) سقط في أ، ب.
          - (١٩) سقط في أ.
          - (٢٠) سقط في أ.
        - (٢١) أي مع المحرم من الخنثي. (ابن ملك)
        - (۲۲) أي إن لم يكن له مال. (ابن ملك)
      - (٢٣) أي تشترى أمة منه؛ لأنه معد لمصالح المسلمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعني إذا بال من الذكر أو سبق خروج البول منه يكون علامة، فإذا بال من الفرج أو سبق منه يكون أنثى؛ لأن كلاً منهما يدل على قوة ذلك العضو. (ابن ملك)

ثَبَاعُ<sup>(۱)</sup>، ولو وَرِثَ مع ابنٍ فهو(ح) أُنثَى<sup>(۱)</sup>، وقالا له نصفُ ميراثَيْ ذَكَرٍ وأُنثَى<sup>(۱)</sup>، فيُعْطيه (۱) (س) ثلاثة أَسْهُم من سبعة (۱) لا خمسة (۱) من اثْنَي عَشَرَ<sup>(۱)</sup>، وإذا مَاتَ (۱) (د) يُمِّمَ رَ<sup>(۱)</sup>، وكُفِّنَ كالمرأة (۱).

<sup>(</sup>١) تلك الأمة بعد ما ختنه، يرد نُمنها في بيت المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي له نصيب أنثى عند أبي حنيفة فله سهم وللابن سهمان؛ لأن الأقل متيقن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وهو قول الشعبي، واتفقا عليه لكن في التخريج يختلفان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي أبو يوسف الخنثي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي يجعل المال بينهما سبعة أسهم للخنثى ثلاثة وللابن أربعة؛ لأن الحنثى ابن في حال وبنت في حال ولبنت في حال ولبنت في الميراث نصف الابن فيجعل له نصف كل حال، فيكون للخنثى ثلاثة أرباع ابن فإذا جعل كل ربع سهماً يكون للابن أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة أسهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) زاد في أ، ب:م.

<sup>(</sup>٧) أي قال محمد: يجعل المال بينهما اثنى عشر سهماً للخنثى خسة منها؛ لأنه إن كان ذكراً فالمال بينهما نصفان، وإن كان أنثى فالمال بينهما أثلاث فيعطيه نصف كل حال، وللابن كذلك فاحتجنا إلى حساب يقسم نصفه نصفين، وثلثه نصفين، وأقل ذلك اثنى عشر فللخنثى نصف ستة ونصف أربعة، فيكون خسة وللابن نصف شانية ونصف ستة فيكون سبعة. اعلم أن نصيب الخنثى على تخريج أبي يوسف أكثر من نصيبه على تخريج محمد؛ لأن ثلاثة من سبعة أكثر من خسة من اثنى عشر؛ لأنا لو زدنا نصف سبع على ثلاثة أسباع يصير نصف المال والخمسة لا يصير نصف المال.

<sup>(</sup>٨) الخنثي قبل أن يبين حاله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٠) أي جعل ذا تيمم لتعذر أن يغسل رجل أو امرأة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني في خمسة أثواب احتياطاً في إقامة السنة. (ابن ملك)

## كتاب المفقود(١)

إذا جُهِلَ مكانُ المفقودِ وحياتُهُ، نَصَبَ القاضي من يَحْفَظُ مالَهُ (٢)، ويَسْتَوْفِي حقوقَهُ (١)، ويُسْتَوْفِي حقوقَهُ (١)، ويُنفِقُ من ماله على من تجبُ عليه نفقتُهُ في حضورِهِ (٤) بغيرِ قضاء (٥) (٢)، ويَبيعُ (د) (٧) منه (٨) ما يَخَافُ هلاكه (٩) فإذا مَضَتْ مدةٌ لا يعيشُ مثلُه إليها (١١) حُكِمَ بِمَوْتِهِ (١١)، واعْتَدَّتْ زوجتُه، وقُسِمَتْ تركتُهُ (٢١)، ولم يُعَيِّنُوا (ك) [٥١] أربعة أعْوَام، ولم يَقَطَعُوا (ك) نكاحَ الأولِ بدخولِ الثانِي (٢)، ويُجْعَلُ (١٤) حيًا في ماله (١٥) ميتاً في مالِ غيره (١٦).

<sup>(</sup>١) وهو غائب لم يدر موضعه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأنه ناظر لكل عاجز عن نظر نفسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي غلاته وديونه التي أقر بها غرماؤه، وكذا يؤدى القاضى من ماله الذي من جنس ما عليه إذا علم وجوبه، ولا يطلب حقوقه من العقار والعروض الذي في يد رجل؛ لأنه محتاج إلى الخصومة وهو ليس بخصم اتفاقاً؛ لأنه وكيل من جانب القاضي. والخلاف في أن الوكيل يقضى الدين وكيل بالخصومة. إنّما جرى في وكيل منصوب من المالك، وليس للقاضى أن ينصب وكيلاً عن الغائب للخصومة له أو عليه خلافاً للشافعي، ولو فعل القاضى وحكم نفذ اتفاقاً؛ لأنه قضاء في محتهد فيه كما لو حكم بشهادة المحدود في قذف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي حال حضور الغائب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) القاضي كزوجته ووالديه وأولاده الصغار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في ب.

<sup>(</sup>٧) سقط في ب.

 <sup>(</sup>٨) أي وكيل المفقود من ماله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لتعذر حفظه بصورته فيحفظ بمعناه وهو الثمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي إلى تلك المدة بأن مات جميع أقرانه في بلده لا في الدنيا حتى لو بقي منهم لا يحكم بِموته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لأن عيش الإنسان بعد موت جميع أقرانه نادر، هذا هو ظاهر الرواية، وهو الأقيس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) بين ورثته الموجودين وقت الحكم؛ لأنه كأنه مات في ذلك الوقت فلم يرث منه من مات قبله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) يعني قال مالك: إذا مكثت امرأة المفقود أربع سنين يفرق القاضى إن سألت ذلك وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج من شاءت فإذا جاء الزوج الأول قبل دخول الزوج الثاني فهو أحق بِها، وإن جاء بعده فلا سبيل له عليها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) المفقود. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) فلا يرث منه أحد لكن ورثته لو أقروا بموته وفي أيديهم مال قسم القاضي بينهم، ولا يعتبر إقرارهم في دينه ووديعته إذا جحد الغريم والمودع موته؛ لأنسهم يدعون حق القبض والانتزاع عن أيديهم فلا يقبل بلا بينة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) فلا يرث عن أحد؛ لأن كونه وارثًا مشكوك فيه لكون حياته مشكوكًا فيها فتوريث الوارث المتيقن أولى. (ابن ملك)

كتاب الإباق(١)

إذا ردَّ الآبِقَ من مسيرةِ السفرِ فصاعداً مَنْ أَشْهَدَ عليه (٢) أَنَّهُ أَحَذَهُ لِيَرُدَّهُ وَجَبَ له الجُعْلُ (٢) أربعونَ درهماً، وفيماً دونَها بحسابه (٤)، ولا نُوقِّفُهُ (ع) على الشرط (٥) فإن كانت قيمتُه (٦) أقلَّ منه (٢) حُكمَ (م) (٨) له (٩) بقيمته إلا درهماً، ويَأْمُرُ (١) (س) بالجُعْل (١١)، وإن أَبقَ منه (٢) فلا عليه (١١)، ولا له (٤)، ولو رَدَّهُ (١٥) إلى المصرِ فمَاتَ المالكُ، وهو مُورَّنُهُ (١٦) قبلَ قَبْضه (١٧) يُبْطِلُهُ (س)، ويُجْعَلُ المدبَّرُ (د) (٨)، وأمُّ الْولَدِ (د) (١٩) لا المكاتَبُ (٢) كالقنِّ (١٢).

- (٢) أي على الآبق ، قوله «من» فاعل رد. (ابن ملك)
  - (٣) وهو ما يجب للعامل على عمله. (ابن ملك)
- (٤) يعني إن رده فيما دون مسيرة السفر يجب بحسابه. (ابن ملك)
- (٥) يعني وجوب الجعل غير موقوف على شرط المولى عندنا، وقال الشافعي: موقوف؛ لأن الراد إذا عمل لغيره من غير عقد شرط كان متبرعاً كما لو ورد العبد الضال. (ابن ملك)
  - (٦) أي قيمة الآبق. (ابن ملك)
  - (٧) أي من أربعين درهماً وقدره من مسيرة سفر. (ابن ملك)
    - (٨) سقط في أ.
    - (٩) أي محمد للراد. (ابن ملك)
    - (١٠) أبو يوسف. (ابن ملك)
  - (١١) كاملاً؛ لأنه مقدر شرعاً بلا تعرض لقيمة الآبق فيجب اتباعه. (ابن ملك)
    - (١٢) أي العبد من الذي أخذه. (ابن ملك)
  - (١٣) أي لا شيء للمولى عليه من التضمين؛ لأن الآبق كان في يده أمانة على تقدير أخذه بالإشهاد. (ابن ملك)
    - (١٤) أي لا جعل للآخذ على المولى. (ابن ملك)
      - (١٥) أي الآبق. (ابن ملك)
    - (١٦) أي والحال أن مالك الآبق كان مورثاً للراد. (ابن ملك)
    - (١٧) أي أبو يوسف الجعل، وقالا: له الجعل في التركة. (ابن ملك)
      - (١٨) سقط في ب.
      - (١٩) سقط في ب.
      - (۲۰) زاد في ب: د.
- (٢١) يعني إذا أبق المدبر وأم الولد فرد إلى مولاهما وجب الجعل كالقن؛ لأنسهما مملوكان فإن قيل: إنّما يجب الجعل بإحياء المالية وأم الولد لا مالية لها عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهو تَمرد العبد في الانطلاق فمن وجده فهو بالخيار إن شاء دفعه إلى الإمام وإن شاء حفظه بنفسه، وكذلك الضال وهو من ضل عن طريق منزله من غير قصد. (ابن ملك)

كتاب إحياء الموات(١)

إذا أَحْيَى مسلمٌ أو ذميٌ أرضاً (() لا يُنتَفَعُ بِهَا (()) ولَيْسَتْ مملوكةً لمسلم، ولا ذميٌ. وهي بعيدةٌ من القرية (() إذا صاحَ مَنْ بأقْصَى العامر (() لا يُسْمَعُ (() بِهَا (()) صوتُهُ مَلَكَهَا (()) وإذْنُ الإمامِ شرط (()) ومن حَجَّرَ أرضاً (()) وأهْمَلَهَا ((()) ثلاثَ سنينَ دُفِعَتْ إلى عَيْرِه، وحريمُ بِعْرِ النَّاضِح (() أربعون (()) (ح) كالعَطَن (()) وقالا: ستون ((()) ويُقَدَّرُ للعَيْنِ غيرِه، وحريمُ بعْرِ النَّاضِح (() أربعون (()) (ح) كالعَطَن (()) وقالا: ستون (()) ويُقَدَّرُ للعَيْنِ خسمائةٍ من كلِّ جانِب، ويَمْنَعُ غيرَه من الحَفْرِ فيه (()) ويُلْحَقُ ما امْتَنَعَ عَوْدُ دِجْلَةَ والفُرَاتِ إليه بالمَواتِ (()) إذا لم يكن حَرِيماً، وإن جاز عَوْدُهُ (()) لم يَجُزُ

- (٣) لغلبة الماء عليها أو لانقطاعه عنها أو لكونها مسبخة ونحوها من الأسباب المانعة من الزراعة سيت مواتاً، وإن لم يعرف مالكها، بل يكون لجماعة المسلمين، فلا يكون لواحد أن يتملكها على التحصيص فمتى عرف نالكها ردت إليه وضمن زارعها نقصان الأرض. (ابن ملك)
  - (٤) الواو فيها للحال. (ابن ملك)
    - (٥) يعني المعمور. (ابن ملك)
      - (٦) في أ: لم يسمع.
  - (٧) أي في تلك الأرض. (ابن ملك)
  - (٨) جواب لقوله إذ أحيى لقوله عليه السلام: «من أحيى أرضاً ميتة فهي له». (ابن ملك)
    - (٩) لتملكها عند أبي حنيفة، وقالا: ليس بشرط، بل يــملكها بدونها. (ابن ملك)
- (١٠) أي وضع الأحجار حولها والمراد به نصب علامات في حدودها منعاً لغيره عن إحيائها كإحراق ما فيها من الشوك وغرز الأغصان حولها، ولو حوطها أو سنمها بحيث يعصم الماء تكون إحياء؛ لأنه كالبناء، وكرب الأرض ليس بإحياء إلا أن يبدر فيها وحفر البئر لا يكون إحياء إذا لم ينبع الماء. (ابن ملك)
  - (۱۱) أي لم يعمرها. (ابن ملك)
  - (١٢) أي نواحيها، والناضح البعير الذي يستقى عليه الماء. (ابن ملك)
- (١٣) يعني من حفر بئراً في موات ليستقى منها بالبعير يكون حريمها من كل جوانبها أربعين ذراعاً عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (١٤) أي كما كان حريمها للعطن أي لمبرك الإبل حول الماء للسقي أربعين ذراعاً اتفاقاً. (ابن ملك)
    - (١٥) ذراعاً. (ابن ملك)
- (١٦) أي في حريمه لاحتمال أن ينقص ماء البئر الأول بالحفر الثاني ولو حفر فيما وراء حريمه فذهب ماؤه فلا شيء عليه. (ابن ملك)
- (١٧) الجار والمحرور متعلق بيلحق يعني إذا ترك دجلة ونحوه مكاناً وعدل عنه إلى غيره وامتنع عوده إلى مكانه الأول يكون مواتاً؛ لأن قهر الماء فات عنه فصار في قهر الإمام. (ابن ملك)
  - (١٨) أي عود مائه إلى مكانه الأول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهي الأراضي المنقطعة عن الانتفاع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أراد به إحياءها صورة بحيث يكون سبباً للحياة النامية. (ابن ملك)

إحياؤُهُ (١)، والنَّهْرُ في ملكِ الغَيْرِ لا حَرِيمَ (ح) له (٢) إلا ببينة (٢)، وقالا له حريمٌ بِقَدْرِ القاءِ الطِّينِ، ونحوه (٤)، وقيل (د) هذا بالاتفاقِ، وفي روايةٍ يُقَدِّرُهُ (ش) بنصفِ عَرْضِ النَّهْرِ من جانِبَيْهِ، وقَدَّرَهُ (٢) (م) بِكُلِّهِ (٧).

<sup>(</sup>١) لأن حق المسلمين قائم فيه لجواز العود وكونه نسهراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي بأن يقيم بينة على ثبوت الحريم له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن النهر إنّما ينتفع بالحريم لاحتياج صاحبه إلى المشي في جانبيه لتسييله فصار كالبئر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي أبو يوسف الحريم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي محمد الحريم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي بكل عرضه من كل جانب. (ابن ملك)

فصل [ في الشُّرُب(١)]

ويَجوزُ (د) (٢) قسمةُ الماء بينَ الشركَّاءِ (٣)، ودُعُوى الشِّرْبِ (د) (٤) بغير أرضٍ (٥)، ويُوصَى (د) (٨) بمنفعته (٩) لا برقبته (١) (د) (١١)، ولا يُبَاعُ (د) (٢١)، ولا يُبَاعُ (د) (٢١)، ولا يُبَاعُ (د) (١٤)، ولا يُبَعَدُ ولا يُبَاعُ (د) (١٤)، ويُومَبُ (د) (١٤)، ولا يُتَصَدَّقُ (د) (١٤) به (١٥)، ويَشْتَرِكُ الناسُ في ماءِ الأودية، والأنْهارِ العِظَامِ ، في الشَّفَةِ، وسَقْي الأَراضِي (٢١)، ونصب الأَرْحِيَةِ (٢١)، وفي الشَّفَةُ (د) (١٨) لا غيرُ (١٩) في النهرِ الخاصِّ بالقرية (٢٠)، والبئرِ، والحوضِ (٢١)، وليس (د) (٢٢) لأحدِ أن يَأْخُذَ

(٤) سقط في ب.

(١٦) بأن يجيء مواتاً ويشق نهراً لسقيها. (ابن ملك)

(١٩) أي يشترك الناس في حق الشفة فقط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهو النصيب من الماء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٣) باعتبار نبوت الحق كقسمة الغنائم. (ابن ملك)

<sup>(°)</sup> لحواز أن يكون حقه في الشرب فقط بأن باع الأرض بقي شربها وكان القياس أن لا يجوز؛ لأن إعلام المدعي في الدعوى شرط صحة الدعوى والشرب مجهول لا يقبل الإعلام، ولكن جاز استحساناً، ولو أقام بينة على ذلك تقبل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) الشرب؛ لأنه حق مالي كالقصاص. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) سقط في ب.

<sup>(</sup>٨) سقط في ب.

<sup>(</sup>٩) لأن الوصية أخت الميراث، فيجوز إيصاؤه كالإرث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني لا يوصى بتصدق الشرب من فلان؛ لأنه باطل ووصيته باطلة أيضاً؛ لأن ما لا يجوز تمليكه بعد وفاته. لا يجوز الوصية به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>۱۳) سقط في ب.

<sup>(</sup>۱٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٥) لاشتماله على الجهالة الفاحشة وامتناع قبضه مع كونه غير متقوم حتى لو سقى شربه غيره لا يضمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) بأن يشق منها ساقية لينصب عليها رحى ودالية وكل منهما جائز إذا لم يضر بالعامة. (ابن ملك) (١٨) سقط في ب.

<sup>(</sup>٢٠) يعني يجوز لغير أهلها أن يشاركوهم في ذلك الماء بالشرب منه سقى الدواب وأحد الوضوء وغسل الثياب وغيرها لشدة الحاجة إليها ولا يسقى أرضه من ذلك الماء إلا بإذبهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) يعني حكمهما كحكم النهر الخاص. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٢) سقط في أ، ب.

 $[10/\nu]$  شَيْعًا (۱) مِمَّا أُحْرِزَ منه (۲) إلا برضاء صاحبه (۳)، وإذا كان النهر أو العينُ في ملْكِ رَجُلٍ جاز له مَنْعُ غيرِه من دخوله، فإن لم يَجِدْ  $(c)^{(2)}$  غيرَه (۵) مَكَّنَهُ منه (۲) أو أخرجه إليه فإن منعه (۲)، وهو يَخَافُ العَطَشَ (۹) قَاتَلَهُ بالسلاح (۱۱)، وفي المُحْرَزِ بغيرِ سلاح (۱۱)، وتُكْرَى (د) (۱۲) الأنْهُرُ العِظَامُ من بيتِ المال (۱۳)، والمشتَرَكُ (د) (۱۲) من الشُركَاء (۱۵) دونَ أهلِ الشَّفَة (۱۲)، ويُجْبَرُ (د) (۱۷) من يَمْتَنِعُ منهم (۱۸)، ومَوُونَهُ الكَرْي إذا جاوَزَ أرضَ رجلٍ مرفوعة (ح) عنه (۱۹)، وقالا: كَرْيُ كلّهِ على كلّهم، [وإذا كان له جاوَزَ أرضَ رجلٍ مرفوعة (ح) عنه (۱۹)، وقالا: كَرْيُ كلّهِ على كلّهم، [وإذا كان له

<sup>(</sup>١) للشفة ولغيرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي من ذلك الماء في حب ونحوه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأنه كان مباحاً سبقت يده إليه بالإحراز فصار ملكه كالحشيش، ولهذا جاز بيعه إلا أنه لا يقطع في سرقته لشبهة الشركة فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٥) أي إن لم يجد الحتاج إلى الماء غير ذلك الماء المملوك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي من دخوله الماء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي الماء منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٩) على نفسه أو على مطيته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لأنه قصد إتلافه بمنع حقه وهو الشفة عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني إذا منع ماءه المحرز في إنائه فللطالب أن يقاتله بعصا ونحوه؛ لأنه منع ماء ملكه بالإحراز، لكنه ارتكب معصية، فقام مقاتلته مقام التعزير له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٣) لأن منفعتها للعامة وبيت المال معد لنفعهم وإن لم يكن في بيت المال شيء أجبر الناس على كريها إحياء لحقهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٥) يعني يكرى النهر المشترك المملوك لجماعة مخصوصة من مالهم فمن أبى منهم يجبر عليه دفعاً للضرر عن الشركاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) يعني ليس عليهم قسط من الكرى؛ لأن شركتهم عامة، ولا يجبرهم الإمام كما لو امتنعوا عن عمارة أراضيهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٨) وقال بعض مشايخنا: يجبر الإمام على الكرى أصحاب الشفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) عند أبي حنيفة، وفي الخانية الفتوى على قوله. (ابن ملك)

مجمع البحرين وملتقى النيرين -

الجرى<sup>(۱)</sup> في أرض غيره فليس لرب الأرض منعه  $(^{(1)})^{(7)}$ ، وإذا اخْتَصَمُوا  $(c)^{(1)}$  في شِرْب  $(^{(1)})^{(1)}$  كان بينهم على قَدْرِ أراضيهم  $(^{(1)})^{(1)}$ ، وليس  $(c)^{(1)}$  للأعلى أن يُسْكِرَ ليستوفي  $(^{(1)})^{(1)}$  بتراضيهم  $(^{(1)})^{(1)}$  و لا يَشْوَقُ  $(c)^{(1)}$  أحدُهم منه نَهْراً، ولا يَنْصِبُ  $(c)^{(1)}$  رَحَّى  $(^{(1)})^{(1)}$  ولا يَشْوِقُ  $(c)^{(1)}$  شِرْبَهُ إلى أرضٍ أُخْرَى ليس لها شِرْب  $(^{(1)})^{(1)}$  إلا بتراضيهم  $(^{(1)})^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) أي جرى النهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن في منعه إضراراً للناس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) زدنا من شرح ابن ملك.

<sup>(</sup>٤) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٥) من نهر اشتركوا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط هنا في أ: [ وليس (د) للأعلى أن يسكر ليستوفي إلا بتراضيهم]، لأن الحاجة إليه مختلفة بقلة الأراضي وكثرتها فيتقدر بقدرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) سقط في ب.

<sup>(</sup>٨) يعني إذا كان أرض الأعلى منهم مرتفعة والماء قليل بحيث لا يـمكنه سقي أرضه بتمامها إلا بسده لم يكن له ذلك؛ لأن الماء يكون محبوساً عن الباقين في بعض المدة، وفيه منع لحقهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني إذا رضوا بسكره جاز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۰) سقط في ب.

<sup>(</sup>۱۱) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٢) لما فيه من كسر جانب النهر وتغيير جرى الماء عن سننه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) سقط في ب.

<sup>(</sup>۱٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٥) لأن صاحبها يحتمل أي يدعي بتقادم العهد أن له حقًّا في الشرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) استثناء عن الأفعال المنفية يعني إذا رضى الشركاء بشق أحدهم نـــهراً وانتخاذ الجسر عليه وأخواتـــهما يجوز لإسقاطهم حقوقهم برضائهم. (ابن ملك)

كتاب المزارعة(١)

وهي باطلة (٢) (ح) وقالا: جائزة، ويُخْتَارُ (د) للفتوى وأَ، ونجيزها (٢) عن غيرِ تَبَعِيَّةِ المساقاةِ، واتحاد العاملِ (د)، والعقد (١)، وعُسْرِ الإِفْرَادِ (د) (١) بالعَمَل، وتَخَلَّلُ البَيَاضِ (د) بين ما سُوقِيَ عليه (٩).

ويُشتَرَطُّ: صَلاَحِيَةُ الأرضِ (١٠) (د)، وأهلية العاقدَيْنِ (١١) (د)، والتحلية (د) (١١) ويُشتَرَطُّ: صَلاَحِيةُ الأرضِ (١٠) وأهلية العاقدَيْنِ (١١) (د)، والتحلية (١٦) باشتراط (١٦) وبَيْنَ العامِل (١٤)، والشركة في الخارج على الشيوع حتى تَفْسُدُ (١٠) باشتراط (١٦) قُفْزَانِ معلومة لأحدُهما، وبرَفْع البَدْرِ، واقتسامِ الباقي (١٧)، واشتراط ما على الماذيانات (١٨)، والسَّوَاقي (١٩)، ويُشتَرَطُ بَيَانُ المدة (٢٠)، وجِنْسُ البَدْر (٢١)

(١) وهي عقد على الزرع ببعض الخارج. (ابن ملك)

(٢) عند أبي حنيفة، أي فاسدة. (ابن ملك)

(٣) سقط في أ.

(٤) سقط في أ.

(٥) للاحتياج إليها وتعامل الأمة بِها والقياس يترك به كما في الاستصناع. (ابن ملك)

(٦) أي المزارعة منفردة. (ابن ملك)

(٧) زاد في ب: د.

(٨) سقط في أ، ب.

(٩) وقال الشافعي: إنَّما يجوز المزارعة تبعاً للمساقاة. (ابن ملك)

(١٠) يعني لصحة المزارعة على قولهما شروط ثمانية معدودة في المتن أحدهما أن تصلح للزراعة؛ لأن ما هو المقصود من الزرع إنما يحصل به. (ابن ملك)

(١١) لأن العقد إنّما يصح من أهله. (ابن ملك)

(١٢) سقط في ب.

(١٣) أي بين الأرض. (ابن ملك)

(٤) حتى لو شرط فيها العمل لرب الأرض يفسد لانعدام التخلية. (ابن ملك)

(١٥) المزارعة هذا تفريع للشرط الرابع. (ابن ملك)

(١٦) في ب: بأشراط.

(١٧) أي يفسد أيضاً باشتراط أن يرفع صاحب البذر بذره ثم يقتسما ما بقي منه. (ابن ملك)

(۱۸) جمع الماذيان وهو نـــهر أعظم من الجدول سبى به؛ لأنه يتولد منه أنـــهار صغار وهو فارسي معرب. (ابن ملك)

(١٩) وهي الأنهار الصغار يعني يفسد المزارعة بهذا الشرط أيضاً، وهو أن يشترط إن ما ينبت على جوانب الأنهار لأحدهما لاحتمال أن لا ينبت الأعلى ما عينه من الموضع. (ابن ملك)

(٢٠) لأن المزراعة منعقدة على منافع الأرض. (ابن ملك)

(٢١) ليصير الأجر معلوماً؛ لأن الأجر جزء الخارج فلا بد من البيان ليعلم أن الأجر من أي خارج وإذا لم يبين فسدت المزارعة فإذا زرعها انقلبت جائزة. (ابن ملك)

(د)<sup>(۱)</sup>، ومَنْ هُوَ (د) عليه<sup>(۲)</sup> ونصيبِ مَنْ (د) لا بَذْرَ لَهُ<sup>(۳)</sup>.

فإذا كانت الأرضُ، والبَذْرُ لواحِد، والعَمَلُ، والبَقَرُ للآخرِ أو الأرضُ وَحْدَهَا أو العملُ وَحْدَهُ مَن أحدِهِمَا، والباقي من الآخرِ جازت (١) أو البَقَرُ والأرضُ لأحدِهِمَا (١) لم العملُ وَحْدَهُ مَن أحدِهِمَا، والباقي من الآخرِ جازت (١) أو البَقَرُ والأرضُ لأحدِهِمَا تُحُرُ (٢) ويجيزها (١) في رواية (١)، [منعه (١)] (١) فإذا صَحَّت (١١) كان الخَارِجُ على الشرط (٢١)، وإذ فَسَدَتْ كان (١١) لصاحب الشرط (٢١)، وإن لم يَخْرُجُ شيءٌ فلا شيءَ للعامل (٢١)، وإذا فَسَدَتْ كان (١١) لصاحب [70/1] البَذْرِ (١٥)، وأجْرُ المثل للآخرِ عن عَمَلِه أو أرضِه، ولا يُزَادُ على المسمَّى (٢١)، وأَجَازَهَا (١٥)، ولو شَرَطًا (د) (١٥) التَّبْنَ لِرَبُّ الْبَذْرِ بعدَ شَرطِ الْحَبِّ نصفين جاز (١٩) لا

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) يعني بيان من يكون عليه البذر أيضاً شرط أيضاً ليعلم أن المنفعة المعقود عليها منفعة الأرض أو العامل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) هذا هو الشرط الثامن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) المزارعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) والبذر والعمل لآخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) المزارعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي أبو يوسف هذه الصورة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) عنه لوجود التعامل هكذا بين الناس والقياس يترك به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۰) زدنا من شرح ابن ملك.

<sup>(</sup>١١) المزارعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) من النصف أو الثلث أو غيرهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) لأن أجرته كانت مسماة بأن يكون من الخارج فإذا لم يخرج لا يستحق شيئاً بخلاف المزارعة الفاسدة؛ لأن أجر المثل كان في الذمة، وبفوت الخارج لا يفوت الذمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) الخارج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لأنه نَماء ملكه فلا يستحق الآخر؛ لأن تسميته فسدت . (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي لا يزاد أجر المثل على قيمة ما شرط له من نصف الخارج أو غيره؛ لأنه رضى به . (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي محمد الزيادة على المسمى بالغاً ما بلغ؛ لأنه استوفى المنافع بعقد فاسد فيجب عليه أجر مثلها كاملاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٩) عقد المزارعة؛ لأنه نَماء ملكه، وهذا الشرط يلائم حكم العقد. (ابن ملك)

- (٢) يعنى لو سكتا عن اشتراط التبن لأحلهما. (ابن ملك)
- (٣) لأن التبن نَماء بذره ولا يحتاج إلى الشرط الفاسد والمفسد هو الشرط لغيره. (ابن ملك)
  - (٤) يعنى قال مشايخ بلخ: التبن. (ابن ملك)
    - (٥) سقط في أ.
  - (٦) لأنه تابع للحب فيدخل في شرطه. (ابن ملك)
    - (٧) أي من إعطاء البذر. (ابن ملك)
- (٨) لأن الجبر يستلزم الضرر عليه بإتلاف ماله كمن استأجر أجيراً لهدم داره لا يجبر على هدمها. (ابن ملك)
  - (٩) يعني لو امتنع العامل عن العمل أجبر عليه؛ لأنه لا يتلف ماله . (ابن ملك)
    - (١٠) اعتباراً بالإجارة. (ابن ملك)
    - (١١) أي مدة المزارعة. (ابن ملك)
    - (١٢) أي إدراك الزرع. (ابن ملك)
  - (١٣) يعني يعطى المزارع صاحب الأرض أجر مثل الأرض في حق نصيبه من الزرع رعاية للجانبين. (ابن ملك)
    - (١٤) على الزرع. (ابن ملك)
- (١٥) لأن العقد انتهى بانتهاء المدة المضروبة وبقي الزرع وهو مال مشترك بينهما، فيكون مؤونته عليهما بخلاف ما إذا مات رب الأرض والزرع بقل حيث يكون العمل على العامل؛ لأن مدته لم تنقض والعقد باق في مدته. (ابن ملك)
  - (١٦) أي رفع ما حصد من موضعه وجمعه في مكان. (ابن ملك)
    - (١٧) وهو إدارة البقر بالوطئ عليه ليصلح للتذرية. (ابن ملك)
      - (١٨) وهي تمييز الحبوب عن تبنها بالريح. (ابن ملك)
  - (١٩) أي العمل الذي يكون بعد انتهاء الزرع كالحصاد وغيره. (ابن ملك)
- (٢٠) لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحدهما فهم منه أنهما إن شرطا عملاً يقتضيه المزارعة، وهو كل عمل يبيت وينمى ويزيد في الخارج لا يفسد. (ابن ملك)
  - (۲۱) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱) يعني لو شرطا التبن للعامل لم يجز؛ لأنه شرط يؤدى إلى قطع الشركة بأن لا تخرج الأرض إلا التبن. (ابن ملك)

اشتراطَ الحَصَادِ عليه (١)، ومنعه (٢) (م).

فصل

ولو شَرَطَ النصفَ بالعَمَلِ في شَهْرِ كَذَا، والثُّلُثَ في كذا، فالأولُ (٢) صحيح (٤) (ح) (٥)، وقالا: هما (١)، ولو اختَلَفًا (٧) فقال العاملُ: شَرَطْتَ لِي زيادةَ عَشَرَةِ أَقْفُرَةٍ على نصفِ الخارج، وأَنْكَرَهَا ربُّ الأرضِ، وذاك (٨) قبلَ العملِ فالقولُ له (٩) (ح)، وقالا: للعامل (١١)، ولو شَرَطَ ربُّ الأرضِ، والبذرُ منه (١١) الثُّلُثَ للعامل، والثُّلُثَ لعبد العامل المأذونِ المديونِ بغيرِ عَمَل (١٢) فَتُلْتُهُ (١١) لِرَبِّ الأرض (١٤) (ح) (٥١)، وقالا: للعامل، ولو دَفَعَ إليهما (١٦) أَرضا (١٧) ببذرهما، وسمَّى لأَحَدهما ثُلُثَ الخارج، وللآخرِ خمسينَ درهما فالفسّادُ شَائِع (١٨) (ح)، وقصَرَاهُ على الثانِي (٩)، ولو غَصَبَهَا فَزَرَعَهَا فالخارجُ فالفسّادُ شَائِع (١٨) (ح)، وقصَرَاهُ على الثانِي (٩)، ولو غَصَبَهَا فَزَرَعَهَا فالخارجُ

<sup>(</sup>۱) أي على العامل؛ لأن الناس تعارفوا ذلك وتعاملوا عليه كالاستصناع، وهو مختار بعض المشايخ للفتوى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي محمد هذا الاشتراط؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد فيكون فاسداً، والمزارعة مِمَّا يفسد بالشروط الفاسدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي الشرط الأول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) عند أبي حنيفة على قول من يجيز المزارعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في ب.

<sup>(</sup>٦) أي الأول والثاني صحيحان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي رب الأرض والمزارع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي ذاك الاختلاف كان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي لرب الأرض عند أبي حنيفة؛ لأنه يدعى صحة العقد والظاهر شاهد له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لأنه ينكر لزوم العمل عليه والقول للمنكر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي والحال أن البذر كان من قبل رب الأرض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي بغير اشتراط عمل على ذلك العبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي ثلث العبد الذي كان نصيبه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٦) أي إلى رجلين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) مزارعة على أن يزرعاها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) عند أبي حنيفة فيفسد العقد فيمن سمى له ثلث الخارج أيضاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي على من سمى له خسسين درهماً؛ لأن الصفقة متعددة ولا يلزم من فساد أحدهما فساد الأخرى، ثم عنده الخارج للعاملين وعليهما أجر المثل وعندهما نصف الخارج ونصف أجر المثل لفساد العقد في حقه ثم يجعل الخارج لرب البذر. (ابن ملك)

له (۱) (ح)، والعُشْرُ، والخَرَاجُ عليه (۲) (ح) وإن نَقَصَتْ (ئ) فضَمِنَ (٥) فالخَرَاجِ والعُشْرُ على المالكِ (٢) (ح) مطلقاً (٧)، وقالا: العُشْرُ على الغاصبِ بكلِّ حَالَ (١)، وأمَّا الخَرَاجُ فعَلَى المالكِ إن كان الضمانُ أَكْثَرَ (٩)، وعلى الغاصبِ من دونِ ضمان (١١) إن كان أقل (١١)، ولو المالكِ إن كان الضمانُ أَكْثَرَ (٩)، وعلى الغاصبِ من دونِ ضمان (١١) إن كان أقل (١١)، ولو نَزَوَّجَ على أن تَزْرَعَ هي أرضَه بالنصف (١٢) ببذرِها صَحَ (١٦)، وفسدَت (١١) فيجْعَلُ (١٥) (س) مَهْرَهَا نصفَ أُجرِ مثل [70/ب] الأرضِ، ورُبْعَهُ (١٦) (س) إن طَلَقَهَا قبلَ الدخولِ (١١)، وأو جب (١٥) (م) مهرَ المثل (١٩) لا يُزَادُ على أجرِ مثلِ الأرضِ، والمُتْعَةَ (١٦) في أرضِها ببذرِها (١٢) يَجْعَلُ (١٢) (س) مهرَهَا نصفَ الطلاقِ قبلَه، ولو كان هو العامل (١٢) في أرضِها ببذرِها (٢٢) يَجْعَلُ (٢٢) (س) مهرَهَا نصفَ

(٣) سقط في ب.

<sup>(</sup>١) عند أبي حنيفة؛ لأنه نَماء بذره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي على الغاصب عنده؛ لأنه يسملك الأرض النامية يداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) الزراعة الأرض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) الغاصب نقصانها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأن العشر في الخارج والخارج له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) من الخراج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي من غير ضمان النقصان أراد به لا ضمان عليه للنقصان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لأن المالك لم ينتفع من الأرض مقدار الخراج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي بنصف الخارج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) نکاحه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) مزارعته؛ لأنه شرط فيها مقابلة البضع ببعض الخارج وهو مجهول فيفسد شرطه فتفسد مزارعته؛ لأنها مِمَّا تفسد بالشروط الفاسدة، فيكون الخارج للزوجة ويكون عليها للزوج أجر المثل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي ربع أجر المثل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) لأن النصف يتنصف بالطلاق قبل الدخول فصار ربعاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) إن دخل بها لجهالة التسمية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) زاد في أ:م. أي أوجب محمد المتعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) يعني إذا تزوجها على أن يزرع هو. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۲) على أن الخارج بينهما نصفان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۳) أبو يوسف. (ابن ملك)

أَحِرِ مثلِ عَمَلِهِ (١) لا مهرَ المثلِ (٢) (م) أو على أن تَزْرَعَ هي (٣) بِبَذْرِهِ أو هو (١) أرضَها بِبَذْرِهِ وَجَبَ مَهْرُ المثلِ (٥).

<sup>(</sup>١) إن دخل بِها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي قال محمد: لها مهر مثلها، وللزوج عليها أجر مثل عمله فيتقاصان إن تساويا وإلا ترد الفضل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لو تزوجها على أن تزرع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي لو تزوجها على أن يزرع هو. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) اتفاقاً. (ابن ملك)

كتاب المساقاة(١)

وهي بجزء من الثَّمَرَةِ باطلةٌ ( ﴿ )، وقالا: جائزةٌ إذا ذُكِرَ مدةٌ معلومةٌ ( ) وجزءٌ من الثَّمرةِ مُشَاعاً ( ) وتجوزُ في الشجرِ، والرِّطَابِ، وأصولِ البَاذِنْجَانِ، ولا نَقْصُرُهَا ( ) على النَّحْل، والكَرْمِ ( ) ، وإذَا دَفَعَ إليه ( ) نَحْلاً مُثْمِراً ( ) يَزِيدُ بالعَمَل جازَ، وإذا فَسَدَتْ كانَ لِلْعَامِلِ أَجرُ مِثْلِهِ ( ) ، وتَبْطُلُ ( ( ) بالموت ( ( ) ) ، وتُفْسَخُ بالأَعْذَارِ ( ( ) ) .

<sup>(</sup>١) وهي المعاملة فيما يحتاج إليه في الأشجار ببعض الخارج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لكن إذا علم أن الثمرة لا تحرج في تلك المدة يفسد العقد لفوات ما هو مقصود منه وهو الشركة في الخارج، ولو ذكر مدة تبلغ الثمرة فيها وقد يتأخر عنها جاز لكن إذا تأخرت عن المدة فللعامل أجر مثله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) قيد به؛ إذ لو شرط جزء معيناً يفسد كما في المزارعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي المساقاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وقال الشافعي: يقتصر عليهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي على العامل على وجه المساقاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي فيه تُمر صفته أنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأنه في معنى الإجارة الفاسدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) المساقاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) كما تبطل الإجارة، هذا هو القياس، ولكن قالوا: لا تبطل استحساناً فإذا مات رب الأرض والخارج بسر فللعامل أن يقوم عليه حتى تدرك الثمرة، وإذا مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه حتى يدرك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) كما إذا مرض العامل وضعف عن العمل أو كان العامل سارقاً ونحوهما؛ لأن المزارعة تنعقد إجارة، ويتم شركة، وكذا المساقاة فتنفسخ بالعذر كالإجارة. (ابن ملك)

## كتاب النكاح(١)

يُسَنُّ (د) (٢) حالَ الاعتدالِ. ويجب (د) في التَّوَقَانِ (٢). ويُكْرَهُ (د) لخوف الحَوْرِ (٥). ونُفَضِّلُهُ (١) على التَّخَلِّي للنوافل (٧).

وينعقد بالإيجاب والقبول، وهما (١٠) بلفظ الماضي (١) أو أحدهما (١٠).

ولا نَقْتَصِرُ (ع)(١١) على لفظ(١٢) النكاح، والتزويج(١٣).

فينعقد بالتمليكِ والصدقِة والهبِة، والبيع، (د)(١٤)، والشراءِ(١٥) (د)(١٢)، لا الإجارةِ،

<sup>(</sup>١) وهو عقد يرد على تملك متعة البضع قصداً. وفي القيد الأخير احترازٌ عن البيع ونحوه؛ لأن المقصود فيه تملك الرقبة، وملك المتعة داخل فيه ضمناً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في أ : ح.

<sup>(</sup>٣) أي في حال شدة الاشتياق إلى الوطئ، تمكنه منه؛ ليحترز عن الزنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>٥) من سوء خلقه؛ لأن ممنوعية الحيف لما عارضت سنية النكاح، قلنا: بكراهيته عملاً بالشبهين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي النكاح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي على أَن يكون خالياً عن النكاح، وشواغله، ومشتغلاً للنوافل، وقال الشافعي: التخلي أفضل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي والحال أن الإيجاب والقبول يكونان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) كقولهما: زوجت، وتزوجت؛ لأن غرضهما إنشاء الإثبات فاحتير لفظ الماضي الدال على الثبوت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يكون بلفظ الماضي كما إذا قال: أتزوجك، وقالت: قبلت؛ لأن النكاح إنما ينعقد بعد تقدم الرسالة والخطبة غالباً، فيكون قوله: أتزوجك عبارةً عن التحقيق في الحال بخلاف البيع حيث لا ينعقد «البيع»؛ لأن البيع يقع بغتة غالباً فلا يجعل للحال، وكذا إذا قالت: زوجني، وقال الآخر: تزوجتك ينعقد النكاح بينهما؛ لأن قولها: زوجني توكيل بالنكاح. والواحد يتولى طرفي النكاح لكونه سفيراً؛ ولهذا ترجع الحقوق إلى الموكل بخلاف ما إذا قال: «بع هذا بكذا»، وقال الآخر: اشتريت به حيث لا ينعقد؛ لأن الحقوق في البيع ترجع إلى العاقد فيقع التمانع، وهو أن يكون الوكيل طالباً ومطلوباً، لا يقال لو كان قولها: زوجني توكيلاً بالنكاح لما اقتصر على المجلس؛ لأنا نقول: هو توكيل في ضمن الأمر بالفعل، فيكون قبوله فيصل الفعل في المجلس، فإذا قام قبله قام القبول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) سقط في ب.

<sup>(</sup>۱۲) في ب: لفظي.

<sup>(</sup>١٣) وقال الشافعي: يقتصر انعقاد النكاح عليهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٥) أي ينعقد النكاح عندنا بهذه الألفاظ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) سقط في أ.

والإباحة، والإعارة (١) (د)<sup>(٢)</sup>.

وأجازوا (ك) نكاحَ السِّر (٣). وشرَطُوا(٤) الإشهادَه(٥).

ولا ينعقد (٢) بين المسلمين إلا بحضور شاهدين مسلمين حُرَّين بالغين عاقلين (٧). ونجيزه (ع) برجل وامرأتين (٨)، ولو غير عدول (٩)، وأعميين (ع)، ومحدودين (ع) (١٠) في قَذَف (١١). ولو وَصَلَها كتابٌ مشهودٌ عليه، ومضمونُه نكاحُها (١٢)، ولم يَعْلَمُوهُ (١١) فقَبَلَتَ (١٤) يُجيزُه (١٥).

ولو تزَوَّجَ مسلمٌ ذميةً بشهادة ذميين جاز، وأبطله (١٦) (م)، وأجزنا (ز) نكاحَ ذميين بغير شهود.

- (٢) سقط في أ.
- (٣) وهو أن يكون بلا تشهير. (ابن ملك)
  - (٤) زاد في أ، ب: ك.
- (٥) وقال مالك: لا يجوز نكاح السر حتى لو تزوج عند شاهدين، وشرط كتمان العقد لا يجوز، والإشهاد ليس بشرط لجواز النكاح حتى لو نكحها بلا إشهاد، وشرطا إعلانه صح. (ابن ملك)
  - (٦) النكاح. (ابن ملك)
  - (٧) إنما شرط هذه الأوصاف؛ لأن الشهادة من باب الولاية لكونِها نافذة على الغير رضى به أو لم يرض. (ابن ملك)
- (٨) يعني يجوز عقد النكاح عندنا بحضور رجل وامرأتين، وقال الشافعي: لا يجوز بناء على أصله من أن شهادة النساء في غير المال غير مقبولة عنده، فلا ينقعد النكاح بحضورهن. (ابن ملك)
- (٩) زاد في أ، ب: ع . يعني يجوز عقد النكاح عندنا ولو كان شهوده فسَقَةً، وقال الشافعي: لا يجوز. (ابن ملك)
  - (١٠) سقط في أ.
- (١١) يعني ينعقد النكاح بحضورهم عندنا، وقال الشافعي: لا ينعقد؛ لأن شهادتهم غير مقبولة فلا ينعقد بحضورهم. (ابن ملك)
- (١٢) يعني إذا كتب في كتاب تزوجت فلانة بنت فلان بكذا من الصداق، وأشهد جماعة على ما فيه، وأرسله بهم إلى امرأة. (ابن ملك)
- (١٣) أي والحال أن الشهود لم يعلموا ما في الكتاب من قصة التزويج فإذا سلموه إلى فلانة فقرأته، وأعلمتهم بما فيه. (ابن ملك)
  - (١٤) عندهم ذلك التزوج. (ابن ملك)
  - (١٥) أي قال أبو يوسف: ينعقد النكاح به، وقالا: لا ينعقد. (ابن ملك)
    - (١٦) أي محمد ذلك التزوج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي لا ينعقد النكاح بهذه الألفاظ؛ لأن موجبه تملك منفعة البضع، وموجب هذه الألفاظ تملك المنافع بسائر أجزائها دون البضع، ولم يصح كناية عن ملك النكاح، وعن أبي حنيفة أن النكاح ينعقد بلفظ الإجارة؛ لأنه لتمليك المنفعة، وهو مختار الكرخي لكن الصحيح ما ذكر في المتن؛ لأن الإجارة موضوعة لتمليك المنفعة مؤقتاً، والنكاح لا يجوز بالتوقيت. (ابن ملك)

فصل [في الحرمات]

تَحْرُمُ الأمُّ والجدةُ (١) مطلقاً (٢)، والبنتُ (٢).

ونُحَرِّمُها (ع) (ئ) من الزنا(ث)، وبنتُ الولدِ وإن سَفَلَت (١) والأحتُ مطلقاً (د) (^) والخالةُ والعمةُ مطلقاً (د) (١٥٣)، وبنتُ الأخ والأحتِ مطلقاً (د) [١٥٣] وإن سَفَلَت (١٢) وأمِّ المرأةِ بالعقدِ الصحيح (١٦) (د) (١٤)، وبنتُ المدخولِ بها (١٥).

ولا يشترط فيها (١٦) الحجرُ (١٧)، وحَليلَةُ أبيه، وأجداده (١٨) وبنيه وبني أولاده (١٩).

<sup>(</sup>١) أي نكاحهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زاد في ب: د. سواء كانت من قبل الأب أو الأم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) حرمة نكاح الجدة ثبت بالإجماع أو بدلالة النص؛ لأن لفظ الأم لا يتناولها حقيقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(°)</sup> يعني من زنى بامرأة فأتت ببنت فإن نكاح هذه البنت حرام عليه عندنا، وقال الشافعي: حلال؛ لأن نسبها غير ثابت منه فصارت كالأجنبية، ولهذا لا ترثه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) ثبت حرمتها بالإجماع أو بدلالة النص. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي سواء أكانت لأب وأم، أو لأب أو لأم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>٩) أي سواء كانت له أو لآبائه وأمهاته، وسواء كانت خالةً أو عمةً لأب وأم، أو لأب أو لأم، وكذا أم العمة حرام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>١١) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٢) وأما بنات العم والعمة والخال والخالة فحلال . (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) وإن دخل بها أو لم يدخل. قيد بالصحيح؛ لأن الفاسد لا عبر له إلا إذا دخل بها فحينئذ تحرم أم الموطوءة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ ، ب.

<sup>(</sup>١٥) زاد في ب: ع. أي تحرم بنت امرأته التي دخل بها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي في حرمة بنت المدخول بها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي في كونها في حجر الزوج بأن زفت مع أمها إلى بيته، إنما قاله نفياً لما قيل كونها في حجر الزوج شرط لحرمتها؛ لأن الله تعالى قيد حرمتها به في قوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ﴿ [الآية ٢٣ من سورة النساء] والمقيد بشرطين لا يثبت بأحدهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) أي زوجته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) يعني يحرم عليه حلائل أولاده وإن سفلوا دخلوا بهن أو لم يدخلوا. (ابن ملك)

وَنُشِتُ  $(3)^{(1)}$  المصاهرةَ بالزنا $(1)^{(1)}$ ، وبالمسِّ  $(3)^{(1)}$ ، والنَّظَرِ إلى الفرج  $(1)^{(1)}$  بشهوة  $(1)^{(1)}$  ويُثبتهَا $(1)^{(1)}$  (س) بوطء صغيرة لا تُشتَهَى  $(1)^{(1)}$ .

ويَحْرُمُ من الرَّضَاعِ مَّا يَحْرُمُ من النَّسَبِ (١) إلا أَمُّ الأخ (١) وأختُ الابن (١٠) والحمعُ (١١) بين الأختين نكاحاً وبملْك يَمِين واطئاً (١٢) فلو ادَّعَتَا (١٣) نكاحَه وبَرْهَنَتْ كلِّ على سَبْقِها (١٤) وهو جاهلٌ به (١٥) فُرِّقَ بينه و بينهما (١٦). وقُسِمَ نصفُ المهرِ عليهما (١٧). ولا يُوجِبُ (س) شيئاً (١٨).

- (٤) زاد في أ: ع. أراد به الداخل. (ابن ملك)
- (٥) وحَدّها إن كان شابًا أن ينتشر آلته به أو يزداد انتشاراً إن كانت منتشرة قبله، وإن كان شيحاً أو عنيناً فحَدّها أن يتحرك قلبه أو يزداد تحركه، ولا يعرف ذلك إلا بقوله. (ابن ملك)
  - (٦) أي أبو يوسف المصاهرة. (ابن ملك)
    - (٧) وقالا: لا تثبت. (ابن ملك)
  - (٨) من الأصول والفروع والخالات والعمات وغيرها من المعدودات. (ابن ملك)
- (٩) يعني يجوز تزوج أم أخيه من الرضاع ولم يكن ذل جائزاً من النسب؛ لأن أم أخيه من النسب تكون أمه أو موطوئة أبيه، وكذا إذا كان لأخيه من النسب أن من الرضاع يجوز تزوجها إذا لم تكن موطوئة أبيه. (ابن ملك)
- (١٠) يعني إذا كان لرجل ابن من الرضاع، وله أخت من النسب يجوز تزوجها، ولم يكن ذلك جائزاً من النسب، وكذا إذا كان لابنه من النسب أخت من الرضاع يجوز تزوجها. اعلم أنه استثنى هاتين الصورتين والحل غير مقتصر عليهما، بل يثبت في صور أخر. (ابن ملك)
  - (١١) أي يحرم الجمع. (ابن ملك)
  - (١٢) يعني يحرم على المولى أن يجمع بين المملوكتين الأختين وطئاً. (ابن ملك)
    - (١٣) أي الأختان. (ابن ملك)
- (١٤) أي أقامت كل واحدة منهما بينة على سبق نكاحها. وهذا القيد اتفاقي؛ لأن كلاً منهما لو لم تبرهن فالحكم كذا. (ابن ملك)
  - (١٥) أي والحال أن الزوج لا يدري نكاح أحديهما على التعيين. (ابن ملك)
  - (١٦) لأن نكاح إحديهما باطل بيقين، ورجحان إحديهما منتف. (ابن ملك)
    - (١٧) اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (١٨) أي قال أبو يوسف في الأمالي في رواية عنه: لا يجب شيء لهما لجهالة المقضي لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في ب.

<sup>(</sup>٢) وقال الشافعي: لا يثبت به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في ب.

وأوجبه (۱) (م) كاملاً بينهما (۲) أو هو نكاحَ امرأة (۱) فَادَّعَتْ نكاحَ أُختِها الغائبة (٤) وَبَرْهَنَا (٥) فَهذه زُوجتُه (٦) (ح) وأَوْقَفَا الأمرَ (٧) إلى حضورِها (٨).

ويَحْرُمُ الجمع بين المرأة وعمتِها أو حالتِها أو بنتِ أختِها أو أخيها. وأجزناه (١) بينها وبين امرأة أبيها (١٠).

ويَحْرُمُ على الحر أكثرُ من أربعِ (١١).

وحرَّموا (ك) على العبد أكثرَ مَن ثنتين (١٢).

وتُحَرِّمُ (ع) أخت المعتدة من بائن في عدَّتِها كالرجعي (١٢) (د) (عدة أمِّ الولدِ إذا أُعْتَقَت مانعة (ح) من نكاح أختِها (١٥)، وقالاً: عن (١٦) وطئها (١٧). وأجزنا (ز) الأربع فيها (١٨)، وصَدَّقْنَا (ز) المُحْبِرَ عن معتدتِه بانقضائها مع إنكارها لتزوجه

<sup>(</sup>١) أي محمد المهر في رواية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن الزوج مقر بصحة نكاح إحديهما، ولم يطلقها فعليه تمام المهر بينهما كذا في النهاية، لكن فيه إشكال؛ لأن المهر لا ينصف قبل الطلاق اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لو ادعى رجل على امرأة أنها منكوحته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي ادعت تلك المرأة أنه كان تزوج أحتها قبلها فأنكر الرجل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي أقام كل منهما البينة على ما ادعاه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) يعنى يقضى بنكاح الحاضرة عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي جعل صاحباه أمر النكاح موقوفاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي حضور الغائبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي الجمع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) وقال زفر: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) نسوة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) وقال مالك: يجوز له أن يتزوج أربعاً لعموم الآية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي كما أن تزوج أخت المعتدة من طلاق رجعي في علمتهما كان حراماً بالاتفاق، وقال الشافعي: يجوز لمن أبان امرأته أن يتزوج أختها في علمتها لارتفاع النكاح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٥) يعني إذا أعتق رجل أم ولده وجبت عليها العدة بثلاث حيض، فإن أراد أن يتزوج أختها في عدتها لا يجوز عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) في ب: من.

<sup>(</sup>١٧) يعني يجوز نكاحها، ولا يجوز قربانها حتى تمضي عدة المعتقة؛ لأن العدة أثر الفراش، وفراش أم الولد حال قيامه لم يمنع نكاح أحتها فبعد زواله لا يمنع أثره بالطريق الأولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) يعني جاز لمن أعتق أم ولده أن يتزوج أربعاً في عدتها عندنا، وقال زفر: لا يجوز كما لم يجز نكاح أختها لكونها كالمعتدة النكاح. (ابن ملك)

بأختها<sup>(١)</sup>.

وتجوز الكتابيات(٢).

ونجيز (ع) الأمةُ الذمية (٣) ومع طَوْلِ الحُرَّةِ (٤) (ع)، والأربع (ع) منهن (٥) وجاريةِ ابنه (٦) (ع) (٧).

ولا يتزوج (١١) أمتَه (١٢) ولا المرأةُ عبدَها (١٣). وتَحْرُمُ المجوسيةُ والوثنيةُ (١٤) والصائباتُ إن لم يكنّ أهلَ كتاب (١٥).

<sup>(</sup>١) يعني إذا أخبر رجل عن زوجته المطلقة المعتدة، إنها قالت انقضت عدتي، فأنكرت إخبارها به يصدق المخبر عندنا إذا كان إخبارها في مدة ينقضى في مثلها العدة، وقال زفر: لا يصدق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي نكاح كافرات يعتقدن كتاباً كالنصرانية، ونحوها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في أ: الأمة والذمية.

<sup>(</sup>٤) يعني يجوز نكاح الأمة الذمية عندنا لمن يستطيع أن ينكح الحرة، وقال الشافعي: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي يجوز عندنا تزوج أربع من الإماء، وقال الشافعي: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي يجوز للأب عندنا أن يتزوج جارية ابنه، وقال الشافعي: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) أي لا يحرم تزوج الحرة على الأمة. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٩) يعني من أبان زوجته الحرة لا يحل له أن يتزوج في عدتها أمة عند أبي حنيفة، وقال: يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في ب.

<sup>(</sup>١١) المولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) لأن ملك المتعة ثابت له، ولو ثبت بالنكاح لأدى إلى إثبات الثابت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) لأنها مالكته ولو كانت منكوحته لصارت مملوكته، وبينهما تناف، ولو نكح بنت مولاه جاز؛ لأنه لا ملك له في مال أبيها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي نكاحهن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) قيد به؛ لأنهم إن كانوا كما زعم أبو حنيفة في حقهم أنهم قوم من النصارى مقرون الزبور، ويعظمون الكواكب كتعظيمنا القبلة يحل التزويج منهم اتفاقاً، وإن كانوا كما زعم صاحباه في حقهم أنهم خرجوا من النصرانية، وعبدوا الكواكب والملائكة يحرم التزوج من هم اتفاقاً. (ابن ملك)

ويُحَرِّمُ (١) (س) الحاملُ (٢) من الزنا (٣) وهما وَطْئَهَا (٤) حتى تَضَعَ (٥). وتَبْطُلُ المتعة (٦).

وأبطلنا (ز) <sup>(٧)</sup> الموقَّت <sup>(٨)</sup> لا التوقيت <sup>(٩)</sup>.

ونجيز (ع) الشُّغَارَ (١٠)، ويجب مهرُ المثلِ (١١).

ونُبْطِلُ (ع) شَرْطُ الخيار (١٢) لا العقدَ (١٣) [٥٣/ب].

ولو تزوجهما (۱٤) بألف وإحداهما حَرَامٌ (۱۰)، صَحَّر الله والحلال، ولها (۲) (ح) الألفُ (۱۸)، وقالا: حصتُها من مهر مثليهما (۱۹).

(٨) يعنى النكاح إلى مدة معلومة باطل عندنا. (ابن ملك)

(١٠) وهو أن يقول الرجل: أزوجك أختي على أن تزوجني أختك على أن يكون بضع كل واحدة منهما صاقاً للأخري، وعندنا هذان العقدان جائزان. (ابن ملك)

(١١) على كل واحد منهما، وقال الشافعي: العقدان باطلان. (ابن ملك)

(١٢) يعني من تزوج بشرط الخيار ينعقد نكاحه، ويبطل شرطه عندنا. (ابن ملك)

(١٣) سقط في أ، ب هنا : «و تجيز تزوج المحرم والمحرمة حالةً الإحرام»، سقط في أ، أيضاً : «دون الوطئ، وكذلك نجيز إنكاحهما»، وقال الشافعي: يبطل عقده؛ لأن اشتراط الخيار فيه معنى توقيته على تقدير الفسخ، ومعنى إضافته إلى المستقبل على تقدير الإمضاء، وكلاهما باطلان. (ابن ملك)

(١٤) أي امرأتين بعقد واحد. (ابن ملك)

(١٥) بأن كانت محوسية أو معتدة الغير أو نحوهما. (ابن ملك)

(١٦) النكاح اتفاقاً. (ابن ملك)

(١٧) أي للتي صح نكاحها تمام. (ابن ملك)

(١٨) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(١٩) يعني يقسم الألف على مهر مثليهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في ب: الحبلي.

<sup>(</sup>٣) أي نكاحها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني جوز صاحباه نكاحها، ومنعا وطئها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) قيد بالحامل؛ لأن نكاح الزانية جائز إذا لم تكن حبلي اتفاقاً، وقيد بالزنا؛ لأن الحبلي من النكاح يحرم تزوجها اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي نكاح المتعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>٩) أي قال زفر: توقيته باطل، وعقده جائز؛ لأن معنى النكاح إسقاط البضع لكن جعل ملكاً لضرورة شرعية الطلاق، وما كان من الإسقاط لا يبطل بالشروط الفاسدة فصار كما إذا تزوجها بشرط أن يطلقها بعد شهر. (ابن ملك)

♦ كتاب النكاح -----

فصل [في الأولياء والأكفياء والوكالة في النكاح]

ونجيزه (۱) (ع) بعبارة النساء فلو زَوَّجَتْ نفسَها وهي حرةٌ عَاقلةٌ أو وَكُلَّتْ (د) (۲) غَيْرَها أو تَوكَلَّتْ به (۲) جاز من غير ولي (٤)، ويشترطه (٥) (سد) (١) في رواية (د) (٧) وأوقفه (٨) (مد) (٩) على إجازته (١٠) في أخرى (١١).

وتُسْتَأْذَنُ البكرُ فيَكْفِي صُماتُها، وتُعْرِبُ الثَّيُّبُ.

ونزوجها (ع) كالبكر (۱۲) إن زالت (۱۳) بِوَئْبَة أو حَيْضَة أو تَعْنِيس (۱۶) وكذا (ح) بزنا خَفِيِّ (۱۵) (د) (۱۲) ولو ادعى سكوتَها (۱۷) وهي الرَّدُ (۱۸) رجعنا (ز) قُولَها (۱۹) لا قُولَه (۲۰)

(١) أي النكاح. (ابن ملك)

(٢) سقط في أ.

(٣) أي صارت وكيلة بالتزويج. (ابن ملك)

(٤) عندنا، وقال الشافعي: لا ينعقد بعبارتها، ولا بد من الولى، الخلاف في إنشاء النكاح، أما في إقرارها بالنكاح جائز اتفاقاً. (ابن ملك)

(٥) أي أبو يوسف الولى. (ابن ملك)

(٦) في ب: س، وفي أ: سد.

(٧) سقط في أ.

(٨) أي جعل محمد نكاحها موقوفاً. (ابن ملك)

(٩) في ب: م، في أ: مد.

(١٠) أي إجازة الولي. (ابن ملك)

(١١) زاد في ب: د. أي في رواية أخرى عن أب حنيفة سواء كان الزوج كفواً لها أو لم يكن. (ابن ملك)

(۱۲) يعنى نكتفي بسكوتها عند الاستئذان. (ابن ملك)

(۱۳) بكارتها. (ابن ملك)

(١٤) يقال عنست الجارية إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد بلوغها، وقال الشافعي: تستنطق؛ لأنها تُيب لزوال عذرتها. (ابن ملك)

(١٥) يعني إذا زالت بكارتها بزنا خفي يكتفي بسكوتها كالبكر عند أبي حنيفة، وقالا: لا يكتفى بل يستنطق؛ لأنها ثيب كما تستنطق إذا تكرر زناها أو وطئت بشبهة. (ابن ملك)

(١٦) سقط في ب.

(١٧) وقت الاستئذان. (ابن ملك

(١٨) أي وادعت أنها ردت النكاح، ولم تأذن، ولم يقم كلامها بينة. (ابن ملك)

(١٩) بلا يمين عند أبي حنيفة مع يمين عندهما، وإن أقام أحدهما بينة فأيهما أقام قبلت بينته. (ابن ملك)

(٢٠) أي قال زفر: قول الزوج يرجح. (ابن ملك)

أو إنكاحَ ابنته (١) فشهد ابناه (٢) وهي كبيرة (د) يَرُدُها (٣) (س) وسمعها (٤) (م) ويتولى العصبةُ المسلمُ الحرُّ البالغُ العاقلُ ولا نمنعه (٥) (ع) بالفسق (٦)، والكافرُ (٧) على مثله (٨) (د) (٦) تسزويجَ الصغيرِ والصغيرة (١٠) كالأب والجد ويَحْجُبُ الأقربُ (د) (١١) الأبعدَ (٢١) لكن يَثُبُتُ لهما (٣) حيارُ البلوغ (١٤) بتزويج غيرهما (٥) ويُسْقطُه (س) مطلقاً (٢١).

واللزومُ (د)(١٧) بتزويج القاضي روايةٌ(١٨) (ح) (١٩) والخيارُ (د)(٢٠) هو المختارُ

<sup>(</sup>١) أي إذا ادعى تزويج بنته من رجل فجحد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي أبناء المدعى على الإنكاح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي أبو يوسف شهادتهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) المتولي. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٦) وقال الشافعي: لا يتولى الفاسق؛ لأن الولاية من باب الكرامة، والفاسق من أهل الإهانة فلا يكون أهلاً للولاية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) عطف على قوله: «العصبة» أي يتولى الكافر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) من أقربائه الكفار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٠) وهو مفعول لقوله: «يتولى»: قيد مهما؛ لأن العصبة لا يتولى البالغ العاقل، والبالغة العاقلة، بل ولاية الإنكاح لهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٣) أي للصغير والصغيرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) يعنى إذا بلغ كل منهما إن شاء أقام على النكاح، وإن شاء فسخ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥١) أي غير الأب والجد، وإن كان أمهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي قال أبو يوسف: لا خيار لهما في غير الأب، والجد؛ لأن النكاح عقد لازم، وقد صدر من الولي فلا يفسخ قياساً على الأب والجد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٨) عن أبي حنيفة، يعني إذا زوجها القاضي يكون العقد لازماً لا حيار لهما بالبلوغ؛ لأن ولاية القاضي كاملة فتكون ملزمة كالأب والجد لكن ولاية تزويج الصغار إنما يثبت إذا شرطه السلطان للقاضي في منشوره، ولو لم يكن مشروطة فيه فزوجهم القاضي فأجاز السلطان ما صنعه يجوز على الأصح استحساناً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۹) سقط في ب.

<sup>(</sup>٢٠) سقط في أ.

 $(-5)^{(1)}$  كما أفتى به $^{(7)}$   $(-5)^{(7)}$  ولهما  $(-5)^{(3)}$  تزويجُهما $^{(9)}$  بغَبْنٍ فاحشٍ  $^{(1)}$  في المهر $^{(N)}$ , وبغير كفؤ $^{(A)}$ .

ولم يَقْصُرُوا (ك) الولاية على الأب في الصغيرة (١)، ونُديرُ (ع) الإحبارَ على الصَّغَرِ (١٠) لا البَكارة (١١) وأَعَدْنا (ز) ولاية الأب لجنون الولد بعد البلوغ (١٦)، والأمُّ (د) وأقاربُها (د) وذو الأرحام (١١) أولياء (١٥) بعد العصبة (١٦) ومنعهم (١٥) (م) (3) مولى

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) يعني المختار للفتوى أن خيار البلوغ ثابت في تزويج القاضي كما أفتى به محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في أ، ب : م.

<sup>(</sup>٤) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٥) زاد في أ: ح. أي يجوز للأب والجد تزويج الصغير والصغيرة عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وهو ما لا يتغابن الناس فيه. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٧) كما إذا زوج بنته بمائة درهم، ومهر مثلها ألأف درهم أو زوج ابنه امرأة بألف درهم، ومهر مائة درهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) زاد في ب: د. وقالا: لا يجوز تزويجهما كذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) قال مالك: لا يلي الصغيرة غير الأب؛ لأن الولاية على الحرة ثبتت على خلاف القياس، والنص إنما ورد في ولاية الأب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۰) يعنى ولاية إنكاحها بدون رضاها إنما يثبت عندنا إذا كانت صغيرة بكراً كانت أو ثيباً. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني عند الشافعي إنما ثبت الولاية عليها إذا كانت بكراً بالغة كانت أو صغيرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني من جُنّ بعد بلوغة تثبت لأبيه الولاية في تزويجه عندنا حتى لو زوج من ابنه الكبير امرأة بغير إذنه، ثم حن الابن قبل الإجازة فللأب أن يجيز ذلك النكاح؛ لأنه يملك إنشاء النكاح عليه فيملك الإجازة فيه، وعند زفر: لا تثبت الولاية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) كالجدة والخال والخالة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) الأقرب فالأقرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) زاد في أ: ح. للإنكاح عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي إن لم يكن لها من العصبات النسبية، والسببية أحد فولاية التزويج للأم ثم للأخت لأب وأم، ثم للأخ أو الأخت لأم، ثم لأولادهم ثم للعمات ثم للاخوال ثم الخالات ثم لبنات الأعمام وهذا عند أبي حنيفة وهو استحسان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي قال محمد: ليس لغير العصبة ولاية، وذكر الكرحي أن أبا يوسف مع محمد في هذه المسألة، وأكثر الروايات على أنه مع أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) سقط في ب هنا: يتولى.

(د)<sup>(۱)</sup> المولاة<sup>(۲)</sup> ثم القاضي (د) والجدُّ أولى (ح) من الأخ<sup>(۳)</sup> مطلقاً<sup>(٤)</sup> وأثبتاها لكل منهما<sup>(٥)</sup> ورجَّح (م) أبَ المجنونة على ابنها وعَكَسَا<sup>(٦)</sup>.

ويجيز (س) للأب تزويج عبد الصغير من أمته (۱) وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة فعَقَدَ الأبعد أجزناه (۱) (ز) (۹) ونقد مه (۱۱) (ع) (۱۱) على القاضي (۱۲) وفسرناها (۱۳) (ز) (۱۱) بأن [30/أ] يفوت الكفؤ (۱۵) باستطلاع رأيه (۱۱) لا بجهل مكانه (۱۷).

(١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) لأنه وارث مؤخر عن ذوي الأرحام فكذا في الولاية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في ولاية الإنكاح عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي سواء كان لأب وأم أو لأب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي ثبت الولاية لكل من الجد والأخ عندهما. أراد بالجد الجد الصحيح؛ لأن الفاسد لا ولاية له عند محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) يعني إذا كان لمجنونة أب وابن يتولى إنكاحها أبوها عند محمد، وابنها عندهما، وكذا الخلاف لو كان مكان الأب جد؛ لأن كالأب عند عدم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني إذا كان للصغير عبد وأمة فزوج أبوه أمته من عبده يجوز عند أبي يوسف خلافاً لهما، والوصى على هذا الخلاف من المبسوط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>A) ولا يبطل عقده إذا جاء الأقرب، وقال زفر: لا يجوز عقده؛ لأن الأقرب هو الأصل والأبعد خلف عند فإذا وجد الأقرب يبطل عقد الأبعد كالماء إذا وجد يبطل حكم التيمم. (ابن ملك) (٩) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٠) أي الولى الأبعد بعد ما غاب الأقرب غيبة منقطعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٢) وقال الشافعي: القاضي مقدم على الولي الأبعد؛ لأن ولاية الأقرب في الإنكاح لم تبطل بغيبته صار كأنه منع حق الصغيرة في تزويج الكفؤ فيقوم القاضي مقامه دفعاً لظلمه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي الغيبة المنقطعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في ب، في أ: دز.

<sup>(</sup>١٥) الخاطب أن يستأخر إلى أن يعرف الأمر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي باستعلام رأي الولي الأقرب حتى لو كان مختفياً في البلدة لا يوقف عليه يكون عيبة منقطعة؛ لأن الكفؤ لا يتفق في كل وقت، وهو مختار بعض المشايخ وصاحب الهداية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي عند زفر: هي مفسرة بأن لا يعرف مكان الأقرب؛ لأن إذا عرف مكانه يمكن أن ينتفع برأيه فلا يثبت الانقطاع، ومختار أكثر المتأخرين: أنها مقدرة بمدة السفر، وهو مروي عن محمد وعليه الفتوى. (ابن ملك)

وتُعتبَرُ الكفاءةُ (١) في الدين (٢) فلا يكونُ الفاسقُ كفؤاً للصالحة.

و جعله (٢) (م) كفؤاً (٤) إلا إذا استُخفَّ به (٥) وفي المال (٢) بملك المَهْرِ المُعَجَّل (٧) (د) (٩) والنفقة (٩) ويَعتبرها (١٠) (س) دونه (١١) ويجعله (١٢) (س) بملكهما (١٣) كفؤاً لفائقة الغني (٤) واعتَبَرَ (م) فيها (٥١) الصنائع (٢١) وعن الإمام (٧١) (ح) (١٨) روايتان (٩١) ويَعتبرها (٢٠) (س) في رواية (٢١) ويَعْكِسُ (٢٢) (س) في أخرى (٣١) إلا أن يَفْحُسُ (٤٢) واعتَبروا (ك)

- (٢) أي في التقوى. (ابن ملك)
- (٣) أي محمدٌ الفاسقَ. (ابن ملك)
- (٤) للصالحة؛ لأن التقوى من أمور الأخرة فلا يفوت مقاصد النكاح. (ابن ملك)
- (٥) أي بالفسق بحيث يخرج سكران، ويستخف به الناس فلا يكون كفؤاً للصالحة؛ لأنها تُعَيَّرُ به فيفوت بعض المقاصد. (ابن ملك)
  - (٦) أي يعتبر الكفاءة في المال أيضاً. (ابن ملك)
- (٧) أي بأن يملك الزوج المهر المعجل، وهو ما تعارفوا على تعجيله؛ لأنه بدل ابضع فلا بد من تملكه. (ابن ملك)
  - (٨) سقط في ب.
  - (٩) أي بأن يملك نفقة الزوجة؛ لأن الإزواج إنما يقوم بها. (ابن ملك)
  - (١٠) أي أبو يوسف يعتبر في رواية النفقة في كفاءة المال. (ابن ملك)
- (١١) أي دون المهر؛ لأن المساهلة تجري في المهر، ويعد الابن قادراً عليه بيسار أبيه، ولأن يحملوا المهور عن الأبناء في العادة ولا يتحملون النفقة الدارة. (ابن ملك)
  - (١٢) أي أبو يوسف الزوج. (ابن ملك)
  - (١٣) أي بكونه مالكاً للمهر والنفقة. (ابن ملك)
    - (١٤) وقالا: لا يكون كفؤاً. (ابن ملك)
    - (١٥) أي محمد في الكفاءة. (ابن ملك)
  - (١٦) لأن الناس يفتخرون بشرفها، ويتعيرون بدنائتها فالبيطار لا يكون كفؤاً للعطار. (ابن ملك)
    - (١٧) أبي حنيفة. (ابن ملك)
      - (١٨) سقط في أ.
    - (١٩) زاد في ب: ح، في أ: د.
    - (٢٠) أي أبو يوسف الصنائع. (ابن ملك)
      - (۲۱) زاد في ب: د.
      - (۲۲) أي لا يعتبرها. (ابن ملك)
  - (٢٣) زاد في ب: د. لأن الحرفة ليست لأزمة، والتحول ممكن من الدنية إلى الشريفة. (ابن ملك)
    - (٢٤) أي التفاوت بين الحرفتين كالدباع، والبزاز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي كون الزوج نظيراً للزوجه. وفي الفتاوى الظهيرية: الكفاءة معتبرة في ابتداء النكاح حتى لو زال بعده كفؤيته لها لا يفسخ النكاح. (ابن ملك)

النَّسَبَ (١) ولم يَقْتَصِرُوا (ك) عليه (٢) ويَجْعل (س) ذا أبٍ في الإسلام أو الحرية (٣) كفؤاً لذى أبوين (٤).

ويَسْتُوِي الأبوان والأكثر<sup>(°)</sup> وإذا تَزَوَّجَتْ بغير كفؤ جاز للأولياء التفريقُ بينهما<sup>(۱)</sup>. ويجيزه<sup>(۲)</sup> (س) لبعضهم<sup>(۸)</sup> إن اختلفوا<sup>(۹)</sup> وللولي (ح) الاعتراض<sup>(۱۱)</sup> إذا نقصت<sup>(۱۱)</sup> من مهر مثلِها<sup>(۱۲)</sup> ويَمْنَعُهُ<sup>(۱۲)</sup> (س) وإن أُكْرِهَا<sup>(۱۱)</sup> ثم زال<sup>(°)</sup> فرضيت<sup>(۱۱)</sup> فله (ح) أيضاً<sup>(۱۲)</sup> ومنعه<sup>(۱۸)</sup> (م).

<sup>(</sup>١) في الكفاءة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني اعتبار الكفاءة غير مقصور على الدين عندنا، وقال مالك: مقصور عليه؛ لأن الدين أفضل من غيره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٤) أي قال أبو يوسف من كان له أب مسلم أو حر يكون كفؤاً لمن يكون أبوه وجده مسلمين أو حرين إلحاقاً للواحد بالاثنين كما هو مذهبه في تعريف الشاهدين، وقالا: لا يكون كفؤاً؛ لأن تمام النسب بالجد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني من كان أبواه مسلمين يكون كفؤاً لمن له آباء؛ لأن ما فوق الجد لا يعرف غالباً فلا يشترط [سلامه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) ومعنى تفريقهم أن يطلبوا ذلك من الحاكم للحوق العاربهم، وبمصاهرة غير الكفؤ لهم. وهذا يدل على أن نكاحها صحيح باق مع أحكامه إلى أن يفرق الحاكم، وعن أبى حنيفة: أنه غير صحيح، وفي الخانية: هذا القول أصح وأحوط، والمختار للفتوى في زماننا: إذ ليس كل ولي يحسن المرافقة إلى القاضى، ولا كل قاض يعدل، فسد هذا الباب يكون أسد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي أبو يوسف التفريق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي لبعض الأولياء المتساوين في الدرجة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) فرضي بعضهم بتزويجها بغير كفؤ، وقالا: ليس الراضين منهم حق الاعتراض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) الحرة البالغة العاقلة في تزويج نفسها من كفؤ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) مقدار، مالا يتغابن فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي أبو يوسف الولى عن الاعتراض؛ لأن المهر خالص حقها فلها أن تهبه كما بعد التسمية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) المرأة ووليها جميعاً على النكاح بدون مهر المثل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) الإكراه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) بذلك النكاح ولم يرض الولي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي للولي حق الاعتراض عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) محمد كأبي يوسف. (ابن ملك)

ونجيز (ع) تولي طرفي النكاح<sup>(۱)</sup> وليًا كان<sup>(۲)</sup> (د)<sup>(۱)</sup> أو وكيلاً<sup>(1)</sup> أو وليًا<sup>(٥)</sup> (د)<sup>(۱)</sup> ووكيلاً<sup>(٨)</sup> أو أصيلاً (د)<sup>(١)</sup> وأولياً أو وليًّا وأصيلاً<sup>(١)</sup> (د)<sup>(١١)</sup> وإقرارُ الولي والوكيل ومولى العبدِ بالنكاح غير نافذ<sup>(١١)</sup> (ح) إلا ببينة<sup>(١٣)</sup> ويَنْفُذُ في الأمة<sup>(١٤)</sup>.

ونجيز (ع) عقد الفضولي (۱۰ من جانب (۱۲) موقوفاً (۱۷) ويجيزه (۱۸) (س) من جانبين (۱۹) ويصح (د)  $(7^{(1)})$  من الفضوليين  $(7^{(1)})$ .

(١) أي أن يكون واحد عاقداً من الطرفين. (ابن ملك)

(٢) ذلك العاقد من الجانبين كمن زوج ابن ابنه بنت ابنه الآخر بأن قال زوجت فلانة من فلان، وهذه العبارة تكفى، وتقوم مقام القبول. (ابن ملك)

(٣) سقط في أ.

(٤) من الجانبين وهو ظاهر. (ابن ملك)

(٥) من جانب. (ابن ملك)

(٦) سقط في أ.

(٧) من جانب آخر بأن وكله رجل بأن يزوه بنته الصغيرة. (ابن ملك)

(٨) سقط في أ.

(٩) كمن وكلته امرأة بأن يزوجها من نفسه فتزوجها. (ابن ملك)

(١٠) كمن زوج بنت عمه الصغيرة من نفسه بأن قال تزوجت فلانه، وقال الشافعي: لا يجوز في الجميع؛ لأن النكاح يقتضي إيجاباً وقبولاً وتملكاً، والواحد لا يصلح لكلهما؛ لأنهما متنافيان كما في البيع. (ابن ملك)

(١١) سقط في أ، ب.

(١٢) يعني إذا أقر ولي الصغير أو الصغيرة بتزوجهما، وأقر وكيل رجل أو امرأة بنكاحهما، وأقر مولى العبد بنكاحه لا ينفذ إقرارهم عليهم في الحال عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(١٣) أو بتصديق حتى لو لم توجد بينة على نكاح الصغير والصغيرة يكون إقراره موقوفاً على بلوغهما فإذا بلغا وصدقاه ينفذ وإلا فلا، وقالا: ينفذ في الحال بلا بينة. (ابن ملك)

(٤) أي إذا أقر المولى بنكاح أمته ينفذ إقراره عليها اتفاقاً؛ لأن منافع بضعها مملوكة له فإذا أقر بها لغيره ينفذ إقراره عليه. (ابن ملك)

(١٥) وهو من لم يكن وليًّا ولا أصيلاً ولا وكيلاً. (ابن ملك)

(١٦) كما إذا زوج امرأة بغير أمرها رجلاً فقبل. (ابن ملك)

(١٧) يعني ينعقد موقوفاً على الإجازة عندنا، وقال الشافعي: لا ينعقد. وهذا بناء على أن عقد الفضولي غير جائز عنده، وجائز عندنا موقوفاً. (ابن ملك)

(١٨) أي أبو يوسف عقد الفضولي. (ابن ملك)

(١٩) كما إذا قالت زوجت فلانة من فلان ن هما غائبان بغير أمرهما فينعقد عنده موقوفاً على إجازتهما، وقالا: لا ينعقد. (ابن ملك)

(۲۰) سقط في ب.

(٢١) العقد اتفاقاً؛ لأنه يتم بهما. (ابن ملك)

فصل [في المهر]

یصح (۱) بغیر تسمیهٔ مهر (۲) و لا نَنْقُصُه (ع) عن (۳) عشرة دراهم (۱) ولو سَمَّی اقل (۱) اَتْمَمْنَاهَا (ز) وترکنا (ز) مهر المثل (۱) او اکثر (۱) وَجَبَ بدخوله (۱) او موته (۱۹) او موته (۱۰).

فإن طلَّقها(١١) قبلَ الدخول تَنصَّفَ (١٢) إلا أن تَعْفُو هي (١٢) فتَتْرُكُ (١٤).

ولم يجيزوه (ك) للأب<sup>(١٥)</sup> أو يَعْفُو الزوجُ فيكمِّل<sup>(١٦)</sup> ولا متعةَ لها<sup>(١٧)</sup> وإن لم يسم<sup>(١٨)</sup> أو شَرَطَ أَنْ لاَ مَهْرَ.

نُوجِبُ (ع) مهر َ المثل بالعقد (١٩) لا بالدخول.

<sup>(</sup>١) النكاح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) فيجب مهر المثل؛ لأن وجوب المهر ثبت بالشرع فلا يتوقف على التسمية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في أ: من.

<sup>(</sup>٤) وقال الشافعي: ما جاز أن يكون شناً جاز أن يكون مهراً؛ لأن حقها، وبدل بضعها فكان التصرف إليها كما في البيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي أقل من عشرة دراهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لحا عشرة عندنا، وقال زفر: لحا مهر المثل؛ لأن المسى لا يصلح مهراً فصار كأنه لم يسم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي لو سمى أكثر من العشرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأنها بتسليم المبدل استحقت كل البدل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) في ب: بموته.

<sup>(</sup>١٠) سقط في ب؛ لأن النكاح تقرر به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) في أ: طلق.

<sup>(</sup>۱۲) المهر المسمى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي الزوجة المطلقة قبل الدخول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) طلب نصف المهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي لم يجز لأب المطلقة عندنا أن يعفو ذلك النصف، وقال مالك: جاز له العفو. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) هذا معطوف على قوله: «أن تعفو هي». (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) زاد في ب هنا: «وحيثما بنصف المسى يلزمه المتعة أيضاً». أي للمطلقة قبل الدحول؛ لأن المصرح بالنص أن نصف حقها المسمى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) في العقد مهراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) إن دخل بها أو مات. (ابن ملك)

وإن طَلَّقَها (١) قبله (٢) أو جبوا (ك) المتعة (٣)، فيَجِبُ دِرْعٌ (٤) وخِمَارٌ (٥) ومُلْحَفَةٌ (٢) باعتبار حاله ولا تزاد (٧) على نصف مهر المثل (٨).

ولو فَرَضَهُ<sup>(٩)</sup> بعد العقد<sup>(١٠)</sup> نوجبها<sup>(١١)</sup> (ع) لا نصفه<sup>(١٢)</sup> ويَحْكُمُ (س) به<sup>(١٣)</sup> في قول وبها في آخر<sup>(١٤)</sup>.

وإن [٤٥/ب] زادها (١٥) بعد العقد لَزِمَتْهُ (١٦) أو حَطَّتْ هِيَ (١٧) صَعَّ (د) (١٩) و نصف (٢٠) (م) الزيادة المتصلة (٢١) بعد قبض المسمى وأَسْقَطَاها (٢٢) ولو أَمْهَرَها عبداً

<sup>(</sup>١) أي المرأة التي لم يسم لها المهر . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي قبل الدخول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وقال مالك: هي غير واجبة، بل مستحبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يستر البدن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يستر الرأس. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٦) للخروج إن احتاجت إليه. يعني المتعة عبارة عن هذه الأشياء. وهذا التقدير مأثور عن ابن عباس.
 (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) المتعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) إن كانت المتعة أكثر منه؛ لأن المسمى أقوى من مهر المثل، والشرع لم يزد للمطلقة قبل الدخول على نصف المسمى فلا يزاد على نصف مهر المثل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي لو سمى مهرأ ورضيت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) الذي لم يسم لها مهراً فيه فالمسمى لها إن دخل بها أو مات عنها، وإن طلقها قبل الدخول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي المتعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) وقال الشافعي: لها نصف المفروض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي أبو يوسف بنصف المفروض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي بالمتعة في قول آخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي على المسمى للمرأة مهراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي وجبت الزيادة على الزوج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) عن المهر المسمى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) الحط؛ لأن الحط لقى حقها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٢٠) أي محمد مع الأصل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) الحادثة في يدها كالسمن والجمال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٢) في ب: أسقطها.

فقَبَضَتْهُ ثَم طَلَّقَهَا (۱) فأعتقه (۲) قبلَ رَدِّ النصف (۳) بِحُكْم أو تراض (۱) ألغيناه (۱) (ز) أو هي (۱) أنفذناه (ز) في كله (۷) لا في نصفه بإعتاق كل منهما (۸) ولو رَهَنَ عندَها (۱) ما يُسَاوِي (۱۱) المهرَ ثَم طلَّقها قبل الدحول فهلك (۱۱) جَعَلْنَاهُ (ز) بنصفه (۱۲) لا كله (۱۳).

ولو رَهَنَ بِمَهْرِ المثل(١٤) ثم طلَّقها قبلة(١٥) يُبْطِلُه(٢١) (س) وجعلاه رَهْناً بالمتعةِ(١٧).

ولو أَمْهَرَهَا أَلفاً فَقَبَضَتْهُ، ثم وَهَبَتْهُ النصفَ (١٨) [ثم طلقها قبل الدخول يرجع بنصف الألف (١٩٩)، ولو أمهرها ألفاً ثم سلم إليها نصفه ثم وهبته المرأة نصفه الباقي](٢٠) ثم طلّقها

<sup>(</sup>١) قبل الدخول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي الزوج العبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي قبل أن ترد المطلقة نصف المهر على الزوج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي بحكم القاضى بالرد أو بتراضيهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي لا ينفذ إعتاقه عندنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي لو أعتقته قبل أن ترد النصف على الزوج بالحكم أو بالتراضي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي ينفذ إعتاقا في كل العبد عندنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي قال زفر: ينفذ إعتاقه، وإعتاقها في نصف العبد إذا خرج الكلامان معاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي الزوج عند الزوجة. (ابن ملك).

<sup>(</sup>١٠) قيمته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) المرهون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني عندنا صار هالكاً بنصف المهر الذي هو حقها فلا تقوم المرأة نصف المهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي عند زفر صار هالكاً بكل المهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) شيئاً فقبضته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي قبل الدخول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي أبو يوسف: الرهن فىلا يجعله في مقابلة شيء لو هلك بالمتعة بل يهلك أمانة، وترجع هي على الزوج بالمتعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) فلها حبسة لاستيفاء المتعة، ولو هلك مضموناً بالمتعة، ولو هلكت قيمته أقل من قيمة المتعة ترجع إلى تمام قيمة المتعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) سقط في ب هنا: «ثم طلقها قبل الدخول يرجع بنصف الألف، ولو أمهرها ألفاً ثم سلم إليها نصفه ثم وهبته المرأة نصفه الباقي» أي نصف الألف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) اتفاقاً؛ لأنه يجب عليها أن ترد نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، ولم يصل إليه بالهبة عين ما يستحقه؛ لأن الدراهم لا يتعين في العقود فصار كهبة مال آخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) زدت هذا القسم من شرح ابن ملك.

قبله $^{(1)}$  فرجوعه $^{(7)}$  بنصف ما قَبَضَت باطل $^{(7)}$  (ح).

ولو كان (٤) دَيْناً (٥) فَوَهَبَتْهُ قبل القبض أو عَيْناً (٦) فَوَهَبَتْهُ منه (٧) مطلقاً (٨) منعناه (ز) (٩) من الرجوع بالنصف (١٠).

ولو سَمَّى خَمْراً أو خِنْزِيراً (١١) صَحَّ النِّكَاحُ (١١) ووَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ (١٣) أو هذا العبدَ أو الحَلَّ فكان (١٤) حُرَّا أو خَمْراً (١٥) فلها (ح) (١٦) مَهْرُ المِثْلِ (١٧) ويَحْكُمُ (١٨) (س) بقيمة الحرِّ لو كان عبداً ومثلَ الحَمْرِ (١٩) خلاَّ ووَافَقَ (م) الأولَ (٢٠) في الأولى (٢١) والثاني في

<sup>(</sup>١) أي قبل الدخول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي رجوع الزوج عليها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) عند أبي حنيفة، أي لا يرجع بشيء، وقالا: يرجع عليها بنصف ما قبضت، وهو ربع الصداق ولو كان ما قبضته في هذه المسألة أكثر من النصف كستمائة مثلاً فعنده يرجع عليها بمائة ليصير ما وهب له نصفاً، وعندهما يرجع بثلاثهائة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي الألف المهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) على الزوج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي لو كان المهر عرضاً معيناً كان أو ثابتاً في الذمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي ذلك العرض من الزوج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي قبل القبض أو بعده ثم طلقها قبل الدخول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٠) عليها، وقال زفر: وهو القياس يرجع عليها بمثل نصف الألف، وبنصف قيمة ذلك العرض؛ لأن حق الزوج أن يسلم له نصف المهر بالطلاق قبل الدخول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) بجعله مهراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) لأن اشتراط قبولها في العقد شرط فاسد، والنكاح لا يبطل بالشرط الفاسد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) زاد في أ: ح. لأن العقد لا يجوز إخلاؤه عن المال، والمسمى ليس بمال في حق المسلم هذا إذا لم يكن قيمة ظرف الخمر عشرة درهم، ففي رواية عن محمد: يجب لها اللذ لا غير، فصار كما لو جمع بين الخل والخمر. ففي رواية أخرى: لها مهر المثل؛ لأن المقصود بالعقد هو المظروف، فإذا لغى التسمية فيه لغى في ظرفه. (ابن ملك).

<sup>(</sup>١٤) في ب: وكان.

<sup>(</sup>١٥) يعني لو تزوج على هذا العبد فكان حرّاً أو على هذا الخل فكان خمراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٧) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) أبو يوسف على الزوج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي يوجب مثل الخمر وزناً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) زاد في ب: ح.

<sup>(</sup>٢١) أي وافق محمد أبا حنيفة في مسألة العبد، وأوجب مهر المثل. (ابن ملك)

الثانية (۱) أو على هذين العبدين (۲) فكان أحدُهما حراً فالعبدُ هو (ح) المهرُ (۱) إِنْ سَاوَى (د) عشرة دراهم (۱) ويُوجبُ (س) معه (۱) قيمةَ الحرّ (۱) عبداً (۱) وحَكَمَ (م) بالعبد (۱) فإن نقصَ عن مهر المثل تُمَّمَ (۱) أو على هذا الخمر أو الميتة فكان خَلاً أو ذَكِيَّةً (۱۱) فلها (ح) مهرُ المثل في رواية (۱۱) والمشارُ إليه (۱۱) (ح) في الأصح (۱۱) (د) (۱۱) كما يُفتي به (۱۱) (س) وأَفْتَي (۱۱) بالمذكاة (۱۱) وهمهر المثل (م) (۱۱) في الخمر (۱۱) أو على هذه الثياب العشرة فكانت تسعة فهي المهر (۲۰) (ح) وحكم (م) بها (۱۱) فإن نقصت عن مهر المثل فكانت تسعة فهي المهر (۲۰)

<sup>(</sup>١) أي وافق أبا يوسف في مسألة الخل وأوجب مثل الخمر خلاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني لو قال تزوجت على هذين العبدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) عند أبي حنيفة وليس لها غيره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وإن نقص قيمته عنها فلها تمام العشرة؛ لأن الإشارة معتبرة عنده فكأنه قال: تزوجتك على هذا الحر وعلى هذا العبد ولا يصار إلى مهر المثل؛ لأنه لا يجتمع مع المسمى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي أبو يوسف مع العبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لو كان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) لأن تسمية العبدين معتبرة عنده على موجب أصله، لكنه عجز عن تسليم أحدهما فيجب قيمته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي قال محمد: يجب العبد إن ساوى مهر المثل. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٩) أي يعطي محمد لها العبد، ويزاد عليه إلى أن يتم مهر مثلها؛ لأنهما لو كانا حرين وجب تمام مهر
المثل فإذا وجد أحدهما حراً يكمل مهر المثل نظراً لها؛ لأنها ما رضيت بدون مهر المثل إلا بسلامة
العبدين لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني لو تزوج امرأة على هذا الدن من فكان حلاً أو تزوج على هذه الميتة فكانت مذكاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي في رواية محمد عن أبي حنيفة؛ لأن تسمية ما ليس بمال كسكوته عن تسمية المهر فيجب مهر المثل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي لها الخل أو الذكية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي في أصح الروايتين عن أبي حنيفة، وهي رواية أبي يوسف عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٥) أي يختار أبو يوسف هذا القول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) زاد في ب: م. محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) لأنه اعتبر فيها الإشارة لكون الميتة من جنس المذكاة إذ التفاوت بينهما ليس إلا في الحل والحرمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٩) لأنه اعتبر فيها التسمية؛ لأن الخمر والخل جنسان إذ التفاوت بينهما فاحش. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي الثياب التسعة مهر لها عند أبي حنيفة، ولا شيء لها غيرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) أي محمد بالثياب التسعة إن زادت قيمتها على مهر المثل أو ساوته. (ابن ملك)

رَّمُ مُ(۱) أو على ثوب موصوف في الذمة فأتى بقيمته أجبرناها (ز) (۲) على القبول ويَحْكُمُ (س) به (۱) إن أَجَّلُ (۱) (د) (۲) وعَدَمُ [٥٥/أ] الإجبار (۷) (د) مروي (۱) مروي (۱) وعدَمُ [٥٥/أ] الإجبار (۷) (د) الأصح (۱۱) أو على عبد أو فرس مُبْهَم (۱۱) نوجب (ع) الوَسَطَ أو قيمته (۱۱) لا مهرَ المثل (۱۱) أو على عبد أو فرس مُبهُم المثل (۱۱) أو على عبد (۱۱) و جَبَ مهرُ المثل (۱۲) أو على عبد (۱۷) (د) (۱۸) فاكتسب أكساباً قبل القبض (۱۹) فطلّقها (۲۰) قبل الدخول فالأكساب لها (۲۱) (ح) وتصّفاها منع العبد (۲۲) أو على دار (۲۲) على أن تدفع إليه (۲۲) الفاً (۲۰) فما أصاب

(٣) وقال زفر: لا تجبر. (ابن ملك)

(٤) أي يوسف بالثوب الموصوف. (ابن ملك)

(٥) أي إن ذكر أجلاً؛ لأن الثوب الموصوف إنما يكون ديناً إذا كان مؤجلاً. (ابن ملك)

(٦) سقط في ب.

(V) على قبول قيمته. (ابن ملك)

(٨) سقط في أ.

(٩) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

(١٠) لأن ثبوته في الذمة صحيح. (ابن ملك)

(١١) سقط في أ، ب.

(۱۲) أي غير معلوم وصفه. (ابن ملك)

(۱۳) وكذا لو تزوج على كر حنطة مطلقة، ولم يصفها. (ابن ملك)

(١٤) أي قال الشافعي: لا يصح تسميته؛ لأن المسمى بحهول كما لا يصح في البيع، فيجب مهر المثل. (ابن ملك)

(۱٥) يعني لو تزوج على ثوب، ولم يبين جنسه، بأنه هروي أو مروي أو على دابة. (ابن ملك)

(١٦) لأن المسمى بحمول الجنس إذ الثياب أجناس لاختلاف أصولها. (ابن ملك)

(۱۷) معين. (ابن ملك)

(١٨) سقط في أ، ب.

(۱۹) زاد في أ، ب: د.

(٢٠) في ب: وطلقها.

(٢١) عند أبي حنيفة، وترد نصف العبد إلى الزوج. (ابن ملك)

(٢٢) قيد بالكسب؛ لأن الزيادة المتصلة كالسمن والجمال ينصف اتفاقاً. (أبن ملك)

(۲۳) أي لو تزوج على دار. (ابن ملك)

(٢٤) أي المرأة إلى الزوج. (ابن ملك)

(٢٥) يقسم الدار على مهر مثلها، وعلى الألف متساوية إن كان متساويتين، وأثلاثاً إن كان مهر مثلها ثلث الألف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) محمد مهر المثل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في ب.

منها(١) مهر المثل كان مهراً والألف (٢) كان مبيعاً.

والشفعة لا تَثبُت (ح) (٣) فيها (٤) أو على ألف إن أقام بها (٥) وألفين إن أخرجها (٢) فالأولُ (١) هو الصحيح (٨) (ح) وأجازاهما (٩) أو على أقل من مهر المثل (١٠) على أن يُطلُق ضرَّتَها (١١) فإن وَفَى (١٢) وإلا (١٢) أمرنا (ز) (٤١) بتكميله (٥١) أو على ألف أو ألفين أو هذا العبد (١١) أو ذلك (١١) فالمهر (٨) ماشابه مهر المثل (ح) وقالا: هو الأقل (١٩) أو على تعليم القرآن أو حدمتِها سنة (٢٠) وهو حر لا نوجبهما (٢١) (ع)، بل هو (٢٢) مهر المثل (ح) (٣١)

<sup>(</sup>١) من الدار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي ما أصاب الألف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) أي في الدار عند أبي حنيفة، وقالا: الشفعة ثابتة في الحصة المبيعة كما لو كانت كلها مبيعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي بزوجته في بلدة معينة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) من تلك البلدة. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٧) أي الشرط المقدم سواء كان ألفاً أو ألفين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي الشرطين؛ لأنهما عقدان ببدلين معلومين فوجب تصحيحهما على وجه التخيير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني لو تزوجها على ألف ، ومهر مثلها ألفان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي امرأته الأخرى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي إن وفي بالشرط فلها المسمى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي إن مضت أيام، ولم يطلقها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٥) أي بأن يكمل الزوج لها مهر مثلها، وقال زفر: لا شيء لها غير المسمى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي لو تزوجها على هذا العبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) وقيمتها متفاوية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) الواجب من المسميين عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) يعنى الواجب من المسميين ما هو الأقل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) يعني لو تزوجها على أن يعلمها القرآن أو يخدمها سنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) وقال الشافعي: يجب تعليم القرآن والخدمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۲) أي الواجب عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٣) سقط في أ.

وحكم (۱) (م) (۲) بقيمتها (۱) ولو أعتقها أن على أن يتزوجها (٥) يجعله (٢) (س) صداقها وأفتيا بمهر المثل ولو أبت (٢) ألزمناها (ز) بقيمتها (٨) ولو ضَمِنَ الأبُ (١) المهرَ عن ابنه الصغير فمات (١٠) فأخذته (١١) من تركته أجزنا (ز) (٢١) للباقي (١٢) الرجوع في نصيبه (٤١) ولم يوجبوه (ك) عليه (١٠) لـفقْرِ ولـده الـصغير (٢١) أو الولي (١٧) صح (١٨) وتتخير في المطالبة (١٩) ويَعْتَبِرُ (س) مهرَ السر وهما العـلانية (٢٠) ولو أبان (٢١) مدخولاً بها ثم تزوجها في العدة ثم أبانها قبل الدخول حَكَمَ (٢٢) (م) بنصف المهر (٢٣) وإتمام العدة (١٢)

- (٢) سقط في أ.
- (٣) أي قيمة الخدمة؛ لأن المنفعة صارت متقومة بإيراد العقد. (ابن ملك)
  - (٤) أي لو أعتق أمة. (ابن ملك)
  - (٥) فقبلت، ولم يسم مهراً. (ابن ملك)
  - (٦) أي أبو يوسف: عتقها. (ابن ملك)
- (٧) أي الأمة المذكورة بعد عتقها عن أن تزوج نفسها لمولاها. (ابن ملك)
- (٨) أي فعليها أن تسعى في قيمة نفسها لمولاها عندنا، وقال زفر: لا سعاية عليها. (ابن ملك)
  - (٩) يعني لو زوج ابنه الصغير امرأة، وضمن لها. (ابن ملك)
    - (١٠) الأب. (ابن ملك)
    - (١١) أي المرأة الصداق. (ابن ملك)
      - (۱۲) سقط في ب.
    - (١٣) في أ، ب: للباقين. من الورثة. (ابن ملك)
  - (١٤) أي أن يرجعوا بما أدوه في نصيب الصغير، وقال زفر: لا يرجعون. (ابن ملك)
    - (١٥) أي المهر على الأب. (ابن ملك)
- (١٦) وقال مالك: يجب عليه؛ لأن قبوله المهر عنه، ولا مال له دليل على ضمانه. (ابن ملك)
- (١٧) أي لو ضمن ولي المرأة المهر، ويحتمل أن يراد منه ولي الصغيرة بأن يزوج ابنته الصغيرة رجلًا، وضمن عنه المهر لابنته. (ابن ملك)
  - (١٨) ضمانه؛ لأنه من اهل الالتزام، والمهر دين يقبل الضمان. (ابن ملك)
  - (١٩) الزوجة إن شاءت طالبت زوجها، وإن شاءت طالبت وليها. (ابن ملك)
- (. ٢) يعني من تزوج امرأة بمهر في السر ثم تزوجها ثانياً بأكثر منه رياء وسمعة لها مهر السر عند أبي يوسف، وقالا: لها مهر العلانية، هذا إذا لم يُشهد على أن ما في العلانية هزل فإن أشهد عليه لم يجب الزيادة اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (٢١) أي طلق بائناً. (ابن ملك)
    - (۲۲) محمد. (ابن ملك)
  - (٢٣) لأنها مطلقة قبل الدخول. (ابن ملك)
- (٢٤) الأولى؛ لأنها من موجب الطلاق الأول لكن قيام النكاح الثاني كان مانعاً من ظهورها فإذا زالت ظهرت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) محمد. (ابن ملك)

مجمع البحرين وملتقى النيرين 🛶

(م)<sup>(۱)</sup> وهما بكماله<sup>(۲)</sup> واستئنفاها<sup>(۱)</sup> ولو أزال عذرتَها<sup>(1)</sup> بدفع وطلَّقها قبله<sup>(۱)</sup> فعليه (ح) نصفه<sup>(۱)</sup> وأفتى (م) بكله<sup>(۱)</sup>.

ولو نَكَحَ ثلاثًا (١٠) في عقد (٩) فدخل بواحدة (١٠) وطلَّق إحداهن ثلاثًا (١١) والأخرى واحدةً (١٢) ومات مُجَهِّلاً (١٣) قُضِيَ للمدخول بها بمهر (١٤) ويحكم (١٥) (س) للثنتين (١٦) بمهر وربع بينهما (١٧) لا بمهر (م) وثلث (١٨) ووافق (م) في رواية (١١) أو واحدةً وثنتين وثلاثًا في عُقَد (٢٠) ومات مُجَهِّلاً (١٦) قبل الدخول (٢١) قُسِمَت التركة (٢٢) [٥٥/ب] أربعةً

(٣) أي حكما بأن عليها عدة مستقبلة؛ لأنها كانت مقبوضة في يده فإذا جدد النكاح في عدتها التي هذا هي أثر الوطئة الأولى ناب ذلك القبض مناب القبض في هذا النكاح فصار كأنه وطئها في هذا العقد فيجب إكمال المهر، وعدة أخرى كما أن الغاضب إذا اشترى المغصوب الذي في يده فإنه ينوب عن القبض المستحق بالبيع. (ابن ملك)

(٤) أي بكارة المنكوحة. (ابن ملك)

(٥) أي قبل الدخول. (ابن ملك)

(٦) أي نصف المهر عند أبي حنيفة؛ لأنه طلقها قبل الدحول. (ابن ملك)

(٧) أي محمد بكل المهر؛ لأن عمله ذلك كعمل الوطىء، وقول أبي يوسف مضرب بينهما. (ابن

(٨) أي ثلاث نسوة. (ابن ملك)

(٩) واحد. (ابن ملك)

(١٠) منهن لا غير. (ابن ملك)

(١١) أي ثلاث طلقات. (ابن ملك)

(١٢) أي طلق الأخرى طلقة واحدة. (ابن ملك)

(١٣) أي بلا بيان. (ابن ملك)

(١٤) تام اتفاقاً. (ابن ملك)

(١٥) أبو يوسف. (ابن ملك)

(١٦) الأحريين. (ابن ملك)

(۱۷) أي ربع مهر يقسم نصفين. (ابن ملك)

(١٨) يعني عند محمد لها مهر وثلث مهر. (ابن ملك)

(١٩) أي في رواية كتاب الزيادات. (ابن ملك)

(٢٠) وهو جمع عقدة يعني من تزوج امرأة في عقدة، وامرأتين في عقدة أخرى، وثلاث نسوة في عقدة أخرى. (ابن ملك)

(٢١) أي من غير بيان أنه كيف تزوجهن. (ابن ملك)

(٢٢) أي قبل أن يدخل بواحدة منهن. (ابن ملك)

(٢٣) يعني نصيب النساء من التركة، وهو الربع أو الثمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أ ، ب.

<sup>(</sup>٢) أي حكما بأن لها كمال المهر. (ابن ملك)

وعشرين (۱) فتأخذُ الواحدةُ (۲) سبعةً (۳) والباقي مقسومٌ (ح) على الفريقين (٤) نصفين (٥)، وقالا: للثنتين شانية وللثلاث تسعة أو امرأة (١) وابنتيها في عقد (٧) ومات مُجَهّلاً قبل الدخول (٨) فللأم (٩) (ح) نصف المهر والميراث، وللبنتين (ح) (١٠) النصفُ (١١) وقسماهما (٢١) بينهن أثلاثاً.

ونوجب (ع) المهرَ<sup>(۱۲)</sup> بالخلوة الصحيحة<sup>(۱۱)</sup> بأن تَرْتَفِعَ (د)<sup>(۱۰)</sup> الموانع<sup>(۲۱)</sup> كمرَض <sup>(۱۲)</sup> مانع<sup>(۱۱)</sup> وحيض <sup>(۱۹)</sup> وإحرام بحج<sup>(۲۲)</sup> وعمرة <sup>(۲۱)</sup> وصوم رمضان <sup>(۲۲)</sup>

(١) سهماً. (ابن ملك)

(٢) وهي التي تزوجها وحدها. (ابن ملك)

(٣) من أربعة وعشرين . (ابن ملك)

(٤) أي على المرأتين، وثلاث نسوة. (ابن ملك)

(٥) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٦) أي لو تزوج امرأة. (ابن ملك)

(٧) أي في ثلاثة عقود. (ابن ملك)

(A) فلهن مهر واحد، وميراث كامل اتفاقاً؛ لأن الصحيح نكاح إحداهن، وهو المتقدم لكن وقع الخلاف في القسمة. (ابن ملك)

(٩) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(١٠) سقط في ب.

(١١) أي النصف الآخر من المهر والميراث. (ابن ملك)

(١٢) أي الإمامان، المهر والميراث. (ابن ملك)

(۱۳) أي إكماله. (ابن ملك)

(١٤) وهي مشروطة بأن يأمنا عن اطلاع غيرهما عليهما بلا إذنهما حتى لو كانا في البيت، وبابه مفتوح لا يدخله أحد إلا بإذنه يصح الخلوة، وأن لا يكون معهما ثالث، وإن كان أعمى أو نائماً؛ لأن الأعمى يحس والنائم يستيقظ ولو كان صغيراً لا يعقل أو مغمى عليه تصح الخلوة وشروطه. (ابن ملك)

(١٥) سقط في أ، ب.

(١٦) أي موانع الجماع. (ابن ملك)

(١٧) حاصل للزوج والزوجة. (ابن ملك)

(١٨) عن الجماع لعدم الاقتدار عليه أو للحوق الضرر به. (ابن ملك)

(١٩) ونفاس أو رتق أو قرن، وكذا لو كانت صغيرة لا تطيق الجماع، وأما لو كان هو صغيراً يقدر عليه. (ابن ملك)

(٢٠) سقط هنا في ب: مطلقاً.

(٢١) نفلاً كان أو واجباً، فإن الجماع معه يفسد النسك، ويوجب دماً مع القضاء والعمرة. (ابن ملك)

(٢٢) فإن الجماع فيه يوجّب الكفارة مع القضاء، قيده برمضان؛ لأن صوم التطوع والقضاء والنذور والكفارات لا يمنع الخلوة في الصحيح لعدم وجوب الكفارة بالإفساد. (ابن ملك)

والحَبُّ<sup>(۱)</sup> غير مانع<sup>(۲)</sup> (ح).

ولا يجب إلا مهرُ المثلُ بالدخول في النكاح الفاسد لا بالعقد (١) ولا يتجاوز (٤) المسمى (٥).

وتجب العدةُ (١) ويَثْبُتُ النسبُ (١) واعتَبَرَ (١) مدتَه (١) من حين الدخول (١٠) ويفتى (د) (١١) به (١٢) ويُعتَبَرُ مهرُ المثل بنساءِ عشيرةِ أبيها (١١) إن وُجِدَ (د) (١٤) مَنْ يُمَاثِلُها (١٥) وإلا فبالأجانب (١٦) (د) (١٢).

<sup>(</sup>١) أي كون الناكح مقطوع الذكر والخصيتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) عن وجوب إكمال المهر إذا طلقها بعد الخلوة عند أبي حنيفة، قالا: مانع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني لا يجب المسمى في النكاح الفاسد بسبب العقد؛ لأنه فاسد، ولهذا لكل من الزوجين فسخه قبل الدخول بغير محضر من صاحبه كما في البيع الفاسد قبل القبض فيفسد ما ثبت في ضمنه من التسمية، وإنما وجب فيه مهر المثل؛ لأنه هو الموجب الأصلي وهو إنما يجب إذا جامعها في القبل، ولم تجعل الخلوة الصحيحة فيه كالوطء بسبب كونها تمكيناً منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) بمهر المثل من قدر. (ابن ملك)

<sup>(°)</sup> لأن العقد فاسد والمسمى فيه ليس بمال فلا يعتبر من قيمته ما زاد على المسمى بخلاف البيع الفاسد حيث يجب فيه القيمة بالغة ما بلغه؛ لأن المستوفى فيه مال متقوم فيتقدر بدله بقيمته. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٦) في النكاح الفاسد على تقدير الدخول تحرزاً عن اشتباه النسب، ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق،
 وعند زفر من آخر الوطئات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي نسب المولود في النكاح الفاسد؛ لأنه ثابت من وجه، ولهذا ليس لكل من الزوجين فسخه بعد الدخول الا بمحضر من صاحبه والثابت من وجه كالثابت من كل وجه في النسب إحياء للولد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) زاد في ب: مد. وزاد في أ: م.

<sup>(</sup>٩) أي محمد مدة النسب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) واعتبراها من وقت النكاح؛ لأن النكاح لو لم يكن موجوداً لم يثبت النسب اتفاقاً فيعتبر ثبوته من وجود العقد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٢) أي بقول محمد؛ لأن النكاح الفاسد ليس بداع إلى الوطىء؛ لأنه حرام فيه فلا يقوم مقام الوطىء فلا يعتبر النسب من النكاح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) كعماتها وبنات أعمامها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٥) أي إن وجدت امرأة من عشيرة أبيها تماثل المنكوحة في الصفات الآتية يعتبر مهرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي إن لم يوجد من أقارب أبيها من تماثلها يعتبر مماثلتها من الأجانب تحصيلاً للمقصود بقدر الوسع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) سقط في أ.

ويُعْتَبَرُ التساوي<sup>(۱)</sup> في السِّنِ والحُسْنِ والمالِ والعقلِ والدينِ والبلد والعصرِ والبكارةِ (۲) (د) وإذا امْتَنَعَتْ عن تسليم نفسها وأَنْ يُسَافِر (۱) بها للمهر المعجَّل أَنَّ جاز (٥) وإذا امْتَنَعَتْ عن تسليم نفسها وأَنْ يُسَافِر (٦) بها للمهر المعجَّل أَنَّ جاز (٥) وإن كان كلُه (٢) مؤجَّلاً (٧) يجيزه (٨) (س) ولها الامتناع (ح) بعد الدخول برضاها (د) حتى يُوفِّيها (٩) وإذا أوْفَاهَا (١١) نَقَلَها حيث شاء، وقيل (د) (١١): لا يسافر بها إلى بلد غير بلدها (١١)، وقيل (د): إن أوفاها المؤجل أيضاً (١١) وهو مأمون (١٤) سافر (١٥) وإلاً فَلا (٢١) بلدها ولو اخْتَلَفَا (١٧) في قدر المسمى (١٨) قُضِيَ لمن أقام البينة (١٩) فإن أقاماها (٢٠) قُبِلَتْ

(٣) الزوج. (ابن ملك)

(٦) أي كل مهر المرأة. (ابن ملك)

(٨) أي أبو يوسف امتناع نفسها حتى ينقد المهر، وقالا: ليس لها الامتناع. (ابن ملك)

- (١٠) زاد في أ: د. أي المرء امرأتاه المهر المعجل. (ابن ملك)
  - (١١) سقط في أ.
  - (١٢) لأن الغريب يؤذي. (ابن ملك)
  - (١٣) أي كإيفائه المعجل. (ابن ملك)
  - (١٤) أي والحال أن الزوج أمين عليها. (ابن ملك)
    - (١٥) حيث شاء. (ابن ملك)
- (١٦) أي إن لم يكن أوفاها المهر أو لم يكن مأموناً عليها لا يسافر بها، وهذا القول أقرب إلى التحقيق، وبه يفتى. (ابن ملك)
  - (۱۷) أي الزوجان. (ابن ملك)
  - (١٨) في العقد فادعي أنه تزوجها بألف وادعت أنه بألفين. (ابن ملك)
  - (١٩) لأنه صحح دعواه بالبينة فلا يعارضها مجرد دعوى الآخر. (ابن ملك)
    - (٢٠) أي الزوجان البينة على ما ادعياه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) بين المنكوحة وقريبة أبيها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن مهر المثل قيمة البضع ، وقيمته تختلف باختلاف هذه الصفات لتفاوت الرغبات باختلافها . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي لاستيفائه، وهو بعض من جميع مهرها مشروط تعجيله في العرف وإن لم يشترطا فيه شيئاً يقدر لها ما يكون لمثلها من المسمى المعجل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥)زاد في أ: د. لأن النكاح عقد معاوضة فلها أن تمنع عن الزوج حقه من الاستمتاع لاستيفاء حقها منه وهو المهر كحبس المبيع لاستيفاء وليس للزوج أن يمنعها من الخروج من منزلها، وزيارة أهلها حتى يوفيها كل مهرها المعجل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) إلى سنة مثلاً سواء كان مؤجلاً في العقد أو أجلته بعده؛ لأنه ملحق بالمؤجل في العقد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني إذا دخل رجل بأمرأته برضاها قبل أن يعطيها مهرها فلها الامتناع من وطئها أو من المسافرة بها حتى يعطيها مهرها المعجل، ولا يبطل نفقتها بهذا الامتناع عند أبي حنيفة، وقالا: ليس لها الامتناع وتبطل نفقتها به. (ابن ملك)

بینتُها (۱) و الا (۲) یَجْعَلُ (۳) (س) القولَ للزوج (۱) الا أن یُستَنْکَرَ (۵)، وقالا (۱۱): یتحالفان (۷) من غیر فسخ (۸) ثم (۹) یُحکِّمُ (۱۱) مهرُ المثل (۱۱) فإن ساوی (۱۲) اعترافه (۱۳) أو نَقَصَ (۱۱) حُکِمَ بها (۱۸) أو زاد (۱۹) علی اعترافه ونَقَصَ عن حکِمَ بها (۱۸) أو زاد (۱۲) علی اعترافه ونَقَصَ عن دعواها حُکِمَ بمهر المثل (۲۰) أو وَرَثُتُهما فیه (۲۱) جعله (۲۲) (م) لوارثها إن شَهِدَ به مهرَ

- (٤) مع يمينه؛ لأنه منكر للزيادة فمتى أمكن إيجاب شيء من المسمى، وهو ما أقر به الزوج لا يصار إلى مهر المثل؛ لأن المسمى بدل أصلى في العقد. (ابن ملك)
- (٥) ما قاله بأن يكون بعيداً من مهر مثلها عادة بأن يدعي عشرة دراهم، ومهر مثلها عشرة آلاف ويصار إلى مهر المثل. (ابن ملك)
  - (٦) أي أبي حنيفة ومحمد. (ابن ملك)
  - (٧) لأن كلاً منهما مدع من وجه. (ابن ملك)
  - (٨) أي فسخ النكاح؛ لأنه لا يحتمل الفسخ بالتحالف. (ابن ملك)
    - (٩) في أ: لم.
    - (١٠) أي يجعل حَكَماً. (ابن ملك)
      - (۱۱) على ما ادعياه. (ابن ملك)
        - (١٢) مهر المثل. (ابن ملك)
  - (١٣) أي لما اعترف به الزوج، وهذا بيان لكونه حكماً. (ابن ملك)
    - (١٤) مما اعترف به الزوج. (ابن ملك)
    - (١٥) أي بما اعترف به الزوج. (ابن ملك)
    - (١٦) أي إن كان مهر المثل مساوياً لما ادعته. (ابن ملك)
      - (۱۷) عليه. (ابن ملك)
- (١٨) أي بما ادعته اتفاقاً لكنه إذا طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الألف اتفاقاً؛ لأن مهر المثل لا يجب بالطلاق قبل الدخول فلا يمكن التحكيم به، والأقل متيقن. (ابن ملك)
  - (١٩) أي إن كان مهر المثل زائداً. (ابن ملك)
- (٢٠) اتفاقاً بعد أن يحلف كل منهما على دعوى صاحبه، هذا إذا لم تسلم المرأة نفسها إلى زوجها، فإن سلمت لا يحكم مهر المثل؛ لأن المرأة لا تسلم نفسها من غير أن تستعجل شيئاً من مهرها عادة فيقال لها أقري بما استعجلت وإلا قضينا عليك بالمتعارف. (ابن ملك)
- (٢١) أي إذا اختلفت ورثة الزوج والزوجة في مقدار مهر المسمى، وادعى ورثة المرأة أكثر وورثة الزوج أقل. (ابن ملك)
  - (٢٢) أي محمد القول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) لأنها بينت الزيادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي إن لم يكن لها بينة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أبو يوسف. (ابن ملك)

المثل (١)، وقالا(٢): لوارثه (٣) ويَسْتَثْنِي (س) منه (٤) ما يُسْتَنْكُرُ (٥) [٢٥٨] أو في نفس التسمية (٢) فالقضاءُ بشيء مُنتَفٍ (٧) (ح) وحَكَمَا بِمَهْرِ المثل (٨).

<sup>(</sup>١) لأن الظاهر أن المرأة لا تتزوج بأقل من مهر مثلها فكان قول من شهد له الظاهر أحق بالقبول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي أبو حنيفة وأبو يوسف القول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأنه ينكر الزائد على ما اعترف به، والقول للمنكر، ولا يحكم مهر المثل؛ لأنه سقط اعتباره بعد موتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) ويَستَثنى أبو يوسف من دعوى ورثة الزوج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) كما كان يستثنيه إذا اختلفا في حياتهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي إذا اختلفا ورثتهما في تسمية المهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأنه هو الموجب الأصلي فصار كما لو اختلفا في التسمية، وهما حيان أو أحدهما. (ابن ملك)

فصل [في نكاح الرقيق]

ولا يجوز نكاحُ العبدِ والأمةِ والمُكَاتبِ (د) والمدبرِ (د) وأمَّ الولدِ (د) <sup>(۱)</sup> إلا بإذن المولى (د) <sup>(۲)</sup>.

ونجيز (ع) إجبارَ العبد<sup>(٣)</sup> كالأمةِ <sup>(٤)</sup> (د) دون المكاتبِ (د) والمكاتبةِ <sup>(٥)</sup> (د). وإذا أَذِنَ <sup>(١)</sup> صار المهرُ ديناً في رقبتِه <sup>(٧)</sup> يباع فيه <sup>(٨)</sup> ويَسْعَى (د) <sup>(٩)</sup> المدبَّرُ والمكاتبُ <sup>(١١)</sup>.

وإِذْنُه (١٢) يَنْتَظُمُ (ح) (١٤) الفاسدَ (١٥) كالصحيح (١٦) وليس على المولى أن

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٣) ليس معناه أن يحمله على النكاح بالسيف، بل معناه أن ينفذ نكاح المولى عليه بغير رضاه، وقال الشافعي: لا يجيز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) فإن إجبارها جائز اتفاقاً. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٥) فإن إجبارهما غير جائز؛ لأنهما التحقا بالأحرار في التصرف فيشترط رضاهما، ولهذا صار مهر المكاتبة لها كأرشها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) بنكاح عبده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) لأن الدين ظهر في حق المولى لصدور الأذن من جهته فيتعلق الدين بمالية رقبته استيفاء كما في دين التجارة دفعاً للضرر عن أصحاب الديون. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>A) أي العبد في استيفاء جميع المهر إذا لم يفه مولاه، وإن لم يف ثمنه لا يباع ثانياً فيطالب منه ما بقي
من الدين بعد العتق ولكن يباع مرة بعد أخرى في دين نفقة زوجته؛ لأن يتجدد فإذا مات يسقط
الدين والنفقة لفوات محل الاستيفاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٠) في المهر ولا يباعان؛ لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٢) أي إذن المولى لعبده بالتزوج سواء عين المرأة أو لم يعينها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) النكاح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱٤) في ب: د.

<sup>(</sup>١٥) عند أبي حنيفة حتى يباع في المهر، ولا يجوز لها أن يتزوج بذلك الإذن أخرى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٦) أي كما ينتظم الإذن النكاح الصحيح اتفاقاً وقالا: لا ينتظم حتى يجوز للعبد الناكح فاسداً أن يتزوج به أخرى فلا يباع بل يؤخذ المهر منه بعد العتق. (ابن ملك)

يُبَوِّتُهَا (١) منسزلَ الزوج، بل يَطَوُّها (٢) إذا ظَفِرَ بها (٣) ونُشْبِتُ (ع) لها (٤) حيارَ العتق والزوجُ حرُّ (٥) كالعبد (٢) وأثبتناه (٧) (ن) للمكاتبة (٩) ولو قَتَلَ (١١) أمتَه (١١) قبل دحول الزوج فالمهرُ ساقط (٢١) (ح) (٣) وعَكَسْنَا (١١) (ز) في قتل الحرة نفسَها قبل الدحول (١٥) ولو تزوجت بغير إذن (٢١) فأُعْتقَتْ حَكَمْنَا (ز) بنفاذه (١٧) أو وَرِثّها (١٨) من يَحْرُمُ عليه (١٩) فأجاز (٢) أو اشتراها هو (١٦) أو أنثى (٢٢) أجزناه (٢٢) (ز).

(٢) زوجها. (ابن ملك)

(٣) ولا يجب عليه نفقتها ما لم يبوئها. (ابن ملك)

(٤) أي للأمة إذا تزوجت بإذن مولاها ثم أعتقت. (ابن ملك)

(٥) وهذه جملة حالية، وقال الشافعي: لا يثبت لها الخيار إذا كان زوجها حرًّا. (ابن ملك)

(٦) زاد في أ: ك. أي كما كان الخيار ثابتاً لها إذا كان زوجها عبداً اتفاقاً. (ابن ملك)

(٧) أي الخيار. (ابن ملك)

(٨) سقط في ب.

(٩) إذا أعتقت، وقال زفر: لا يثبت؛ لأن رضاها شرط كالحرة فينفذ العقد عليها لمباشرتها به. (ابن ملك)

(١٠) السيد. (ابن ملك)

(١١) المنكوحة ولم يكن مهرها مقبوضاً. (ابن ملك)

(١٢) عند أبي حنيفة، وقالا: عليه المهر لمولاها. (ابن ملك)

(١٣) سقط في أ.

(١٤) يعني قلنا: لا يسقط المهر. (ابن ملك)

(٥١) وقال زفر: يسقط؛ لأنها فوتت البدل قبل التسليم، فيفوت البدل كما إذا قتل المولى أمته. (ابن ملك)

(١٦) من مولاها. (ابن ملك)

(١٧) وقال زفر: لا ينفذ نكاحها بل يبطل؛ لأنه كان موقوفاً على إجازة المولى، والإعتاق ليس بإجازة، وبعد العتق ارتفع ولايته عنها فيبطل. (ابن ملك)

(١٨) أي الأمة المنكوحة بلا إذن. (ابن ملك)

(٩١) وطئها كالابن إذ لو ورثها من أبيه، وكان الأب وطئها. (ابن ملك)

(٢٠) الوارث ذلك النكاح. (ابن ملك)

(٢١) أي الأمة المذكورة من يحرم عليه فأجاز. (ابن ملك)

(۲۲) أي لو اشترتها أنثى فأجازت. (ابن ملك)

(٢٣) أي صح نكاحها الموقوف عندنا، وقال زفر: يبطل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي لا يجب عليه أن يهيىء لأمته. (ابن ملك)

ولو نكُّح بغير إذن (١) ثم طلُّقها ثلاثاً ثم أَذِنَ له (٢) فجَدَّدَ عليها (١) يجيزه (١) (س) من غير كراهة(٥).

ولو زَوَّج(٢) بنته مكاتبه ثم مات(١) لا نُفْسِدُ (ع) النكاحَ إلا إذا عَجَزَ فَرُدَّ(١) وحُكمَ (م) بحرية وَلَدِ العَبْدِ المغرورِ بالقيمة<sup>(٩)</sup> كالحرِّ<sup>(٠)</sup>(د).

فصل [في العيوب] ولا نجيز (ع) رَدَّها (١١) لجنونٍ وجُذَّام وبَرَصٍ ورَتَقٍ (١٣) وقَرْن (١٣) وأجاز (١٤) لها

<sup>(</sup>١) من مولاه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) مولاه بالتزوج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي تزوج ثانياً تلك المطلقة بلا تحليل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي أبو يوسف النكاح الجديد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) وقالا: يكره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) المولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) المولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) إلى الرق فيبطل النكاح اتفاقاً ولا مهر لها إن لم يكن دخل بها وإلا فلها المهر في رقبته يبطل منه بقدر حصتها؛ لأن المولى لا يستوجب على مملوكه شيئاً، وقال الشافعي: يفسد، وإن لم يعجز؛ لأنها ملكته بالإرث، ولهذا ينفذ إعتاقها إياه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني إذا تزوج العبد بإذن مولاه امرأة على زعم أنها حرة فولدت منه ثم ظهر أنها أمة قال محمد: يأخذها مولاها ولا يأخذ ولدها، وهو حر بالقيمة يدفعها بعد العتق قياساً على ولد الحر المغرور، والجامع رعاية جانبي الولد والمولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني كما أن الحر إذا تزوج امرأة على زعم أنها حرة فظهرت أمة كان ولدها حراً بالقيمة اتفاقًا، وقالا: يأخذ وللها مولاها، ولا يكون حرّاً بالقيمة؛ لأنه كان القياس في ولد الحر المغرور أن يكون رقيقاً لأن الولد يبيع الأم في الرقبة إلا أنا لما عرفنا إجماع الصحابة على أن ولد الحر المغرور حر القيمة تركنا القياس به فلا يقاس عليه غيره مع أن المساواة بينهما منعدمة ، لأن الحر المغرور يطالب بالقيمة في الحال والعبد يطالب بها بعد العتق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ . أي رد المنكوحة . (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) وهو بفتح التاء غدة أو لحمة في فم الرحم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) وهو بسكون الراء عظم في فم الرحم كل منهما يمنع دخول الذكر ، وقال الشافعي ﴿ يجوز بهذه العيوب ردها ، لأن كلا منها يمنع من الاستمتاع طبعاً أو حسّاً فيوجب حق الفسخ كما إذا وجدت زوجها مجبوباً ، وإذا ردها انفسخ العقد ولا مهر لها إن لم يكن دخل بها ، وإن كان دخل بها قبل العلم بالعيب فلها مهر مثلها ويرجع به على مَنْ زوجها . (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) زاد في أ : م..

ردَّه (١) بالثلاثة الأُوَل (٢) ويؤجَّلُ العِنِّينُ (٣) والخَصِيُّ لا المجبوبُ حوْلاً (٤) فإن وَصَلَ (٥) والاَّ(٢) فُرِّقَ بينهما بطلبها (٨).

وَنَجْعَلُ (ع) الفُرْقَةَ طَلْقَةً بَائِنَةً لا فَسْحَاً (^).

والفُرْقَةُ (١٠) بتفريقِ الحاكمِ (١٠) (ح) وقالا: بقولها (١١) وإذا كان زوجُ الأمة عِنِّيناً فالحَيارُ (١٢) للمولى (١٣) (ح) ويَجْعَلُه (س) لها (١١) ومَنَعْنَا (ز) رَدَّ المهرِ بعيبٍ يسيرٍ (١٥).

فصل [في نكاح أهل الشرك]

وأجازوا (ك) أَنكِحَةَ الكُفَّارِ (١٦).

ولو تزوج بغير شهودٍ أَجزناه (١٧) (ز) وإذا أسلما أبقيناه (١٨) (ز) أو بِمَحْرَمِهِ (١٩) فهو

<sup>(</sup>١) أي أجاز محمد للمرأة أن ترد زوجها . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي بالجنون والبرص والجذام ، وقالا ليس لها الرد . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وهو من لا يقدر على الجماع لمرض أو لكبر سنه أو بسحر أو يصل إلى الثيب دون البكر أو لا يصل إلى امرأة واحدة بعينها . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وهو مفعول يؤجل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) العنين أو الخصي إلى زوجته ، جزاء الشرط محذوف وهو : يبقى نكاحه . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي إن لم يصل . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي بطلب زوجته التفريق ، هذا قيد لكل ما سبق . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي قال الشافعي : وهي فسخ حتى لا ينتقص بها عدد الطلاق ، لأنها فرقة من جهتها لحصولها بطلبها .(ابن ملك).

<sup>(</sup>٩) أي فرقة المرأة عن زوجها العنين بعد إمهال سنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) اخترت نفسي أو أثبت، يقع الفرقة؛ لأن الشرع خيرها فصارت كمخيرة الزوج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) في تفريقها ثابت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) عند أبي حنيفة؛ لأن ما هو المقصود من النكاح، وهو الولد حقه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي أبو يوسف الخيار للأمة؛ لأن الوطىء حقها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) وهو ما ينقص مقدار ما يدخل تحت تقويم المقومين، وقال زفر: يرد به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) وقال مالك: لا يجوز؛ لأن في نكاحهم شروط الجواز منتفية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) يعني نكاح الكافر بغير حضور شاهدين جائز عندنا، وقال زفر: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي إذا أسلم المتناكحان بغير شهود فنكاحهما باق فلا يفرق بينهما عندنا، وقال زفر: يفرق لكون نكاحهما غير جائز، وإنها لم يتعرض لهما قبل الإسلام لوجود عقد الذمة فإذا أسلما أو ترافعا الأمر إلينا وجب التفريق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۹) أي لو تزوج ذمي ذات رحم محرم. (ابن ملك)

جائز (۱) (ح) وشَرْطُ التفريقِ (۲) اتفاقُهما (۳) وفَرَّقَا (٤) بينهما بمرافعة أحلهما كإسلامه (۱) أو في عدة كافر (۱) (۲) فهو جائز (۱) (۲) وبغير مهر وهما ذميان (۱) فمهر المثل غير لازم (۱) (۲) (۱) ولو ترافعا (۱۱) أو أسلما (۱۲) كما حكمنا (ز) في الحربيين (۱۳).

ولو أمهرها وهما ذميان (١٤) خمراً أو خنزيراً بعينهما ثم أسلمًا (١٠) فهما (٢١) (ح) المهر (١٢) أو في الذمة (١٨) فالقيمةُ (ح) فيها (١٩) ومهرُ المثل (ح) فيه (٢٠) ويوجبه (س) فيهما (٢١) لا القيمةُ (٢٢)

<sup>(</sup>١) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي إذا تزوج الكافر محرمة فشرط التفريق عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي اتفاق الزوج والزوجة على هذا التفريق عند القاضي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي قالا: يفرق الحاكم، وإذا حكما رجلاً فهو كالحاكم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي لا يفرق بإسلام أحدهما؛ لأن النكاح باطل بانعدام المحلية، ولهذا لا يورث به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي إذا تزوج كافر معتدة كافر آخر ثم أسلما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني لو تزوج ذمي ذمية على أن لا مهر لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>١١) أي عرض الزوجان أمرهما إلينا، لو هذا للوصل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) وقالا: لها مهر المثل سواء ترافعا أو ترافع أحلهما، وكذا في الإسلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) يعني مهر المثل غير لازم كما إذا تزوج الحربيان ونفيا المهر ثم أسلما أو ترافعا إلينا لم يحكم لها بشيء عندنا، وقال زفر: يحكم لها بمهر المثل؛ لأن النكاح لم يشرع إلا بالمال، لشرف بضع الإنسان فوجب العوض، وإن نفياه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي لو أمهر ذمي ذمية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أو أحدهما قبل القبض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي ما عيناه من الخمر أو الخنــزير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) يعني إن كان الخمر أو الخنسزير دين في الذمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي واجبة في الخمر عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي واجب عنده في الخترير؛ لأنه من ذوات القيم، وأخذ قيمته كأخذ عينه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) أي أبو يوسف مهر المثل في صورتي كونهما عينين أو دينين؛ لأن للقبض حكم الابتداء، ولو كان ابتداء العقد عليهما عيناً كان أو ديناً وجب مهر المثل فكذا هذا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٢) أي قال محمد: تجب القيمة في الصورتين. (ابن ملك)

(م)<sup>(۱)</sup> ولو أَسْلَمَتْ نَعْرِضُ (ع) عليه (۲) الإسلام (۳) فإِنْ أَسْلَمَ<sup>(٤)</sup> وإِلاَّ فُرِّقَ<sup>(٥)</sup> ويَجْعَلُهُ<sup>(١)</sup> (س) فَسْخاً (۱) وقالا: طَلاَقاً بَائِناً أو أسلم وهي (۱) مجوسية فعُرِضَ عليها (۱) فأبَتْ فُرِّقَ<sup>(١)</sup> بغير طلاق (۱۱) ويكون لها (۱۱) المهرُ إن دَخَلَ (۱۱) وإلا فلا (۱۱).

وإن ارتَّدَّ أحلُهما<sup>(۱۰)</sup> وقعت الفُرْقَةُ<sup>(۲۱)</sup> بغير طلاق وجَعَلَ (م) ردتَه<sup>(۱۲)</sup> طلاقاً فإن دخل بها وهو المرتد<sup>(۱۸)</sup> كَمَّلَ مهرُها<sup>(۱۹)</sup> وإلا<sup>(۲۲)</sup> نُصِّف<sup>(۲۱)</sup> أو هي<sup>(۲۲)</sup> قبل الدخول فلا مهرَ ولا نَفَقَةُ<sup>(۲۲)</sup>.

ملك)

<sup>(</sup>١) في أ: د.

<sup>(</sup>٢) أي على زوجها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وقال الشافعي: لا يعرض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) فهي امرأته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي إن لم يسلم بفرق بينهما القاضى بإبائه عن الإسلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي أبو يوسف هذا التفريق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) حتى لا ينتقص من عدد الطلاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) الإسلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) بينهما، (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) إنما لم يجعل هذا التفريق طلاقاً؛ لأنها ليست أهلاً للطلاق حتى ينوب القاضي منابها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي للمرأة التي أَبَتْ عن الإسلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) لأنه تأكد بالدخول بها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي إن لم يكن دخل مها فلا مهر لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي أحد الزوجين عن الإسلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) بينهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي جعل محمد ردة الزوج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي والحال أن الزوج مرتد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) ولها النفقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي إن لم يدخل بها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) المهر، ولا نفقة لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٣) لأنه لا عدة عليها، وإن كانت مدخولاً بها فلها المهر، ولا نفقة لها؛ لأن الفرقة من قبلها. (ابن

ولو ارتدا معاً وأسلما معاً أبقينا (ز) نكاحَهما<sup>(۱)</sup> ونَحْكُمُ (ع) بالفرقة حالَ الردة<sup>(۲)</sup> والتفريق (ع)<sup>(۲)</sup> بالإباء<sup>(٤)</sup> وخروج المهاجرة (ع)<sup>(٥)</sup> إلينا<sup>(١)</sup> لا بانقضاء العدة في المدخول بها<sup>(٢)</sup> والمهاجرة لا عدة (ح) عليها<sup>(٨)</sup> كالمسبيَّة<sup>(٩)</sup> وإن كانت<sup>(١١)</sup> حاملاً فحتى تَضَعَ<sup>(١١)</sup>.

وإذا أسلمت في دار الحرب أو أسلم وتحته مجوسية بانَتْ منه بانقضاء ثلاث حِيَضٍ ونَجْعَلُ (٤) تَبَايُنَ الدارين سبَبَ الفرقة (١٣) لا السَّشِي (١٣).

وإذا أسلم زوجُ الكتابية بَقيَ النكاحُ (١٤).

ولا يجوز نكاحُ المرتد (١٥) والمرتدة (١٦).

<sup>(</sup>١) وقال زفر: يبطل نكاحهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي ردة أحد الزوجين عن الإسلام بلا تأخير قبل الدخول وبعده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في ب.

<sup>(</sup>٤) أي يحكم بالتفريق بينهما بإباء الزوج عن الإسلام حين أسلمت زوجته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٦) يعني إذا هاجرت حربية إلى دار الإسلام من غير إسلامها ومن غير قصد المراغمة لزوجها يقع الفرقة بالخروج عندنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني قال الشافعي: الزوجة إذا كانت مدخولاً بها يقع الفرقة في الصور المذكورة بانقضاء الأقراء كما في الطلاق؛ لأن ملك النكاح تأكد بالدخول وإن كانت غير مدخول بها يقع الفرقة في الحال بالردة، وبإسلامه بدون عرض الإسلام على زوجها، ويخروجها مهاجرة؛ لأن النكاح لم يتأكد بالدخول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) عند أبي حنيفة، وقالا: عليها العدة؛ لأن الفرقة وقعت بالدخول في دار الإسلام فيلزمها حكم الإسلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي كما أن لا عدة على المنكوحة التي سبيت إلى دارنا اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) المهاجرة إلينا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي فلا يجوز نكاحها حتى تضع حملها؛ لأن ولدها ثابت النسب من الغير، وذا يمنع جواز النكاح كأم الولد إذا حبلت من مولاها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني إذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام تقع الفرقة بينهما بسبب تباين الدارين عندنا. (ابن ملك).

<sup>(</sup>١٣) أي قال الشافعي: سببها السبى حتى لو سبيا معاً لم يقع الفرقة عندنا، وتقع عنده، ولو سبي أحلهما يقع الفرقة اتفاقاً عندنا لتباين الدارين، وعنده للسبي، وإن خرجا معاً بلا سبى لا تقع الفرقة اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) لأن تزوجها كان جائزاً ابتداء فبقاؤه يكون أولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٦) إجماع الصحابة عليه. (ابن ملك)

ويَتْبَعُ الولدُ خَيْرَ الأبوينِ ديناً (١)، ويَتْبَعُ الكتابِيُّ منهما لا الجوسيُّ (٢).

ولو أسلم وتحته خمس (٣) أو أختان أو أمَّ وبنتُ بَطَلَ النكاحُ (١) فإن رُتَّبَ (٥) فالأخيرُ (١) وخَيَّرَهُ (١) (م) في اختيارِ أربع (٨) مطلقاً (٩) وإحدى الأختين والبنت (١٠).

ويحكم (۱۱) (س) بالفرقة بين مسلم معه نصرانية (۱۲) تَمَجَّسَا (۱۳) كما لو تَهَوَّدَا (۱۱) وخالفه (۱۱) (م).

<sup>(</sup>١) أي للمسلم منهما نظراً له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني إذا كان أحد أبوي الولد كتابيّاً والآخر بحوسيّاً يتبع الكتابي؛ لأن المجوسي شر منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) نسوة فصاعداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) إن كان تزوجهن بعقد واحد فيفرق بينهن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي إن كان تزوجهن على التعاقب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي يبطل النكاح الأخير وهو نكاح الخامسة أو نكاح الأربع لو نكح واحدة، ثم أربعاً والأخت الأخيرة، والثانية من الأم والبنت إذا لم يدخل بهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي محمد المسلم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) من نسوته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سواء رتب تزوجهن أو لم يرتب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي يختار البنت لكون نكاحها صحيحاً دون الأم؛ لأن الأم حرمت بالعقد على البنت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) وهي زوجته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي صارا مجوسيين؛ لأن الزوج لا يقرر على المجوسية بل مخير بالسيف على الإسلام والمرأة تقرر عليها فصار كردة الزوج وحده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي صار المسلم وزوجته يهوديين يفرق بينهما اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي قال محمد: لا يقع الفرقة؛ لأن سبب الفرقة حصل منهما جميعاً فصارا كالزوجين المسلمين إذا ارتدا معاً لا يقع الفرقة، وإذا ارتد أحدهما وقعت الفرقة للمنافاة بخلاف ما لو تهودا؛ لأنها لو تهودت وحدها لم يقع الفرقة؛ لأن اليهودية محل النكاح، والمجوسية ليست كذلك. (ابن ملك)

فصل [في القَسنُم(١)]

ويَعْدلُ<sup>(۲)</sup> بين الحرتين<sup>(۳)</sup> في القَسْمِ مُطَّلقاً<sup>(٤)</sup> ونأمرُه<sup>(٥)</sup> (ع) بالتسوية<sup>(١)</sup> [٥٧] لا بأن يقيم<sup>(٩)</sup> عند البِكْرِ الجديدة سبعاً<sup>(٨)</sup> والثيبِ ثلاثاً ثم يستأنف<sup>(٩)</sup> ويُقْسَمُ للرقيقة مع الحرة الثلاثُ<sup>(١)</sup> ويسافر بمن شاء<sup>(١)</sup>.

ويستحب أن يُقْرِعَ (١٢)ولا نوجبها(١٣) (ع) ويجوز أن تترك قَسْمَها لصاحبتها وأن تَرْجعَ فيه (١٤).

<sup>(</sup>١) وهو بفتح القاف قسمة الزوج بيتوتته بالتسوية بين النساء لا مجامعته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) الزوج وإن كان مجبوباً أو صغيراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) الزوجتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي سواء كانت أحلهما بكراً والأخرى ثبياً. (ابن ملك)

<sup>(°)</sup> أي الزوج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) بين نسائه قليمة كانت أو جليدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي قال الشافعي: يقيم الزوج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي سبع ليال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) الزوج في القسم على التسوية، وهو عطف على قوله: «يقيم». (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني من كان له منكوحتان حرة وأمة يقسم ثلاث ليال بينهما فللحرة الثلثان والأمة الثلث لورود الأثر بذلك، وإنما عدل عن لفظ الأمة إلى الرقيقة ليشمل الأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد؛ لأن الرق فيهن قائم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) من نسائه؛ لأن حقهن يسقط بالمسافرة، ولهذا جاز له الخروج بغير إذنهن، وإذا سافر بواحدة منهن فقدم من السفر لا يحتسب مدة سفره معها عليها؛ لأنه لم يوف حقها، بل صار متبرعاً، بل يسوي بينهما وبين غيرها في القسم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها تطييباً لقلوبهن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي القرعة، وقال الشافعي: تجب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي في قسمها بعد تركها؟ لأن حقها في القسم لم يكن ثابتاً بعد فيكون محرد وعد فلا يلزم. (ابن ملك)

كتاب الرَّضَاع $^{(1)}$ 

ونُعَلِّقُ (ع) التحريمَ بمطلقة (٢) في المدة (٣) لا بُخمس رَضَعَات (٤) وهي (٥) ثلاثون (ح) (٦) شهراً (٧). وقالا: سَنتَان (٨) و نَفَيْنَا (ز) الثلاث (٩).

وإذا أَرْضَعَتْ صبيةً حَرُمَتْ (۱۰) على أصول زوجِها وأصولها (د) (۱۱) وفروعهما (د) (17) وأخوتهما (17) وأخواتهما (17).

وإذا رَضَعَ صبيان من امرأة كانا أخوين (١٥) وإن اجتمعا (١٦) على لَبَنِ شَاة فلا رَضَاعَ (١٦) ولا نَعْتَبِرُ (ع) اللبنَ إذا غلبه ماء أو دواء أو لبَنُ شاة (١٨) وإن امتَزَجَ (١٩) بلبنِ

<sup>(</sup>١) بفتح الراء وكسرها مص الرضيع من ثدي الآدمي في مدة الرضاع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي بمطلق الرضاع قليلاً كان أو كثيراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي مدة الرضاع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي قال الشافعي: إنما يثبت التحريم بخمس رضعات في خمس أوقات يكتفي الصغير بكل واحدة منها حتى لو حصلت خمس رضعات في ساعة واحدة لا يثبت الحرمة عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي مدة الرضاع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>٧) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) هذا الخلاف في حرمة الرضاع أما استحقاق أجر الرضاع فمقدر بحولين اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي قال زفر: مدة الرضاع ثلاث سنين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) الصبية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٣) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٥) لأب وأم بالنسبة إلى زوج نزل لبنها بالولادة منه، ولو مات زوجها فتزوجت آخر فولدت منه فأرضعت صبيًا آخر كانا أخوين لأم ولو كان لرجل زوجتان ولدتا منه ثم أرضعت كل منهما صغيراً صار الرضيعان أخوين لأب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي الرضيعان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) لأن حرمة الرضاع مختصة بلبن بطريق الكرامة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) وقال الشافعي: اللبن إذا لم يكن مغلوباً بحيث لا يتغذى به أصلاً يتعلق به التحريم لوجود تناول لبن المرأة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) لبن امرأة. (ابن ملك)

امرأة أخرى (١) عَلَقَه (م) بهما (٢) وهو (٣) رواية (٤) (ح) وهما بأغلبهما (٥) وامتزاجه بالطعام لا حكم (ح) له وإن غَلَبَ (٢) كالمطبوخ (٧) (د) (٨) ونُحَرِّمُ (ع) به بعد موتها (٩) ويَتَعَلَّقُ (١٠) بلبن الرحل (١١) ولا بالاحتقان (١٣) ولو كانت ذات لبن فطُلِّقَتْ وانقضت بلبن البكر (١١) لا بلبن الرحل (١٦) ولا بالاحتقان (١٣) ولو كانت ذات لبن فطُلِّقَتْ وانقضت عدتُها فتزوجت آخر فحبَلَتْ وأرضَعَت (٤١) فحُكُمُهُ من الأول (١٥) (ح) (١٦) حتى تَلِدَ (١٧) ويُشْبِهُ (١٨) (س) من الثاني إن كان (١٩) رقيقاً (٢٠) لا منهما (٢١) (م).

(٣) أي قول محمد. (ابن ملك)

(٤)عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٥) أي قالا: يتعلق التحريم بأكثرهما. (ابن ملك)

(٦) أي إذا جعل لبن المرأة في الطعام واللبن غالب عليه فأكله الصبي لا يثبت به حرمة الرضاع عند أي حنيفة. (ابن ملك)

(٧) أي كما لا يثبت باللبن المطبوخ الغالب على الطعام اتفاقاً وقالا: يثبت. (ابن ملك)

(٨) سقط في أ.

(٩) يعني إذا رضعت صبية لبن مرضعة بعد موتها يثبت به الحرمة عندنا، وقال الشافعي: لا يثبت. (ابن ملك) (١٠) التحريم. (ابن ملك)

(١١) لأن لبنها يغذي الرضيع فيثبت به شبهة الجزئية. (ابن ملك)

(١٢) لأنه ليس بلبن حقيقة؛ لأنه إنما يتولد ممن يتصور منه الولادة. (ابن ملك)

(١٣) أي احتقان الصغير باللبن؛ لأن النماء المثبت للجزئية إنما يحصل به إذا وصل إلى المعدة. (ابن ملك)

(۱٤) صبية. (ابن ملك)

(١٥) أي حكم الرضاع من الزوج الأول عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(١٦) سقط في ب.

(١٧) فإذا ولدت علم أن اللبن من الثاني لأن كون اللبن من الأول كان متيقناً، كونه من الثاني مشكوك، واليقين لا يزول بالشك. (ابن ملك)

(١٨) أي أبو يوسف حكم الرضاع. (ابن ملك)

(١٩) اللبن. (ابن ملك)

(۲۰) لأن القديم يكون غليظاً. (ابن ملك)

(٢١) أي قال محمد: بنت الحرمة منها احتياطاً لاحتمال كونه منهما وضع في حال الحمل؛ لأنها إذا ولدت فاللبن من الثاني دون الأول اتفاقاً وكذا لكل إذا لم تحبل من الثاني بعد فاللبن من الأول دون الثاني اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وفي مقدارهما تفاوت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي محمد التحريم باللبنين. (ابن ملك)

ولو<sup>(۱)</sup> أرْضَعَت امرأتُه الكبيرةُ الصغيرةَ حَرُمَتَا<sup>(۲)</sup> فإن لم يدخل بالكبيرة<sup>(۳)</sup> فلا مهرَ لما<sup>(٤)</sup> وتُنَصَّفُ مهرُ الصغيرة<sup>(٥)</sup> ورَجَعَ به<sup>(١)</sup> على الكبيرة ونشترط له<sup>(٧)</sup> (ع) تعمد<sup>(٨)</sup> الإفساد<sup>(٩)</sup>.

ولو أرضعتهما (۱۰) أجنبية على التعاقُبَ حَرُمَتَا (۱۱) ولا نَحُصُّ (ع) الثانية (۱۲) ولو قال قال (۱۳) هذه رضيعتي (۱۱) ثم اعترف بالخطأ (۱۳) نصدقه (ع) فيه (۱۲) ولا يَثْبُتُ الرَّضَاعُ الا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين (۱۷).

(١) في أ: وإن.

(٣) زوجها. (ابن ملك)

(٧) أي للرجوع . (ابن ملك)

(٨) في أ: تعد.

(۱۱) على زوجهما. (ابن ملك)

(١٢) وقال الشافعي: يفسد نكاح الثانية فقط. (ابن ملك)

(١٣) الزوج مشيراً إلى زوجته. (ابن ملك)

(١٤) أي أختى من الرضاع. (ابن ملك)

(١٥) أي قال: أخطأت. (ابن ملك)

(١٦) أي الزوج في اعترافه ذلك، وقال الشافعي: لا يصدق، بل يفرق بينهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن الصغيرة صارت بنتاً للكبيرة رضاعاً فحرم الجمع بينهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن الفرقة جاءت من قبلها كما لو ارتدت قبل الدخول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لأن الفرقة حصلت قبل الدخول لا من قبلها، وارتضاعها لم يعتبر، وإن كان فعلها؛ لأنها ليست من أهل الجحازاة كما لو قتلت مورثها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في أ. أي الزوج بنصف المهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) حتى لو لم تتعد الكبيرة الإفساد فلا شيء عليها، وقال الشافعي: يرجع عليها تعمدت أو لم تتعمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي الرضيعتين الزوجتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) لأن في إثباته زوال ملك النكاح فلا يقبل إلا بينة بخلاف مالو شهد واحد أن هذا اللحم ذبيحة بحوسي يقبل؛ لأن الحرمة فيه لا يستلزم زوال الملك فكان أمرًا دينياً. (ابن ملك)

## كتاب الطلاق(١)

إِذَا أَوْقَعَ طَلَقَةً فِي طُهْرٍ لَم يُجَامِعْهَا فِيه (٢)، وتَركَها حتى تَنْقَضي عدَّتُها فقد أَتَى بأحسَنِ الطلاقِ وإِن أَوْقَعَ ثَنتين [٧٥/ب] أو ثلاثاً دَفْعَةً أو فِي طُهْرٍ واحد (٢) وقَعَ (٤). ونَجْعَلُهُ (٥) (ع) بدعةً (٦) وإِن فَرَّقَها (٧) فِي ثلاثة أَطْهَارٍ أَتَى بالسنَّة، ولم يَحْصُرُوهَا (٨) (ك) فِي الواحدة (٩)، وإذا قال للمدخول بها: أنت طالق ثلاثاً للسنَّة تَقَسَّمَت على الأطهار (١٠) واعتَبَرُنا (ز) (١١) نِيَّة الجمع (٢١) وتَعُمُّ السنة فِي العددِ المدخول بها، وغيرَها (١٦)، وتَخُصُّ في الوقت (١٤) المدخول بها في الحيض من غير كراهة (١٥) وإن كانت لا تَحِيضُ لصِغَرٍ أو كِبَرٍ طَلَقَهَا غِير المدخول بها في الحيض من غير كراهة (١٥)

<sup>(</sup>١) وهو في اللغة رفع القيد على الإطلاق، وفي الشريعة: رفع القيد الثابت بالنكاح، وهو اسم بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أو كان حاملاً قد استبان حملها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي أوقعها دفعات في طهر واحد من غير أن يتخلل الرجعةُ بينهن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وقع الطلاق فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي الإيقاع المذكور. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) ففاعله يكون عاصياً، وهذا بدعي من حيث العدد، وقال الشافعي: ليس ببدعي. (ابن مِلك)

<sup>(</sup>V) أي الطلقات في المدخول بها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي السنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وقال مالك: تفريق الطلقات بدعة، وإنما السنة أن يطلقها واحدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لأن اللام في قوله للسنة للوقت، ووقت الطلاق السني طهر خال عن الجماع، فيقسم ثلاث تطليقات على ثلاثة أطهار، ولذا لو قال في السنة أو مع السنة أو على السنة لا يقسم. (ابن ملك) (١١) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٢) يعني لو نوى وقوع الثلاث في الحال في قوله: «أنت طالق ثلاثاً للسنة» صحت نيته، وقال زفر: لا تصح، بل يفرق على أوقات السنة، هذا فيما إذا صرح بلفظ ثلاثاً حتى لو لم ينص عليه لايصح نية الجمع اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) يعنى الطلاق السنى من حيث العدد يستوي فيه المدحول بها غيرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي الطلاق السنى باعتبار الوقت تختص. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) سقط في أ: [وغيرها وتَخُصُّ في الوقتِ المدخول بِها].

<sup>(</sup>١٦) لأن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح للحاجة، وهي مخفية لا بد لها من أمارة فأقيم الطهر الخالي عن الجماع مقام الحاجة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) وقال زفر: يكره قياساً على المدخول بها؛ لأنه إيقاع في حال النفرة عنها. (ابن ملك)

→ كتاب الطلاق

للسُّنَّة واحدةً وأجزناها<sup>(۱)</sup> (ز) عَقيبَ الوَقَاعِ كالحامل<sup>(۲)</sup> ثم بعد كلِّ شهرٍ أخرى<sup>(۱)</sup>، وجَعَلَ (م) <sup>(٤)</sup> طلاقَها<sup>(٥)</sup> للسنة واحدةً وقالا<sup>(١)</sup>: ثلاثاً يَتَخَلَّلُ كلِّ طلقتين شهرٌ، ولو قال: كلَّمَا وَلَدْت وَلَداً فأنتِ طالقٌ للسنة فأتَت بثلاثة (٢) في بطن (١) حَكَمَ (٩) بواحدة عقيبَ الأول (١) وبانقضاء عدتها (م) بالثالث (١١) وبالثانية (١٢) (م) إن تزوجها لا غير (١١) وقالا: تَقَعُ واحدةٌ بعد نفاسها (١٤) وأُخْرَيَان في طهرين (١٥).

وإذا طَلَّقَ فِي الْحِيض وَقَعَ بِدْعَيَّا (١٦)، وتُستَحَبُ الرَّجْعِيَّةُ ثَم الطُّهْرُ الذي يليه لا يُكْرَهُ (ح) (١٧) الطلاقُ فيه (١٨) وكذا الطَّلْقَتَانِ (ح) تَخَلَّلْتُهما رَجْعَةٌ في طُهْرِ (١٩) أو

- (٤) سقط في أ.
- (٥) أي محمد طلاق الحامل. (ابن ملك)
  - (٦) طلاقها للسنة. (ابن ملك)
    - (٧) أولاد. (ابن ملك)
    - (٨) واحد. (ابن ملك)
- (٩) أي حكم محمد بطلقة واحدة. (ابن ملك)
  - (١٠) أي ولادة الولد الأول. (ابن ملك)
- (١١) يعني لا يقع بالولد الثاني طلاق عنده، وتنقضي عدتها بوضع الثالث. (ابن ملك)
  - (١٢) أي حكم محمد بوقوع الطلقة الثانية. (ابن ملك)
    - (١٣) أي لا يقع بعدها طلقة أخرى. (ابن ملك)
  - (١٤) أي إذا طهرت من نفاسها بعد ولادة الثالث وقعت واحدة. (ابن ملك)
- (١٥) يعني إذا حاضت، وطهرت وقع الثانية، وإذا حاضت أخرى وطهرت وقع الثالثة، وهذا الخلاف مبني على أصلين أحدهما أن الحامل لا تُطلَقُ للسنة إلا واحدة عند محمد، وعندهما تطلق ثلاثاً يفصل بين كل طلقتين بشهر، وثانيهما أن النفاس من الولد الأحير عنده، ومن الأول عندهما. (ابن ملك)
  - (١٦) هذا بدعي من حيث الوقتُ؛ لأنه إيقاع في زمان النفرة، وانتفاء دليل الحاجة. (ابن ملك) (١٧) سقط في أ، ب.
- (١٨) يعني إذا راجع امرأته التي طلقها في حيضتها فطهرت فطلقها فيه لا يكره عند أبي حنيفة، وقالا: يكره. (ابن ملك)
  - (١٩) يعني إذا طلقها في طهر ثم راجعها ثم طلقها فيه لا يكره عنده، وقالا: يكره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي طلاق السنة فيمن لا نحيض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي كما جازت في الحامل بعد وطئها اتفاقاً، وقال زفر: لا يجوز، بل يطلقها بعد مضي شهر من وطئها؛ لأن الشهر في حقها قام مقام الحيض فوجب الفصل به بين الوطء كما وجب بالحيض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني بعدما طلق من لا تحيض واحدة إذا مضى شهر طلقها أخرى، بعد شهر آخر طلقها أخرى. (ابن ملك)

شَهْرٍ (١) والثلاثُ للسنة في حال مَسِّها لشهوةٍ (٢) (٣)، وقالا: يَتَوَزَّعُ على الأَطْهَارِ (١).

## فصل [في إيقاع الطلاق]

ويقعُ طلاقُ غير الصبي والمحنون<sup>(٥)</sup> والنائم<sup>(١)</sup> ومن الأَخْرَس<sup>(٧)</sup> بالإشارة<sup>(٨)</sup> ونُوقِعُ (ع) طلاقَ السَّكْرَان والمُكْرَه<sup>(٩)</sup>.

ونَعَتِبِرُ (عَ)<sup>(١٠)</sup> عَدَدَه <sup>(١١)</sup> بالنساءِ<sup>(١٢)</sup> لا بالرجال<sup>(١٢)</sup> ومن مَلَكَ امراتَه أو شقْصاً <sup>(١١)</sup> منها أو مَلَكَتُه <sup>(١٥)</sup> أو شِقْصاً منه وَقَعَتِ الفرقةُ بينهما أاراً ولو اشترَتْهُ <sup>(١٢)</sup> ثم أَعْتَقَتَهُ فطلَّقها

<sup>(</sup>١) يعني لو طلق امرأته الآيسة في شهر، ثم راجعها، ثم طلقها فيه لا يكره عنده خلافاً لهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني إذا مسها بشهوة في طهر لم يجامعها فيه، وقال: أنتِ طالق ثلاثاً للسنة يقع الأول فيصبر مراجعاً لها بالمس، ثم يقع الثاني كذلك، ثم الثالث عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٤) يعني تقع واحدة في هذا الطهر واثنتان في طهرين آخرين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) وهو من لم يستقم كلامه، وأفعاله إنما لم يقع طلاقهما لا نعدام أهليتهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) إنما لم يقع طلاق النائم لانعدام الاختيار فيه، والمغمى عليه والمعتوه، وهو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسدَ التدبير إلا أنه لا يضرب، ولا يشتم كالنائم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي يقع الطلاق منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأن إشارته قامت مقام عبارته دفعاً لحاجته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) زاد في ب: ع. وقال الشافعي؛ لأن السكران ليس له قصد صحيح فصار كالنائم، بل أقوى منه؛ لأن النائم يتنبه إذا نبه، والسكران لا يتنبه، وكذا المكره مسلوب القصد شرعاً، ولهذا لم يحكم بردته، ولم يعتبر إقراره بالطلاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>١١) أي عدد الطلاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) فطلاق الأمة يكون ثنتين حرًّا كان زوجها أو عبدًا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي قال الشافعي: يعتبر عدده بالرجال حتى يملك الحر ثلاثًا، وإن كانت امرأته أمة، ويملك العبد ثنتين، وإن كان زوجته حرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي نصيباً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي المرأة زوجها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لأن الملكية تمنع ابتداء النكاح فيمنع بقاءه كالمحرمية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي حرة زوجَها المملوكَ. (ابن ملك)

في العدة أو خرَجت (١) مسلمة ثم خرَجَ (٢) بعدها [فطلقها (٣)] يُلْغِيهِ (س) فيهما (٤) وأَوْقَعَهُ (٥) ولم يفرِّقوا (ك) بتفريق الحَكَمَيْنِ (١). [٨٥/أ].

## فصل [في الصريح والكناية وإضافة الطلاق إلى الزمان]

ُ ولا يحتاجُ صريحُه إلى نية (٢) كطالق، ومطلَّقة، و(١) طلَّقتُكِ فتَقَعُ واحدةً رَجعيةً (١)، ونُلْغى (ع) نية الثلاث، والثنتين (١٠).

ُ وَتَقَعُ بأنتِ الطَّلاَقُ، وطالقُ الطلاقِ، وطلاقاً (١١) واحدةٌ (١٢) إلا أن يَنْوِيَ الثلاثَ (١٣) وأَلْغَيْنَا (ز) الثنتين (١٤).

<sup>(</sup>١) الحربية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زوجُها مسلماً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) زاد في ب: وطلقها. في علتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي قال أبو يوسف: لا يقع الطلاق في المسألتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي محمد، الطلاق فيهما؛ لأن العدة قائمة، والمعتدة محل للطلاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) يعني إذا تخاصم الزوجان فيبعثا حكمين ليتكما فإذا رأيا المصلحة في تفريقهما ففرقا بينهما بدون أمرهما لا يصح عندنا، وقال مالك: يصح؛ لأنهما رضيا بحكمهما مطلقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) لأن الصريح موضوع للطلاق شرعاً، فكان حقيقة فيه فاستغنى عن النية حتى لو قال: أردَت به الطلاق عن وثاق لا يصدق قضاءً، ولو قال: أردت به الطلاق عن العمل لا يصدق ديانةً أيضاً؛ لأن لرفع القيد، والعمل ليس بقيد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>A) زاد في ب: قد.

<sup>(</sup>٩) بهذه الألفاظ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) وقال الشافعي: يصح نية الثلاث من هذه الألفاظ؛ لأنها تدل على الطلاق لغة، وهو محتمِل للعدد، ولهذا جاز تفسيره به فيصح نيته كما صح نية الثلاث فيما إذا قال لامرأته: طلقى نفسكِ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي أنت طالق طلاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي طلقة واحدة، وهو فاعل يقع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) فإن نواها في هذه الألفاظ وقعن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) يعني نية الثنتين لا يصح في هذه الألفاظ، وقال زفر: يصح؛ لأن الثنتين بعض الثلاث، فإذا صح نية الثنتين. (ابن ملك)

وتَفْتَقِرُ الكنايةُ إليها (١) حالةَ الرِّضَى (٢) (د) كبائِن (٣) بَتُةٌ بَتْلَةٌ (٤) حرام (٥) حَبْلُكِ على غَارِبك (٢) الْحقِي بأهْلك (٧) خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ (٨)، وَهَبَتْكِ لأهلك (٩)، سَرَّحْتُكِ، فارَقْتُك (١١)، أَمْرُكِ بِيَدك (١١)، أنت حرَّةٌ (١١)، تَقَنَّعِي، اسْتَتِرِي، تَخَمَّرِي (١٣) (د) (١٤) اخْرُجِي، اغْرُبِي (٥٠)، اذْهَبِي، ابْتَغِي الْأَزْوَاجَ (١٦).

ويقعُ (١٧) حالة مذاكرة الطلاق (١٨) في القضاء بِمَا يَصْلُحُ (د) (١٩) جَوَاباً لا رَدّاً (٢٠)

<sup>(</sup>١) أي كناية الطلاق محتاجة إلى النية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن الكنايات ألفاظ غير موضوعة للطلاق، بل محتمِلة له فلا بد من النية لتعيين المراد، والقول قوله في إنكار النية مع اليمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) فإن يحتمل البينونة من النكاح أو الخيرات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) كلاهما بمعنى القطع منقطعة عن النكاح أو من الأقارب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) وهو محتمل حرمةً الصحبة لسوء خلقها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وهو منبى عن التخلية؛ لأن الناقة إذا أرسلت يلقي حبلها على غاربها، وهو مابين العنق والسنام يعني أنت مرسلة من حبل النكاح أو من حبل الحياء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) محتمل لحوقها لكونها مأذونة ولحوقها لكونها مطلقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) من النكاح أو من حسن الخلق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) محتمل أن يكون معناه عفوت عن ذنبك لأجل أهلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) محتمل التسريح والمفارقة بالطلاق أو بغيره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) لأنك بائن مني أو لئلاً ينظر إليك أجنبي. (اب ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٥) بالغين المعجمة، والراء المهملة أي ابعدي عني؛ لأني طلقتك، أو لزيارة أهلك ويحتمل أن يكون بالزاء المعجمة، وبالعين المهملة من العزوبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) يحتمل الأزواج من الرجال؛ لأنها مطلقة أو الأزواج من النساء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) البينونة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) وهي أن تطلب المرأة أو أجنبي طلاقها . (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۹) سقط في ب.

<sup>(</sup>٢٠) وهي خلية، برية، بائن، حرام، اعتدي، أمرك بيدك، اختاري، ولا يصدق الزوج في هذه الألفاظ إن قال: لم أرد بها الطلاق؛ لأن الظاهر أنه مراده عند طلب الطلاق، قيد بالقضاء؛ لأنه يصدق ديانة فيما بينه وبين الله. (ابن ملك)

فإن أَنْكَرَهَا (١) (د) (٢) صُدِّق (٦) فيما يَصْلُحُ لهما (٤) ويُصَدَّقُ (٥) حالةَ الغَضَبِ إلا فيما يَصْلُحُ (٢) جَوَاباً لا غيرُ (٧)، ونَجْعَلُهَا (٨) (ع) بَوائِنَ لا رَوَاجِعَ (٩) وتَصِحُ نيةُ الثلاَثِ وٱلْغَيْنَا (ز) الثنتين (١٠)، ولم يُوقعُوا (ك) بها (١١) ثلاثاً (١٢).

ولم يَخُصُّوا (ك) نية الواحدة بغير المدحول بهَا<sup>(١٢)</sup> وأَوْقَعْنَا (ز)<sup>(١٤)</sup> بأنت واحدةً رَجعيةً كَاعْتَدِّي واسْتَبْرِئي رَحمَك لا بائنةً (١٠) وله (١٦) جَعْلُ (ح) الواحدة في المدحول بها ثلاثاً (١٧) وأَبْطَلَ (م) جَعْلَهَا (١٨) بائنةً (١٩).

(٣) مع اليمين. (ابن ملك)

- (٤) أي للجواب والرد وهمي اخرُجي، واذهبي، وقومي، وتقنعي، وتخمري، واستتري، واغربي، أَلْحَقَ ابو يوسف جذه الألفاظ خسة أخرى، وهي خليت سبيلك وفارقتك، ولا ملك لي عليك ولا سبيل لي والحقي بأهلك. فإن هذه الألفاظ تختمل رد المرأة عن طلبها، وإن يكن جواباً لها. (ابن ملك)
  - (٥) أي الزوج في إنكار النية. (ابن ملك)
    - (٦) من الكنايات. (ابن ملك)
  - (٧) أي لا يصلح للرد والسبب فإن غَضَبَهُ يدل على أنه أراد الطلاق. (ابن ملك)
    - (٨) أي الكنايات. (ابن ملك)
- (٩) أي قال الشافعي: الطلقات الثابتة بهذه الألفاظ رواجع ن لنها كنايات عن الطلاق، ولهذا يشترط فيه نية الطلاق فيكون الواقع بها طلاقاً رَجعيّاً. (ابن ملك)
  - (١٠) في الكنايات خلافاً لزفر. (ابن ملك)
    - (۱۱) أي بالكنايات بلا نية. (ابن ملك)
- (١٢) بل قالوا: يقع بالكناية واحدة؛ لأن الحرمة ثبت به، وهي أولى بالإيقاع ليمكنه التدارك. (ابن ملك)
- (١٣) بل قالوا: يصح نية الواحدة مدخولاً بها كانت أو غيرَها، وقال مالك: إن كانت مدخولاً بها يقع بالكتاية ثلاث، وإن لم ينوِه؛ لأن مقتضاها التحريم والحرمة إنما تُتبت بالثلاث، وإن كانت غير مدخول بها فإنها يتبين بواحدة فقط؛ لأنها كافية في تحريمها كما في الصريح. (ابن ملك)
  - (١٤) سقط في أ.
  - (١٥) يعني هذه الألفاظ كناية بالاتفاق. (ابن ملك)
    - (١٦) في أ: ولو.
- (١٧) يعني إذا طلق امرأته المدحول بها طلقة واحدة، وقال في علتها: جهلتها ثلاثًا، كانت ثلاثًا عند أبي حنيفة، وقالًا: لا تكون ثلائًا، لن الواحدة لا تكون ثلاثًا. (ابن ملك)
  - (١٨) أي أبطل محمد جعل الزوج الطلقةَ الرجعية في علمها. (ابن ملك)
    - (١٩) وقالا: لا يبطل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي الزوج النية في حال مذاكرة الطلاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ، ب.

ولو قال: لَسْتِ امرأتِي أو لَسْتُ زَوْجَكِ أو ما أَنَا<sup>(۱)</sup> أو ما أنت<sup>(۲)</sup> فهو واقعٌ (ح) بالنية<sup>(۲)</sup> وألغياه<sup>(۱)</sup> وتُلُغِي<sup>(٥)</sup> (ع) أنا منكِ طالقٌ وإن نَوَى<sup>(١)</sup> لا بائِنَّ (د)<sup>(٧)</sup> أو حرامٌ<sup>(٨)</sup> (د)<sup>(٩)</sup>.

ولو قال(١٠): طالقٌ واحدةً أو لا، حَكَمَ (م) بواحدة(١١) والغياه(١٢).

ولو قال<sup>(۱۲)</sup>: أنت طالقٌ ثنتين مع عِنْقِ مَوْلاَكُ<sup>(۱۱)</sup> فَأَعْتَقَها<sup>(۱)</sup> مَلَكَ الرَّجْعَةَ<sup>(۲۱)</sup> ولو علَّقَهما بمَجِيءِ الغَد<sup>(۱۷)</sup> والْمَوْلَى عَتَقَها به<sup>(۱۸)</sup> مَلَّكَه (م) إِيَّاهَا<sup>(۱۹)</sup> أو بِمَوْتِ مَوْلاَهَا وهو أَخُوُهُ<sup>(۲)</sup> فَوَرِثْهَا<sup>(۲۱)</sup> يُوقِعُهُمَا<sup>(۲۲)</sup> (س) وخَالَفَهُ<sup>(۲۲)</sup> (م) (<sup>۲۱)</sup>.

(٢) أي ما أنت بامرأتي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي ما أنا بزوج لك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي الطلاق واقع عند أبي حنيفة إذا نوى به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) زاد في ب: س. أي قالا: لا يقع الطلاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) قول الزوج لامرأته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) به الطلاق، وقال الشافعي: لا يلغى، بل يقع به؛ لأن الطلاق شرع لإزالة النكاح، وهو قائم بهما فيصح إضافة الطلاق إليه كما صحت إليها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في ب.

<sup>(</sup>٨) يعني لو قال لها: أنا منك بائن أو حرام لا يلغي، بل يقع اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في ب.

<sup>(</sup>۱۰) زاد في ب: أنتِ.

<sup>(</sup>١١) أي حكم محمد بلطقة واحدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) زاد في ب: سح. أي قالا: لا يقع به شيء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) زاد في ب: د. لزوجته الأمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أراد به الإعتاق؛ لأن سببه، وذكر المسبب، وإرادة السبب شائع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) مولاها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي الزوج مراجعتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي قال لامرأته: أنت طالق ثنتين إذا جاء غد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي قال لها مولاها: إذا جاء غد فأنت حرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي جعل محمد زوجها مالكاً للرجعة، وقال: ليس له الرجعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي إذا قال لامرأته: وهي أمة أخيه إذا مات مولاك فأنت طالق تُنتين فمات المولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) الزوج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٢) أي أبو يوسف الطلقتين، ويحرم عليه حرمة غليظة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٣) أي قال محمد: لا يقع شيء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲٤) سقط في ب.

ولو وَصَفَه بِضَرْبِ مِن الزِّيادِةِ والشَّدةِ نُوقِعُهُ (عد) (١) بائناً لا رَجْعِيًا (٢) في المدخول بِها (٣) كطالقٌ بائِنَ (١) أو البدعةِ (٥) أو أَفْحَشُه (٦) أو طلاقُ الشيطانِ (٧) أو البدعةِ (٨) أو كالجَبَل (٩) أو مِلاً البيت (١٠).

وإن نَوَى (أَ) ثلاثاً وَقَعْنَ ((أَ) أو بالطُّولِ أو بالعَرْضِ ((أَ) جَعَلْنَاه (ز) بائناً ((أَ) ويَقَعُ لِإضافتِه إلى الجُمْلَةِ ((أَ) أو ما يُثُوبُ عنها كانت ((أَ) أو وجهُك ((أَ) أو رُوحُك أو جسَدُك ((أُ) أو إلى جُزْءِ شَائِعِ كَنِصْفُكِ أو ثلتُك ((أَ) والغيناه (((أَ)) والغيناه ((أَ)) فما لا يَنُوبُ ((أَ))

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) أي قال الشافعي: يقع رجعيّاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) قيد به؛ لأن في غيرها لا يكون رجعيًّا اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي كقوله: أنت طالق طلاقاً بائناً، وهذا توصف بالشدة معنى؛ لأن البائن أشد من الرجعي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي أشد الطلاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أو أخبثه أو أسوأه، وتوصيف الطلاق جذه الأوصاف، إنها يكون باعتبار أثره، وهو البينونة في الحال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي كقوله: أنت طالق طلاق الشيطان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) وكل من هذين الوصفين ينبئ عن البينونة؛ لأن السني هو الرجعي فيكون البدعي في غير حالة الحيض بائناً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي طلاقاً كالجبل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) وكل من هذين الوصفين ينبئ عن الزيادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) بتوصيفه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) لن البينونة متنوعة حقيقة وغليظة فأيهما نوى صحت نيته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي لو قال: أنت طالق طلاقاً طويلاً أو عريضاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) وقال زفر: يكون رجعيًّا؛ لأن هذين الوصفين من صفات الأجسام فيلغو. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي إضافة الزوج الطلاق إلى جملة أجزاء المرأة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي كأنت طالق فالخطاب لجملتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) يعني وجهك طالق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أو فرجك أو عنقك أو رأسك، وهذه الألفاظ يعبر بها عن الجملة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩ ) يعني إذا قال: نصفك طالق يقع؛ لأن الجزء الشائع محل للتصرفات كالبيع، وننحوه فيكون محلاً للطلاق، إلا أن وقوعه غير منجز فيقع كاملاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) أي الطلاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) أي في الألفاظ التي لا يعبر بها عن جملة البدن. (ابن ملك)

كيَدُك<sup>(١)</sup> أو رجْلُك<sup>(٢)</sup>.

ولو قال: نَصْفَ تطليقة أو تُلُتُها وَقَعَت كامِلةً (٢) أو واحدةً ونِصْفاً (٤) قبلَ الدخولِ (٥) أَوْقَعْنَا (ز) (٢) ثنتين لا واحدةً (١) أو من واحدة (٨) إلى ثلاث فالوَاقِعُ ثنتان (٩) وكذا (ح) في الإقرار (١٠)، وقالا: ثلاث (١١) وما اكتفينا (ز) بواحدة (١١) أو واحدة (١١) في ثنتين أوقعنا (ز) (٤١) واحدة لا ثنتين (١٥) أو ثنتين في مثلهما (١١) فثنتين (١١) لا ثلاثا (١٨) أو بمكة (١٩) أو فيها (٢١) أو فيها (٢١) طُلُقَتْ في الحالِ في كل البلاد (٢١) أو إذا دَخَلْتِها (٢٢) أو في

<sup>(</sup>١) بالرفع على الحكاية أي كقوله: يدك طالق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وغيرهما مما يعبر به عن الجملة، وقال زفر : يقع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأن الطلاق لا يتجزئ، فذكر بعضها كذكر كله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي لو قال: أنت طالق واحدة ونصفاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) بتلك المرأة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>V) وقال زفر: يقع واحدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي لو قال: أنت طالق من واحدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) عند أبي حنيفة. (أبن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني لو قال: لك عندي من درهم إلى عشرة فعليه تسعة عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي يقع ثلاث في الطلاق، وعليه العشرة في الإقرار؛ لأن مثل هذا الكلام يراد به الكل في العرف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني قال زفر: يقع واحدة؛ لأن الغاية الأولى والثانية لا يدخلان في المُغَيَّا فبقي المتوسط كقوله: بعت من هذا الحائط إلى هذا الحائط فإن المبيع ما بينهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) زاد في أ: د. أي لو قال: أنت طالق واحدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٥) أي قال زفر: يقع ثنتان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي لو قال: أنت طالق ثنتين في ثنتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) زاد في أ، ب: ز. أي أوقعنا ثنتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) أي قال زفر: يقع ثلاث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۹) أي لو قال: أنت طالق بمكة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) أي قال: في مكة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) لأن ذكر المكان لغو لعدم اختصاص الطلاق به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۲) أي لو قال: أنت طالق إذا دخلت مكة. (ابن ملك)

دخولك (۱) تَعَلَّق (۲) أو غداً (۱) وَقَعَ بطلوع الفجر (١) أو في غد (٥) ونُوَى آخِرَه (١) فهو مصدَّق (ح) قضاءً (١) وقالا (١): ديانةً كما في غداً (٩) (د) (١) أو اليومَ (١١) (د) وغداً وقَعَتْ واحدةً أو غداً واليومَ (١١) أوقعنا (ز) ثنتين (١١) أو كلّ يوم (١١) ولا نيةَ (١٥) أوقعنا (ز) واحدةً لا ثلاثاً في ثلاثة أيام (١١) أو أمس (١١) (د) (١٨) وقد تَزَوَّجَ اليومَ لم تَطْلُق (١٩) ولو كان (د) (٢٠) تزوَّجَها من قَبْلُ (١١) طَلُقَتِ الآن (٢١) أو إلى شهر (٢١) يُوقِعُهُ (١٤) (س) في الحال (٢٠) أو

(١) مكة. (ابن ملك)

(٢) وقوع الطلاق بدخول مكة، أما مع ذكر «إذا» فظاهر، وأما مع ذكر «في» فلأنه للظرف، والفعل لا يصلح أن يكون ظرفاً شاغلاً له فحمل على الشرط مجازاً بمناسبة أن كلاً من الظرف والشرط يكون سابقاً على المظروف والمشروط. (ابن ملك)

(٣) أي لو قال: أنت طالق غداً. (ابن ملك)

(٤) لأن كونها مطلقة في جميع الغد يستلزم وقوع الطلاق في أول أجزائه. (ابن ملك)

(٥) أي لو قال: أنت طالق في غد. (ابن ملك)

(٦) أي آخر النهار. (ابن ملك)

(V) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٨) يصدق. (ابن ملك)

(٩) أي كما لا يصدق إذا قال: أنت طالق غداً، وقال: نويت فيه آخر النهار. (ابن ملك)

(١٠) سقط في أ.

(١١) أي لو قال: أنت طالق اليوم. (ابن ملك)

(۱۲) أي لو قدم الغد على اليوم. (ابن ملك)

(١٣) وقال زفر: يقع واحدة؛ لأن الإيقاع واحد والطرف الثاني محمول على الأول؛ لأنه للجمع لا للترتيب كما في المسألة الأولى. (ابن ملك)

(١٤) أي لو قال: أنت طالق كل يوم. (ابن ملك)

(٥١) له بالثلاث. (ابن ملك)

(١٦) وقال زفر: يقع ثلاث في ثلاثة أيام. (ابن ملك)

(۱۷) أي لو قال: أنت طالق أمس. (ابن ملك)

(١٨) سقط في أ.

(١٩) لأنه أضاف الطلاق إلى وقت لم يكن مالكاً فيه فلغي. (ابن ملك)

(۲۰) سقط في ب.

(٢١) أي قبل الأمس. (ابن ملك)

(٢٢) أي في الحال. (ابن ملك)

(۲۳) أي لو قال: أنت طالق إلى شهر. (ابن ملك)

(٢٤) أي أبو يوسف الطلاق. (ابن ملك)

(٢٥) وقالا: تطلق عند انتهاء الشهر، وهذا إذا لم يكن له نية فإن نوى تنجيز يقع في الحال اتفاقاً. (ابن

ملك

إِن لَم أُطَلِّقُكُ<sup>(۱)</sup> فأنت طالق طلُقَتْ في آخر أجزاءِ حياته (۲) أو متى (۱) لَم أُطَلِّقُكِ<sup>(٤)</sup> طَلُقَتْ حِينَ سَكَتَ<sup>(٥)</sup> و «إِذَا (د) (١) مِثْلُ «إِن (٧) (ح) (٨)، وقالا: مِثْلُ «متى (١) أو متى لم أُطَلِّقُ (١) واحدةً فأنت (۱) ثلاثاً ووصل (١٢) أنت طالق أوقعنا (ز) هذه (١٦) لا الثلاث (١٤) أو قبل قُدومِ فلان (١٥) بشهر (١٦) أوقعناه (١٧) (ز) مُقْتَصِراً (٨) لا مُسْتَنِداً (١٩) أو قبل (٢٠)

- (٣) سقط في ب هنا: متى ما (د).
- (٤) زاد في أ: د. أي إذا قال: أنت طالق متى لم أطلقك. (ابن ملك)
- (°) لأن أضاف الطلاق إلى وقت حالٍ عن التطليق؛ لأن متى من ظروف الزمان فإذا سكت وجد الشرط. (ابن ملك)
  - (٦) سقط في أ.
- (٧) في الحكم عند أبي حنيفة حتى لو قال: أنت طالق إذا لم أطلقك طلقت في آخر جزء من حياته.
   (ابن ملك)
  - (٨) سقط في أ.
- - (١٠) في ب: أطلقكِ. أي لو قال لامرأته: متى لم أطلقك. (ابن ملك)
    - (۱۱) طالق. (ابن ملك)
    - (۱۲) يمينه. (ابن ملك)
    - (١٣) أي الطلقة الواحدة. (ابن ملك)
- (١٤) أي قال زفر: يقع الثلاث؛ لأنه وجد زمان حال عن التطليق، وهو زمان قوله: «أنت طالق» قبل أن يتكلم بالقاف. (ابن ملك)
  - (١٥) أي لو قال: أنت طالق قبل قدوم فلان. (ابن ملك)
    - (١٦) فقدم بعد شهر. (ابن ملك)
      - (١٧) أي الطلاق. (ابن ملك)
    - (١٨) على حال القدوم مقارناً له. (ابن ملك)
- (١٩) أي قال زفر: يقع مستنداً إلى أول الشهر؛ لأن القدوم معرّف للوقت المضاف إليه الطلاق؛ لأنه أوقع الطلاق في شهر قبل القدوم فوجب أن يقع من أول الشهر كما إذا قال: أنت طالق قبل رمضان بشهر فإنه يقع من أول شعبان اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (۲۰) أي لو قال: أنت طالق قبل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) زاد في أ: د.

<sup>(</sup>٢) لأن الشرط وهو عدم التطليق إنما يتحقق باليأس عن الحياة فإن لم يدخل بها فلا ميراث؛ لأن فار وامرأة الفار إنما ترث منه إذا كانت في العدة، وغير المدخول بها لا عدة لها. (ابن ملك)

موت فلان بشهرٍ فمات (۱) لتمامه (۲) فهو مستند (۳) (ح)، وقالا: مُقتصر في أو قبلَ موتي (۵) أو موتي (۴) أو موتك (۴) فهو مستند (۲) (ح) (۱) ولا إرث والغياه (۹) أو آخر ما أمْلكُهُ أو أَتْرَوَّجُها أو موتك (۱۲) عمراً وموتك (۱۲) عمراً وموتك (۱۲) أو أطُولُكُما (۱۲) عمراً طالق الآن (۱۲) أو قعناه (ز) على الباقية حالَ موت الأخرى لا مستنداً (۱۲) ولو شهد واحد بواحدة و آخر بثنتين (۱۵) فالقاضي لا يَحْكُمُ (ح) (۱۲) بشيء (۱۲)، وقالا: بواحدة (۱۸) وكذا (ح) الخلاف في طَلِّقِي (۱۹) نَفْسَكُ واحدةً فَطَلَّقَتْ ثلاثاً (۲۰) ورَدَدْنَا (ز) شَهَادتَهُما بطلاق إحداهُنَّ عَيَّناً مع نسيانها (۲۱).

- (٤) أي واقع حال الموت. (ابن ملك)
- (٥) أي لو قال: أنت طالق قبل موتي بشهر. (ابن ملك)
- (٦) أي أو قال: قبل موتك فمات لتمام الشهر. (ابن ملك)
  - (V) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
    - (٨) سقط في ب.
- (٩) زاد في ب: سم. أي قالا: لا يقع الطلاق فلها الإرث. (ابن ملك)
- (١٠) فيه لف ونشر يعني آخر عبد ملكه ح ، وآخر امرأة أتزوجها طالق فملك عبداً أو تزوج امرأة ثم امرأة ثم مات. (ابن ملك)
  - (١١) إلى وقت الملك والتزوج عند أبي حنيفة، وقالا: يقع مقتصراً على الموت. (ابن ملك)
    - (١٢) أي لو قال لامرأتيه: أطولكما. (ابن ملك)
      - (١٣) أي في هذه الساعة. (ابن ملك)
- (١٤) يعني إحداهما إنما تطلق إذا ماتت الأخرى اتفاقاً؛ لأن المراد منه طول الحياة في المستقبل؛ لأن في الماضي حتى إذا كانت أحدهما بنت خمس سنين، والأخرى بنت خمس وستين لا تطلق العجوز لكن طلاقهما يقع مقتصراً على موت صاحبتها عندنا، ومستنداً عند زفر. (ابن ملك)
- (١٥) يعني إذا ادعت على زوجها أنه طلقها فأقامت شاهدين شهد أحدهما بطلقة والآخر بطلقتين. (ابن ملك)
  - (١٦) سقط في أ، وفي ب: س.
  - (١٧) عند أبي حنفية. (ابن ملك)
  - (١٨) أي يقضى بطلقة واحدة. (ابن ملك)
  - (١٩) أي فيما إذا قال لامرأته: طلقي. (ابن ملك)
  - (٢٠) فعند أبي حنيفة لا يقع شيء عندهما تقع واحدة. (ابن ملك)
- (٢١) يعني إذا شهد رجلان على رجل أنه طلق إحدى نسائه بعينها لكنا نسينا لا يقبل عندنا، ويقبل عند زفر فيحال بينه وبينهن حتى يعين المطلقة منهن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) فلان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي لتمام وقت تمام الشهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي الطلاق واقع عند أبي حنيفة من أول الشهر. (ابن ملك)

## فصل [في طلاق غير المدخول بها وفي أيمان الطلاق]

وإذا طلَّق قبلُّ الدخولِ ثلاثاً وَقَعْنُ (١) فإن فَرَّقَ (٢) بَّانَتْ بالأولى (٣) أو قال (١): واحدةً (١) واحدةً (١) واحدةً (١) واحدةً او (١٠) واحدةً او (١٠) واحدةً او (١٠) بعد واحدة أو مع (١١) او معها (١١) وقعَتَا (١٦) او إن دَخلُتِ الدار (١١) او تزوجْتُك (١٥) فطالقٌ وطالقٌ وطالقٌ (١٥) فالأولى (١١) واقعة (١٥) (ح)، وقالا: كلُها (١٩) أو بِثُمَّ (٢٠) فإن

- (٤) أنت طالق. (ابن ملك)
  - (٥) زاد في ب: واحدة.
- (٦) قال: أنت طالق واحدة. (ابن ملك)
- (٧) سقط في أهنا: [أو قبل واحدة] وزاد [وواحدة].
- (٨) والأصل فيه أن الظرف وهو «قبل» و«بعد» إن لم يذكر بالضمير يكون صفة لما قبله، وإن ذكر به يكون صفة لما بعده، إذا تحقق هذا فقوله قبل واحدة صفة لما قبله فسبق الواحدة الأولى في الوقوع فبانت لا إلى عدة، وفي قوله: بعدها واحدة البعدية صفة للواحدة الثانية، فيقع الأولى فلم يبق أيضاً محلاً الأحرى. (ابن ملك)
  - (٩) أي قال: أنت طالق واحدة قبلها. (ابن ملك)
    - (١٠) قال: واحدة. (ابن ملك)
      - (۱۱) زاد في ب: واحدة.
    - (١٢) أي معها واحدة. (ابن ملك)
- (١٣) لأن القبلية في قوله: «قبلها» صفة للثانية، فاقتضى أن تكون الثانية أولاً، و لا يمكن إيقاع الثانية متقدمة على الأولى فوقعنا معاً، وأما قوله: «بعد واحدة» فالبعدية صفة للأولى فيقتضى تأحر الأولى، وهو غير ممكن بعدما أوجبها فيثبت ماهو ممكن. (ابن ملك)
  - (١٤) أي لو قال لامرأته: ولم يدخل بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق. (ابن ملك)
    - (١٥) أي لو قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت. (ابن ملك)
    - (١٦) فدخلت الدار في المسألة الأولى وتزوجها في الثانية. (ابن ملك)
      - (١٧) أي الطلقة الأولى. (ابن ملك)
        - (١٨) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (١٩) واقعة؛ لأن جمع بين الثلاث بحرف الجمع وأوقعها حال وجود الشرط فيقع كلها كما واحدة فكذا هذا بخلاف ما إذا أحر الشرط؛ لأن صدر الكلام يتوقف على آخره لو جود المغير، ولا كذلك إذا تقدم الشرط، وبه تبين أن الجمع كالجمع بلفظه في حق أصل التعليق لا في كيفيته. (ابن ملك)
  - (۲۰) أي لو عطف بثم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) لأن الطلاق المقرون بالعدد لا يقع قبل ذكره فيقعن جملة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي قال: أنت طالق طالق طالق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأن وقوعها غير متوقف على مابعدها فلغي الباقي لفوات المحل؛ لأنها غير معتدة. (ابن ملك)

قَدَّمَ (۱) الشرطَ (۲) فالأولى مُعلَّقة (ح) والثانية مُنجَّزة (٦) (٤) أو أَخَّرَ (٥) فالأولى مُنجَّزة (ع) والباقي لَغْوِ (١) وإِنْ قَدَّمَ (٧) في المدخول بِها فالأولى مُعلَّقة والباقي مُنجَّزة (م) أو أَخَّرَ (٩) فالثالثة مُعلَّقة (ح) والباقي مُنجَّزة (ح) وقالا : يتَعلَّقُ الكلُ (١٠) مطلقاً (١١) ونجيز (٢٠) (ع) تعليقَه بالنكاح (١٦) وأجازوه (٤١) (ك) مع التعميم (٥١) ولو قال: إن تَرَوَّ جَتُكِ فأنت طالق قبله (١١) يُوقِعُه (٧١) (س) وإذا عُلِق (٨١) بشرط بأحد الفاظه (١٩) كإن وإذا أو إذا ما ومتى ومتى ما وكل وكلَّمَا (٢٠) في مِلْكِ (٢١) أو مُضَافٍ إليه (٢١) صَحَّ ولا

(٣) والثالثة لغو عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٤) سقط في ب.

(٥) أي لو قال لها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار. (ابن ملك)

(٦) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٧) الشرط. (ابن ملك)

(٨) زاد في ب: د.

(٩) الشرط. (ابن ملك)

(١٠) أي الثلاث. (ابن ملك)

(١١) أي سواء كانت مدخولاً بها أو لا، وقدم الشرط أو أحر. (ابن ملك)

(١٢) لأجنبية. (ابن ملك)

(١٣) كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن التعليق تأخير التنجيز، وهو لا يملك تطليق أجنبية تنجيزاً فكذلك لا يملك تعليقاً. (ابن ملك)

(١٤) أي تعليق الطلاق بالنكاح. (ابن ملك)

(٥١) كقوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فقال مالك: لا يجوز. (ابن ملك)

(١٦) ثم نكحها. (ابن ملك)

(١٧) أي أبو يوسف الطلاق عقيب النكاح، وقالا: لا يقع به شيء. (ابن ملك)

(١٨) الطلاق. (ابن ملك)

(١٩) أي ألفاظ الشرط. (ابن ملك)

(٠٠) كلمة كل ليس من ألفاظ الشرط، ولهذا تدخل على الاس ، إنما عد منها باعتبار أن الحكم يتعلق بالفعل الذي يلي بدخوله كتعلقه بالشرط كما إذا قلت كل عبد اشتراه فهو حر، لا يعتق غير مشتراه. (ابن ملك)

(٢١) أي في امرأة مملوكة له بالنكاح. (ابن ملك)

(۲۲) أي إلى الملك أراد به التعليق به كقوله: إن ملكتك فأنت طالق، وكذا التعليق بسببه وهو التزوج؛ لأن بسبب الملك، ومضاف إليه، صح هذا إذا كان التعليق بصريح الشرط، وإن كان بمعنى الشرط كقوله المرأة التي أتزوجها طالق، فإنما يتعلق إذا كانت غير معينة، وإن كانت معينة كقوله: هذه المرأة التي أتزوجها، لا يقع الطلاق؛ لأنه عرفها بالإشارة لولا يراعى فيها الصفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٢) أي لو قال لغير المدحول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طالق ثم طالق. (ابن ملك)

يُنْطُلُ<sup>(۱)</sup> بزوالِ المكْكِ فإن وُجِدَ فيه (۲) انْحَلَّت اليمينُ ووَقَعَ المعلَّقُ عَقيبَه (۱) وإلا<sup>(1)</sup> انْحَلَّت (۱) ولم تَقَعْ (۱) وَلا تَتَكَرَّرُ (۱) إلا في كلَّمَا (۱) وأَنْهَيْنَا (ز) التكرارَ بانتهاءِ الثلاث (۱) وأبطلناه بتنجيزِها (۱) ولحَاقُه (۱۱) مُرْتَدَاً (۱۱) مُبطل (ح) لتعليقه (۱۱) وأوْقَعْنَا (ز) البائِنَ المعلَّقَ بشرط وُجِدَ في عدة بائنٍ مُنَجَّز (۱۱) ولو قال: كلَّمَا تَزَوَّ جُتُهَا فطالِقٌ فتزوَّ جَها في يوم المعلَّقَ بشرط وُجِدَ في عدة بائنٍ مُنَجَّز (۱۱) ولو قال: كلَّمَا تَزَوَّ جُتُهَا فطالِقٌ فتزوَّ جَها في يوم المعلَّقُ بشرط وُجِدَ في عدة بائنٍ مُنَجَّز (۱۱) ولو قال: كلَّمَا تَزَوَّ جُتُهَا فطالِقٌ فتزوَّ جَها في يوم المعلَّقُ بشرط وُجِدَ في عدة بائنٍ مُنَجَّز (۱۱) ولو قال: كلَّمَا تَزَوَّ جُتُهَا فطالِقٌ فتزوَّ جَها في يوم الله الله الله الله الله الله المُنْقَعْنِ ومَهْرَيْنِ ونصف (۱۲) أو بائِناً (۱۱) الزَّمَه وأبانَها (۱۲) (م) بثلاث (۱۱) وحَكَّمَا بطَلْقَتْینِ ومَهْرَیْنِ ونصف (۲۰) أو بائِناً (۱۱) الزَّمَه

(٤) أي إن لم يوجد فيه، بل وجد في غير الملك. (ابن ملك)

(٥) اليمين لوجود الشرط. (ابن ملك)

(٦) الطلاق؛ لأن المحل غير قابل. (ابن ملك)

(V) الجزاء يتكرر الشرط. (ابن ملك)

(٨) لاقتضائها العموم المستلزم للتكرار حتى ينتهي الطلقات الثلاث، وغيرها لم يقتض العموم فالشرط يتم بوجوده مرة، ولا بقاء لليمين بدون الشرط. (ابن ملك)

 (٩) يعني في صورة التعليق بكلما إذا تزوجت بعد الثلاث بتزوج آخر وعادت إليه فوجد الشرط في الملك الثاني لا تطلق عندنا، وقال زفر: تطلق؛ لأن كلمة كلما للتكرار. (ابن ملك)

(١٠) أي إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً ثم ينجزها، وقال: أنت طالق ثلاثاً فتزوجت بزوج آخر ثم عادت إليه فدخلت الدار لم تطلق عندنا، وقال زفر: تطلق فيه تنجيز الثلاث؛ لأنه لو طلقها ثنتين ثم عادت إليه بعد التزوج فدخلت الدار تطلق ثلاثاً اتفاقاً. (ابن ملك)

(١١) أي لحاق الزوج بدار الحرب حال كونه. (ابن ملك)

(١٢) بعدما علق طلاق امرأته بشرط كالدخول ونحوه ثم دخلت الدار فهي في العدة. (ابن ملك)

(١٣) عند أبي حنيفة يعني لا تطلق، وقالا: تطلق. (ابن ملك)

(٤) يعني إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت بائن ثم طلقها بائناً منجزاً فدخلت الدار في علمها يقع المعلق عندنا، وقال زفر: لا يقع؛ لأن البائن لا يلحق البائن؛ لأنه وضع لإزالة القيد، وقد زال القيد. (ابن ملك)

(١٥) أي ثلاث مرات. (ابن ملك)

(١٦) أي محمد الزوج. (ابن ملك)

(۱۷) مهر. (ابن ملك)

(۱۸) أي قال محمد: بانت منه. (ابن ملك)

(١٩) طلقات. (ابن ملك)

(۲۰) مهر. (این ملك)

(٢١) يعني لو قال: كلما تزوجتها فبائن فتزوجها في يوم ثلاث مرات فدخل بها في كل مرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) اليمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي الشرط في الملك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي وقع الجزاء عقيب وجود الشرط. (ابن ملك)

070

(م)<sup>(۱)</sup> بتلك المهور<sup>(۲)</sup> وهما بخمسة ونصف وبَانَتْ بثلاث<sup>(۳)</sup> ولو اختلَفا في الشرط<sup>(٤)</sup> كان القولُ له<sup>(٥)</sup> والبينةُ لها<sup>(۲)</sup> فإن استُفيّدَ منها<sup>(۳)</sup> اعتبرَ قولُها في حقّها<sup>(۸)</sup> كإن حَضْتَ فانتش طالق<sup>(۹)</sup> وفلانة (۱۱) فأخبرَت (۱۱) طَلُقَتْ خاصَّة (۱۱) ويُشتَرَطُ استمرارُ الدَّم ثلاثاً (۱۲)، وإن قال: حَيْضَة (۱۱) فطهار تُها (۱۱) وكالتعليق بِمحبَّيها وبُغْضَهَا (۱۱) فإنْ قال بِقَلْبِك (۱۱) عَكَسَ (۱۸) (م) وأوْقَعَاه (۱۱).

(١) سقط في أ.

(٣) اتفاقاً. (ابن ملك)

(٩) سقط في أ.

(١٠) أي إذا قال لامرأته: إن حضت فأنت طالق وفلانة. (ابن ملك)

(١١) بأنها حاضت. (ابن ملك)

(١٢) لأن إحبارها في المعني شهادة بطلاق ضرتها فلا تسمع؛ لأنها متهمة في حقها. (ابن ملك)

(١٣) أي ثلاثة أيام. (ابن ملك)

(١٤) يعنى لو قال: إن حضت حيضة فأنت طالق. (ابن ملك)

(١٥) أي يشترط طهارتها ولا تطلق قبلها؛ لأن الحيضة اسم للكاملة، وكمالها بانتهائها، وذلك بالطهر منها، وكذا لو قال نصف حيضة؛ لأنها لا تتنصف. (ابن ملك)

(١٦) أي إذا قال: إن كنت تجبيني أو تبغضيني فأنت طالق، وفلانة فقالت في المجلس أحبك أو أبغضك طلقت؛ لأن المحبة أمر باطن، إنها يعرف من جهتها فلا تطلق. (ابن ملك)

(١٧) أي لو قال: إن كنت تحبيني بقلبك فأنت طالق فقالت أحبك وكذبها الزوج. (ابن ملك)

(١٨) أي قال محمد: لا تطلق. (ابن ملك)

(١٩) أي قالا: تطلق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي قال محمد: لها أربعة مهور ونصف مهر اعتباراً بالمسألة السابقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي في أصله أو في تحققه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لأنه منكر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأنها مدعية . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي إن كان الشرط لا يعرف إلا من جهتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأنها أمينة في الشرع، ولهذا قبل قولها في العدة، إذا أخبرت بانقضائها، ويحرم وطؤها إذا أخبرت برؤية دم، وتحل إذا أخبرت بانقطاعه. (ابن ملك)

فصل [في الاختيار والمشيئة]

وإذا قال: اخْتَارِي يَنْوي الطلَّاقَ تُقَيَّدُ بالمحلسِ فإن تَبَدَّلُ (١) حقيقةً (٢) أو حكماً (٢) بَطَلُ (٤) وإن اخْتَارَتُ (٥) نفسها كانت بائِنَةً (١) ولم يُوقِعُوا (ك) ثلاثاً وإن نَوَاها (٢) ولا بُدَّ من ذكر النفس في كلامه (٨) أو كلامها (٩).

ولو قال: اخْتَارِى نفسَكِ اليومَ وبعد غد فرَدَّتِ اليومَ أَثْبَتناه (۱۰) (ز) بعدَ الغد (۱۱) أو كرَّرَ اخْتَارِي ثلاثًا (<sup>۱۱)</sup> فقالت: اخْتَرْتُ الأولَّى أو الوُسْطَى أو الأخيرةَ فهي ثلاث (۱۳) (ح) (۱۶) وقالا: واحدة (۱۲) أو من ثلاث (۱۲) ما شِئْتِ فلها (ح) اختيارُ واحدة (۱۲) (ع) (۱۸) أو ثنتين لا غيرُ (۱۹).

<sup>(</sup>١) المجلس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) بأن ينتقل عنه إلى محلس آخر سواء انتقلت بنفسها أو بغيرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) بأن يشتغل بعمل آخر؛ لأن محلس الأكل غير محلس الكتابة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) خيارها لوجود دليل الإعراض عما فوض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي قالت: اخترت نفسي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) ولو قالت: طلقت نفسي في جواب قول الزوج: اختاري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) الزوج خلافاً لمالك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) بأن قال: اختاري نفسك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) بأن تقول: اخترت نفسي حتى لو حلى كلام كليهما عن ذكر النفس لا يقع؛ لأن الاختيار إذا وقع مبهماً في الكلامين لا يصلح أن يكون أحلهما مفسراً للآخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي الخيار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) وقال زفر: لا يثبت؛ لأنه خيار واحد في وقتين بالرد في أحدهما يبطل كما لو قال: اختاري نفسك اليوم وغداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) أي لو قال لامرأته: اختاري اختاري اختاري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي الطلقات ثلاث عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٥) ولا حاجة هنا إلى نية الزوج، ولا إلى ذكر النفس اتفاقاً بدلالة التكرار؛ ولأن اختيار الطلاق هو الذي يتكرر واختيار الزوج لا يتكرر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي إذا قال: اختاري من ثلاث طلقات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي لها أن تطلق نفسها واحدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٩) أي ليس لها أن تطلق الثلاث عند أبي حنيفة، وقالا: أن تطلق الثلاث إن شاءت؛ لأن هذا الكلام يستعمل للاستيعاب، والعموم كما يقال حذ من طعامي ما شئت. (ابن ملك)

(١) لأنه في معني تخير زوجته أمر الطلاق، وخيار المخيرة نفسها مقيد بالمحلس بآثار الصحابة فكذا هذا بخلاف قوله: طلقي ضرتك حيث لا يتقيد بالمحلس؛ لأنها ليست في معنى المحيرة. (ابن ملك)

(٢) زاد في أ، ب: د.

- (٣) أي ليس للزوج إلى أن يرجع عن كلامه؛ لأن فيه معنى اليمين؛ إذ هو تعليق الطلاق بتطليقها، واليمين تصرف لازم لا يصح الرجوع عنه؛ لأن الغرض منه الحمل على شيء أو المنع عنه فإذا صح الرجوع عنه لا يفيد فائدته فكذا ما في معناه. (ابن ملك)
  - (٤) ولم يكن له نية أو نوى واحدة. (ابن ملك)
    - (٥) أي طلقت نفسها ثلاثاً. (ابن ملك)
    - (٦) ولو نوى ثنتين لا يصح. (ابن ملك)
  - (٧) أي إذا قال لها: طلقى نفسك منتى شئت. (ابن ملك)
  - (٨) ولم يتقيد بالجلس؛ لأن كلمة متى عامة في الأوقات، وكذا إذا ما، ومتى ما. (ابن ملك)
    - (٩) أي الزوج رجلاً بطلاق امرأته. (ابن ملك)
      - (١٠) سقط في أ، ب.
    - (١١) لأنه توكيل، والتوكيل استعانة فلا يلزم المجلس. (ابن ملك)
      - (١٢) أي لو قال: طلق امرأتي إن شئت. (ابن ملك)
        - (۱۳) سقط في ب.
        - (١٤) في أ، ب: منعنا.
- (٥١) وقال زفر: لا يتقيد به، ويملك عزله؛ لأنه توكيل، وتقييده بالمشيئة لغو؛ لأنه إنها يعمل بمشيئته كما لو قال: بع هذا إن شئت. (ابن ملك)
  - (١٦) أي الطلاق. (ابن ملك)
  - (١٧) رجعياً عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
    - (١٨) سقط في ب.
  - (١٩) إن شاءت في الجلس أو لم تشأ. (ابن ملك)
  - (٠٠) أي كيفية الطلاق الواقع من كونه بائناً أو واحدة أو ثلاثاً معلقة عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (٢١) فإن شاءت بائناً أو ثلاثاً يقع إن وافق نية الزوج حتى لو لم يوافقها لغي تصرفها فبقي إيقاع الزوج. (إبن ملك.

وأَوْقَفَ او (۱) عليها (۲) أصلاً (۱) ووصفاً (٤) وإن شئتما (۱) فانتما طالقان شَرَطْنَا (ز) المشيئة به (۱) عليهما (۲) مينهما (۱) أو أنت طالقٌ غَداً إن شئت أَثْبَتْنَا (ز) الخيارَ في الغد لا في المحلس (۱) أو ثلاثاً (۱) إلا أن تَشَاءَ واحدةً فشائَتْهَا (۱۱) يَحْكُمُ (س) بِها (۱۲) وَٱلْغَاهَا (۱۲) (م) أو إنْ شاءَ الله (۱۲) وألغَاهَا (۱۲) (ك) أو [-7,1] ثلاثاً وثلاثاً (۱۱) أو حرٌ وحرٌ إنْ شاءَ الله . فالمعطوفُ فَصْلٌ (۱۲) (ح)، أو إنْ شاءَ الله (۱۲) أنت طالقٌ. يَجْعَلُه (۱۱) (س) تعليقاً وهما تطليقاً (۲۰) ولو استثنى من الثلاثِ ثنتين (۲۱) وقَعَتْ واحدةً (۲۲) أو واحدةً فثنتان (۲۳).

<sup>(</sup>١) في ب: وقفاه.

<sup>(</sup>٢) أي الطلاق على مشيئتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي وقوعها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن وصف الطلاق مفوض إليها فلو وقع في الحال رجعياً يلزم وقوع الوصف بلا مشيئتها وهو لا تجوز فيتعلق أصله كوصفه كما لو قال لها: أنت طالق كم شئت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي لو قال لامرأتيه: إن شئتما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي بالطلاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ: أصلاً ووصفاً وإن شئتما فأنتما طالقان شرطنا (ز) المشيئة به عليهما.

<sup>(</sup>٨) أي على المرأتين من المرأتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي قال زفر: لها الخيار في المحلس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي لو قال أنت طالق ثلاثاً . (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي قالت: شئت طلقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي أبو يوسف بوقوع طلقة؛ لأن المفهوم من هذا الكلام أنها إذا شاءت واحدة يقع عليها، ولا يقع الثلاث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي قال محمد: لا تطلق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي لو قال: أنت طالق إن شاء الله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) في أ، ب: لم يوقعوه. وقال مالك: يقع؛ لأن شرطه تحقق إذ لو شاء الله لما أجرى على لسانه التطليق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي لو قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي قال أبو حنيفة: طلقت ثلاثاً، وقالا: لا تطلق؛ لأن التكرار شائع فيحمل عليه تصحيحاً لكلامه فلا يبطل اتصال الاستثناء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي لو قال: إن شاء الله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي أبو يوسف هذا القول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) له إن المبطل متصل بالإيجاب فيبطل حكمة كما لو أخر قوله: إن شاء الله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) أي لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٢) بالنصب أي لو استثنى من الثلاث واحدة، وقال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٣) ولو قال: ثلاثاً وقع ثلاث لبطلان الاستثناء. (ابن ملك)

فصل [في طلاق الفارًّ]

ومن أبانَ امرأتَه في مَرَضه (١) ثم مأْتَ (٢) نُورِّثُها (ع) وشَرَطُوا (ك) كونَها في العدة (٤) ويَجْعَلُها (٥) (س) بالأَقْرَاء (٦) وهما بأَبْعَدِ الأَجَلَيْن (٧).

ولو علَّقه (^) بفعل أجنبي فو عَرَف مَرَضَه مَنَعْنَا الإرث (^) أو بفعلها الضروري (10) طَبْعاً (11) أو شَرْعاً (17) فَهَ عَلَيْهُ فَي المَرض (10) أَبْطَلَ (10) (م) (10) توريتُها (10) ولو أَقَرَ المريض (10) أو شَرْعاً (17) فَهَ عَلَيْهُ فَي المَرض (10) أو الصحة (10) فصَدَّقَتُهُ (10) فَاقَرَ الحالِقها في الصحة (10) فصَدَّقَتُهُ (10) فَاقَرَ الحالِقها أو الصحة (10) فصَدَّقَتُهُ (10) فَاقَرَ الحَالُ منهما (10) ومن ميراثِها (10) وحَكَمَا بصحتهما (10) .

(٢) في العد . (ابن ملك)

(٣) أي نعطى لها ميراثاً منه، وقال الشافعي: لا ترث. (ابن ملك)

(٤) وقال مالَّك: ترث بعد العدة ما لم تتزُّوج لقول أبي بن كعب رضى الله عنه امرأة الفار ترث ما لم تتزوج. (ابن ملك)

(٥) أي أبو يوسف عدة مطلقة الفار طلاقاً بائناً. (ابن ملك)

(٦) أي بالحيض. (ابن ملك)

(٧) أي قال : علمها بالجمع بين ثلاث حيض وأربعة أشهر وعشر. (ابن ملك)

(٨) أي طلاق امرأته في صحته. (ابن ملك)

(٩) الشرط. (ابن ملك)

(١٠) وقال زفر: لها الإرث. (ابن ملك)

(١١) أي إذا علق الصحيح طلاق امرأته بفعلها الذي لابد لها منه. (ابن ملك)

(١٢) كالأكل والشرب ونحوهما. (ابن ملك)

(١٣) كالصلاة والصوم وكلام الأب. (ابن ملك)

(١٤) أي مرض الزوج. (ابن ملك)

(١٥) محمد. (ابن ملك)

(١٦) سقط في ب.

(١٧) وقالا: ترث منه؛ لأنه فار. (ابن ملك)

(١٨) في مرض الموت. (ابن ملك)

(١٩) بأن قال: كنت طلقتك في صحتى وانقضت عدتك. (ابن ملك)

(٢٠) في ذلك القول. (ابن ملك)

(۲۱) بدين أو عين. (ابن ملك)

(٢٢) لها بوصية فمات من مرضه. (ابن ملك)

(٢٣) سقط في أ.

(٢٤) أي مما أقر لها أو أوصى. (ابن ملك)

(٢٥) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٢٦) أي صحة الإقرار والوصية لها، قيدنا بمرض الموت؛ لأنه لو لم يكن كذلك يصح إقراره ووصيته لها اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي فر مرض موته. (ابن ملك)

فصل [في الرجعة]

ويُرَاجِعُ<sup>(۱)</sup> المعتدةَ من رَجْعِيِّ<sup>(۲)</sup> وإن لم تَرْضَ<sup>(۳)</sup> ولا نُحَرِّمُ (ع)<sup>(٤)</sup> به<sup>(٥)</sup> الوَطْءِ<sup>(٢)</sup> وتُثَبُّتُ بالفعل كاللَّمْسِ بشهوةٍ والنظرِ إلى الفَرْجِ بشهوة <sup>(٩)</sup>.

وَيُستَحَبُّ الإشهادُ (١٠) ولا نُوجِبُهُ (١١) (ع) ومَنَعْنَاهُ (ز) (١٢) من السفر بها (١٣) حتى يُشْهِدَ (١٤) ولو ادَّعَى الرَّجْعَةَ (١٥) في العَدة بعد انقضائِها (١٦) فإنْ صَدَّقَتْهُ (١٧) وإلاَّ (١٨) فالقولُ قولُها (ح) بغير يَمِينِ (١٩) ولو قال: راجَعَتُكِ فأجابته (٢٠) انقضت عدتي أو (٢١) زوجُ الأمة

<sup>(</sup>١) الزوج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي من طلاق رجعي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) المرأة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>٥) أي بالطلاق الرجعي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وقال الشافعي: يحرم لزوال النكاح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) ورددتك وأمسكتك؛ لأن صريح في معناه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي الرجعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وفي الكفاية أراد به الفرجَ الداخل، وقال الشافعي: لا يصح الرجعة إلا بالقول عند القدرة عليه، وهذا بناء على أن الرجعة عنده استباحة الوطئ فلا يكون بالفعل كأصل النكاح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي إشهاد الشاهدين على الرجعة تحرزاً عن التجاحد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) وقال الشافعي: في القديم الإشهاد شرط، وهو قول مالك، وهذا عجب من مالك حيث لم يشرط في النكاح الإشهاد وجعله شرطاً على الرجعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٣) أي بمطلقتة الرجعية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) على رجعتها، وقال زفر: له ذلك لقيام النكاح بينهما، ولهذا حل وطؤها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي قال: كنت راجعتك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي انقضاء العدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) دعواه فهي امراته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) أي إن كذبته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) عند أبي حنيفة، وقال: مع اليمين، والخلاف في هذه الجملة الاسمية راجع إلى القيد الأخير، وهذا أحد الأشياء الستة التي لا استحلاف فيها عنده خلافاً لهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) أي قالت مجيبة له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۱) قال. (ابن ملك)

كنتُ راجعتُكِ (١) فيها (٢) فصدَّقَه مولاها وكَذَّبَنْهُ فالقولُ قولُها (ح) (٤) فيهما (٥) وإذا انقطع الدمُ في الثالثة (٢) لعشرة أيامٍ قَطَعْنَا (ز) الرَّجْعَة بدونِ غُسْلٍ (٧) وإن انقَطَعَ لأقلُ (٨) لم تُنقَطِعُ (٩) إلا بالغُسْلُ (١٠) أو بِمُضِيِّ وَقْتِ صلاة (١١) أو بالتيمم مع الصلاة (١١) وقَطَعَها (١٣) (م) بالتيمم وَحْدَهُ (١٤) ولو نَسَيِتُ (٥٠) عُضُواً فصاعدًا لم تَنْقَطِعُ (١١) ولا يَقْطَعُها (٧) (س)

- (٢) أي في العدة. (ابن ملك)
- (٣) عند أبي حنيفة أي لم يصح الرجعة. (ابن ملك)
  - (٤) سقط في أ.
- (٥) أي في المسألتين يستحلف المرأة هنا اتفاقاً؛ لأن فائدة اليمين النكول، وهو بذل عنده، وبذل الامتناع من التزوج والاحتباس في منسزل الزوج جائز بخلاف الرجعة، وغيرها من الأشياء الستة، فإن بذلها لا يجوز ثم إذا نكلت يثبت الرجعة بناء على ثبوت العدة لنكولها، وقال: صحت رجعته. (ابن ملك)
  - (٦) أي دم المعتدة في الحيضة الثالثة. (ابن ملك)
- (٧) وقال زفر: لا تنقطع ما لم تغتسل، هذا الخلاف في المسلمة؛ لأنها لو كانت كتابية تنقطع الرجعة
   بلا غسل اتفاقاً؛ لأنها غير مخاطبة بالشرائع. (ابن ملك)
  - (٨) أي فيما دون عشرة. (ابن ملك)
    - (٩) الرجعة. (ابن ملك)
  - (١٠) لأن الأيام الحيض والدم ممكن العود فلا بد من أن يتقوى باغتسالها. (ابن ملك)
- (١١) إذا انقطع لأقل منها كما ينقطع بالاغتسال بمضي أقرب أوقات الصلاة إليها بحيث نتجب الصلاة في ذمتها بأن نتجد بعد الانقطاع من الوقت ما يسع الاغتسال والتحريمة، وعند زفر: لا ينقطع إلا بالاغتسال. (ابن ملك)
- (١٢) يعني إذا لم تجد فتيممت وصلت مكتوبة أو نافلة انقطع الرجعة، وقيل: تنقطع بالشروع فيها؛ لأنها في حكم الطاهرات، والصحيح إنها إنما تنقطع بعد الفراغ ليتقرر الحكم لجواز الصلاة ألا تري إنها لو رأت الماء في الصلاة بطل تيممها، وإن رأت بعد الفراغ لا يبطل. (ابن ملك)
  - (١٣) أي محمد الرجعة. (ابن ملك)
  - (١٤) وقالا: لا ينقطع به. (ابن ملك)
  - (١٥) أي المعتدة في اغتسالها عن الحيضة الثالثة فيما دون العشرة. (ابن ملك)
- (١٦) الرجعة؛ لأن العضو الكامل لا تغفل عنه غير الاغتسال عادة، ولا يتسارع إليه الجفاف فكان عدم وصول الماء إليه متى قِنّاً، وأما إذا نسيت ما دون العضو فتنقطع الرجعة، وكان القياس ان لا تنقطع فيه أيضاً؛ لأن بقاء البعض كبقاء الكل، لكن قلنا: ما دون العضو يحتمل أن يتسارع إليه الجفاف لقلته فحكمنا بانقطاع الرجعة استحساناً أحداً بالاحتياط، ولهذا قلنا: لا يحل لها التزوج حتى تغسل ذلك الموضع. (ابن ملك)
  - (١٧) أبو يوسف الرجعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أهنا: فأجابته انقضت عدتي او زوج الأمة كنت راجعتك.

بترك المضمضة والاستنشاق (١) وخَالفُه (٢) (م).

ولو علَّق الطلاق بِجِمَاعِها (٢) فَلَبِثَ فِيه (٤) يَجْعَلُهُ (س) مُرَاجِعاً (٥) وَأَوْقَفَهَا (١) (م) على المُعَاوَدَةِ (٢) [ ٠٦/ب] ولو كان ثلاثاً (٨) يُلْزِمُهُ (٩) (س) بالعُقْرِ بِهِ (١٠)، وخَالَفَهُ (١١) (م) وتَتَزَيَّنُ المَطَلَّقَةُ الرَّجْعيَّةُ (١١).

ويُسْتَحَبُّ<sup>(۱۳)</sup> أَنْ لاَ يَدْخُلَ عليهَا إلا بإعلامٍ<sup>(١٤)</sup> وإذا أُبِينَتُ<sup>(١٥)</sup> بِمَا دُونَ الثلاثِ الثلاثِ تَزَوَّجهَا<sup>(١٦)</sup> في الحرَّةِ وثنتين في الأَمَةِ لم تَحِلَّ له<sup>(١٩)</sup> تَزَوَّجهَا<sup>(١٦)</sup> في العدة وبعدها<sup>(١٧)</sup> أو بثلاثِ (١٨)

- (١) أي بترك معتدة انقطع دمها من الحيضة الثالثة، لأقل من عشرة أيام؛ لأن تركها كترك عضو كامل. (ابن ملك)
- (٢) محمد وقال: ينقطع احتياطاً؛ لأن غسلهما في الغسل سنة عند بعض، ولكن لا تتزوج بزوج آخر في تركهما احتياطاً. (ابن ملك)
  - (٣) أي لو قال: إن جامعتك فأنت طالق فجامعها. (ابن ملك)
    - (٤) ساعة ثم أتم جماعة. (ابن ملك)
- (٥) أي قال أبو يوسف: وقع بإبلاحه طلاق؛ لأن الجماع به، ولهذا يجب به الغسل، وتحل به المبانة ثلاثاً للزوج الأول، وباللبث فيه صار مراجعاً؛ لأن البقاء عليه كالابتداء. (ابن ملك)
  - (٦) أي محمد الرجعة. (ابن ملك)
- (٧) أي على الإدخال بعد الإخراج؛ لأن الإدخال وجد مرة، وهو فعل واحد، ولهذا لو كان بالشبهة لا يجب باللبث فيه عقر آخر ، ولا حد آخر. (ابن ملك)
  - (٨) أي لو كان المعلق بالحماع ثلاث طلقات فلبث فيه. (ابن ملك)
    - (٩) أي أبو يوسف الزوج. (ابن ملك)
- (١٠) أي باللبث؛ لأن الحرمة يثبت بالإدخال، وباللبث فيه صار واطئاً للمبانة، فيجب عليه مهر المثل لكن الحد سقط عنه لشبهة اتحاد الفعل. (ابن ملك)
  - (١١) أي قال محمد: لا عقر عليه؛ لأن المجموع فعل واحد فلم يكن اللبث فيه وطئاً بعد الحرمة. (ابن ملك)
    - (١٢) لأنها حلال لبعلها، والتزين داع إلى الرجعة المستحبة. (ابن ملك)
      - (١٣) للزوج إذا لم يقصد الرجعة. (ابن ملك)
- (١٤) لأنه يساكنها، وربما يقع نظره إلى داخل فرجها بشهوة فيصير مراجعاً فيطلقها ثانياً فيطول العدة عليها. (ابن ملك)
  - (١٥) أي جعل طلاقها بائناً. (ابن ملك)
    - (١٦) زوجها. (ابن ملك)
- (١٧) لبقاء الحل فإن زواله إنما يكون بالطلقة الثالثة، وأما غير زوجها فلم يحل له أن يتزوجها في العدة لاشتباه النسب. (ابن ملك)
  - (۱۸) أي إذا أبينت بثلاث طلقات. (ابن ملك)
  - (١٩) أي للزوج الأول وطؤها بنكاحها. (ابن ملك)

حتى تَنْكِحَ زوجاً غيرَهُ لِكَاحاً صَحِيحاً ويَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ تَبَينَ مِنْهُ<sup>(۱)</sup> أو يَمُوتَ عَنْهَا ويُحَلِّلُ وَطْءَ المُرَاهِ فِيكِلِّ (عَنْهَ المُرَاهِ وَطْءَ المُرَاهِ وَالْهَ الْمَرَاهِ وَالْهَ الْمَرَاهِ وَالْهَ الْمَرَاهِ وَالْهَ الْمَرَاهِ وَالْهَ الْمَرَاهِ وَمُحَلِّلٌ (صَالَةُ اللّهِ وَالْهَ الْمُرَاهِ وَمُحَلِّلٌ (صَالَةُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُواللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ويَهْدِمُ الثاني ما دون الثلاث (١١) كما يَهْدِمُهَا (١٢).

وحَكُّمَ (م)(١٣) بعودها بما بقي من طُلْقَاتِهَا(١٤).

وإذا طُلَقَها ثلاثاً فادَّعَت انقَضاءَ منه (ُ ُ ) ومن المُحَلِّلِ مع احتمالِ المدةِ وغَلَبَةُ ظَنِّه ( ٔ ۱ ) بِصِدْقِهَا جَازَ نِكَاحُهَا ( ۱۷ ).

(١) أي من الزوج الثاني. (ابن ملك)

- (٤) أي الزوج الثاني والمرأة التحليل بالقول. (ابن ملك)
- (٥) عند أبي حنيفة يعنى عنده الشرطان جائزان. (ابن ملك)
  - (٦) سقط في أ.
  - (٧) أبو يوسف. (ابن ملك)
- (A) أي بفساد النكاح للشرط فيه التحليل؛ لأن هذا معنى شرط التوقيت فيكون في معنى المتعة فيبطل. (ابن ملك)
  - (٩) أي محمد بصحة النكاح. (ابن ملك)
  - (١٠) لأنه استعجل ما هو محرم شرعاً فيعاقب بحرمان مقصوده كالوارث القاتل مورثه. (ابن ملك)
- (١١) يعني إذا طلقها، وهي حرة طلقة أو طلقتين أو طلقة واحدة، وهي أمة فتزوجت بأخر وبانت منه، وعادت إلى الأول يهدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين، وتعود إليه بثلاث طلقات حتى لا تحرم عليه إلا بثلاث طلقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف. (ابن ملك)
- (١٢) أي كما أن المبانة بثلاث إذا تزوجت بآخر يهدم الزوج الثاني ثلاث طلقاتها، وإذا تزوجها الأول يملكها بثلاث طلقات اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (١٣) سقط في أ.
- (١٤) أي قال محمد: الحرة إذا كانت مطلقة بواحدة تعود بعد الثاني إلى الأول بطلقتين إن كانت مطلقة بثنتين تعود بواحدة؛ لأن الزوج الثاني غاية للحرمة الثابتة. (ابن ملك)
  - (١٥) أي من الزوج الأول. (ابن ملك)
    - (١٦) أي ظن الأول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهو من قرب من البلوغ، وتحركت آلته، واشتهى، وكذا وطء الخصِيِّ لوجود الوطء في نكاح صحيح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لا يحل وطء المولى أمته لزوجها بعد طلاقها بثنتين؛ لأن المولى ليس بزوج، وهو الشرط بالنص. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) لأن النكاح إن كان من المعاملات فخبر الواحد فيها مقبول كما في الوكالة، والإذن في التجارات، وإن كان أمراً دينياً لتعلق الحل به فخبره مقبول أيضاً كما لو أخبرت بطهارة شيء لو أنكرت دخول الثاني بعد إقرارها به لا تصدق، ولو أقرت بتحللها له ثم أنكرت دخول الثاني إن كانت عالمة بشرائط الحل الأول لم تصدق وإلا فتصدق. (ابن ملك)

فصل [في الإيلاء]

إذا قال: واللهِ لا أَقْرَبُكِ أو لا أَقْرَبُكِ أربعَّةَ أَشَهَرٍ كَانَ مُؤلِياً (١).

فإِنْ قَرِبَهَا فَيَهَا<sup>(٢)</sup> حَنِثَ وكَفَّرَ<sup>(٣)</sup> وَسَقَطَ الإِيلاَّءُ<sup>(٤)</sup> وِالأَ<sup>(٩)</sup> بَانَتْ بِتطليقةٍ عند مُضِيًّ لَمدة (١).

ولا نُوَقِّعُه (٢) (ع) (م) على تفريقِ الحاكم (٩) فإن قَيَّدَ يَمِينَهُ بالمدة (١١) سَقَطَت (١١) وإن أَبَّدَهُ (٢١) عاد الإيلاءُ بِتَزَوُّجِها (١٢) فإنْ قَرِبَها (١٤) وإلا (١٤) بانَتْ بأخرى (١٦) فإن تَزَوَّجَها (١٧) عسادَ (١٨) ثالَتْ المُعَلِّمَا كَفُر (٢١) وأبطَلْنَا (ز) عسادَ (١٨) ثالَتْ المُعَلِّمَا كَفُر (٢١) وأبطَلْنَا (ز)

- (٢) أي في المدة المذكورة. (ابن ملك)
  - (٣) ليمينه. (ابن ملك)
- (٤) لأن اليمين ارتفعت بالحنث. (ابن ملك)
  - (٥) أي إن لم يقربها. (ابن ملك)
  - (٦) وهي أربعة أشهر. (ابن ملك)
  - (V) أي الطلاق في الإيلاء. (ابن ملك)
    - (٨) سقط في أ.
- (٩) وقال الشافعي: لا تبين بمضي المدة فيأمره الحاكم بتسريجها فإن أبي يفرقها كما في العنين. (ابن ملك)
  - (١٠) أي حلف على أربعة أشهر. (ابن ملك)
    - (۱۱) يمينة بمضى وقتها. (ابن ملك)
- (١٢) أي إن لم يقيد حلفة بمدة كقوله: والله لا أقربك فبانت امرأته بمضي المدة فتزوجها. (ابن ملك)
  - (١٣) لأن اليمين المطلقة لا ينحل إلا بالحنث، ولم يوجد فبقيت كما كانت. (ابن ملك)
    - (١٤) فعليه الكفارة. (ابن ملك)
    - (١٥) أي إن لم يقربها. (ابن ملك)
- (١٦) لأنه بتزوج ثلاث حقها في الجماع فتحقق الظلم فعوقب بوقوع الطلاق بمضي المدة المعهودة اعلم: أن مدة هذه الإيلاء معتبرة من وقت التزوج إن كان تزوجها بعد العدة ومعتبرة من الطلاق الأول إن كان تزوجها في العدة. (ابن ملك)
  - (١٧) مرة ثالثة. (ابن ملك)
    - (١٨) الإيلاء. (ابن ملك)
  - (١٩) فإن قربها كفر، وإن لم يقربها تبين بمضي المدة لما قلنا. (ابن ملك)
    - (٢٠) إلى الزوج الأول. (ابن ملك)
- (٢١) لبقاء اليمين في تفصيل إن كان الحلف بغير طلاقها يبقى، وإن كان بطلاقها بأن قال: إن قربتك فأنت طالق ثلاثاً لا يبقى؛ لأن التنجيز بالثلاث يبطل التعليق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) لقول تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۗ ... ﴾ [الآية ٢٢٦ من سورة البقرة] . (ابن ملك)

إيلاءَهُ(١) وإيلاءُ الذميِّ بالله(٢) مُنعَقِدٌ (٦) (ح).

ولو حلف بطلاق أو عتاق أو حج أو صدقة أو صوم (<sup>1)</sup> كان مُؤلِياً (<sup>0)</sup> أو بَصلاة (<sup>1)</sup> لم يَجْعَلْهُ (<sup>0)</sup> (س) مُؤلِياً (<sup>0)</sup> وخَالَفَه (<sup>0)</sup> (م) أو إن قَرِبْتُك فكلُّ عَبْد سَأَمْلكُهُ (<sup>1)</sup> حرُّ أو والله لا أَقْرُبُك حتى أَعْتِقَ هذا (<sup>1)</sup> أو أُطَلِّقَ هذه (<sup>1)</sup> لم يَجْعَلُهُ (<sup>1)</sup> (س) مُؤلِياً (<sup>1)</sup> أو حتى أَصُومَ (<sup>0)</sup> شعبان وهو (<sup>1)</sup> في رَجَبٍ فهو غير مُؤلٍ (<sup>(۱)</sup>) (ح) ويُخَالفُهُ (<sup>(۱)</sup>) (س) إن فاتَه صَوْمُهُ (<sup>(۱)</sup>).

- (٢) كأن قال لامرأته: والله لا أقربك أربعة أشهر. (ابن ملك)
- (٣) عند أبي حنيفة في حق الطلاق دون الكفارة حتى لو تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء ولو قربها لم يلزمه الكفارة، وقالا: لا يكون إيلاءً. (ابن ملك)
  - (٤) كأن قال: إن قربتك فزوجني فلانه طالق أو عبدي فلان حر أو عليَّ حج أو صلقة أو صوم. (ابن ملك)
- (٥) لأن هذه الأجزية مانعة من الوطئ فصار في معني اليمين بالله ذكر الصوم مطلقاً؛ لأنه لو قيده بأن قال: علي صوم هذا الشهر لم يكن مؤلياً؛ لأن اليمين يسقط بمضي الشهر، ويمكنه القربان من غير لزوم شيء. (ابن ملك)
  - (٦) أي لو قال: إن قربتك فعلَيَّ صلاة. (ابن ملك)
    - (٧) أبو يوسف. (ابن ملك)
  - (٨) لأنها مما لا يحلف بها عادة فصار كما لو قال فعلَيَّ صلاة الجنازة. (ابن ملك)
  - (٩) أي قال محمد: يصير مؤلياً؛ لأن الصلاة مما تلتزم بالنذر كالصوم والصدقة. (ابن ملك)
    - (۱۰) زاد في ب: فهو.
    - (١١) أي هذا العبدَ. (ابن ملك)
    - (١٢) أي هذه المرأة. (ابن ملك)
    - (١٣) أي أبو يوسف. (ابن ملك)
    - (١٤) وقالا: يكون مؤلياً في المسالتين. (ابن ملك)
    - (٥١) أي لو قال: والله لا أقربك حتى أصوم. (ابن ملك)
      - (١٦) أي والحال أن حلفه كان. (ابن ملك)
- (١٧) عند أبي حنيفة؛ لأن الغاية صوم كل شعبان فإذا ترك صوم كله أو يوم منه فات الغاية، وفواتها قبل مضي المدة يرفع اليمين، فلا يكون إيلاء لإمكان قربانها في المدة بلا لزوم شيء، ولو قربها قبل الغاية يحنث. (ابن ملك)
  - (١٨) أي أبو يوسف يكون مؤلياً. (ابن ملك).
- (١٩) أي صوم شعبان؛ لأنه قبل فوته كان يحتمل أن يصومه، وتوجب الغاية، ويكون فارّاً في يمينه فإذا فات الغاية صار يمينه مؤبدة؛ لأن من أصله أن اليمين ينعقد وإن لم يتصور المحلوف عليه كما ذهب إليه إذا حلف على أن يشرب ماء الكوز موقتاً فصب ماؤه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعني إذا تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق، وقال زفر: يعود الإيلاء؛ لأن اليمين باقية فيصير ظالماً يمنع حقها فيثبت حكمه. (ابن ملك)

وجَعَلَهُ(۱) (م) مُؤلِياً في الحالِ وأَسْقَطَهُ (م) (٢) بصومه (٣) أو بَدَله (٤) قبلَ انقضاءِ المدة (٥) أو سنةً (١) [٢/١] إلا يوماً جعلناه (ز) مُؤلِياً إن وُجِدَتِ المدة (٣) بعد قُرْبَانِها (١) لا في الحال (١٠) أو إن قَرِبْتُكِ فأنتِ علَيَّ حرامٌ (١٠) يَنْوِيَ اليمينَ فَهو إَيلاءٌ (ح) (١١) في الحال (٢١) وقالا: إذا قَرِبَها (٣١) ولو كُرَّر اليمينَ في مجلسٍ واحد (١٤) ثلاثًا (١٥) بغير نية (٢١) أو التشديد (٧) دونَ التكرار (١٨) حَكَمَ (١٩) (م) بِتَعَدُّدِ الإيلاءِ (٢٠) كاليمين (١٢) (د).

- (٥) أي مدة الإيلاء وإن فات عنه صومه أو صوم بدله بقي مؤلياً؛ لأن صوم شعبان له بدل، وهو القضاء والبدل يقوم مقامه فلم يمكنه قربانها إلا بانتهائه إلى صوم شهر وكان مؤلياً بمنزلة ما لو ذكر مكان شعبان شهراً مطلقاً. (ابن ملك)
  - (٦) أي لو قال: والله لا أقربك سنة. (ابن ملك)
    - (٧) أي أربعة أشهر. (ابن ملك)
- (٨) لأنه استوفى اليوم الذي استثناه وبقي يمينه في بقية السنة مطلقاً، وإن بقي أقل منها لم يكن مؤلياً. (١) (ابن ملك)
- (٩) أي قال زفر: يكون مؤلياً في الحال؛ لأن الاستثناء مصروف إلى اليوم الأخير من السنة كما لو قال: أجرتك هذه الدار سنة إلا يوماً أو قال: في الإيلاء سنة إلا نقصان يوم. (ابن ملك)
  - (١٠) والحال أنه. (ابن ملك)
    - (۱۱) سقط في أ، ب.
  - (١٢) سقط في ب: [في الحال]. عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (١٣) مرة يصير مؤلياً؛ لأنه علق اليمين بقربانها فلا يصير مؤلياً قبله كما لو قال: إن قربتك فوالله لا أقربك. (ابن ملك)
  - (١٤) زاد في ب: ح.
  - (١٥) كما إذا قال: والله لا أقربك والله لا أقربك والله لا أقربك. (ابن ملك)
    - (١٦) أي بأن لم ينو هذا التكرار شيئاً. (ابن ملك)
  - (١٧) بالجر عطف على غير بحذف المضاف تقديره أو منه التشديد أي التغليظ. (ابن ملك)
    - (۱۸) أي التأكيد. (ابن ملك)
      - (١٩) محمد. (ابن ملك)
- (٢٠) حتى إذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها تبين تطليقه فإذا مضت ساعة تبين تطليقة أخرى فإذا مضت ساعة أخرى تبين تطليقة أخرى. (ابن ملك)
- (٢١) أي كما حكم بتعدد اليمين اتفاقاً إلا أن الزمان لما كان واحداً صار تعدده واحداً فطلقت بمضي ساعة، وقالا: الإيلاء واحد استحساناً حتى لو لم يقربها في المدة لا تطلق إلا واحدة ولو قربها يلزمه ثلاث كفارات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي محمد ذلك الحالف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في .

<sup>(</sup>٣) أي محمد الإيلاء بصوم شعبان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) بأن يصوم شهراً آخر بدلاً عنه. (ابن ملك)

ونَجْعَلُ (ع) المدةُ (١) للأمةِ شهرين (٢).

ويصح (٢) على الرَّجعية (٤) أو المُبَائة (٥) وإذا كان أحدُهما (١) مريضاً أو هو مجبوباً أو هي صغيرة (د) أو رَثْقَاءَ (د) أو بينهما مسافة أربعة أشهر (٧). فقال (د) في المدة (٨) فعْتُ اليها (٩) واستمرَّ (د) (١) العذرُ (١١) نُسْقِطُهُ (٢١) (ع) (٣) فإنَّ قَدَرَ على الجماع فيها (٤١) لَزِمَه الفيءُ به (١٥) ولو كان مُحْرِماً (١٦) وبين إيلائه وتَمَامِ الحجِّ أربعة أشهر فَفَاءَ بالقول أَبْطَلْنَاه (١٥) (ز) (١١) أو مريضاً (١٩) فلم يَفِيءُ به (٢٠) حتى انْقَضَتُ (٢١) فَبانَت ثُمَّ صَحَّ (٢٢) ثُمَّ

- (٣) الإيلاء. (ابن ملك)
- (٤) لأن الزوجية باقية بينهما، ويسقط الإيلاء لو انقضت عدتها قبل مضى مدته. (ابن ملك)
- (٥) أي لا يصح الإيلاء عليها؛ لأنه بمترلة تعليق الطلاق بمضي المدة فلا بد فيه من الملك ومن الإضافة إليه كما لو قال: إن تزوجتك فوالله لا أقربك، والمبانة منقطعة الملك. (ابن ملك)
  - (٦) أي الزوج أو الزوجة. (ابن ملك)
  - (٧) يعني إذا عجز من آلي من امرأته عن جماعها بأحد هذه الأسباب. (ابن ملك)
    - (٨) أي في مدة الإيلاء. (ابن ملك)
    - (٩) أي رجعت إلى امرأته. (ابن ملك)
      - (۱۰) سقط في ب.
  - (١١) أي والحال أنَّ عجزه كان ثابتاً من وقت الإيلاء إلى أن يمضي مدته. (ابن ملك)
    - (١٢) أي يصح فيئه، ويسقط إيلاؤه عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)
      - (۱۳) سقط في ب.
      - (١٤) أي في المدة بعد الفيء باللسان. (ابن ملك)
- (١٥) أي بالجماع؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالحلف فيبطل كالمتيمم إذا رأى الماء قبل إنتام الصلاة. (ابن ملك)
  - (١٦) أي إذا آل المحرم من امرأته. (ابن ملك)
- (١٧) أي قلنا: فيئه غير جائز حتى إذا تمت الملة ولم يفيء بالجماع بانت منه، وقال زفر: يجوز فيئه؛ ﴿ لَانه ممنوع عن الجماع شرعاً فصار كالممنوع حسّاً بالمرض. (ابن ملك)
  - (١٨) سقط في أ.
  - (١٩) أي لو إلى مؤبداً. (ابن ملك)
  - (٢٠) أي لم يرجع إليها بلسانه. (ابن ملك)
    - (٢١) مدة الإيلاء. (ابن ملك)
  - (٢٢) أي أدني مدة وهو يوم أو يومان أو ثلاثة، ولم يطأها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي مدة الإيلاء . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وقال الشافعي: أربعة أشهر؛ لأن هذه المدة ضربت لإظهار الظلم بمنع الحق في الجماع والحرة والمة في ذلك سواء. (ابن ملك)

مَرِضَ فَتَرَوَّجَهَا ثُم فَاءَ بِهِ (١) يُجِيزُةُ (٢) (س) وأَبْطَلَهُ (٦) (م) أو لنسائه الأربع (٤) لا أَقْرَبُ وَاللهُ إِلَاهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

- (٤) أي قال: والله. (ابن ملك)
  - (٥) في ب: تقصرنا.
    - (٦) سقط في أ.
- (٧) وقال زفر: صار مؤلياً جميعاً حتى لو مضت أربعة أشهر ولم يقرب أحداً منهن بانت واحدة عندنا، وعلى الزوج تعيينها وتبين كلهن عنده؛ لأن قوله إحداكن وواحدة منكن سواء فلو قال: لا أقرب واحدة منكن يصير مؤلياً منهن جميعاً، وكذا هذا. (ابن ملك)
  - (٨) أي لو قال: لنسوته الأربع والله لا أقربكن. (ابن ملك)
  - (٩) في الحال حتى لو مضت أربعة أشهر بهن جميعاً. (ابن ملك)
- (١٠) أي قال زفر: لا يكون مؤلياً ما لم يطأ ثلاثاً منهن وهو القياس؛ لأن الحنث، إنما يقع إذا وطىء الكل، فقربان الثلاث يمكنه بغير حنث فلا يكون مؤلياً عليهن فيصير مؤلياً على الأربعة فصار كما إذا قال: إن قربت ثلاثاً منكن فوالله لا أقرب الرابعة. (ابن ملك)
  - (١١) أي لو قال لزوجته: والله لا أقرب إحداكما. (ابن ملك)
- (١٢) اتفاقاً، وإليه البيان ولو بين قبل المدة لا يصح كما لو علق طلاق إحداهن بمجيء الغد، وبين قبل الغد فلو بين بعد المدة حتى انصرف الطلاق إليها ثم مضت أربعة أشهر أحرى، فعند أبي يوسف لا تبين. (ابن ملك)
  - (١٣) أي أربعة أشهر. (ابن ملك)
    - (١٤) أبو يوسف. (ابن ملك)
- (١٥) وقال: يتبين؛ لأن اليمين باقية ما لم يحنث ولما زالت مزاحمة الأولى بعد مضي المدة الأولى تعينت الأخرى للإيلاء كما لو ماتت إحداهما. (ابن ملك)
  - (١٦) في قوله لامرأته. (ابن ملك)
  - (١٧) لأنه محمَل، وبيانه على المحمل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي بالقول في المدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي أبو يوسف الفيء حتى لو مضت المدة من وقت النكاح الثاني لا تبين منه؛ لأن الإيلاء وجد منه، وهو مريض، وعاد حكمه وهو مريض، وفي زمان الصحة كانت مبانة لا حق لها في الوطىء ولا يعود فيه حكم الإيلاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي محمد الفيء؛ لأنه كان قادراً على الفيء باللسان قبل البينونة فلم يفيء ثم صار في زمان صحته قادراً على الجماع، ومتى قدر على الأصل في شيء من مدة اليمين بطل الفيء باللسان؛ لأن هذه المدة الإيلاء. (ابن ملك)

فإن أراد الكَذِبَ أو الظُّهَارَ صُدِّقَ أو الطلاق (١) كان بائِناً (٢) أو التحريم أو خَلَى عن نية (٣) كان مُؤلِياً (٤) وصَرَفَه (٥) (د) (١) المتأخرون إلى الطلاق من غيرِ نية (٧).

<sup>(</sup>١) أي لو قال: أردت منه الطلاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأنها من ألفاظ الكنايات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لو قال: لم أرد به شيئاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن تحريم الحلال بيمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي تحريم الحلال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>٧) لأن إطلاقه في عرف الناس طلاق، ولهذا قالوا: لو نوى غيره لا يصدق قضاء. (ابن ملك)

01.

فصل [في الخلع(١)]

إذا افتدت المرأةُ نفسَها بمال يَخْلَعُهَا عَليه (٢) فَفُعَلَ (٣) وَقَعَتْ طَلْقَةٌ بائِنَةٌ (٤)، ولَزِمَهَا المالُ (٥)، ولم نَجْعَلْهُ (١) (ع) فَسْحَاً (٧).

فإن كَانَ هُو النَّاشُرَ كُرُهَ لَهُ أَخْذُ الْعُوضِ أَو هِي ( ) فَأَنْ يَأْخُذَ ( ) أَكثر مِمَّا أَعْطَاها ولو خالَعَ بِشَرْط الحِيَّارِ لنَفْسِهِ ( ) بَطَلَ ( ) ( ) ( ) ( ) أَوْ لَها ( ) الله فهو ( ) جائز ( ) ( ) ونُلْحِقُ (ع) بِهَا ( ) مَريحَ الطَّلاق ( ) ، ولو طلَّقها على مال [ ١٦/ب] فَقَبِلَت ( ( ) أَنْ مَهَا وَبَانَتُ ( ) وَانَ بَطَلَ العُوضُ فيه ( ) كان رَجعيًّا أَوْ في الخُلْعِ ( ) كان بائناً ( ) كان بائناً ( ) المُ

(١) وهو في اللغة بفتح الخاء بمعني إزالة شيء عن شيء، وفي الشرع: بضم الخاء اسم لإزالة ملك النكاح بأخذ المال. (ابن ملك)

(٢) أي يزيل الزوج نكاحَها على ذلك المال. (ابن ملك)

(٣) أي قال: خالعتك أو بارأتك أو طلقتك على كذا أو بعت نفسك بكذا. (ابن ملك)

(٤) لأن لفظه كناية، ولو قال: لم أرد به طلاقاً لا يسمع قضاء؛ لأن ذكر المال دليل على قصده، ولهذا استغنى فيه عن النية، ولو خالع، ولم يذكر بدلاً، وقال: لم أنوِ به الطلاق يصدق. (ابن ملك)

(٥) لأنه لم يرض بخروج البضع عن ملكه إلا به. (ابن ملك)

(٦) أي الخلع. (ابن ملك)

(٧) وقال الشافعي: إنه فسخ لا ينتقضُ به عدد الطلاق، وفي أصح قوليه أنه يوافقنا. (ابن ملك)

(٨) أي إن كانت هي الناشزة. (ابن ملك)

(٩) أي كره له أن يأخذ. (ابن ملك)

(١٠) كقولك: خالعتك على أني بالخيار ثلاثة أيام فقبلت. (ابن ملك)

(١١) أي الخيار اتفاقاً. (ابن ملك)

(١٢) سقط في أ.

(١٣) أي لو قال: خالعتك بكذا على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت. (ابن ملك)

(١٤) أي الخيار. (ابن ملك)

(١٥) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز؛ لأن الخلع من جانبه في معنى تعليق الطلاق بقبول المالك، وهو يمين، ولهذا لا يملك الرجوع، بل يبقى معلقاً بقبولها، ويصح تعليقُه، وإضافته. (ابن ملك)

(١٦) أي بالمختلعة. (ابن ملك)

(١٧) في العدة، وقال الشافعي: لا يلحق. (ابن ملك)

(١٨) قيد بقبولها؛ لأن العوض لا يجب بلا قبولها. (ابن ملك)

(١٩) لأن الزوج يملك العوض فوجب أن تملك هي بضعها تحقيقاً للمساواة. (ابن ملك)

(٢٠) أي في الطلاق على مال كما إذا طلق المسلم امرأته المدخول بها على ضر أو خترير وقع الطلاق لوجود الشرط، وهو قبولُها. (ابن ملك)

(٢١) أي إن بطل العوض فيما إذا قال: خالعتك على كذا. (ابن ملك)

(٢٢) لأن العوض لما بطل في الصورتين عمل الصريح عمله، البائن كذلك. (ابن ملك)

ولا شيء له<sup>(۱)</sup>.

ويجوز الخُلْعُ بِمَا يُمْهَرُ به (٢). فإن قالَت (٣): على ما في يــــدي وهي صفَرٌ (٤) فلا شيء له (٥) أو من مال (٢) رَدَّتِ المَهْرَ (٧) أو من دراهم (٨) لَزِمَها ثلاثةٌ (٩) أو طَلُقْنني ثلاثاً بألف فطلَّقَها واحدةً فَتُلَثُها (١٠) أو على ألف (١١) فوَجَّدَ (٢١) فالطلاقُ رَجعي (١٢) (ح) (٤١) بغير شيء (٥١) وقالا: بائن بثُلُثُها (٢١) أو طَلَقي (١٧) نفسك ثلاثاً بألف أو عليها (١٨) فوَحَدَت (١٩) لم يَقَعْ شيءٌ (٢٠) أو طَلُقينني (٢١) واحدةً بألف فتَلَث (٢٢) فهُنَّ وَاقِعَاتُ (٢٢) (ح) (٤٢) بغير شيء وأَلْزَمَاهَا شيءٌ (٢٠)

(١) أي للزوج على المرأة. (ابن ملك)

- (٤) أي يدها خالية فخالعها. (ابن ملك)
- (٥) لأنها لم تسم مالأ، حتى يصير مغروراً به. (ابن ملك)
- (٦) أي لو قالت: خالعني على ما في يدي من مال. (ابن ملك)
  - (V) أي ردت مهرها عليه. (ابن ملك)
- (٨) أي لو قالت: خالعني على ما في يدي من دراهم. (ابن ملك)
  - (٩) لأنها أقل الجمع. (ابن ملك)
- (١٠) أي فقد لزم ثلث الألف؛ لأن الباء تصحب الأعواض، والعوض ينقسم على المعوض فلما طلبت ثلاثاً بألف صارت طالبة كل طلاق بثلث ألف. (ابن ملك)
  - (١١) أي لو قالت طلقني ثلاثاً على ألف. (ابن ملك)
    - (١٢) أي طلقها واحدة. (ابن ملك)
      - (١٣) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
        - (١٤) سقط في أ، ب.
    - (١٥) أي لا يلزمها المال. (ابن ملك)
- (١٦) أي تبين منه، وعليها ثلث الألف؛ لأن «على» يصحب الأعواض كالباء، ويقال: بعتك على الف فينقسم الألف هنا كما في البيع إذ أجزاء العوض ينقسم على أجزاء المعوض. (ابن ملك)
  - (١٧) أي لو قال لامرأته: طلقي. (ابن ملك)
    - (١٨) أي قال: على ألف. (ابن ملك)
  - (١٩) أي طلقت نفسها واحدة. (ابن ملك)
- (٢٠) لأنه لم يرض بالبينونة إلا ليسلم له جميع الألف فلو وقعت واحدة بثلث الألف لكان ضرراً له بخلاف المسألة الأولى، وهي قولها: طلقني على ألف حيث يلزمها ثلث الألف عندهما؛ لأنها رضيت بالبينونة بألف، فلأن تكون راضية بثلث الألف أولى. (ابن ملك)
  - (۲۱) أي لو قالت: طلقني. (ابن ملك)
  - (٢٢) بتشديد اللام أي طُّلقها ثلاثاً، ولم يذكر الألف. (ابن ملك)
    - (٢٣) أي يقع الطلقات عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
      - (۲٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>٢) أي بما يكون مهراً في النكاح؛ لأن ما يصلح عوضاً عن المتقوم، وهو تملك البضع أولى أن يصلح عوضاً عما لا يتقوم، وهو زواله، وكذا يجوز الخلع بما لا يمهر به كالأقل من العشرة. (ابن ملك) (٣) خالعني. (ابن ملك)

النُّلُثُ (۱) ولو أَجَابَها (۲) بأنت طالق ثلاثاً بألف أو عليها (۳) فهو (٤) مُتُوقِّف (ح) على قبولها (۱) أو أنت طالق (۱) وعليك ألف فهي (ح) طالق (۱) بغير شيء (۸). وأوقفاه على قبولها (۱) أو على عَبْدِي (۱۱) هذا فَقَبلَت (۱۱) أوقعناه (ز) (۱۲) من غير لزّوم قيمة (۱۳)، ولو اخْتَلَعَتْ وهي مريضة على مالِ اعتبَرْنَاه (ز) من الثلُثِ (۱۱) والمُبَارَأةُ (۱۰).

والخُلْعُ يَسْقُطُ (ح) بِهِمَا حقوقُ النكاحِ (١٦) من الجانبين (١٧). وأَسْقَطَ (م) بِهِما (١٨) ما سَمَيَاه ويُوافِقُ (س) الأولَ (١٩) في الأولِ (٢٠) والثانِي في الثانِي (٢١).

<sup>(</sup>١) أي قالا: عليها ثلث الألف بإزاء الواحدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي الزوج امرأته في هذه المسألة السابقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي أو قال: على ألف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي وقوع الثلاث مع لزوم المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) عند أبي حنيفة فلما لو تقبل لا يقع؛ لأنه جعَل كلامه ابتداء إيقاع لا جواباً عنها فإذا قبلت يقع الثلاث بألف، قالا: إن لم تقبل طلقت واحدة فقط ، وعليها الألف؛ لأن كلامه جعل جواباً في حق الواحدة، فإن قبلت طلقت ثلاثاً واحدة بألف، وثنتان بغير شيء؛ لأنه يبتدىء فيهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي إذا قال لامرأته: طالق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) عند أبي حنيفة قبلت أو لم تقبل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي لا يلزمها شيء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي إن قبلت يقع، ويلزمها المال، وإلا فلا؛ لأن «على» للمعاوضة، والعطف غير مانع عنه كما إذا قال: أعمل هذا أعمل، ولك درهم أو بع هذا ولك ألف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي قال لها: أنت طالق على عبدي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٣) وقال زفر: يلزمها قيمة العبد؛ لأنه سبى مالاً وقبلت وعجزت عن تسليمه، ويلزمها قيمته كما لو سبى عبداً لغير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وقال زفر: يعتبر بدل الخلع من جميع المال؛ لأن البضع متقوم عند الدخول في الملك، ولهذا لو تزوج المريض إمراة بمهر مثلها يكون من جميع المال فكذا عند الخروج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) بالهمزة، وتركُها خطأ، وهي أن يقول لامرأته: برئت من نكاحها بكذا أو تقبله هي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي لا يبقى لأحدهما على الآخر دعوى في المهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي محمد بالمبارأة والخلع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي أبو يوسف أبا حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي في المبارأة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) أي وافق محمداً في الخلع؛ لأن المبارأة مفاعلة يقتضي البراءة من الجانبين مطلقاً، لكن مرادهما بدلالة الحال البراءة عن حقوق النكاح، وأما الخلع فيقتضي البينونة فقط فيزول نفس النكاح لا سائر أحكامه. (ابن ملك)

فصل [في الظهار]

إذا ظَاهَرَ من امرأته بِأَنْ شَبَّهَهَا أو عضواً منها يعبر به عنها<sup>(۱)</sup> أو جُزْءٌ<sup>(۲)</sup> شَائِعاُ<sup>(۲)</sup> بعُضُو<sup>(٤)</sup> يَحْرُمُ عليه نكاحُها مُؤَيَّداً<sup>(٨)</sup> فقد حَرُمَ عليه وَعُنُو<sup>(٤)</sup> يَحْرُمُ عليه نكاحُها مُؤَيَّداً<sup>(٨)</sup> فقد حَرُمَ عليه وَطُؤُهَا<sup>(٤)</sup> بدَوَاعِيه (١٠) إلى أن يُكَفِّرَ (١١) فإنْ أَقْدَمَ قَبْلَهُ (١٢) اسْتَغْفَرَ الله تعالى (١٣).

ولا نَعْتَبِرُهُ (٤) (ع) من ذِمِّي (١٥).

ونُفَسُّرُ (ع) الموجبُ للكفارة (١٦) بالعَزْم (١٧) على الوَطْيء لا بالإمساك (١٨) وإنْ قال (١٩): مثلُ أمِّي (٢٠) فإنْ نوى الكَرَامَةَ (٢١) صُدِّقَ (٢٢) أو الظَّهَارَ (٢٣) كان

- (٣) كنصفها وثلثها. (ابن ملك)
- (٤) أي بعضو امرأة وهو متعلق بشبه. (ابن ملك)
  - (٥) أي على الزوج. (ابن ملك)
- (٦) أي إلى ذلك العضو، الجملة صفة عضو. (ابن ملك)
- (V) «من» هذه للبيان أي العضو المشبهبه يكون من امرأة. (ابن ملك)
  - (٨) كأمه وبنته وأخته ونحوها. (ابن ملك)
    - (٩) أي وطيء امرأته. (ابن ملك)
    - (١٠) كالقبلة والمعانقة. (ابن ملك)
- (١١) عن ظهاره، وهذه الحرمة لا ترتفع بسبب إلا بالكفارة. (ابن ملك)
  - (١٢) أي على الجماع قبل التكفير. (ابن ملك)
  - (١٣) ولا شيء عليه غيرُ الكفارة الأولى. (ابن ملك)
    - (١٤) أي الظهار. (ابن ملك)
- (٥١) وقال الشافعي: يعتبر ظهار ، ويلزمه التكفير بالمال؛ لأنه يملك طلاقها فيملك ظهارها. (ابن ملك)
  - (١٦) وهو العود المذكور. (ابن ملك)
    - (١٧) أي عزم المظاهر. (ابن ملك)
- (١٨) أي قال الشافعي: عوده أن يمسكها حتى لو طلقها عقيب ظهارها بلا فصل لا كفارة عليه؛ لأن موجب هذا التشبيه أن لا يمسكها نكاحاً فإذا أمسكها فقد نقض ظهارها يقال: عاد له أي نقضه. (ابن ملك)
  - (١٩) لامرأته أنت عليَّ. (ابن ملك)
  - (٢٠) فهذا كناية يسأل فيها عن نيته. (ابن ملك)
  - (٢١) أي إن قال: أردت أنها مكرمة عندي كأمي. (ابن ملك)
    - (۲۲) لأنه محتمل كلامه. (ابن ملك)
    - (٢٣) أي إن قال: أردت الظهار. (ابن ملك) ...

<sup>(</sup>١) أي يعبر بالعضو عن ذات المرأة كالرأس والوجه ونحوهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أو شبه جزءًا. (ابن ملك)

ظهَاراً (۱) أو الطلاق (۲) فبائناً (۱) وإنْ لم يَنْوِ فليسَ بِشَيْءٍ (٤) وجَعَلَهُ (٥) ظهاراً (١) أو أَنْسَت (١) حَسَرَامٌ كَظَهْرٍ أُمِّي بنية الطلاق أو الإيلاءِ فهو ظهار (٨) (ح)، وقالا: مَا نَوَى (٩) أَنْسَت (٢) عَلَيَّ كَظَهْرٍ أُمِّي كَانَ مُظَاهِراً مِنْهُنَّ وأَوْجَبُوها (١١) (ك) بعددهن (١٢). ولو ظَاهَرَ ثم ارْتَدًا وأَسْلَمَا معاً أو هو (١١) ثم أَسْلَمَ (د) وجَدَّدَ (١٤) نكاحَه فهو بَاق (١٥)

ويُكَفِّرُ (١٧) بعِتْقِ رَقَبَةٍ سَلِيمَة (١٨) كاملة الرقِّ قبلَ المَسِيسِ (١٩). ونُجيزُ (ع) الكَافرَ والمَكاتَّبَ (ع) (٢٠) الذي لم يُؤَدِّ شيئاً (٢١).

<sup>(</sup>١) لأنه لو شبهها بظهر الأم كان ظهاراً فإذا شبهها بكلها كان أولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي إن قال: أردت الطلاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي فقد كان طلاقاً بائناً؛ لأنه شبهها بالأم في الحرمة فصار كأنه قال: أنت علي حرام ونوى الطلاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأنه يحتمل وجوها فلا مرجع لبعضها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي محمد هذا التشبيه الخال عن النية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لوجود التشبيه بالأم فيه صريحاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي إن قال: أنت عليَّ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي ما نواه من الطلاق أو الإيلاء فهو معتبر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي لو قال: لنسائه أنتن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) الكفارة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) وقال مالك: تجب كفارة واحدة؛ لأنه مظاهر منهن بكلمة واحدة كما لو قال: والله لا أقربكن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) أي لو ارتد الزوج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) في أ: جددها.

<sup>(</sup>١٥) عند أبي حنيفة وقالا: يبطل ظهاره؛ لأن الكافر ليس من أهل سقط وهو بردته صار كافراً فكما لا ينعقد الظهار بلا أهليته لا يبقى بعد فوات أهليته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) سقط في ب.

<sup>(</sup>۱۷) المظاهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) عن العيب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي الجماع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٢١) أي جاز عتاقهما للكفارة عندنا، وقال الشافعي: لا يجوز. (ابن ملك)

ولا يجوزُ المدبرُ وأُمُّ الولدِ<sup>(۱)</sup> ولا مقطوعُ اليدينِ<sup>(۱)</sup> أو إِنْهَامَيْهِمَا<sup>(۱)</sup> أو الرِجْلينِ<sup>(۱)</sup> ولا يجوزُ<sup>(۱)</sup> الجنونُ المُطْبِقُ<sup>(۱)</sup> ولا الأعْمَى<sup>(۱)</sup> ويجوزُ الأَصَمُ<sup>(۱)</sup>. وأَجَزْنَا (ز) الخَصِيَّ والمَجْبُوبَ (ز) (۱) ومقطوعَ الأذنين (۱) (ز) (۱).

ولو اشترى أباه (۱۲) يَنْوِي الكفارةَ (۱۳) نُجيزُه (۱٤) (ع).

ولو أَعْتَقَ (د) مُوسِرٌ نصفَ عبد مُشْتَرك (۱۰ وضَمِنَ الباقي (۱۱ فَأَعْتَقَهُ (۱۲ فَهو غيرُ مُجْزِئ (۱۸) (ح) أو نصفَ عبده (۱۹ ثم الباقي فهو جائز (۲۰) (ح) أو نصفَ عبده (۱۹ ثم الباقي فهو جائز (۲۰ (ح) (۱۲) ان لم يَتخللُ الم

<sup>(</sup>١) لأنهما حران من وجه ولهذا لا يجوز عودهما إلى الرق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لفوات منفعة البطش عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لفوات قلة البطش عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لفوات منفعة المشي عنه وفائت جنس المنفعة كالهالك ذاتا ولهذا أوجب الشارع كمال دية النفس عند فوات جنس المنفعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: ولا المحنون.

 <sup>(</sup>٦) أي لا يجوز إعتاق المستغرق بالجنون للكفارة؛ لأن الانتفاع بالعضاء إنما يكون بالعقل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) ولو اختل المنفعة ولم يفت كمن قطع إحدى يديه أو رجليه أو كان أعور أو جن مرة وأفاق أخرى جاز عتقه كالمعتوه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأن أصل المنفعة قائم ولهذا إذا صبح عليه يسمع وأما الأخرس، فلا يجوز لفوات جنس المنفعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٠) وقال زفر: لا يجوز إعتاقهم؛ لأنهم هالكون من وجه لفوات منفعة الإيلاد والجمال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ.

<sup>(</sup>۱۲) أو ابنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) بشرائه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) وقال الشافعي: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) بينه وبين آخر للكفارة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) في أ: الثاني. أي قيمة النصف الآخر لشريكه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي الموسر النصف الباقي عن الكفارة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) عند أبي حنيفة، وقالا: يجزئه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي لو كان كل العبد له فأعتق نصفه عن الكفارة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) سقط في أ.

بينهما (١) وِقَاعٌ (٢) وأجازاه مطلقاً (٣) فإن لم يَجِدُ (٤) صام شهرين مُتتَابِعَيْنِ (٥) قبلَ المَسيسِ (١) ليس فيهما رمضانُ (٧) ولا الأيَّامُ الخمسةُ (٨) فإن قَرِبَها (٩) في خلالِهما (١٠) ليلاً عامداً أو لَيسَ فيهما رمضانُ (١٠) ولا الأيَّامُ الخمسةُ (٨) فإن قربَها (١١) فإن أَفْطَرَ فيهما (١٤) مطلقاً (١١) نَهَاراً (١١) ناسِياً استَأْنَفَ (١٢) ولا يؤمرهُ (س) به (١٦) فإن أَفْطَرَ فيهما (١٤) مطلقاً (١٥) استَقْبَلَ (١٦) ولا يُجْزِءُ العبدَ (١٥) إلا الصوم (١٨) فإن لم يَسْتَطعُ (١٩) أَطْعَمَ ستين مسكيناً كالفِطْرة (٢١) أو قيمة ذلك (٢١) وإنْ غَدًاهم وعَشَّاهم (٢٢) جاز (٢٢) وإنْ أَطْعَمَ واحداً ستين

(٣) أي تحلل بينهما وقاع أو لا؛ لأن الإعتاق غير متجزىء عندهما، وإعتاق النصف الكل وكان
 إعتاق الرقبة قبل المسيس. (ابن ملك)

(٤) المظاهر رقبة للإعتاق. (ابن ملك)

(٥) أي بلا إفطار يوم. (ابن ملك)

(٦) أي بلا جماع في خلالهما. (ابن ملك)

(٧) إذ لو كان إحداهما رمضان لم يوجد تتابع شهرين؛ لأن صوما آخر غير مشروع فيه. (ابن ملك)

(٨) وهي يوما العيد وأيام التشريق؛ لأن الصوم منهي فيها. (ابن ملك)

(٩) أي المظاهر امرأته التي ظاهر منها. (ابن ملك)

(١٠) أي في أثناء الشهرين. (ابن ملك)

(١١) أراد به اليوم ليدخل فيه ما بين الطلوع الفجر إلى غروب الشمس. (ابن ملك)

(١٢) عند أبي حنيفة ومحمد. (ابن ملك)

(١٣) أي أبو يوسف: المظاهر بالاستئناف. (ابن ملك)

(١٤) أي في الشهرين. (ابن ملك)

(١٥) أي بعذر كان أو غيره. (ابن ملك)

(١٦) أي استأنف الصوم؛ لأن الشرط هو التتابع انعدم بالفطر. (ابن ملك)

(١٧) المظاهر من امرأته إذا وجب عليه التكفير. (ابن ملك)

(١٨) لأنه ليس مالك للمال. (ابن ملك)

(١٩) المظاهر الصوم. (ابن ملك)

(٢٠) يعني قدر الطعام يكون كقدره في صدقة الفطر وهو نصف صاع من بر وصاع من نمر؛ أن حاجة الفقير تندفع به. (ابن ملك)

(٢١) أي يدفع الطعام كما جاز في صدقة الفطر. (ابن ملك)

(٢٢) أي إن أطعمهم مرة في الغداة ومرة في العشاء. (ابن ملك)

(٢٣) لأن النص ورد في الكفارة بالإطعام وهو في الحقيقة التمكين من المطعوم ولا بد من الشبع في كل مرة ومن الإيدام في خبز الشعير والذرة ليتمكن الشبع والمعتبر فيه الشبع لا المقدار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي بين الإعتاقين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) قيد به؛ لأن الإعتاق متجزىء عند. (ابن ملك)

يوماً جازَ<sup>(۱)</sup> أو أَبَاحَه الكلُّ<sup>(۲)</sup> في يومِ<sup>(۳)</sup> أَجْزَاً عن يومِه<sup>(۱)</sup> أو فَرَّقَ (د)<sup>(۱)</sup> التمليكَ فيه<sup>(۱)</sup> قيل (د)<sup>(۷)</sup>: بالجوازِ<sup>(۸)</sup> وعدمِه<sup>(۹)</sup> ولو قُرِبَها فيه<sup>(۱۱)</sup> لم يستأنِفُ<sup>(۱۱)</sup>.

وأوجبوا (ك) تقديمه ( $^{(1)}$  وإن أعتق رقبتين عن كفارتين أو ضاعف عدد الأيام والمساكين ( $^{(1)}$  جاز عنهما  $^{(1)}$  من غير تعيين  $^{(11)}$  أو واحدةً  $^{(11)}$  عنهما  $^{(11)}$  تَخيَّر فِيه  $^{(11)}$ .

- (٢) أي لو أباح للمسكين الواحد كل الطعام. (ابن ملك)
  - (٣) بدفعة أو دفعات. (ابن ملك)
- (٤) في ب: يوم. لأن إطعام الستين لم يوجد فيه حقيقة ولا حكماً. (ابن ملك)
  - (٥) سقط في أ.
- (٦) أي لو ملك كل الطعام مسكيناً واحداً في يوم واحد بدفعات. (ابن ملك)
  - (٧) سقط في أ، ب.
- (A) لأن حاجة الأكل زالت عن المسكين بالمرة الأولى، لكن بقيت له حوائج كثيرة وبالتمليك تندفع تلك الحوائج بخلاف ما لو أعطاه بدفعة واحدة حيث لا يجوز؛ لأن تفريق الفعل واجب عليه بالنص. (ابن ملك)
  - (٩) أي قال بعض: لا يجوز. (ابن ملك)
  - (١٠) أي امراته التي ظاهر منها في الإطعام. (ابن ملك)
  - (١١) لأن النص لم يشترط في الإطعام أن يكون قبل المسيس. (ابن ملك)
  - (١٢) أي تقديم الإطعام على المسيس، وقال مالك: لا يجب؛ لأن النص مطلق في الإطعام. (ابن ملك)
    - (١٣) للظهارين. (ابن ملك)
    - (١٤) أي صام أربعة أشهر وأطعم مائة وعشرين مسكيناً. (ابن ملك)
      - (١٥) أي من الكفارتين. (ابن ملك)
    - (١٦) أحد الرقبتين لإحدى الكفارتين؛ لأن الجنس متحد. (ابن ملك)
    - (١٧) أي إن أعتق رقبة واحدة أو صام شهرين أو أطعم ستين مسكيناً. (ابن ملك)
      - (١٨) أي عن الكفارتين. (ابن ملك)
- (١٩) أي في تعيينه عن إحداهما؛ لأن التعيين لغو في متحد الجنس فبقي مطلق النية فله أن يعينها لأيهما شاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) لأن المسكين الواحد في اليوم الثاني صار كمسكين آخر لتجدد حاجته وكذا في سائر الأيام. (ابن ملك)

فصل [في اللعان]

إِذَا قَذَفَ امراتَه بالزنا وهما(۱) من أهل الشهادة (۲) وهي ممن يُحَدُّ قاذَفُها(۱) وطالَبَتْهُ بمُوجَبِه (٤) لأَعَنَ (٥) ونجعله (١) (ع) شهادات تُؤكَّدُ بالأَيْمَانِ لا بالعَكْسِ فإن امْتَنَعَ حُبِسَ بمُوجَبِه (٤) لأَعَنَ (٥) ونجعله (١) (غيكَذُبَ نفسَه فيحدً (٧) فإذا لأَعَنَ وَجَبَ عليها (٨) فإن (١) امْتَنَعَتْ حُبِسَ عُلِمَاتُ لَتُلاَعِنَ أو تُصَدِّقَهُ فيَسْقُطُ (١) (د) ولا تُحَدُّ (١١) فإنْ لم يكن (٢١) من أهل الشهادة حُدَّ وإنْ كانتُ ممن لا تُحَدُّ قاذفُها وهو (١٦) أهل (٤) فلا حَدَّ (١٥) ولا لِعَان (١٦) ولو شَهِدَ عليها (١٠) بالزنا مع ثلاثة (٨) نَقْبُلُهَا (١٥) (ع) ويَبتَدئُ الزوجَ (٢٠) فيقولُ: أربعَ مراتٍ أَشْهَدُ

- (٤) أي بموجب القذف. (ابن ملك)
  - (٥) وهو جواب إذا. (ابن ملك)
    - (٦) أي اللعان. (ابن ملك)
- (٧) لأنه بتكذيب نفسه سقط اللعان فوجب الحد الذي هو الموجب الأصلي للقذف. (ابن ملك)
  - (٨) زاد في ب: اللعان. اللعان بالنص. (ابن ملك)
    - (٩) أي المرأة زوجها. (ابن ملك)
      - (١٠) اللعان. (ابن ملك)
- (١١) زاد فى ب: د. أي لا يجب الحد على المرأة عندنا؛ لأن التصديق ليس بإقرار قصداً فيندرئ به الحد فلا يجب، وقالالشافعي: يجب؛ لأن الزوج أوجب عليها الحد بلعانه ولكن كانت متمكنة من دفعه باللعان فغذا أبت عنه تحد حد الزنا. (ابن ملك)
  - (١٢) الزوج. (ابن ملك)
- (١٣) يعنى إذا كانت من أهل اللعان بأن كانت صالحة للشهادة عليه وهو لا يصح بأن كان كافراً أو محدوداً فى قذف وجب عليه الحد؛ لأن اللعان أثبته الشارع خلفاً عن الحد، فلما تعذر اللعان لمعنى من جهته صير إلى الأصل وهو الحد ولا يتصور أن يكون الزوج كافراً وهى مسلمة إلا إذا كانا كافرين فأسلمت ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه. (ابن ملك)
  - (١٤) أي والحال أن الزوج. (ابن ملك)
    - (١٥) اللعان. (ابن ملك)
    - (١٦) على الزوج. (ابن ملك)
  - (١٧) لأن المانع من جهتها. (ابن ملك)
    - (١٨) رجال عدول. (ابن ملك)
- (١٩) أي شهادتهم وقال الشافعي: لا تقبل فيلاعن الزوج ويحد الثلاثة حد القذف؛ لأن الزوج يلحقه العار والغيظ من فاحشة امرأته فيكون منهما في شهادته فلا يقبل. (ابن ملك)
  - (٢٠) في اللعان؛ لأنه هو المدعى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي الزوج والزوجة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) بأن يكونا حرين مسلمين عاقلين بالغين غير محدودين في قذف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) بأن تكون عفيفة مصونة مما قذفها به. (ابن ملك)

بالله إنِّي لَمِنَ الصادقين فيما رَمَيْتُكِ به من الزنا وفي الخامسة (١): لعْنَةُ الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رَمَيْتُكِ به من الزنا يُشيرُ إليها (٢) وتقولُ هي: أربعاً (٣) أَشْهَدُ بالله إنَّهُ لمن الكاذبينَ فيما رَمَانِي به من الزنا وفي الخامسة: غَضَبُ اللهِ عليها إِنْ كَانَ من الصادقين فيما رَمَاها (٤) به من الزنا (٥) ولم نُوقع (ع) الفُرْقَةَ بِلعَانِه (١).

ولا فَرَّقْنَا (ز) بِالْتِعَانِهِمَا فَيَتَوَقَّفُ (۱) عَلَى تَفريقِ الحاكِمْ (۱) فَيكُونُ (۱) تطليقةً بائنةً وإذا أَكْذَبَ نفسَه (۱۰) أو حُدَّ لقَذْف (۱۱) أو هي لزنا (۱۲) جاز نكاحُها ويُؤَبِّدُ (۱۳) تحريمَها (۱۱).

[ولا يعتبر قذف الأخرس(١٦)](١٦).

<sup>(</sup>١) أي يقول في المرة الخامسة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي إلى المرأة في قوله رميتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي المرأة أربع مرات . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي فيما رماني. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) وإنما حصت المرأة بالغضب؛ لأن النساء يستعمل اللعن كثيراً فلا يقع المبالاة وتخاف من الغضب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي بعد فراغه من كلمات اللعان حتى لو مات أحدهما قبل التفريق توارثا، وقالالشافعي: وقعت الفرقة قبل لعانها؛ لأن الظاهر إنهما لا يأتلفان بعد لعانه فينفسخ النكاح كالارتداد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) الفرقة. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٨) أي يجب على القاضي تفريقهما، وقال زفر: يقع الفرقة بالتعانهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) التفريق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) بعد اللعان تراجع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي لقذفه محصنا غيرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي أو حدت لزناها وزال أهلية اللعان عنها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) زاد فی أ، ب: س.

<sup>(</sup>٤) زاد في أ، ب: ولا يعتبر قذف الأخرس. أي قال أبو يوسف: هي حرام عليه أبداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) فلا لعان به ولا حد؛ لأنه ليس كالصريح، بل فيه شبهة وكل منهما يندرئ بما فيه شبهة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) زدنا من شرخ ابن ملك.

وإن كان القذف بولد (١) نَفَى القاضي نَسَبَه (٢) وَالْحَقَهُ بِأُمِّهِ وَنَافِي الْحَمْلِ (٣) لا يُلاَعِنُ (١) وقال: إن أَتَتْ بِهِ لأَقَلَّ منْ ستة أشهر لاَعَنَ (٥) ولا نُوجِبُهُ (١) للحال (٢) وإنْ قَالَ: يُلاَعِنُ (١) وهذا الحملُ منه (٩) تَلاَعَنَا (١) وتُشْبِتُهُ (١١) (ع) (٢) وإذا نفى الولدَ عقيبَ الولادةِ أو حالَ قبولِ التَّهْنِقَة وابتياع آلةِ الولادةِ صحَّ (١٦)، ولاَعَنَ (١٤) أو بعدَه (٥) لاَعَنَ وَشَبَ (١٦) نَسَبُهُ والتقديرُ (١) بيوم (١٥) أو سبعة (١٥) (د) روايتان (٢) (ح) وقالا: مدةُ النِّفَاسِ (٢١) وإذا أتت

- (٣) بأن قال لامرأته: ليس حملك مني. (ابن ملك)
- (٤) زاد في أ، ب: ح. عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (٥) لتيقننا بوجود الحامل فصار كنفيه بعد الولادة. (ابن ملك)
- (٦) زاد في ، ب: ع. أي اللعان في نفى الحمل. (ابن ملك)
  - (V) وقال الشافعي: يجب . (ابن ملك)
    - (٨) خطاباً لامرأته. (ابن ملك)
      - (٩) أي من الزنا. (ابن ملك)
  - (١٠) لوجود القذف صريحاً. (ابن ملك)
- (١١) أي نسب الحمل منه ولا ينفيه القاضى عنه عندنا، وقالالشافعي: ينفيه. (ابن ملك)
  - (۱۲) فی ب: عد.
  - (١٣) نفيه؛ لأن هاتين الحالتين كحال الولادة عرفاً. (ابن ملك)
    - (١٤) وينفى القاضى نسبه منه. (ابن ملك)
    - (١٥) أي إذا نفاه بعد ما ذكر من الأوقات. (ابن ملك)
      - (١٦) في ب: يثبت.
      - (١٧) أي تقدير مدة النفي بعد العلم. (ابن مالك)
        - (١٨) في أ: يوم.
        - (١٩) أيام. (ابن ملك)
        - (۲۰) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
      - (٢١) لأنها كحالة الولادة لكونها أثراً لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي بنفسى نسبه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) بعد لعانها أي يقول: بطعت نسب هذا الولد عنه بعد ما قال: فرقت بينكما. (ابن ملك)

بولدَينِ في بَطْنٍ فاعْتَرَفَ بِالثَّانِي<sup>(۱)</sup> تَبْتَا<sup>(۲)</sup> وحُدُّ<sup>(۳)</sup> أو بالأول<sup>(۱)</sup> (د) ثَبْتَا<sup>(۱)</sup> ولاَعَنَ<sup>(۲)</sup> ولو مَاتَتْ بِنْتُهُ المَنْفِيَّةُ عن ولد<sup>(۷)</sup> فادَّعاه<sup>(۸)</sup> فنَسَبُه غيرُ ثَابِت<sup>(۱)</sup>(ح).

<sup>(</sup>١) ونفى الأول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي الأول والثاني يعني نسبهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) الزوج؛ لأنه أقر بالثاني كذب نفسه في نفى الأول فكأنه قال: أنت زانية ثم قال: أنت عفيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي لو اعترف بالأول ونفى الثاني. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لأنهما توأمان خلقاً من ماء واحد وكان اعترافه بأحدهما اعترافاً بالآخر فجعل كأنه أقر بولد ثم نفاه فلا يصح نفيه بعد الإقرار. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٦) إنما لم يجب الحد؛ لأنه لم يوجد الرجوع بعد القذف فإنه أقر بالعفة أولاً ثم قذفها بالنفي من بعد.
 (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعنى إذا نفى نسب بنته وتلاعنا فماتت البنت وتركت ولداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي الأب الثاني أنه ولد بنته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) عند أبي حنيفة، وقال: يثبت. (ابن ملك)

فصل [في العدة(١)]

تَعـتدُّ الحرةُ الحائضُ المدخولُ بِها عَن الطلاقِ أو الفسخِ بثلاثةِ قُرُوءِ ونُأُولُهَا (ع) بِالْحِـيَضِ لا بالأطهـارِ (٢). وإن طُلُقَتْ في الْحيضِ لَمْ تُعْتَدُّ (٣) [٦٣/أ] بتلك الْحَيْضَةِ (٤) والصَـغيرةُ (٥) والآيسـةُ (١) بـثلاثة أشهر، وأمروا (ك) ممتدةَ الطهرِ (٧) بالأقراء لا بثلاثة أشهر (٨) بعد تسعة (٩) والأمةُ (١) بحيضتَيْنِ وأَمَرُوا (ك) الآيسةَ بشهر ونصف لا بثلاثة (١١) أشهر (١) المُتَوفَّى عنها (١٥) بأربعة أشهر وعَشْر والأمةُ بالنصف (١٤) والحاملُ مطلقاً (١٥) بالوضع (١٥) والماسدةُ المنكاح (١٥) والموطوعةُ بشبهة (٨) بالحيض (١٥) في الفُرْقةِ بالوضع (١٥)

- (١١) أي قال مالك: تعتد الأمة الآيسة بثلاثة أشهر. (ابن ملك)
  - (١٢) أي معتدة الحرة. (ابن ملك)
    - (۱۳) زوجها. (ابن ملك)
- (١٤) أي معتدة الأمة المتوفى عنها زوحها بشهرين وخسسة أيام وكذا المدبرة وأم الولد والمكاتبة. (ابن ملك)
  - (١٥) أي تعتد الحامل سواء كانت حرة او أمة أو متوفى عنها زوجها أو مطلقة. (ابن ملك).
    - (١٦) أي بوضع حملها. (ابن ملك)
- (١٧) أي تعتد المنكوحة نكاحاً فاسداً كالمنكوحة بغير شهود فإنه فاسد اتفاقاً بين علمائنا. وأما نكاح المحارم مع العلم بأنه حرام فاسد عند أبي حنيفة خلافاً لهما. (ابن ملك)
  - (١٨) وهي كالمنكوحة فاسداً حتى يجب به المهر. (ابن ملك)
    - (١٩) أي بثلاثة حيض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهي تربص تلزم المرأة عند الزوال النكاح المتأكد أو شبهته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي قالالشافعي: هي مؤولة بالأطهار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لم يعتبر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) التي وقع فيها الطلاق؛ لأن ما وجد منها قبل الطلاق لا يحتسب من العدة فلا يحسب ما بقي؛ لأن الحيضة لا تتجزئ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) وهي معطوفة على الحرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وهي من لا تحيض في مدة خمس وخمسين سنة وهي رواية عن أبي حنيفة وعن محمد في مدة ستين والفتوى على الأول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) وهي ممن تحيض ويمتد طهرها بان تعتد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط ف أ: وأمروا (ك) ممتدة الطهر بالأقراء لا بثلاثة أشهر.

<sup>(</sup>٩) أي قال مالك: تتربص بعد الطلاق تسعة أشهر ثم تعتد بعدها ثلاثة أشهر؛ لأن تسعة أشهر وهى مدة المعتدة لظهور الحبل فإذا انقضت تحققت براءة الرحم ثم تعتد بثلاثة أشهر لصيرورتها في معنى من لا تحيض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي معتدة الأمة إذا كانت ممن تحيض وكذا المديرة وأم الولد والمكاتبة لوجود الرق في الكل. (ابن ملك)

والموت (١) وإذا اعتدَّت (٢) بشهور (٣) ثم رأت الدم (٤) استَأْنَفَتْهَا (٥) بالحيض (٦) أو آيسَت بعدَ الحيضتينِ وبالشهور (٧) ولو أُعْتَقَتْ في العدةِ من (٨) رَجعيٍّ أَمَرُوها (ك) (٩) بعدة الحرائر (١٠) وإن كانت (١١) مُبَانَةً لم نأمُرْهَا (١٢) (ع) (١٣).

وإذا أُعْتِقَتْ أُمُّ الْوَلَدِ أو ماتَ مَوْلاَهَا نَأْمُرُهَا (ع) (١٤) بثلاث حِيَضٍ لا بواحدة (١٥) أو مات روجُها ومَوْلاَها وجُهِلَ الترتيبُ (١٦) وكَمِّيَّةُ ما بينهما (١٧) فعدتُها عدةُ الوَّفاةِ (١٨) (ح) (١٩)، وقالا: تَجْمَعُ بين العدتيْن (٢٠).

- (٢) زاد في الآيسة.
- (٣) في أ، ب: بالشهور.
- (٤) أي على عادتها الجارية. (ابن ملك)
  - (٥) أي فعليها أن تعتد. (ابن ملك)
- (٦) لأن الاعتداد بالشهور خلف عن الاعتداد بالحيض وإنما يصار إليه إذا استمر العجز عن الأصل. (ابن ملك)
  - (٧) في ب: فبالشهور. لأن الجميع بين الأصل والخلف غير جائز. (ابن ملك)
    - (٨) طلاق. (ابن ملك)
      - (٩) سقط في أ.
- (١٠) أي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر؛ لأن النكاح قائم من كل وجه فلما أعتقت زاد الملك علميا فلا يمضى إلا بئلاث حيض كما لو أعتقت وطلقت، وقال مالك: لا تنتقل؛ لأن اللازم عليها إتمام عدتها على وجه وجبت، فلا تتبدل بالعتق كما لا تتبدل عدة المبتوتة والمتوفى عنها زوجها. (ابن ملك)
  - (١١) المعتقة في العدة. (ابن ملك)
  - (١٢) وقالالشافعي: تعتد كالحرة. (ابن ملك)
    - (۱۳) سقط في أ.
      - (١٤) سقط في أ.
- (١٥) أي قالالشافعي: تؤمر بان تعتد بحيضة واحدة؛ لأن هذه العدة لزوال الملك اليمين فأشبه الاستبراء. (ابن ملك)
  - (١٦) أي لم يعرف أيهما مات أولا. (ابن ملك)
  - (١٧) أي لم يعرف مقدار ما بين الموتين من الأيام. (ابن ملك)
    - (١٨) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
      - (١٩) سقط في أ.
  - (٠٠) أي تعتد بأربعة أشهر وعشر ويستكمل فيها ثلاث حيض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي إذا فارقت زوجها أو مات؛ لأن علمها لتعرف براءة الرحم لا لقضاء حق النكاح وهني تعرف بالحيض. (ابن ملك)

ولو مات صغيرٌ عن امرأتِه الحاملِ يؤمرها (١) (٣) بالشهور (٣) كما في الحادث بعده (٤) وهما بالوضع (٥) ولا يَثْبُتُ (د) (١) نسبُه (٧) وإذا وُطِئَتُ المعتدةُ (٨) بشبهة (٩) فوجَبَتُ أخرى (١٠) نَأْمُرُ (ع) بِهما (١١) على التداخل (١٦) لا التعاقب (١٦) فإن انقضتُ الأولى (٤١) أَتَمَّتُ الثانيةَ وتَبْتَدِئ بعدةِ الطلاقِ والوفاةِ عقيبَهما (٥) وتنقضي (١٦) بِمُضِيِّ المدة (٧١) وإنْ لم تَعْلَمْ بِهِمَا (٨) وأمرناها (ز) به (١٩) في النكاحِ الفاسدِ عقيبَ التفريقِ (٢٠) أو العَزْمِ على

- (٣) أي بأن تعتد أربعة أشهر وعشراً. (ابن ملك)
- (٤) أي كما إن الحمل لو حدث بعد موت الزوج تعتد بأربعة أشهر وعشر اتفاقاً لتيقننا أن الحمل ليس من الزوج في الصورتين وهذا تنبيه على تعليل أبي يوسف. (ابن ملك)
- (٥) أي قالا: علتها بوضع الحمل؛ لأن العدة شرعت لقضاء حق النكاح لا لبراءة الرحم وهذا المعنى متحقق في الصبي. (ابن ملك)
  - (٦) سقط في أ.
  - (٧) أي نسب الحمل من الصغير في الوجهين؛ لأنه يعتمد الماء ولا ماء له. (ابن ملك)
    - (٨) من طلاق. (ابن ملك)
- (٩) بأن تزوجها رجل وهو لا يعلم أنها معتدة الغير أو منكوحته أو وجدها على فراشه والنساء، قلن: إنها زوجتك. (ابن ملك)
  - (۱۰) أي عدة أخرى. (ابن ملك)
    - (١١) أي بالعدتين. (ابن ملك)
- (۱۲) فيكون ما تراه المرأة من الحيض محسوباً منهما حتى لو كان الوطء بشبهة بعد حيضة حاضت حيضتين بعدهما وحيضة أخرى؛ لتكون ثالثة للعدة الثانية ولو كانت معتدة الوفاة فوطئت بشبهة تعتد بالأشهر وتحتسب ما تراه من الحيض فيها من العدة الثانية تحقيقا للتداخل بقدر الإمكان. (ابن ملك)
  - (١٣) وقال الشافعي: لا يتداخلان فعليها عدة ثانية عقيب الأولى. (ابن ملك)
    - (١٤) ولم تكمل الثانية. (ابن ملك)
- (١٥) يعني يبتدأ المرأة عدة الطلاق عقيبه وعدة الوفاة عقيبها؛ لأن كلا منهما بسبب فيعتبر المسبب من حين وجود السبب. (ابن ملك)
  - (١٦) العدة. (ابن ملك)
  - (١٧) أي مدة الطلاق والوفاة. (ابن ملك)
    - (١٨) أي بالطلاق والوفاة. (ابن ملك)
      - (١٩) أي بابتداء العدة. (ابن ملك)
  - (٢٠) أي تفريق القاضي وهذا ليس بطلاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

تركِ الوَطْءِ<sup>(۱)</sup> لا من آخر الوَطْئَاتِ<sup>(۲)</sup> وإذا أَقَرَّتْ بانقضائِها<sup>(۱)</sup> بالحيضِ فأَقَلُ المدةِ<sup>(٤)</sup> شهران<sup>(٥)</sup> (ح)، وقالا: تسعةٌ وثلاثُون يَوْماً.

وَلُو عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالوِلَادةِ (٢) فَأَقَلُهَا (٧) خمسةٌ وثمانون (٨) والمائة رواية (٩) (ح)، ويُصَدِّقُهَا (١٠) في خمسة وستين لا أربعة وخمسين (١١) وتَتْرُكُ (٢) الحرةُ والأمةُ في عدة الوفاةِ عن نكاحٍ صحيحٍ الطَّيبَ والزِّينَةَ والكُحْلَ والدُّهْنَ [٣٦/ب] إلا لعذر (٣١) وتَأْمُرُ (ع) به (٤) المبتوتة (٥١) ولا نُوجِبُه (٢١) (ع) على ذمية ولا صغيرة (١٧) (ع) (١٨) ولا حِدَادَ على أَمِّ الولد (٢١) ولا تُخْرُجُ المطلَّقةُ الرَّجْعِيَّةُ الولد (٢١) ولا تَخْرُجُ المطلَّقةُ الرَّجْعِيَّةُ

<sup>(</sup>١) وذلك بأن يقول: تركتك أو خليت سبيلك أو نحوهما لا بمجرد العزم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زاد في ب: د. وقال زفر: تعتبر العدة من آخر الوطئات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي أقرت معتدة من طلاق بانقضاء عدتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي المدة الصالحة له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) فولدت فطلقت ثم أقرت بانقضاء عدتها بالحيض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي أقل مدة الصالحة لتصدقها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يوماً عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) زاد في أ، ب: س. أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي عند محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) زاد في أ: ع.

<sup>(</sup>١٣) مثل أن يكون لها حكة فتلبس الحرير؛ لأجلها أو لا تجد ثوباً غيره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي بالحداد وترك الطيب والزينة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي المطلقة طلاقاً بائناً ، وقال الشافعي: لا يؤمر به؛ لأنه أو حشها بالإبانة فلا يجب عليها إظهار التأسف في فرقته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي الحداد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) وقال الشافعي: يجب عليها الحداد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٩) إذا أعتقها مولاها؛ لأن الحداد لإظهار التأسف على نعم النكاح ولم يكن لها نكاح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي لا تطلب النكاح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) وهو أن يذكر شيئاً، ويريد به شيئاً لم يذكره كقوله: إن لي فيك رغبة أو قوله أريد أن أتزوج الصالحة وأنت صالحة ونحوهما. (ابن ملك)

والمبتوتة أصلاً (١) وتَخْرُجُ المُتَوَفَّى عنها نَهَارًا وبعضَ الليلِ وتبيتُ في منزِلها وتعتدُّ في المنزلِ المضاف إليها سُكُنَى (٢) حالَ وُجُوبِها (٣) فإنْ أَخْرَجَها الورثة من نصيبهم (٤) وضاق عنها (٥) نصيبُها (١) انتقلت (٧) ولو مات في السفر في مصر (١) أو أَبَانَها (٩) وبينها وبين كلِّ من مصرِها ومَقْصَدِها مسيرةُ سَفَرٍ فعليها (ح) (١٠) أن تعتدُّ فِي المصرِ (١١) ولا تَخْرُجُ لِمَحْرَمٍ حتى تَفْرُغَ، وأَجَازَهُ قبلَه (٢٠).

<sup>(</sup>١) أي لا في الليل ولا في النهار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي من جهة السكني. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي وجوب العدة بالموت أو الفرقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) من الدار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي من سكناها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) من دار الميت أو خاف على مالها فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) لأن هذا الانتقال بعذر ولو أسكنها في نصيبهم بأجرة وهي تقدر على أدائها في تنتقل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) وقد كان مع امرأته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي طلقها طلاقاً بائناً فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۰) سقط في ب.

<sup>(</sup>۱۱) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي الخروج قبل الفراغ. (ابن ملك)

فصل [في ثبوت النسب]

ويُقَدَّرُ أقلُّ الحملِ بستةِ أشهرٍ ونُقَدِّرُ (ع) أكثرَه (١) بسنتين لا أربعاً (٢) وإذا أقرَّتْ بانقضاءِ العدةِ ثم جاءت بولد لأقلَّ من ستة أشهر (٣) نَبَتَ نسبُه (٤) أو لستة لم يَثْبُت (٥) وإذا أَتَتْ به الرَّجعيةُ لسنتين أو أكثر تَبَتَ (١) ما لم تُقرَّ بانقضائها (٧) وكان مُرَاجِعا (٨) أو لأقلُّ (٩) تَبَتَ (١٠) وبانت (١١) أو المبتوتةُ (١١) لأقلَّ منهما (٣١) نَبَت (٤١) أو لهما (٥١) من حين الفُرقة لم يَثْبُت (١٠) ولا بادعائه (١٧) وإن كانت هذه (٨) صغيرة (٩١) فجاءت به يُثْبِتُهُ (س) إلى سنتين (٢٠) أو رَجعيةً (١٢) فإلى سبعة وعشرين (٢١) شَهْرًا وأثبتاه (٢١) إذا أتَتْ به لأقلَّ من سنتين (٢٠)

(٨) لأن الزنا منتف عن المسلم ظاهرا فيحمل على العلوق وقع بعد الطلاق. (ابن ملك)

(١٠) نسبه لوجود العلوق في النكاح أو في العدة. (ابن ملك)

(١٢) أي إذا أتت المعتدة عن طلاق بائن بولد. (ابن ملك)

(۱۳) أي من سنتين. (ابن ملك)

(١٤) نسبة لاحتمال قيام الحمل وقت الطلاق فثبت إحياء للولد. (ابن ملك)

(١٥) أي لو أتت به لتمام سنتين. (ابن ملك)

(١٦) نسبه لحدوث الحمل بعد الطلاق يقيناً؛ لأن وطئ المبتوتة حرام في العدة. (ابن ملك)

(١٧) بأن يدعى زوجها نسب الولد فيثبت حملاً لدعواه على أنه وطعها في العدة بشبهة. (ابن ملك)

(١٨) أي المبتوتة. (ابن ملك)

(١٩) يجامع مثلها. (ابن ملك)

(٢٠) أي يثبت أبو يوسف نسب الولد إلى آخر هذه المد. (ابن ملك)

(٢١) أي لو كانت الصغيرة مطلقة طلاقا رجعيّاً. (ابن ملك)

(٢٢) زاد في أ، ب: س. شهرا أي يثبت أبو يوسف نسب ولدها إلى هذه المدة. (ابن ملك)

(۲۳) زاد في ب: ز. أي نسب الولد الصغيرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي أكثر مدة الحمل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي قال الشافعي: وهو أربع سنين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) من وقت الإقرار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لظهور كذبها حيث أقرت بالانقضاء ورحمها مشغول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي إن ولدت لستة أشهر من وقت إقرارها لم يثبت النسب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) نسب الولد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي انقضاء العدة. (ابن ملك)

تسعة أشهر فيهما (١) أو متوفَّى عنها (٢) فإلى سنتين (٣) وأثبتاه إن أتَّتْ به لأقلُّ من عشرة أشهر وعشرة أيام وإذا لم تُقرَّ معتدة الوفاة (١) (س) (ث) بانقضائها (٢) فأتَّتْ به لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام أثبتناه (٢) فإذا أتت به معتدة الوفاة (٨) فثبوتُه (٩) (ح) بشهادة رجلين أو رجل وامراتين (١٠) إلا أن يكون حَبْلٌ ظَاهِرٌ أو اعتراف (١١) وأثبتاه بواحدة (٢١).

واَلطلاقُ المعلَّقُ ''' بالوِلاَدَةِ لا يقع (ح) ('۱') [٢٤] بشهادةٍ واحدَّةٍ بِها ('۱') وإن أَقَرَّ ''' المَّلِقُ المعلَّقُ (۲) من غيرِ شهادةٍ (۱۸) وإذا (۱۹) تزوجَّها فأتتُ به (۲۰) لأقلُّ

<sup>(</sup>١) أي في المبتوتة والرجعية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زوجها أي لو كانت الصغيرة معتدة عن الوفاة فجاءت بولد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي يثبت أبو يوسف نسب ولدها إلى سنتين. ( ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) التي اعتدت لوفاة زوجها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في ب.

<sup>(</sup>٦) أي بانقضاء عدتها ولم تقر بالحبل أيضاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي نسب ولدها من زوجها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) وكذبها الورثة في الولادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي ثبوت نسبه شرط عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) على ولادتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) أي لو كان بالمرأة حبل ظاهر أو أقر زوج حال حياته بالحبل يثبت نسبه بلا شهادة الرجلين. وأما شهادة القابلة فلا بد منه لتعيين الوالد اتفاقاً لاحتمال أن يكون الولد غير هذا المعين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي بشهادة امرأة واحدة مسلمة عادلة بولادته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) زاد فی ب: د.

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٥) أي إذا قال لامرأته: إن ولدت فأنت طالق فشهدت امرأة بولادتها لا تطلق عند أبي حنيفة، وقالا: تطلق؛ لأن الولادة مما لا يطلع عليه الرجال فشهادة المرأة مقبولة فيها فكذا فيما يتعلق بها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) في ب: فإذا أقر.

<sup>(</sup>١٧) ثم علق طلاقها بالولادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) امرأة عند أبي حنيفة، وقال: لا تطلق إلا بالشهادة القابلة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۹) في ب: فإذا.

<sup>(</sup>۲۰) أي بالولد. (ابن ملك)

من ستة أشهر (١) لم يَثْبُت (٢) أو لستة (٣) ثَبَتَ إن اعترَف (٤) فإنْ جَحَدَ (١) الوِلاَدَة (٢) ثَبَّتَ ، بواحدة (٨).

<sup>(</sup>١) من وقت تزوجها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) نسبه منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي إن ولدت لستة أشهر فصاعداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي الزوج بالولادة أو سكت؛ لأن الفراش قائم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) في ب: وإن جحد.

<sup>(</sup>٦) حال قيام النكاح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي الولادة بشهادة امراة ويثبت النسب بفراشه حتى لو نفاه الزوج تلاعن. (ابن ملك)

فصل [في النفقة]

وتجبُ للمرأة (١) النفقةُ والكسوةُ والسكنى بتسليم نفسها في منزلِ زوجِها(٢) على قَدَرِ حالِه (د) (٣)، وقيل (د) (٤): حالِهما(٥) ويُفتَى (د) به (٢) ويُقَدَّرُ (٧) بالكفاية (٨) ويُقبَّلُ (٤) قولُه في إعسارِه عنها(٩) وتُسْمَعُ (د) بينتُها (١١) وبوجبُ (١١) (س) نفقةَ حادمَيْنِ على المُوسِرِ (١١) واكتفيًا (د) (١٦) بواحد (١٤) وإن نَشَرَتُ (١٥) فلاَ نفقةَ حتى تعودَ (١٦) ولا نفقةَ للصغيرة (١١). وتجبُ (١٨) للكبيرةِ في مالِ الصغير (١٩) ولا نفقةَ للمتوفّى عنها (٢٠) ونوجبها للصغيرة (١٩).

- (٣) سقط في ب.
- (٤) سقط في أ، ب.
- (٥) أي يجب على قدر حالهما. (ابن ملك)
- (٦) وهو مختار الخصاف والمذكور في الهداية. (ابن ملك)
  - (٧) زاد في ب: د.
  - (٨) يعني النفقة واجبة بقدر كفايتها. (ابن ملك)
    - (٩) أي عن النفقة؛ لأنه منكر. (ابن ملك)
    - (١٠) على يساره؛ لأنها ملعية. (ابن ملك)
      - (١١) أبو يوسف. (ابن ملك)
- (۱۲) لزوجته ليقوم أحدهما بأمور داخل البيت والآخر بخارجه وعن أبي يوسف إن كانت فائقة بنت فائق بنت فائق بنت فائق أنت ذفت إلى زوجها مع خدم كثيرة استحقت نفقة الخدم كلها. (ابن ملك)
  - (۱۳) سقط في ب.
- (٤) لأن الواحد يقوم بالأمرين والزيادة للزينة حتى إن الزوج لو أقام بنفسه خدمتها لم يلزمه نفقة الخادم، قيد بالموسر؛ لأنه لو كان معسرا لا يجب عليه نفقة الخادم في رواية عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (١٥) عن بيت زوجها. (ابن ملك)
- (١٦) لأن النفقة جزاء الاحتباس في بيته فلا تستحقها بدونه وإذا نشزت عن التمكين في بيت زوجها لا يسقط نفقتها؛ لأنه قادر على وطئها كرها. (ابن ملك)
  - (١٧) التي لا يوطأ مثلها وإن كانت في منزله؛ لأن المانع من جهتها. (ابن ملك)
    - (١٨) النفقة. (ابن ملك)
  - (١٩) لأن التسليم وجد من جهتها والعجز قائم من جهته فصار كالعنين. (ابن ملك)
- (٢٠) زاد في ب: زوجها. أي المعتدة عن وفاة زوجها؛ لأن ملكه انقطع عن تركتها ولا يمكن إيجاب النفقة في ملك الورثة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) مسلمة كانت أو كافرة صحيحة كانت أو مريضة على زوجها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) قيد به؛ لانها لو لم تزف إلى بيت زوجها لا تستحق النفقة، وهو رواية عن أبى يوسف، ومختار بعض المتأخرين، لكن فى ظاهر الرواية: يجب لها النفقة إذا لم يطالبها الزوج بالانتقال، فإنها سلمت نفسها إليه معنى لكن التقصير وجد من جهة الزوج حيث ترك النقل فذاك يجب بطلان حقها وإن طالبها به وامتنعت لاستيفاء مهرها فلها النفقة أيضاً، وإن امتنعت بغير حق فلا نفقة لها. (ابن ملك)

(ع) للمُبَانَة في العدة كالرَّجعية (۱) وإذا تزوجَ عبدٌ حرةً بإذن (۲) تَعَلَّقَتِ النفقةُ برقبته (۱) أو حرَّنُ أمةً فإن بَوَّنَهَا مولاها منزلَه (٥) وَجَبَتُ (١) وإلا فلا (١) وإن بَوَّنَهَا بعد الطلاقِ منعنا (ز) الوجوب (١) ونُسْقطُ (١) بكلِّ فُرقة جاءت منها (١) بمعصية كالردة (١١) ولو بعد الطلاق (٢١) وتقبيل ابنِ الزوج في الملك (١١) (د) (٤) وبِحَبْسهَا (٥) في دين (١١) وبِأَخْذِ عاصب (١٠) كَرْهًا (١٨) وحَجُّها بِمَحْرَمُ لا زَوْج (د) (١٩) مُسْقطُ (٢٠) (ح) ويُخَالِفُهُ (١١) (س) ولو مَرِّضَتْ في منزلِه (٢١) لم تَسْقُطُ (٢١) وإذا قضي (٤١) بنفقةِ الإعسارِ ثُم أَيْسَرَ فخاصَمَتُهُ ولو مَرِّضَتْ في منزلِه (٢١) لم تَسْقُطُ (٢١) وإذا قضي (٤١) بنفقةِ الإعسارِ ثُم أَيْسَرَ فخاصَمَتُهُ

(٤) أي إذا تزوج حر. (ابن ملك)

(٥) أي إن خلى بينها وبينه في منــزل ولا يستخدمها. (ابن ملك)

(٦) النفقة على الزوج. (ابن ملك)

(٧) أي إن لم يبوؤها فلا نفقة لها. (ابن ملك)

(٨) أي وجوب النفقة، وقال زفر: نفقة العدة تجب؛ لأنها صارت محبوسة بحقه فتستحق النفقة. (ابن ملك)

(٩) النفقة عن الزوج. (ابن ملك)

(١٠) أي من المرأة. (ابن ملك)

(١١) فيدنا بالسقوط بالنفقة؛ لأن السكني واجبة لها بأي فرقة كانت. (ابن ملك)

(١٢) أي ولو كان ارتدادها بعد كونها مطلقة ثلاثاً سقط نفقتها أيضاً. (ابن ملك)

(١٣) يعنى لو كانت معتدة عن الطلاق وقبلت ابن زوجها فلا نفقة لها. (ابن ملك)

(١٤) سقط في أ.

(١٥) أي تسقط النفقة إذا حبست. (ابن ملك)

(١٦) كان عليها؛ لأن الاحتباس وقع من جهتها وهي مماطلتها دينها. (ابن ملك)

(١٧) إذا أخذها غاصب فذهب بها. (ابن ملك)

(١٨) تسقط النفقة؛ لأن فوت الاحتباس لم يكن من جهته تراجع؛ ليجعل الاحتباس باقياً حكماً وإن لم يفت تراجع من جهتها أيضاً. (ابن ملك)

(١٩) سقط في أ.

(٢٠) في ب: معها مسقط. أي إذا حجت مع محرمها ولم يكن زوجها معها فلا نفقة لها عند أبى حنيفة. (ابن ملك)

(٢١) أي قال أبو يوسف: لها نفقة الحضر دون السفر. (ابن ملك)

(٢٢) أي في منــزل الزوج. (ابن ملك)

(۲۳) نفقتها. (ابن ملك)

(٢٤) القاضى على الزوج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي كما وجبت النفقة للمطلقة الرجعية اتفاقاً، وقالالشافعي: لا نفقة للمبتوتة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي بإذن مولاه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) فيباع فيها مرة بعد أعرى؛ لأن النفقة بتجدد وجودها في حكم دين حادث فلو مات سقطت لفوات محل الاستيفاء. (ابن ملك)

مجمع البحرين وملتقى النيرين 🔷

ثُمَّمُ (۱) أو بالعكس (۲) (د) (۳) فنفقة المُعْسر (۱) ونُسْقِطُها (ع) عن الماضى (۱) إلا لفرْض (۲) أو صُلْح (۱) وبِمَوْتِ أحدِهما (عد) (۱) بعد القضاءِ بمدة (۱۱) ولو عجَّل نفقة سنة ثم مات أجاز (م) (۱۱) الاسترجاع بحسابه (۲۱) وإذا أتت المُبَانَةُ بولَّد لأكثر من سنتينِ ولم تُقرَّ بانقضاءِ عدِتها وقد استَوْفَتِ النفقة (۱۲) يُفتِي (۱۱) (س) بعدمِ الرَّدِّ (۱۱) عن سنة أشهرٍ ولا نفرً قُرُ (۱۱) بل تَوْمَرُ (۱۱) بالاستدانة (۱۸) لتُحيل عليه (۱۱) وإذا كان للغائبِ مال مُودَع أو مُضَارَبَة (د) أو دين (د) وعَلِمَ (د) (۱۲) القاضي به (۲۱) وبالنكاح [17/ب] أو

<sup>(</sup>١) أي قضى لها بنفقة اليسار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي لو كان قضى لها بنفقة اليسار ثم أعسر زوجها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) يعني يقضي لها بنفقة المعسر؛ لأن القضاء بالنفقة كان باعتبار حاله فيتبدل بتبدله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي نفقة الزوجة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي عن زمان لم ينفق فيه عليها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي إلا أن يكون القاضى فرض لها النفقة. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٨) أي إلا أن يكون الزجان تصالحا عن النفقة الماضية على مقدار معلوم، فلا تسقط فيلزمه القاضى بالمفروضة وبما تصالحا عليه، وقالالشافعى: لا يسقط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) يعني إذا قضى على الزوج بنفقة ومضى مدة عليه فمات أو ماتت تسقط النفقة عندنا، وقالالشافعي: لا تسقط وكذا الخلاف فيما إذا اصطلحا عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٢) أي قال محمد: يحسب لها نفقة ما مضى إلى وقت الموت سواء كانت النفقة قائمة أو مستهلكة ويأخذ الورثة ما بقي منها، وقالا: لا يسترجع منها بشيء ولو كانت هالكة من غير استهلاكها لا يسترجع اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي أخذت نفقة العدة في هذه المدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤١) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) عن ستة أشهر أي بألا ترد المباناة عليه شيئاً وقالا: ترد عليه نفقة ستة أشهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي بعجزه عن نفقتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) الزوجة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) أي بأن تشترى طعاما بالدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي الزوجة على الزوج بذلك الدين أو يرجع به عرى تركته إن مات. (ابن مات)

<sup>(</sup>۲۰) سقط فی ب.

<sup>(</sup>٢١) أي بالمال. (ابن ملك)

اعتَرَفَ بِهِمَا<sup>(۱)</sup> من هو<sup>(۲)</sup> فی یده یُفْرَضُ فیه<sup>(۳)</sup> نفقهٔ زوجته وولده الصغیر ووالدیه إذا کان من جنسِ حقِّهم<sup>(۱)</sup> (د) ویُحلِّفُها<sup>(۵)</sup> ویَوْخُذُ منها<sup>(۲)</sup> کفیلاً بِها<sup>(۲)</sup> وإن لم یکن له<sup>(۸)</sup> مال فاقامَتِ البینهٔ علی الزوجیهٔ لَیُفْرَضَ لَها<sup>(۹)</sup> رَدَدُنَاهَا<sup>(۱)</sup> (ز) ویختار (د) القبول (۱۱) ولو کفَل عنه (۲۱) بالإنفاق کل شهرٍ نُلْزِمُهُ (س) به (۱۳) ما دام النکاحُ (۱۱) والزماه بشهر (۱۱) وطلَبُها کفیلاً لغیبته لغو (۱۲) (ح) ویَوْمُرُ (س) (۱۷) به لنفقهٔ شهر (۱۸) وقیل (۱۹) (د) ویسکنها (۱۲) فی دار مُفْرَدَة لا یُسَارِکُها احد من اهله (۲۱) الا باختیارِها (۲۲) ویجوزُ مَنْعُ اهلِها من الدحولِ دار مُفْرَدَة لا یُسَارِکُها احد من اهله (۲۱) الا باختیارِها (۲۲)

(٣) القاضى. (ابن ملك)

(٤) أما الفرض إذا علم القاضي؛ فلأن علمه حجة يجوز القضاء به فى محل ولايته وأما إذا اعترفوا بالمال والنكاح؛ فلأنهم أقروا بان لها حق الأخذ مما فى أيدهم وإقرار صاحب اليد مقبول فى حق نفسه فيقع القضاء عليه أولاً ثم يسري إلى الغائب. (ابن ملك)

(٥) أي القاضي المرأة على أنها ما أخذت النفقة (ابن ملك)

(٦) أي القاضي من الزوجة. (ابن ملك)

(٧) أي بالنفقة نظرا للغائب لاحتمال أن يحضر ويقيم بينة على طلاقه أو إعطائه نفقتها. (ابن ملك)

(٨) أي للزوج الغائب. (ابن ملك)

(٩) أي القاضى للمرأة النفقة. (ابن ملك)

(١٠) أي بينتها. (ابن ملك)

(١١) أي قبول بينتها. (ابن ملك)

(١٢) أي رجل عن الزوج لزوجته. (ابن ملك)

(١٣) أي أبو يوسف الكفيل بالإنفاق عليها. (ابن ملك)

(١٤) قائماً بينهما. (ابن ملك)

(١٥) أي بنفقة شهر واحد. (ابن ملك)

(١٦) أي إذا قالت للقاضي: زوجي يريد أن يغيب فحذ لي منه كفيلاً لنفقتي، لا يأحذه عند أبي حنيفة؛ لأن طلب الكفيل بما لم يجب عليه غير معتبر. (ابن ملك)

(۱۷) سقط في أ.

(١٨) أي قال أبو يوسف: يأخذ لها كفيلاً منه لنفقة شهر رعاية لحقها احتياطاً. وإنما قدر بشهر لأنه أدنى الآجال في السلم وما دونه في حكم الحال. (ابن ملك)

(٩) زاد في أ، ب: هو المختار. أي قول أبو يوسف المختار للفتوى. (ابن ملك)

(۲۰) أي الزوج زوجته. (ابن ملك)

(٢١) حتى لو كان لها ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها؛ لأنها لا تأمن منه على متاعها. (ابن ملك)

(٢٢) أي فإذا اختارت الشركة في السكني فقد رضيت بإسقاط حقها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي بالمال والنكاح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي المال. (ابن ملك)

عليها لا بالنظرِ والكلام<sup>(۱)</sup> وقيل (د)<sup>(۲)</sup> لا يَمْنَعُهَا من الخروج إلى الوالدين و دخولهما إليها كلَّ جمعةٍ وغيرِهما<sup>(۱)</sup> (د)<sup>(1)</sup> كلَّ سنة وتجبُ<sup>(٥)</sup> على الأب وحده لولده الصغيرِ الفقيرِ مع مخالفة الدِّينِ<sup>(٢)</sup> كالزوجة<sup>(٧)</sup> ولم يُجبُوا (ك) على الأمُّ إِرْضَاعَهُ وإِنْ لم تكن شريفة<sup>(٨)</sup> إلا أن تتَعَيَّنُ<sup>(١)</sup> (د)<sup>(١)</sup> ويستأجرُ<sup>(١)</sup> من تُرْضِعُه عندَها<sup>(١)</sup> ولا تُجيزُ (ع) استئجارَ زوجته أو معتدتِه لإرضاع ولده منها<sup>(۱)</sup> فإذا انقَضَتُ<sup>(١)</sup> جازُ<sup>(٥)</sup> وتُقَدَّمُ<sup>(٢)</sup> على الأجنبية<sup>(١)</sup> إلا أن تطلُب زيادة أجرة (١) وتجبُ على الولدِ وحدَه لأصولِه الفقراءِ<sup>(١)</sup> مع مخالفة الدِّينِ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) لأن في المنع عنهما قطيعة الرحم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في ب.

<sup>(</sup>٣) أي لا يمنع غيرهما من المحارم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>٥) النفقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأنه جرؤه فنرل منزلة نفسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي كما يجب نفقة زوجها مع مخالفة الدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) قال مالك: يجبر الأم على إرضاع الولد إذا لم يكن شريفة؛ لأنها لو لم تجبر على إرضاع الولد إذا لم يكن شريفة لتضرر الولد. وأما الشريفة فتتضرر بالجبر على الإرضاع أكثر من تضرر الولد فلا تجبر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) الأم الإرضاع بألا يرضع الصبى غيرهما أو لا يوجد مرضعة غيرها، فتجبر عليه صيانة للولد وكذا تجبر إذا كان الأب معسراً ولم يكن للولد مال وتجعل الأجرة ديناً عليه كنفقته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۰) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١١) الأب؛ لأن الأجرة عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي عند الأم إذا أرادت ذلك؛ لأن الحضانة لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي من زوجته أو معتدته، وقالالشافعي: يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) علتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) استئجارها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) الأم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) لأنها أشفق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) على أجرة غيرها من المرضعة فتقدم غيرها على الأم؛ لفلا يتضرر الأب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي لا يشارك الولد أحد في نفقة أصوله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) قيد الأصول بالفقر؛ لأن نفقة الأغنياء واجبة في مالهم. (ابن ملك)

وللأب  $(-)^{(1)}$  بيعُ عروضِه  $(-)^{(2)}$  وهو  $(-)^{(3)}$  فيها  $(-)^{(4)}$  ويَمنَعُ مِن عَقَارِه  $(-)^{(4)}$  فإِنْ كان مالُه  $(-)^{(4)}$  في يد أجنبي فأنفق عليهما  $(-)^{(4)}$  بغير إذن الحاكم ضَمِن  $(-)^{(4)}$  وإذا مَضَتُ مدةُ بعدَ القضاءِ لهم  $(-)^{(4)}$  ولذوى الأرحام بها  $(-)^{(4)}$  سَقَطَت  $(-)^{(4)}$  غلا أن يُؤذَنَ لَهم في الاستدانة  $(-)^{(4)}$  ونوجِبُها  $(-)^{(4)}$  ولكل ذى رَحِمٍ مَحْرَمٍ مُسْلِمٍ فَقيرٍ مع صغرٍ أو أُنُوتَهُ أو زَمَانَة أو أَعْمَى على قَدْرِ الميراث  $(-)^{(4)}$  ويُنْفِقُ الأَبُ على ابنه البالغ الزَّمنِ وبنته البالغةِ الثَّلَّيْنِ والأَمُّنَ  $(-)^{(4)}$  التَّلُثُنُ ولا تجب  $(-)^{(4)}$  على الفقير  $(-)^{(4)}$  فيشتر  $(-)^{(4)}$  (س) ليسارِهِ مِلْك نصاب يُحَرِّمُ  $(-)^{(4)}$  (م) بالفاضِل عن نصاب يُحَرِّمُ  $(-)^{(4)}$  (م) بالفاضِل عن

(٣) أي والحال أن ولده. (ابن ملك)

(٤) «في» هنا بمعنى «عن» يعنى لأجل نفقته، وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)

(٥) أي لا يجوز بيع عقار ولده لنفقته اتفاقاً. (ابن ملك)

(٦) أي مال الغائب. (ابن ملك)

(٧) في ب: بإنفاقهما. لأنهما استوفيا منه ما هو حقهما. (ابن ملك)

(٨) أي على أبوي الغائب من ماله. (ابن ملك)

(٩) لأنه تصرف في مال غيره بلا ولاية عليه، فلا يرجع بما ضمنه عليهما. (ابن ملك)

(١٠) أي للولد والوالدين. (ابن ملك)

(١٠١) أي بالنفقة وهو متعلق بالقضاء. (ابن ملك)

(١٢) نفقتهم؛ لأنها وجبت كفاية لحاجتهم. (ابن ملك)

(١٣) فلا تسقط؛ لأن إذن القاضي في الاستدانة كإذن الغائب فيصير ديناً في ذمته. (ابن ملك)

(١٤) وقال الشافعي: لا يجب نفقتهم. (ابن ملك)

(١٥) أي تنفق الأم. (ابن ملك)

(١٦) لأن ميراثها على هذا المقدار. (ابن ملك)

(١٧) النفقة. (أبن ملك)

(١٨) أي نفقة أقاربه. (ابن ملك)

(١٩) أبو يوسف. (ابن ملك)

(٢٠) ذلك النصاب على مالكه. (ابن ملك)

(٢١) سقط في أ.

(٢٢) وهو مقدار نصاب فاضل عن الحوائج الأصلية بلا شرط نماء. (ابن ملك)

(۲۳) في أ، ب: د.

(۲٤) أي بقول أبي يوسف. (ابن ملك)

(٢٥) أي محمد يسار من نجب عليه نفقة أقاربه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) أي جاز له بيع عروض ولده عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

مجمع البحرين وملتقى النيرين 🔷

نفسه وعياله شهرًا (د) (۱) أو من كَسْبِه (۲) كلَّ يَوْمٍ ويُنْفِقُ المَوْلَى على عبدِه وأمتِه فإن امتَنَعَ (۳) ولَهُمَا كَسْبٌ أَنْفَقَا منه (۱) وإلا (۱) أُجْبِر (۲) على بيعِهما (۱).

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) أي في رواية عن محمد أنه مقدر بالفاضل عن كسبه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) المولى عن إنفاقهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) نظراً للمولى وإبقاء لملكه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي إن لم يكن لهما كسب لكونهما معلولين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) المولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) وكذا الحكم في سائر الحيوانات عند أبي يوسف، وأما في ظاهر الرواية فلا يجبر مالكها على إنفاقها ولا بيعها. (ابن ملك)

فصل [في الحضانة(١)]

وتُقَدَّمُ الأُمُّ على الأبِ في الحضائةِ إِن طَلَبَتْ (٢)، ثَمَ أَمُّهَا (٣) ثُمَ أَمُّ الأبِ وقَدَّمْنَاهَا (٤) (ز) على الخالة (٥)، ثم الأبوَيْنِ (٢)، ثم لِلأَمِّ (٧)، ثم للأب (٨) ثم الخالاتُ ثم العمَّاتُ (٩) ويُنزَّلْنَ كذلك (١٠).

ويَسْ قُطُ حَقُّ الحضَانَة إذا تزوَّجَتْ بأجنبيُّ (١) ويَعودُ (١٦) (د) (١٦) بالطلاق وإذا استَغْنَى الغالامُ (١٩) على الخِدْمَة (١٥) قيل (د) (١٦): بسَبْع (١٧) أو تِسْع (١٩) (د) أَجْبِرَ (د) (٢٠) الأبُ (١٦) على أخْدُو (٢٢) وتَمْكُتْ الجَارِيَةُ عَنْدَ الأُمُّ والجَدةِ حَتَى

- (٣) أي أم الأم. (ابن ملك)
- (٤) أي أم الأب. (ابن ملك)
- (٥) وقال زفر: الخالة مقدمة على أم الأب. (ابن ملك)
- (٦) أي لأب وأم؛ لأن ذات القرابتين تكون أشفق. (ابن ملك)
  - (٧) أي الأخت لأم. (ابن ملك)
  - (٨) أي الأخت لأب. (ابن ملك)
  - (٩) تقديماً لقرابة الأم على قرابة الأب. (ابن ملك)
- (١٠) أي ينزلن كالأخوات، فيقدم الخالة لأب وأم على الخالة لأم ثم هي على الخالة لأب وكذلك في العمات. (ابن ملك)
  - (١١) لأن الصبي يتضرر بالجفاء من زوج أمه. (ابن ملك)
    - (١٢) حق الحضانة. (ابن ملك)
      - (۱۳) سقط في ب.
      - (١٤) أي الصبي. (ابن ملك)
  - (٥١) أي حدمة من لها الحضانة بأن يأكل ويستنجى وحده. (ابن لك)
    - (١٦) سقط في أ، ب.
  - (۱۷) زاد في ب: د. أي استغناؤه مقدر بسبع سنين وعليه الفتوى. (ابن ملك)
    - (۱۸) أي تسع سنين. (ابن ملك)
      - (١٩) سقط في أ.
      - (٢٠) سقط في أ.
    - (٢١) أو الوصي أو الولي. (ابن ملك)
    - (۲۲) لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهي تربية الولد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زاد في أ، ب: د. قيد به؛ لأنها لو لم تطلب الحضانة لا تجبر عليها لاحتمال عجزها عنها. (ابن ملك)

تحسيض (١) وعسند غيرهما (٢) حتى تُشتَهَى والولدُ (٣) عند الذميةِ حتى يتْحَافُ أن يَأْلُفَ الكُفْرُ (٤) ولا حَقَّ للأمةِ وأمِّ الولدِ فيه (٥) قبل العِتْقِ (١) وإذا لم تكن له (٧) امرأةٌ فاختَصَمَ فيه الكُفْرُ (٤) ولا حَقَّ للأمةِ وأمِّ الولدِ فيه (٥) قبل العِتْقِ (١) ولا يَخْرُجُ الأبُ بولدِه قبل الاستغناء (٩) ولا الأمُّ (١٠) من المصرِ (١١) إلا إلى وطَنِهَا الذي تَزَوَّجَهَا فيه (١١) إلا إلى وطَنِهَا الذي تَزَوَّجَهَا فيه (١٢) إلا إلى وطَنِهَا الذي تَزَوَّجَهَا فيه (١٢) إلا إلى وطَنِهَا الذي المُّ

<sup>(</sup>١) لأن الأم أقدر على تأديبها بآداب النساء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) غير الأم والجدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي يمكث ولد المسلم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي إذا حيف عليه أن يعقل الأديان ويألف الكفر فالأخذ منها أولى نظراً له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي في حقّ الحضانة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأن الحضانة من باب الولاية وليستا بأهل لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي للصبى من أهله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) فيقدم الأخ لأب وأم على الأخل لأب ويقدم ابنه على ابن الأخ لأب على هذا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي استغناء ولده من الحضانة؛ لئلا يبطل حق الأم في الحضانة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي لا تخرج الأم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) بولده؛ لئلا يتضرر الأب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) المفهوم منه أن غخراجها بولده، إنما يجوز بأمرين جميعاً كون المقصد وطنها وكون تزوجها فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي إن كان وطنها دار الحرب وقد تزوجها فيها. (ابن ملك)

## كتاب الجنايات(١)

ويَنْقَسمُ القتلُ إلى:

١- عمد.

۲- وشبهه.

٣- وخطأ.

٤ - وما في حكمه.

٥- وما هو بسبب (٢) فإذا قصده بسلام [٦٥/ب] أو ما نَاسَبَهُ (٣) في تفريقِ الأجزاءِ كان عمداً (٤) فيأتُمُ (٥) ولا نُجِبُ (ع) الكفَّارةَ (٦) ونُوجِبُ (٤) العَلَّارةَ (١٥) ونُوجِبُ (٤) القَدوَدُ (٨) لا الخيار بينه وبين (٩) الدية (١٠) إلا أن يَمُوتَ (١١) أو يَعْفُو الأولياءُ (١١) أو يصالحوه على مال برضاه (١٣) في تجبُ (١١) في ماليه (١٥) أو يستقط (١١)

<sup>(</sup>١) أراد بالجناية هنا الفعل الضار الصادر من الجاني على نفس غيره أو على طرفه؛ لأنه لو صدر منه على مال غيره يكون غصباً، على عرضه يكون غيبة، وهذا الباب ليس لبيانهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) ولكل من هذه الإنسان مفسر في المتن عند بيان حكمه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في تفريق الأجزاء كالخشب المحدود ونحوها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أو في الجناية في ظاهر الرواية في الحديد وما يشبهه كالنحاس وغيره لا يشترط الجرح لوجوب القصاص. وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة: إذا قتله بسنجة الميزان أو عمود لا حد له، فهو ليس بعمد محض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ، جَهَنَّمُ ﴾ [الآية ٩٣ من سورة النساء]. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٦) وقال الشافعي: هي واجبة؛ لأنها شرعت لمحو الإثم والإثم في العمد أكثر وكان أحوج إلى التكفير.
 (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: نوجب به.

<sup>(</sup>٨) أي بالعمد القصاص. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أخذ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي قال الشافعي في قول: ولي القتيل يخير بين القود والدية يطالب بأيهما شاء بغير رضا القاتل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) القاتل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) فيسقط القود لفوات محل الاستيفاء في الأول وسقوط حقوقهم في الثاني. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي رضا القاتل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) بدل الصلح قليلاً كان أو كثيراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) ما اصطلحوا عليه من تعجيل أو تأجيل وإن لم يذكروا شيئاً كان المال حالاً كسائر المعاوضات عند الإطلاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) القصاص. (ابن ملك)

بشبهة (۱) فتجبُ الديةُ في ماله (۲) في ثلاث سنين (۱) أو يَعْفُو بعضُهم أو يُصَالِح (٤) فتجب بقيتُها (٥) على العاقلة (٢) واعتبرنا (ز) الصلح في مَرَضِ الموت (٧) القاتل (٨) من كلِّ المالِ لا تُقْتُها (٥) في جَعَلُوا (ك) شِبْهُ العمدِ نوعًا (١) وهو أن يَقْصِدَهُ (ح) (١١) بما لا يُفرِّقُ الأجزاءَ (١٢) وقي الأخراء (١٤) وقي الأجزاء (١٤) وقي الأجزاء (١٤) والتكفيرُ بعتقِ رقبة مؤمنة (١٦) فإن لم يَجِدْ فبصومِ شهرينِ متتابعينِ (١٧) والديةُ (١٨) المغلَّظةُ على العاقلة (١٩) ويكون (٢٠) عمدًا فيما يُجِدْ فبصومِ شهرينِ متتابعينِ (١٧) والديةُ (١٨) المغلَّظةُ على العاقلة (١٩) ويكون (٢٠) عمدًا فيما

<sup>(</sup>١) كما في قتل الوالد ولده عمداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي في مال القتال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأنه مال وجب بالقتل ابتداء فأشبه شبه العمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) عن نصيبه فيسقط القصاص عن كل الورثة؛ لأنه لا يتجزئ فلما سقط القصاص في نصيب غير العافي أو المصالح انقلب حقه مالاً؛ لئلا يسقط بلا عوض ولم يجب على القاتل لعدم التزامه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي بقية الدية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لا مال وجب من غير قصد من القاتل فصار كالخطأ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعنى صلح القاتل عن قتل العمد في مرض موته معتبر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٩) بالجر أي قال زفر: معتبر من ثلث المال؛ لأن ما أعطاه تبرع لكونه غير مقابل بمال فيعتبر من الثلث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) من القتل؛ لأن الصحابة أجمعوا على أنه نوع من القتل. وفرعوا عليه أحكاماً. وقال مالك: إنه ليس نوعاً له، بل القتل نوعان: عمد وخطاً؛ إذ لا واسطة بينهما كما في سائر الأفعال. (ابن ملك) (١١) أى الضرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) عند أبي حنيفة كالحجر العظيم والخشبة العظيمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) كالسوط والعصاة الصغيرة. وفي الحقائق: هذا إذا لم يوال في الضربات، فإنه والي بحيث يقتل بمثله فهو عمد محض عندهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي بشبه العمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لأنه ارتكب ما هو محرم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لمشابهته بالخطأ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي إن لم يجد رقبة مؤمنة يجب التكفير بالصوم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي تجب الدية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) لإجماع الصحابة على ذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) شبه العمد. (ابن ملك)

دون النفس<sup>(۱)</sup> وإذا رَمَى غَرَضاً (۱) فاصاب آدميّاً أو من يظنّه حربيّا (۱) فإذا هو مسلمٌ فقد أخطاً (٤) فلا إثم (٥) عليه (١) وتجب الكفارة (٧) والدية على العاقلة وإذا انقلبَ النائمُ على غيرِه فقتَلَهُ (١) أُجْرِى مَجْرَاه (٩) وإذا حَفَرَ بثراً أو وَضَعَ حَجَراً في غيرِ ملكه فعطب (١) به إنسانٌ وَجَبَتْ ديتُه على العاقلة (١١) لا غير (١) ويَضْمَنُ غيرَ الآدمى (١١) من ماله (٤) ويُحْرَمُ المسيراتُ بالكل (١٥) لا (١٦) بالتسبيب (١١) و تَجْعَلُ (ع) عمدَ الصبي سوى (١٨) المجنون خطأ فنوجبُ (ع) الدية على عاقلتِهما لا في مالهما ولا نحرِمُهُما (ع) الميراث ولا نُوجِبُ (ع) عليهما الكفارة (١٥).

(٣) أي إذا رمى شخصا ظنه حربيًّا. (ابن ملك)

- (٥) أي ليس في الخطأ إثم العمد. (ابن ملك)
  - (٦) سقط في أ، ب.
  - (٧) في الخطأ. (ابن ملك)
  - (٨) أي النائم ذلك الغير. (ابن ملك)
- (٩) أي بحرى الخطأ في جميع أحكامه وفعل النائم ليس بعمد؛ إذ لا قصد له ولا خطأ؛ لأن ترك التثبت إنما يتصور في القصد والنائم لا قصد له. (ابن ملك)
  - (١٠) أي هلك. (ابن ملك)
  - (١١) لأنه لما صار سبباً للإتلاف جعله الشرع كالمتلف خطأ. (ابن ملك)
- (١٢) أي لا يجب فيه الكفارة كما في الخطأ نبهه قوله: في غير ملكه؛ لأنه لو فعله في ملكه لا يضمن ما تلف به؛ لأنه مأذون في فعله فلم يكن متعدياً فيه. (ابن ملك)
  - (١٣) يعني إذا تلف بسببه مالم يكن آدميّاً كالعرض وغيرها يضمنه. (ابن ملك)
    - (١٤) لأن العاقلة لا يعقل الأموال. (ابن ملك)
    - (١٥) أي ميراث القاتل عن المقتول بكل أنواع القتل. (ابن ملك)
- (١٦) في أ، ب: إلا. وقال الشافعي: يحرم الميراث بالقتل بالسبب أيضاً؛ لأن الشارع جعله كمباشر القتل في إيجاب الضمان عليه فيوفر عليه سائر أحكامه. (ابن ملك)
  - (١٧) في أ: بالنسب.
  - (۱۸) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١) لأن الإتلاف فيما دونها من الأعضاء لا تختص بآلة دون آلة كما في النفس فصار المعتبر فيه مجرد تعمد الضرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي جسماً يقصد برميه تعلم إصابة المحل. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٤) أي في فعله في الصورة الأولى، وفي قصده في الصورة الثانية لكن الخطأ في الأولى أقوى؛ لأنه إذا وقع في الفعل كان واقعاً في القصد أيضاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩٩) وقال الشافعي: يجب الدية والكفارة في مالهما ويحرمان عن الإرث؛ لأن العمد وجد منهما حقيقة فتوفر عليه أحكامه إلا أن القصاص سقط عنهما؛ لأنهما ليسا من أهل العقوبة. (ابن ملك)

ونَقْتُصُّ (ع) من حرِّ لعبدٍ ومسلمٍ (١) لذمى (٣) ولا يُقتلان (٦) بمستأمن (٤).

ويُقْتَلُ الرجلُ بالمرأةِ والكّبيرُ بالصّغيرِ والصحيحُ بالأعمى والزَّمِنِ والمجنونِ (د) (٥) لا بعبده (٦) وعبد ولده (د) (٧) ومُدَبَّرِهِ ومُكَاتَبِهِ وأمِّ ولده (د) (٨) ولا والدَ (٩) وإن علا (د) بوَلَدِهَ وإن سَفَلَ (د) (٠) ولم يقتصوا (ك) منه لو ذَبَحَهُ (١١) وتُجِبُ (ع) الديةَ في ماله (٢١) في تُلاثُ سنينَ لا في الحال (١٦) ومن وَرِثَ قصاصاً على أبيه (١٤) سقَطَ (٥١) ويقتصُ [ 77أ ] من العبد إذا أقرَّ بالعمد (١٦) ومن جَرَحَ عمداً فمات المجروحُ منها (١٧) اقتصَّ منه (١٨) ولو رَمَى

<sup>(</sup>١) زاد في ب: ع.

<sup>(</sup>٢) إذا قتل حر عبداً ومسلم ذميّاً يقتل الحر والمسلم قصاصاً، وقال الشافعي: لا يقتلان؛ لأن مبنى القصاص على المساواة وهي منتفية بين الحر والعبد وهو ظاهر. وكذا بين المسلم والذمي؛ لأن العصمة ثبتت للذمي بعارض عقد الذمة، فلا يكون كالمسلم بخلاف الذي إذا قتل ذميّاً، ثم أسلم فعليه القصاص اتفاقاً لوجود المساواة بينهما وقت الجناية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي المسلم والذمي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) اتفاقاً لقوله عليه السلام: «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده»، أراد بالكافر هنا الحربي المستأمن بقرينة عطف قوله: ولا ذو عهد عليه، معناه لا يقتل مسلم ولا ذمي مادام في ذمته بكافر مستأمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في ب. لعموم قوله تعالى: ﴿أَن النفس بالنفس ﴾ [الآية ٤٥ من سورة المائدة]. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي لا يقتل المولى بقتل عبده وإن كان مالكا لشقص منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) لأن غير المولى لو قتلهم كان القصاص له، فلا يجوز أن يجب عليه لنفسه قصاص. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي لا يقتل والد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>١١) أي لو ذبح الوالد ولده لا يقتص لابنه، وقال مالك: يقتص. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي في مال الوالد القاتل؛ لأنه قتل ابنه عمداً والعاقلة لا تعقل العمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي قال الشافعي: يجب في الحال؛ لأن التأجيل كان للتخفيف في حق الخاطئ وهذا عامد، فلا يستحق التخفيف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) كما إذا قتل أمه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) القصاص بحرمة الأبوة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لأن هذا الإقرار لا تمهة فيه على العبد لكون الضرر عائداً إليه، فيقتل لكونه مجرى على أصل الحرية باعتبار الآدمية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي من تلك الجراحة بأن لم يعرض عليه عارض آخر يضاف إلى الموت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) لوجود السبب وانعدام ما يبطله. (ابن ملك)

عمداً (۱) فَنَفَذَ إلى آخر (۲) فماتا وجب القصاصُ للأول (۳) والديةُ للثاني (٤) ونستوفيه (ع) (٥) بالسيف لا بما قَتَلَ به (٦) وإذا قُتِلَ مكاتَبٌ عن وفاء (٧) وله (ح) (٨) مولى (٩) استوفاه (١٠) مولاه (١١) ومَنَعَهُ (م) (١٢) أو وَرَثَةً (١٦) فلا قصاصَ (٤١) وإن اجتمعوا معه (٥١) أو أعتقَه مولاه بين القطع والسِّرَايَةِ (١٦) وهو الوارث (١٧) حُكمَ (م) (٨) بالأَرْشِ والنقصانِ (د) (١٩) وهما بالقصاص (٢٠) أو عبدُ (٢١) مرهونٌ لم يُسْتَوْفَ (٢٢) حتى يجتمع الراهنُ والمرتَهنُ (٢٢) ولكبارِ بالقصاص (٢٠) أو عبدُ (٢١) مرهونٌ لم يُسْتَوْفَ (٢٢)

(١) إنساناً. (ابن ملك)

(٢) أي السهم إلى إنسان آخر. (ابن ملك)

(٣) لأنه عمد. (ابن ملك)

(٤) على قاتله؛ لأنه خطأ فيه كمن رمى غرضاً فأصاب غيره. (ابن ملك)

(٥) أي القصاص. (ابن ملك)

(٦) أي قال الشافعي: يستوفى القصاص بما قتل حتى لو كان قطع يده ثم مات منه قطع يد القاتل فيهمل مثل تلك المدة، فإن مات منه فيها يكون قصاصاً، والآخر رقبته وإن قتله بغير مشروع كاللواطة وسقى الخمر يقتص بالسبف اتفاقاً. (ابن ملك)

(٧) أي عن مال كان وافياً؛ لأداء بدل الكتابة. (ابن ملك)

(A) سقط في أ، ب.

(٩) أي ليس وارث سواه. (ابن ملك)

(١٠) أي القصاص. (ابن ملك)

(١١) عند أبي حنيفة وأبي يوسف. (ابن ملك)

(١٢) أي قال محمد: لا يستوفيه. (ابن ملك)

(١٣) بالرفع عطف على مولى في قوله: وله مولى أي إذا ترك مكاتب المقتول وفاء وترك ورثة غير المولى. (ابن ملك)

(١٤) لهم. (ابن ملك)

(٥١) أي الورثة مع المولى؛ لأنه إن مات عبداً فالحق للمولى، وإن مات حرّاً فللورثة وعند اشتباه ولي الحق تعذر استيفاؤه. (ابن ملك)

(١٦) أي إذا قطع رجل يد عبد غيره عمداً، فأعتقه مولاه فمات العبد من القطع. (ابن ملك)

(١٧) أي والحال أن وارثه مولاه فحسب. (ابن ملك)

(۱۸) محمد. (ابن ملك)

(١٩) أي على القاطع أرش اليد وما نقصه القطع إلى أن أعتقه متى إذا كانت قيمته عند القطع مائة وعند العتق سبعين يضمن تلثين ويسقط ما بقي منه بالإعتاق. (ابن ملك)

(٢٠) أي حكماً بأن عليه القصاص. (ابن ملك)

(۲۱) أي لو قتل عبد. (ابن ملك)

(٢٢) أي بما يقتل قاتله قصاصاً. (ابن ملك)

(٢٣) إنما يجب حضور المرتهن عند استيفاء الراهن القصاص؛ ليكون السقوط حقه برضاه، فلا يرجع على الراهن وفيه نوع إشكال؛ لأن الاستيفاء قد تم بالهلاك فكيف يعتبر رضاه لسقوط حقه، يمكن الجواب عنه؛ لأن الاستيفاء غير متقرر لاحتمال العود. إما بالصلح أو بدعوى الشبهة في القتل، فيصير خطأ كذا في الكافي. (ابن ملك)

الورثة (ح) الاستيفاءُ (۱) وقالا (۲): حتى يَبْلُغَ الصغارُ (۱) ولو أقام أحدُ ولِيَّيْنِ (۱) بينةً بالقتلِ والآخرُ غائبٌ حُبِسَ القاتلُ حتى يَحْضُرَ ويُعِيدُها (۱) والإعادةُ شَرْطٌ (ح) (۲)، وقالا: حضورُه (۷).

ويُقْتَلُ جَمْعٌ بواحدٍ (^) وواحدٌ بِجَمْعٍ ونَكتَفِي (ع) به (٩).

ولا نَقْتَصُّ (ع) منَّ شريك الأَبِ والصبي وَالْجِنوُنُ <sup>(١٠)</sup> كالخاطئ <sup>(١١)</sup> ولو قَطَعَا يَدَهُ<sup>(١٢)</sup> نَمْنَعُهُ (ع) <sup>(١٣)</sup> من القصاصِ ويجب عَليهما نصفُ الدية<sup>(١١)</sup> ولو قَطَعَ يميني اثنين<sup>(١٥)</sup> قَطَعَا

<sup>(</sup>١) أي استيفاء القصاص عند أبي حنيفة في الحال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زاد في أ، ب: «لا» بعد «قالا». ليس لهم ذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأنه حق مشترك بينهم، فلا يستوفيه كما يستوفيه الحاضر إذا كان بعض ورثته غائباً لاحتمال العفو الغائب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي إذا كان للقتيل وليان حاضر وغائب، فأقام الحاضر على رجل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي البينة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) عند أبي يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي حضور الغائب كاف في الاستيفاء ولا يحتاج إلى إعادة البينة؛ لأنها قامت على الخصم عند القاضي لكن موجبها وهو الاستيفاء كان موقوفاً على حضوره لاحتمال عفوه. فإذا حضر ارتفع الاحتمال، كما لو كان القتل حطأ والمسألة بحالها يقضي بالدية على عاقلة القاتل وإذا حضر الغائب لا يعيد البينة اتفاقاً من الحقائق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لما روى أن سبعة من صنعاء قتلوا واحلما فقتلهم عمر رضى الله عنه، وعليه إجماع الصحابة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي يقتل الواحد ولم نتجب الدية الباقين، وقال الشافعي: يقتل للأول ويجب الدية للباقين، وإن قتلهم جميعاً. ولم يعرف أول المقتول يقرع بينهم، فيقتل لأجل من خرجت قرعته ويكون الديات للباقين. وفي أحد القولين: القصاص بينهم والديات بينهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعنى إذا اشترك أجنبي في قتل الأب ابنه لا يقتص للأجنبي عندنا، وقال الشافعي: يقتص، وعلى هذا الخلاف لو شارك الأجنبي صبيًا أو مجنوناً أو مولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي كما لو كان أحلهما عامداً، والآخر مخطئاً لم يجب القصاص على العامد اتفاقاً بخلاف الأجنبيين؛ لأن اشتراكهما كثير الوجود فوجب القتل الآخر المؤخر، وما نحن فيه نادر فلا يقاس عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) بأن أخذ رجلان سكيناً وأمرّاه على يد رجل حتى قطعت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي مقطوع اليد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤ ١) وقال الشافعي: يقطع يداهما، وإنما صورنا القطع بما ذكرنا؛ لأن القطع لو كان بصورة أحرى بأن وضع أحلهما سكيناً من جانب والآخر من جانب وأمراه حتى التقى السكينان لا يجب القصاص اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) معاً أو على التعاقب. (ابن ملك)

يمينَه (١) واقتسما نصفَ الدية (٢) ولم نُوجب (ع) الدية للثاني والقطعَ للأولِ (٣) فإن اقتصَّ أحدُهما (١) وحَضَرَ الآخرُ أَخَذَ المالَ (٥) ولو قُضِيَ (١) بهما فعَفَى أحدُهما قبل الاستيفاءِ أوجب (م) (٧) للعافي نصفَ الدية (٨) وللآخرِ كلّها (٩) وقالا : له (١٠) القصاصَ (١١) في الأطرافِ بين العبيدِ ولا بين الرجلِ (ع) (١٢) والمرأة (١٣).

ونُجْرِيه (ع)(١٤) بين المسلم والذمي (١٥) ومن قَطَعَ يدَ غيرِه من المفصِلِ قُطِعَت

<sup>(</sup>١) أي يمين القاطع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) بينهما نصفين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي قال الشافعي: أن قطعهما على التعاقب بقطع الأول، فيغرم الأرش للثاني؛ لأن يديه صارت مستحقة للأول فلم يستحقها الثاني كمن رهن شيئاً وسلمه، ثم رهنه من أخر وإن قطعها معاً يقرع بينهما ويقطع لمن خرجت قرعته ويكون الأرش للآخر؛ لأن اليد الواحدة لا تفي بالحقين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) حين غيبة صاحبه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي دية يده؛ لأن حق الحاضر كان معلوماً وحق الغائب كان متردداً فلم يؤخر استيفاء المعلوم لمكان المرهوم كأحد الشفيعين إذا حضر والآخر غائب يقضى له بكل المبيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي بقطع يمينه قصاصاً وبأرش يديهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي نصف أرش اليد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأن القصاص والأرش كان مشتركاً بينهما بالقضاء فلما أسقط أحلهما حقه في نصف القصاص العفو انقلب نصيب الآخر مالاً، فيستوفي العافي نصف الأرش الذي كان مشتركاً بينهما وغير العافي تمام الأرش نصف من المشترك ونصف من المنقلب مالاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي للآخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لأنه لو كان عفى قبل القضاء كان للآخر قصاص فكذا لو عفى بعد القضاء قبل الإمضاء؛ لأن الإمضاء في العقوبات كالقضاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٣) يعني إذا قطع العبد يد عبد عمداً أو الرجل الحريد امرأة حرة لا يجري القصاص فيها عندنا، بل يجب في العبد القيمة وفي الحرة الدية، وقال الشافعي: يجري فيها القصاص؛ لأنها تجرى بين العبدين والرجل والمرأة في النفس فكذا في الطرف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٥) يعني إذا قطع مسلم طرف ذمي يقتص منه عندنا خلافاً للشافعي؛ لأن العصمة متفاوتة بينهما لوجود الكفر المبيح في أحدهما. (ابن ملك)

يدُه (۱) أو من نصفِ الساعدِ أو جَرَحَه جائفةً (۲) فَبَراً منها (۳) فلا قصاص (٤) ولو كانت يدُ القاطع شلاَّء أو ناقصة الأصابع قطعها (٥) إن شاء (١) وإلا (٧) أخذَ الأرش كاملاً (٨) ويقتص في المارن (٩) والأذنِ والسنِّ (١٠) والشجَّة (١١) التي يُمكنُ المُماثَلَةُ فيها (١٢) وإن كان رأسُ الشاجِّ [٦٦/ب] أكبر (١٣) فإن شاء المشجوجُ أخذَ بِقَدْرِ شجَّتِه وإلا أخذَ أَرْشَها (٤١) ولا قصاص في اللسانِ والذَّكر (١٥) إلا أن تُقطعَ الحَشَفَنَةُ (١١) ولو ضَرَبَ عينَه فقلعَها فلا قصاص (٧١) فإن ذهب ضوؤُها وهي (١٥) قائمة جُعِلَ على (١٩) عينه قُطْنٌ رَطْبٌ وقُوبِلَ بمرآة مُحَمَّاة (٢٠) .

<sup>(</sup>١) أي يد القاطع منه لقوله تعالى: ﴿ وَٱلبُّرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [الآية ٥٥ من سورة المائدة] . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهي جراحة مختصة بجوف الرأس وجوف البطن، كذا قاله صاحب الهداية. واعترض عليه بأن قوله: جوف الرأس غير مستقيم؛ لأنه لا يسمى جائفة. وفي الذخيرة: وفي الوجوه لا يكون جائفة وإن نفذت إلى الفم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي من الجراحة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأنه لا يمكن رعاية المماثلة في كسر العظم ولا في الجائفة؛ لأن البر منها نادر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) في أ: فقطعها.

<sup>(</sup>٦) ولا شيء له غير ذلك؛ لأنه رضى به كمن رضى بالردئ عوض الجيد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي إن لم يقطعها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأنه تعذر أن يستفي حقه تامّاً فعدل إلى العوض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وهو ما دون القصبة الأنف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لإمكان المماثلة فيهما ولا اعتبار بتفاوت مقدارها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي يقتص في الشجة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) لأنه لو شج ما بين قرني الشاج يزداد شينه بطول الشجة، فيتخير بين الشج بقدر شجته والأرش. وكذا لو كان رأس الشاج أصغر فإن استوفى المشجوج مقدار شجته مساحة يزيد على ما بين قرني الشاج، فيكون تعدياً إلى غير حقه، فيتخير بين أن يرضى بدون حقه وبين أخذ الأرش كاملاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لأنهما مما ينقبض وينبسط فيمنع رعاية المماثلة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) فحينئذ يجرى القصاص؛ لأن موضع القصاص يكون معلوماً كالمفصل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) لامتناع رعاية المماثلة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي العين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) زاد في أهنا: وجهه سوى.

<sup>(</sup>٢٠) أي حارة هكذا مأثور عن الصحابة. (ابن ملك)

## فصــل(۱)

ولو قَـتَلَ عبدُ اثنينِ قريبَهما (٢) أو مولاه (٣) وله ابنان (٤) فعَفَى أحدُهما (٥) لا يجبُ شَيِّرُ (س) (٧) العافي في دفع نصف نصيبه (٨) أو فدائه برُبْع الدية (٩) أو أحدُ مستحقِّي دم (١٠) ولم يَعْلَم الآخرُ فقَتَلَهُ (١١) أَوْجَبْنَا (٢١) ديتَه في ماله (٣) لا القصاص (٤١) ولو جَـرَحَ عبدٌ ففداه مولاه (٥١) ثم مات (٢١) يُحْكَمُ (١١) عليه بالدية وخيَّرَاه ثانياً (١٨) ولو أعْتَقَهُ في مرضِه فقتله (٢١) خطاً وسَعَى في قيمته فعليه (٢١) (ح) (٢١) السعايةُ ثانيةً

- (٢) أي لو قتل عبد قريباً لمولييه. (ابن ملك)
  - (٣) أي لو قتل عبد مولاه. (ابن ملك)
    - (٤) أي لمولاه ابنان. (ابن ملك)
- (٥) أي أحد الموليين أو الابنين. (ابن ملك)
  - (٦) بل بطل الدم كله. (ابن ملك)
    - (V) أبو يوسف. (ابن ملك)
  - (٨) أي ربع العبد إلى شريكه. (ابن ملك)
- (٩) لأنهما القود على الشركة، فصار لكل واحد منهما نصف القود نصفه في ملكه ونصفه في ملك صاحبه، فإذا عفى أحدهما انقلب نصيب الآخر مالاً وهو نصف الدية، لكن ذلك في كل العبد فسقط من ذلك النصف وهو ما أصاب نصيب من لم يعف؛ لأن المولى لا يستوجب على عبده ديناً وبقي واجباً ما أصاب نصيب العافي وهو ربع دية المقتول فيخير العافي إن شاء دفعه نصف نصيبه من العبد وإن شاء فداه بربع الدية. (ابن ملك)
  - (١٠) أي إذا عفى أحد ولي قتيل عمد نصيبه. (ابن ملك)
    - (١١) على دفع القصاص. (ابن ملك)
      - (۱۲) زاد في ب: ز.
    - (١٣) أي في مال الآخر. (ابن ملك)
  - (١٤) أي قال زفر: يقتص من الآخر؛ لأنه قتل نفساً معصومة. (ابن ملك)
    - (١٥) أي أعطى أرش جنايته. (ابن ملك)
      - (١٦) الجحرح بالسراية. (ابن ملك)
        - (۱۷) زاد في ب: س.
- (١٨) أي قالا: يكون المولى مخيراً إن شاء دفع العبد واسترد ما أعطاه وإن شاء فداه. وإنما قال: ثانياً؛ لأن الخيار بين الدفع والفداء بالأرش كان ثابتاً قبل موت المجروح. (ابن ملك)
  - (١٩) أي العبد مولاه. (ابن ملك)
    - (۲۰) في ب: وعليه.
      - (٢١) سقط في أ.

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

للوارث (۱)، وقالا: الدية على عاقلته (۲) ولو تَرَكَ مُدَبَّراً (۱) فقَتَلَ خطأً وهو سَعَى للوارث (۱) فعليه (ح) (٥) قيمته (١) لوَليَّه وقالا: ديتُهُ على عاقلته (٢) عَتَقَهُ بين الرَّمْي والوصول (٨) لعرى الرامي (ح) قيمتُه (٩)، وقالا: فَضْلَ ما بين قيمته (١١) مَرْميّاً وغيرَ مرميّ (١١) ولو أَسْلَمَ ما مرميّ (١١) ولي أَسْلَمَ ما مرميّ (١١) ولي أَسْلَمَ ما مرميّ (١١) ولي أَسْلَمَ ولي ولي مرميّ (١١) ولي مرميّ (١١) ولي مرميّ (١١) ولي مرميّ (١١) ولي أَسْلَمَ مي مرميّ (١١) ولي أَسْلَمَ مي مرميّ (١١) ولي مرميّ (١١) ولي مرميّ (١١) ولي مرميّ (١١) ولي أَسْلَمَ ما مرميّ (١١) ولي أَسْلَمَ ما مرميّ (١١) ولي مرميّ (١١) ولي مرمّ (١١) ولي مرم

- (٣) أي لو مات رجل وترك مدبراً له ولا مال له غيره. (ابن ملك)
- (٤) أي حال كونه ساعياً في تلثى قيمته للوارث؛ لأن تلثه عتق لكونه مدبراً. (ابن ملك)
  - (٥) سقط في أ.
- (٦) أي فعليه أن يسعى في قيمته لولى القتيل عند أبي حنيفة؛ لأنه كالمكاتب. (ابن ملك)
  - (V) لأنه حر مديون. (ابن ملك)
- (٨) في ب: الوصل. يعني لو رمى سهماً إلى عبد الغير، فأعتقه مولاه بعد الرمي قبل الوصول إليه ثم أصابه السهم فمات. (ابن ملك)
  - (٩) أي قيمة العبد لمولاه عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (١٠) أي لا يجب عليه تمام قيمته، بل يجب عليه فضل ما بين قيمته. (ابن ملك)
  - (١١) حتى لو كان قيمته قبل الرمي خمسين وصارت بعده عشرين فعليه دفع ثلثين. (ابن ملك)
    - (۱۲) أي لو رمى مسلماً فارتد فيما بين الرمي والوصول. (ابن ملك)
      - (١٣) أي على الرمي دية المقتول عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (١٤) أي قالا: لا شيء عليه. قيل: مبنى الخلاف: أن المعتبر عنده وقت الرمي؛ لأن الضمان يجب بفعله ولا فعل له بعده وعندهما وقت الإصابة؛ لأن الجناية وجدت فيه. وقيل: المعتبر عند الكل: وقت الرمي؛ لأن الشخص إنما يصير جانياً بفعل يدخل تحت اختياره وهو الرمي دون الإصابة، فالمرمي في المسألة الأولى: كان عبداً وقت الرمي، فيجب قيمته. وفي المسألة الثانية: كان معصوماً فانعقد رميه موجباً للضمان، ولكن لم يجب القصاص؛ لأنه وقت الموت لم يكن معصوماً فصار ذلك شبهة فوجبت الدية إلا أنهما شرطاً لوجوب الضمان بقاء التقويم والعصمة إلى زمان الوصول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعني عليه السعاية في قيمتين عند أبي حنيفة. أما السعاية في قيمة واحدة نقضاً للعتق الذي هو وصية فبالاتفاق؛ لأن الوصية للقاتل باطلة بالحديث، لكنه بعد وقوعه لا يقبل النقض، فيجب نقضه. يعني يرد قيمته وعليه سعاية قيمة أخرى بالقتل عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) موضع الخلاف: العبد البالغ، فإنه لو أعتقه وهو صغير، ثم قتله الصغير ولا مال له سواه. فإن على العبد أن يسعى في قيمتين يدفع له من ذلك الثلث في قول أبي حنيفة وصية له ويسعى فيما بقي؛ لأن الصبي لا يحرم من الإرث بسبب القتل فكذا لا يحرم الوصية ومحل الوصية الثلث، فيلزمه السعاية فيما زاد على الثلث اتفاقاً من الحقائق. ومبنى الخلاف: أن المستسعي كالمكاتب عنده والمكاتب إذا قتل إنساناً خطأ يلزمه الأقل من قيمته ومن دية المقتول وعندهما كالحر المديون فالدية على عاقلته. (ابن ملك)

بينهما (١) فلا شيء عليه ولو ارْتَدَّ بعدَ أَنْ قُطِعَتْ يدُهُ عمداً ثم أَسْلَمَ ثم مات منه (٢) أوجب (م) (٢) أَرْشَهَا وهما ديته ولو شَهِدُوا بقَتْلِ عَمْد (٤) ثم رَجَعُوا مع الوَلِيِّ (٥) لم نَقْتُصَّ (ع) منهم (٢) ويُلْزِمُ الولِيِّ (٢) بالدية من شاء (٨) والضامِنُ لا يَرْجِعُ (ح) (٩) على غيره (١٠) وقالا: يَرْجِعُ الشهودُ على الولِيِّ ، ومن لَهُ قصاصٌ في النفسِ إذا قَطَعَ اليَدَ ثم عَفَى (١١) فَبَرِئَ فعليه أَرشُها (ح) (٢١) أو (٣١) في الطرف (٤١) فاستُوفَاهُ فَسَرَى (١٥) فهي (١١) على عاقلته (ح) (١٧) ونفَها ها (٨) ومن قَطَعَ يدَ غيرِه خَطأً (١٩) ثم قتله عمداً (٢٠) قبلَ البُرْءِ (٢١) أو خطأ (د) (٢١)

- (٣) محمد. (ابن ملك)
- (٤) أي من ادعى على آخر أنه قتل ولده عمداً وأقام عليه بينة فقضى القاضي له بالقصاص فقتله. (ابن ملك)
  - (٥) أي الشهود مع المدعى، وقالوا: تعمدنا الكذب أو جاء المشهود بقتله حيًّا. (ابن ملك)
    - (٦) أي لم نأمر بقتلهم قصاصاً؛ لأنه سقط بشبهة صورة القضاء. (ابن ملك)
      - (٧) أي ولى القتيل . (ابن ملك)
- (٨) من الشاهدين والولي المدعي، وقال الشافعي: وهو القياس يقتص منهم؛ لأن الولي المدعي باشر
   قتله بغير حق حقيقة والشهود باشروه حكماً. (ابن ملك)
  - (٩) في أ: ع.
- (١٠) عند أبي حنيفة يعني إن ضمن الولي لا يرجع على الشهود وكذا إن ضمن الشهود لا يرجعون على الولي. (ابن ملك)
  - (١١) يعني إذا قطع يد من عليه قصاص في النفس عمداً أو خطأ، ثم عفي عنه القصاص. (ابن ملك)
    - (١٢) سقط في أ. عند أبي حنيفة، وقالا: لا شيء عليه. (ابن ملك)
      - (١٣) في أ: و.
      - (١٤) أي من له قصاص في الطرف. (ابن ملك)
        - (١٥) إلى نفس المقطوع فمات. (ابن ملك)
          - (١٦) أي الدية. (ابن ملك)
          - (١٧) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (١٨) أي الدية، وقالا: لا شيء عليه؛ لأنه قطعه بإذن الشرع، فصار كالإمام إذا قطع يد السارق فسرى وكالفصاد إذا فصد فسرى. (ابن ملك)
  - (۱۹) زاد في ب: د.
  - (۲۰) زاد في ب: د.
  - (٢١) هذه ست مسائل: إحداهما: ما ذكرت، وثانيتها: قوله. (ابن ملك)
    - (۲۲) سقط في ب.

<sup>(</sup>١) أي لو كان المحل حين الرمي لم يكن متقوماً فلم ينعقد الرمي موجباً للضمان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي من ذلك القطع. (ابن ملك)

بعده (۱) أو قَطَعَها (۲) عمداً (۳) ثم قتله خطأ (٤) أو عمداً (د) (٥) بعد البُرْءِ (٢) أَخَذَ بِهِمَا (٧) ولو [٢/١] كانسا (٨) خطأ ين مسن غير بُرْء اكتفى بدية (٩) أو عَمْدَيْنِ (١٠) فللولي (ح) استيفاؤهُ مَا (١١)، وقالا: يُقْتَلُ (٢١) وضَمَانُ الصَّبِيِّ إذا مَاتَ مِنْ ضَرْبِ أَبِيهِ أو وَصِيِّهِ تَأْدِيباً عليهما (ح) (١٣).

<sup>(</sup>١) يعني من قطع يد غيره خطأ، ثم قتله خطأ بعد البرء. وثالثها: قوله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زاد في أ: د.

<sup>(</sup>٣) يعنى من قطع يد غيره عمداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) زاد في أ: د. بعد البراءة. ورابعها: قوله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٦) يعني من قطع يد غيره عمداً ثم قتله عمداً بعد البرء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أحد القاطع بالقطع والقتل اتفاقاً. ففي المسألة الأولى والثانية: يجب في اليد نصف الدية، وفي النفس القصاص، وفي الثانية: النصف في اليد وفي النفس الدية، وفي الثالث: القصاص في القطع والدية في القتل، وفي الرابعة: القصاصان فيهما؛ لأنهما متغايران حكماً، وفي المسألة الأولى والثانية: تعد رجمها لتغاير الفعلين وتغاير حكمهما. وكذا في الثانية والرابعة: لتخلل البرء بينهما وحامستها: قوله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي القطع والقتل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) اتفاقاً فاعتبر الكل جناية واحدة، فدخل دية اليد في دية النفس؛ لأنهما متجانسان والجمع بينهما ممكن ولا قطع للسراية وسادسها قوله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي إذا كان القطع والقتل كالاهما عمداً ولم يتخلل بينهما برء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) عند أبي حنيفة بأن يقطع ثم يقتل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) ولا يقطع؛ لأن الفعلين متجانسان بكونهما عمدين ولم يتخلل البرء بينهما، فأمكن جمعهما، فيدخل قصاص الطرف في قصاص النفس كما دخل ديته في دية النفس في الخطأين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) الجار والمجرور خبر لقوله: وضمان الصبي أي يضمنان عند أبي حنيفة، وقالا: لا يضمنان. (ابن ملك)

## كتاب الديات<sup>(١)</sup>

تُعَلَّظُ ديــةُ شبه العمد في الإبل (٢) فتجبُ أرباعا (٣) خَمْسٌ وعشرونَ بِنْتُ مَخَاضِ ومــثلُها بنتُ لَبُونِ وحِقَاقٌ وجَذَعَةٌ (٤) وجَعَلَها (م) (٥) ثلاثين جَذَعَةً ومثلُها حَقَّةً وأربعينً ومــثلُها بنتُ لَبُونِ وحِقَاقٌ وجَذَعَةٌ (٤) في الخطأ منها (٩) أخماساً عشرون ابنَ مَخَاضٍ ومثلُها بناتُ مَخَــاضٍ وبناتُ لَبُونِ وحِقَاقٌ وجَذَعٌ (٢٠) أو أَلْفُ دينار (١١) ونوجبُ (ع) من الوَرِق (٢١) عشــرةُ آلافِ درهم (٣١) لا اثنى عَشَرَةَ (٤١) وهي (١٥) مُنْحَصِرةٌ (ح) في هذه (٢١) وزادَ من

<sup>(</sup>١) الدية: المال الذي هو بدل النفس، والأرش: اسم للواجب على ما دون النفس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لا حلاف أن التغليظ واجب في دية هذا النوع. وهو إنما يثبت في الإبل حتى لو قضي الدية من غير الإبل لم تغلظ؛ لأن الشرع ورد به. ومعنى التغليظ أن يوجب فيه شيئاً لا يوجب في الخطأ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي الدية من الإبل يكون أربعة أنواع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: جدع. أي يجب من كل منهما خمس وعشرون، الحقة: ما طعنت في الرابعة، والجلعة : ما طعنت في الخامسة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي محمد الدية المغلظة ثلاثة أنواع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) جمع ثنية وهي التي طعنت في السادسة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) لما روى عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في دية شبه العمد ثلاثين جذعة ثلاثين حقة وأربعين خلفات، الخلفة: الحبائل من النواق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) الدية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي من الإبل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي من كل من هذه الثلاثة عشرون، وهذا قول ابن مسعود، وهذا يعرف توقيفاً فصار كالمرفوع إلى النبي عليه السلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي يجب الدية من الذهب في الخطأ وشبه العمد ألف دينار اتفاقاً؛ لما روى أنه عليه السلام قضى في العين هكذا، وانعقد عليه الإجماع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) بكسر الراء من الفضة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي قال الشافعي: الدية من الورق اثنى عشرة ألفا؛ لما روى أن النبى عليه السلام قضى بذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي الدية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي في الإبل والذهب والفضة عند أبي حنيفة؛ لما روينا من الأحاديث، ثم الخيار في هذه الأنواع الى القاتل؛ لأنه هو الذي يجب عليه كما في كفارة اليمين. (ابن ملك)

البقر مائتين ومن الشاة الفين ومن الحُلَلِ مائتين وقَوْلُهُمَا رِوَايَةٌ (ح)<sup>(۱)</sup> وتجبُ في المرأة نصفُها<sup>(۲)</sup> ولم يجعلوا (ك) دية الذمي ستة آلاف درهم (۱) فنجعلها (ع) (٤) كالمسلم (۱) لا الكتابي (۱) أربعة آلاف وللمجوسي شانمائة (۱) وتجب (۱) في المارن (۱) واللسان (۱۱) والذكر (۱۱) والعقل والشمِّ والذوق والسمع والبصرِّ (۱۱) وذَهَابِ منفعة العضو (۱۳) ونوجبُ (ع) فيه (۱۶) من خَصِيٍّ وعِنِّينِ حكومة عدل (۱۵) لا ديةً (۱۱) ونعُكِسُ (ع) في حَلْقِ اللَّحيَةِ

<sup>(</sup>١) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي نصف دية الرجل، فيجب في قتلها خمسة آلاف درهم وفي قطع يدها ألفا وخمسمائة؛ لما روى أن عمر رضي الله عنه وعلياً وابن مسعود قالوا كذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) بل جعلوها كدية المسلم. وقال مالك: ديته ستة آلاف درهم؛ لما روى أنه عليه السلام قال: عقل الكافر نصف عقل المسلم، وعقل مسلم عنده اثنى عشر ألفاً. فعقل الكافر يكون ستة آلاف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي دية الذمي مطلقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي كديته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي جعل الشافعي الدية للكتابي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) لما روى أنه عليه السلام جعل ديتهم هكذا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) الدية الكاملة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وهو ما لأن من الأنف؛ لأن كمال جمال الوجه يزول بقطعه والحمال في الآلات مقصود كالمنفعة ولو قطع المارن مع القصبة لا يزاد على دية واحدة؛ لأن المجموع عضو واحد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) بفوات منفعة التكلم بقطعه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لأن في قطعة تفويت منفعة الإيلاد وكذا لو قطع شفته؛ لأنها الأصل في منفعة الإيلاج والدفق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) لما روى أن عمر رضي الله عنه قضى لرجل أربع ديات بضربة واحدة على رأس بحيث ذهب ها عقله وسعه وبصره وذوقه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) يعني إذا لم تفت صورة الآلة من ضربة وفات منفعتها يجب الدية أيضاً؛ لأن فوات منفعتها كفواتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي في قطع الذكر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لأنه عضو ناقص المنفعة على التأبيد كاليد الشلاء وهو أن ينظر المحنى عليه أنه لو كان مملوكاً كم ينتقص من قيمته بهذه الجناية إن كانت ينتقص عشر قيمته ففى الحر يجب عشر ديته وهلم حرى. وقيل: ينظر إلى ما يحتاج إليه في هذا من المنفعة وأجرة الطبيب وهي حكومة عدل وفي الجناية الفتوى على الأول من الحقائق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي قال الشافعي: في قطع الذكر منهما دية كاملة لعموم قوله عليه السلام: في الذكر الدية. (ابن ملك)

والرَّأْسِ (۱) فيإن نَبَتَ لم يجب شيء (۲) وكذا  $(z)^{(7)}$  لو نَبَتَتْ بيضاء في الحرِّ (٤) وفي العبد حكومة (٥) وأوجباها فيهما (٢) وتجب الديةُ في كلِّ ما في البَدَن منه (١٠) اثنان فيهما (٩) ونصفُها في أحدِهما (١٠) ورُبُعُهَا (١١) في واحد مما هو فيه (١٢) أربعة (١٣) وعُشُرُهَا (١١) في كل إصبع (١٥) ويُقَسَّمُ على مفاصِلِها (١٦) ويتبعها (١٨) الكفُّ (١٨) فإن

- (٦) سقط في أ.
- (٧) أي الحكومة في الحر والعبد؛ لأن بياض الشعر جمال في أوانه لا في غير أوانه، فيجب حكومة عدل. (ابن ملك)
  - (٨) أي مما في البدن. (ابن ملك)
  - (٩) أي في قطعهما أو في تفويت منفعتهما يجب كل الدية. (ابن ملك)
    - (١٠) أي يجب نصف الدية في قطع أحدهما. (ابن ملك)
      - (١١) أي يجب ربع الدية. (ابن ملك)
        - (١٢) أي في البدن. (ابن ملك)
- (١٣) كأشفار العينين وهي منابت الشعر وأهدابها وكل الدية في قطع كلها أو ثلاثة أرباع الدية في قطع ثلاثة منها ولو قطع الجفون بأهدابها يجب الدية واحدة؛ لأن الأشفار مع الجفون كالمارن مع القصبة. (ابن ملك)
  - (١٤) أي عشر الدية. (ابن ملك)
  - (٥) في أ: في إصبع. من أصابع اليد أو الرجل لقول عليه السلام في كل إصبع عشر من الإبل. (ابن ملك)
- (١٦) أي أرش كل أصبع يقسم مفاصلها فالأصبع التي فيها مفصلان إذا قطع مفصل منها، ففيه نصف أرش أصبع وإن قطع مما فيه ثلاث مفاصل ففيه ثلث أرش أصبع. (ابن ملك)
  - (١٧) أي الأصابع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعني إذا حلق اللحية أو شعر الرأس ولم ينبت وجب الدية عندنا، وقال الشافعي: حكومة عدل؛ لأن الشعر زائد في الآدمي وليس في حلقه إزالة منفعة ولهذا يحلق شعر الرأس وبعض اللحية في بعض البلاد فصار كشعر الصدر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن أثر الجناية لم يبقى عمداً كان أو خطأ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في ب. أي كذا الحكم . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني إذا حلق لحية حر شاب فنبتت بيضاء لم يجب شيء عند أبي حنيفة؛ لأن الجمال يزداد ببياض شعر اللحية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) زاد في ب: عدل. أي إذا حلق لحية عبد فنبتت بيضاء، ففيه حكومة عدل عند أبي حنيفة؛ لأن قيمته ينتقص به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) حتى لو قطعها مع الكف يجب نصف الدية فحسب؛ لأن منفعة البطش بالأصابع والكف تبعا لها. (ابن ملك)

قَطَعَهَا  $^{(1)}$  من نصف الساعد و جَبَتْ حكومة  $^{(7)}$  في الزائد  $^{(7)}$  أو كَفَّا  $^{(4)}$  فيها إصبَعٌ ففيها  $^{(7)}$  أرشُ الإصبع  $^{(7)}$  وأو جبا $^{(7)}$  الأكثر من أرشها ومن الحكومة في الكفّ  $^{(8)}$  ولو شُلَتْ بِقَطْعِ جارِتها  $^{(8)}$  [  $^{(8)}$  ] ففيها  $^{(1)}$  الأرشُ  $^{(1)}$ ، وقالا: القصاصُ في الأولى  $^{(8)}$  والأرشُ  $^{(8)}$  في الثانية  $^{(8)}$  ونصفُ عُشْرِهَا  $^{(8)}$  في كلِّ سِنِّ  $^{(7)}$  ولو نَبَتَ عَوَضُها  $^{(8)}$  فهو  $^{(8)}$  ساقط في الثانية  $^{(8)}$  ونصفُ عُشْرِهَا  $^{(8)}$  في كلِّ سِنِّ  $^{(8)}$  ولو نَبَتَ عَوَضُها  $^{(8)}$  فهو  $^{(8)}$  ساقط  $^{(8)}$  كسن الصغير  $^{(8)}$  ولو ضَرَبَهَا  $^{(8)}$  فَاصْفُرَّتْ فالأَرْشُ واجب  $^{(8)}$  كما لَو الشيور  $^{(8)}$  والخصر  $^{(8)}$  والمحمد  $^{(8)}$  والمحمد والمحمد  $^{(8)}$  والمحمد  $^{(8)}$  والمحمد  $^{(8)}$  والمحمد  $^{(8)}$  والمحمد  $^{(8)}$  والمحمد  $^{(8)}$  والمحمد والمحمد والمحمد والمحمد والمحمد والمحمد والمحمد والمحمد

- (٢) سقط في أ.
- (٣) عن الأصابع والكف وفيها نصف الدية. (ابن ملك)
  - (٤) أي لو قطع كفا. (ابن ملك)
    - (٥) سقط في أ.
  - (٦) عند أبي حنيفة ويكون الكف تبعا لها. (ابن ملك)
    - (٧) في أ: أوجب.
- (٨) أي ينظر إلى أرش الأصبع وإلى حكومة عدل في الكف، فيدخل الأقل في الأكثر. (ابن ملك)
  - (٩) أي إذا قطع رجل عملا فشلت أصبع أخرى في جانبها. (ابن ملك)
    - (١٠) أي في الأصبعين. (ابن ملك)
    - (١١) زاد في ب: ح. عند أبي حنيفة ولا قصاص فيه. (ابن ملك)
      - (١٢) أي في الأصبع المقطوعة أولاً. (ابن ملك)
        - (١٣) زاد في أ: ح.
- (١٤) لأن الجناية هنا متعددة لوقوعها على محلين متنافيين فسقوط القصاص في أحدهما لا يوجب السقوط في الآخر. (ابن ملك)
  - (١٥) أي يجب نصف عشر الدية. (ابن ملك)
- (١٦) سواء كان ضرساً أو ناباً لعموم قوله عليه السلام في كل سن خمس من الغبل وللإنسان اثنان وثلاثون، عشرون منها أضراس وأربع أنياب وأربع ضواحك وأربع ثنايا. (ابن ملك)
  - (١٧) أي لو نبت سن أحرى مكان السن المقلوعة في البالغ. (ابن ملك)
    - (١٨) أي الأرش. (ابن ملك)
- (١٩) عند أبي حنيفة، وقالا: يجب الأرش كاملاً لتحقق الجناية الموجبة له وما حدث هي نعمة أخرى من الله تعالى، فصار كمن أتلف مال رجل وحصل له مال آخر. (ابن ملك)
  - (٢٠) أي كما سقط الأرش في سن الصغير إذا نبتت أخرى مكانه اتفاقاً. (ابن ملك)
    - (۲۱) أي سن رجل حر. (ابن ملك)
  - (٢٢) عند أبي حنيفة؛ لأن الجمال الحاصل بالسن البيضاء قد فات فيحل تمام أرشها. (ابن ملك)
    - (٢٣) من ضربه يجب الأرش اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي اليد. (ابن ملك)

وهـو (د) (١) روايـة (ح) (٢) وتجـبث حكومة في الإصبع الزائد (٣) وعينُ الصّبيّ ولسائه وذكـرُه (٤) إذا لم يُعْلَمْ صحتُه (٥) ولو ذَهَبَ عَقْلُهُ أو شَعْرُ رَأْسِه بِمُوَضِّحَة (٢) اقتصرنا (ز) على الدية (٣) أو سَمْعُهُ أو بَصَرُهُ أو كَلاَمُهُ (٨) وَجَبَ الأَرْشُ أَيْضاً (٢) وإذا زالَ أَثَرُ الشّجَّة (١٠) في اللّهُ وَجَبَ الأَرْشُ الْأَلُم (١٣) لا أُجْرَةَ الطّبِيبِ (م) (١١) ويُجِبُ (س) (١١) أَرْشُ الأَلَم (١٣) لا أُجْرَةَ الطّبِيبِ (م) (١١) ويُجبُ (س) (١٠) أَرْشُ الأَلَم (١٣) لا أُجْرَةَ الطّبِيبِ (م) (١١) ويُجبُ (س) (١٥) وتجـبُ حكومة في الشّجَةِ الحَارِصَة (١٦) والدَّامِعَة (١٢)

(٨) يعنى إذا ذهب بالموضحة هذه المنافع. (ابن ملك)

(١٠) بأن التحمت ونبت الشعر. (ابن ملك)

(١١) عند أبي حنيفة؛ لأن الموجب وهو الشين قد زال ولا قيمة بمجرد الألم ولهذا لو ضرب ضرباً بأمور ولم يؤثر فيه لا يجب شيء. (ابن ملك)

(١٢) أبو يوسف. (ابن ملك)

(١٣) لأن الشين الموجب وإن زال فَالأَلَمُ الحاصل ما زال فيجب تقويمه. (ابن ملك)

(١٤) أي عند محمد يجب أجرة الطبيب؛ لأن شن الدواء وأجرة الطبيب كان بسبب هذه الشجة فصار كان الشاج أخذ ذلك القدر من ماله. (ابن ملك)

(٥) في أ ، ب: برؤه. لأن المعتبر في الجراحة مآلها لا حالها لاحتمال أنها تسرى إلى النفس. (ابن ملك)

(١٦) بالحاء والصاد المهملتين وهي ما يحرص الجلد أي تخرشه ولا تخرج دماء وهي بالجر صفة للشحة وكذا أخواتها . (ابن ملك)

(١٧) وهي التي يظهر بسببها الدم ولا يسيل شبهه بالدمع في العين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) زاد في أ: ح. عن أبي حنيفة؛ لأن بعض الأسنان مصفرة، فكون الجمال فيه ناقصاً لا فائتاً والنقصان غير مضبوط، فيجب الحكومة. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٣) أي في قطعها؛ لأنه لم يتعلق بها جمال ولا منفعة لكنه جزء من الآدمى، فلا يهدر، فيجب الحكومة تعظيما له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي يجب حكومة في قطع هذه الأعضاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي صحة كل واحد من هذه الأعضاء، ويعرف صحة اللسان بالكلام، والذكر بالحركة، والعين مما يستدل به على النظر لما كان المقصود من الأعضاء منافعها وجهل وجودها في الصغير لا اللية في قطعها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وهي الجراحة التي يظهر العظم فيها. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٧) يعني إذا شج رجل رجلاً موضحة خطأ، فذهب بها عقله لا يلزمه أرش الموضحة مع الدية عندنا،
 وقال زفر: يلزمه هذا إن لم يمت، فإن مات يدخل أرش الموضحة في الدية اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي كوجوب الدية اتفاقاً ولو سقط شعر رأسه كله فلم ينبت، فعلى عاقلته كل الدية ويدخل أرش الشجة في ذلك اتفاقاً. (ابن ملك)

والدَّامِية (١) والبَاضِعَة (٢) والمُتلاَحِمةِ والسِّمْحَاقِ بأَنْ يُقَوَّمَ (د) (٣) عبداً (٤) سالماً (٥) وسليماً (٢) في المُوضَّحَةِ وسليماً (٢) في المُوضَّحَةِ من القيمة (٢) والقصاصُ (٨) في المُوضَّحَةِ عَمْداً (٩) ونصفُ عُشْرِ الدية في الخطأ (١٠) وعُشْرٌ (١١) في الهَاشِمَة (٢١) وعُشْرٌ ونصفُ (١٣) في المُستقلَة (١٤) وتُلُثَ (١٩) في الآمَّة (٢١) وتُلُثُ (١٩) في الخَائِفَة (١٨) وتُلُثَ (١٩) في النَّافِذَة (٢٠) وإذا

<sup>(</sup>١) وهي التي يسيل الدم منها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهي التي تصل إلى السمحاق وهي الجلدة الرقيقة التي بين اللحم وعظم الرأس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في ب.

<sup>(</sup>٤) هذا تفسير للحكومة يعني يقوم الحر على تقدير أن يكون مملوكاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) عن هذه الجراحة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي يقوم حريحاً، السليم: اللديغ. فكأنهم تفائلوا له بالسلامة. كذا في الصحاح والمراد به هنا الجريح. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٧) مثلاً إذا كانت قيمته سالماً ومع أثر الجراحة صارت تسعين ونقصت من القيمة عشرها، فيجب من الدية عشرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي يجب القصاص. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لإمكان المساواة فيها بانتهاء السكين إلى العظم وفي غيرها من الشجاج غير ممكن. اعلم أن الاتفاق على وجوب القصاص في الموضحة عمداً إنها يثبت إذا لم يختل به عضو آخر حتى لو شج موضحة عمداً، فذهب عيناه فلا قصاص عند أبي حنيفة، فتجب الدية فيهما وقالا: في الموضحة قصاص وفي البصر دية كذا في الكافي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي إذا كان الموضحة خطأ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي يجب عشر الدية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) وهي التي تكسر العظم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي يجب عشر الدية ونصف عشرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) وهي التي تنقل العظم بعد الكسر أي تحركه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي يجب ثلث الدية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) بالمد والتشديد الميم وهي التي تصل إلى أم الرأس وهي التي فيها الدماء؛ لما روى أنه عليه السلام قال في الموضحة خمس من الإبل وفي الهاشمة عشر وفي المنقلة عشر ونصفه وفي الأمة ثلث الدية. اعلم أن هذه الشجاج مختصة بالرأس والوجه لغة حتى لو وجدت في غيره كالساق واليد سمي جراحة ولا يكون لها أرش مقدر ؛ لأن الأثر بالتقدير إنما جاء في الرأس والوجه، بل يجب حكومة عدل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) أي يجب ثلث الدية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) وهي التي وصلت إلى الجوف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي يجب ثلثا الدية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) وهي التي نفدت من البطن إلى الظهر؛ لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه قضى في النافذة هكذا. (ابن ملك)

 $\dot{\phi}_{-}$   $\dot{\phi}_{-}$ 

(٣) زَاد في أَ: حيّاً ثُم مَاتَت فديةً وغرة أو ماتت ثم ألقت، زاد هنا في ب: حيّاً ثم مات فالدية أو ميتاً ثم ماتت فدية وغرة أو ماتت ثم ألقته.

(٤) أي لو ألقت جنيناً حيّاً. (ابن ملك)

(٥) أي فيجب الدية الكاملة. (ابن ملك)

(٦) أي لو ألقت جنيناً ميتاً ثم ماتت الأم. (ابن ملك)

(٧) أي الدية للأم والغرة للجنين قد صع أنه عليه السلام قضى في هذه الصورة هكذا. (ابن ملك)

(٨) أي الأم من الضربة الجنين. (ابن ملك)

(٩) دية في الام ودية في الجنين؛ لأنه قتل شخصين. (ابن ملك)

(١٠) أي لا شيء في الجنين؛ لأنه يحتمل أن يموت بموت أمه وأن يموت من الضربة فلا يجب الغرة بالشك. (ابن ملك)

(١١) أي في الجنين على الضارب. (ابن ملك)

(١٢) وقال الشافعي: عليه كفارة؛ لأنه قاتل النفس حقيقة. (ابن ملك)

(۱۳) أي يقسم الغرة بين ورثة الجنين ولا يرثه الضارب إن كان وارثاً. وفي المنظومة: ذكر خلاف الشافعي من أن الغرة؛ لأمه عنده طرف من أطرافها، فيكون بدله لها كسائر أطرافها. والصحيح أن لا خلاف؛ لأنها بدل نفس على حدة، فيكون لورثته كالدية. (ابن ملك)

(١٤) إذا ضربها رجل فألقت جنيناً. (ابن ملك)

(١٥) أي ذكراً كان أو أنثى، وقال الشافعي: فيه قيمة أمه. (ابن ملك)

(١٦) سقط في أ.

(١٧) أي قيمة الجنين عندنا. (ابن ملك)

(١٨) سقط في أ. لأن العاقلة لا تعقل العبيد والإماء. فإن قيل: ذكرتم تفضيل الأنثى على الذكر ولا تفضيل لها في الديات؟ قلنا: هذا تسوية لا تفضيل؛ لأن القيمة هنا كالدية ودية الأنثى على النصف من دية الذكر، فصار العشر من هذه مثل نصف العشر من الذكر وضمان الجنين، إنها وجب باعتبار قطع الشيء والذكر والأنثى فيه سواء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهي بيان للغرة قيل: الغرة عشر دية المرأة ونصف عشر دية الرجل وعلى التقديرين يكون خمسين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لما روي أن امرأة ضربت بطن ضربها فألقت جنيناً ميتاً فحكم النبي عليه السلام على عاقلة الضاربة بالغرة في سنة، سمي دية الجنين غرة؛ لأنها أول شيء يجب في الآدمى وغرة الشيء أوله ومنه غرة الشهر. (ابن ملك)

فصل [فيما عدثه الرجل في الطريق]

ومن أُخْرَجَ إلى طريقِ العامَّةِ رَوْشَناً (١) أو ميزَاباً ونحوَهُ (٢) كَانَ لِكُلِّ منهم انتزاعُه (٣) وليس (د) (٤) لأحد من أهل دَرْبُ (٥) غير نَافِذ (٢) إحداثُ ذلك (٧) إلا بِأَمْرِهِمْ (٨) ولو مَالَ حائظ (٩) فَطُولِبَ مَالِكُهُ (١٠) بِنَقْضِهُ إِنَّ الْمَارِهِ وَالْمَهُ وَلَا مَالُهُ فَلَم يَنْقُضُهُ في مدة الإمكان (١٣) فسقط ضَمِن (٤١) ما تَلَفَ به (٥١) وإن مال إلى دارِ جارِه طالَبه هو (٢١) ولو طُولِبَ أَحدُ حَسَة (١٣) فَحُمُسُ الديةِ على عاقلتِه (ح) (٨) أو حَفَرَ أحدُ ثلاثة (١٥) في دارِهِم

- (٣) أي لكل من أهل الخصومة مطابقه بالنقض كالمسلم البالغ العاقل الحر أو الذمي؛ لأن المورد فيه حق لكل واحد منهم، فيكون له الخصومة بنقضه كما في الملك المشترك بحلاف العبيد والصبيان المحجور عليه لا يعتبر في ماله، فكذا لا يعتبر فيما يكون لغيره هذا إذا بنى لنفسه. وإما إذا للمسلمين كالمسجد ونحوه فلا ينقض. (ابن ملك)
  - (٤) سقط في أ.
  - (٥) وهي السكة الواسعة. (ابن ملك)
    - (٦) في أ: نافد.
    - (٧) أي الروشن وغيره. (ابن ملك)
- (٨) أي يأذن أرباب السكة؛ لأن حق المرور لهم وإذا سقط على إنسان فهلك فديته على عاقلته؛ لأنه صار سبباً لقتله وفي الخطأ كان العاقلة يتحملون الدية تخفيفا على القاتل، فالتسبيب أولى بالتخفيف وإن هلك مال بسقوطه فضمانه في مال من أخرجه؛ لأن العاقلة لا تعقل الأموال. (ابن ملك)
  - (٩) إلى الطريق. (ابن ملك)
- (١٠) أراد به من له ولاية على نقضه، حتى لو طولب الأب أو الوصي أو الأم بنقض حائط الصبي لم يقض بضمان ما تلف من مال الصبي؛ لأن فعلهم كفعله. (ابن ملك)
- (١١) لئلا يشغل الهواء المشترك بين الناس بحائط سواء كان طالبه مسلماً أو ذميًا أو حرًا أو مكاتباً؛ لأن لكل منهم حق المرور. (ابن ملك)
  - (١٢) أي على طلبه النقض. (ابن ملك)
  - (١٣) أي في مدة يمكن نقض ذلك الحائط. (ابن ملك)
    - (١٤) مالك الحائط. (ابن ملك)
  - (١٥) من المال في ماله وإن تلف نفص فديته على عاقلته. (ابن ملك)
  - (١٦) أي ذلك الحار وإن لم يكن مالكاً لتلك الدار؛ لأن الحق له على الحصول. (ابن ملك)
  - (١٧) أي ذلك الحار وإن لم يكن مالكاً لتلك الدار؛ لأن الحق له على الحصول. (ابن ملك)
    - (١٨) سقط في ب. أي على عاقلة من طولب عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
      - (١٩) أي لو حفر أحد ثلاثة شركاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهو ما توطئ من الحجر لصعود العلو. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) كالكنيف والدكان وفيه إضرار للمارين. (ابن ملك)

بِثُرًا بغيرِ إذنهما (۱) فعلى عاقلته (ح) تُلُثَاهَا (۲)، وقالا: النصفُ فيهما (۱) ولو مات فيها (۱) غَمَّا (۱) فهو هَدَرٌ (ح) (۱) أو جُوعًا (۱) حَكَمَ (م) بالضَّمَان (۱) ولو أَلْقَى الواقعُ فيها (۱) آخر (۱) وجُهِلَتْ كيفيةُ موتهم يُلْغِي (س) (۱) تُلُتُ ديةِ الأولِ ويوجبُ (س) تُلْتُهَا على الحافِرِ وتُلُتُهَا (س) (۱۱) على الثانِي (۱۱) ونصفُ ديةِ الثانِي (س) (۱۱) لا غيرُ على الأول (۱۱) وأوجب (م) (۱۱) على الحافِرِ والثاني (م) (۱۱) على الأولِ وتجبُ للثالث على الثانِي (۱۱) ولو حَفَرَها (۱۱) عبدٌ فمَاتَ بِهَا إنسانٌ فَأُعْتِقَ (۱۱) مع العِلْمِ بِهِ (۱۱) شم

<sup>(</sup>١) فوقع فيها إنسان فمات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي على عاقلة الحافر ثلثا الدية عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي عليهم نصف الدية في المسألتين؛ لأن الحفر لو كان بإذنهما لصار التلف بالوقوع هدراً ولو كان حفر الحافر في غير ملكه لصار ضامناً، فيكون الهدر نصفاً، والاعتبار نصفاً كمن حرح رجلاً بإذنه وجراحتين بغير غذنه فمات يضمن جراحة نصف الدية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي في البئر التي حفرها في غير ملكه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) بفتح الغين المعجمة وهو أن يكون النفس مأخوذاً من الحر. نصبه على الحالية أو التمييز أو مفعول له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) عند أبي حنيفة أي لا شيء على عاقلته الحافر، وقالا: عليهم دية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي لو مات الواقع في البئر من الجوع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي حكم محمد بالدية على عاقلته، وقالا: لا شيء عليهم، إنما وافق أبو يوسف محمداً في المسألة الأولى وخالفه في الثانية؛ لأن الغم إنما حصل من وقوعه في البئر والجوع غير مختص بالبئر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي لو جر الواقع الثاني ثالثاً وماتوا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) بالنصب أي لو جر الثاني ثالثاً وماتوا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٣) يعني عند أبي يوسف دية الواقع أولاً أثلاثاً ثلثها هدر وثلثها على الحافر وثلثها على الأوسط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٥) يعني عنده دية الثاني نصفان نصفها على الأول ونصفها هدر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) سقط في أ. محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) سقط في أ. أي دية الواقع الثاني. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي يجب دية الثالث على الثاني اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي البئر في قارعة الطريق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) المولى ذلك العبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) أي يموت الإنسان. (ابن ملك)

آخرُ (۱) ضَمَنَ المولى الديةَ (۲) ووَلِيُّ الثَّانِي يَأْخُذُ (ح) منها (٣) قَدْرَ قيمةِ العبد (٤)، وقالا: بل يَضْمَنُ له (٥) نصفَ قيمتِه من غيرهَا (١) والنومُ والجلوسُ والقيامُ في المسجد لغيرِ صلاة (٧) مُوجِبٌ (ح) (٨) لضَمَانِ ما تَلَفَ به (٩) وكذا (ح) طَيُّ حَصِيرِهِ ورَفْعُ قنْديلهِ (١٠) من أَجْنَبِيُّ مُوجِبٌ (ح) (١١) وتَجِبُ (١٢) بِحَفْرِهِ (١٣) وبنائِه فيه (٤١) ويَضْمَنُ الرَّاكِبَ مَا أَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا ورِجْلِهَا أَو كَدَمَتُ (١٥) أو صَدَمَتُ (١٧) لا مَا نَفَخَتُ (١٨) برِجْلِهَا أو ذَنِبِهَا (١٥) أو تَلَفَ (٢٠)

(V) كقراءة القرآن والتعليم. (ابن ملك)

(٨) عند أبي حنيفة على النائم والجالس والقائم. (ابن ملك)

(٩) وقالا: لا يضمن سواء كان للصلاة أو لغيرها. (ابن ملك)

(۱۰) زاد فی ب: ح.

(١١) سقط في أ، ب. يعني إذا طوى رجل حصيراً لمسجد من غير أهل محتله أو علق فيه. (ابن ملك)

(۱۲) ضمان ما تلف. (ابن ملك)

(١٣) أي حفر الأجنبي. (ابن ملك)

(١٤) أي في المسجد؛ لأن أهل محلته كالملاك له والأجنبي كالمستعير لكونه مأذوناً في دخوله وللمستعير أن يدخل الحصير والقنديل في الدار المستعارة وليس له أن يحفر بئر أو يبنى فيها. (ابن ملك)

(١٥) اعلم أن العبارة الصحيحة للمصنف أن يقول: وطئت الدابة؛ لأنك تقول: أوطأت فلاناً الدابة فوطئته. (ابن ملك)

(١٦) أي عضت بفمها. (ابن ملك)

(١٧) أي ضربت بصدرها في طريق العامة؛ لأن المرور فيه وإن كان مباحاً، لكنه مشروط بالسلامة فيما يمكن الاحتراز عنه؛ لأن ذلك فيما يمكن الاحتراز عنه؛ لأن ذلك مرأى من عينه. (ابن ملك)

(۱۸) أي لا يضمن ما ضربت. (ابن ملك)

(١٩) لأن الاحتراز غير ممكن؛ لأنه ليس بمرأى منه هذا إذا كانت سائرة وإن كانت واقفة فنفخت ضمن؛ لأن التحرز عنه ممكن بعدم الإيقان. (ابن ملك)

(٢٠) أي لا يضمن ما تلف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) بالرفع أي ثم مات فيها إنسان آخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) الكاملة اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي من الدية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) عند أبي حنيفة وباقيه يكون لولي الأول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي المولى لولى الثاني. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي قيمة العبد من غير الدية، فيسلم الدية الكاملة لولي الأول؛ لأن العبد اعتبر قاتلاً لهما من حين الحفر. (ابن ملك)

بِرَوْثِهَا (١) سَائِرَةً (د) (٢) أو واقِفَةً له (٣) والقَائِدُ (١) مَا أَصَابَتُ (٥) بِيَدَهَا دُونَ رِجْلِهَا (٢) وَالسَائِقُ مَا أَصَابَتُ بِهِمَا (٢) وَقِيلَ (د) كَالْقَائِد (٨) فِي الأَصِحِّ (د) (١) وقَائِدُ قِطَارِ (١٠) مَا أَوْطَأَ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ (١١) سَائِقُ ضَمِنَا (٢) ونُوجِبُ (ع) ديةً كُلِّ مِن المُصْطَدَمَيْنِ (١٣) على عاقلة الآخر (١١) لا نصفها (١٥) وورَثُوا (ك) كُلاً مِن الزوجِين مِن دية الآخر (٢١) ونُضَمِّنُهُ (ع) (١٧) قيمةً جَمَلٍ صَالَ عَلَيْهِ (١٨) فَقَتَلَهُ (١٠) .

(١) أو بولها في الطريق سواء كانت. (ابن ملك)

(٢) سقط في ب.

- (٣) أي الروث؛ لأن التحرز عنه ممكن أما حالة السير فظاهر. وأما حالة وقوفها؛ فلأن بعض الدواب لا يورث حتى تقف، وفي قوله: واقفة له دلالة على أنه لو واقفها لغير ذلك يضمن لإمكان عنه الإيقاف. وكذا لو أوقفها في باب المسجد أو في موضع عنده يوقفون فيه الدواب بإذن الإمام كالطريق ولو أوقفها في السوق التي يباع فيه لا يضمن الهالك مما حدث من إيقافه؛ لأنه في ذلك مأذون من قبل الإمام. (ابن ملك)
  - (٤) أي يضمن القائد. (ابن ملك)
    - (٥) أي أهلكت. (ابن ملك)
  - (٦) لأن نفختها غائبة عن نظر القائد فلا يمكنه الاحتراز عنه. (ابن ملك)
- (٧) أي بيدها ورجلها؛ لأنهما بمرأى من السائق فيمكنه الاحتراز عنه كذا ذكره القدوري. (ابن ملك)
  - (٨) يعني السائق لا يضمن ما أصابت برجلها كالقائد. (ابن ملك)
- (٩) وإليه مال أكثر المشايخ؛ لأن رجلها وإن كانت بمرأى من عينه لكن فيها ما يمنعها به من النفخة فلا يمكنه الاحتراز عنه بخلاف الكدم؛ لأنه يمكن كتمها لجامها. (ابن ملك)
  - (١٠) أي يضمن. (ابن ملك)
  - (١١) أي مع القائد. (ابن ملك)
- (۱۲) ما أوطأ القطار؛ لأنه سائق لكله وكذا لو كان السائق مع الراكب، وقيل: لا يضمن السائق؛ لأن الراكب مباشر بما مر والسائق سبب ولا عبرة به مع المباشر كالحافر مع الملقى. (ابن ملك)
  - (١٣) أي اللذين اصطدما خطأ وماتا. (ابن ملك)
  - (١٤) سقط هنا في أ: لا نصفها وورثوا (ك) كلا من الزوجين من دية الآخر.
- (١٥) أي قال الشافعي: يجب على عاقلة كل منهما نصف دية صاحبه لولي الآخر؛ لأن الاصطدام فعل يقوم منهما فيهدر نصفه وهو ما تلف بفعله ويعتبر نصفه وهو فعل صاحبه، كما لو جرح نفسه وجرحه آخر فمات منهما يجب نصف الضمان. (ابن ملك)
- (١٦) وقال مالك: لا يورث؛ لأنها بدل النفس ولا حق لأحدهما في نفس الآخر بعد ارتفاع الزوجية بالموت بخلاف التركة؛ لأنها مال. (ابن ملك)
  - (١٧) أي القاتل. (ابن ملك)
  - (۱۸) أي قصد إهلاكه. (ابن ملك)
- (٩١) وقال الشافعي: لا ضمان عليه؛ لأنه قتله لدفع الهلاك عن نفسه فلا يضمن كما إذا قتل إنساناً صائلاً. (ابن ملك)

فصل [في جناية العبد والجناية عليه]

إذا جَنَسَى العبِدُ خطعاً فإن شَاءً مولاه دَفَعَهُ إلى الوَلِيِّ (١) فَيمْلكُهُ (٢) وإلا فَدَاهُ (٦) بالأَرْشِ (٤) حالاً (٩) فإن جَنَى (د) (٦) ثانياً (١) إلى الأَرْشِ (٤) حالاً (٩) فإن جَنَى (د) (٦) ثانياً (١) إلى عاد الحكمُ (١) أو أكثرَ من واحدة (٩) خُيِّرَ (١) بين دَفْعِه إلى الأولياءِ يَقْتَسِمُونَهُ (١١) بِقَدْرِ حقوقهم (١١) أو فِدَائِه بأُرُوشِهم ولو أَعْتَقَهُ (١٦) أو بَاعَهُ (٤) أو وَهَبَهُ (د) (١٥) أو دَبَّرَهُ (د) (١٦) أو اسْتَوْلدَها (د) (١٥) فَمَن القيمةِ والأرشِ (١٦) أو بعده (٢٠) ضَمِن قصبلَ العِلْمِ بِهَا المُعْلَمِ بِهَا المُعْلَمِ المُعْلِمُ المُعْلِمِ اللهِ المُعْلِمِ اللهِ المُعْلِمِ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُع

(٥) زاد في ب: د. أي كل من الدفع والفداء يلزمه حالاً. أما الدفع؛ فلأن التأجيل في الأعيان لا يصح؛ لأنه للتحصيل والعين حاصل. وأما الفداء؛ فلأنه بدل عن العبد والبدل حكم المبدل. (ابن ملك)

(٦) سقط في أ، ب.

(V) أي العبد بعدما فداه مولاه. (ابن ملك)

(٨) أي يخير المولى بين الدفع إلى ولي الجناية الثانية والفداء؛ لأن الجناية الأولى بالفداء صارت كأن لم تكن. (ابن ملك)

(٩) أي إذا جنى العبد قبل الفداء أكثر من جناية واحدة. (ابن ملك)

(١٠) أي المولى. (ابن ملك)

(١١) أي العبد المدفوع. (ابن ملك)

(۱۲) أي حصصهم. (ابن ملك)

(١٣) أي المولى عبده الجاني. (ابن ملك)

(١٤) من الجحني عليه أو غيره. (ابن ملك)

(١٥) سقط في ب. أي من غير الجحني عليه لا يكون مختاراً للفداء في أخذه بغير عوض وهو حاصل له في الهبة دون البيع. (ابن ملك)

(١٦) سقط في ب. أي أمته الجناية. (ابن ملك)

(۱۷) سقط في ب.

(۱۸) أي بجناية عبده أو أمته. (ابن ملك)

(١٩) لأن الأصل فيه كان الدفع فلما تعذر بسبب من المولى وجب القيمة عليه، فإذا كان الأرش أكثر لا يلزمه إلا لا يلزمه إلا القيمة؛ لأن المنع من المولى لم يوجد في أكثر منها وإذا كان القيمة أكثر لا يلزمه إلا الأرش؛ إذ لا حق المولى في أكثر منه ولا فائدة في التخيير الأقل والأكثر؛ إذ الجنس متحد، إنما لم يصر مولى بهذه التصرفات مختار للفداء؛ لأن الاختيار إنما يكون بعد العلم. (ابن ملك)

(٢٠) أي لو تصرف فيه بما سبق في الإعتاق وغيره بعد العلم بجنايته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي إلى ولى الجناية (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي الولى العبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي إن لم يشأ الدفع فداه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي أرش الجناية؛ لأن الآل في الخطأ العاقلة تخفيفاً على المخطئ ولا عاقلة للعبد إلا مولاه؛ لأنه هو المستنصر به، وإنما لم يلزمه المال حتماً؛ لأنه واحد ربما لا يقدر على ذلك فيتخير بين الدفع والفداء تخفيفاً له لكن الدفع هو الأصل ولهذا يسقط بموت العبد قبل اختياره الفداء. وأما بعده فالحق انتقل إلى ذمة المولى فلا يسقط. (ابن ملك)

الأرشُ (() وما جعلناه (ز) ((۲) بالإجارة ((۲) والرهنِ والعَرَضِ على البَيْعِ والإقرارِ (() بعدَهُ (() مُختَّارًا للهَدَاءِ (() مُختَّارًا للهُ (ز) (() مُختَّارًا للهُ (ز) (() مُختَّارًا للهُ والزمناه (ز) (() الله القيمة (() والمُفلسُ إذَّا اختاره (() لا يُجبَرُ (م) (() على الدَّفْعِ ولو جَنَى مَكاتَبٌ فلم يُقْضَ بِشَيْءٍ (() حَتَّى جَنَى أخرى (() أو أَوْجَبُنَا (ز) (() قيمةً واحدةً (() لا لتتين وأل زَنَا (ز) مَوْلَى المدَّبَرِ قيمةً واحدةً عن جناياتِه (() ولو قَتَلَ (() خطأً وآخر (() عَمْدًا فَعَفَى أحد (() فَعَفَى المدَّبَرِ قيمةً واحدةً عن جناياتِه (() ألكُ اللهُ الولِيِّ الأولِ وتُلكَا الشريكِ فَعَفَى أحد (()) ولمَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ولمَ اللهُ اللهُ اللهُ ولمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ولمَنْ (ح) (() أَللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ولمُ ولمُنْ اللهُ ا

- (٢) أي المولى. (ابن ملك)
- (٣) أي بإجارته عبده الجاني. (ابن ملك)
  - (٤) أي إقراره بأنه لغيره. (ابن ملك)
  - (٥) أي بعد العلم بجنايته. (ابن ملك)
- (٦) وقال زفر: يصير مختاراً؛ لأن هذه الأشياء تدل على اختياره إمساك العبد. (ابن ملك)
  - (٧) أي العبد زيداً. (ابن ملك)
  - (٨) سقط في ب. أي المولى. (ابن ملك)
    - (٩) أي للفداء. (ابن ملك)
    - (١٠) أي المولى. (ابن ملك)
  - (١١) وقال زفر: لا يصير مختاراً للفداء فعليه قيمته. (ابن ملك)
    - (١٢) أي إذا جنى عليه دفع العبد. (ابن ملك)
      - (١٣) سقط في أ، في ب: ح.
    - (١٤) أي لم يقض القاضي بالقيمة للأول. (ابن ملك)
      - (١٥) أي جناية أخرى. (ابن ملك)
        - (١٦) سقط في ب.
  - (١٧) لولي الجنايتين، وقال زفر: يلزمه قيمتان لكل جناية قيمة. (ابن ملك)
    - (١٨) وقال زفر: عليه قيمتان أيضاً. (ابن ملك)
      - (١٩) المدبر رجلاً. (ابن ملك)
      - (٢٠) أي قتل رجلاً آخر. (ابن ملك)
        - (۲۱) سقط في أ.
    - (٢٢) وانقلب نصيب الآحر مالاً وضمن المولى قيمة المدبر. (ابن ملك)
- (٢٣) عند أبي حنيفة بين ولي الخطأ وولي العمد الذي لم يعف أثلاثاً بطريق المضاربة فأعطى القاسم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) لأنه فوت الدفع بإعتاقه فصار مختار للفداء ولو باع بشرط الخيار للبائع لا يصير مختاراً؛ لأن الملك لا يزول ولو باع بيعاً فاسداً لا يصير مختاراً إلا بالتسليم إلى المشتري. (ابن ملك)

العافى (۱) وقسالا: أرباعاً (۲) ويَضْمَنُ (۱) مولى المدبَّرِ وأمَّ الولد (١) الأقلَّ من قيمتهما ومسن الأرْش (۱) فسإن عاد (۱) فجنَى وقد دَفَعَ (۱) القيمة إلى الأول (۱) بقضاء شريكه وكِيُّ الثانية (۱) أو بغيرِه (۱۱) فالسثانی (۱۱) يَرْجِعْ (ح) (۱۲) على الأول أو على المولى ثم يَرْجِعُ المسولي على مولاه (۱۲) وجناية المغصوب على مولاه (۱۰) المسولي على على على مولاه (۱۰)

- (٣) المولى. (ابن ملك)
- (٤) إذا صدر منهما. (ابن ملك)
- (٥) لما روي أن أبا عبيدة بن جراح قضى بجناية المدبر على مولاه بحضرة من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير. (ابن ملك)
  - (٦) المدبر. (ابن ملك)
  - (٧) المولى. (ابن ملك)
  - (٨) أي إلى ولى الأول. (ابن ملك)
- (٩) فلا سبيل له على لمولى اتفاقاً، فيكون القيمة بينهما نصفين ويعتبر قيمته لكل منهما في حال الجناية متى لو كانت قيمته وقت الجناية الأولى ألفاً، ووقت الجناية الثانية الفين، ووقت الجنابة الثالثة خسمائة يجب على المولى ألف درهم؛ لأنه جنى على الأوسط وقيمته ألفان، فيكون لولي الأوسط ألف منها لا يشاركه فيه أحد؛ لأن ولي الأولى لاحق له فيما زاد على الألف. وإنها حقه في قيمته يوم جنى وهو ألف درهم وكذا الثالث لا حق له فيما زاد على خسمائة ثم يقسم خسمائة من الألف الأول بين الأول والأوسط فبقي من قيمته خسمائة يقسم بين الثلاثة لاستوائهم. كذا في التبيين والكافي. (ابن ملك)
  - (١٠) أي إذا كان المولى دفعها بغير قضاء. (ابن ملك)
    - (١١) أي الولى الثاني. (ابن ملك)
      - (١٢) سقط في أ.
    - (١٣) أي على الأول عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (١٤) سواء دفع القيمة بقضاء أو بغيره وكذا الحكم في أم الولد؛ لأن الاستيلاد يمنع الدفع كالتدبير. (ابن ملك)
  - (١٥) أراد بها الجناية الموجبة للمال بأن قتله خطأ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) لأن حق ولي الخطأ في كل القيمة وحق غير العافي في النصف، فيجعل كل نصف بينهما سهماً فصار حق ولي الخطأ في سهمين وحق غير العافي في سهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي يقسم القيمة بينهما بطريق المنازعة أرباعاً ثلاثة أرباعها لولي الخطأ وربعه لشريك العافي؛ لأن النصف سلم لولي الخطأ بلا منازعة واستوت منازعتهما في النصف الآخر فيكون بينهما. (ابن ملك)

معتبرة (ح)() وعلى الغاصب هَدَرٌ (ح)() ولو قَتَلُ عند الغاصب خطاً فَرَدُهُ() فَقَتَلَ آخِرَهُ (م)() وتحرَهُ (عند المولَى فاحتارَ دَفْعَهُ بِهِمَا() ورَجَعَ () على الغاصب بنصف قيمته (١٩ أَمَرَهُ (م) (٩) بيتملكه (١٠ وأَمَرَاهُ بِدَفْعِهِ (١١) إلى وَلِي الأولَى وبالرجوع (١١) ثانياً بمثله (١٣) لنفسه (١٤) ولو اشترَى عبداً فقُتِلَ (١٥) قَبْلَ القَبْضِ عمداً فإن أَمْضَاهُ (١١) فلهُ (ح) (١١) القصاص (١٨) وإن فَسَخَ فهو (١١) اللبائع (ح) (١٢) ونُوجِبُ (س) (١١) القيمة للبائع في الفَسْخ (٢٢) وأَصْجَبَهَا (م) (٢٢) في

- (٣) أي المغصوب رجلاً. (ابن ملك)
- (٤) أي الغاصب العبد إلى المولى. (ابن ملك)
  - (٥) أي العبد رجلاً آخر. (ابن ملك)
- (٦) أي دفع المولى العبد بالجنايتين لاستوائهما فأقسما بينهما. (ابن ملك)
  - (٧) المولى. (ابن ملك)
  - (٨) أي قيمة العبد؛ لأنه جنى في ضمان الغاصب. (ابن ملك)
    - (٩) سقط في أ.
- (١٠) أي أمر محمد المالك بأن يتملك النصف الأول ولا يدفعه إلى الجناية الأولى. (ابن ملك)
  - (١١) أي بأن يدفع المولى ما رجع على الغاصب من النصف. (ابن ملك)
  - (١٢) زاد هنا في أ: على الغاصب. أي بأن يرجع المولى على الغاصب. (ابن ملك)
    - (۱۳) أي بنصف قيمته. (ابن ملك)
    - (١٤) أي يكون ذلك النصف للمولى. (ابن ملك)
      - (١٥) أي قتله إنسان. (ابن ملك)
      - (۱۲) أي أجاز المشترى البيع. (ابن ملك)
        - (۱۷) سقط في أ.
    - (١٨) أي للمشترى قصاص عند أبي حنيفة؛ لأنه هو المالك حقيقة. (ابن ملك)
      - (١٩) أي القصاص عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
      - (٢٠) سقط في أ. لأن العبد عاد إلى ملكه. (ابن ملك)
        - (۲۱) في ب: ع. أبو يوسف. (ابن ملك)
- (٢٢) عرف من هذا القيد أنه وافق أبا حنيفة في الإمضاء، إنما أوجب قيمته على القاتل؛ لأنه حين الجناية لم يكن ملكاً للبائع فصار ذلك شبهة مسقطة للقصاص. (ابن ملك)

(٢٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>١) عند أبي حنيفة فيجب على الغاصب للمالك الأقل من قيمة الجاني والأرش أو من قيمته وقيمة ما أتلفه من المال وبقى المغصوب مقرراً على المالك وعندهما هدر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ. أي جناية المغصوب على غاصبه وله هدر عند أبي حنيفة وقالا: هي معتبرة؛ لأن ملك المولى قائم فيه والغاصب أجنبي حقيقة فيؤمر المولى بالدفع أو الفداء. (ابن ملك)

الحالين () ومن قَتَلَ عبداً خطأً كانت قيمتُه على العاقلة () ولا يُزَادُ () على عَشْرَةِ آلاف () [77] إلا عَشَرَةً (ه) في ماله () على ماله () إلا عَشَرَةً (أ) ويُجبُها (س) في ماله () بالغية ما بَلَغَت كالمغصوب () (د) ويُقدَّرُ من القيمة ما يُقدَّرُ من الدية (أ) فلا يُزَادُ في يَدِ العبدِ على خمسةِ آلافٍ إلا خمسةً ويَجِبُ (١) في مالِ الجانِي (١١).

<sup>(</sup>١) أي أوجب محمد القيمة في حالة الإمضاء والفسخ؛ لأن المشتري لم يكن متعيناً للاستيفاء لاحتمال إجازته ونقضه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن العبيد أنقص حالاً من الأحرار، والنص الوارد في ديتهم لا يكون وارداً في دية العبيد فقُيّد بقيمته؛ لأنها أعدل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) قيمته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) درهم كما لا يزاد عليها دية الحر. (ابن ملك)

<sup>(°)</sup> يعني إذا كانت قيمته عشرة آلاف درهم ينقص منها عشرة دراهم خطاً لمرتبة العبد عن الحر. والتقدير بعشرة مروي عن ابن عباس. اعلم أن العامل في المستثنى ليس قوله: ولا يزاد، لفساد المعنى، بل عامله محذوف يعني، بل يؤخذ عشرة آلاف إلا عشرة وكذا المعنى في أخواتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي إذا كانت قيمة الأمة القتيلة أزيد من الدية يقضي بخمسة آلاف درهم وينقص منها عشرة دراهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي يوجب أبو يوسف قيمة العبد في مال الجاني. (ابن ملك)

<sup>(</sup>A) سقط في أ، ب. أي كما لو غصب عبدا قيمته أزيد من الدية وهلك في يده يجب قيمته باللغة ما بلغت اتفاقاً، وقالا: يجب عشرة آلاف إلا عشرة؛ لأن في العبد الآدمية فلهذا كان مكلفاً وفي القتل آدميته أولى بالاعتبار من ماليته. ولهذا يقتص من قتله عمداً أو القصاص لا يجب بإتلاف المال والواجب هنا ضمان النفس وضمان نفس الحر لا يزاد على عشرة آلاف درهم فأولى أن لا يزاد في العبد مع نقصانه عنه. وأما في الغصب فإنها وجب قيمته بالغة ما بلغت؛ لأنه ورد على ماليته لا على آدميته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأن القيمة في العبد كالدية في الحر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) ضمان طرف العبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) على العاقلة كما في يد الحر؛ لأن أطراف العبد مال متوجه وملحقة بنفسه من وجه، فبالاعتبار الأول وجب ضمانها في ماله؛ لأن ضمان المال لا يكون على العاقلة وبالاعتبار الثاني قدر ضمانها. بضمان النفس. (ابن ملك)

فصل [في القسامة(١)]

وإذا وُجِدَ قَتِ يِلٌ في مَحَلَّة وَبِهِ أَثَرٌ (٢) أو كان دمُه تَسيلُ مِنْ عَيْنِهِ أَو أُذُنَيْهِ أَو وُجِدَ (د) (٣) بَدَنُهُ (أَءُ أَو أَكْثُرُهُ (د) أو نَصفُه (د) (٣) مع الرأسِ لا يُعْلَمُ قَاتُلُه وَادَّعَى وَلَيُهُ (١) قَتْلُهُ على أهلها (٨) أو على بعضهم عمداً أو خطأً ولا بينة يَخْتَارُ منهم خمسينَ رَجُلاً (١٠) أَخْرَاراً بِاللهِ على أهلها (١٠) أو على بعضهم عمداً أو خطأً ولا عَرَفْنَا قاتله (١٠) ثم يُقْضَى بالدية عليهم (١١) بيان عقد الله عليهم (١١) ويُكُرر (١٠) أو يَخْلُفُوا ويَحْكُمُ (س) (١٦) ويُكُرر (١٠) أو يَخْلُفُوا ويَحْكُمُ (س) (١٦) بيمينِ الوَلِيِّ إذا كان لَوْتُ (١٥) لِيُحْكَمَ له بِهَا إن

<sup>(</sup>١) وهي أيمان يقسم على المتهمين في اللم كذا في الصحاح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) من جراحة أو أثر ضرب أو خنق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) أي بدن القتيل محله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في أ. أي أكثر البدن سواء كان معه رأس أو لا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٧) أي ولي القتيل . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي على جميع أهل المحلة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وفيه إشارة إلى أن تعيين الخمسين من أهلها إلى الولي والحصر مهذا العدد ثبت بالسنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) فيحلف كل واحد منهم بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلاً لجواز أنه قتله وحده فيجترئ على يمينه بالله ما قتلناه يعنى جميعاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي على اقلتهم؛ لما روي أن عمر قضى هكذا، ليس كما ينبغي؛ لأنه أبهم ولم يعلم أن اللية عليهم أو على عاقلتهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) اليمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي نقصوا الرجال الصالحون اليمين من عدد الخمسين؛ لأن التكرار في معنى إكمال العدد بقدر الإمكان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) عن اليمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) بالقتل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٧) أي أبو يوسف بالدية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٩) أي علامة القتل برؤية الدم على واحد منهم أو ثبوت العداوة بين القتيل وأهل المحلة أو بشهادة عدل أو جماعة غير عدول إن أهل المحلة قتلوه. وقال الشافعي: يحلف الولي خمسين يميناً. (ابن ملك)

حَلَفُ وا أَن وَعَلَيهِم إِن نَكَلُ وا (٢) أو بالبَراءَة (٣) إِن حَلَفُ وا (٤) ولا حَكَمُ وا (ك) له بالقَود (٥) إِن ادَّعَى (١) على غيرهم (٨) سَقَطَت بالقَسوَد (٥) إِن ادَّعَى (١) على غيرهم (٨) سَقَطَت القَسامَةُ عنهم (٩) لا على واحد منهم (١٠) وشهادتُهم على المُدَّعَى عليه (١١) مردودة (ح) (١٢) وإذا قيال (د) (١٣): المُسْتَ حُلَفُ (٤) قَيتَلُهُ في الله السَّناه في يَمِينِ و٥) وإذا وأَد الله الله (د) (١٣) على داً الله كانت (١٧) على عاقلة السائق (١٨) أو بينَ قَرْيَتَيْنِ (١٩) وُجِدَد (١٦)

- (٢) يعني إذا لم يحلف الولي استحلف أهل المحلة فإن نكلوا يحكم عليهم بالدية. (ابن ملك)
  - (٣) زاد في ب: ع. أي ليحكم له بالبراءة عن الدية. (ابن ملك)
- (٤) الحاصل أن خلاف الشافعي في موضعين، أحدهما: أن المدعي يحلف عنده، والثاني: أن أهل المحلة يبرؤون باليمين عنده، وعندنا: لا، بل يغرمون الدية. (ابن ملك)
  - (٥) أي لولي القتيل بالقصاص. (ابن ملك)
- (٦) وقال مالك: إذا وجد قتيل في محلة وبه لوث وحلف الولي خمسين يميناً وادعى العمد يجب قصاصهم لما روي أنه عليه السلام قال: لأولياء القتيل الذي وجد في خيبر أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا: كيف نحلف على أمرلم نعاينه؟ (ابن ملك)
  - (٧) الولى. (ابن ملك)
  - (٨) أي على غير أهل المحلة. (ابن ملك)
  - (٩) أي عز أهل المحلة؛ لأن غيرهم صاروا مدعى عليهم. (ابن ملك)
- (١٠) أي لا يسقط القسامة إذا ادعى الولي على واحد منهم؛ لأن إيجاب القسامة عليهم دليل على كون القاتل منهم فتعيينه واحد منهم لا ينافيه فصاروا كأنهم قتلوه تقديراً حيث ليمنعوا الظالم عن قتله. (ابن ملك)
- (۱۱) أي شهادة أهل محلة وجد القتيل فيهم على من ادعى الولي القتل عليه سواء كان منهم أو من غيرهم. (ابن ملك)
- (١٢) عند أبي حنيفة، وقالا: مقبولة؛ لأن الولي بإدعائه القتل على غيرهم برؤوا عن التهمة، فيقبل شهادتهم. (ابن ملك)
  - (١٣) سقط في أ.
  - (١٤) أي الذي طلب منه اليمين. (ابن ملك)
  - (١٥) بأن قال: ما قتلته ولا أعرف له قاتلاً غير فلان. (ابن ملك)
    - (١٦) القتيل. (ابن ملك)
      - (١٧) الدية. (ابن ملك)
- (١٨) دون أهل المحلة؛ لأنه في يده وكان كالموجود في داره وكذا القائد وإن اجتمع فيها السائق والقائد والراكب فالدية على عاقلتهم ولا يشترط أن يكونوا مالكين للدابة بخلاف الدار والفرق أن التدبير الدابة إليهم وإن لم يكونوا مالكين لها وتدبير الدار إلى مالكها وإن لم يكن ساكنا فيها. (ابن ملك)
  - (۱۹) أي لو وجد القتيل بين قريتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعني عنده إن حلف الولي خسين مرة على أنهم قتلوه عمداً فعليهم القصاص في قول، والدية في قول. وإن حلف أنهم قتلوه خطأ يحكم له بالدية عليهم. (ابن ملك)

كانت (۱) على أقربهما (۲) أو في دار إنسان كانت القسامة عليه (۲) والدية على عاقلته (٤) ويُشَارِكُ (٥) (س) بين السُكَّان (١) والمُلاَّكُ (٧) في القسامة (٨) وأخرَجَا السُكَّان (٤) وهي (١) على أهل الخِطَّة (١١) (ح) (٢١) ولو بَقِيَ واحدُّ (١٢) دونَ المُشْتَرِينَ (٤) وشي ركا على عاقلة مَنْ وشياركا بينهم (٥١) وإن وُجِدَ (٢١) في دار بيعضت قبل القبض فهي (١٧) على عاقلة مَنْ (ح) هي (١٨) في يده مطلقً (١٩)، وقالا: إن كان باتاً فعلى عاقلة المشتَرِي وإلا (٢٠) فعاقلة المشتري عاقلة المشتري فعاقلة المشتري فعاقلة المشتري فعاقلة المشتري عاقلة المشتري وإلا (٢٠) فعاقلة المشتري عاقلة المشتري المنابقة والمشتري في دار نفس ه (٢٢) في عاقلة المشتري عاقلة المشتري المؤلّد (٢٠) في يدن وقب المؤلّد المؤلّد المؤلّد (٢٠) في المؤلّد (٢٠) في دار نفس ه (٢٠) في دار نفس المؤلّد (٢٠) في دار دفس المؤلّد (١٠) في دار دفس المؤلّد

<sup>(</sup>١) القسامة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لما روى أنه عليه السلام أمر أن يذرع بين قريتين حين وجد قتيل بينهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) فيكرر عليه الأيمان؛ لأن الدار في يده وحفظها إليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن نصرته وقوته بهم هذا إذا أقروا أن الدار ملكه وإن أنكروه فلا يعقلوا حتى شهد الشهود أنها ملكه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) جمع الساكن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) جمع المالك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) والدية بالسوية لاشتراكهم في إلتزام الحفظ ووجود القتيل بينهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأن ما يكون من الغنم وهو الشفعة مختصة بالملاك، فكذا ما يكون من الغرم والسكان ينتقلون من محلة إلى محلة فلا يلتزمون الحفظ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي القسامة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) عند أبي حنيفة أي على الملاك السابقين والخطة مأخوذ من الخط الذي خطه السلطان وبين لكل من عسكره المكان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٣) لو هذه للوصل أي لو بقي من أهل الخطة واحد كانت القسامة عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) وإن لم يبق واحد منهم فالقسامة على المشترين اتفاقاً لعدم المزاحم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي قالا: القسامة مشتركة بين أهل الخطة والمشترين؛ لأن وجوب الضمان يعتمد التقصير وهم فيه سواء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) القتيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي الدية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي الدار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي سواء كان البيع باتا أو بالخيار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠)أي إن لم يكن البيع باتا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) بالجر عطف على عاقلة أي فالدية على العاقلة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٢) أي إذا وجد القتيل في دار وهو ملكها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٣) أي القسامة والدية. (ابن ملك)

 $(-)^{(1)}$  وأَهْدَرَاهُ  $(-)^{(1)}$  أو في دارِ امرأة في مصرِ خالٍ من [-7] عشيرتها يوجبها  $(-)^{(1)}$  مع الدية على عاقلتها  $(-)^{(2)}$  وخصَّها  $(-)^{(3)}$  بالقَسَامَة  $(-)^{(7)}$  والعاقلة  $(-)^{(7)}$  بالدية  $(-)^{(7)}$  أو في سفينة كانت  $(-)^{(7)}$  على مَنْ فِيهَا  $(-)^{(7)}$  مُطْلَقاً  $(-)^{(1)}$  أو في مسجد مَحَلَّة فعلى أهلِها  $(-)^{(7)}$  أو الجامع  $(-)^{(7)}$  أو الشارع  $(-)^{(7)}$  فلا قَسَامَة  $(-)^{(7)}$  وتجب الدية في بيت المال  $(-)^{(7)}$  أو في وسَط الفُرَات  $(-)^{(7)}$  أَهْدَرْنَاهُ  $(-)^{(7)}$  فلا كالمُحْتَبِسِ بالشَّاطِئ حيث تجبُ على أَقْرَبِ القُرَى مِنْهُ  $(-)^{(7)}$ .

- (٣) أي أبو يوسف القسامة. (ابن ملك)
- (٤) وهي أقرب القبائل إليها في النسب؛ لأنها ليست من أهل النصرة. (ابن ملك)
  - (٥) سقط في أ. أي محمد المرأة. (ابن ملك)
  - (٦) فتكرر اليمين عليها خمسين مرة. (ابن ملك)
    - (٧) سقط في أ، ب.
- (٨) ظاهر هذا اللفظ يوهم أن لا تحملها المرأة مع العاقلة لكن المتأخرين. قالوا: تتحملها في هذه المسألة؛ لأنها جعلت قاتلة والقاتلة تشارك العاقلة. (ابن ملك)
  - (٩) القسامة. (ابن ملك)
  - (١٠) أي في السفينة. (ابن ملك)
- (١١) أي سواء كان مالكها أو ساكنها فيها وهذا على قول أبي يوسف ظاهر؛ لأن السكان يشاركون الملاك في القسامة عنده. وأما الفرق على قولهما فهو أن السفينة تنقل وتحول فصار المعتبر فيها اليد دون الملك كالدابة ولا كذلك الدار. (ابن ملك)
  - (١٢) أي القسامة على أهل المحلة؛ لأنهم أخصوا بتدبيره فالقتيل فيه كالقتيل في المحلة. (ابن ملك)
    - (١٣) أي ولو وجد القتيل في المسجد الجامع. (ابن ملك)
      - (١٤) أي في الطريق الأعظم. (ابن ملك)
    - (١٥) لأن الطريق للعامة لا تخص به قوم فالتهمة معدومة في العامة. (ابن ملك)
  - (١٦) لأن ما لبيت المال مال عامة المسلمين ولو وجد في السجن فالقسامة على السكان فيه عند أبي يوسف وعندهما ديته في بيت المال. (ابن ملك)
    - (١٧) أي لو وجد القتيل في وسطه. (ابن ملك)
    - (١٨) كما وجد في البرية البعيدة من العامر والجامع عدم اليد فيهما. (ابن ملك)
  - (١٩) أي من ذلك المكان يعني قال زفر: فيما وجد في وسط الفرات القسامة على أقرب القرى منه كما لو وجد محتبساً في طرفه، وفى ذكر الفرات إشارة إلى أن الحلاف في النهر العظيم؛ لأنه لو وجد في نهر صغير وهو الذي يستحق به الشفعة فالقسامة على أهله اتفاقاً. وفى إثبات المقيس عليه من الطرفين في المتن إشارة إلى تعليلهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي على عاقلة القتيل لورثته عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي قالا: لا شيء عليهم؛ لأنها لو وجبت لوجبت على مالك الدار؛ لأن القتيل وجد فيها ثم انتقلت إلى العاقلة ووجوبها له عليه ممتنع. (ابن ملك)

فصل [في المعاقل(١)]

وتَجِبُ على العاقلة (٢) كلُّ دية وَجَبَتْ بنفسِ القتل (٣) ونَجْعَلُهُمْ (ع) (٤) أهلَ الدِّيوان (٥) إن كان القاتلُ منهم لا أهلَ عشيرته (٦) فيُؤْخَذُ من عطاياهم (٧) في ثلاث سنين (٨) سواءٌ خَرَجَت (٩) في أقل (١٦) أو أكثر (١١) وإلا عَقلَه قبيلتُه (١٦) يُقَسَّطُ (١٦) عليهم في ثلاث سنينَ لا يُزَادُ الواحدُ على أربعة دراهم (٤١) ويُنْقَصُ منها (٥١) ويُضَمُّ إليهم أقربُ القبائل (١٦) نسباً إن لم يَتَسعُ لذلك (١٧) ويُؤَدِّى القاتلُ كأحدهم (١٨).

- (١) جمع معقولة وهيالدية سميت بها؛ لأنها تعقل الدماء من أن تسفك. (ابن ملك)
  - (٢) وهم الذين يؤدون الدية. (ابن ملك)
  - (٣) وهي ما وجبت بشبهة العمد والخطأ. (ابن ملك)
    - (٤) في ب: عد. أي العاقلة. (ابن ملك)
- (٥) وهم الذين لهم رزق في بيت المال وفي زماننا هم الجيش الذين كتب أساميهم في الديوان. (ابن ملك)
- (٦) وقال الشافعي: العاقلة أهل العشيرة لما روي أن الدية كانت على العشيرة في عهد رسول الله عليه السلام ولا نسخ بعده. (ابن ملك)
  - (٧) أي من وظائفهم. (ابن ملك)
- (٨) من يوم القضاء لما حكي عن عمر رضي الله عنه هكذا وإذا وجب جميع الدية ثلاث سنين فكل
   ثلث منها يكون في سنة. (ابن ملك)
  - (٩) عطاياهم. (ابن ملك)
  - (١٠) من ثلاث سنين. (ابن ملك)
- (١١) لأن وجوبها في الخطأ للتخفيف وهو حاصل في أي وقت كان، والعطاء كان يخرج في كل سنة مرة هذا إذا كان العطايا للسنين المستقبلة بعد قضاء حتى لو اجتمعت في السنين الماضية قبل القضاء بالدية ثم خرجت بعد القضاء لا يؤخذ منها؛ لأن الوجوب بالقضاء ولو خرج عطايا ثلاث سنين مستقبلة في سنة واحدة يؤخذ منها كل الدية. (ابن ملك)
- (١٢) أي إن لم يكن القاتل من أهل الديوان فعاقلته قبيلته وهيعصبته من النسب لما روي أنه عليه السلام أوجب الدية على عصبة القاتل. (ابن ملك)
  - (١٣) أي يقسم الدية. (ابن ملك)
  - (١٤) في ثلاث سنين. (ابن ملك)
  - (١٥) أي من الأربعة. (ابن ملك)
    - (١٦) من غيرهم. (ابن ملك)
  - (١٧) أي قبيلة الدية تخفيفاً. (ابن ملك)
- (١٨) فلا يزاد على القاتل عن أربعة دراهم في ثلاث، ومن لا عاقلة له بقي ظاهر الرواية يجب في بيت المال؛ لأنه لو مات من غير وارث يرثه بيت المال وإذا حنى وغرمه؛ لأن الغنم بالغرم وعن أبي حنيفة يجب الدية في ماله؛ لأن الأصل إنما يجب من مال الجاني إلا أنا عدلنا عن الأصل تخفيفاً عليه فإذا لم يكن له عاقلة عاد إلى الأصل. (ابن ملك)

ولا يَعْقِلُ صبيٌّ (د) (١) ولا امرأة (د) (٢) ولا كافر (د) عن مسلم ولا بالعكس (د). وتَعْقِلُ قبيلةُ المولى عن المعتقِ (٢) والقبيلةُ (١) والمولى عن مولى الموالاة (٥) ولا تَعْقِلُ العاقلةُ جناية عبد ولا صالحاً (١) ولا ما لَزِمَ باعترافِ الجانِي إلا أن يُصَدِّقُوهَ (١) ولا ما نَقَصَ (٨) من خمسينَ ديناراً (٩).

<sup>(</sup>١) لأنه ليس من أهل التبرع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأنها ليست من أهل النصرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني عاقلة المعتق قبيلة مولاه؛ لأن النصرة بهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي تعقل قبيلة مولى المولاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لوجود التناصر بعقد الولاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي لا يؤدي العاقلة مالزم بالصلح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي العاقلة المقر فإذا صدقوه فقد رضوا به فيلزمهم برضاهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي لا يعقل ما كان ناقصاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) بل يكون في مال الجاني لما روي عن النبي عليه السلام لا يعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا ما دون أرش الموضحة وأرشها نصف عشر الدية وهو خمسون ديناراً. (ابن ملك)

## كتاب الحدود(١)

إذا زَنَى رجلٌ بامراًة بأن وَطِئَهَا (د) في القُبُلِ<sup>(۲)</sup> في غير ملْك وشبهته (۱۳) في غير ملْك وشبهته (۱۳) فشبهدَ عليه أو عليها أربعة رجال (۱۶) و نَشْتُرِطُ (ع) اجتماعَهم (۱۰) فسألهم الإمامُ (۱۲) عن ماهيته (۱۳) وكيفيته (۱۳) ومكانه (۱۳) وزمانه (۱۳) والمزني بها (۱۱) فبينوا (۱۳) كالميل في المُكْحُلَّ في وعُدِّلُ وعُدِّلُ والآ) سيراً وجهراً وجهراً أو أقَ

- (١) وهيجمع حد وهو في اللغة المنع ولهذا سمي البواب حداداً لمنعه الناس من الدخول. وفي الشرع عقوبة مقدرة واجبة حقاً لله تعالى، فلا يسمى التعزيز حداً؛ لأنه غير مقدر ولا القصاص؛ لأنه حق العبد ولهذا صح عفوه والاعتياض عنه فالحدود إنما شرعت زجراً للأنفس الشهوانية عن شهواتها الغير المشروعة ليبقى العالم على نظام العدل. (ابن ملك)
  - (٢) أي في فرجها لا في دبرها. (ابن ملك)
- (٣) فى أ: شبهة. أي شبهة الملك بان يظنها امرأته، ولو قال: إذا زنى مكلف في قبل المشتهاة في غير ملك وشبهة عن طوع لكان أتم؛ ليخرج به وطئ المجنون ووطئ الصغيرة غير المشتهاة والميتة؛ لأن كل ذلك لا يوجب الحد. (ابن ملك)
- (٤) بالزنا لقوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾ [الآية ٥) من سورة النساء]. (ابن ملك)
- (٥) في مجلس واحد حتى لو شهدوا متفرقين يحدون حد القذف، وقال الشافعي: يجب شهادتهم متفرقين كما في سائر الحقوق لإطلاق الآية. (ابن ملك)
  - (٦) أي إذا شهدوا مجتمعين سألهم. (ابن ملك)
    - (V) بأن يقول: ما الزنا؟ (ابن ملك)
- (٨) بأن يقول: كيف زنى؟ لاحتمال وقوعه حالة الإكراه أو أن يظنوا نظر العين زنا كما قال عليه السلام: العينان تزنيان. (ابن ملك)
  - (٩) بأن يقول: أين زني؟ لاحتمال أن يكون الزنا في دار الحرب. (ابن ملك)
  - (١٠) بأن يقول: متى زنى؟ لاحتمال أن يكون في زمان متقادم أو في زمان الصبا. (ابن ملك)
- (۱۱) بأن يقول: بِمن زنى؟ لا حتماً أن تكون أمته أو امرأته أو يكون له شبهة لا يعرفها هو ولا الشهود كوطئ جارية ابنه. (ابن ملك)
  - (١٢) أي الشهود ما سأله الإمام وقالوا: رأيناه وطئها. (ابن ملك)
    - (١٣) أي الشهود. (ابن ملك)
- (١٤) احتيالاً للدرئ، وكيفية تعديلهم يأتى في الشهادات إن شاء الله. قال بعض العلماء: لو قالوا: تعمدنا النظر إلى موضع الزنا لا تقبل؛ لإقرارهم على أنفسهم بالفسق؛ لأن النظر إلى عورة الغير بالقصد فسق، ولكنا نقول: يباح لهم النظر ضرورة تحمل الشاهدة؛ لأنهم مالم يروا كالميل في المكحلة لا يسعهم أن يشهدوا وقال الله تعالى: ﴿وأقيموا الشهادة لله﴾ [الآية ٢ من سورة الطلاق]. (ابن ملك)

به (١) عاقلٌ بالغُ (٢).

واعتبروه (ك)<sup>(٣)</sup> من ذمى بذمية (د)<sup>(٤)</sup> أربع مرات<sup>(٥)</sup> فى أربعة مجالسَ من مجالسه<sup>(٢)</sup> ولم ولا نكتفي (ع) بالمرة<sup>(٧)</sup> فَسَأَلَ<sup>(٨)</sup> عُما تَقَدَّمُ (٩) عما تَقَدَّمُ (١٠) فَبَينَ (١١) حَكَمَ بِهِ (١٢) ولم يُلْحقُوا (ك) بهما (١٣) ظهورَ الحَبَل (١٤) ويُقْبَلُ رُجُوعُهُ (١٥).

ويُستَحَبُ (١٦) تَلْقِينُ إياه (١٧) ولو [١/٧٠] أَقَرَ (١٨) بعدَ القضاءِ بالبينةِ مرةً يُسْقِطُه (س) (١٩) وأقامه (م) ويَبْدَأُ الشهودُ برَجْمِ المُحَصَنِ (٢٠) ثم الإمامُ (٢١) ويُقدَّم في الإقرارِ ثم

<sup>(</sup>١) أي بالزنا عند القاضي بصريح لفظه بأن قال: نكت وكذلك شهادتهم إنما تعتبر إذا صرحوا بأنه زنى حتى إذا شهدوا على أنه جامعها لا حد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) حصر تبوت الزنا على البينة والإقرار؛ لأن علم القاضي ليس بحجة في باب الحلود الخالصة لله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي الإقرار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي بزناه بها، وقال مالك: لا يحد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) وهو ظرف لقوله: أقر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي مجالس المقر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي بإقراره بالزنا مرة، وقال الشافعي: يكتفي به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سأل الحاكم المقر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي عن ماهية الزنا وكيفيته ومكانه وزمانه والمزنى بها، قيل: لا يسأله عن الزمان؛ لأن تقادم العهد غير مانع في الإقرار، والأصح: أنه يسأله لجواز أنه زنى في صباه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) المقر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) في ب: بها. أي الحاكم بالزنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) في أ: بها. أي بالإقرار والشهادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) يعني لم نثبت الزنا بظهور الحبل عندنا، وقال مالك: يثبت به؛ لأن ظهوره من غير زوج دليل على زناها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي رجوع المقر عن إقراره بالزنا في أثناء العد أو قبل إقامته فلا يحد بعده؛ لأن رجوعه غير محتمل للصدق والكذب فيندرئ الحد بهذه الشبهة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) للإمام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي أن يلقنه الرجوع بأن يقول: لعلك قبلت أو لمست أو تزوجت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) بالزنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أبو يوسف الحد؛ لأن الشهادة لا تعتبر مع الإقرار وكذا لا يعتبر إقراره لعدم كونه أربع مرات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي محمد الحد؛ لأن الشهادة بعد القضاء تأكدت بإقراره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) ثم الناس لما روي أن عليًّا رضى الله عنه هكذا فعله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) يعنى إذا أقر المحصن بالزنا يقضى الإمام برجمه. (ابن ملك)

الناسُ ويجوز أن يُحْفَرَ لها<sup>(۱)</sup> في الرَّجْم<sup>(۲)</sup> ويُغْسَّلُ ويُكَفَّنُ ويُصَلِّى عليه<sup>(۱)</sup> فإن امتَنَعَ الشهودُ<sup>(٤)</sup> سَقَطَ<sup>(٥)</sup> أو غَابُوا<sup>(١)</sup> يَحْكُمُ (س) بإقامتِه<sup>(٧)</sup> وهما بانتظارِهم<sup>(٨)</sup> ومَنَعَ (م) الناسَ من الحدِّ بقولِ القاضي ما لم يُعَايِنُوهُمُ<sup>(٩)</sup>.

ويُجْلَدُ الحرُّ مائةَ جلدة (١٠) والعبدُ خمسينَ (١١) ولا نجيزه (ع)(١٢) لمولاه بغيرِ أمرِ الإمام (١٣) ويُنْزَعُ عنه (١٤) ثيَّابُه (١٥) والفَرْوُ والحَشْوُ (١٦) عن المرأة (١٧) ويُفرَّقُ (١٨) على

- (٣) لقوله عليه السلام في المرجوم اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم. (ابن ملك)
  - (٤) كلهم أو بعضهم من ابتداء الرجم. (ابن ملك)
    - (٥) الجد؛ لأنه يدل على الرجوع. (ابن ملك)
  - (٦) يعني لو شهدوا بزنا محصن ثم غابوا. (ابن ملك)
  - (٧) أي أبو يوسف بإقامة الحد؛ لأن زناه ظهر بحجة كاملة. (ابن ملك)
- (A) أي قالا: لا يرجم حتى تحضر الشهود ويبدؤوا برجمه ليقام الحد على الوجه المشروع وضع في الرجم أن في الجلد لا يشترطون بداية الشهود اتفاقاً من الحقائق. (ابن ملك)
- (٩) أي إذا ثبت زنا محصن بالشهود عند القاضي، فقال للناس: ارجموه لا يرجمونه عند محمد مالم يعاينوا الشهود وأدائهم، وقالا: يرجمونه؛ لأنه مأمورون بطاعته. (ابن ملك)
- (١٠) لقوله تعالى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَآجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِأْفَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [الآية ٢ من سورة النور]. (ابن ملك)
- (١١) حلدة لقوله تعالى في حق الإماء: ﴿ فَإِنْ أَتَيْرَ بِفَنجِشَةٍ فَعَلَيْنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾ [الآية ٢٥ من سورة النساء] المراد به: الجلد؛ لأن الرجم لا يتنصف، فإذا ثبت التنصيف في الإماء لمكان الرق ثبت في العبيد بدلالة النص أو بدخول العبيد في الآية، وتأنيث اللفظ للتغليب. (ابن ملك)
  - (١٢) أي جلد العبد. (ابن ملك)
  - (١٣) وقال الشافعي: يجوز. (ابن ملك)
    - (١٤) أي عن المحدود. (ابن ملك)
  - (١٥) غير ما يستر عورته. (ابن ملك)
  - (١٦) وهو الثوب المخيط بالقطن. (ابن ملك)
  - (١٧) لأن الفرو والحشو مانعان عن وصول الألم الزاجر. (ابن ملك)
    - (۱۸) الضرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي للمحصنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لما روي أنه عليه السلام أمر أن يحفر للغامدية حفرة إلى صدرها ورماها بحصاة مثل الحمصة وقد كانت أقرت بالزنا ويرجم المحصن قائماً. والرجم ثبت بالسنة المشهورة، فصار كالمتواتر لاتصال القبول به من العلماء. وجذه الوجه جازت الزيادة على كتاب الله تعالى. (ابن ملك)

أعضائِه (د) (١) قائماً (٢) بِسَوْط لا تُمَرَةَ له (٣) ضرباً مُتَوَسِّطاً (١) ويُحتَرَزُ عن الوَجْهِ (٥) والفَرْجِ والفَرْجِ والرأسِ (١) ويَأْمُرُ (س) بضربه (٨) سوطاً (د) (٨).

ولا يُجْمَعُ بين الجَلْدِ والرجمِ في المحصن<sup>(٩)</sup> ولا نضجْمَعُ (ع)<sup>(١٠)</sup> بين الجَلْدِ والنفي حدًّا(١١).

ويُرْجَمُ المريضُ (١٢) ويُؤخَّرُ جَلْدُه (١٦) وجَلْدُ الحامل (١١) حتى تَتَعَالَى (١٥) من نفاسها (١١) ورَجْمِها (١٧) حتى تَضَعَ (١٨) والتأخيرُ (د) (١٩) إلى استغناءِ الولد (٢٠) لعدم المُربَّي (٢١) روايةٌ (ح) (٢٢).

<sup>(</sup>١) سقط في أ. لأن كل عضو نال اللذة منه، فيعطى حظه من الضرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لما روي أن عليًّا رضي الله عنه ضرب الرجال في الحدود قياماً والنساء قعوداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لا غصن له ولا عقدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وهو المؤلم غير الجارح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لأن ضربه يزيل الحسن وهو إتلاف حكمي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأن ضربه متلف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي أبو يوسف بضرب رأسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في أ، ب. واحداً في آخر الحد، وقالا: لا يضربه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأن النبي عليه السلام لم يجمع بينهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>۱۱) وقال الشافعي: تغربه عاماً على أنه من الحد لما روي أنه عليه السلام قالا: الزاني عليه جلد مائة وتغريب عام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) المحصن؛ لأن الإتلاف كان مستحقاً عليه فلم يكن المرض مانعاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) إلى أن يبرأ من مرضه؛ لأن جلده قد يفضي إلى الهلاك، ولهذا لا يقطع يد السارق في غاية الحر والبرد لإفضائه إلى الهلاك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي إذا زنت الحامل وكان حدها الجلد يؤخر جلدها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي تخرج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لأن ذلك نوع مرض فيؤخر إلى زمان البرء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي يؤخر رجم الحامل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) حملها؛ لأن الولد نفس محترم لا يجوز إهلاكه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) سقط في أ. أي تأحير رجم الحامل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي إلى أن يستغنى الولد عنها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) أي إذا لم يوجد من يقوم بتربيته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٢) عن أبي حنيفة لما روي أنه عليه السلام، قال للغامدية بعد ما وضعت: ارجعي حتى يستغني ولدك. (ابن ملك)

ونشتَرِطُ (ع) الإسلامَ في الإحصان<sup>(١)</sup> مضافاً<sup>(٢)</sup> .....

إلى الحرية والبلوغ والعقل (٣) والدخول بروجته في نكاح صحيح (٤) وهما مُحْصَنَان (٥) ويَحْكُمُ (س) به (١) لإسلامها بعده (٧) وأثبتناه (ز) (٨) برجل وامراً تَين (٩) وليو قالوا: دَخَلَ بِها (١١) فهي (١١) مقبولة (ح) (٢١) كالْجِمَاع (٣) وخالفه (م) (٤١) وإذا شهدوا بحَدَدُ (٨) مُستَقَادِم (٢١) لا لسبعدهم (١٧) رُدَّتُ (٨١) شهداتُهم إلا في

- (١) وقال الشافعي: ليس بشرط لما روي أنه عليه السلام رجم يهودين قد زَنْيَا. (ابن ملك)
  - (٢) أي حال كون الإسلام منضمّاً. (ابن ملك)
- (٣) وهذه الأوصاف شرط اتفاقاً. إنما اشترط الحرية لقوله عليه السلام: لا يحصن الحر الأمة ولا العبد الحرة، وشرط العقل والبلوغ؛ لأن المحصن إنما يكون أهلاً عقوبة بهما. (ابن ملك)
  - (٤) إنما شرط الدخول لقوله عليه السلام: الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة. (ابن ملك)
- (٥) الجملة حالية أي وهما على صفة الإحصان من الحرية والبلوغ والعقل حال الدخول. وإنما شرط ذلك؛ لأن هذه النعمة متكامل به. (ابن ملك)
  - (٦) أي أبو يوسف بإحصان الزوج. (ابن ملك)
  - (٧) أي بعد الدخول، وقالا: لا يثبت إحصانه. (ابن ملك)
    - (٨) أي الإحصان. (ابن ملك)
- (٩) قال زفر: لا يثبت بشهادة احتيالاً للدرء؛ لأن الإحصان شرط في معنى العلة؛ لأنه يوجب تغليظ الحناية، فيلحق بالعلة، وهو الزنا في اشتراط الذكورة. (ابن ملك)
  - (١٠) أي بمنكوحته المسلمة العاقلة البالغة نكاحاً صحيحاً. (ابن ملك)
    - (۱۱) أي تلك الشهادة. (ابن ملك)
    - (١٢) عند أبي حنيفة والإحصان ثابت بها. (ابن ملك)
  - (١٣) أي كما ثبت الإحصان إذا شهدوا بأنه جامعها اتفاقاً. (ابن ملك)
- (١٤) محمد، وقال: لا يثبت إذا شهدوا بالدخول بها؛ لأنه يعبر به عن الوطئ والدخول للزيارة فلا يثبت بالمحتمل ما هو شرط الحد ولأبي حنيفة أن الدخول في المنكوحة إنما يستعمل في الوطئ إذا استعمل بالباء، وأما الدخول للزيارة فيستعمل بعلى يقال: دخل عليها. (ابن ملك)
  - (١٥) أي بما يوجبه كالزنا والسرقة. (ابن ملك)
- (١٦) أي في زمان سابق وحد التقادم مقدر بستة أشهر وإليه أشار في الجامع الصغير: وعند أبي حنيفة: هو مفوض إلى رأي الإمام، وعند صاحبيه: مقدر بشهر، وهو رواية عنه، وهذا هو الأصح. وحد التقادم في الشرب كذلك عند محمد، وعندهما: مقدر بزوال الرائحة. (ابن ملك)
  - (١٧) سقط في أ: لا لبعدهم. عن الإمام. (ابن ملك)
- (١٨) شهادتهم؛ لأن تأخيرهم إن كان للستر فالإقدام على الشهادة بعده يكون عن عداوة، وإن كان لا للستر صاروا فاسقين بالتأخير فلا يقبل بخلاف الإقرار حيث يقبل عندنا. وإن تقادم؛ إذ لا تهمة منه؛ إذ المرء لا يتهم على نفسه. وزفر قاس الإقرار بالشهود في عدم الوجوب بالتقادم. والشافعي قاس الشهادة بالإقرار في الوجوب. ونحن فصلنا بينهما. وأما إذا كان المانع عن شهادة الفور بعدهم عن الإمام مسيرة شهر مثلاً يقبل شهادتهم. (ابن ملك)

القَدْفُ<sup>(۱)</sup> ويُحَدُّونَ لنقصانِ عددهم<sup>(۲)</sup> ولو جُلِدَ فظَهَرَ أحدُهم عبداً<sup>(۳)</sup> حُدُّوا<sup>(٤)</sup> وأَرْشُ الضَّرْبِ الجارِحِ غيرُ واجب<sup>(٥)</sup> (حَ) وأوجباه<sup>(١)</sup> في بيتِ المالِ<sup>(٧)</sup> ولو رَجَعُوا بعدَ الرجم حَدَدْنَاهم (ن)<sup>(٨)</sup> وغُرِّمُوا الدية <sup>(٩)</sup> ولا نَقْتُلُهُمْ (ع)<sup>(١)</sup> أو أحدُهم (اا) قبلَ الإمضاء (١<sup>(١)</sup> حَدَّهُ (م)<sup>(١)</sup> وَحُدَدُهُ وَعَمَّمَا (المَّنَّ وليو شَهِدُوا أنه زَنِي بِعَمْرَةَ وآخرونَ بأخرى (الم)<sup>(١)</sup> وَحُدَدُمُ مَعُولًا مَنْ حَدِّهم (المَّا) مِنْ حَدِّهم (المَّا) ومَدَّعَاه (ز)<sup>(١)</sup>

- (۱) يعني تقادم القذف غير مانع عن حده؛ لأن فيه حق العبد وهو دفع العار عنه والتقادم غير مانع في حقوق العباد. وأما التقادم في السرقة فلا يمنع ضمان المال؛ لأنه حق العبد ويمنع قطع اليد؛ لأنه حق الله. والتقادم كما يمنع الشهادة في الابتداء يمنع إقامة الحد بعد القضاء قبل الإمضاء كما إذا هرب بعد ضرب بعض الحد، ثم أخذ بعد تقادم الزمان لا يقام عليه بقية الحد؛ لأن الإمضاء في الحدود من القضاء بدليل أن شهود الزنا إذا ارتدوا بعد القضاء قبل الإمضاء لا يقام الحد لثبوت الشبهة. (ابن ملك)
  - (٢) لأن كلاّ منهم قذف وخروجه إلى الشهادة موقوف على إكمال العدد. (ابن ملك)
    - (٣) أو محدوداً في قذف. (ابن ملك)
    - (٤) أي الشهود لنقصان عددهم. (ابن ملك)
- (٥) يعني إذا شهد أربعة على غير محصن بالزنا، فجلده القاضي فجرحه الجلد فأرشه غير واجب عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (٦) زاد في ب: سم.
- (٧) ومعرفة الأرش بأن يقوم المحدود عبداً سالماً من هذا الأثر وغير سال، م فينظر إلى ما بينهما من التفاوت. وكذا الخلاف لو مات من الجلد فديته هدر عنده، وفي بيت المال عندهما. (ابن ملك)
- (٨) سقط في أ. أي يحدون حد القذف عندنا. وقال زفر: لا يحدون بالرجوع؛ لأنهم لو ظهروا عبيداً
   لا يحدون اتفاقاً؛ لأنهم صاروا قاذفين حيًا ثم مات والحد لا يورث. (ابن ملك)
  - (٩) اتفاقاً؛ لأن النفس تلفت بشهادتهم. (ابن ملك)
- (١٠) سقط في أ. أي الشهود الراجعين. وقال الشافعي: يقتلون هذا إذا قالوا: تعمدنا، وإن قالوا: أخطأنا غرموا الدية اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (١١) أي لو رجع أحد شهود الزنا بعد القضاء. (ابن ملك)
    - (١٢) أي قبل إقامة الحد. (ابن ملك)
    - (١٣) سقط في أ. أي محمد الراجع. (ابن ملك)
  - (١٤) أي قالا: حدوا جميعاً، ويسقط الحد عن الشهود عليه اتفاقاً للشبهة. (ابن ملك)
    - (١٥) أي وشهد رجال آخرون أنه زني بامرأة أخرى كعزة مثلاً. (ابن ملك)
      - (١٦) أي الشهود كلهم. (ابن ملك)
        - (۱۷) ديته اتفاقاً. (ابن ملك)
          - (۱۸) محمد. (ابن ملك)
      - (١٩) وقالا: يحدون حد القذف. (ابن ملك)
        - (٢٠) سقط في أ.

- (٣) أي الحد عن الشهود إذا كانوا. (ابن ملك)
  - (٤) خلافاً للشافعي. (ابن ملك)
- (٥) أي إذا شهدوا أربعة بزنا رجل فزكاهم المزكون. (ابن ملك)
  - (٦) أي الشهود عبيداً. (ابن ملك)
    - (٧) أي الدية. (ابن ملك)
    - (٨) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (٩) زاد في ب: د. أي إن قالوا: علمنا أهم عبيد وتعمدنا الكذب. (ابن ملك)
- (١٠) عن تزكيتهم بعد رجم المشهود عليه، وقالوا: إنهم عبيد فزكيناهم عمداً. (ابن ملك)
  - (١١) أي المزكون اتفاقاً. (ابن ملك)
    - (١٢) سقط في أ، ب.
- (١٣) عند أبي حنيفة، وقالا: لا ضمان عليهم هذا إذا قالوا: تعمدنا، وإذا قالوا: أخطأنا في التزكية لا يضمنون اتفاقًا. (ابن ملك)
  - (١٤) أي أربعة بزنا رجل بفلانة. (ابن ملك)
  - (٥١) أي بأن الزنا الذي شهدوا به ثابت. (ابن ملك)
  - (١٦) أي لا يحد الشهود الأولون والآخرون عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (١٧) حد الزنا. وأما المشهود عليه، فلا يحد اتفاقاً؛ لأن شهوده محروحون. (ابن ملك)
    - (۱۸) أي بزنا رجل. (ابن ملك)
    - (١٩) بأن قال: اثنان منهم إنها كانت مكرهة، وآخرون إنها طائعة. (ابن ملك)
      - (٢٠) عند أبي حنيفة: لا يحد الرجل ولا المرأة. (ابن ملك)
    - (٢١) ولا يحد المرأة؛ لأن شهادة الأربع اجتمعت على زناه طائعاً. (ابن ملك)
      - (۲۲) أي إقرار الرجل بأنه زني بهذه المرأة في أربع مجالس. (ابن ملك)
- (٢٣) عند أبي حنيفة، وقالا: يجب الحد عليه. وكذا الحلاف إذا أقرت أنها زنت بهذا الرجل فأنكر.

(ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي إذا شهد أربعة على زنا رجل فاختلفوا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أو زمانه فردت شهادتهم؛ لأن اختلاف الفعل المشهود عليه أورث شبهة اختلاف المشهود عليه، فلا يحدون عندنا خلافاً لزفر. (ابن ملك)

(ع)(١) إذا أطاعت صبيًا أو مجنوناً ولا إذا زَنَى (ع)(٢)

فى دارِ الحربِ ثم خِرَجَ إلينا<sup>(٣)</sup> ويَحْكُمُ (س)<sup>(٤)</sup> بِحَدِّ المستَأْمَنِ<sup>(٥)</sup> إلا فى الخمرِ<sup>(١)</sup> وعَكَسَا<sup>(٧)</sup> إلى فى القَذْف<sup>(٨)</sup>.

ولو زَنَى مسلمٌ بِمُستَأْمَنَة يَحُدُّهُمَا (س) (١) وخَصَّاه به (١) أو مستَأْمَنُ (١١) بِمُسْلِمَة يَحُدُّهُمَا (س) (١٢) والإمامُ (١٢) يَخُصُّها به (١٤) ومَنَعَه (م) (١٥).

(٣) مسلماً، وقال الشافعي: يحد؛ لأنه لما أسلم التزم أحكام الإسلام، ومنها الحد. (ابن ملك)

(٤) أبو يوسف. (ابن ملك)

(٥) أي بوجوب الحدود كلها. (ابن ملك)

(٦) أي حد الخمر لا يجب عليه اتفاقاً؛ لأنه يراه حلال. (ابن ملك)

(V) أي قالا: لا يجب الحدود عليه. (ابن ملك)

(٨) أي يجب حد القذف عليه اتفاقاً. وأما حد الزنا والسرقة فواجب عنده، وغير واجب عندهما.
 (ابن ملك)

(٩) أبو يوسف. (ابن ملك)

(١٠) أي قالا: يحد المسلم خاصة. وكذا الخلاف إذا زني ذمي بمستأمنة. (ابن ملك)

(۱۱) أي لو زني مستأمن. (ابن ملك)

(١٢) سقط في ب. أبو يوسف. وكذا الخلاف لو زنى بذمية. (ابن ملك)

(١٣) أي أبو حنيفة، وفيه تورية للإمام الذي يقيم الحد. (ابن ملك)

(١٤) أي المسلمة بالحد. (ابن ملك)

(١٥) أي قال محمد: لا تحد المسلمة أيضاً؛ لأن فعل الرجل في الزنا أصل، وفعلها تبع، وإذا لم يوجب الأصل الحد لم يوجب التبع، فصار كتمكينها من صبي. (ابن ملك)

(١٦) الحد. (ابن ملك)

(١٧) بشبهة وجدت في المحل والشبهة إذا ثبت في الموطوؤة ثبت فيها الملك من وجه، ولم يبق معه اسم الزنا فلم يجب مع علمه بحرمة الوطئ. (ابن ملك)

(١٨) أي إن ظن أن وطئها حلال لم يحد عندنا. وقال زفر: يحد. (ابن ملك)

(١٩) أي كما إذا وطئ جارية زوجته. (ابن ملك)

(٢٠) أي كما إذا وطئ العبد جارية مولاه. (ابن ملك)

(٢١) سقط في ب. أي كما لو وطئ معتدته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) في أ: ح.

<sup>(</sup>٢) في أ: ح. أي لا يحد الرجل إذا زني. (ابن ملك)

ثلاث (١) ويَجِبُ (٢) للعلم بالحُرْمَة (٣) وفي جارية الأخ (٤) والعَمِّ مطلقًا (٥) ولا حَدَّ في وَطْئِ مَنْ زُّفْتْ إليه غيرَ امرأتِه (١) وأُخبِرَ أَنَّهَا امرأتُه (٧) ويجبُ المهرُ (٨) ولو وَجَدَ امرأةً على فراشِه فوَطِئَها حُدَّ (٩) وواطِئ مَحْرَمِهِ (١٠) بعدَ العقد (١١) والعلم (١٢) والمستَأْجَرَةِ للزِّنا (١٣) واللائِطُ (١٤).

<sup>(</sup>١) أي عن ثلاث طلقات، فيسقط الحد، إن قال: ظننت الحل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) الحد في هذا النوع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي قال: علمت حرمته. وسبب الشبهة في هذا النوع: أن المباسطة جارية بين الولد والوالدين، والزوج والزوجة، والعبد والمولى بحيث ينتفع كل منهم بمال الآخر عادة فإذا ظن أن وطئ الجوار من قبيل الاستخدام واشتبه عليه الحال يكون معدوراً. وأما شبهته في المطلقة ثلاث فباعتبار أن بعض الأحكام كالنفقة والسكنى وثبوت النسب وحرمة أختها وأربعة سواها باق فيها، فظن حلها. وهذا النوع ثبت في مواضع، منها: ما سبق كجارية زوجته، ومنها: المطلقة على مال؛ لأنها كالمطلقة ثلاثاً، ومنها: أم ولده إذا أعتقها بسبب الاشتباه وهو بقاء أثر الفراش فيها. وهيالعدة، ومنها: الجارية المرهونة في حق المرتبن على رواية، وهو الأصح؛ لأن الوطء يصادف العين والرهن لم يفد ملك العين حقيقة، ولهذا لو مات فكفنه على الراهن. وإنما يتصور الاستيفاء من معناها لا من عينها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي يجب الحد في وطء جارية أخيه وعمه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي سواء قال: ظننت الحل أو لا؛ إذ المباسطة في مالهما منعدمة عادة، ولهذا شهادة أحلهما للآخر مقبولة. فإن قيل: إذا سرق مال أحيه لا يقطع لشبهة فلم لم يجعل هذا كالسرقة؟ قلنا: لأن الأخ يدخل بيت الأخ من غير استئذان، فلم يتحقق هناك الحرز. وأما ههنا فالحل دائر مع الملك أو العقد، ولم يوجد الملك ولا شبهته، فيجب الحد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي إذا أتى ليلة الزفاف بغير منكوحته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) فوطئهالا يجب الحد؛ لأن المرء لا يميز بين زوجته وغيرها في أول الوهلة والاختيار في موضع الاشتباه دليل شرعي، فصار معتمداً على دليل شرعي. ولهذا قلنا: يثبت نسبه منها وإن كانت شبهته في الفعل واقعاً لضِرر الغرور عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي مهر المثل؛ لأن عليًّا رضى الله عنه قضى بذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وإن قال: ظننت أنها امرأتى؛ لأن ظنه لم يستند على دليل؛ إذ الرجل لا تشتبه عليه امرأته بعد ما لقيها، وإن كان أعمى فدعى امرته فأجابته أجنبية، فقالت أنا امرأتك فوطئها لا يحد؛ لأن ظنه استند إلى دليل شرعي، وهو الاختيار، ولو لم تقل: أنا امرأتك فوطئها يحد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠)كأخته وخالته وهو مبتدأ خبره، قوله: يعزرون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي بعد نكاحها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي بعد علمه بأنها أخته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي واطئ المرأة التي استأجرها ليزني بها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) وهو معطوف على قوله: وواطئ. (ابن ملك)

ومن أَتَى امرأةً فى الموضع المكروه (١) يُعَزَّرُونَ (ح)(٢)، وقالا: يُحَدُّونَ ومن وَطَئَ الْجَنِيَّةُ وَمِن وَطَئَ الْجَنِيَّةُ فيما دون الفرج (٢) أو أتى بسهيمةً عُزِّر (١) أو صغيرةً (٥) مشتهاةً (د) بشبهة أو كبيرةً (د) مستكرَهَةً (١) فَأَفْضَاهَا (٧) فَوجَبَتْ الديةُ (٨) وأَوْجَبَ (م) العُقْرَ (٩) أَيْضاً (١٠) ولا نَجْمَعُ (ع) العُقْرُ مع الحدِّ في المستكرَهَة (١١).

ويُسْقِطُ (س) (۱۲) الحَدَّ عمن زَنَى بجارية فَقَتَلَها به (۱۳) فَوَجَبَتْ قيمتُها (۱۱) أو اشتراها (۱۵) أو نَكَحَهَا (۱۱) أو كانت جَنَتْ [۷۱/أ] عليه قَبْلُه (۱۷) فدُفِعَتْ إليه بعده (۱۸) وأسقطناه (ز) (۱۹) عن المكرة (۲۰).

<sup>(</sup>١) أي في دبرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في ب. في هذه المسائل الأربع عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي في غير سبيلين كالتبطين والتفحيذ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) اتفاقاً. أما في الأول: فلانة أتى أمراً منكراً ليس فيه حد. وأما في الثانية: فإن الطبع السليم ينفر عنه فلا يكون جناية كاملة والإيلاج فيها بمنزلة الإيلاج في الكوز؛ ولهذا لا ينتقض طهارته من غير إنزال، ولا يجب ستر فرج البهيمة، ولكن يعزر لارتكابه ما لا يحل. وما روي أنه عليه السلام قال من أتى بهيمة فاقتلوه، فمأول بالمستحل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي لو وطئ صغيرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي غير مطاوعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي صار مسلك البول والغائط واحداً بحيث لا يستمسك البول. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٨) لتفويت جنس المنفعة وهيفي ماله؛ لأنه شبه العمد، وفيه يجب الدية في ماله فيما دون النفس.
 (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي محمد مهر المثل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي كإيجاب الدية، وقالا: لا يجب العقر. وأما الحد فلا يجب اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني إذا أكره امرأة على الزنا فزنا بها فعليه الحد فقط. وقال الشافعي: عليه العقر أيضاً؛ لأنه عوض ما استوفاه؛ لأنه وطئ بغير رضا، وهو بمنزلة جزاء العين والحد جزاء، فعله فإيجاب أحدهما لا يمنع الآخر كما إذا أتلف صيداً مملوكاً في الحرم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي بفعل الزنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) وقالا: لا يسقط عنه الحد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) هذا معطوف على قوله: فقتلها أي على هذا الخلاف إذا زني بجارية ثم اشتراها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي زني بها ثم نكحها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) أي إذا زني بجارية جنت عليه قبل الزنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي إلى الزاني بعد الزنا بسبب الجناية. ففي هذه المسائل يسقط الحد عنده خلافاً لهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي الحد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) على الزنا، وقال زفر: يحد؛ لأن انتشار آلته دل على اختياره فانتفى الإكراه. (ابن ملك)

فصل [في حد الشرب]

يُحَدُّ شاربُ الخمرِ طَوْعاً بعد الإفاقة إذا أُخِذَ ريحُها (١) موجودٌ (٢) إلا أن يُقْطَعُ (٣) لَبُعْد المسافة (٤) وَالْغَى (م) اشتراطَه (٥) ولا يَشْبَ به (٢) بل بشهادة رجلين أو بإقراره (٧) ويَعْتَبِرُهُ (س) (٨) مرتَّيْن (٩) واكتَفَى (١٠) بمرة (١١) ونَحُدُّ (ع) السَّكْرَانَ من دُرْدِيِّهَا (٢١) لا من شُرْبِه (١٢). والسكرانُ (د) (٤١) من لا يُفرِّق (ح) (٥) بين السماء والأرض (٢١)، وقالا: من يَختَلطُ كَلاَمُهُ الله عنه (١٠) ويُختَارُ (د) (١٥) للفتوى (٩١) ولا يُحَددُ بإقرارِه فهيه (٢٠) إلا بِحَددً

(٣) ريحها. (ابن ملك)

- (٤) يعني إذا أخذ وريحها يوجد فيه فانقطعت قبل أن ينتهوا به إلى الإمام لبعد المسافة يحد. (ابن ملك)
- (٥) أي قال محمد: وجود الريح ليس بشرط في إثبات شربه بالبينة أو بالإقرار في إقامة الحد عليه إذا لم يتقادم بشهر. وقالا: شرط حتى لا تقبل الشهادة على شربه والإقرار به، ولا يقام عليه الحد إذا لم يوجد ريحها في فمه. (ابن ملك)
  - (٦) أي شرب الخمر بشم ريحها في فيه. (ابن ملك)
    - (V) أي أو يثبت بإقرار الشارب. (ابن ملك)
      - (٨) أي أبو يوسف الإقرار. (ابن ملك)
  - (٩) للاحتياط كما ضوعف عدد الشهادة في الزنا. (ابن ملك)
    - (۱۰) في ب: اكتفيا.
- (١١) لأن التكرار في الإقرار غير مفيد كما في القذف والقصاص، وإنما ثبت التضعيف في الزنا على خلاف القياس فلا يتعدى مورد النص. (ابن ملك)
  - (۱۲) یعنی من شرب دردی الخمر، إنها بحد عندنا إذا سکر به. (ابن ملك)
- (١٣) أي قال الشافعي: يحد من شربه وإن لم يسكر؛ لأن الحد يجب بشرب قطرة من الخمر والدردي مشتمل على عينها. (ابن ملك)
  - (١٤) في أ، ب: ح.
  - (١٥) سقط في أ، ب.
- (١٦) عند أبي حنيفة في حق إيجاب الحد على من سكر من غير الخمر؛ لأن الحد عقوبة فيعتبر في سببه نهاية السكر احتيالاً للدرئ، ونهايته أن يسلب عنه التمييز. (ابن ملك)
  - (١٧) لأنه هو المتعارف وعن على رضي الله عنه، قال: إذا سكر هذي. (ابن ملك)
    - (١٨) سقط في أ.
- (١٩) اعلم أن الخلاف حق الحد. وأما في حق الحرمة فقوله كقولهما أخذاً بالاحتياط حتى أن القدح الذي هذي عقيبه يكون حراماً اتفاقاً. (ابن ملك)
- (٢٠) أي السكران إذا أقر بالزنا أو بغيره في سمره لا يكون إقراراً موجباً للحد؛ لأن السكران لا يثبت

<sup>(</sup>١) في أ، ب: وريحها.

<sup>(</sup>٢) وهذه الجملة الاسمية حال. (ابن ملك)

ونوجبُ (ع) شانينَ جَلْدَةً في الحرِّ لا أربعينَ (٢) ويَجِبُ نِصْفُهَا (٣) في العبدِ (٤) ويُستَوْفَى (٥) كما مَرَّ (٦) ولو أَقَرَّ (٧) ثُمْ رَجَعَ لم يُحَدُّ (٨).

على شيء فأقيم سكره مقام الرجوع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي إذا أقر بما يوجب حد القذف والقصاص أو غيرهما مما فيه حق العبد في السكر يحد؛ لأنه لا يحتمل الرجوع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وقال الشافعي: حد الشرب أربعون لما روي عن على رضي الله عنه أنه أمر أن يضرب شارب الخمر أربعين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وهو عشرون عنده وأربعون عندنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لما روي أن عمر وعثمان رضي الله عنهما جلداً عبيلهما في الخمر نصف الحر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) الحد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) في حد الزنا من تجريد ثيابه وتفريق الجلد على أعضائه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) بالشرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأن حد الشرب خالص حق الله تعالى، فيعمل الرجوع فيه كسائر الحدود. (ابن ملك)

فصل [في الأشربة]

ويَحْرُمُ الخمرُ عصيرُ العِنَبِ<sup>(۱)</sup> إذا غلا واشتدُّ<sup>(۲)</sup> وقَذْفُ الزَّبَدِ شَرْطٌ (ح)<sup>(۳)</sup> والعصيرُ<sup>(٤)</sup> إذا طُبِخَ فذَهَبَ أقلُ من ثلثيْهِ ونَقِيعُ الرُّطَبِ<sup>(٥)</sup> والزَّبِيبِ إذا غلا واشتدَّ<sup>(۱)</sup>.

ونجيز (ع) تخليلَ الخمرِ مطلقاً (د)<sup>(٧)</sup>.

ولا يُحِلُّهَا (٨) الطُّبْخُ (٩) وَبَيْعُ غَيْرِهَا (١١) جائِزٌ (ح)(١١)

ويَحِلُّ شُرْبُ مَا لَا يُسْكِرُ (١٢) مَمَا طُبِخَ مَن نَبِيذَى (١٣) التمرِ والزبيبِ أَدنَى طَبَخٍ وإنَّ اشتدَّ ومن عصيرِ العِنَبِ إذا ذَهَبَ تُلُقَاه لغيرِ لَهْوٍ ومَا يُتَّخَذُ مِن العَسَلِ والتِّينِ والحُبُوبِ مِن غيرِ طَبْخٍ وحَرَّمَها (م) (١٤) مطلقاً (١٥).

ويُحَدُّ (د)(١٦) للسُّكْرِ منها(١٧) في الصحيح (د)(١٨) ولا بأسَ بالخَلِيطَيْنِ (١٩) وبالانتباذِ

<sup>(</sup>١) سقط في أ. وهو بالرفع عطف بيان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي صلح للسكر بها لقوله عليه السلام: حرمت الخمر لعينها، وعليه إجماع الصحابة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) عند أبي حنيفة في كون العصير خمراً، وفقالا: ليس بشرط؛ لأنه تغطية العقل يحصل بالاشتداد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي محرم العصير. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٥) وهيالتي من ماؤه. (ابن ملك)
 (٦) لكن حرمة هذه الثلاثة دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها؛ لأن حرمة الخمر قطعية وحرمة

 <sup>(</sup>٦) لكن حرمة هذه الثلاثة دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها؛ لأن حرمة الخمر قطعية وحرمة الثلاثة اجتهادية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ، ب. أي سواء كان بخلط شيء أو بنقلها إلى الشمس، وقال الشافعي: يكره تخليلها لورود الأمر باجتنابها، وفي تخليلها قربانها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) زاد في ب: د. أي الخمر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأنه إنما جعل مانعاً من الحرمة لا رافعاً لها، لكن لا يحد بمجرد شرب مطبوخها، بل بالسكر منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي غير الخمر من الأشربة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ. عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز؛ لأنه يسكر كالخمر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) بالفعل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) في أ: نبيدي.

<sup>(</sup>١٤) أي محمد الأشربة المذكورة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي سواء طبخ أو لم يطبخ أسكر بالفعل أو لم يسكر بالفعل، لقوله عليه السلام: كل مسكر حرام، وقوله عليه السلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٧) أي من جميع الأشربة من غير تفصيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) لأن السكر متى حصل استلزم المفاسد، فيجب عليه الحد قطعاً لمادة الفساد أو تقليلاً لها والحد، إنما شرع لذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي بالمحلوط من ماء التمر والزبيب إذا لم يشتد، وقال مالك وأحمد: لا يجوز شرب الخليطين وإن لم يشتد لورود النهي. (ابن ملك)

فى الدُّبَّاءِ<sup>(١)</sup> والحَنْتَمِ<sup>(٢)</sup> والمُزَفَّتِ<sup>(٣)</sup> والنَّقِيرِ<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) أي اتخاذ النبيذ، وهو بالتشديد والمد: القرع اليابس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهو جمع حنتمة وهيالجرة الخضراء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي في الإناء المطلى بالزفت. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٤) إذا لم يشتد، وما ورد من النهي عن الانتباذ في هذه الظروف فمنسوخ، لقوله عليه السلام: انتبذوا في كل إناء، فإن الظروف لا تحرم شيئاً. (ابن ملك)

فصل [في حد القذف(١)]

ويُحَدُّ الحرُّ قاذفُ المسلم الحرِّ البالغ العاقلِ العفيف (٢) بصريح الزنا (٣) شانينَ سوطاً (٤) إذا طَلَبَه (٥) والعبدُ أربعين (٦) ويُنزَعُ عنه (٥) الفَرْوُ والحَشْوُ (٨) ويُفَرَّقُ عليه (٩) لو رَجَعَ عن اقرارِه (١٠) لم يُقْبَل (١١) ويُطَالِبُ للميتِ من يَقَعُ القَدْحُ في نَسَبه بقذفه (١٢) ونُعَلِّبُ (ع) (١٣) حقَّ الشرع (١٤) فلا نُورَّتُه (ع) (٥٠) ولا نجيز (ع) العفو عنه (٢١) ولا الاعتياض (ع) منه (١٧)

- (١) في حد القذف وهو في الشرع الرمي بالزنا. (ابن ملك)
  - (٢) أي العاري عن الزنا. (ابن ملك)
  - (٣) وهو متعلق بقوله قاذف. (ابن ملك)
- (٤) لقوله تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [الآية ٤ من سورة النور]. والمراد به: الرمي بالزنا إجماعاً، والنص وإن ورد في المحصنات لكن الحكم في المحصنين كذلك؛ لأن هذا الحد لدفع العار عن المقذوف وهو يشملها. (ابن ملك)
  - (٥) أي المقذوف الحد. (ابن ملك)
  - (٦) أي يحد العبد أربعين لما مر من أن جزاؤه نصف جزاء الحر. (ابن ملك)
    - (٧) أي عن القاذف. (ابن ملك)
- (٨) لأن إبقاءهما مانع من وصول الألم ولا ينزع عنه ثيابه إظهاراً للتخفيف؛ لأن سببه غير متيقن لاحتمال أن يكون القاذف صادقاً. (ابن ملك)
  - (٩) أي على بدنه الحد كيلا يهلك. (ابن ملك)
    - (١٠) بالقذف. (ابن ملك)
  - (١١) رجوعه لما فيه من إبطال حق المقذوف، ويكتفي في إقراره بالمرة كما في سائر الحقوق. (ابن ملك)
- (۱۲) وهو ولده كما إذا قال: يا ابن الزانية وأمه ميتة فله طلب الحد؛ لأن القذف يتناوله معنى، والعار لحق به من جهة فساد نسبه. (ابن ملك)
  - (۱۳) في ب: عد.
- (١٤) يعني في حد القذف حقان حق الشرع من حيث أنه شرع لإخلاء العالم عن الفساد، وحق العبد من حيث أنه هو المنتفع باندفاع العار عنه، والغالب حق الشرع عندنا، ولهذا لا يستخلف فيه القاذف وحق العبد عند الشافعي سقط، ولهذا لا يبطل بالرجوع عن الإقرار. (ابن ملك)
- (١٥) هذا مع ما عطف عليه تفريع للخلاف السابق، يعني إذا قذف غيره فمات المقذوف يبطل الحد عندنا؛ لأن الإرث لا يجري في حقوق الله ولا يبطل عنده لجريان الإرث في حق العبد. (ابن ملك)
  - (١٦) أي عن حد القذف. (ابن ملك)
- (١٧) فى ب: عنه. أي أخذ العوض عن القذف؛ لأن العفو وأخذ العوض لا يجريان في حق الشرع ويجوز عنده؛ لأنهما يجريان في حق العبد، ولو عفى المقذوف، لا يحد القاذف لا لصحة عفوه، بل لترك طلبه حتى لو عاد وطلب يحد. (ابن ملك)

ولا عدم (١) التداخل (٢) (ع) (٣) وأجزنا (ز) طَلَلَ الابنِ الكافر (٤) والعبدِ (ز) (٥) بقذفِ الأب (١) ولد [(٧/ب] الولدِ (ز) (٢) بقذفِ الجدّ (٨) مع وجودِ أبيه (٩) ومَنَعَ (م) ابنَ البنتِ (١٠) ولا يُطَالِبُ (١١) مولاه ولا الابنُ أباه بقذفِ أُمَّهِ الحرّةِ (١٢) ومَن وَطَئَ وَطْئاً حَرَاماً

١- أنه حد بلا خصومة المقذوف.

٢- أن الحد الواحد كان كافياً.

٣- أنه قد والي بين الحدين، وكان ينبغى أن يفصل بينهما بيوم أو أكثر حتى يخف أثر الضرب الأول.

٤ - نحو أنه حد في المسجد، وقد قال عليه السلام: جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم.

 ٥- صح أنه كان ينبغي أن يعرف أن الوالدين حيان أو ميتان، فإن كانا حيين، فالخصومة إليهما وإن كانا ميتين، فالخصومة إلى الابن. (ابن ملك)

(٣) سقط في أ.

(٤) زاد في ب: د.

(٥) سقط في أ.

(٦) يعني إذا كان المقذوف محصناً جاز لابنه الكافر أو ابنه العبد أن يطلب حد القاذف عندنا، وقال زفر: لا يجوز هذا إذا كان المقذوف ميتاً؛ لأنه إذا كان حيّاً ليس لغيره طلب حد قلفه، كذا في الإيضاح. (ابن ملك)

(٧) في أ: د، سقط في ب. بالجر معطوف على الابن أي أجزنا طلب ولد الولد. (ابن ملك)

(٨) يعني إذا لم يطلب ولد المقذوف من الميت الحد، فلولد ولده أن يطلب الحد. (ابن ملك)

(٩) عندنا، وقال زفر: ليس له ذلك؛ لأن العار، إينما يلحق بالأقرب، فبوجوده لا خصومة للأبعد كما في الكفاية. (ابن ملك)

(١٠) يعني ليس لولد بنت المقذوف أن يطلب الحد عند محمد: وله ذلك عندهما. (ابن ملك)

(١١) زاد في أ، ب: العبد.

(١٢) يعني إذا قال: لابنه لعبده يا ابن الزانية وأمه حرة ميتة لا يحد الأب ولا المولى لقوله عليه السلام: لا يقاد الولد لولده ولا السيد لعبده، فإذا سقط القصاص مع تيقن سببه، فالحد أولى بأن يسقط مع احتمال صدق قاذفه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) فى ب: فنجيز التداخل. أي لو قذف واحد جماعة بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقات يتداخل عندنا لكونه حق الله، فيحد حداً واحداً أو لا يتداخل عنده لكونه حق العبد حكي أن ابن أبي ليلى كان قاضياً بالكوفة سمع رجلاً عند باب مسجد، يقول لرجل: يا ابن الزاني، فقال: خذوه فأخذوه فأدخلوه في المسجد فضربه حدين شانين شانين فأخبر أبو حنيفة بذلك، فقال: عجباً من قاضي بلدنا أخطأ في مسألة في خمسة مواضع:

لعَيْنه (١) سَقَطَ إحصائه (٢) وناكحُ بنت مَلْمُوسَتِه بشهوة مُحْصَنِّ (ح) (٣) وإذا لاَعَنَتْ بولد (٤) سَقَطَ إحصائها (٥) ولو نَسَبَه (١) إلى جَدِّه أو نَفَاه (٧) عنَه (٨) أو إلى عمّه (٩) أو خاله أو زوج أمّه أو قال: يا ابنَ ماءِ السماءِ أو لعربي (١٠) يا نَبَطِيّ (١١) لم يُحَدِّ (١٢) وَحَدَّهُ (م) (١٣) بقولِه لرجل: يا زانيةَ (١٤) وعَكَسَ (م) في زَنَيْتَ (١٥) في الجَبَلِ يُرِيدُ الصّعُودَ (١٦) وما

- (٣) يعني إذا لمس امرأة أو قبلها أو نظر إلى فرجها بشهوة فتزوج بنتها وإن سفلت أو أمها وإن علت فوطئها لا يسقط إحصانه عند أبي حنيفة، فيحد قاذفه، وقالا: يسقط إحصانه، فلا يحد قاذفه؛ لأنه وطئ محرمة عليه أبداً كما لو وطئ أخته من الرضاع. (ابن ملك)
  - (٤) أي إذا نفى رجل ولد امرأته سواء كان الولد حيًّا أو ميتاً فلاعنته. (ابن ملك)
- (٥) ولا يحد قاذفها لوجود أمارة الزنا منها؛ لأن الولد الذي لا أب له يكون من الزنا ظاهراً. (ابن ملك)
  - (٦) أي الولد. (ابن ملك)
    - (٧) في أ: وأنفاه.
  - (٨) أي الولد عن جده. (ابن ملك)
  - (٩) أي لو نسب الولد إلى عمه. (ابن ملك)
    - (١٠) أي لو قال لعربي. (ابن ملك)
  - (١١) النبط قبيلة بسواد العراق ينسب إليهم من يقصد دمه. الواحد نبطي. (ابن ملك)
- (١٢) أما في نسبته إلى عمه أو حاله أو زوج أمه؛ لأن الولد ينسب إليهم عادة بحازاً وكونه زوج أمه ليس بشرط، بل العبرة فيه التربية لا غير حتى لو نسبه إلى من رباه وهو ليس بزوج؛ لأمه وجب إن لا يحد. وأما في قوله: يا ابن ماء السماء؛ فلأنه يراد به التشبيه في الجود، وكان لقب عامر بن حارثة ماء السماء؛ لأنه وقت القحط كان يقيم مقام القطر، وسميت امرأة امرئ القيس وهيأم المنذر بماء السماء لحسنها وصفائها. وقيل: لأولادها بنو ماء السماء وهم ملوك العراق. (ابن ملك)
  - (١٣) أي محمد القاذف. (ابن ملك)
  - (١٤) وقالا: لا يلزمه الحد. (ابن ملك)
  - (١٥) أي قال محمد: إذا قال لرجل: زنيت. (ابن ملك)
  - (١٦) أي حال كونه قائلاً: أردت به الصعود لا يحد، وقالا: يحد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهو وطئ الأجنبية أو المملوكة من وجه كالأمة المشتركة أو من كل وجه وحرمته مؤبدة كأمه التي حرمت عليه بالرضاع أو بالمصاهرة الثابتة بالإجماع أو بخبر شهود وكوطئ المنكوحة نكاحاً فاسداً وجارية ولده والأمة المستحقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) ولم يحد قاذفه بكونه صادقاً. وأما إذا كان وطئ حراماً لغيره كوطئ الأمة المزوجة أو المجوسية أو المشتراة شراءً فاسداً أو الحائض أو امرأته التي ظاهر منها أو مملوكته الأختين لا يسقط به الإحصان؛ لأن الحرمة فيهن على شرف الزوال، فيحد قاذفه. (ابن ملك)

أوجبناه (ز) (۱) على المصدِّق (۲) ولم يَجْعَلُوا (ك) قولَه في خصومة لَسْتُ بِالزَّانِي ولا أُمِّي قَدْفَاً (۲) ولو اختلف شهودُه (۱) في مكانه (۱) أو زمانه فهي (۱) مقبولة (ح) (۷) ونَرُدُ (ع) شهادة المحدود فيه (۸) وإن تاب (۹) وهو بسوط (ح) (۱۰) أو بأكثر (۱۱) أو بتَمَامِه (۲۱) قالا (۱۲): وتُقْبَلُ بعد الإسلام (۱۲) لا العِتْقِ (د) (۱۰) ولو قَذَفَ عبداً أو أمةً أو كَافراً بالزنا أو

(١) أي الحد. (ابن ملك)

- (٣) وقال مالك: هو قذف يجب به الحد؛ لأنه تعريض بالقذف ويدل عليه عرفاً فيحد به. (ابن ملك)
  - (٤) أي شهود القذف. (ابن ملك)
  - (٥) أي مكان القذف. (ابن ملك)
  - (٦) أي تلك الشهادة. (ابن ملك)
- (٧) عند أبي حنيفة فيحد القاذف بها، وقالا: لا يقبل؛ لأن القذف في هذا المكان غير القذف في الآخر، وكذا في الزمان فلم يتم البينة على قذف واحد، فصار كما إذا اختلفا في اللفظ بأن شهد أنه قذفه بالعربية والآخر بالفارسية. (ابن ملك)
  - (٨) أي في القذف. (ابن ملك)
- (٩) عن جريمة القذف، وقال الشافعي: يقبل شهادته إذا تاب؛ لأن الله تعالى استثنى التائبين عقيب النهي عن قبول شهادتهم بقوله: ﴿إِلاَ الذين تابوا﴾ [الآية ٥ من سورة النور]. (ابن ملك)
- (١٠) أي رد شهادتهم بضرب سوط واحد عند أبي حنيفة؛ لأن القاضي إنما يحد القاذف إذا عجز عن أربعة شهداء، فالعجز يظهر بضرب سوط. (ابن ملك)
- (١١) فى ب: بأكثره. أي في رواية أخرى عنه أنه يثبت بضرب أكثره؛ لأن للأكثر حكم الكل. (ابن ملك)
  - (١٢) أي في رواية أخرى عنه أنه يثبت بتمام الحد. (ابن ملك)
- (١٣) لأن الحد من حيث هو حد لا يتجزئ، فيتعلق الحكم بكلها تخفيفاً. وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا قذف ذمي محصناً فلما ضرب سوطاً أسلم فيتمم الحد عليه جازت شهادته عندهما؛ لأن رد الشهادة متمم للحد، فيكون صفة له، وصفة الشيء، إنما يوجد بعد وجود ذلك الشيء، والمقام بعد الإسلام بعض الحد، فلا يكون رد الشهادة صفة له. (ابن ملك)
- (١٤) يعني إذا حد الكافر في قذف ردت شهادته فإن أسلم قبلت شهادته؛ لأنه بعد الإسلام حدثت شهادة أخرى وهيالشهادة على المسلمين فلا يلحقها الرد؛ لأنها لم تكون موجودة قبل وقت الحد. (ابن ملك)
- (١٥) سقط في ب. إذا حد العبد في قذف ثم عتق لا يقبل شهادته؛ لأن العبد لم يكن له شهادة وقت الحد، فلا تعمل الشهادة الحادثة بعد العتق. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٢) أي على من قال: صدقت لمن قال: لآخر أنت زان، وقال زفر: يحد؛ لأن تصديق القذف قذف.
 (ابن ملك)

قال لمسلم: يا فاسقُ أو يا حبيثُ أو يا كافرُ<sup>(۱)</sup> عُزِّر<sup>(۲)</sup> أو يا حِمَارُ<sup>(۱)</sup> أو بحنزيرُ لم يُعَزَّرُ<sup>(2)</sup> وقيل (د)<sup>(6)</sup>: يُعَزَّرُ إن كان شريفاً<sup>(1)</sup> ويُقَدَّرُ (س) أكثرَه<sup>(۷)</sup> بخمسة وسبعينَ سوطاً وهما بتسعة وثلاثينَ<sup>(۸)</sup> ولا يُنْقُصُ في الأقلِّ<sup>(۱)</sup> عن ثلاثة <sup>(۱۱)</sup> وإن رَأَى وإن رَأَى الإمامُ الحَبْسَ أَيْضَارً<sup>(۱۱)</sup> فَعَلَ ويُقَدَّمُ التعزيرُ في شِدَّةِ الضربِ<sup>(۱۲)</sup> ثم الزنا ثم الشُرْبِ<sup>(۱۲)</sup>، ثم القذفُ<sup>(11)</sup>

(١) أو منافق أو يا لوطي أو يا آكل الربا أو يا شارب الخمر أو يا ديوث أو يا قرطبان. وهو الذي يرى مع امرأته رجلاً، فيدعه خالياً بها أو يا حرام زاده. (ابن ملك)

(٢) وإنما لم يحد؛ لأن القذف في الثلاثة الأُول وقع لغير محصن، وفى البواقي وقع بغير الزنا، ولكن لما لَحق به شين للمقذوف وجب التعزيز تأديباً. والتعزير من العزر وهو الردع وهو مشروع لقوله تعالى: ﴿ وَاَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْسٌ سَبِيلاً ﴾ [الآية ٣٤ من سورة النساء] أمر بضرب الزوجات تأديباً، ولما روي أنه عليه السلام: عزر رجلاً قال لغيره: يا حبيث. (ابن ملك)

(٣) أي لو قال لمسلم: يا حمار. (ابن ملك)

(٤) لأن العار لم يلحق مهذه القاذف لكون كذبه صريحاً. وقيل: يعزر في ديارنا؛ لأن هذا اللفظ يذكر للشتيمة، والقول الأول أصح. (ابن ملك)

(٥) سقط في ب.

(٦) كالعلوي والعباسي والفقيه؛ لأن الوحشة تلحقه بذلك، وكذا لا يعزر بقوله يا ناكس أو يا مسخرة أو يا أبله؛ إذ لا يراد بهذه الألفاظ الشتيمة. وأما العامي فلا يبالي به. وهذا التفصيل أحسن ما قيل. (ابن ملك)

(٧) أي أبو يوسف أكثر التعزير. (ابن ملك)

(٨) الأصل فيه: قوله عليه السلام: من بلغ حدًا في غير حد فهو من المعتدين، معناه: من أتى حدًا في موضع لا يجب فيه، فهو من المتجاوزين بتعزر أن يبلغ عدد التعزير عدد الحد اتفاقاً، إلا أن أبا يوسف اعتبر حد الأحرار؛ لأنهم هم الأصول، وأقله شانون، فينتقص منه خسة أسواط لما روي أن عليًا رضي الله عنه فعل كذا، وأبا حنيفة ومحمداً اعتبر أقل حد العبيد وأقله أربعون فيتقص منه سوط. (ابن ملك)

(٩) أي أقل التعزيز. (ابن ملك)

(١٠) أي عن ثلاثة جلدات؛ لأن الزجر لا يحصل بما دونها، والأولى أن يفوض إلى رأي الإمام؛ لأن ذلك مختلف باختلاف الأنام. (ابن ملك)

(١١) أي كالضرب. (ابن ملك)

(١٢) يعني التعزيز يكون أشد ضرباً؛ لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد، فلا يخفف من حيث الوصف لئلا يخلو عن الزجر. (ابن ملك)

(١٣) أي يكون حد الزنا أشد من حد الشرب؛ لأن جنايته أعظم. ولهذا شرع فيه الرجم ولم يشرع في الشرب. (ابن ملك)

(١٤) أي يكون حد الشرب أشد من حد القذف؛ لأن جنايته مقطوع بها ولا كذلك جناية القذف لاحتمال أن يكون القاذف صادقاً فيه. (ابن ملك) ويُعَزَّرُ<sup>(۱)</sup> زوجتَه على تركِ الزِّينَةِ وغُسْلِ الجنابةِ<sup>(۲)</sup> والخروج (د) من المَنْزِلِ وتركِ الإجابةِ (د) إلى الفراش<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) زاد في أ، ب: د. أي يجوز للزوج تعزير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٣) لأن منفعة الضرب جذه الأشياء تعود إلى نفسه. وفي النهاية: ليس له أن يضرب بها على ترك الصلاة؛ لأن المنفعة عائدة إليها. اعلم أن من مات من الحد أو العزير فدمه هدر؛ لأن إقامتها واجبة والضمان لا يجامع الواجب. وعن أبي يوسف: أن القاضي إذا زاد على مائة بأن يرى ذلك مصلحة فمات به يجب نصف الدية على بيت المال؛ لأنه مات بفعل مأذون وغير مأذون فيه، فينتصف، ولو ماتت من الضرب جذه الأشياء يضمن الزوج؛ لأنه مقيد بوصف السلامة وإن كان مباحاً. (ابن ملك)

فصل [في حد السرقة(١)]

- (٢) أي من مال ممنوع أن يصل إليه يد الغير سواء كان المانع بناء أو حافظاً. (ابن ملك)
  - (٣) أي ما قيمته نصاب. (ابن ملك)
  - (٤) أي السارق في ذلك النصاب والحرز. (ابن ملك)
  - (٥) أي النصاب الذي تقطع اليد بسرقته. (ابن ملك)
    - (٦) أي التي عشرة دراهم. (ابن ملك)
- (٧) وفيه دلالة على أن الاعتبار في القيمة بالدراهم وإن كان المسروق ذهباً. (ابن ملك)
- (٨) وقال الشافعي: هو مقدر بربع دينار، لما روي أن النبي عليه السلام: قطع سارقاً في ربع دينار.
   (ابن ملك)
  - (٩) أي جودة تلك العشرة. (ابن ملك)
- (١٠) شرط عند أبي حنيفة حتى لو سرق عشرة دراهم رديئة لا يقطع؛ لأن نقصان الوصف مؤثر في نقصان المالية، فصار نقصانه كنقصان القدر، فلا يقطع لهذه الشبهة. (ابن ملك)
  - (١١) أي أبو يوسف أبا حنيفة. (ابن ملك)
  - (١٢) وقال: يقطع في سرقتها؛ لأنها لما كانت رائجة صارت كالجيدة. (ابن ملك)
    - (۱۳) أي إذا سرق، فشهد على أخذه رجلا . (ابن ملك)
- (١٤) أي يسألهما القاضي عن ماهية السرقة؛ لأنها تطلق على تخفيف الصلاة كما قال عليه السلام: إن أسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاته، وعلى الاستماع خفية كما قال الله: ﴿ إِلا من استرق السمع ﴾ [الآية ١٨ من سورة الحجر]. (ابن ملك)
  - (٥١) لأن السرقة تختلف باختلاف الأحوال حتى من أدخل يده من النقب وأخذ المال لا يقطع. (ابن ملك)
    - (١٦) لاحتمال أن يكون في زمان الصبا. (ابن ملك)
- (١٧) لاحتمال أن يكون في دال الحرب أو من بيت أذن له في دخوله ولا بد أن يسالهما عن المسروق منه أيضاً إذا لم يكن حاضراً يخاصم لجواز أن يكون المسروق منه ذا رحم محرم منه أو أحد الزوجين. (ابن ملك)
  - (۱۸) في أ: أقر مقره.
  - (١٩) سقط في أ. بسرقة. (ابن ملك)
  - (٢٠) سقط في أ. أي أبو يوسف الإقرار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهو في اللغة أخذ الشيء من الغير على غير وجه. وفي الشريعة: في حق القطع: أخذ مكلف خفية قدر عشر دراهم مضروبة محرزة أو حافظ بلا شبهة. (ابن ملك)

مسرتَيْنِ (۱) قُطِعَتْ يَمِينُهُ (۲) من الزَّنْدِ وحُسِمَتْ (۱) بعد خصومة المسروق منه وقَطَعْنَاه (ز) بعد حصومة المسروق منه وقَطَعْتْ رِجْلُهُ بدعسوى المسودَع والمستعيرِ والمضارِب (۱) مع غَيْبَة المالك (۱) فإنْ نَثَى (۱) قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْرَى (۱) فَطِعَتْ رِجْلُه اليُسْرَى (۱) فَطَعْتُ (ع) يدَهُ اليُسْرَى أَمُ (۱) رِجْلَه اليُسْنَدَى (۱) فِي اللهُ اليُسْرَى (۱) ولا يُقْطَعُ (۱) إذا كانت يدُهُ اليُسْرَى ورِجْلُه اليُسْنَى شَلاَّءً أو اليُسْنَى ورِجْلُه اليُسْنَى العَمْد (۱) مقطوعة (۱) وقاطع اليسارِ مأمورٌ باليمينِ غيرُ ضامنٍ (ح) (۱۱) وضَمَنَّاهُ في العَمْد (۱)

<sup>(</sup>١) لأن الموضع الاحتياط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي يمين السارق والسارقة؛ لقوله تعالى ﴿ وَٱلسَّارِقَ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ [الآية ٨ من سورة المائدة]. وأما اليمين فلقراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما، وأما كونه من الزند؛ فلأنه عليه السلام أمر قطع السارق منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي تكون لينقطع دمه ولا يهلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني إذا سرق من هؤلاء وادعوا عند الحاكم وأثبتوا السرقة بالبينة يقطع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) عندنا، وقال زفر: لا يقطع وكذا الخلاف في المرتهن والمستبضع والقابض على سوم الشراء؛ لأن شبهة التمليك من المالك ثابت فلا يقطع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي إن سرق مرة ثانية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) من المفصل؛ لأنه عليه السلام أمر بقطعها حين عاد، وانعقد عليه الإجماع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) وإن سرق مرة ثالثة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) في أ: شم.

<sup>(</sup>١٠) سقط هنا في أ: في الرابعة ولا تقطع إذا كانت يده اليسرى ورجله اليمني.

<sup>(</sup>۱۱) وقال الشافعي: إذا سرق في المرة الثالثة يقطع يده اليسرى، وفي المرة الرابعة يقطع رجله اليمني، وإن عاد يحبس بعد ذلك. وفي قوله القديم: يقتل من الوسيط لقوله عليه السلام: من سرق فاقطعوه، فإن عاد فاقطعوه، وإن عاد فاقطع والمن وا

<sup>(</sup>۱۲) يمين السارق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) لأن يده اليمنى إذا قطعت حال كون يده اليسرى شلاء أو مقطوعة فات عنه منفعة البطش بالكلية أو حال كون رجله اليمنى شلاء أو مقطوعة فات عنه المشي فصار في حكم الهالك. والحد شرع زاجراً لا متلفاً. وكذا لا يقطع لو كانت إلهامه من اليد اليسرى أو الإصبعان منها شلاء أو مقطوعة؛ لأن البطش يفوت عنه. وأما إذا كان شلاء أو مقطوعة أصبعاً واحداً سوى الإلهام لا يمنع عن قطع يمناه؛ لأن ذلك لا يفوت منفعة البطش. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٥) يعني إذا أمر القاضي الجلاد يقطع يمين السارق فقطع يساره عمداً لا يضمن عند أبي حنيفة، وعندهما: يضمن. أقول: لو قال: وقاطع اليسرى عمداً مأموراً باليمنى غير ضامن لكان أخصر ولم يحتج إلى إرداف قولهما. (ابن ملك)

والشهادة بسَرِقة بقرة مع الاختلاف في لونها مقبولة  $(-)^{(1)}$  ولو أَقَرَّ عبدٌ محجورٌ بسرقة نصاب مُعَيَّنٍ  $(-)^{(1)}$  فَكَذَّبَهُ مُولاه  $(-)^{(1)}$  فالواجبُ  $(-)^{(1)}$  القطعُ (-) والرَّدُّ  $(-)^{(0)}$  إلى المسروق منه  $(-)^{(1)}$  ويقْطَعُهُ (س)  $(-)^{(1)}$  المالَ للمولَى  $(-)^{(1)}$  ووافق  $(-)^{(1)}$  وإذا قُطِعَ  $(-)^{(1)}$  والعَيْنُ قائِمَة  $(-)^{(1)}$  أو مستَهُ لَكَة  $(-)^{(1)}$  لم يَضْمَنُ  $(-)^{(1)}$  والضمانُ به رواية  $(-)^{(0)}$  ولم يَجْمَعُوا  $(-)^{(1)}$  بينهما  $(-)^{(1)}$  ليسارِه وقْتَ القَطْعِ  $(-)^{(1)}$  فنَمْنَعُهُ  $(-)^{(1)}$  مطلقاً  $(-)^{(1)}$  ولو حَضَرَ أحدُ جماعةٍ فقُطعَ له  $(-)^{(1)}$ 

- (٢) من قلان. (ابن ملك)
- (٣) وقال: بل ذلك النصاب مالي. (ابن ملك)
  - (٤) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (٥) أي رد النصاب. (ابن ملك)
- (٦) لأن إقراره بالسرقة على نفسه في حق القطع صحيح، فيصح في حق المال ضمناً. (ابن ملك)
  - (٧) أي يأمر أبو يوسف بقطع يده. (ابن ملك)
- (٨) ولا يرده إلى فلان؛ لأن إقراره في حق القطع إقرار على نفسه وهو غير متهم فيه، فيصح وفى حق المال إقرار على مولاه، فلا يصح فيؤخذ به بعد العتق. (ابن ملك)
  - (٩) أي قال محمد: يكون المال للمولى. (ابن ملك)
    - (١٠) يد السارق. (ابن ملك)
  - (١١) أي حال كون المسروق موجوداً. (ابن ملك)
    - (١٢) إلى مالكها لقيام ملكه فيها. (ابن ملك)
    - (۱۳) أي إن كان السارق استهلكها. (ابن ملك)
  - (٤) لقوله عليه السلام: لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه. (ابن ملك)
  - (٥) يعنى في رواية عن أبي حنيفة أنه يضمن إذا استهلكها، ولا يضمن إذا هلكت. (ابن ملك)
    - (١٦) أي بين القطع والضمان. (ابن ملك)
- (١٧) وقال مالك: إن كان السارق موسراً من حين السرقة إلى وقت القطع يضمن وإلا فلا، نظراً للجانبين. (ابن ملك)
- (١٨) وقال الشافعي: يضمن السارق سواء هلك المسروق أو استهلكه؛ لأن محل القطع اليد ومستحقه هو الله تعالى، وسببه الجناية على حق الله، وهو ترك الانتهاء عما نهى عنه، ومحل الضمان الذمة، ومستحقه المسروق منه، وسببه أخذ مال الغير بغير إذنه، فلما اختلف الحقان محلاً ومستحقاً وسبباً. فوجوب أحدهما لا يمنع وجوب الآخر كإيجاب القيمة مع الحد في شرب خمر الذمي. (ابن ملك)
  - (٩٩) يعني لو سرق رجل سرقات من جماعة، فحضر أحدهم قطع لخصومة منه اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أ. عند أبي حنيفة، وقالا: لا يقبل لانعدام اتفاق الشاهدين كما لو اختلفا في الذكورة والأنوثة أو في لون المغصوب من فلان. (ابن ملك)

فهو غيرُ ضامنٍ (ح) (١) مطلقاً(٢) وأوجباه (٣) في غير التي قُطعَ لها(١).

ولو اشْتَرَكَ جماعة (٥) فحصَلَ لكلُّ نصَاب (٢) قُطعُوا (٧) أو لكلِّهم نصَاب (٨) لم يَقْطَعُوهُمْ (ك) (٩) ولو حُكِمَ به (١٠) فملكَ (١١) المسروق (١٢) أو قُطعَ (١٢) فعاد فسرَقَها (١١) وهي هي (٥) لم نَقْطَعْهُ (٤) (١٦) ولو ادعى ملكيتَها (١٧) لم يُقْطَعْ (٨) ولو صبَغَهُ (١٩) أحْمَر (٢٠) لم يُؤْخَذُ (٢) منه (٢٢) ولم يَضْمَنْهُ وأفتَى (م) (٢٣) بأخذِهِ مع ضمانِ الزيادةِ له (٢٤)

- (٢) أي للحاضر ولغيره. (ابن ملك)
  - (٣) في أ: أوجبها.
- (٤) أي قالا: يضمن لغير السرقة التي قطع لها أي لغير الحاضر منهم. (ابن ملك)
  - (٥) في سرقة. (ابن ملك)
  - (٦) أي لكل واحد نصاب سرقة. (ابن ملك)
  - (٧) اتفاقاً لكمال السرقة في حق كل واحد منهم. (ابن ملك)
    - (٨) أي إذا اشتركوا في سرقة نصاب واحد. (ابن ملك)
- (٩) أي علماؤنا لم يأمروا بقطعهم، وقال مالك: يؤمر بقطعهم؛ لأنهم صاروا سارقين. (ابن ملك)
  - (١٠) أي بالقطع. (ابن ملك)
    - (١١) السارق. (ابن ملك)
  - (١٢) بالهبة أو غيرها قبل القطع. (ابن ملك)
  - (١٣) السارق في سرقة عين وهي قائمة فردت إلى مالكها. (ابن ملك)
    - (١٤) في أ: فسرق.
    - (١٥) زاد في أ: . أي والحال أن العين لم تكن متغيرة. (ابن ملك)
      - (١٦) وقال الشافعي: في المسألتين يقطع. (ابن ملك)
      - (١٧) أي ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه. (ابن ملك)
  - (١٨) لأن دعواه محتملة للصدق، فيكون شبهة دارئة للحد. (ابن ملك)
    - (١٩) أي السارق المسروق. (ابن ملك)
      - (۲۰) ثم قطع یده. (ابن ملك)
        - (۲۱) زاد في أ، ب: منه.
    - (٢٢) أي الثوب من السارق. (ابن ملك)
      - (۲۳) محمد. (ابن ملك)
- (٢٤) يعني يأخذ المالك منه الثوب ويضن قيمة ما زاد الصبغ فيه. أقول: لو قال: ولو صبغه أحمر أفتي بأخذه مع ضمان الزيادة لكان أخصر، ولم يحتج إلى بيان قولهما؛ لأنه في طرف النفي من قوله يعني يأخذ المالك منه الثوب ويضمن قيمة ما زاد الصبغ فيه؛ لأن الثوب قائم اتصل به مال غيره، فيأخذه لكونه أصلاً ويضمن قيمة الصبغ؛ لأنه تابع كما في الغصب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعني السارق المذكور لا يضمن عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

♦ كتاب الحدود 🔷

أو أَسْوَدَ<sup>(1)</sup> فللمالكِ (ح)<sup>(۲)</sup> أَخْذُهُ مَجَّاناً<sup>(۳)</sup> ويَمْنَعُهُ (س)<sup>(1)</sup> وجَعَلَهُ (م)<sup>(0)</sup> كالأَحْمَرِ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) يعنى لو صبغه السارق أسود ثم قطع يده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>٣) عند أبي حنيفة؛ لأن السواد نقصان عنده كما في الغصب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي أبو يوسف المالك من الأخذ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي محمد الأسود. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) فيأخذه ويضمن الزيادة. (ابن ملك)

فصل [فيما يقطع في سرقته وفيما لا يقطع]

ولا نَقْطَعُ<sup>(۱)</sup> (ع) في المباحة الأصل (د)<sup>(۲)</sup> والمُتَعَرِّضَة للفسادَ<sup>(۳)</sup> ولا قَطْعَ فيما يُتَأَوَّلُ في المباحة الأصل (د)<sup>(۲)</sup> والمُتَعَرِّضَة للفسادَ<sup>(۳)</sup> في صبي<sup>(۲)</sup> حُرِّ عَلَيْهِ حُلِيً في الإنكارُ<sup>(۱)</sup> ولا في دَفَاتِرِ غيرِ الحسابِ<sup>(۵)</sup> ويَأْمُرُ (س) به<sup>(۱)</sup> في صبي<sup>(۱)</sup> في صبي<sup>(۱)</sup> حَدِّ عَلَيْهِ حُلِيً ومُصْحَف مُحَلِّي (س) (<sup>(۱)</sup> ويُنْهِي (س) عنه (<sup>(۱)</sup> عبد صغير (<sup>(۱)</sup> ککبير (<sup>(۱)</sup> [۲۷/ب] ويُقْطَعُ في الساج (<sup>(۱)</sup> والآبِنُوسِ<sup>(۱)</sup> والقَنَاءِ<sup>(۱)</sup> والصَّنْدَلِ<sup>(3)</sup> والعُودِ (د) واليَّاقوتِ (د) والفُصُوصِ

<sup>(</sup>١) في أ: ولا يقطع.

<sup>(</sup>٢) سقط في أ، ب. إذا سرقها كالحطب والسمك والطير والزرنيخ ونحوها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) زاد في ب: د. أي لا يقطع فيما إذا سرق ما يتسارع إليه الفساد كاللحم واللبن ونحوهما. وقال الشافعي: يقطع لانه سرق مالاً محرزاً وفساده في ثاني الحال لا يمنع كمال ماليته حال السرقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) كآلات اللهو من الدف وغيره وكالأشربة المطربة والنرد والصليب من الذهب لاحتمال أن يقول السارق: سرقتها للكسر ولإراقته. وأما الدراهم التي عليها التمثال فيقطع فيها؛ لأنها معدة للتمول لا للعبادة فتأويل الكسر لا يثبت فيها. وأما وإذا سرق طبل الغزاة، فقيل: يقطع؛ لأن ضربه للغزو ومأذون فيه، ومختار الصدر الشهيد: إنه لا يقطع؛ لأنه كما يصلح للغزو ويصلح للهو فتمكن الشبهة. (ابن ملك)

<sup>(°)</sup> لأنه يتناول للقراءة. وأما في دفاتر الحساب فيقطع؛ لأنه لا تنفع غير صاحبه، فيكون المقصود فيه الكاغد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي أبو يوسف بالقطع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي في سرقة صبي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في أ. أي وفي سرقة مصحف عليه حلية تبلغ نصاباً، وقالا: لا يقطع. اعلم أن الخلاف في الصبي غير المميز؛ لأنه لو كان مميزاً لا يقطع اتفاقاً؛ لأن له يداً على نفسه وعلى ما في يده، فيكون حداعاً لا سرقة كذا في التبيين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي أبو يوسف عن القطع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي في سرقته؛ لأن كونه مالاً يقتضي القطع وكونه آدميّاً لا يقتضيه. والحد إذا دار بين الوجوب وعدمه لا يجب هذا في صغير لا يتكلم وإن كان ينطق ويعبر عن نفسه لا يقطع اتفاقاً وضع في العبد؛ لأن في الحر الصغير لا يقطع اتفاقاً من الحقائق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي كما لا يقطع في الكبير؛ لأن له يداً على نفسه، وأخذه إما بواسطة الخداع أو بالغصب فلا يكون سرقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) وهو شجر لا ينبت إلا ببلاد الهند يجلب منها كل ساجة منحوتة الجوانب الأربع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) وهو شجر معروف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) بالقصر جمع قناة وهي شجرة يتخذ منها الرمح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) وهو شجر طيب الرائحة. (ابن ملك)

(د)(۱) وما اتُّخِذَ من الحَشَبِ (۲) لا في كُلْب (۳) وفَهُد (٤) وانْتِهَاب (٥) واختلاَس (١) وخِيانَة (٧) ومسن بيت المسالِ والمَغْنَم (٨) والمُشْتَرَك (٩) وأصُولِهِ وفَروعه (١١) ونَطَرِدُهُ (ع) في ذي السرَّحِمِ المَحْرَمِ (١١) وأحدُ السزوجَيْنِ (ع)(١٢) مَسن الآخرِ (١٣) ولو كان مُحْرَزاً

- (٣) أي لا يقطع في سرقة كلب. (ابن ملك)
- (٤) لأن جنسها مباح الأصل غير مرغوب فيه ولو كان للكلب طوق ذهب فعلى الخلاف كالصي الذي عليه حلى. (ابن ملك)
  - (٥) أي لا يقطع في انتهاب وهو الأخذ على وجه العلانية قهراً من ظاهر بلدة أو قرية. (ابن ملك)
    - (٦) وهو أن يأخذ من اليد بسرعة جهراً. (ابن ملك)
- (٧) وهو أن يخون المودع على ما في يده لقوله عليه السلام: لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس. (ابن ملك)
  - (٨) لأن ذلك المال للعامة وهو منهم. (ابن ملك)
- (٩) أي من المشترك بين السارق والمسروق منه لثبوت الشبهة باعتبار أبحذ ماله من وجه. (ابن ملك)
- ( ١٠) أي إذا سرق من بيوت أصوله وفروعه من النسب مال غيرهم أو سرق مالهم من بيوت غيرهم لا يقطع لجريان الانبساط بينهم بالانتفاع في المال والدحول في الحرز. ولو سرق من أصوره من الرضاع أو فروعه قطع لانعدام هذا المعنى فيهم عادة. (ابن ملك)
- (١١) إذا سرق من بيت ذي رحم محرم منه سواء كان المسروق ماله أو ماله غيره لا يقطع عندنا، وقال الشافعي: يقطع. (ابن ملك)
  - (١٢) سقط في أ، ب.
- (١٣) أي إذا سرق أحدهما من الآخر أو من ماله لا يقطع عندنا لوجود الانبساط بينهما في الحرز والمال. وكذا لو سرق من معتدته المبتوتة أو سرقت هي منه لا يقطع؛ لأن الخلطة بينهما قائمة. وقال الشافعي: يقطع. اعلم أن المفهوم من بيت المنظومة في مقالة الشافعي: وهو يقطع السارق

<sup>(</sup>١) سقط في أ، ب. والمسك والأدهان والورس والزعفران واللؤلؤ ونحوها وإنما قطع في سرقة هذه الأشياء؛ لأنها عزيزة محرمة لا توجد بصورتها مباحة في دار الإسلام فصارت كالفضة. وأما الزجاج المصنوع، فقيل: لا يقطع فيه؛ لأن الفساد يتسارع إليه، وقيل: يقطع؛ لأنه مال نفيس، وإنما الفساد من التقصير في الاحتراز عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي إذا انتخذ من الخشب من الأبواب والأول أن يقطع في سرقتها؛ لأن الصنعة فيها غلبت على الأصل، والتحقت بالصنعة بالأموال النفيسة وخرجت من أن تكون تافهة بخلاف المتخذ من الخشيش والقصب؛ لأن الصنعة لم تغلب فيه ولم يتضاعف قيمته فلا يقطع فيه حتى لو غلبت فيه الصنعة كالحصير البغدادي والجرجاني يقطع فيها. وأما في الأبواب فإنها يقطع إذا كانت محدرة في الحرز وكانت خفيفة لا يثقل حملها على الواحد حتى لو كانت متعلقة بالجدار أو لا يقطع فيها؛ لأنه يكون سارقاً للحرز دون المحرز، فصار كسرقة الحارس، وكذا لو كانت تقيلة؛ لأنها لا يرغب في سرقتها كذا في التبيين. (ابن ملك)

عنه (۱) والسارقُ من بيت خَتَنِه (۲) أو صِهْرِه (۳) لا يَقْطَعُ (ح) (٤) والمُؤجِّرُ من البيتِ المُسْتَأْجَرِ (ح) (٥) ولا قَطْعَ على السارق من غَرِيمِه (١) مثلَ حقّه (٢) مطلقاً (٨) ولا من سيدِه (٩) أو امراة سيّده أو زوج سيدته (١١) ولا من مكاتبِه (١١) ومضيفه (١٢) وبيت (١٣) ماذونٍ في دخولِه (١٤) وحمام (٥) نَهَاراً ويُقْطَعُ (١٦) فيما أُحْرِزَ بالحافظ (١٧) لمحرَّد أخذه (٨)

من نسوانه من منزل لم يكن من سكانه أن خلافه فيما إذا لم يسكن فيه؛ لأنه لا تأويل له بالدخول؛ إذ لو كان ساكناً معها فيه لا يقطع اتفاقاً؛ لأن له تأويلاً فيه. وإنما فيما إذا سرق الزوج من مال زوجته؛ لأنها لو سرقت من مال زوجها لا يقطع اتفاقاً. كذا في شرحه المسمى بالكافى وأنت ترى أن المصنف أطلقه. (ابن ملك)

- (١) لو هذه للوصل أي وإن كان مال أحلهما محرزاً وممنوعاً من الآخر. وفي هذا الكلام إخراج لمذهب مالك؛ لأنه قال: مال أحلهما إن كان ممنوعاً عن الآخر فسرقته توجب القطع؛ إذ لم يبق له تأويل وإلا فلا. (ابن ملك)
  - (٢) وهو زوج كل ذي رحم محرم منه. (ابن ملك)
  - (٣) وهو كل ذي رحم محرم من امرأته. (ابن ملك)
  - (٤) عند أبي حنيفة، وقالا: يقطع لانعدام الشبهة في المال والحرز. (ابن ملك)
- (°) أي إذا سرق المؤجر من بيته الذي في يد المستأجر يقطع عند أبي حنيفة، وقالا: لا يقطع. (ابن ملك)
  - (٦) في أ: في بيت غريمه.
  - (V) أي من جنس الحق الذي كان له عليه؛ لأنه مستوف حقه. (ابن ملك)
- (٨) أي سواء كان ذلك الحق حالاً أو مؤجلاً؛ لأن الحق ثابت على كل تقدير سواء كان مثل قدر حقه أو أكثر منه؛ لأنه كان شريكاً بقدر حقه فيما سرق ولا قطع في سرقة المال المشترك وسواء كان مثل حقه في الجودة أو أجود منه لاتحاد الجنس. (ابن ملك)
  - (٩) أي لا قطع على العبد السارق من سيده. (ابن ملك)
  - (١٠) لأنه مأذون له في الدخول عادة فتمكنت الشبهة في الحرز. (ابن ملك)
- (١١) أي لا قطع إذا سرق المولى من مكاتبه؛ لأن له حقًّا في اكتسابه. وكذا لو سرق المكاتب من مولاه لتنزله منزلة العبد. (ابن ملك)
- (١٢) أي لا قطع إذا سرق الضيف من بيت من أضافه؛ لأنه مأذون له في دخول بيته، فكان فعله خيانة لا سرقة. (ابن ملك)
  - (١٣) أي لا قطع إذا سرق من بيت. (ابن ملك)
    - (١٤)كالخانات وحوانيت التجار. (ابن ملك)
  - (١٥) هذا التخصيص بعد التعميم؛ لأن البيت المأذون في دخوله يتناوله. (ابن ملك)
    - (١٦) زاد في أ: د.
  - (١٧) كمن جلس في الصحراء أو المسجد أو الطريق عنده متاعه وهو محرز به. (ابن ملك)
    - (١٨) لأن يد الحافظ تزول فتتم السرقة. (ابن ملك)

ولو من مسجد مُستَيْقظاً كان (١) أو نائماً (٢) وفي المُحْرَزِ (٣) بالمكانِ بإخراجه (٤) والحفظُ في الحمامِ معتَبَرٌ (ح) (٥) وظاهرُ المذهبِ إِهْدَارُهُ (ح) (٢) كما أَفْتَى (م) به (٧) ويُفْتِي (س) (٨) بقط ع النَّبَاشِ (٩) ولسو نَقَبَ (١١) و دَخَلَ و نَاوَلَ المالَ (١١) خارجاً (١١) لم يُقطعَا (١٦) فإنْ أَدْخَلَ أَدْخَلَ (١٥) بقط عِهِمَا (١٥) لو انْفَرَدَ فنَقَبَ وأَدْخَلَ أَدْخَلَ (١٥) لو انْفَرَدَ فنَقَبَ وأَدْخَلَ

(١) الحافظ. (ابن ملك)

(٣) زاد في ب: د.

- (٤) لأن السرقة لا تتم قبل الإخراج لقيام اليد عليه. اعلم أن هذا الحرز أقوى من الحرز بالحافظ؛ لأنهما يشتركان في المنع عن وصول اليد إلى المال لكن الحرز بالمكان يزيد عليه من حيث أن المال مختف فيه عن الأعين فلا يعتبر الحرز بالحافظ مع وجوده حتى لو كان المال محرزاً بالمكان وأذن بالدخول فيه فسرَّق منه وصاحبه عنده لا يقطع؛ لأن الحرز بالحافظ لم يكن معتبراً مع الحرز بالمكان وقد سقط بالإذن. (ابن ملك)
- (٥) يعني روي عن أبي حنيفة أن من سرق ثوباً في الحمام نهاراً عند صاحبه يقطع كما لو سرق من المسجد وصاحبه عنده. (ابن ملك)
- (٦) لأن الحمام بني لإحراز الأمتعة فكان حرزاً مكانيّاً فلم يعتبر فيه الحافظ بخلاف المسجد، فإنه ليس بحرز وما بني للإحراز أصلاً فيعتبر فيه الحافظ كما في الطريق. (ابن ملك)
  - (V) أي محمد بظاهر المذهب. (ابن ملك)
    - (٨) أبو يوسف. (ابن ملك)
- (٩) وهو من نبش قبراً واحد الكفن منه سواء كان القبر في بيت مقفول أو في الصحراء وهو الصحيح وقالا: لا يقطع. (ابن ملك)
  - (١٠) السارق بيتاً. (ابن ملك)
  - (١١) أي أعطاه بإخراج يده من البيت. (ابن ملك)
    - (۱۲) أي من كان خارج البيت. (ابن ملك)
- (١٣) لأن القطع يجب بهتك الحرز والإخراج ولم يوجد ذلك من كل منهما؛ لأن الخارج لم يوجد منه الهتك والداخل وإن وجد منه الإخراج بإخراج يده، لكنه بطل باعتراض يد الآخر عليه فلم يتم السرقة. (ابن ملك)
  - (١٤) زاد في أ: د. الخارج. (ابن ملك)
  - (١٥) أي أخذه من الداخل. (ابن ملك)
  - (١٦) زاد في أ، ب: س. أبو يوسف. (ابن ملك)
- (١٧) أما الداخل؛ فلأن الهتك تم منه، فصار المال مخرجاً بمعاونته. وأما الخارج؛ فلأنه أخرج المال من الحرز. (ابن ملك)
  - (۱۸) أي يأمر أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وقيل: لا يكون محرزاً في حال نومه غلا إذا كان متاعه تحت جنبه أو تحت رأسه والصحيح هو الأول؛ لأن الناس يعدون النائم عند متاعه حافظاً. وعلى هذا إذا حفظ المودع أو المستعير المتاع بمثل هذا الحفظ لا يضمن. (ابن ملك)

يَسدَهُ (١) كما لو أَحذَ مِنَ الكُمِّ أو الصُّنْدُوق (٢) ولو أَلْقَاه (٣) ثَمْ خَرَجَ فَأَخَذَهُ قَطَعْنَاه (ز) (٤) ولسو حَمَلَهُ (٥) على دابَّة فَسَاقَهَا حتى خَرَجَتْ قُطِعَ (٢) وقَطَعْنَا (ز) (٧) جماعةً تَولَّى بعضُهم الأَحْذَ (٨) لا هذا وَحْدَهُ (٩) ولو شَقَّ التَّوْبَ (١١) ثَمْ أَخْرَجَهُ لَمْ يَقْطَعْهُ (س) (١١).

<sup>(</sup>١) وأخذ المتاع منه، وقالا: لا يقع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) نصاباً يقطع اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي إذا نقب اللص بيتاً ودخل المتاع والقاه حارج الدار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ. وقال زفر: لا يقطع؛ لأن نفس الإلقاء لا يوجب القطع، وكذا الأخذ من الخارج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي السارق المتاع في الدار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأن سيرها يضاف إليه لسرقه، ولهذا يضمن السائق ما أتلف الدابة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) يعني إذا دخل جماعة الحرز وأخذ بعضهم المال وحمله وأخرجه قطع الجميع عندنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وقال زفر: يقطع الحامل وحده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) الذي سرقه في الحرز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) أبو يوسف، وقالا: يقطع. اعلم أن الخلاف فيما إذا كان الشق فاحشاً. واختار مالك: أن يأخذ الثوب ويضمنه النقصان. وأما إذا اختار أن يتركه على السارق ويضمنه قيمة الثوب صحيحاً لا يقطع اتفاقاً لانعقاد سبب الملك وإن كان الشق يسيراً يقطع اتفاقاً، ويضمن السارق قيمة النقصان هذا كله إذا بلغ بعد الشق عشرة دراهم، وإن لم يبلغ لا يقطع اتفاقاً كذا في المصفى. (ابن ملك)

فصل [في قطاع الطريق<sup>(١)</sup>]

إذا خَرَجَ جماعة (١) مُمْتَنعُونَ (١) أو واحدٌ مُمْتَنعٌ (١) لِقَطْع الطريقِ فَأُخِذُوا (٥) حُبِسُوا لاً ليتوبوا (١) فإن أَخَذُوا مالَ مسلمٍ أو ذمى ونصيبُ كل نصاب (٨) قُطِعَتْ أيديهم (٩) وأَرْجُلُهم من خلاف (١٠) وإن قَتَلُوا (١١) قُتِلُوا (١٢) حَدَّا (١١) ولا يُلْتَفَتُ إلى عفو الأولياء (١٥) وإن جَمَعُوا (١٥) فالإمامُ (١٦) إن شاءَ جَمَعَ بينَ القطع والقَتْلِ أو الصَّلْبِ (١٥) وإن (١٨) [٧٣]

- (٢) أطلق اسم الحماعة ليتناول المسلم والكافر والحر والعبد. (ابن ملك)
- (٣) أي قادرون على أن يمتنعوا عن أنفسهم تعرضهم الغير. (ابن ملك)
  - (٤) أي قادر على المنع لقوته وشجاعته. (ابن ملك)
  - (٥) أي أخذهم غيرهم قبل أن يأخذوا مالاً ويقتلوا نفساً. (ابن ملك)
    - (٦) وهو جواب إذا، أي حبسهم الإمام. (ابن ملك)
- (٧) وله أن يعزرهم مع الحبس؛ لأنهم ارتكبوا المنكر وهو الإخافة. (ابن ملك)
- (٨) أي إذا قسم المال أصاب واحد منهم نصاب سرقة وهو عشرة دراهم. (ابن ملك)
  - (٩) أي أيمانهم. (ابن ملك)
- (١٠) ورد والمال القائم وسقط عنهم ضمان الهالك ولو جرحوهم مع أخذ المال يكتفي بالقطع ويبطل حكم الجراحات؛ لأن حكم ما دون النفس كحكم الأموال، ويسقط الضمان هذا إذا أخلوا قبل التوبة، ولو تابوا قبل أن يؤخذوا، ثم أخذوا لم يحدوا ويؤخذ منهم المال القائم وضمنوا الهالك. (ابن ملك)
  - (١١) بعض المارين ولم يأخذوا مالاً. (ابن ملك)
    - (١٢) أي قتلهم الإمام. (ابن ملك)
    - (١٣) أي من جهة كونه حق الله. (ابن ملك)
- (١٤) لأن العفو إنما ينفذ فيما هو حق العافي. وهذا حق الشرع؛ لأن المسافرين في المفازة متكؤون على أمان الله وحفظه، والتعرض لهم يكون جناية على حق الله ويكون الجزاء حق الله تعالى. (ابن ملك)
  - (١٥) أي قتلوا وأخذوا المال من المارين. (ابن ملك)
  - (١٦) زاد في ب: د. بالخيار عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (١٧) أي إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأخذهم المال ثم قتلهم أو صلبهم للقتل. (ابن ملك)
  - (۱۸) زاد في أ، ب: شاء.

<sup>(</sup>١) ويسمى قطع الطريق إذا أخذ فيه المال السرقة الكبرى. أما كونه سرقة فلأن القاطع يأخذ المال خفية ممن إليه الطريق وهو السلطان. وأما كونها كبرى فلأن ضررها عام. ولهذا غلظ الحد في حقهم وشرط فيها ما شرط في السرقة الصغرى من النصاف وكون السارق من الأجانب. وشرط فيها أيضاً أن لا يكون للقاطع شركة وأن يكون بعيداً من العمران مسيرة سفر وأن يكون في دار الإسلام وأن يظفر بهم الإمام قبل التوبة ورد الأموال إلى أربابها. (ابن ملك)

اكتفى بالقتل أو الصلب (١) كما قالا  $(-)^{(1)}$ . ويَأْمُرُ (-) بالصلب (-) مطلقاً في رواية (-)ويُصْلَبُ حَيًّا ويُبْعَجُ<sup>(٦)</sup> بَطْنُهُ بِرُمْحٍ إلى أن يَمُوتَ (٧) ولا يُتْرَكُ أَكْثَرَ من ثلاثةِ أيامِ (<sup>٨)</sup> ويُقْتَلُونَ بِمُبَاشَرَةِ أحدِهم (٩) وإن كان فيهم (١٠) صغيرٌ أو مجنونٌ أو ذو رَحِمٍ مَحْرَمٍ من المقطوع عليه أو أُخِذَ (د)(١١) بعد التوبةِ وقد قَتَلَ عَمْدًا صَارَ القَتْلُ إلى الأولياءِ(١٢) ولو قَطَعَ الطريق (١٣) بِقُرْبِ العُمْرَانِ بِمَنْعَتِهِ (د) (١٤) أو أَخَذَ في المصر مالاً مُغَالَبَةً لا نَجْعَلُهُ (ع) قاطِعاً بَلْ يُحبَّسُ (د) (١٥) ويُؤَدَّبُ (١٦) (د) (١٧) ويُستَرَدُّ (د) (١٨) ما أَخَذَ ويَتَخَيَّرُ (د) (١٩) وَلِيُّ

<sup>(</sup>١) أي لا يقطعهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ، ب. لأن الحدود الخالصة متداخلة فيدخل حد ما دون النفس في حد النفس كما لو زنا محصن وسرق فرجم يدخل حد السرقة في الرجم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي قال أبو يوسف: لا يترك الصلب. (ابن ملك) (٤) أي سواء قتل وأحد المال أو قتل فقط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لأنه ادعى للشهرة والاعتبار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي يشق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) لأن الصلب على هذا الوجه أبلغ في الردع. (ابن ملك) (٨) لأن في تركهم إيذاء للناس من نتنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) إذا باشر القتل واحد منهم أجري القتل جماعتهم؛ لأن ذلك الواحد تقوى بهم فيكون القتل واقعاً

منهم معنى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي في القطاع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٢) أي إن شاءوا استوفوه وإن شاءوا عفوا عنه. قيل: هذا إذا كان القافلة مشتريكين في المال؛ لأن الأخذ من الأجنى ليس أخذاً من القريب إذا لم يشتركوا في المأخوذ. والأصح: أن الحكم عام؛ لأن مال جميع القافلة كشيء واحد. فإذا تمكن الشبهة في أخذه بسبب ذي رحم محرم تمكن في الباقين كذا في الإيضاح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٥) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>۱۷) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>۱۹) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٢٠) إن شاء اقتص وإن شاء عفي، وقال الشافعي: يكون قاطعاً وهو القياس. (ابن ملك)

كتاب العتق<sup>(۱)</sup>

یصح فی ملك (۲) أو مضاف (۳) إلیه (٤) من قادر علی التبرعات (۵) بصریحه (۱) كأنت حر و معتق (۱) أو عتیق (۱) أو یا عتیق أو یا حر (۹) الا أن یكون (د) (۱۱) علما (۱۱) أو حر الله أو رجه ك (۱۱) أو رأسك (۱۳) لا یدك أو رجلك (۱۱)، وبالكنایة (۱۵) كلا ملك لی علیك، ولا سیل (۱۲) إن نوی (۱۷)، ولا یَعتِق بلا سلطان (۱۸) مطلقاً (۱۹)، وقولُه: أنتَ لِله لیس (ح) (۱۲)

- (٣) زاد في أ:د.
- (٤) أي إلى الملك كما إذا قال: إن ملكت عبداً فهو حر. (ابن ملك)
- (٥) قيد به؛ لأن العتق تبرع، ولا يصح ممن لا يقدر عليه كالصبي والمجنون. (ابن ملك)
  - (٦) أي بلفظ يدل على العتق وضعاً. (ابن ملك)
- (٧) أو حررتك أو أعتقتك، وهذه الألفاظ موضوعة للإعتاق شرعاً وعرفاً؛ فلذا استغني فيها عن النية. (ابن ملك)
  - (٨) سقط في أ، ب.
- (٩) إنما يثبت بهما العتق؛ لأن النداء بهذا الوصف يقتضي ثبوته، وإثباته ممكن من جهته فيثبت تصديقاً
   له. (ابن ملك)
  - (١٠) سقط في ب.
  - (١١) فلا يعتق؛ لأن الحر أو العتيق إذا كان علماً له إنما يراد به الذات لا التوصيف. (ابن ملك)
    - (۱۲) أي يصح إعتاقه بقوله: «وجهك حر». (ابن ملك)
    - (١٣) أو رقبتك، ونحوها مما يعبر به عن جميع البدن. (ابن ملك)
    - (١٤) أي لا يصح إعتاقه بقوله: «يدك حر ونحوه» مما يعبر به عن الجملة. (ابن ملك)
      - (٥) أي يصح العتق بلفظ غير موضع للعتاق، بل محتمل له. (ابن ملك)
- (١٦) أي لا سبيل لي عليك، وأخرجتك عن ملكي، وأمثالها، فإن عدم ملك المولى، ونفي السبيل عنه محتمل أن يكون بالإعتاق، وينقل الملك إلى غيره ببيع ونحوه. (ابن ملك)
  - (١٧) العتق. قيد به؛ لأن أحد المحتملين في الكناية لا يتعين إلا بالنية. (ابن ملك)
    - (١٨) أي بقوله: «لا سلطان لي عليك». (ابن ملك)
- (١٩) أي نوى به العتق أو لم ينو؛ لأن السلطان عبارة عن اليد، ونفي اليد لا يستلزم نفي الملك كما في المكاتب. وأما نفي السبيل مطلقاً فمستلزم نفي الملك؛ لأن للمولي على المكاتب سبيلاً. (ابن ملك)
  - (٢٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>١) في أ: العتاق. وهو قوة حكمية يصير بها أهلاً للتصرفات الشرعية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي في مملوك المعتق، فلا يصح من العبد؛ إذ لا ملك له، قيد به؛ لأن عتق ملك الغير غير صحيح. (ابن ملك)

بإعتاق<sup>(۱)</sup>، ولو قال: هذا مولاي أو مولاتي<sup>(۲)</sup> أو يا مولاي عتق<sup>(۳)</sup> لا يا ابني ويا أحي<sup>(٤)</sup>، وقوله: لمن<sup>(٥)</sup> لا يُولَدُ مثلُه<sup>(١)</sup> هذا ابني إعتاق<sup>(٢)</sup> (ح)، ولو نواه<sup>(٨)</sup> بأنت طالق<sup>(٩)</sup> لا نحكم (ع) به<sup>(١)</sup>، ولو قال<sup>(١)</sup>: أنتَ مثلُ الحرِّ لم يَعتق<sup>(٢)</sup> أو ما أنتَ إلا حر، عَتَقَ<sup>(٣)</sup>، وقولُه [عه<sup>(١)</sup>] عبدي أو حماري حر إعتاق<sup>(٤)</sup> (ح)، ومن مَلَكَ ذا رَحِم مَحْرَم منه عتق عليه (ع) ولا نَحْصُ (ع)<sup>(١١)</sup> الولادَ<sup>(١١)</sup>، ومن أَعْتَقَ لغير الله<sup>(٨)</sup> أو كان مُكْرَهًا، و<sup>(١١)</sup> سكران عَتَق (٢)، ولو أَعْتَقَ الأمَّ عتق حَمْلُها (٢)، ولا يَنْعَكُسُ (٢٢)، ولو أَعْتَقَ الأمَّ عتق حَمْلُها (٢١)، ولا يَنْعَكُسُ (٢٢)، ويَتَبَعُ الولدُ

(١٣) لأن في هذا القول إثبات الحرية بطريق الحصر. (ابن ملك)

(٥) سواء كان المالك مسلماً أو كافراً صبيًا أو مجنوناً. (ابن ملك)

(١٦) سقط في ب.

(١٧) في ب: الولادة. وقال الشافعي: هذا الحكم مختص بما إذا ملك الأصلُ الفرع، وإن سفلوا أو الفرغُ الأصلُ وإن علوا. (ابن ملك)

(۱۸) كالشيطان أو الصنم. (ابن ملك)

(١٩) في أ، ب: أو.

<sup>(</sup>١) عند أبي حنيفة، وقالا: يعتق به؛ لأن اللام للاختصاص، وخصوص الملك لله إنما يكون بزوال ملك العبد عنه فيكون إعتاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي قال لأمته: «هذه مولاتي». (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأنه وصفه بولاء العتاقة فيثبت العتق، وإن لم ينوه كالصريح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) هذا معطوف على قوله: «بالكناية». أي لا يصح العتق إذا نادى عنده مهذين اللفظين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي لعبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي مثل العبد لمثل المولى لكون العبد أكبر منه سنًّا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) عند أبي حنيفة، وقالا: وهو قول الشافعي ليس بإعتاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي المولى إعتاق أمته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أو بسائر ألفاظ الطلاق من الصريح والكناية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي بعتاقها، وقال الشافعي: تعتق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٢) بلا نية؛ لأن المماثلة لا تستدعي الشركة من جميع الوجوه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) للعبد عند أبي حنيفة، وقالا: ليس بإعتاق؛ لأن كلمة «أو» للشك، 'وفي غير الطلب فلا يعتق غير المعين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) لأن العتق صدر من أهله مضافاً إلى محله فيعتبر فيلغى تسمية جهته، وأما إعتاق المكره والسكران فكطلاقهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) لأنه كالجزء منها فيعتق تبعاً لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٢) أي لو أعتق الحمل خاصة عتق؛ لأنه كالمنفصل فيما ينفعه، ولهذا يستحق الوصية والإرث، ولا تعتق الأم؛ لأن العتق لم يقع عليها قصداً، ولا وجه لإيقاعه عليها تبعاً؛ لأنها متبوعة، ولو جعلت تبعاً لتبعها لزم قلب الموضوع. (ابن ملك)

الأمَّ مطلقاً (1) إلا من المولى (٢)، ولو وَلَدَتِ المُكَاتَبَةُ بِنْتاً، وهي أُخْرَى (٢) فَأَعْتَقَ (1) الْوُسْطَى فالسُّفْلَى حرَّةً (ح) تَبَعاً (٥)، ولو قال (٦): أوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ حرَّ فَأَنَتْ بِهِ مَيِّتاً (٧) فالثاني الحيُّ حُرِّ (ح).

وإذا خَرَجَ عبدٌ إلينا<sup>(٩)</sup>مسلمًا عَتَقَ، وإعتاقُ الحربيِّ (١٠) مثْلَه (١١) ثَمَّةَ (١٢) بأطِلِّ (١٣) (ح) ما لم يُحَلُّ عنه (١٤)، ولو خَرَجَا مسلمَيْنِ (١٥) يَجعَلُ (١٦) (س) وَلاَئَه له (١٧).

ولو أَدخَل المستأمِنُ عبدًا مسلّماً (١٨) إلى دار الحرب (١٩) فهو مُعْتَقُ (ح) بغير

(٣) أي ولدت تلك البنت بنتاً أخرى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي في الحرية والرقبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني إذا ولدت الأمة من سيدها يعتق عليه؛ لأن ماءها مملوك له، وأما ماء أمة الغير فمملوك لسيدها فيعارض ماء الأب فترجح ماء الأم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) المولى البنت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) الوسطى عند أبي حنيفة، وقالا: لا تعتق السفلي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) المولى لأمته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) ثم ولدت ولداً حيّاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) عند أبي حنيفة، وقالا: ليس بحر؛ لأن أول الولد لم يقبل العتق لكونه ميتاً فلا يعتق الحي؛ لأنه وُلِدَ ثانياً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي إلى دار الإسلام من دار الحرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: حربي.

<sup>(</sup>١١) أي عبده الحربي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) أي في دار الحرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي لم يزل الحربي يده عن عبده، وقالا: يعتق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي الحربي بعدما أعتق عبده الحربي، وخلاه لو خرجا إلى دارنا مسلمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي لمن أعتقه في دار الحرب؛ لأن سببه وجد منه كما لو أعتق الحربي عبده المسلم ثم حرجا مسلمين، وقالا: لا ولاء له؛ لأن العبد الحربي ما دام في دار الحرب لا يلزمه أحكام الإسلام، ولزوم الولاء من أحكامه، فإذا خرج إلينا فقد خرج، ولا ولاء عليه فلا يثبت بعده بخلاف ما لو كان العبد مسلماً؛ لأن كثيراً من أحكام الإسلام يلزمه في دار الحرب فجاز أن يلزمه الولاء فيستمر عليه بعد الخروج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) اشتراه في دارنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) وإلى بمعنى «في». (ابن ملك)

وَلاَءِ(۱)، وكذا(۲) (ح) لو أسلم ثَمَّةً(۱) فباعه من مسلم أو حربي(۱)، ولو أَعْتَقُه على مال فقَبِلَ عَتَقَ(۱)، ولزمه(۱) أو علَّقه(۱) بأدائه(۱) صح(۱)، وصار مأذوناً(۱۱)، وإذا أحضره(۱۱) (د)(۱۲) أجبرناه (ز) على القبول(۱۳).

ویجعل (س)(۱۰) التعلیق بحرف «إِنْ کـــ«إذا (د) و «متی (۱۰) (د) حتی لو باعه (۱۲) ثم اشتراه فأحضره (۱۲) یأمر (۱۸) (س) بإجباره (۱۹) أو علی أن یَخدُمه سنَةً (۲۰) ثم مات (۲۱) أو

- (٢) أي كذا الخلاف. (ابن ملك)
- (٣) أي العبد الحربي في دار الحرب. (ابن ملك)
- (٤) قيد بالبيع؛ لأنه لو لم يبعه بعد إسلامه لا يعتق اتفاقاً، ولو غنمه المسلمون يعتق اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (٥) في الحال، قيد بقبول العبد؛ لأنه معاوضة، ومن شرطها: القبول في الحال. (ابن ملك)
- (٦) المال على المعتق ديناً عليه حيث يصح الكفالة به بخلاف بدل الكتابة حيث لا تصح الكفالة به؛ لأن المكاتب عبد ما دام يسعى، والمولى لا يستوجب علي عبده ديناً إلا أن عقد الكتابة ثبت على خلاف القياس فلا يكون بدل الكتابة ديناً مطلقاً فلهذا لا يصح الكفالة به. (ابن ملك) (٧) زاد في ب:د.
  - (٨) يعني لو علق العتق بأداء العبد كأن قال: إن أديت إلى الفا فأنت حر. (ابن ملك)
    - (٩) تعليقه فيعتق عند الأداء. (ابن ملك)
    - (١٠) في التجارة؛ لأن أداء المال إنما يكون بها. (ابن ملك)
      - (١١) أي العبد المال. (ابن ملك)
        - (١٢) سقط في أ.
- (١٣) أي المولى على قبول المال، وقال زفر: لا يجبر عليه، وهو القياس؛ لأن هذا تعليق العتق بالأداء فكان يميناً فلا يحتمل الفسخ، ولم يتوقف على قبول المولى. (ابن ملك)
  - (١٤) سقط في ب.
- (١٥) أي قال أبو يوسف: إذا قال لعبده «إن أديت إلي ألفاً فأنت حر لا يقتصر أداؤه على المجلس كما لو قال إذا أديت لم يقتصر اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (١٦) أي المولى ذلك العبد الذي علق عتقه بأدائه. (ابن ملك)
    - (١٧) أي العبد المال. (ابن ملك)
      - (۱۸) أبو يوسف. (ابن ملك)
- (١٩) في أ: بإحضاره. أي بإجبار المولى على قبوله، وقالا: مقتصر معنى الإجبار هنا وفي سائر الحقوق أن العبد إذا أحضر المال بحيث يتمكن المولى من قبضه، وخلَّى بينه بين المولى نـزل المولى قابضاً. (ابن ملك)
  - (٢٠) أي إذا قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني سنة فقبل العبد يعتق. (ابن ملك)
    - (٢١) العبد قبل أن يخدمه سنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يعتق. (ابن ملك)

على قَدْرٍ من الخمر<sup>(۱)</sup> فأسلم أحدُهما رجَع في تركته<sup>(۲)</sup>، وعليه<sup>(۲)</sup> بقيمةِ نفسِه<sup>(٤)</sup>، وحكَم<sup>(٥)</sup> (م) بقيمةِ خِدْمَتِهِ<sup>(٢)</sup>، ومِقْدَارِها<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هذه مسألة أخرى يعني إذا أعتق الذمي عبده الذمي على مقدار معين من الخمر فقبل العبد فعتق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعنى في المسألة الأولى رجع المولى بقيمة العبد في تركته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي يرجع المولى على العبد في المسألة الثانية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) عند أبي حنيفة، وأبي يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) في المسألة الأولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي- بقيمة مقدار الخمر في المسألة الثانية. (ابن ملك)

فصل [في العبد يعتق بعضم]

والإعتاقُ<sup>(۱)</sup> يتجزأ<sup>(۲)</sup> (ح)، ومعتَق البعضِ يَسْعَى (ح) في بقية قيمتِه<sup>(۳)</sup>، وهو<sup>(٤)</sup> كالمُكَاتَب<sup>(٥)</sup>(ح)، وقالا: كالحر المديون<sup>(٢)</sup>.

وإذا أعـتق أحـد الشـريكين نصيبه، وهو موسر (۱) فللآخر (۱) أن يعتق (۱) أو يشمّن (۱) أو يستسعى (۱۱)، واليسار لا يمنع (ح) السعاية (۱۱) أو معسر (۱۱) فله (۱۱) (ح) (۱۱) أن يُعْتِق أو يستسعي. وقالا: له الضمانُ مع اليسار (۱۱)، والسعايةُ مع الاعسار (۱۱). ولو شـهد كـل مـنهما (۱۸) علـى الآخـر بالعتق (۱۹) فالعبدُ يسعى (۱۲) (ح) (۱۱) في نصيب

- (٨) أي للشريك الآحر عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (٩) نصيبه إن شاء؛ لأن الإعتاق متجزئ عنده فنصيبه مملوك له. (ابن ملك)
- (۱۰) شریکه؛ لأن نصیبه فسد بإعتاق شریکه حیث امتنع تملیکه عن غیره فصار جانیاً علی نصیبه. (ابن ملك)
- (١١) أي يطلب سعاية العبد له في قيمة نصيبه؛ لأن مالية نصيب الشريك الآخر احتسبت عنده. (ابن ملك)
  - (۱۲) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (١٣) عطف على موسر أي إن كان المعتق معسراً. (ابن ملك)
    - (١٤) أي للشريك الآخر عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
      - (١٥) سقط في ب.
  - (١٦) أي للشريك الآخر تضمين المعتق إذا كان موسراً. (ابن ملك)
- (١٧) أي له أن يستسعي العبد إن كان المعتق معسراً، وليس له أن يعتق نصيبه؛ لأن الإعتاق غير متجزئ عندهما، وليس له أيضاً أن يضمن المعتق. (ابن ملك)
  - (۱۸) یعنی أقر كل من الشريكين. (ابن ملك)
  - (١٩) أي على الشريك الآخر بأنه أعتق نصيبه فأنكر كل منهما على صاحبه فحلف. (ابن ملك)
    - (٢٠) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
      - (۲۱) سقط في ب.

<sup>(</sup>١) يعني المحل في قبول حكم الإعتاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يتجزأ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) عند أبي حنيفة، وعندهما، والشافعي: لا يسعى، بل يعتق كله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي معتق البعض الذي يسعى في إعتاق أحد الشريكين نصيب الآخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) عنده؛ لأن الإعتاق متجزئ، ومالية بعض العبد احتسبت عنده فيسعى لفك رقبته كما يضمن صاحب الثوب قيمة الصبغ إذا ألقاه الريح فيه لاحتباس مالية الصبغ عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأن الإعتاق غير متجزئ عندهما فبإعتاق البعض عتق كله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) والمعتبر في يساره أن يقدر على قيمة نصيب شريكه فاضلاً عن ملبوسه ونفقة نفسه وعياله في يومه. (ابن ملك)

كلًّ منهما(۱) مطلقاً(۲). وقالا: إن كانا معسرين(۱) أو أحدُهما(٤) لا موسرين(٥)، والولاءُ كلً منهما(١) مطلقاً(٢). وقالا: إن كانا معسرين(١) وشهادتُهما(٨) علي الشريك الحاضر بعتق الغائب (٩) نصيبَه (١١) مردودة (١) (ح). وإذا اشترياً(١١) ابنَ أحدهما(١١) فنصيبُ الآخر غير مضمون (ح) علي الأب(١٤) مطلقاً(٥١). وكذا (ح) إذا أورثاه (١٥)، وللشريك (ح) العتقُ أو الساعايةُ (٧) (ح)، وضمناه (٨١) في الشراءِ مع اليسارِ، واستسعيا (١٩) مع الإعسار، ولو

(٦) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٨) أي شهادة الشاهدين. (ابن ملك)

(٩) أي بأن الشريك الغائب أعتق. (ابن ملك)

(١٠) من هذا العبد المشترك، والعبد يدعيه، وينكره الحاضر. (ابن ملك)

(١١) عند أبي حنيفة، فلا يقضي بها على الحاضر المنكر؛ لأن الإعتاق متجزئ فكانت هذه شهادة على الغائب، والقضاء على الغائب غير جائز، وقالا: مقبولة؛ لأن الإعتاق غير متجزئ. (ابن ملك)

(١٢) أي الشريكان. (ابن ملك)

(١٣) وعتق نصيب الأب. (ابن ملك)

(١٤) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(١٥) أي سواء علم أنه شريكه أو لم يعلم، وقالا: يضمن. (ابن ملك)

(١٦) في أ: ورثاه. يعني كذا لا يضمن إذا ورث الرجلان ابن أحلهما. (ابن ملك)

(١٧) عند أبي حنيفة في صورة الشراء والإرث. (ابن ملك)

(١٨) أي أمر الإمامان بضمان المعتِق نصيب شريكه. (ابن ملك)

(١٩) في ب:استسعياه، في أ: استسعا.

<sup>(</sup>١) أي لكل منهما يسعى في نصيبه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي سواء كانا موسرين أو معسرين أو أحلهما موسراً والآخر معسراً؛ لأن كلاً منهما يزعم أن صاحبه أعتق نصيبه، وكان كالمكاتب، وحرم عليه استرقاقه فيصدق كل منهما في حق نفسه فيتعين السعاية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سعى لهما؛ لأن كلاٌّ منهما يدعى السعاية على الآخر فيصدق في حق نفسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) إن كان أحدهما معسراً والآخر موسراً يسعى للموسر والمعسر؛ لأن الموسر يدعي عليه السعاية، والمعسر يدعي عليه الضمان فثبتت السعاية؛ لأنها متعينة صدق كل منهما أو كذب، ولا يثبت الضمان لإنكار سببه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) في أ: «إن كانا موسرين أو أحلهما معسرين» أي إن كانا موسرين فلا سعاية لهما؛ لأن اليسار يمنع السعاية عندهما، ولا ضمان على شريكه؛ لأنه ينكر سببه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي الولاء موقوف إلى أن يصدق أحلهما الآخر؛ لأن كلاً منهما نفى الولاء عن نفسه، وأثبته لصاحبه لزعمه أنه هو المعتق فتوقف إلى أن يتفقا على إعتاق أحلهما. (ابن ملك)

عَلَّقَ الله عَتَفَه بشرطين متنافيين (٢) في محل واحد (٣) وجُهِلَ وجودُه (٤) عُتِقَ نصفُه (٥) وعليه السحايةُ (٢) في الباقي لهما (٧) مطلقاً (٨). ويوافق (س) إن كانا معسرين (١) لا موسرين (١٠) ويأمر (س) جا (١١) للموسر منهما في رُبع قيمته (٢١)، وأو جبها (م) في كله (١٢) إن كانا معسرين (١٤) لا موسرين (٥١)، وأمر (م) جا (٢١) للموسر في نصفه (١٧). ولو ادعى مشتريه (١٨) أن السبائع كان دبّره فأنكر (١٩) ثم جنى العبد (٢٠) فالحال موقوف (٢١) (ح). وقالا: يسعى (٢١)، ولو حلف بعتقه أن قَيْدَهُ رطلان وأن لا يُحِلُ (٢٢) فشهد اثنان

- (٣) كما إذا قال أحلهما: إن جاء زيد غلاً فأنت حر، وقال الآخر: إن لم يجئ زيد غلاً فأنت حر. (ابن ملك)
  - (٤) أي وجود الشرط. (ابن ملك)
  - (٥) أي نصف العبد مجاناً؛ لأن الواقع لا يخلو عن أحد الشرطين. (ابن ملك)
    - (٦) زاد في ب: ح. عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
    - (٧) أي في النصف الباقي للشريكين. (ابن ملك)
  - (٨) أي موسرين كانا أو معسرين أو كان أحلهما موسراً والآخر معسراً. (ابن ملك)
- (٩) أي يوافق أبو يوسف أبا حنيفة في السعاية لهما في نصف قيمته إن كانا معسرين. (ابن ملك)
- (١٠) أي يقول أبو يوسف: لا يسعى لهما إن كانا موسرين؛ لأن اليسار يمنع السعاية عنده. (ابن ملك)
  - (١١) أي أبو يوسف السعاية. (ابن ملك)
- (١٢) لأن المعسر يدعي الضمان على شريكه، ويتبرأه عن سعاية العبد فيسقط عنه حصته، والموسر يدعي السعاية على العبد فيسعى له في حصته. (ابن ملك)
  - (١٣) أي أوجب محمد السعاية في جميع قيمة العبد للشريكين. (ابن ملك)
- (١٤) لأن المقضي عليه سقوط نصف السعاية، وهو الذي تحقق شرطه مجهول فلا يمكن القضاء على المجهول فيسعى لهما. (ابن ملك)
  - (١٥) أي لا يسعى لهما إن كانا موسرين. (ابن ملك)
    - (١٦) أي محمد بالسعاية. (ابن ملك)
      - (۱۷) أي نصف العبد. (ابن ملك)
    - (۱۸) أي مشتري العبد. (ابن ملك)
      - (١٩) البائع التدبير. (ابن ملك)
    - (٢٠) جناية موجبة للمال. (ابن ملك)
      - (٢١) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (٢٢) العبد في موجب الجناية، وينظر إلى الأرش وقيمته، ويلزم أقلهما إن لم يكن له كسب، وإن كان له كسب يؤدي منه، ونفقته في كسبه اتفاقاً. (ابن ملك)
- (٢٣) يعني إذا قيد رجل عبده ثم حلف، وقال: إن لم يكن وزن قيده رطلين فهو حر، ثم حلف ثانياً، وقال: إن حله هو أو غيره فهو حر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي الشريكان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في أ: متتابعين بعين.

أنه (١) رطل فحُكِم به (٢) ثم حَلَّ عن رطلين (٣) فالضمانُ عليهما (٤) (ح).

ولو حُكِم به شهادتهما<sup>(۱)</sup> ثم رجعا<sup>(۱)</sup> فضمنا فشهِد آخران به قبله<sup>(۱)</sup> فهي<sup>(۱)</sup> مردودة<sup>(۹)</sup>.

ودعوى العبد لا الأمة (د) (١١) في الشهادة بعتقه شرط (١٢) (ح) . وهي الم على عتق أحدهما (١٥) (د) أو إحداهما (10) مردودة (١٨) (ح) . ووطئ إحداهما لا يكون (10) بياناً (١٠٠) ولي قيال (10) : لعبديه أحددكما حرر ثم باع (10) أحدهما أو

(٣) ظهر إن قيده رطلان حين حل. (ابن ملك)

(٦) عن شهادتهما. (ابن ملك)

(٨) أي الشهادة الثانية. (ابن ملك)

(۱۰) في ب:ح.

(١١) سقط في أ.

(١٢) يعني إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده، والعبد والمولى كلاهما ينكران ذلك لا يقبل الشهادة عند أبي حنيفة، وقالا: يقبل، وأما إذا شهد على عتق أمته بدون دعواها فتقبل اتفاقاً لما فيها من تحريم الفرج وهو حق الله، ولكن لكونه متضمناً لإزالة حق العبد شُرِط فيه العدد، ولم يقبل خبر الواحد. (ابن ملك)

(١٣) سقط في أ.

(١٤) أي الشهادة. (ابن ملك)

(١٥) أي على رجل أنه أعتق أحد عبديه. (ابن ملك)

(١٦) سقط في أ.

(۱۷) أي إحدى أمتيه. (ابن ملك)

(١٨) عند أبي حنيفة، وقالا: مقبولة. (ابن ملك)

(١٩) سقط في أ.

(٢٠) يعني إذا قال لأمتيه: إحداكما حرة ثم وطئ إحداهما لا يكون ذلك بياناً بأن الآخرى هي المعتقة عند أبي حنيفة، وقالا: يكون بياناً. (ابن ملك)

(۲۱) سقط في ب.

(٢٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>١) أي وزن قيده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي حكم القاضي بعتقه بشهادتهما، وإنما لم يحل القاضي ليعرف وزنه كيلا يلحق من القاضي ضرر إلى المولى، وإذا قضى بعتقه يحل القيد كيلا يبقى الحر تحت قيده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي يجب على الشاهدين ضمان قيمة العبد عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجب عليهما ضمان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) في أ: لشهادتهما. أي إذا حكم القاضي بعتق عبد عند دعواه بشهادة رجلين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي يعتق ذلك العبد قبل وقت شهادتهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) عند أبي حنيفة فلا يسقط عنهما ضمان، وقالا: تقبل فيسقط الضمان. (ابن ملك)

(١) سقط في أ.

- (٣) أي لو قال: لعبدين من عبيده أحدكما حر. (ابن ملك)
  - (٤) وثبت الآخر. (ابن ملك)
  - (٥) أي قال: أحدكما حر. (ابن ملك)
  - (٦) أي مات المولى قبل البيان. (ابن ملك)
    - (٧) محمد. (ابن ملك)
    - (٨) أي بعتقه. (ابن ملك)
  - (٩) أي صاحباه أفتيا بعتق نصف الداخل. (ابن ملك)
- (١٠) هذا معطوف على قوله: «أفتى» يعني عتق بالاتفاق. (ابن ملك)
- (١١) لأن الإيجاب الأول كان شائعاً بين الخارج، والثابت فيعتق من الخارج نصفه. (ابن ملك)
- (١٢) لأن نصفه عتق بالإيجاب الأول فإن كان المراد بالإيجاب الثاني الثابت عتق منه النصف الباقي، وإن كان الداخل لا يعتق منه شيء فالنصف الباقي لمن عتق في حال، ولمن يعتق في آخر ينتصف فحصل للثابت منه ربع، فعتق ثلاثة أرباعه، وجه قول محمد في الداخل إن المراد بالإيجاب الأول إن كان الخارج يصح الإيجاب الثاني لكونه دائراً بين عبدين، وأن كان الثابت لا يصح الإيجاب الثاني لكونه دائراً بين الصحة والفساد يفيد حرية نصف رقبة بينهما فأصاب الداخل نصف النصف وهو الربع. (ابن ملك)
  - (١٣) أي إن قال لفظ: أحدكما حر. (ابن ملك)
    - (۱٤) سقط في ب.
    - (١٥) فمات بلا بيان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأنه بالبيع قصد الوصول إلى ثمنه سواء كان البيع صحيحاً أو فاسداً، وبالتدبير قصد بقاء انتفاعه به إلى حين موته، وكلاهما ينافيان العتق فتعين الآخر دلالة، والعرض على البيع كالبيع في رواية عن أبي يوسف، وكذا لو وهبه، وسلمه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي على قدر ما يصيبهم من سهام العتق؛ لأن العتق في المرض وصية، ولا مزيد لها على قدر الثلث فيقسم بينهم، وأقل جزء من سهامهم هو الربع فيجعل كل ربع سهماً فيكون للخارج، والداخل أربعة أسهم، وللثابت ثلاثة أسهم فالجموع سبعة على قولهما فيقدر كل عبد سبعة فصار المجموع أحد وعشرين يعتق من الخارج سهمان، ويسعى في خمسة، وكذلك الداخل، ويعتق من الثابت ثلاثة، ويسعى في أربعة أسهم، وسهام السعاية بلغت أربعة عشر فاستقام الثلث والثلثان، وعند محمد سهام الوصايا ستة؛ لأن حق الداخل ربع فصار سهام السعاية اثني عشر فاستقام الثلث والثلثان أيضاً. (ابن ملك)

مالُه(۱)، وقيمتهم سواء عُتِقَ من كلِّ (۲) ثلثة وسعى في ثلثه (۳) [٤٧/ب] ولا نقرعُ (٤) (ع). ولو قال (٥): قنُ (٢) أو مكاتَبٌ ما سأملكه حرٌ فعُتِقًا (٢) فملكا مملوكاً فهو قن (٨) (ح) (٩).

ولو قال: إنْ كلَّمْت زيداً فأنت حر فادعاه زيد (۱۰)، وشهد ابناه (۱۱) يردها (۱۰) (س)، وسمعها (۱۲) (م) أو إن تَسَرَّ يُتُكُ (۱۰) يضيف (۱۰) (س) طلب الولد إلى ما شَرَطَا (۱۲) من التحصين (۱۲)، والوطء، والتبوئة (۱۸)، والمنع من الخروج (۱۹) أو لأمة غيره (۲۰) إن

<sup>(</sup>١) أي والحال أن لا مال له غيرهم فمات، فلم يجز الورثة عتقهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي من كل عبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي ثلثي قيمته للورثة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي في تعيين العتق لأحدهم، وقال الشافعي: عتق واحد منهم، ويقرع بينهم بأن يكتب أساميهم في رقاع صغار فيخلط، ويغطى بثوب فيخرج واحدة فمن خرج اسمه حكم بعتقه؛ لأن العتق في مرض الموت وصية، ونفاذها من الثلث، والواحد، وهو الثلث، وهم بينهم فيتبين بالقرعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في ب: ولو قال.

<sup>(</sup>٦) زاد في أ: ح.

<sup>(</sup>٧) أي القن والمكاتب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي ذلك المملوك لا يعتق عند أبي حنيفة، وقالا: يعتق؛ لأن المعلق بالشرط كالملفوظ عند وجود. الشرط، فصار كأنه قال: حين ملك عبداً بعد الحرية أنت حر فيعتق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٠) أي ادعى زيد أنه كلمه بعد التعليق فأنكره المولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) أي ابنا زيد على ذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي أبو يوسف شهادتهما لما فيها من تصديق الأب، وهو موضع التهمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي قبل محمد شهادتهما؛ لأنهما شهدا بحرية العبد، ولا تهمة فيها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي لو قال لأمته: إن تسريتك فأنت حرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي شرط أبو حنيفة ومحمد في تحقق معنى التسري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي منعها من الزنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) وهي إسكانها في بيت خال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) يعني يثبت التسري عندهما بهذه الأفعال، وعند أبي يوسف لا يثبت إذا لم يضم إليها طلب الولد؛ لأن التسري تفعّل من السر، وهو السيادة، والأمة إنها تسود إذا ولدت من مولاها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي إن قال لها. (ابن ملك)

تسريتك ِ(١) فاشتراها وتسراها ألغينا (ز) التعليق (٢).

<sup>(</sup>١) فأنت حرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) فلا معتق عندنا، وقال زفر: تعتق؛ لأن إضافة العتق إلى التسري كإضافته إلى الملك؛ إذ لا يحل التسري إلا في الملك. (ابن ملك)

فصل [في التدبير]

ولو قال: إذا متُّ فأنت حر أو<sup>(۱)</sup> حرَّعن دبر مني أو<sup>(۲)</sup> مدبر أو قد دبَّرتُك صار مدبراً الله العنق.

ويجوز استخدامُه، وإجارتُه، ووطئها، وتزويجُها(<sup>1)</sup>، ويعتق من الثلث<sup>(°)</sup> إن خرج منه (<sup>(1)</sup>، وإلا فبحسابه (<sup>(۷)</sup>، وإن كان مولاه مديوناً سعى في كل قيمته (<sup>(۸)</sup>.

ولو قال لعبده، ومدبره: أحدكما حر، والآخر مدبر<sup>(۹)</sup> يفتي<sup>(۱۱)</sup>(س)<sup>(۱۱)</sup> بعتق القن<sup>(۱۲)</sup>، وأشاعهما<sup>(۱۲)</sup>(م) فيهما<sup>(۱۱)</sup>.

ولو أعتق أحدُ الشريكين، ودبَّر الآخرُ معاً عتق<sup>(١٥)</sup>، ويغرمه<sup>(١٦)</sup>(س) نصف قيمته قِنَّاً لا مدبراً(<sup>١٧٧)</sup> (م).

<sup>(</sup>١) قال: أنت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) قال: أنت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وكذا لو قال: أنت حر مع موتي أو في موتي أو عند موتي أو أوصيتك برقبتك أو بعتقك؛ لأن هذه الألفاظ تفيد تعليق العتق بالموت فيستدعي وجود الشرط أولا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن الملك قائم في المدبر والمدبرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي المدبر كله يعتق من ثلث مال التركة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأن التدبير تبرع مضاف إلى ما بعد الموت فصار وصية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي إن لم يخرج من الثلث يعتق منه بحسب ما يخرج حتى إذا لم يكن له مال غيره يسعى في ثلثي قيمته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لوجوب تقديم الدين على الوصية، ولا يمكن نقض العتق فتعين رد قيمته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) فمات قبل البيان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۰) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٢) وبقاء المدبر مدبراً على حاله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي جعل محمد الحرية، والتدبير شائعين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي في العبد والمدبر، فيعتق نصف كل واحد منهما، ويصير نصف القن مدبراً أيضاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) كل العبد اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي يحكم أبو يوسف بأن يضمن المعتق على شريكه. (ابن ملك) (ابن ملك) أي قال محمد: يضمن نصف قيمته مدبراً؛ لأن تصرفهما من الإعتاق والتدبير في نصيب نفسه نافذ إلا أن إبقاءهما معا متعذر فيغلب العتق لكونه أقوى فيضمنه مدبراً، ولأبي يوسف إن العتق والتدبير لما لم يمكن جمعهما يرجح العتق من الابتداء فبطل التدبير. (ابن ملك)

ولو أسلم مدبر الذمي حكمنا (ز) بعتقه بعد السعاية(١) لا قبلُها(٢).

وإن علَّقه بموته على صفة  $^{(7)}$ لم يكن مدبراً  $^{(4)}$  فإن تحقق المجموعُ $^{(9)}$  عتق كالمدبر $^{(7)}$  أو إن مات $^{(7)}$  فلان أو أنا $^{(A)}$  فأنت حر أو قبل موتي $^{(P)}$  بشهر أجزنا (ز) بيعه $^{(Y)}$ .

<sup>(</sup>١) لمولاه في نمام قيمته كالمكاتب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي قال زفر: يعتق في الحال، ويسعى في قيمته؛ لأن العبد بإسلامه وجب أن يخرج عن ملكه فلما تعذر الإخراج بالبيع تعين العتق في الحال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) كما إذا قال: إن مت في مرضي هذا أو سفري هذا أو إلى سنة، ونحوها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) مطلقاً فيجوز بيعه؛ لأن الموت على هذا الوجه ليس بقطعي فلم ينعقد السبب في الحال، وأما الموت المطلق فكائن قطعاً فالمعلق به يكون مدبراً مطلقاً، وكذا لو علق بموته في مدة لا يصل مثله إليها غالباً يكون مدبراً مطلقاً؛ لأن الموت كائن فيها لا محالة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي الموت على تلك الصفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي كما يعتق المدبر من ثلث المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي لو قال: إن مات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعنى إن مات فلان أو مت قبله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي لو قال: أنت حر قبل موتي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه علق عتقه بموت أحدهما أيهما وجد فكان تعليقاً بموته لا محالة فصار مدبراً مطلقاً. (ابن ملك)

فصل [في الاستيلاد(١)]

وإذا أتت بولد من مولاها فاعترف به تثبت (ع) نسبه لا بالإقرار بوطئها (٢) فإن ولدت بعد ذلك (٣) ثبت (٤) من غير دعوة (٥) وينتفي (١) بمجرد نفيه (٧) ولا يجوز إخراجها (٨) من (٩) ملكه إلا بالعتق.

ويجوز استخدامها وإجارتها ووطئها وتزويجها (۱۰) فإن ولدت من زوجها تبعها في حكمها (۱۱) وتعتق (۱۲) من جميع المال ولا تسعي في ديونه (۱۳) وهي غير متقومة (۱۲) (ح). ولو [5/7] هلكت هي أو مدبرةً عند المشتري (۱۵) فهي غير مضمونة (۱۲) (۷) وإذا نكح أمة فولدت ثم ملكها (۱۸) نجعلها (ع) أم ولد (۱۲) ولو وطئ جارية ابنه فولدت

<sup>(</sup>١) وهو طلب الولد من الأمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي قال الشافعي: إذا اعترف المولى بوطئها ثم أتت بولد ثبت نسبه منه؛ لأن الأصل في ثبوت النسب الماء، وسببه الوطئ، وهو موجود في الأمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي بعد أن يعترف بولدها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) نسبه ولدها من مولاها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لأنه لما ادعى الولد الأول تعين الولد مقصوداً منها فصارت فراشاً له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) نسب الولد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي نفى المولى نسبه بلا لعان؛ لأن فراشها ضعيف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي إخراج أم الولد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) في أ: عن.

<sup>(</sup>١٠) لأن الملك قائم فيها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) وهو حق الحرية فيتسري إلى ولدها كالتدبير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أم الولد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي لا تسعى أم الولد في ديون المولى للغرماء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي أم الولد لا قيمة لها عند أبي حنيفة، ولها قيمة عندهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي لو باع الرجل أم ولده أو مدبره وقبضها المشتري فهلكت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) عند أبي حنيفة، وقالا: يجب قيمتها للمولي؛ لأنها مقبوضة على سوم الشراء فيضمن كالقن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٨) وبطل نكاحها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وقال الشافعي: لا يصير أم ولد له؛ لأنها ولذت حين كونها غير مملوكة فلا يكون أم ولد له كما إذا ولدت من الزنا شلكها الزاني. (ابن ملك)

فادعاه (۱) صارت أم ولده ويضمن (۲) قيمتها (۱) لا قيمة ولده (٤) ولا نوجب (ع) مهرها (۱) ولا يثبت (۱) بوطئ الجد (۱) مع بقاء الأب (۱) وإذا ادعاه (۱۹) أحد الشريكين ثبت منه (۱۱) وصارت أم ولد له (۱۱) وضمن نصف عقرها (۱۲) ونصف قيمتها (۱۳) لا قيمة الولد (۱۱) لو (۱۱) لو (۱۱) لا فيمة الولد (۱۱) لو (۱۱) القائف (۱۸) وتصير أم ولد لهما ويغرم لو (۱۵) ادعياه (۱۲) نثبته (ع) منهما ولا نعتبر (ع) (۱۷) القائف (۱۸) وتصير أم ولد لهما ويرث انه كل منهما كابن (۱۲) ويرث انه

- (٢) الأب. (ابن ملك)
  - (٣) لابنه. (ابن ملك)
- (٤) في ب: الولد. أي لا يضمن لابنه قيمة ذلك الولد. (ابن ملك)
- (٥) أي لا يجب على الأب لابنه عقر تلك الجارية، وقال الشافعي: يجب. (ابن ملك)
  - (٦) نسب الولد. (ابن ملك)
  - (V) جارية ابن ابنه. (ابن ملك)
- (٨) لأنه لا ولاية له مع بقاء الأب ميتاً مع بقاء الجد مقامه في هذا الحكم لظهور ولايته حينئذ، وكفر
   الأب ورقه بمنزلة موته. (ابن ملك)
  - (٩) أي ولد جارية مشتركة. (ابن ملك)
- (١٠) نسبه؛ لأنه لما ثبت في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي؛ لأن النسب لا يتجزئ. (ابن ملك)
- (١١) سقط في أ. أما عندهما فلأن الاستيلاد لا يتجزئ، وأما عنده فلأن نصيب المستولد صار أم ولد له أولاً ثم صار نصيب صاحبه أم ولده بعد ما ملكه بالضمان لكونه قابلاً للملك. (ابن ملك)
  - (١٢) لأن الوطئ وقع في نصيب الشريك في غير الملك. (ابن ملك)
- (١٣) لشريكه يوم العلوق موسراً أو كان معسراً؛ لأن آتية الولد يثبت لها من وقت العلوق، وهذا ضمان التملك فلا يختلف باليسار والإعسار. (ابن ملك)
  - (١٤) أي لا يضمن قيمته؛ لأن الضمان وجب حين العلوق، والنسب يثبت منه فصار حرًّا. (ابن ملك)
    - (١٥) في أ: ولو.
    - (١٦) أي ادعى الشريكان ولد الجارية المشتركة التي حبلت في ملكها. (ابن ملك)
      - (۱۷) في ب: عد.
- (١٨) وهو الذي يعرف النسب لفراسته يعني قوله غير معتبر عندنا في إلحاقه بأحدهما، وقال الشافعي: معتبر. (ابن ملك)
- (١٩) يعني يجب على كل واحد منهما نصف العقر قصاصاً لعدم الفائدة في الاشتغال بالاستيفاء إلا أن يكون نصيب أحدهما أكثر من نصيب الآخر فيأخذ الزائد؛ إذ المهر يجب لكل منهما بقدر ملكه. (ابن ملك)
  - (۲۰) الولد. (ابن ملك)
  - (٢١) أي كميراث ابن كامل؛ لأن كلاُّ منهما مقر بأنه ابنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي الأب نسب الولد سواء صدقه الابن أو كذبه. (ابن ملك)

ولو ادعی  $^{(1)}$  استیلاد شریکه  $^{(1)}$  فأنکر  $^{(1)}$  أفتی  $^{(1)}$  (م) السعایة له  $^{(1)}$  في نصف قیمتها وقالا: تخدمه  $^{(1)}$  یوماً لا یوماً  $^{(1)}$  فإن جنت هذه  $^{(1)}$  فنصف  $^{(1)}$  الأرش علی المنکر  $^{(1)}$  (ح)  $^{(1)}$  والنصف  $^{(1)}$  موقو وف  $^{(1)}$  (ح) ویسوجب  $^{(1)}$  (ص) الموقو في کسبها  $^{(1)}$  وأوجب  $^{(1)}$  (م) الکل فيه  $^{(1)}$  ولو ولدت

(٢) أي ذلك الولد. (ابن ملك)

(٣) أي المكاتب مولاه. (ابن ملك)

(٤) نسبه من الولد. (ابن ملك)

(٥) لأنه تصرف في ملك غيره. (ابن ملك)

(٦) أي قيمة الولد. (ابن ملك)

(٧) أي لمولى المكاتب؛ لأن الجارية غير مملوكة له. (ابن ملك)

(٨) أي أن كذبه المكاتب لا يثبت نسبه. (ابن ملك)

(٩) أحد الشريكين في أمة. (ابن ملك)

(١٠) أي إن شريكه استولدها. (ابن ملك)

(١١) الشريك الآخر. (ابن ملك)

(۱۲) محمد. (ابن ملك)

(۱۳) سقط في أ.

(١٤) أي بأن تسعى الأمة للمنكر. (ابن ملك)

(١٥) أي الأمة المنكر. (ابن ملك)

(١٦) أي لا تخدمه يوماً، وأما ولاءها فموقوف بينهما اتفاقاً. (ابن ملك)

(١٧) أي الجارية المذكورة في المسألة السابقة. (ابن ملك)

(۱۸) زاد في ب: ح.

(١٩) لأن نصفها له. (ابن ملك)

(۲۰) سقط في ب.

(۱۰) سفط ي ب.

(٢١) أي نصف الأرش. (ابن ملك)

(٢٢) عند أبي حنيفة لكون نصفها موقوفاً. (ابن ملك)

(۲۳) أبو يوسف النصف. (ابن ملك)

(٢٤) لئلا يتضرر ولي الجناية؛ لأن الأرش في مال مولاها، وكسبها مال له فيؤدي الأرش منه لكن لا يملك المولى أخذه؛ لأنه مؤاخذ بإقراره. (ابن ملك)

(٢٥) محمد. (ابن ملك)

(٢٦) أي كل الأرش في كسبها؛ لأنها تسعى للمنكر عنده فكانت كالمكاتب ولو جنى عليها فعند أبي حنيفة نصف أرشها للمنكر والنصف موقوف، وعند أبي يوسف النصف للمنكر والنصف لها، وعند محمد الكل لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي يرثان منه ميراث أب واحد لاستوائهما في السبب، وهو الشركة في الجارية. (ابن ملك)

فباعها $^{(1)}$  فادعاه أبو المولى يحكم $^{(7)}$   $(m)^{(7)}$  بثبوته منه $^{(2)}$  ويُغَرِّمُه (m) قيمته $^{(0)}$ .

<sup>(</sup>١) مولاها وترك ولدها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) أي بثبوت نسبه من المدعي. (ابن ملك)

<sup>(°)</sup> أي قال أبو يوسف: يضمن لابنه قيمة ذلك الولد، وإن لم تصر الجارية أم ولد له، وقالا: لا يثبت نسبه؛ لأن ثبوته مشروط بتملك الأمة من حين العلوق، وههنا تعذر تملكها ونقض البيع فيها؛ لأن الثابت لأب المولى فيها كان حق التملك، والثابت للمشتري حقيقة الملك فلا يترك الأقوى للأضعف. (ابن ملك)

فصل [في الكاتب]

ومن كاتب عبده على مال فقبِلَ صار مكاتباً<sup>(۱)</sup> ولا نوجب (ع) حط شيء من البدل<sup>(۲)</sup> ويجوز منجماً<sup>(۳)</sup> مؤجلاً<sup>(٤)</sup> ونجيزه (ع) حالاً<sup>(٥)</sup> ومن صغير (ع)<sup>(٢)</sup> عاقل<sup>(۲)</sup> (ع)<sup>(٨)</sup> ويخرج<sup>(٩)</sup> من يد المولى<sup>(۲)</sup> دون ملكه<sup>(۱۱)</sup> فيضمن ماله<sup>(۲۱)</sup> بإتلافه والعقر بوطئها<sup>(۳)</sup> والأرش بالجناية عليها أو على ولدها<sup>(٤)</sup> وإن اعتقه<sup>(٥)</sup> سقط البدل<sup>(۲۱)</sup> ولو اختلفا في قدره<sup>(۲)</sup> فالقول للعبد (ح) وقالا: يتحالفان<sup>(۸)</sup> ويتصرف<sup>(٩)</sup> كالمأذون ولا

(٦) سقط في أ.

(١٥) أي المولى مكاتبه. (ابن ملك)

(١٧) أي لو اختلفا المولى والمكاتب في قلر بدل الكتابة فالقول للعبد عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) قيد بالقبول؛ لأن فيه معنى الإلزام فلا بد من الالتزام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وقال الشافعي: يجب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي يجوز عقد الكتابة على أن يؤدي في كل شهر مقداراً معلوماً من بدل الكتابة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) بأن يؤدي كله في مدة معلومة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي يجوز الكتابة على مال حال عندنا، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه ليس بأهل للملك في الحال، فإنما يؤدي بالكسب فلا بد له من مدة أقلها نجمان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي يجوز عقد الكتابة من عبد صغير يعقل العقد، وقال الشافعي: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٩) المكاتب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) فيكون أحق بإكسابه؛ لأن تحصيل البدل إنها يتحقق إذا ثبت له الحرية بداء حتى لو شرط في الكتابة أن لا يخرج من اليد لا يصح الشرط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي لا يخرج عن ملك المولى، ولهذا متى عجز عن أداء البدل كان رِقّاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي المولى مال المكاتب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي إذا وطئ المولى مكاتبته لزمه عقرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي إذا جنى المولى على مكاتبته أو ولدها كان أرش الجناية لها؛ لأن المولى صار كالأجنبي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لأن لزومه كان للعتق، وقد حصل المقصود، وكذا لو أبرأه عن البدل يعتق؛ لأن إبراءه في معنى الإعتاق لكن المال يبقى عليه ديناً إذا قال: لا أقبل؛ لأن هبة الدين مما يرتد بالرد فيجعل الكتابة باقية في حق المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) فيفسخ العقد؛ لأن عقد الكتابة عقد معاوضة، وقابل للفسخ فيجري فيه التحالف كما في البيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) المكاتب. (ابن ملك)

يمتنع بمنع المولى<sup>(۱)</sup> ويسافر<sup>(۲)</sup> ويزوج الأمة<sup>(۳)</sup> (د)<sup>(٤)</sup> لا العبد<sup>(٥)</sup> (د) ولا يتزوج<sup>(۲)</sup> إلا بإذن<sup>(٧)</sup> [٥٧/ب] ولا يتكفّل مطلقاً<sup>(٨)</sup> (د)<sup>(٩)</sup> ولا يعتق<sup>(١١)</sup> على مال<sup>(١١)</sup> ويكاتب<sup>(٢١)</sup> فإن أدى الثاني<sup>(١٢)</sup> قَبْلُهُ<sup>(٤١)</sup> كان ولاؤه للمولى<sup>(٥١)</sup> وإلا فله<sup>(٢١)</sup> ويدخل ولده<sup>(١٢)</sup> من أمته في كتابته<sup>(٨)</sup> ويأخذ كسبه<sup>(١٩)</sup> وأجزنا (ز) إعتاق الولد<sup>(٢٠)</sup>.

(١) عن التصرف. (ابن ملك)

- (٤) سقط في أ.
- (٥) لأن تزويجه منقص للمال لصيرورة النفقة والمهر ديناً في رقبته، والأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب فيملكان ما يملكه المكاتب. (ابن ملك)
  - (٦) المكاتب. (ابن ملك)
  - (V) أي بأن المولى؛ لأنه مملوك له. (ابن ملك)
- (٨) أي لا يجوز للمكاتب أن يتكفل بالنفس و لا المال؛ لأن الكفالة تبرع محض ليس من التجارة. (ابن ملك)
  - (٩) سقط في أ.
  - (١٠) المكاتب مملوكه. (ابن ملك)
- (١١) لأنه إزالة الملك عن رقبته وإثبات المال ديناً في ذمته، وهذا ليس من الكسب؛ لأنه ربما عجز عنه فضيع ماله؛ لأنه حر مديون. (ابن ملك)
- (١٢) أي يجوز للمكاتب أن يكاتب عبده؛ لأنه لا يخرج عن ملكه قبل أداء البدل فيكون نوع اكتساب مال. (ابن ملك)
  - (١٣) أي المكاتب الثاني بدل الكتابة. (ابن ملك)
    - (١٤) أي قبل أداء المكاتب الأول. (ابن ملك)
- (١٥) لأن إضافة الولاء إلى المكاتب الأول متعذر لعدم أهليته فيضاف إلى المولى؛ لأن له نوع ملك ثم إذا أدى الأول بعد أداء الثاني وعتق لا ينتقل الولاء من المولى إليه؛ لأنه جعل معتقاً والولاء لا ينتقل عن المعتق. (ابن ملك)
  - (١٦) أي إن أدى الثاني بعد أداء الأول وعتقه فالولاء له؛ لأنه هو العاقد وأهل لذلك. (ابن ملك)
    - (۱۷) أي ولد المكاتب. (ابن ملك)
- (١٨) لأن المكاتب لو كان حرًّا عتق عليه ولده منها فكذا يكاتب عليه، وكذا ولد المكاتبة والمدبرة. (ابن ملك)
  - (١٩) أي المكاتب كسب ولده. (ابن ملك)
- (۲۰) أي إعتاق المولى ولد مكاتبه، وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه لو جاز لصار الولد أحق بكسبه فيتضرر به أبوه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن السفر من باب التجارة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأنه موجب للمهر فيكون من الاكتساب. (ابن ملك)

ولو زوج (۱) عبده من أمته ثم كاتبهما فولدت تبع (۲) أمّه في كتابتها (۱) وإن ولدت (۱) مسن مولاها مضت على الكتابة إن شاءت (۱) وإلا عجّزت نفسها وصارت أم ولد وإن كاتب أم ولده جاز (۱) وسقط البدل بموته (۱) أو مدبر (۱) جاز (۱) فإن مات (۱۱) ولا مال (۱۱) فهبو (۱۱) يسعى (ح) في ثلث قيمته أو كل البدل (۱۱) ويأمره (۱۱) (س) بالسعاية في الأقل منهما (۱) لا من ثلث يهما (۱) (م) أو دبّر (۱۱) مكاتبه جاز ومضى على الكتابة إن شاء وإلا (۱۱) عجّز نفسه وصار مدبر (۱۱) فإن مات (۱۲) ولا مال (۱۲) فهو يسعى (ح) (۲۲) في ثلث قيمته أو ثلث السبدل (۲۲)، وقال: في أقلهما (۱۲) ولسو

(٣) فيكون هي أحق بكسبه؛ لأن للأم رجحان على الأب في تبعية الولد حتى لو قتل ذلك الولد يكون قيمته للأم دون الأب. (ابن ملك)

(٤) المكاتبة. (ابن ملك)

(٥) فأخذت العقر من مولاها؛ لأنه كالأجنبي في منافعها. (ابن ملك)

(٦) لأن الكتابة جهة أخرى لاستحقاق الحرية وهي غير متنافية لأمية الولد. (ابن ملك)

(٧) أي بموت المولى. (ابن ملك)

(٨) أي لو كاتب المولى مدبراً له. (ابن ملك)

(٩) إذ لا منافية بين التدبير والكتابة. (ابن ملك)

(١٠) المولى. (ابن ملك)

(١١) أي والحال أنه لا مال له غير المدبر. (ابن ملك)

(١٢) أي المدبر الذي صار مكاتباً مخير عند أبي حنيفة إن شاء. (ابن ملك)

(١٣) أي إن شاء يسعى في كل البدل على نجومه؛ لأن البدل صار مقابلاً أولاً بكل الرقبة. (ابن ملك)

(١٤) أي أبو يوسف ذلك المدبر. (ابن ملك)

(١٥) أي بأقل من ثلثي قيمته، ومن بدل كتابته. (ابن ملك)

(١٦) قال محمد: يسعى في الأقل من ثلثي قيمته، ومن ثلثي بدل الكتابة. (ابن ملك)

(۱۷) أي إذا دبر المولى. (ابن ملك)

(۱۸) أي إن لم يشأ. (ابن ملك)

(٩١) لأن الكتابة عقد غير لازم في حق العبد، وإن كان لازماً في حق المولى. (ابن ملك)

(٢٠) المولى. (ابن ملك)

(۲۱) سواه. (ابن ملك)

(٢٢) سقط في ب.

ُ(٢٣) عند أبي حنيفة؛ لأن ثلثه عتق لكونه مدبراً وبقي ثلثاه مملوكاً؛ لأن الإعتاق متجزئ فيسقط من بدل الكتابة الثلث فيختار منهما ما شاء. (ابن ملك)

(٢٤) يسعى؛ لأن العاقل مختار أقل الدينين ضرورة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) المولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) ذلك الولد. (ابن ملك)

كاتباه (۱) فأعتقه أحدهما فنصيب الآخر باق (ح) على الكتابة (۲) ويوجب (س) على المعتق نصف قيمته قنّا (٤).

وأوجب  $^{(\circ)}$  (م) السعاية في الأقل من نصف قيمته ونصف البدل  $^{(7)}$  والكتابة تتجزئ  $^{(V)}$  (ح).

ولو اشترى أباه أو ابنه دخل في كتابته (^) أو ذا رحم محرم منه (٩) فله (ح) (١٠) بيعه (١١) أو أم ولده وهو معها (١٢) فكاتب عليه (١٣) وحرم بيعها (١٤) وإن لم يكن معها (١٥) فله بيعها (١٦) (ح) (١٧).

<sup>(</sup>١) أي لو كاتب الشريكان عبداً بينهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة؛ لأن الإعتاق متجزئ عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لشريكه؛ لأنه بإعتاق نصيبه عتق نصيب شريكه لكون الإعتاق غير متجزئ فانفسخت الكتابة؛ لأن المكاتب ما دام مكاتباً لا يكون مملوكاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأن المكاتب كان دائراً بين أمرين؛ إما أن يؤدى البدل أو يعجز نفسه فيكون رقيقاً والمعتق ينبغي أن يملك نصيب شريكه ببدل دائر بين نصف القيمة، ونصف البدل فيلزمه ما هو متيقن وهو الأقل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) عند أبي حنيفة فإذا كانت أحد الشريكين نصيبه صار نصفه مكاتباً وصار نصف كسبه له ونصفه للشريك، فإذا أدى بدل الكتابة عتق منه ذلك القدر، ويسعى فيما بقي من قيمته، وليس للمولى أن يطالبه في الحال، ولكن يجعله منجماً بحسب طاقته، وقالا: صار كله مكاتباً وكل كسبه له، ويضمن من كاتبه نصيب شريكه؛ لأنه يملكه عندهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأن المكاتب أهل لأن يكاتب فيتكاتبان عليه كما لو كان حرًّا فاشتراهما يعتقان عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي لو اشترى المكاتب من لا ولاد له لم يدخل في كتابته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>١١) عند أبي حنيفة، وقالا: يكاتب عليه، ولا يجوز له بيعه كما في الولادة؛ إذ وجوب الصلة يشمل الكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي إذا اشترى المكاتب زوجته التي ولدت منه بالنكاح والولد معها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي يصير الولد مكاتباً عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) لأنها تابعة للولد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي الولد مع الأم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز بيعها؛ لأنها أم ولده كالحر إذا اشترى أم ولده لم يكن معها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) سقط في أ.

وإذا كاتب مسلم على خمر أو خنزير أو قيمة نفسه فسدت<sup>(۱)</sup> فإن أدى الخمر حكمنا  $(z)^{(7)}$  بعتقه<sup>(۳)</sup> ويسعى في قيمته بالغة ما بلغت<sup>(٤)</sup> ويحكم (س) به<sup>(٥)</sup> لأداء عينها أو قيمتها<sup>(١)</sup> والعتق  $(z)^{(7)}$  بأداء العين<sup>(٨)</sup> معلق (z) باشتراطه<sup>(٩)</sup> في رواية<sup>(١١)</sup> ويعتق بأداء قيمة نفسه والكتابة على عين في يد العبد<sup>(١٢)</sup> جائزة (z) في رواية<sup>(٣)</sup> ويمنعها (z) في أخرى<sup>(٤١)</sup> أو

(٣) لتحقق الشرط، وقال زفر: لا يعتق إلا بأداء القيمة؛ لأن البدل في الكتابة الفاسدة هو القيمة، ولا يعتق المكاتب بأداء غير البدل. (ابن ملك)

(٤) لأن العقد لما فسد لزم رده إلى الرق، وقد تعذر لنفوذ العتق فيه فيلزمه قيمته كالمشتري بشراء فاسد، إذا أعتق المبيع بعد القبض، ويزاد على المسمى إذا زادت قيمته عليه؛ لأن العبد راض بالزيادة مخافة بطلان حقه في العتق فلا ينقص عنه؛ لأن المولى لم يرض بما دونه. (ابن ملك)

(٥) أي أبو يوسف بالعتق. (ابن ملك)

(٦) أي قيمة عين الخمر؛ لأن العتق بدل صورة، والقيمة بدل معنى. (ابن ملك)

(V) سقط في ب.

(٨) أي عين الخمر. (ابن ملك)

(٩) أي موقوف على جعل أدائها شرطاً كما إذا قال: إن أديت إليَّ الخمر فأنت حر. (ابن ملك)

(١٠) عند أبي حنيفة فحينئذ يعتق بالشرط لا بالكتابة، كما لو كاتب على ميتة أو دم فإنه لا يعتق إلا إذا نص على الشرط، وأما عند محمد وأبي حنيفة في ظاهر الرواية: يعتق بأداء الخمر صرح بذكر الشرط أو لم يصرح. والفرق بين الخمر والميتة: أن الميتة ليست بمال أصلاً والخمر مال فانعقد العقد لماليتها. (ابن ملك)

(١١) إذا كاتبه عليها؛ لأنها هي البدل، وجهالتها إنها أثرت في فساد العقد لا في اعتبارها فيه بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب حيث لا يعتق بأداء ثوب؛ لأن أجناسها متفاوتة، ولم يتبين مراد العاقد فلم يثبت العتق بدون إرادته. (ابن ملك)

(١٢) وهي من كسبه كما إذا كان عبداً مأذوناً في التجارة، وكسبه قبل الكتابة. (ابن ملك) (١٣) عن أبي حنيفة؛ لأنها كتابة على بدل معلوم مقدور التسلم. (ابن ملك)

(١٤) أي لم يجوز أبو يوسف تلك الكتابة في رواية أخرى عنه؛ لأن المولى كاتبه على مال نفسه، والكتابة إنما شرعت على مال مكتسب للعبد بعد العقد، أراد بالعين ما يتعين بالتعيين، قيد به؛ لأنه لو كاتبه على دراهم في يده، وهي كسبه فجائزة اتفاقاً. وكذا لو كاتبه على دراهم معلومة لغيره؛ لأن الدراهم في العقود لا يتعين فيتعلق العقد بدراهم دين في الذمة فصح العقد، ولو كاتبه على عين في يد غيره، فعن أبي حنيفة إنها جائزة حتى إذا ملكها، وسلمها عتق، وإن عجز عن تسليمها رد إلى الرق. وعن أبي يوسف أن تسليم العين واجب إن أجاز صاحبها العقد، وإن لم يجز وجب تسليم القيمة، وعن محمد أنها جائزة، إن أجاز صاحبها العقد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) الكتابة، أما في الأوليين فلانعدام ماليتهما، وأما في الثاني فلأن قيمة العبد بحهولة جنساً بأنها من الدراهم أو من الدنانير، وقدراً لاختلافه باختلاف المقومين، والجهالة فيها متفاحشة. (ابن ملك) (٢) سقط في أ.

على ألف $^{(1)}$  على أن يرد المولى عليه $^{(7)}$  عبداً بغير عينه يجيزها $^{(7)}$  (س) أو على حيوان غير موصوف $^{(3)}$  جازت $^{(6)}$  [7 $^{(7)}$ ] وكتابةُ المرتد تبطل (ح) بقتله مرتداً $^{(7)}$  .

ويجيزها (۱) و لو كاتبه البين (س) كتصرف الصحة لا مرض الموت (۱) و لو كاتبه الابن (۱) بين ردَّة أبيه وقتله (۱۱) أبطلناها (۱۱) (ز) ولو كاتبهما معاً (۱۱) بألف (۱۱) إن أديًا عتقا وإن عجزا رُدَّا (۱ً عكمنا (ز) بعتقهما لأداء الكل (۱۰) لا بعتق أحدهما بأداء نصيبه (۱۱) أو على أن كلاً ضامن (۱۷) عستقاً بأداء أحدهما (۱۸) ورجع على صاحبه

<sup>(</sup>١) أي لو كاتبه على ألف درهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي على المكاتب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي أبو يوسف الكتابة فيقسم الألف على قيمته، وقيمة عبد وسط فيبطل منها حصة العبد، ويكون مكاتباً بما بقي؛ لأن عبداً بغير عينه يصلح أن يكون بدل الكتابة، وينصرف إلى الوسط فكذا يصلح أن يكون مستثنى، وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) فإن بين جنسه، ولم يذكر نوعَه ووصفه، كما إذا كاتبه على عبد، ولم يبين أنه أسود أو أبيض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) الكتابة؛ لأن الجهالة بعد ذكر الجنس يكون يسيرة فيتحمل في الكتابة؛ لأنها مبنية على المسامحة، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه معاوضة فأشبه البيع فلا يتحمل فيه الجهالة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي بكونه مقتولاً حال ارتداده عند أبي حنيفة؛ لأن تصرفاته موقوفة عنده، فلما قتل في ارتداده جعل كالميت من حين الردة، ولا تصرف للميت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي أبو يوسف كتابة المرتد؛ لأن تصرفاته نافذة عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>A) أي قال محمد: تصرفاته نافذة كتصرفات المريض مرض الموت؛ لأنها صدرت منه بعد انعقاد سبب الهلاك، وهي الردة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي لو كاتب ابن المرتد عبد أبيه. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>۱۰) أي كونه مقتولاً على الردة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي تلك الكتابة، وقال زفر: جازت؛ لأن ابن المرتد ورثه عند القتل مستنداً إلى وقت الردة فظهر أنه كاتب ملك نفسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي كاتب رجل عبديه كتابة واحدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي بألف موصوفة، ومشروطة بأنهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) إلى العتق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) حتى لو أدى أحلهما حصته لا يعتق عندنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي قال زفر: أيُّ العبدين أدى حصته من الألف عتق؛ لأن كلاً منهما التزم حصة نفسه لا حصة الآخر فيعتق بأداء حصته كما لو كاتبهما على ألف كتابة واحدة، ولم يزد عليه شرطاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي لو كاتب عبديه كتابة واحدة على أن كلاٌّ منهما ضامن عن الآخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) كل البدل؛ لأن كلاً منهما أصيل في حق نفسه وكفيل في حق صاحبه، فأيهما أدى عتق لوجود الشرط. (ابن ملك)

بنصيبه (۱) أو على ألف وحدمته أبداً (۲) فسدت (۱۳) فإن أداها (٤) فهى (٥) أكثر من قيمته حكمنا (ز) بعتقه من غير استرداد الفضل (٢) وإذا عَجَز عن نجم (٢) فإن كان له دين يقبضه (١) أو مال يقدَمُ أن أنظره الحاكم (١٠) يومين أو ثلاثة (١١) وإلا عجّزه (٢١) بطلب مولاه (١٣) وردَّه في الرقِّ وأخذ المولى اكتسابه (٤١) ويأمر (٥١) (س) بتأخيره بنجمين (٢١) وإن مات على مال (١٧) قضيت كتابته منه (١٨) وحُكِم بعتقه في آخر حياته (١٩) ولا نبطلها (٢٠) (ع) أو عن مولود في الكتابة (١١) سعى كالأب (٢٢) والولد

- (٢) أي لو كاتب عبده على ألف، وعلى أن يخدمه أبداً. (ابن ملك)
  - (٣) الكتابة؛ لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد. (ابن ملك)
    - (٤) أي الألف في هذه الصورة. (ابن ملك)
      - (٥) في أ، ب: وهي.
- (٦) أي من غير أن يسترد المكاتب ما زاد من قيمته على مولاه، وقال زفر: يسترد. (ابن ملك)
  - (٧) أي إن عجز المكاتب عن أداء بدل شهر ينظر الحاكم في حاله. (ابن ملك)
    - (٨) الجملة صفة دين أي دين يرجى أن يكون مقبوضاً. (ابن ملك)
      - (٩) أي يرجى قدومه. (ابن ملك)
      - (١٠) أي لم يعجل بتعجيزه بل أمهله. (ابن ملك)
- (١١) نظراً للجانبين ولا يزاد عليها؛ لأن هذه المدة مضروبة لإيلاء النذر كما في شرط الخيار، وإمهال المرتد. (ابن ملك)
  - (١٢) أي لم يكن للمكاتب جهة يرجى منها وصول المال إليه حكم الحاكم بعجزه. (ابن ملك)
    - (١٣) تعجيزه وفسخ الكتابة. (ابن ملك)
    - (١٤) لأنها كسب عبده فصارت الكتابة كأن لم تكن. (ابن ملك)
      - (١٥) أي أبو يوسف الحاكم. (ابن ملك)
- (١٦) يعني إذا عجز المكاتب عن نجم لا يرد إلى الرق ما لم يتوال عليه نجمان عند أبي يوسف، وقالا: يرد. (ابن ملك)
  - (١٧) أي إذا مات المكاتب وبقي له مال. (ابن ملك)
  - (١٨) أي أديت بدل الكتابة من ذلك المال. (ابن ملك)
  - (٩١) أي في آخر جزء من أجزاء حياته، وما فضل منه يقسم بين ورثته. (ابن ملك)
- ( ، ٢) أي الكتابة بموت المكاتب. وقال الشافعي: يبطل؛ لأن المقصود من هذا العقد العتق فلم يكن إثباته بعد الموت؛ لأن العتق قوة، والموت عجز فيتنافيان، ولا إثباته قبله لعدم الأداء. (ابن ملك)
  - (٢١) أي إذا مات المكاتب بلا مال، وخلف ولداً مولوداً في كتابته. (ابن ملك)
- (٢٢) أي سعى عن نجومه؛ لأنه داخل في كتابته، وكسبه، وجعل أدائه كأداء أبيه فإذا أدى حكم عتق

<sup>(</sup>١) أي بنصف ما أدى عنه؛ لأنه قضى ديناً عليه بأمره، وكان القياس أن لا يرجع؛ لأن كفالته غير صحيحة؛ لأنها إنما تصح بدين صحيح، وبدل الكتابة غير صحيح، لكنه يرجع هنا، ويصح كفالته استحساناً؛ لأن عقهما معلق بأداء كل منهما. (ابن ملك)

المشترَى (۱) يــؤدي (ح) حــالاً (۲) وإلا يُرَدُ (۳) وجعلاه كالأول (٤) ولو كاتبها (٥) بشرط المشترَى (١) يــؤدي (ح) حــالاً (٢) والا يُرَدُ (٣) وجعلاه كالأول (١) وقالا: يسعى الولد كأمه (١٠) والحيار (١) فولدت في المدة (٧) وهلكت فأجاز (٨) أبطلها (١) (م) وقالا: يسعى الولد كأمه (١٠) ولو و لحــق (١١) الحكم بموته (١٢) ثم إن عاد مسلماً أخذه (١٣) وإن مات (١٤) أدى عنه (١٥) ولو قَتَل (١٦) خطأً فصالح (١٧) على مال أو أقر مسلماً أخذه (١٣) فقضي عليه (١٩) بالقيمة (٢٠) ثم عجَـز (١٢) فــرُدُ (٢١) أو أقر به (٢٣) عمدًا ثم

أبيه في آخر حياته، وعتق الولد. (ابن ملك)

- (١) يعني المكاتب إذا اشتري ولده، وإن سفل، ومات بلا وفاء. (ابن ملك)
  - (٢) أي يعجل أداء بدل الكتابة عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (٣) أي إن لم يعجل أداءه يرد إلى الرق عنده. (ابن ملك)
- (٤) أي قالا: الولد المشتري كالمولود في كتابته في الأداء على نجومه؛ لأن المشتري مكاتب عليه كالمولود في كتابته. (ابن ملك)
  - (٥) أي المولى أمته. (ابن ملك)
  - (٦) ثلاثة أيام لنفسه. (ابن ملك)
    - (٧) أي مدة الخيار. (ابن ملك)
      - (٨) المولى عتقه. (ابن ملك)
  - (٩) أي محمد كتابتها، ولا يصح إجازة المولى. (ابن ملك)
- (١٠) وإذا أدى عتقت الأم في آخر جزء من حياتها، وعتق ولدها، وإنما وضع في حيار المولى؛ إذ في حيار الأمة موتها بمنــزلة قبول الكتابة؛ لأن الخيار لا يورث من الحر فكيف من المكاتبة، لكنها كما أشرفت على الموت، وعجزت عن التصرف بحكم الخيار سقط خيارها. (ابن ملك)
  - (١١) المكاتب. (ابن ملك)
  - (١٢) فبقى الأمر موقوفاً. (ابن ملك)
    - (١٣) أي أخذ ماله. (ابن ملك)
      - (١٤) المكاتب. (ابن ملك)
- (١٥) أي أدى بدل الكتابة عن ماله، وقال زفر: لحاقه بدار الحرب كموته، ويؤدي البدل منه، ويقسم الباقي بين ورثته. (ابن ملك)
  - (١٦) المكاتب رجلاً. (ابن ملك)
    - (۱۷) ولى القتيل. (ابن ملك)
  - (١٨) أي المكاتب بقتله خطأً. (ابن ملك)
  - (١٩) أي الحاكم على المكاتب. (ابن ملك)
    - (۲۰) أي بقيمته. (ابن ملك)
    - (٢١) عن أداء بدل الكتابة. (ابن ملك)
      - (٢٢) إلى الرق. (ابن ملك)
    - (۲۳) أي المكاتب أقر بقتله. (ابن ملك)

(٣) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٤) أي يطالب به في الحال، ويباع فيه وبعده. (ابن ملك)

(٥) المكاتب. (ابن ملك)

(٦) أي قبل أن يقضى الحاكم بموجب الجناية. (ابن ملك)

(٧) سقط في أ.

(٨) في أ: من.

(٩) أي دفع عبده إلى ولي الجناية. (ابن ملك)

(١٠) بأرشها. (ابن ملك)

(١١) سقط في أ.

(١٢) أي قال زفر: له ذلك. (ابن ملك)

(۱۳) جناية المكاتب. (ابن ملك)

(١٤) بموجبها. (ابن ملك)

(٥١) فيسعى للأولياء في الأقل من قيمته، ومن أرش الجناية؛ لأن دفع نفسه متعذر لكونه مكاتباً. (ابن

(١٦) وقال زفر: يلزم لكل جناية قيمة تامة على حدة. (ابن ملك)

(١٧) عقد الكتابة؛ لأنه سبب لحرية المكاتب، فلا يجوز إبطاله. (ابن ملك)

(١٨) أي بدلها. (ابن ملك)

(٩) أي بإعتاق الورثة كلهم؛ لأنهم أبرأوه عن حقوقهم فيعتق كما لو أبرأه مولاه. (ابن ملك)

(٢٠) أي لا يعتق بإعتاق أحدهم؛ لأنه أبرأ حقه فقط، وكان بأداء بعض البدل فلا يعتق فكذا بإبراء بعض. (ابن ملك)

(۲۱) المولى. (ابن ملك)

(۲۲) أي مرض الموت. (ابن ملك)

(٢٣) أي نصف الألف. (ابن ملك)

(٢٤) أي والحال أن لا مال للمولى غيره، ولم يجز الورثة كتابته. (ابن ملك)

(٢٥) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) ولم يؤد بدل الصلح حتى عجز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي المكاتب يطالب بالمال. (ابن ملك)

لثلثي قيمته (١) وإلا يرَدُ (٢) وهما بثلثي البدل (٣) ويتأجل الباقي ولو أوصى مكاتب بالثلث ثم عتق ثم مات فهي (٤) باطلة (٥).

<sup>(</sup>١) أي يؤدى حالاً ثلاثمائة وثلاثاً وثلاثين وثلث درهم، ويكون الباقي عليه إلى أجله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي إن لم يفعل كذلك يرد إلى الرق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي مما أفتيا بأن يعجل ثلثي الألف، وهي ستمائة وستة وستون وثلثاً درهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي الوصية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) عند أبي حنيفة، وقالا: صحيحة. (ابن ملك)

فصل [في الولاء(١٠]

يثبت ولاءُ العتاقة لمن أَعْتَقَ أو بَاشَرَ (دُ)<sup>(۲)</sup> سببَه<sup>(۳)</sup> أو حصل<sup>(۱)</sup> على ملكه ذُكَراً (د) كان أو أنثى ولو شرطه<sup>(۱)</sup> لغيره (د) أو سائبة<sup>(۱)</sup> بطَل الشرطُ<sup>(۷)</sup>.

وإذا مات المعتق قدمت عصبته النسبية على مولاه وإن مات المولى ثم المعتق ورثه بنسو مولاه دون بناته ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتبن أو كاتبن أو جَرَّ ولاء معتقهن بأن زوجت عبدها معتقة الغير فولدت كان ولاؤه لمواليها (^) فإن أعتق (^) جر ولاء ابنه إلى مواليه ولو أعتقت (^) وهي حامل أو أتت (د) (1) به (1) لأقل من ستة أشهر من حينه (1) لم ينتقل (1) أبداً (1) أو لأكثر منها (1) جر العتيق ولا ابنه (1) وإذا ولدت معتقة (1) من أعجمي (1) أو من مولى موالاة (1)

<sup>(</sup>١) وهو من الولي وهو القرب فهي قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من الموالاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٣) كالكتابة، والاستيلاد، وشراء القريب، وغيرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) زاد في أ: د.

<sup>(</sup>٥) أي المعتق الولاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي لو شرط أن يكون معتَقاً، ولا ولاء بينهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) لأنه شرط مخالف للحديث المروي وهو: «الولاء لمن أعتق». (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي ولاء ذلك الولد يكون لموالي أمه؛ لأن أباه عبد لا ولاء له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أب الولد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي تزوج عبد أمة الغير فأعتقها مولاها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٢) أي الأمة بولد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي من وقت عتقها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) الولاء من مولى الأم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لأنها لما أعتقت وتيقن وجود الحمل في ذلك الوقت عتق حملها مقصوداً؛ لأنه جزؤها فلا ينتقل من مواليها الولاء على التأبيد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي لو أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت عتقها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) من مولى الأم إلى مواليه يعني ولاء الولد قبل عتق أبيه كان لمولى الأم؛ لأن وجود الولد وقت العتق غير متيقن حتى يرد العتق عليه، فيعتق الولد تبعاً لأمه فيتبعها في ولائها فبعد عتق أبيه جر الأب ولا ابنه إلى مواليه. هذا إذا لم تكن معتدة، وإن كانت معتدة فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت العتق، ولأقل من سنتين من وقت الفراق لا ينتقل، ولا إلى موالي الأب؛ لأنه كان موجوداً عند عتق الأم، ولهذا ثبت نسبه من الزوج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) سواء كانت معتقة العرب أو العجم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) حر الأصل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي من رجل والى رجلاً ولاء الموالاة. (ابن ملك)

يجعل<sup>(1)</sup> (س) ولائه لمولى أبيه<sup>(۲)</sup>، وقالا: لمولى أمه وإذا أسلم على يد رجل ووالاه أو والى غيره على أن يرثه<sup>(۳)</sup> إذا مات ويعقل عنه إذا جنى<sup>(3)</sup> صح إن لم يكن مولى عتاقة ونورثه (ع) إذا لم يكن وارث<sup>(6)</sup> ويجوز (د)<sup>(1)</sup> فسخه قولاً<sup>(۷)</sup> وفعلاً<sup>(۸)</sup> (د)<sup>(۹)</sup> إلا أن يعقل عنه<sup>(۱)</sup> ولو أقر به عتاقة<sup>(۱۱)</sup> فقال: بل موالاة<sup>(۲)</sup> تثبت الموالاة<sup>(۳)</sup> والانتقال عنها لا يجوز<sup>(3)</sup> (ح) وكذا (ح) لو كذبه<sup>(ه)</sup> فيه أصلاً<sup>(۱۱)</sup> ثم أقربه لغيره<sup>(۱۱)</sup>.

وإذا ولدت مجهول النسب (١٨) بعد أن والت فهو تبع (ح) لها فيه (١٩) وكذا (ح) لو

<sup>(</sup>١) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي لعصبته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي ذلك الرجل منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني يعطي ذلك الرجل دية جناية من والاه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي إذا مات المولى، ولم يكن له وارث ورثه صاحبه كما شرطا، وقال الشافعي: لا يرث؛ لأن سبب الإرث القرابة أو الزوجية أو العتق بالنص، ولم يوجد في الموالاة واحد منها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٧) أي لكل من الجانبين أن ينفرد بفسخه بغير رضا صاحبه؛ لأنه عقد تبرع فلا يكون لازماً إنما يفسخه بحضرة صاحبه كالمضاربة يفسخه بحضرة صاحبه كالمضاربة والشركة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي يجوز فسخه بالفعل كما إذا والى الأسفل رجلاً آخر فيكون ذلك فسخاً للعقد من الأول، وإن لم يكن بمحضر منه؛ لأن انفساخ العقد في حق الأول ثبت ضمناً لصحة العقد مع الثاني فصار كالعزل الحكمي في الوكالة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٠) فحينئذ لم يكن له أن يتحول بولائه إلى أخر ليتعلق حق الغير به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) أي لو أقر رجل بأنه مولى فلان عتاقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) أي قال: فلان أنت مولاي مولى موالاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) اتفاقاً لتصادقهما على أصل الولاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) يعنى لو أقر بولاء لآخر لم يجز عند أبي حنيفة، وقالا: يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي المقر له في الولاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) بأن قال: ما أعتقتك ولا أعرفك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) لا يجوز عنده خلافاً لهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) زاد في أ: د.

<sup>(</sup>١٩) أي الولد تابع لأمه في الولاء عند أبي حنيفة فيكون مولى لمولاها. (ابن ملك)

أقرت به (۱) أو أنشأته (د) وهو معها<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي بالولاء لفلان فصدقها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي والحال أن في يدها صبيًا بحمول النسب. وهذا قيد للمسألتين الأخيرتين، فالحكم فيهما عنده أنه تابع لأمه في الولاء كما في المسألة السابقة، وقالاً: لا يثبت ولاء ولدها لمولاها في هذه الصورة. (ابن ملك)

كتاب الصيد والذبائح

يَجُوزُ صيدُ الحيوانِ المُمْتَنِعِ (د)<sup>(۱)</sup> مطلقاً<sup>(۱)</sup> بالسِّهامِ المُحَدَّدَةِ، والجوارح<sup>(۱)</sup> المعلَّمةِ كالبازي يعود إذا دُعِيَ، والكلبِ بِتَرْكِ الأكل<sup>(٤)</sup>.

وتقدیرُ المدةِ (۱٬۰۰٬ وقالا: ٹلاث مرات (۱٬۰۰٬ وهو (د) (۱٬۰۰٬ روایة (۱٬۰۰٬ (۲)) و تقدیرُ المدة (۱٬۰۰٬ و المعلّم (۱٬۰۰٬ وقالا: ٹلاث مرات (۱٬۰۰٬ مُسَمّیاً (۱٬۰۰٬ فجرَحَ فمات حَلّ. وإن وَفَعَ (۱٬۰۰٬ عَنَقَه (۱٬۰۰٬ حَیّاً لا یَحِلُ إلا بالذکاة إذا شکن (د) (۱٬۰۰٬ ولو وَقَعَ (۱٬۰۰٬ وَالْحِلُ (د) (۱٬۰۰٬ فوق حرکةِ المذبوح (۲۲٬ حَرُمُ (۲۲٬ وَالْحِلُ (د) (۱٬۰۰۰ في یده، ولم یتمکن (۲۰۰٬ وحیاتُه (۲۲۰) فوق حرکةِ المذبوح (۲۲۰ حَرُمُ (۲۲۰) و وَالْحِلُ (د)

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) أي سواء يؤكل لحمه أو لا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) جمع جارحة، وهي الكاسبة كالكلب، والفهد، وسائر السباع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) في أ: يترك الأكل.

<sup>(</sup>٥) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٦) زاد في أ: ح. عند أبي حنيفة؛ لأن المقادير لا تعرف بالاجتهاد، ولا نص فيه، فيفوض إلى رأي من يُعلِّمه؛ لأنه أعرف به من غيره. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٧) يعني إذا ترك الأكل ثلاث مرات يكون معلماً عندهما فيحل ما أخذه في المرة الرابعة، وروي عنهما أيضاً أنه يحل الثالث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في ب.

<sup>(</sup>٩) عن أبي حنيفة؛ لأن التجربة تحصل بالكثرة، والثلاث كثير كتجربة الخضر موسى عليهما السلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۰) في أ: د.

<sup>(</sup>١١) الجارح المعلم. (ابن ملك).

<sup>(</sup>١٢) الصيد بالسهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) في أ: مسلماً.

<sup>(</sup>١٤) أي الكلب الصيد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أكله لانعدام الجرح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي الصائد الصيد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٨) الصيد حيّاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۹) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٢٠) زاد في د. الصائد من ذبحه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) أي الحال أن حياة الصيد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۲) بأن يتوهم معها بقاءه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۳) أكله. (ابن ملك)

(د) رواية <sup>(۱)</sup> (ح).

ولو ذَكَّى المُنْخَنَقَةَ أو الموقوذةَ أو المترديةَ أو النطيحةَ أو التي<sup>(۲)</sup> بَقَرَ الذَّئُ<sup>(۳)</sup> بطنّها، وبها حياةٌ (۲) حَلَّتُ (۵)، وكونُها (۲) بحيث تبقى يوماً شَرْطٌ (ح) (۲) في رواية (۸). ويَعْتَبِرُ (س) أكثرَه (۹) لا فوق حياةِ المذبوح (۱۰) (م) .

وإذا وقَع الصيدُ في الماءِ أو على سطح أو جبل ثم تَرَدَّى (١١) إلى الأرضِ حرُم (١٢) لا على الأرض (١٣) على الأرض (١٣) ابتداءً (١٤)، ولو غاب (١٥) فلم يَقْعُدُ عن طلبه (١٦) فوجَدَه ميِّتًا تُحِلُه (١٧) (٤).

ولو أكل البازيُّ مما صادَهُ يَحِلُّ، ولو أكل الكلبُ لا نُحِلُّه (ع) مطلقاً (١٩)، وهو (٢٠)

<sup>(</sup>١) أي روي عن أبي حيفة في المسألة السابقة أن أكله حلال؛ لأنه غير قادر على الذبح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في أ: الذي.

<sup>(</sup>٣) أي شق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) في أ: ولا حياة.

<sup>(</sup>٥) في ظاهر الرواية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي كون الحياة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) سقط في ب.

<sup>(</sup>٨) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي أبو يوسف أكثر اليوم إقامة للأكثر مقام الكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي قال محمد: إن الباقي فيها من الحياة إن كان أكثر مما يكون في المذكى تؤكل، وإلا فلا؛ لأن قدر حياة المذبوح غير معتبر فإذا زادت عليه تيقن أنها زالت بالذبح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) في ب، أ: تردئ. أي سقط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) أكله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) زاد في أ، ب: د.

<sup>(</sup>١٤) أي إن وقع على الأرض ابتداءً أُكِل؛ لأن الاحتراز عنه غير ممكن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) الصيد الجحروح عن بصره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي لم يشتغل الصياد بشيء آخر، بل أتبعه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) وقال الشافعي: لا يحل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٩) زاد في أ، ب: د. سواء كان أكله نادراً أو كثيراً، وقال الشافعي: يحل؛ لأن الكلب آلة في العمل فأكله لا يوجب الحرمة بعد ما وقع عمله للمالك كالبازي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي أكل الكلب المعلم عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

محرِّم (ح) ما بقى من صيُّوده (١) من قبلُ (٢).

ولو شاركه (۱) أهلي (۱) وغير مُسمَّي عليه (۱) عمداً (د) أو كلبُ مجوسيِّ أو أصابه المعراض (۱) بِعَرْضِه، ولم يَجْرَجْهُ أو مات (۱) من بندقة أو حَجَرٍ (۱) حرم (۱) فإن جرحه (د) الحجرُ، وكان  $[1/\sqrt{1}]$  خفيفاً، وبه حدٌ (۱۱) حَلُّ (۱۱).

ولو أُرْسِلَ على صيدٍ فأَخَذَ غيرَه (۱۲) من غير عدولٍ (د) (17)، ولا مَكْتُ (د) (17) (ع) (18) (ع)

ولو رماه (۱۲) فأبان (۱۷) عضواً نُحَرِّمُ (ع) المُبَانَ (۱۸) لا إن كان بجرح غير مُدَفِّ (م)، ولو قَدَّه (۲۱) نصفين أو أثلاثاً (د)، والأكثرُ مؤخراً (۲۲)، ونصف رأسِه مُدَفِّ (۱۹) ولو قَدَّه (۲۱) نصفين أو أثلاثاً (د)، والأكثرُ مؤخراً (۲۲)، ونصف رأسِه

(٢) أي من قبل أكله، قالا: لا يحرم. (ابن ملك)

(٣) أي الكلب المعلم في الجرح. (ابن ملك)

(٤) أي كلب غير معلم. (ابن ملك)

(٥) أي لو شاركه كلب ترك التسمية عليه وقت الإرسال. (ابن ملك)

(٦) وهو السهم الذي لا ريش له. (ابن ملك)

(٧) الصيد. (ابن ملك)

(٨) زاد في أ: د. إذا رماه الصائد بهما. (ابن ملك)

 (٩) زاد في ب:د. أما حرمته في الصورة المشاركة فلأن جرح الكلب الثاني محرِّم، وجرح الأول مبيح، فلما اجتمعا رُجِّح جانِب الحرمة احتياطاً. (ابن ملك)

(١٠) بكسر الحاء. أي حلَّة. (ابن ملك)

(١١) لعلمنا أن موته من الحلة لا من الثقل، وإن شككنا فيه لا يحل عملاً بالاحتياط. (ابن ملك)

(١٢) أي غير ما أرسل عليه. (ابن ملك)

(١٣) سقط في أ.

(١٤) في أ: يحله. وقال الشافعي: لا يحل. (ابن ملك)

(١٥) سقط في ب.

(۱٦) زاد في ب:د.

(١٧) أي قطع من الصيد. (ابن ملك)

(١٨) أي لا يؤكل العضو المنقطع عندنا. (ابن ملك)

(١٩) أي قال الشافعي: إن أبان بجرح غير قاتل في الحال فالمبان حرام؛ لأنه لم ينقطع بذكاة الاضطرار، وإن أبانه بجرح قاتل في الحال فالعضو حلال؛ لأنه قطع بذكاة الاضطرار فصار كما لو انقطع الرأس بذكاة الاختيار. (ابن ملك)

(٢٠) أي قطع الصيد. (ابن ملك)

(۲۱) سقط في ب.

(٢٢) أي والحال أن عجز الصيد وآخره هو الأكثر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) في أ: في صيودها.

(د) أو أكثرَه (١) أكلاً، وإن أَنْخَنَ صيداً (٢) برميه (٣) ثم رماه آخر فقتله حرُم، ويَضْمَنُ للأول قيمتَه إلا نَقْصَ جُرْحِه (٤)، وإن لم يُشْخِنُهُ الأول (٥) حَل (٢)، وكان (٢) للثاني (٨)، وإن رَمَيَا معاً فسبق أحدُهما (٩)، وأَثْخَنَهُ ثم لَحِقَ الاَّخِرُ (١١) فقتله كان للأول (١١)، وحكمنا (ز) بحله (٢١) أو رَمَى ذئباً (٣)، وسَمَّى فأصاب ظَبْياً أجزنا (ز) أكلَه (١٤).

<sup>(</sup>۱) أي أو قدُّ نصف رأسه أو أكثر رأسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي جعله ضعيفاً، وعاجزاً عن الامتناع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) ولكن يرجى حياته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني الأول تلك الصيد بإثخانه، والثاني برميه أتلف ملكه فيضمن قيمته معيباً بالجراحة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) ورماه الثاني فقتله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أكله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) الصيد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأنه هو الذي أخذ، وأخرجه عن الامتناع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي أصاب سهم أحدهما قبل الآخ . (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي أصاب السهم الآخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) لأنه هو الذي أحرزه بإثخانه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) وقال زفر: لا يحل أكله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) في أ: ذميًا. أي رمى على قصد أنه ذئب أو أسد أو حنرير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) وقال زفر: لا يجوز؛ لأن هذه الحيوانات ليست بصيود. (ابن ملك)

فصل [ في الذبائح(١)]

يُذَكَّى اختياراً (٢) في الحَلْقِ، واللَّبَة (٣)، والطَّبَة (١)، واضطرارًا (١) بالجرح أين اتَّفَق (١)، ونشترط (ع) فيهما (١) التسمية، ولو تركها ناسياً حَلَّ.

ويُكْرَهُ (د)(٧) أن يَذْكُرَ مع اسمه تعالى غيرَه (٨)، فإن وَصَلَ (٩) وعَطَفَ حَرُمَ (١٠).

ولا تَحلُّ<sup>(١١)</sup> ذكاةُ غيرِ المسلمِ والكتابي<sup>(١٢)</sup>، ولو تَولَّدَ من مجوسيٍّ وكتابيُّ<sup>(١٣)</sup>. نجيز (ع) ذبحَه<sup>(١٤)</sup>.

ويُسَنُّ نحرُ الإبلِ<sup>(١٥)</sup>، وذَبْحُ البقرِ والشاةِ، يُكْرَهُ العكسُ<sup>(١٦)</sup> لغير ضرورة (د)<sup>(١٧)</sup>. ولم يُحَرِّمُوهَا (ك) لذلك<sup>(١٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) جمع ذبيحة، وهي المذبوحة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي في حالة الاختيار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وهي النحر. يعني فيما بينهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) في أ: واضطر إذا.

<sup>(</sup>٥) أي في أيِّ موضع كان من البدن فأقيم ذلك مقام الذبح لثبوت العجز عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي في الاختياري والاضطراري، وقال الشافعي: هي مستحبة؛ إذ لو كانت شرطاً لما سقطت بالنسيان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٨) كما إذا قال: «بسم الله محمد رسول الله» بالرفع. إنما كره لوجود الوصل صورة، ولم يحرم لانتفاء الاشتراك بالعطف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) زاد في أ: د.

<sup>(</sup>١٠) لوجود الشركة بالعطف كما إذا قال: ﴿ بسم الله ومحمد رسول الله ﴾ بالحر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) في أ: يحل.

<sup>(</sup>١٢) حل ذبيحة الكتابي ذمياً كان أو حربياً لقوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حِلُّ لَكُوْ ﴾ [الآية ٥ من سورة المائدة] المراد به: مذكاهم؛ لأن الطعام غير المذكى يحل من أي كافر كان، وحرم ذبيحة المجوسي لقوله عليه السلام: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم» وكذا لا يحل ذبيحة المرتد لانعدام ملته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) ولد فذبح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه جزء المحوسي، وهو محرِّم، فيرجح على المبيح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥١) وهو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي نحر البقر وذبح الإبل، لمخالفة السنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٨) أي للعكس بغير ضرورة، وقال مالك: الذبيحة بالعكس حرام لوقوع المخالفة للسنة المتواترة. (ابن ملك)

ويُذْبَحُ ما استَأْنَسَ من الصيد(١).

ونجرح (۱) (د) (۳) ما استَوْحَشَ من النَّعَم، ويُقْطَعُ الحلقومُ (٤)، والـمَرِيءُ (٥)، والوَدَجَانِ (١). ولم نكتف (١) (ع) بالأولين (١)، فقطعُ أكثرِها مطلقاً كاف (١) (ح) ويشترط (١٠) (س) قَطْعَ أحد (١١) الوَدَجَينِ معهما (١٦) لا الأكثر (م) من كلِّ منها (١٣).

ويجوز (١٤) بِمَا أَنْهَرَ الدَّمَ (١٥) إلا السِّنَّ، والظفرَ القائمين (١٦). ونجيزه (ع) بهما (١٧) مَنْزُوعَيْنِ، ويُكْرَهُ أَن يبلُغ بِهَا (٢٠) النُّخَاعَ (٢١) أو مَنْزُوعَيْنِ، ويُكْرَهُ أَن يبلُغ بِهَا (٢٠) النُّخَاعَ (٢١) أو

(٢) في أ، ب: يجرح.

(٣) سقط في أ.

(٤) وهو محرى النَّفُس. (ابن ملك)

(٥) وهو بحرى الطعام والشراب. (ابن ملك)

(٦) وهما عرقان يجري الدم فيهما. (ابن ملك)

(٧) في أ: ولا يكتفي.

 (A) يعني إذا قطع الحلقوم والمريء لا يكتفي في الذبح عندنا، وقال الشافعي: يكتفي؛ لأن الحياة تزول بذلك، وهو المقصود من الذبح. (ابن ملك)

(٩) في ب: «فقطع أكثرها كاف مطلقاً.» عند أبي حنيفة؛ لأنه يحصل بقطع الأكثر ما يحصل بقطع الكل من إزهاق الروح، وإنهار الدم. (ابن ملك)

(١٠) أبو يوسف. (ابن ملك)

(١١) في ب: إحدى.

(١٢) أي مع الحلقوم، والمريء. (ابن ملك)

(١٣) يعني المعتبر عند محمد قطع كل من هذه الأربعة. (ابن ملك)

(١٤) زاد في ب: ع. أي الذبح. (ابن ملك)

(١٥) أي أخرجه. (ابن ملك)

(١٦) لما روي أنه عليه السلام قال: لرافع كل ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه ما لم يكن سنّاً أو ظفراً فإنهما مدى الحبشة فإنهم كانوا يذبحون بهما قائمين إظهاراً للجلادة. (ابن ملك)

(١٧) بالسن والظفر. (ابن ملك)

(۱۸) وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه فِعل غير مشروع فلا يكون ذكاة كما لو ذبح بهما غير منزوعين. (ابن ملك)

(١٩) وهي سکين عظيم. (ابن ملك)

(۲۰) أي بالشفرة. (ابن ملك)

(٢١) وهمو عرق أبيض في عظم الرقبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) لأن الذكاة الاختيارية أصل فلا يترك عند القدرة. (ابن ملك)

يَقْطَعَ الرأسَ أو يَبْتَدِئُ (١) من القفا، وهي حَيَّةٌ إلى قَطْعِ العُرُوقِ. والجنينُ الميتُ لا يُؤْكَلُ (٢) (٣). وقالا: إن تَمَّ خَلْقُهُ أُكِلَ. وإذا ذُبِحَ غيرُ مأكولٍ طهُرَ لحمُه، وجِلْدُه إلا المحتَرَمَ، ونَجِسَ العينِ.

<sup>(</sup>١) في القطع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة إذا ذبحت أمه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

فصل [فيما عجرم أكله]

[٧٧/ب] ويَحْرُمُ كلُّ ذي مِخْلَب<sup>(١)</sup> من الطير<sup>(٢)</sup>، ونابٍ من السَّبَاعِ<sup>(٣)</sup>، والحَشَرَاتُ كلُها<sup>(٤)</sup>، والحُمُرُ الأهليةُ، والبغالُ، وكذاً (ح)<sup>(٥)</sup> الخيلُ<sup>(١)</sup>.

ويُكْرَهُ (د)(٧) الرَّحَمُ، والبغاثُ (^)، والغرابُ (٩).

ويجوز غُرَابُ الزَّرْعِ، والأرنبُ، والجرادُ.

وَنُحَرِّم (ع) الضَّبُّ، والضَّبْعَ (ع) ١، والتَّعْلَبَ (١١) (ع) (١٢).

ولا نحل (ع) (١٤) من حيوان الماء الا السمك، والمَرْمَاهِي (١٥)، والجِرِّيثَ (١٦). وأَخْرِيثَ (١٢). وأَخْرِهُ (١٧) (ع) (١٨) الطافي منه (١٩).

<sup>(</sup>١) أي ظفر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) كالبازي، والنسر، وغيرهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وهو بيان لكلا النوعين، السبع كل جارح ومنتهب عادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) كالذباب، والعقارب، والفأرة، ونحوها؛ لأنها من الخبائث. قال الله تعالى: ﴿ وَمُحْرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَنْسِتَ ﴾ [الآية ٥٧ من سورة الأعراف]. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في ب.

<sup>(</sup>٦) أي يحرم أكله عند أبي حنيفة، وقالا: لا يحرم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) في أ: البغات. وهو طير صغير يشبه العصفور. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأنها تأكل الحيف فألحقت بالخبائث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>١١) وقال الشافعي: يحل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٣) في أ: ولا تحل.

<sup>(</sup>١٤) في أ: ح.

<sup>(</sup>١٥) في ب: والمارماهي.

<sup>(</sup>١٦) وقال الشافعي: جميع حيوانات البحر حلال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) في أ: و يكره.

<sup>(</sup>۱۸) في أ: س.

<sup>(</sup>١٩) أي الذي مات بغير آفة معلومة من السمك، وقال الشافعي: لا يكره. (ابن ملك)

## كتاب الأضحيَّة(١)

نوجبها (ع) على كلِّ مسلم حرٍّ مُوسِرٍ مقيم شاةً (٢).

وفي وجوبها عن ولده الصغيرِ روايتان (ع)  $(z)^{(1)}$  وتجب (د) في ماله (٥) في الأصح (د) (١).

وأجازوا (ك) البقرة أو البدنة عن سبعة يريدون (د) (١) القُرْبَةَ (١) لا عن أهل بيت مطلقاً (١) البقرة أو البدنة عن سبعة يريدون (د) الأخراء معين مطلقاً (١) المؤرّبة أنها المؤرّبة أنها المؤرّبة أنها المؤرّبة المؤرّبة أنها المؤرّبة ا

ويقتسمونها (۱۱) (د) وزناً (۱۲). ويختص (۱۳) بالإبل، والبقرِ، والغنم. ويجزئ فيها ما يجزئ في الهدى (۱۱).

<sup>(</sup>١) وهي بتشديد الياء اسم لما يذبح أيام النحر بنية القربة لله تعالى، ويجمع على أضاحي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) عن نفسه، فلا يجب على من لا يتصف بالأوصاف المذكورة عندنا، وقال الشافعي: هي سنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) عن أبي حنيفة في رواية يجب عنه؛ لأنها قربة مالية متعلق بيوم العيد كصدقة الفطر. وظاهر الرواية عنه أنها لا تجب؛ لأنها قربة محضة، والأصل فيها لا تجب على أحد بسبب غيره بخلاف صدقة الفطر؛ لأن سببها رأس يمونه، ويلي عليها، ولهذا يجب على المولى عن عبده الصدقة دون الأضحية. قيد بالصغير؛ لأنها لا تجب عن ولده الكبير اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>٥) أي الأضحية في مال الصغير اتفاقاً يضحي عنه أبوه أو وصيه، وقيل: لا يجوز التضحية من مال الصغير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) قيد به؛ لأن أحد السبعة لو أراد بنصيبه اللحم لا القربة لا يجزئ عن واحد منهم؛ لأن الدم لا يتجزئ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني عند مالك يجزئ عن أهل بيت بدنة سواء كانوا سبعة أو أكثر، وعندنا لا تجوز أكثر من سبعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي البدنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) في ب: يقسمونها.

<sup>(</sup>١٢) وقال زفر: وهو القياس لا تجزئ عنهم؛ لأنه أعدها للقربة فلا يجوز بيعها، وفي الشركة بيعها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) في أ: تختص.

<sup>(</sup>١٤) وهو الثني، وهو من الغنم ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له حمس سنين، ولا يجوز الجذع فيها إلا من الضأن. (ابن ملك)

ويُضَحِّي بالجَمَّاءِ<sup>(۱)</sup>، والخَصِيِّ<sup>(۲)</sup>، والثولاء <sup>(۳)</sup> التي تَعْتَلِفُ (د)، والجَرْبَاء<sup>(١)</sup> السمينةِ. ويأكل منها<sup>(٥)</sup>، ويطعم الغني، والفقير، وِيَدَّخِرُ.

ويُستَحَبُّ أن لا يُنْقَصُ (٦) الصدقة من التُلُثِ (٧).

ويتصدق بجلدها (۱۱)، أو يُستَعْمَلَ منه آلة (۱) أو (۱۱) يُشتَرَى (د) (۱۱) به (۱۲) ما ينتفع به مع بقاء عينه (۱۳).

ويستحب أن يذبحها بنفسه إن كان يُحْسِنُ (١٤).

ويُكْرَهُ أن يذبحها كتابي<sup>(١٥)</sup>.

ولو غَلِطَ كل منهما فذَبَحَ أُضْحِيَّةَ الآخر<sup>(١٦)</sup> أجزأ عنهما<sup>(١٧)</sup>، ولا ضمانً لليهما<sup>(١٨)</sup>.

(٦) في ب: تنقص.

(٧) لأن الجهات ثلاث: الإطعام، والأكل، والادخار فيكون لكل منهم الثلث. (ابن ملك)

(٨) لأنها جزء الأضحية. (ابن ملك)

(٩) كالنطع، والدلو، ونحوهما مما ينتفع به. (ابن ملك)

(١٠) في أ، ب: «و».

(١١) سقط في أ.

(۱۲) أي بالجلد. (ابن ملك)

(١٣) كالغربال، وتحوه؛ لأن للبدل حكم المبدل. (ابن ملك)

(١٤) الذبح؛ لأنها عبادة، وإن لم يحسن ذلك يفوضه إلى غيره، ولكن يستحب أن يحضر في ذبحه. (ابن ملك)

(١٥) لأنه ليس من أهل القربة، لكن جاز ذبحه. (ابن ملك)

(١٦) في أيامها بغير أمره. (ابن ملك)

(١٧) ويأخذ كل منهما أضحيته إن كانت باقية، وإن كانت مأكولة يحلل كل منهما صاحبه. (ابن ملك)

(١٨) وكان القياس أن لا يضمن كل منهما وجه الاستحسان أنه لما اشترى كل منهما شاة للأضحية تعيبت لها، ويكره تبديلها بغيرها فصار كل منهما مأذوناً بالذبح دلالة؛ لأنها تفوت بمضي وقتها، ويخاف أن يعجز عن إقامتها بعارض فلا يضمن؛ لأنه وكيله يعني كما إذا ذبح شاة شد القصاب رجليها ليذبحها فذبحها الآخر لا يضمن، ولو ذبح الراعي أو الأجنبي شاة لا يرجي حياتها لا يضمن، وقال الصدر الشهيد: يضمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهي التي لا قرن لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن لحمه يكون أطيب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في ب: والهتماء. وزاد بعد الثولاء وهي المجنونة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وهي التي لها جرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي المضحى من الأضحية. (ابن ملك)

ولو غُصَبَ شاةً فضَحًى بِها ثم أَدَّى ضمانَها حكمنا (ز) بإجزائها(۱).

وتختص (٢) بيوم النحر، ويومين بعده (٣).

ويدخل وقتُها بطلوع فجر النحر إلا أن (٤) أهل الأمصار لا يُضَحُّونَ قبلَ الصلاة (٥).

<sup>(</sup>١) عن الأضحية، وقال زفر: لا يجزئ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) الأضحية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) ولا يصح بعدها، وأفضلها يوم النحر لما فيها من مسارعة الخير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ: إلا أن.

<sup>(</sup>٥) النفي بمعني النهي. (ابن ملك)

## كتاب الأيمان (١)

تنقسم:

ا – إلى غموسٍ: أن يَحْلِفَ بالله(٢) كاذباً كاذباً فيستغفِرُ اللهَ (٤)، ولا نوجب (ع) كفَّارةً (٥).

٢- وإلى لَغْوِ: نفسترُها(١) (ع) بالحلف على أمر يظنُّه [٧٨] كما قال(١)، وهو خلافُه(١) لا الخالي عن القصد(٩)، فيرْجَي أن لا يُؤاخِذَ بها(١٠).

٣- وإلى مُنْعَقدة: أن يَحْلفَ (١١) على فعْل أو تَرْكِ في المستقبَلِ.

فإن كانَ (د) المحلَوفُ عليه فرَضًا (<sup>(۲)</sup> وَجَب البِرُ<sup>(۱۳)</sup> أو معصيةً (د) (<sup>(۱۱)</sup> فالمِرُ<sup>(۱۱)</sup> أو عيرَه (د) خَيْراً (<sup>(۱۱)</sup> ترجح <sup>(۱۱)</sup> الحِنْثُ أو تَسَاوَيَا <sup>(۱۱)</sup> (د) فالبِرُ<sup>(۱۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) جمع يمين، وهو القوة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) على إثبات شيء أو نفيه في الماضي أو في الحال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي متعمداً فيه الكذب. إنما أطلقه ليتناول كليهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) و يتوب إليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) وقال الشافعي: يجب فيها الكفارة؛ لأنها لما وجبت باليمين المنفعة فبالغموس أولي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي يمين اللغو. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) في الماضي و الحال كمن ظن أنه لم يدخل الدار، وحلف عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي والحال إن ذلك الأمر في الواقع خلاف ما ظنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني يفسرها الشافعي بالحلف على شيء من غير قصد اليمين كما يجري بين الناس من قولهم: «لا والله»، بل والله سواء كان في الماضي أو في الآن بأن يقصد التسبيح فجري على لسانه اليمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي لا يعاقب بيمين اللغو. إنما قال: يرجي مع إن عدم المؤاخذة بها ثابت بالنص. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي هي أن يحلف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) كقوله: والله لأصومن رمضان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي حفظ يمينه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٥) أي وجب أن لا يحفظ بيمينه، ويكفر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي إن كان غير المحلوف عليه حيراً كما إذا حلف أن لا يصلي تطوعاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) في أ:لنرجح. و في ب: يرجح.

<sup>(</sup>١٨) كما إذا قال: لا أكلم زيداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي يرجح البر. (ابن ملك)

وتجبُ (١) بالحِنْثِ الكفَّارةُ إن شاء أَعْتَقَ رقبةً أو كسى عشرةَ مساكين كلاً منهم ثوباً شاملاً (٢) لَبَدَنِه فما زَادَ (٣) أو ما تُجْزِئُ فيه الصلاةُ (٤) أو أَطْعَمَهُمْ (٥) كالفِطْرةِ (١). ولا نُوجبُ (ع) تمليكَه (٧).

ونُجِيزُ (ع) إطعامَ واحدٍ عشرةَ أيَّامٍ (^).

واعتبرنا (ز)<sup>(۱)</sup> عِتْقَه رِقَاباً عنهنَّ من غير تعيينٍ<sup>(۱۱)</sup>، وإطعامَ كلِّ (ز)<sup>(۱۱)</sup> مِنْ عَشَرَةً<sup>(۱۲)</sup> صاعاً عن كفَّارَتَين.

فجعله (١٤) (م) عنهما، وهما عن أحلهما (١٥)، ولو أَمَرَه باعتاقه (١٦) عنه على كذا (١٧)

<sup>(</sup>١) في أ: يجب.

<sup>(</sup>٢) في أ: سابلاً.

<sup>(</sup>٣) أي فصاعداً؛ لأن لابس ما يستر به أقل البدن يسمي عارياً عرفاً فلا يكون مكتسياً. وفي الكافي: هذا هو الأصح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وهو مروي عن محمد. يعني كسى كلاً منهم ثوباً تجوز فيه الصلاة؛ لأنه يكون به مكتسياً شرعاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي الحانث عشرة مساكين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي كالإطعام في صدقة الفطر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني الإباحة في إطعام اليمين جائز عندنا، وقال الشافعي: يجب تمليكه؛ لأنه حق مالي فلا يتأدى إلا بالتمليك كالزكاة. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٨) يعني إذا أطعم مسكيناً واحداً في عشرة أيام يجوز عندنا عن كل الأيام، وعند الشافعي: عن يوم
 واحد؛ لأن العدد المنصوص لم يوجد فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٠) يعني من حنث من الأيمان، ولزمته الكفارات فأعتق رقاباً عنهن، ولم يعين لكل واحدة واحدة يجوز عن الكل عندنا، وقال زفر: لايجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ.

<sup>(</sup>۱۲) رجال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) في أ: نجعله.

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٥) يعني من كان عليه كفارتا يمين فأطعم عنهما عشرة مسكين كل مسكين صاعاً من البر أجزأ عنهما عند محمد، وقالا: يجزئه عن احديهما، وله أن يجعل عن أيتهما شاء هما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي أمر الحالف رجلاً بإعتاق عبده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي عن الأمر على ألف مثلاً فأعتقه. (ابن ملك)

جعلناه (ز)<sup>(۱)</sup> عن الآمر<sup>(۲)</sup>، وإن لم يَذْكُر البدَل<sup>(۳)</sup> يجعله (س) عنه<sup>(٤)</sup>. وقالا: عن المأمور<sup>(٥)</sup> فإن لم يَجِدْ أحدَهما<sup>(٦)</sup> صامَ ثلاثةَ أيّامٍ. نشترط (ع)<sup>(٧)</sup> تتابُعَها<sup>(٨)</sup>. ونَعْتَبِرُ (ع) الوجْدَانَ، وعدَمَه وَقْتَ الأداءِ لا الوجوب<sup>(٩)</sup>.

ولا نجيز (ع) التكفير بالمال قبلَ الحنث (١٠).

ولا نوجب (ع) بيمين الكافرِ كفَّارةً (١١).

ويستوي العامدُ، والناسي، والمكرَهِ في اليمين، وفي فعْلِ المَحْلُوفِ عليه (١٢). ولا تصح (١٣) يمينُ الصبي (د) (١٤)، والمجنونِ (د)، والنائم (د).

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) يعني قلنا: يقع العتق عن الآمر، والولاء له، ويلزمه ألف، وقال زفر: يقع العتق عن المأمور، والولاء له، ولا يلزم الآمر شيئ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي إن قال: أعتق عبدك عني، ولم يقل بكذا فأعتق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي أبو يوسف العتق عن الآمر، ويكون الولاء له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) إن الأمر ملكه بالهبة منغير قبض؛ لأن القبول الذي كان ركناً في البيع لما سقط اقتضاء لضرورة تصحيح الكلام فالقبض الذي هو شرط في الهبة سقط بالطريق الأولى كما لو قال: أطعم عني عشرة مساكين للكفارة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي إن لم يقدر المكفر إعتاق رقبة، ولا إطعام عشرة مساكين، وكسوتهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) في ب: د.

<sup>(</sup>٨) يعني لا بد عندنا أن يصوم تلك الأيام متتابعة، وقال الشافعي: يجوز تفريقها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني إذا كان الحالف غنيًا وقت الحنث الذي يثبت به وجوب الكفارة، وفقيرًا وقت أدائها يجوز له الصيام عندنا، ولا يجوز عند الشافعي؛ لأن الأداء معتبر بالوجوب كالعبد إذا زنى ثم أعتق أقيم عليه حد العبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) وقال الشافعي: يجوز؛ لأن اليمين سبب للكفارة بدليل إضافتها إليها، فيجوز تقديمها على الحنث بعد وجود سببها كما جاز الزكاة بعد ملك النصاب قبل الحول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني إذا حلف الكافر بالله، وحنث حال كفره أو بعد إسلامه لا كفارة عليه عندنا، وقال الشافعي: عليه الكفارة بالمال؛ لأن اليمين تعقد للبر، والكافر أهل لاعتقاد تعظيم اسم الله، ولهذا يستحلف بالله في الدعاوي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني إذا فعل الحالف المحلوف عليه فعليه الكفارة؛ لأن الشرط هو الفعل وقد وجد، والفعل الحقيقي لا يصير معدوماً بالنسيان أو الإكراه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) في أ، ب: ولا يصح.

<sup>(</sup>١٤) سقط في ب.

## فصل [فيما يكون يميناً وفيما لا يكون]

ويَحْلِفُ بالله تعالي، وبأسمائِه (١) بحروف (٢) القَسَم: الواو، والتاء، والباء.

وقد تُضمَرُ (٣) فينْصَبُ (د) الإسمُ (٤)، ويُخفَضُ (د)، وبصفاتِ ذاتِه (١) إلا العلمَ (٧). ولو حَلف بغير ذلك (٨) لم يكن يَميناً.

ولو قال: وحقَّ الله يَجعَله<sup>(۱)</sup> (س) يَميناً، واليمينُ بوجه الله ليس (ح) بيمين<sup>(۱)</sup>. ويُحَالِفه<sup>(۱)</sup> (س)، وجعلنا (ز) أَشهَدُ، وأُقْسِمُ، وأَحْلِفُ أَيْماناً<sup>(۲)</sup> كَقوله: أَشْهَدُ باللهِ<sup>(۱۲)</sup>. ويجوز بعهد الله<sup>(۱۲)</sup>، وميثاقِه<sup>(۱)</sup>، وعليّ نَذْرٌ، ونَذْرُ الله<sup>(۱۲)</sup>.

وإن فعَل كذا فهو يهوديٌّ (١٧) أو نصرانيٌّ أو كافر (١٨) أو بَرِئٌ (د) (١٩) من الله نَجعَلُه

<sup>(</sup>١) كالرحمن، والرحيم، وغيرهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في أ: و بحروف.

<sup>(</sup>٣) حروف القسم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) على إسقاط الخافض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) على حاله فيكون دالاً على المراد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وهي ما يوصف الله تعالى مها، ولا يوصف بضدها كالقدرة، والعزة، والعلم، والعظمة، والحياة، والسمع، والبصر، وتحوها؛ لأن الحلف بصفات الذات كالحلف بالذات. وأما صفات فعله، وهي ما يجوز أن يوصف الله بضده كالرضا، والرحمة، والسخط، والغضب، وتحوها، فالحلف مها لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني أنه من صفات ذاته لكن الحلف به لا يكون يميناً، وإن نواه لعدم التعارف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي بغير الله، وأسمائه، وصفاته كما إذا حلف بالكعبة أو بالنبي، أو بالقرآن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) أي أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني لو قال: أشهد لأفعلن كذا، ولم يقل بالله معه يكون يميناً عندنا نوي أو لم ينو. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) فإنه يمين اتفاقاً، وقال زفر: لا يكون يميناً ما لم ينو اليمين؛ لأن الحالف إذا لم يقل بالله يحتمل أن يحلف بيغر الله فلا يكون يميناً بالاطلاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) لأن العهد يمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لأنه عبارة عن العهد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي يجوز الحلف بكل واحد من هذين النوعين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) يعني إن قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) زاد في أ: د.

<sup>(</sup>١٩) سقط في أ.

(ع) يَميناً (١) أو فَعَلَيْهِ غَضَبُ اللهِ (٢) أو هو زان (٣) أو شاربُ [٧٨/ب] خمر أو سارقٌ أو آكل ربا، فليس بِحالِف (٤) أو حرَّم على نفسِه شَيئاً مَمَّا يَملِكه (٥) كان يميناً (أَ) أو قال: كلُّ

حلالٍ عليّ حرامٌ انْصَرَفَ (٧) إلى الطعام، والشراب (٨) إلا أنْ يَنْوِيَ غيرَ ذلك (٩). وقيل (د) يُفْتِي بوقوعِ الطلاقِ به (١٠) من غيرِ نِيَّةِ (١١).

وإذا أُوْصَلَ بَيْمينه إن شاء الله فلا حِنْثَ عليه.

ومَنْ نَذَرَ نَذْراً مطلقاً (١٢) لزِمه الوفاءُ به (١٣).

والصحيحُ (د)(١٤) في المعَلَّقِ(١٥) بشَرْطِ لا يرَادُ(١٦) لزومَ الكفَّارةِ(١٧) (ح)، وفي

(٥) من طعام، وغيره. (ابن ملك)

(٧) في أ: انصرف.

→ كتاب الأسمان

- (٨) وكان القياس أن يحنث طما فرغ من كلامه؛ لأنه باشر فعلاً مباحاً كالتنفس لكن أئمتنا قالوا استحساناً. المقصود من اليمين: البر، ولا يمكن تحقيقه إلا بإسقاط اعتبار العموم، وإذا سقط انصرف إلى ما يتناول عادة، وهو المأكول، والمشروب، ولا يتناول المرأة إلا بالنية لسقوط اعتبار العموم. (ابن ملك)
- (٩) يعني إذا نوى به زوجته يكون إيلاء، ولا يخرج عن يمينه الطعام، والشراب؛ إذ التصديق بنيته إنها يعتبر فيما فيه تغليظ، وهو أن يصير مولياً لا فيما فيه تحقيق، وهو خروج الطعام، والشراب. وهذا كله ظاهر الرواية. (ابن ملك)
  - (١٠) أي بقوله: «كل حلال على حرام». (ابن ملك)
  - (١١) لغلبة الاستعمال في إرادة الطلاق، وعليه الفتوى. (ابن ملك)
  - (١٢) أي غير معلق بشرط كما إذا قال: لله علي كذا. (ابن ملك)
    - (۱۳) أي بما سماه. (ابن ملك)
      - (١٤) سقط في أ.
    - (١٥) أي في النذر المعلق. (ابن ملك)
  - (١٦) هذه الجملة صفة شرط كما إذا قال: إن كلمت زيداً فلله علي كذا. (ابن ملك)
  - (١٧) إذا كلم عند أبي حنيفة؛ لأن فيه معني اليمين، وهو المنع عن المباح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وقال الشافعي: لا يكون يميناً؛ لأنه حلف بغير الله فلا ينعقد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعنى لو قال: إن فعلت كذا فعلى غضب الله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي إن قال: إن فعلت كذا فأنا زان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن الحلف بها غير متعارف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأن حرمة الحلال مسبب عن اليمين، وتصريحه عليه جعل كتصريحه على المسبب مجازاً. ولو وهب ما جعله حراماً أو تصدق به لم يحنث؛ لأن المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع عرفاً لا حرمة الصدقة، الهبة. (ابن ملك)

المرادِ (د) الإيفاءُ (١) (ح) (٢)، ووافقه (٣) (م).

وقولُه: لله علي المَشيُ إلى الحَرَمِ أو المسجد الحرامِ غيرَ مُلزم (ئ) (ح) شيئًا (ه)، وألزماه حَجَّةً أو عمرةً (١) أو إن لم أَحُجَّ (١) العامَ فَعَبْدي حُرٌ. فادعي (٨) الحُجَّ، وبَرْهَنَ العبدُ (٩) على أنه ضَحَّي بالكوفة (١١) أَفْتَى (١١) (م) بعِنْقِه (١١) أو ما أَمْلِكُه (١١) غداً حرّ (١١). يَخُصُّه (س) بما يَحْدُث فيه (١٥) لا مطلقاً (١١) (م).

ويُهْدِرُ (س) النذْرَ بذَبْحِ الولَدِ (١٧). وأوجبا (١٨) ذَبَحَ شاة (١٩).

- (٢) سقط في ب.
- (٣) محمداً. (ابن ملك)
- (٤) في أ: غير ملتزم.
- (٥) شيئاً عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (٦) كما إذا قال: علي المشي إلى بيت الله أو الكعبة أو إلى مكة يجب عليه حجة أو عمرة اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (٧) أي لو قال: إن لم أحج. (ابن ملك)
    - (٨) الحالف. (ابن ملك)
    - (٩) أي أقام بينة. (ابن ملك)
    - (١٠) يعني لم يحج العام. (ابن ملك)
      - (۱۱) محمد. (ابن ملك)
      - (١٢) وقالا: لا يعتق. (ابن ملك)
  - (۱۳) أي لو قال: ما أملكه. (ابن ملك)
    - (١٤) سقط في أ.
  - (١٥) أي قال أبو يوسف: لا يعتق إلا ما يستحدث في ملكه غداً. (ابن ملك)
- (١٦) أي قال محمد: يعتق ما يملكه للحال، وما يستملكه إذا بقي إلى الغد، وما يستحدث في ملكه في غد. (ابن ملك)
  - (١٧) يعني إذا نذر ذبح ولده لم يلزم أبو يوسف به شيئاً. (ابن ملك)
    - (١٨) في أ: أوجبنا.

<sup>(</sup>١) في أ: الإبقاء. يعني إذا كان الشرط الذي علق به النذر مراداً كما إذا قال: إن شفى الله مرضي فلله على كذا فالوفاء بما سماه لازم عند أبي حنيفة لخلوه عن معنى اليمين. وهذا تفصيل حسن. وقيده بقوله: «والصحيح»؛ لأن عن أبي حنيفة رواية أخرى وهي إن المنجز، والمعلق سواء في وجوب الوفاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) في الحرم أو في أيام النحر؛ لأن إيفاء النذر واجب بقدر الإمكان، وههنا ممكن بالفداء عنه بالشاة. (ابن ملك)

VYY

- كتاب الأيمان

وأَلْحَقَ (١) (م) العبدَ بالولدِ فيه (٢).

ونَذْرُهُ ذَبْعَ (٣) نفسه باطل (ع). وأَلْحَقَهُ (م) بالولد (١).

(١) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي في النذر بالذبح فيصح نذر من نذر ذبح عبده موجباً ذبح شاة. وقالا: لا يصح نذره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في أ: بذبح.

<sup>(</sup>٤) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأنه غير راض بفوات حياته كولده، ولأبي حنيفة إن النص ورد في الولد، وهذا ليس في معناه. (ابن ملك)

فصل [في اليمين في الدخول والسكنى والخروج والركوب وغير ذلك]

ومن حلَف لا يَدخُل بيتاً فدخَل الكعبةَ أو المسجدَ أو بيعةً (١) أو كنيسةً (٢) أو لا يَدخُلُ داراً أو هذا البيت (٢) فدخَلَهما بعد الخَرَابِ لم يَحْنَثْ بِحَلاَفِ هذه الدارِ (٤) أو لا يَدخُل (٥) هذه الدارَ فوقف على سَطْحِها أو دخَل دِهْلِيزَهَا (٢)، وفي طَاقِ البابِ بحْنيثُ (٢)، إذا أُعْلَقَ كان (٨) داخلاً حَنثَ (٩) أو دارَ فلان (١٠).

يَشْتَرِطُ (١١) (س) بِحِنْثِه (١٢) أن تضافً (١٣) إليه (١٤) وقْتَ اليمينِ، والحِنْثِ. وقالا: وقْتَ الحِنْثِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) وهي معبد النصاري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهي معبد اليهود. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لو حلف لا يدخل هذا البيت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني لو حلف أن لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما خربت حنث؛ لأن الإشارة أبلغ في التعريف فيلغي الوصف معها فتعين اليمين بذات العرصة، وهي باقية بعد انتقاض الحيطان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي لو حلف لا يدخل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) ما بين الباب والدار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) في ب: بحيث.

<sup>(</sup>٨) الحالف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأن الباب يتركب لإحراز الدار وما فيها، وكل موضع إذا رد الباب بقي خارجاً ليس من الدار، وإن بقي داخلاً فهو من الدار. أما حنثه في الوقوف على سطحها؛ فلأن سطح الدار من الدار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي لو حلف لا يدخل دار فلان، ولم يسم داراً بعينها، ولم ينوها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) في أ، ب: لحنثه.

<sup>(</sup>١٣) في أ، ب: يضاف.

<sup>(</sup>١٤) أي الدار إلى فلان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) يعني يحنث بدخول دارها يملكها بعد اليمين؛ لأن الداعي إلى اليمين، وحنثه لحقته من جهة فلان فيعتبر ملكه وقت الدخول. (ابن ملك)

ونُسَوِّي (ع) بين المُستَأْجِرَة، والمملوكة (١) أو هذه الدارَ (٢). وهو بها (٣) لم يَحْنَثُ بالقعود (٤) أو لا يدخُل (٥) بغدادَ فَاجْتَازَ بدِجْلَة (١) لم يُحَنِّثه (س)، وحالفه (٨) أو لا يَلَبَسُ (٩) هذا الثوبَ، وهو (١١) لا بِسُه فنَزَعَه أو لا يركَبُ (١١) هذه الدابة، وهو (١١) راكبُها فنزَل أو لا يسكُن (١٦) هذه الدارَ وهو بها (١٤) فأخذ في النُّقْلَة (١٥) [٩٧/١] لم يَحْنَثُ (١٦) أو لا يسكُن (١٥) هذه الدارَ فخرَج، وخلَف أهلَه، ومتاعَه (٨) حَنِثُ (١٥) أو لا يخرُج (٢)

- (٢) يعني لو حلف لا يدخل هذه الدار. (ابن ملك)
- (٣) أي والحال إن الحالف في تلك الدار. (ابن ملك)
- (٤) حتى يخرج منها ثم يرجع فيدخلها، وكان القياس أن يحنث تنزيلاً للبقاء منزلة الابتداء. وجه الاستحسان إن الدخول هو الانفصال من الخارج إلى الداخل. وهذا الفعل مما لا يمتد فلا يقالدخل يوماً، وإذا لم يمكن ممتداً لا يكون بقائه كابتدائه. (ابن ملك)
  - (٥) أي لو حلف لا يدخل. (ابن ملك)
  - (٦) أي مر بها في السفينة. (ابن ملك)
  - (٧) أي لم يجعل أبو يوسف حانثاً ما لم يخرج غلي الى الشاط. (ابن ملك)
    - (٨) أي قال محمد: يحنث. (ابن ملك)
    - (٩) أي لو حلف لا يلبس. (ابن ملك)
    - (١٠) أي والحال إن الحالف. (ابن ملك)
    - (١١) أي لو حلف لا يركب. (ابن ملك)
    - (١٢) أي والحال إن الحالف. (ابن ملك)
    - (۱۳) أي لو حلف لا يسكن. (ابن ملك)
    - (١٤) أي والحال إن الحالف ساكن فيها. (ابن ملك)
    - (١٥) أي شرع أن ينتقل منها في الحال. (ابن ملك)
- (١٦) لأن هذه الأفعال مما يمتد، ويضرب لها آجال، ويقال لبست يوماً، وركبت، وسكنت شهراً فأعطى لبقائها حكم ابتدائها. (ابن ملك)
  - (۱۷) أي لو حلف لا يسكن. (ابن ملك)
  - (١٨) يعني بقي فيها أهل الحالف، ومتاعه. (ابن ملك)
- (١٩) لأنه يعد ساكناً ببقاء أهله، ومتاعه فيها عرفاً، والمحلة، والسكة كالدار في هذا الحكم، ولو حلف لا يسكن هذا المصر فخرج، وترك أهله فيه لم يحنث؛ لأنه لا يعد ساكناً فيه عرفاً. والقرية بمنزلة المصر في الصحيح. قال أبو حنيفة: لا بد من نقل جميع الأمتعة حتى لو بقي بعضه يحنث. (ابن ملك)
  - (٢٠) أي لو حلف لا يخرج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعني إذا حلف لا يدخل دار فلان يحنث بدخوله فيها سواء كانت مملوكة أو مستأجرة أو مستأجرة أو مستعارة عندنا، وقال الشافعي: لا يحنث بدخوله في عير المملوكة؛ لأن يقتضي الإضافة الاختصاص. وهو في الملك حقيقة فلا يكون غير المملوكة مراداً. (ابن ملك)

(c)  $(1)^{(1)}$  من المسجد فأمّر من أخرَجه حَنثُ  $(2)^{(1)}$ .

ولو كان (د) مكرَهاً أو برضاه (د) لم يَحْنَثُ<sup>(٣)</sup> أو لا تَخرُجُ امرأتُه إلا بإذنِه<sup>(١)</sup> اشتُرِطَ الإذنُ في كلِّ خروج<sup>(٥)</sup> أو إلا إن أَذِنَ<sup>(١)</sup> اشتُرِطَ مرَّةً<sup>(٧)</sup>.

ولو أَذِنَ<sup>(۱)</sup>، ولم تسمَعْ فخرَجت لم يُحَنَّهُ<sup>(۱)</sup> (س) أو لا تَخرُجُ إلا بإذنه (۱۰) ثم أذنَ لها فيه متى شائَت (۱۱) ثم نَهَاها (۱۲) فخرَجت لم يُحَنَّتُهُ (۱۳) (س). وخالفه (۱۱) (م) كما لو خَصَّ الإذنَ (۱۰).

ولو أرادت الخروجَ فقال: إن خرجتِ فأنتِ طالقٌ فجلَسَتْ ثُم خرَجتْ لم يَحْنَثْ (١٦)

<sup>(</sup>١) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٢) لأن فعل المأمور ينتقل إلى الآمر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) زاد في أ: س.

<sup>(</sup>٤) يعني إن قال لامرأته: إن حرجت إلا بإذني فأنت طالق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) ليكُون بارًا حتى لو خرجت بإذنه مرة ثم خرجت مرة أخرى بلا إذنه حنث؛ لأن الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والإذن ليس من جنس الحروج، والباء يقتضي ملصقاً به فكان التقدير: إن خرجت إلا خروجاً ملصقاً بإذني فيكون ما وراء الحروج المقرون بالإذن باقياً تحت اليمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) يعني إن قال: إن خرجت إلا إن أذن لك فأنت طالق. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٧) يعني إذا أذن لها مرة فخرجت ثم خرجت بعدها بلا إذن لم يحنث؛ لأن استثناء الإذن من الحروج باطل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) الرجل بخروج امرأته في المسألة السابقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي لم يجعل أبو يوسف الحالف حانثاً، وقالا: يكون حانثاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني إذا قال: إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني قال لها: أذنت لك أن تحرج كلما شئت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي امرأته عن الخروج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) محمد؛ لأن الإذن بطل بالنهي فكان خروجاً بلا إذن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) يعني كما إذا أذن لها بالخروج مرة ثم نهاها فخرجت يحنث اتفاقاً، ولأبي يوسف أنه لما أذن لها بالخروج متى شاءت اتصل الإذن بجميع الخروجات الممكنة ففات شرط الحنث، وهو الخروج بلا إذن فبطل اليمين لفوات شرطها فبالنهي لا يعود بخلاف ما ذكر من المثال؛ لأن ثقة اليمين باقية لبقاء الشرط في الجملة فتطلق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لأن مراد الحالف الزجر عن تلك الخرجة عرفاً. ويسمي هذه يمين الفور، تفرد أبو حنيفة بها، وكانوا من قبل يقولون: اليمين نوعان مطلقة، وموقتة فخرج قسماً ثالثاً، وهو الموقتة معنى، والمطلقة لفظاً، والمطلق يتقيد بدلالة حال المتكلم. (ابن ملك)

أو ليأتين البصرة فلم يأت حَنِثَ في آخر جزء من حياته (١) أوليأتينه إن استطاع حُملَ على استطاعة الصَّحَّة (٢) لا القدرة (١) أو لا يركَبُ (٤) دابة زيد فركَب دابة عبده (٥) المأذون فهو غير حانِث (٦) في المستغرق بالدين (١) مطلقاً (٨)، وحانِث (ح) في غيره (١٠)، وإن نواه، ويَحكُم (س) بالحِنْثِ بالنية (١١) لا مطلقاً (١١) (م) (١٢).

وكذا (ح) الخلافُ، والتفصيلُ في دخولِ عبيد مأذونة في قوله: أَعتقتُ (١٤) عبيدي (١٥) أو لا ينامُ على هذا الفِراشِ (د) (١٦) فنام عليه وفَوْقَه قِرَامٌ (١٧) حنِثَ (١٨)، ولو جعَلَ فوقَه أخرَ (١٩) يُحَنَّتُه (٢٠) (س) وخالفه (٢١) (م) أو لا يَجلِسُ على الأرضِ فجلَس على

- (٤) أى لو حلف لا يركب. (ابن ملك)
  - (٥) سقط في أ.
  - (٦) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (٧) أي في المأذون الذي استغرق دينه برقبته. (ابن ملك)
  - (٨) أي نواه أو لم ينوه. (ابن ملك)
    - (٩) سقط في ب.
  - (١٠) أي في غير المستغرق بالدين. (ابن ملك)
- (۱۱) يعني قال أبو يوسف: يكون حانثاً إن نوى أن لا يركب دابة عبده سواء كان عليه دين أو لم يكن مستغرقاً أو لم يكن. (ابن ملك)
- (١٢) يعني عند محمد يحنث نواه أو لم ينو عليه دين أو لا؛ لأن المأذون ملك المولى فلا يحتاج إلى النية، ودين العبد لا يمنع ملك المولى في كسبه عندهما. (ابن ملك)
  - (١٣) سقط في أ.
  - (١٤) في أ: أعتق.
- (١٥) يعني إذا قال أعتقت عبيدي، ولعبده المأذون عبيد، فعند أبي حنيفة لا يعتقون في المستغرق مطلقاً، ويعتقون إذا نواهم في غير المستغرق، وقال أبو يوسف: إذا نواهم يعتقون وإن كان مستغرقاً، وقال محمد: يعتقون في الوجوه كلها. (ابن ملك)
  - (١٦) سقط في أ.
  - (١٧) وهي الشقة من الكرباس. (ابن ملك)
    - (١٨) لأن القرام تبع للفراش. (ابن ملك)
  - (١٩) أي الحالف فوق الفراش فراشاً أخر. (ابن ملك)
  - (٠٢) أبو يوسف؛ لأنه نام عليهما جميعاً حقيقة، وعرفاً؛ لأنه يقال نام على فراشين. (ابن ملك)
- (٢١) أي قال محمد: لا يحنث؛ لأنه إنها نام على الأعلى دون الأدنى، ولا يمكن جعله تبعاً للمحلوف عليه؛ لأنه مثله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) لأن تركه إنما متحقق به؛ إذ البر قبله موهوم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهي أن ترتفع الموانع من المرض، وغيره؛ ولأنه هو المتعارف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لا يحمل على الاستطاعة الحقيقية التي يحدثها الله للعبد حالة الفعل مقارنة للفعل فإن نوى مها القدرة صدِّق ديانة، وفي رواية: صدق قضاء أيضاً. (ابن ملك)

حصيرٍ لم يَحْنَتُ (١) أو على هذا السريرِ (١) (د) (٣) فجلَس عليه وفَوْقَه حصيرٌ حَنِثَ (١) لا سريرٌ آخرُ (٥).

<sup>(</sup>١) لأنه لا يعد جالساً على الأرض عرفاً بخلاف ما لو جلس على الأرض بثيابه؛ لأنه تبع له فلا يعتبر حائلة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي لو حلف لا يجلس على هذا السرير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) لأنه يعد جالساً عليه عرفاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي لا يحنث لو جعل فوقه سرير أخر فجلس على الثاني؛ لأن الشيء لا يستتبع مثله. (ابن ملك)

فصل [في اليمين في الأكل والشرب]

ومن حَلَف لا يَأْكُل مَنْ هذه النحلة كَان (١) على تَمرِها (٢) أو من هذا البُسْرِ فَتَرَطَّبَ (٢) لم يَحْنَثُ (٤) أو بُسْراً فأكَل (٥) رُطَباً مُذَنِّباً (١) أو بالعكس (٧) لم يُحَنَّتُ (١٠) (س) أو لحماً (٩) هذا الحمل فصار كبشًا حنث أو لحمًا فأكل (د) (١٠) سمكاً يُحَنَّتُه (١١) (س) (٢١) أو شحماً (٢١) فهو على شحم البَطْنِ (٤١) (ح). وقالا (٥): على شحم الظهر أيضاً (٢١) أو من هذه الحنطة (٧١) فالحنْثُ بِقَضْمها (٨١) (ح). وقالا: بأكل [٨٠] خبزها أيضاً (١٩١) وحَنَّتُه (٢٠) (م) بأكل سَوِيقِها (٢١) أو من هذا الدقيق (٢٢) فأكل خبزَه (٢٢) اعتبر المعتادُ في

(٤) سقط في أ، ب هنا: أو لحم هذا الجمل فصار كبشاً حنث، أو بسراً فأكله رطباً لم يحنث؛ لأن صفة البسرة زالت عنه، وهي تصلح أن تكون داعية إلى اليمين. (ابن ملك)

(٥) في أ: أكله.

(٦) وهو الرطب الذي في ذنبه قليل بسر. (ابن ملك)

(٧) أي لو حلف لا يأكل رطباً فأكل بسراً في ذنبه قليل رطب. (ابن ملك)

(٨) أبو حنيفة، وقالا: يحنث. (ابن ملك)

(٩) سقط في أ، ب من هنا إلى: فأكل سكًّا: هذا الحمل فصار كبشًا حنث أو لحمًا.

(١٠) سقط في أ.

(١١) أبو يوسف، وقالا: لا يحنث. (ابن ملك)

(١٢) في أ: سد.

(۱۳) أي لو حلف لا يأكل شحماً. (ابن ملك)

(١٤) عند أبي حنيفة فلا يحنث إلا بأكله. (ابن ملك)

(١٥) يحنث. (ابن ملك)

(١٦) لأنه يذاب كشحم البطن. (ابن ملك)

(١٧) أي لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة. (ابن ملك)

(١٨) يعني لا يحنث عند أبي حنيفة حتى يأكل عينها. (ابن ملك)

(١٩) يعني كما يحنث بأكل عينها يحنث بأكل خبزها. (ابن ملك)

(٢٠) أي جعل محمد حانثاً. (ابن ملك)

(٢١) وقالا: لا يحنث، وأما أبو حنيفة فقد مر على أصله من أن اليمين يصرف إلى عين الحنطة، ومحمد على أصله من أنها محمولة إلى ما يتخذ منها لكن أبا يوسف قال: المتعارف هو الخبز لا السويق. (ابن ملك)

(٢٢) أي لو حلف لا يأكل من هذا الدقيق. (ابن ملك)

(٢٣) سقط في أ، ب: حنث أو خبزاً.

<sup>(</sup>١) الحلف واقعاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن عنبها غير مأكولة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي صار رطباً. (ابن ملك)

المصر (۱) فلا يَحنَتْ بخبز الأَرُزَّ، والقطائف بالعراق (۲) أو شواءً (۳) على اللحم أو طبيخاً فعلى ما يُطبَخ منه أو رأساً اعتُبر المتعارَفُ (٤) أو فاكهةً فأكل عنباً (٥) أو رمّاناً (٢) أو رطباً (٧) فهو على ما يُصطَبَغُ (ح) (١١) به (١١)، وحَنَّنَه (٢١) (م) فهو (ح) غيرُ حانث (٨) أو إداماً (٩) فهو على ما يُصطَبَغُ (ح) (١١) به (١١١)، وحَنَّنَه (٢١) (م) بأكل اللحم أو الجُبْنِ أو البَيْضِ مع الخبز (١٣)، ويوافقها (١١) (س) في روايتين (د) (١٥) أو إن أكلت اليومَ الا (١٧) رغيفاً فعبدي حرَّ فأكله (١٨) بأحد هذه (١٩) لم يُحتَنَّهُ (٢٠) (س). وحالفه (١٢) (م) أو لا يتعشى (٢١) يُحنَّتُ بالأكْلِ من الفجر إلى الظهر (٢٢) أو لا يتعشى (٤٢)

- (٤) وهو ما يكبس في التنانير، ويباع في المصر، وإن نزى الرأس كلها فهو على ما نوى. (ابن ملك)
  - (٥) في أ: العنب.
  - (٦) في أ: الرمان.
  - (٧) في أ: الرطب.
  - (٨) عند أبي حنيفة، وقالا: يحنث. (ابن ملك)
  - (٩) أي لو حلف لا يأكل إداماً، ولا نية له. (ابن ملك)
    - (١٠) سقط في أ.
- (١١) أي محمولة على شيء مختلط به الخبز بأن يكون مائعاً عند أبي حنيفة كالخل، والزيت، والمرق، والعسل، وتحوها. (ابن ملك)
  - (۱۲) محمد. (ابن ملك)
  - (١٣) سقط في أ: مع الخبز.
  - (١٤) في ب: يوافقهما. أي أبو يوسف صاحبيه. (ابن ملك)
    - (١٥) سقط في أ.
    - (١٦) أي لو قال: إن أكلت. (ابن ملك)
      - (١٧) سقط في أ: إلا.
      - (١٨) أي الرغيف. (ابن ملك)
    - (١٩) أي بلحم أو جبن أو بيض. (ابن ملك)
  - (٢٠) أبو يوسف؛ لأنه استثنى الرغيف، وهذه الأشياء تبع له فلم يعتبر أكله. (ابن ملك)
    - (٢١) أي قال محمد: يحنث. (ابن ملك)
    - (۲۲) أي لو حلف أن لا يتغذي. (ابن ملك)
- (٢٣) لأن الغداء في اللغة اسم لطعام الغداة، وهي إلى الظهر، ولهذا سمي صلاة الظهر صلاة العشاء. (ابن ملك)
  - (٢٤) أي لو حلف أن لا يتعشى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهو خبز الحنطة أو الشعير؛ لأن مبني اليمين العرف، وهو الغالب في البلدان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن أهله غير معتادين بأكله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ، ب: كان.

فَمِنْهُ إلى نصفِ الليل<sup>(۱)</sup> أو لا يَتَسَحَّرُ<sup>(۲)</sup> فَمِنْهُ إلى الفجرِ<sup>(۳)</sup> أو إن أكلتُ<sup>(٤)</sup> (د)<sup>(۰)</sup> أو شراباً أو ثوباً شرِبتُ<sup>(۲)</sup> أو لبستُ<sup>(۲)</sup>، وخَصَّصَ<sup>(۸)</sup> لم يسمَعْ مطلقاً<sup>(۹)</sup> أو طعاماً (د)<sup>(۱۱)</sup> أو شراباً أو ثوباً فخصَّصَ<sup>(۱۱)</sup> قُبِلَ ديانةً<sup>(۲۱)</sup> أو لا يشرَبُ<sup>(۲)</sup> من دجلة فهو على الكَرْعِ<sup>(۱۱)</sup> (ح)، وحَيَّنَاه بالشُرْبِ من مائها<sup>(۱۱)</sup> أو من ماء دجلة (۱۱) حَنِثَ بالغَرُّفِ (۱۱).

ولا يجعَل (١٨) (س)(١٩) تَصَوَّرَ (٢٠) البِرِّ شرْطاً لاَنعقادِ اليمينِ المُطْلَقَةِ (٢١)، وبقاءِ

(٢) اي لو حلف أن لا يتسحر. (ابن ملك)

(٣) أي يحنث بالأكل من نصف الليل إلى الفجر؛ لأن السحور مأخوذ من السحور، وهو أخر الليل قبل طلوع الفجر، وما بعد نصف الليل قريب منه فيتناوله ثم مقدار الغداء والعشاء أن يأكل أكثر من نصف الشبع. (ابن ملك)

(٤) أي لو قال: إن أكلت. (ابن ملك)

(٥) سقط في أ، ب.

(٦) في ب: إن شربت.

(٧) فعبدي حر، ولم يذكر مفعوله. (ابن ملك)

(٨) أي قال: عينت في قولي: إن أكلت طعام دون طعام، وكذا في أخواته. (ابن ملك)

(٩) أي لا ديانة، ولا قضاء؛ لأن مفعول كل فعل منها غير ملفوظ، والنية إنما تعمل في الملفوظ لتعيين المحتمل. (ابن ملك)

(١٠) سقط في أ.

(۱۱) أي لو قال: إن أكلت طعاماً أو شربت شراباً أو لبست ثوباً فعبدي حر. وقال: عينت به طعاماً دون طعام. (ابن ملك)

(١٢) لأن المفعول ملفوظ منكر ذكر في محل الشرط فيكون عامًا. ويجوز تخصيصه إلا أنه لما كان خلاف الظاهر لم يتصدق في القضاء. (ابن ملك)

(۱۳) أي لو حلف لا يشرب. (ابن ملك)

(١٤) يعني إنما يحنث عند أبي حنيفة إذا تناول الماء بفمه من ذلك النهر. (ابن ملك)

(١٥) باغتراب أو بإناء؛ لأنه هو المتعارف. (ابن ملك)

(١٦) يعني لو ذكر لفظ الماء معها. (ابن ملك)

(١٧) اتفاقاً كما بالكرع؛ لأن نسبة الماء إليها لا ينقطع به. (ابن ملك)

(۱۸) أبو يوسف. (ابن ملك)

(١٩) في أ: سِد.

(٢٠) في أ: تصبر.

(٢١) عن الوقت كما إذا قال: والله لأشربن الماء الذي في هذا الكوز، ولا ماء فبه ينعقد اليمين، ويحنث في الحال عند أبي يوسف، وقالا: لا يحنث، وإن كان في الكوز ماء فأريق بعد اليمين يحنث اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي يحنث بالأكل من الظهر إلى نصف الليل؛ لأن العشاء في اللغة طعام يؤكل بينهما فيطلق على الوقت توسعاً. (ابن ملك)

الموقّتة (۱) فيَحكُم (۲) (س) بِحنْثِه (۳) في يمينه لَيشربَنَّ ماءَ هذا الكُوزِ اليومَ فصَبُّ قبلَ مُضِيّه (نُ أو ليأكلَنَّ (س) حقَّه (١٠) هَمْ فَلَا الرغيفَ فأكلَ قبله (۱۲) أو ليقضينَّه (س) حقَّه (۱۰) فسقط (۱۰) بالإبراء أو ليقتلنَّه (۱۰) فمات (۱۱) أو كان (س) (1) جاهلاً بِموتِه (۱۲) أو إن رأيتُ (س) عمراً فلم أُعْلِمُكَ فعبدي حرَّ. ثم رَآه معه (۱۱). وحكمنا (ز) بانعقادها على المستحيل عادةً (۱۱) وبالحِنْث (دز) (۱۲) في الحال (۱۷).

<sup>(</sup>١) أي لم يجعل أبو يوسف تصور البر شرطاً لبقاء اليمين المقيدة بوقت إلى اخر جزء من اجزاء ذلك الوقت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في أ: بالحنث.

<sup>(</sup>٤) أي مضى الوقت فعنده يبقى يمينه، ويحنث في آخر اليوم، وعندهما لا يبقى يمينه، ولا تحنث أبداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني يحكم أبو يوسف بحنثه في يمينه ليأكلن. (ابن ملك).

<sup>(</sup>٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>٧) أي أكله غيره قبل مضى اليوم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي حق فلان اليوم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) حقه قبل مضى اليوم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) زاد في أ: س. أي حلف ليقتلن فلاناً اليوم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) فلان فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>۱۳) حين حلف ليقتلنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي عمراً مع المخاطب، ولم يقل شيئاً ففي هذه المسائل يحنث عنده، ولا يحنث عنلهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) كما إذا حلف ليصعدن السماء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) في أ: د. وسقط كله في ب.

<sup>(</sup>١٧) عقيب اليمين، هذا إذا حلف مطلقاً، وأما إذا وقت اليمين لا يحنث ما لم يمض ذلك الوقت، وقال زفر: لا ينعقد؛ لأن المستحيل عادة كالمستحيل حقيقة، (ابن ملك)

فصل [في اليمين في الكلام واللبس والتحلي]

<sup>(</sup>١) لو لم يكن نائماً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن الكلام حصل ووصل إلى سمعه، لكنه لم يفهمه لنومه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي إيقاظ النائم بكلامه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعنى من حلف لا يتكلم زيداً إلا بإذنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) الحالف بإذنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أبو يوسف، وقالا: يحنث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي إن حلف لا يتكلم زيداً شهراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) الحالف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لأنه لو لم يقيد به لما بدأت يمينه فصار الشهر مخرجاً ما ورائه فيبقى متصلاً بالإيجاب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لأن القرأة في الصلاة لا يعد كلاماً عرفاً ولا شرعاً؛ لأن الكلام في الصلاة حرام، وهي مباحة فيها، وأما إذا قرأ خارج الصلاة أو سبح يحنث؛ لأنه كلام حقيقة، وقيل لا يحنث؛ لأنه في عرفنا لا يسمى متكلماً، بل قارئاً و مسبحاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي فهم ما فيه بالنظر إليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي من حلف لا يتكلم فلاناً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) في ب: تكلمه.

<sup>(</sup>١٥) أي تكلما معاً مخطابين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي أبو يوسف الحالف في المسألتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) أي قال محمد: يحنث فيهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) في أ: قبل البيع.

<sup>(</sup>٩١) يعني كلم عبده بعد بيعه أو امرأته بعد طلاقه بائناً، وصديقه بعد ما صار عدوًّا له. (ابن ملكٍ)

<sup>(</sup>٢٠) لأن داعي اليمين يحتمل أن يكون غيظاً لحقه من المضاف أو المضاف إليه فيكون كلاً منهما مقصوداً من وجه فوجب اعتبارهما فلا يحنث بالشك. (ابن ملك)

وحَنَّ شَهُ (١) (م) في إضافة النسبة (٢) في رواية (٣)، وإن زاد الإشارة (٤) حَنِثَ في المرأة، والصديق (٥)، وحَنَّتُه (٢) (م) في العبد، والدار أيضاً (٢) أو صاحبَ هذا الطَيْلَسَانَ (٨) أو هذا الشَّ ابَّ (٩) فكلَّم بعد ما (١٠) باعه (١١) أو شاخ (٢١) حَنثُ أو حيناً (٢١) أو زماناً أو الشَّ ابَ (٩) وقع على ستة أشهر (١٥) أو دَهْراً (٢١) فهو موقوف (١٤) (ح). وجعلاه كالحين أو أياماً أو شهوراً أو سنينَ وقع على ثلاثة. وإن عرَّفها (١٨) فهي عشرة (١٥) (ح). وقالا:

(٨) أي لو قال: لا أكلم صاحبه. (ابن ملك)

(١٦) اي لو حلف لا يكلمه دهراً. (ابن ملك)

(١٧) عند أبي حنيفة. وفي جامع المحبوبي: توقف أبو حنيفة في أربع مسائل:

١ – إحداهما هذه.

٢- والثانية الخنثي المشكل.

٣- والثالثة وقت الحتان.

٤ - والرابعة محل أطفال المشركين في الآخرة. (ابن ملك)

(١٨) أي قال: لا أكلم الأيام أو الشهور أو السنين، ولا نية له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهي إضافة المرأة أو الصديق إلى فلان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) زاد في ب: د. وهي رواية الزيادات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي قال: والله لا أكلم عبد فلان هذا أو امرأته هذه أو لا أدخل دار فلان هذه فدخلها بعد البيع، وكلهم بعد الانفصال الإضافة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) ولم يحنث في العبد، والدار عند أبي حنيفة، وأبي يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) لحنثه في المرأة والصديق؛ لأن الإضافة للتعريف، والإشارة أبلغ في التعريف منها لكونها كوضع اليد عليه فلغت الإضافة وتعلقت اليمين بالعين، وصار كالصديق والمرأة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) في أ: الشباب. أي لو قال: لا أكلم هذا الشاب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ.

<sup>(</sup>١١) أي الطيلسان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) يعني من حلف أن يكلم فلاناً حيناً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي قال: الحين أو الزمان، ولا نية له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لأن الحين يطلق على الزمان القليل، ويطلق على أربعين سنة، ويطلق على ستة أشهر، وهذا هو الأوسط فيصرف إليه اليمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي عشرة أيام وعشرة أشهر وعشرة سنين عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

أسبوع (١)، وسَنَةٌ (٢)، والعُمْر (٣).

ومن حلَف على نَفْي فعْلِ تَركَه أبداً (٤) أو على فعْله (٥) فَعَلَه مرَّةً (٢)، ومن استحْلَفَه الواليَ ليُعْلَمنَّه بمكان داعر (٧) اختُصُ (٨) بحال ولايته. ولو قال لامرأته: ما أكتسيه (٩) من غَرْلكِ هَدْي (١) فاشترى قُطْناً فغَرَلَتْه، واكتَسَى منه، فهو حانث (١١) (ح) (٢١). وشرطاً مِلْكُهُ يومَ النَدْر (٢١)، وشرط الحنْث بالتحلي لُبسُ اللآلي (ح) مُرَصَّعَةً (٤١). وقالا: وحْدَها (٥٠)، وقيل (د): الخلافُ عُرْفِيُّ (٢١) فَيُفْتَى (د) بقولهما (١٥).

<sup>(</sup>١) سبعة أيام في الأيام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في الشهور. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في السنين؛ لأن اللام لتعريف العهد في الأصل فإذا وجد معهود كان أحق والأسبوع معهود في عدد الأيام، والسنة في عدد الشهور، وليس في اليمين معهود فيصرف إلى عمر الحالف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني يجب عليه أن لا يفعله مدة عمره حتى لو فعله لا ينحل يمينه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي على أن يفعله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) يعني بر عن يمينه بفعله مرة؛ لأنه في موضع الإثبات لا يفضي العموم، وإنما يحنث لوقوع اليأس عن الفعل بهلاك الفاعل أو محل الفعل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: بكل داعر. وهو الفاسق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) إعلامه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي الذي ألبسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) معنى صدقة لمن يكون بمكة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) عند أبي حنيفة يعني يلزمه أن يهديه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٣) يعني قالا: ليس عليه أن يهدي حتى تغزله من قطن ملكه يوم حلف؛ لأن النذر لا يصح إلا في ملك أو مضاف إلى سبب ملك، وغزل المرأة ليس من أسباب الملك؛ لأنها قد تغزل من قطنها. (اين ملك)

<sup>(</sup>١٤) يعني إذا حلفت أن لا تلبس حليًا ولبست عِفْدَ لؤلؤ وحده، ولم يكن مرصعاً بالذهب لا تحنث عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) يعني يحنث بمجرد لبس اللآلي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) يعني في عرف زمانه لا يتحلى باللآلي إلا مرصعة، وفي عرف زمانهما يتحلى مها وحلها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) لأن التحلي باللآلي وحدها معتاد في زماننا. (ابن ملك)

فصل [في البيع والشراء والتزوج وتقاضى الدراهم]

ومن حلَف V يبيع أو V يشتري أو V يواجرُ فوكَّل V لم يَحْنَثْ V أو V يتزوج أو V يُطلِّقُ أو V يغْتِقُ فوكَّل به V خَنثَ V أو V يتزوجها V أو V يشتريه V بالكوفة فقبِل V يها V أيجابَ فضولي V وأجيز بالبصرة V لم يُحَنِّثُهُ V (س)، وخالفه V (م)، وهو (د) ظاهر المذهب V أو V أو V يهبَّ عبدَه لفلان فوهبَه، ولم يَقبَله V أو قبِلَ، ولم يَقبَضُه حكَمْنا (ز) بِحِنْتُه V أو ليقضيَنَّ دينَه إلى قريب انصرَف إلى ما دون الشهر V أو إلى بعضَها بعيد V أو ليقضيَنَّ دينَه اليّومَ فقضَاه ثم وَجَد المستحق V بعضَها بعيد V

<sup>(</sup>١) سقط في أ، ب: به. أي الحالف بأحد هذه الأفعال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأنه غير عاقد حقيقة ولا حكماً لرجوع حقوق العقود إليه لا إلى المولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي بأحد هذه المذكورات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن الوكيل به سفير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي لو حلف لا يتزوج امرأة بالكوفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) في ب: لا يشتري. أي لو حلف لا يشتري شيئاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>٨) معنى زوجها فضولي منه بالكوفة فقبل إيجابه. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٩) يعني أجاز النكاح وهي بالبصرة أو باع منه فضولي بالكوفة فقبل فيها ثم أجيز البيع بالبصرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أبو يوسف؛ لأن العقد إنما تم بالإجازة، وهي حصلت بالبصرة فلم يوجد التزوج والشراء بالكوفة فلا يحنث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي قال محمد: يحنث؛ لأن العقد وجد بالكوفة، وإن كان غير نافذ، ولهذا شُرِط الشهود في وقته لا في وقت العقد، وكان تزويجاً بالكوفة، فيحنث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) في أ: د.

<sup>(</sup>۱۳) أي فلان إيجاب هبته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) وقال زفر: لا يحنث؛ لأن تمام الهبة بالقبول والقبض فلا يحنث بدونهما كالبيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لأنه يعد قريباً عرفاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) يعني لو حلف ليقضين دينه إلى بعيد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي فانصرف اليمين إلى أكثر مما دون الشهر، ولذلك يقال: عند بعد العهد ما لقيتك مذ شهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) في أ: ليقضيه.

<sup>(</sup>١٩) أي ربُّ الدين. (ابن ملك)

زَيِّفاً (۱) أو نَبَهْرَجَةً (۲) أو مستحقَّةً لم يَحنَتْ أو رَصَاصاً (۳) أو ستُّوقَةً (١) [١٨١] حَنِثَ (٥) أولا يقبِضُ دينَه درهماً دونَ درهم (١) فقبَض بعضَه (٧) لم يَحْنَتْ حتى يقبِض جميعَه (٨)، وإن قَبَضَه في وَزْنَتَيْنِ لم يَفْصِلْهُمَا بغير عَمَلِ الوَزْنِ (١) لم يَحْنَتْ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) وهو ما يرده بيت المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهو ما يرده التجار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لو وحد المستحق بعضها رصاصاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وهي ما يكون داخلها نحاساً، وخارجها فضة، وهو معرَّب «سه تق». (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لأنهما ليسا من جنس حقه، ولهذا لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسلم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) يعني لا يقبض دينه متفرقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) دون باقيه فغابت الشمس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأنه أضاف القبض إلى دين معرَّف فينصرف إلى قبض كله بصفة التفريق فلا يحنث بقبض بعضه. (١بن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني في المسألة السابقة لو قبض دينه في وزنتين ولم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لأن ذلك ليس بتفريق لتعذر قبض الكل دفعة عادة فيصير هذا القدر مستثنى عنه. (ابن ملك)

## كتاب أدب القاضى

لا يصح ولاية القاضي حتى يكونَ أهلاً للشهادة (١٦).

ونُفَضَّلَ (د) توليةَ المحتهدِ العدلِ<sup>(٢)</sup>.

ونجيز (ع) توليةً الجاهل (٣). وينبغي (د) أن لا يُولّى هو (١)، ولا الفاسقُ.

وقيل (د) $^{(\circ)}$  لا يصح قضاؤُه $^{(\uparrow)}$  ويَنْعَزِلُ (د) بالفسق $^{(\curlyvee)}$ ،

وقيل (د) إن وَلِّي فاسقاً (^) صَعَّ (٩) وإن طَرَأَ (١١) انْعَزَلَ (١١).

وقيل (د) يستحقه بطُرُوءه (۱۲) في ظاهر المذهب (۱۳).

ولا يُسْتَفْتَى (10 (د) الفاسقُ (10 ). وينبغي أن لا يُسْأَلُ القضاءُ.

<sup>(</sup>١) لأن القضاء والشهادة كليهما من باب الولاية، وهي تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعني جعله والياً حاكماً، والمحتهد من يحوي علم الكتاب، ووجوهَ معانيه، وعلم السنة بطرقها، ومتونها، ووجوهَ معانيها، ويكون مصيباً في القياس عالماً بعرف الناس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه مأمور بالقضاء بالحق، وهو لا يتيسر إلا بالعلم، ولا يمكن جعله عالماً بعلم غيره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي لا يُصَيِّرُ الجاهل والياً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>٦) أي قضاء الفاسق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني إذا قلد القضاء، وهو عدل، ففسق بأخذ الرشوة انعزل، وعليه الفتوى؛ لأن من قلده اعتمد عدالته فولاه بتلك الصفة فإذا فسق لم يكن راضياً بتقليده فلم يبق قاضياً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي إن جعل والياً حال كونه فاسفاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) قضاؤه؛ لأنه قلده بفسقه فصار راضياً به فلا ينعزل ما لم يعزل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي عرض عليه الفسق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) في أ: طرَّ العزل.

<sup>(</sup>١٢) أي عروض الفسق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) لكن يجب على من قلد أن يعزله، وعليه مشايخنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) في أ: ولا يستثنى .

<sup>(</sup>١٥) أي لا يطلب منه الإفتاء؛ لأن الفتوى من أمور الدين، والفاسق لا يقبل قوله في الديانات. (ابن ملك)

ويرخصُ (١) الدحولُ فيه (٢) لِمَنْ يَثِقُ بأداء فرضه (٣).

ويُكْرَهُ ( عنه ( عنه العجز عنه ( ) ، والحَيْفَ فيه ( ) .

ويفرض<sup>(۷)</sup> على المتعين له<sup>(۸)</sup>.

ويجوز (د)(٩) التقلُّدُ من الجائر (١٠).

ويجوز قضاءُ المرأةِ (١١) إلا في الحدود والقصاص(١٢).

وإذا ولِي (١٣) سُلِّمَ إليه ديوانُ مَنْ تَقَدَّمَهُ (١٠). ويَنْظُرُ (١٠) في حالِ أهلِ السجنِ فمن اعْتَرَفَ بحقً ٱلْزَمَهُ (١١)، ومن أنكر لم يُقْبَلْ قولُ المعزول عليه (١٧) إلا ببينة (١٨)، ويَستظهِرُ

(٣) أي فرض القضاء. (ابن ملك)

(٤) دخوله. (ابن ملك)

(٥) أي عن القضاء. (ابن ملك)

(٦) باختياره. (ابن ملك)

(٧) زاد في ب:د. وفي أ: نفرض. الدخول في القضاء. (ابن ملك)

(٨) أي للقضاء إن اجتمع فيه شرائطه؛ لأنه لو تأخر مع تعينه تقدم من لا يصلح له، وفيه فساد عظيم، ودفعه فرض صيانة لحقوق العباد. (ابن ملك)

(٩) في ب: عد.

(١٠) أي الأمير الظالم؛ لأن الصحابة تقلدوا القضاء من معاوية، والإمام الحق كان عليّاً، هذا إذا كان يمكنه أن يقضى بالحق، وأما إذا كان الأمير الظالم يمنعه عن إقامة الحق لا يجوز التقلد منه لفوات المقصود من القضاء. (ابن ملك)

(۱۱) كما جازت شهادتها. (ابن ملك)

(١٢) فإن قضاءها فيهما لا يقبل كما لا يقبل شهادتها فيهما. (ابن ملك)

(١٣) أي جعل والياً. (ابن ملك)

(١٤) في القضاء، وهو الخرائط التي فيها نسخ السجلات والصكوك، والأنصباء إلا وصيّاً في أموال اليتامي، المقيمين في أموال الإوقاف، وتقدير النفقات فيبعث أمينين فيسألان عن المعزول شيئاً فيجعلان كل نوع في خريطة. (ابن ملك)

(١٥) القاضي الثاني. (ابن ملك)

(١٦) ما اعترف به لكون الإقرار حجة ملزمة. (ابن ملك)

(١٧) أي القاضي المعزول على من أنكر بأن قال: ثبت عندي الحق عليه؛ لأن القاضي بالعزل التحق بسائر الرعية، وشهادة الواحد ليست بحجة. (ابن ملك)

(١٨) يعنى يأتي المدعى بينة على منكر حقه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) في أ: رخص.

<sup>(</sup>٢) أي في القضاء. (ابن ملك)

قبلَ تخليته (۱) ويَفْعَلُ في الودائع والوقوف (۲) بما يقُومُ به الحجةُ (۳)، ويَجْلسُ في المسجد (٤)، ولا يَقْبَلُ (۱) هديةً إلا من قريب (۱) لا حُكومةَ (د) (۱) له (۱) أو مُعْتَاد (١) (د) (۱)، لا يَزِيدُ على عادته (۱۱)، ولا يَحْضُرُ دعوةً خاصةً (۱۲)، واستثنى (مد) (۱۳) قريبَه (٤١).

ويَشْهَدُ الجنازةَ ويعودُ المريضَ (١٥)، ولا يُضيفُ أحدَ الخصمين (١٦) ولا يشير إليه، ولا يَسَارُهُ (١٢)، ولا يُلَقِّنُهُ حجةً (١٨)، ويستوي بينهما في المجلس (١٩).

وإذا ثبت الحقُّ بالبينة (د)(٢٠) فطَلَبَ ذُو الحق حَبْسَ غريمه حَبَسَه (٢١) أو بالاقرار (٢٢)

- (٢) جمع وقف. (ابن ملك)
- (٣) أطلقها ليشمل البينة والاعتراف. (ابن ملك)
  - (٤) في أ: في المسجد الجامع.
    - (٥) القاضى. (ابن ملك)
- (٦) ذي رحم محرم منه، الهدية ما يأخذ القاضي بلا شرط إعانته، والرشوة ما يأخذه بشرط إعانته. (ابن ملك) (٧) سقط في أ، ب.
  - (٨) أي لا خصومة لذلك القريب مع أحد. (ابن ملك)
  - (٩) في أ: لمعتاد.أي يقبل القاضي من المعتاد على هذا قبل القضاء. (ابن ملك)
    - (۱۰) سقط في ب.
    - (۱۱) لأنه لو زاد يكون زيادته لكونه قاضياً فلا يقبل. (ابن ملك)
    - (١٢) وهي التي إذا علم المضيف عدم إجابة القاضي بتركها. (ابن ملك)
      - (۱۳) في ب: م.
- (١٤) أي أجاز محمد حضور القاضي دعوة خاصة لقريبه قياساً على جواز أخذ هديته، وقالا: لا يحضر لمكان التهمة. (ابن ملك)
  - (١٥) إذا لم يكن من المتخاصمين؛ لأن ذلك من حقوق المسلمين. (ابن ملك)
    - (١٦) لأن في ضيافته تُهمة. (ابن ملك)
    - (١٧) أي لا يتكلم أحدهما سرّاً. (ابن ملك)
- (١٨) لأن في كل منهما ميلاً إلى أحدهما، وحيفاً بالآخر، فإن المدعي إذا رأي ميل القاضي ربما ترك دعواه فيضيع حقه. (ابن ملك)
  - (١٩) والنظر والإشارة. (ابن ملك)
    - (۲۰) سقط في أ.
  - (٢١) القاضى لظهور مطله بإنكاره عند القاضى. (ابن ملك)
  - (٢٢) زاد في أ، ب: د. أي إذا تبت حق المدعى بإقرار المدعى عليه، وطلب حبسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعني إذا لم يقم بينة يتفحص عن حاله، ويرسل منادياً إلى المجلس يقول من يطلب فلان ابن فلان المجبوس بحق فليحضر، ولا يبادر إلى تخلية سبيله؛ لأن فعل القاضي الأول حق ظاهراً، وفي تخليته إبطال حق به، فإن لم يحضر خصم أحذ منه كفيلاً بنفسه وأطلقه. (ابن ملك)

تُنبَّتُ (۱) وأَمَرُهُ (۲) بإلاداء فإن امتنَعَ (۳) حَبَسهُ في كل دين وهو بَدَلُ مَال (٤) كالثمن أو ملتزَمٍ بعقد كالمَهْرِ (٥) والكفالة لا فيما سوَى ذلك (١) إذا ادّعى (٧) الفقر حتى يُقيمَ المدعى [٨٨] بينة بيساره (٨)، وقيل (٩): القولُ لمن عليه (١١) مطلقاً (١١) ويَحْبِسُهُ (١٢) مدة (د) (١٣) يَرَاها القاضي (١٤) في الصحيح (د) (١٥) فإن لم يَظْهَرْ له (١٦) مالٌ أَطْلَقُهُ ولا يَحُولُ (د) (١٣)

بينه (۱۷) وبين غريمه (۱۸). ويُحبَسُ (۱۹) في نفقة المرأة (۲۰) لا والدّ (۲۱) في دين ولده (۲۲) إلا إذا امتنع أن يُنْفِقَ عليه (۲۲).

- (٢) أي القاضى المديون. (ابن ملك)
  - (٣) عن الأداء. (ابن ملك)

→ كتاب أدب القاضى

- (٤) كالثمن وبدل القرض؛ لأن غناه ثابت بحصول المال في يده. (ابن ملك)
  - (٥) أراد به المهر المعجل دون المؤجل. (ابن ملك)
- (٦) يعني لا يحبس القاضي فيما سوي الدين المذكور كضمان المتلفات، وأرش الجنايات، ونفقة الأقارب، والزوجات. (ابن ملك)
  - (٧) الغريم. (ابن ملك)
  - (٨) أي يسار الغريم، وإن لم يقمها فالقول قول المديون. (ابن ملك)
    - (٩) زاد في أ: د.
  - (١٠) سقط في ب هنا: «في بدل المال وغيره سواء أقام البينة على يساره أو لم يقم». الدين . (ابن ملك)
    - (١١) أي سواء كان بدل مال أو لا؛ لأن الفقر أصل، الغناء عارض فاحتاج إلى إثباته. (ابن ملك)
- (١٢) أي القاضي المديون فيما إذا كان القول للمدعي إن له مالاً أو ثبت ذلك بالبينة لظهور ظلمه في الحال. (ابن ملك)
  - (١٣) سقط في أ.
  - (١٤) مصلحة ليظهر ماله إن كان يخفيه. (ابن ملك)
    - (١٥) سقط في أ.
    - (١٦) أي للغريم. (ابن ملك)
    - (۱۷) أي بين المدعى. (ابن ملك)
      - (١٨) وهو المديون. (ابن ملك)
        - (۱۹) الزوج. (ابن ملك)
  - (٢٠) لأنه بامتناعه عن الإنفاق كان ظالماً فيحبس. (ابن ملك)
    - (٢١) أي لا يحبس والد. (ابن ملك)
  - (٢٢) سقط في أ. لأن الحبس عقوبة لا يستحقها الوالد إكراماً له . (ابن ملك)
    - (٢٣) أي على ولده، فإنه يحبس فيه إحياء لولده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي توقف القاضي في حبسه، ولم يعجل به؛ لأن مطله لم يثبت بأول الحال، والحبس جزاء المطل. (ابن ملك)

ولا يَسْتَخْلَفُ<sup>(۱)</sup> إلا بتفويضٍ<sup>(۲)</sup> وإذا رُفِعَ إليه<sup>(۳)</sup> حُكْمَ حَاكِمٍ أَمْضَاهُ<sup>(٤)</sup> إلا أن يُخَالِفَ الكتابَ أو السنة<sup>(٥)</sup> أو الاجماعَ أو يَعْرَى عن دليل.

فإن قضى (٦) مخالفاً لمذهبه ناسياً فهو نافذ (٧) وفي العمد (٦) روايتان (٩)، وقالا: لا يَنْفَذُ مطلقاً (١٠)، ويفتى (١١) به (٢١).

(٣) أي إلى القاضي. (ابن ملك)

(٥) المراد بها: السنة المشهورة. (ابن ملك)

(V) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٩) وجه النفاذإن حكمه ليس بخطأ بيقين، ووجه عدم النفاذ إنه زعم فساد قضاءه فيعامل في حقه بزعمه. (ابن ملك)

(١٠) أي عامداً كان أو ناسياً؛ لأنه قضى بما هو خطأ عنده. (ابن ملك)

(۱۱) زاد في أ: د.

(١٢) أي بقولهما. (ابن ملك)

(١٣) عن البلد أو عن محلس الحكم حاضراً في البلد، وهو الصحيح، وقال الشافعي: يحكم القاضي؛ لأن الحق ظهر عنده بالبينة. (ابن ملك)

(١٤) يعني يجوز الحكم عليه إذا حضر نائبه أعم من أن يكون الغائب أنابه منابه أو الشرع كالوصي من جهة القاضي. (ابن ملك)

(١٥) أي القضاء. (ابن ملك)

(١٦) عند أبي حنيفة . (ابن ملك)

(١٧) أي ظاهراً فيما بيننا وباطناً في ثبوت الحل فيما بينه وبين الله. (ابن ملك)

(١٨) كالنكاح، والطلاق، والبيع، والشراء، والنسب، وفي الهبة، والصدقة روايتان؟ ومن صورها: ادعت على رجل أنها تزوجها فأقامت عليه شاهدي زور حل له وطؤها عند أبي حنيفة خلافاً لهما، وكذا إذا ادعى عليه نكاحاً، وهي تجحد أو ادعى على آخر إنك بعت مني هذه الجارية أو اشتريتها مني، والأخر ينكر فقضى القاضي بشاهدي زور حل للمشتري وطئها عنده خلافاً لهما. (ابن ملك)

(١٩) كالإقالة، والطلاق، والرد بالعيب كما إذا ادعى أحد المتعاقدين فسخ العقد في الجارية أو ردها بالعيب، وأقام البينة زوراً فقضى القاضى بالفسخ حل للبائع وطؤها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي لا يجعل القاضي غيره خليفة على القضاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي إلا أن يفوض إليه ذلك من تقلد القضاء عنه كما إن الوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا بإذن الموكل بخلاف المأمور بإقامة الجمعة حيث يجوز له أن يستخلف غيره بلا تفويض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن اجتهاد الأول تأكد بالقضاء فيرجح على اجتهاد القاضي الثاني. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) في مسألة، وهو يعلم أنها مجتهد فيها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) في النسخ التي في أيدينا كلها «وفي العمد»، وفي شرح ابن ملك: «وفي العمل» الصواب: هو أن يكون كما كان في الشرح وهو «وفي العمل»، والله أعلم بالصواب.

ظاهراً(١).

والقاضي والشاهدُ والراوي لا يعملون (ح) بالخط<sup>(۲)</sup> مع نسيّانِ الحادثة<sup>(۱)</sup>، وأجازاه (غ) إذا علموا أنه خطّهم (<sup>٥)</sup> وهو ممنوعٌ (ح) عن الحكم بما علمه (<sup>١)</sup> قبل الولاية (<sup>٧)</sup>. وإذا تَرَاضَى اثنان بمحكّم بصفة القاضى (<sup>٨)</sup> جاز في غير الحدود والقصاص (<sup>٩)</sup>.

وإذا حكَم لم يَجُزُ رجوعُهما ويُمَضِّيه القاضي (١٠) إن وافق مذهبَه.

وإن حَكَمَ في دمِ خطأ بالدية على العاقلة لم ينفذ (١١)، ويَسْمَعُ (١١) الحجةَ ويَقضي بالنكولِ والإقرارِ (١٦).

وَلَا يَحْكُمْ<sup>(١١)</sup> لأُصُوله وفروعه وزوجته<sup>(١٥)</sup> كالقاضي<sup>(١٦)</sup>.

ويَقْبَلُ بالبينة كتابَ القاضي إلى مثله(١٧) في كل حق لا يسقط

<sup>(</sup>١) يعني ينفذ ظاهراً لا باطناً فلا يحل له وطؤها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في صحيفة عند أبي حنيفة كما إذا وجد القاضي بخطه قضاءه أو الشاهد شهادته أو الراوي روايته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي مع أن القاضى والشاهد والراوي لا يتذكرون الحادثة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) زاد في ب: م. أي العمل بالخط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) في أ: خطه. أي العمل بالخط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) في أ: عليه.

<sup>(</sup>٧) أي قبل أن يتقلد القضاء، وقالا: له ذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي برجل يحكم بينهما، ويكون أهلاً للحكم كالقاضي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأن حكم المحكم بمنزلة الصلح فلم يجز استيفائهما بالصلح فلا يجوز التحكيم فيهما؛ لأنه ليس لهما ولاية على دمهما، ولهذا يملكان إباحته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي ينفذ القاضى إن رفع إليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لأنه غير محكم من جهتهم، وولاية له عليهم، ولو حكم على القاتل بالدية في ماله رده القاضي، وي قضى بالدية على العاقلة؛ لأنه حكم مخالفاً للنص إلا إذا ثبت القتل بإقراره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) المحكم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) لأنه موافق للشرع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) المحكم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لتمكن التهمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) زاد في ب:د. أي كما لا يحكم القاضى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي إلى قاضي آخر يعني إنها يقبل كتاب القاضي إذا أقام البينة عند المكتوبة إليه إنه كتاب فلان القاضى؛ لأن الكتاب يشبه الكتاب. (ابن ملك)

بشبهة (١) فيكتب بالحكم (٢) أو ينقل الشهادة ليحكم المكتوب إليه (٣).

ويُقْبَلُ<sup>(٤)</sup> في العَقَار<sup>(٥)</sup> والمنقول (د) على المختار<sup>(٢)</sup>. ويقرأه<sup>(٧)</sup> على الشهود ليعملوا ما فيه ويَخْتُمُه بحضرتهم، ويُسلّمه إليهم<sup>(٨)</sup>، ويوجب<sup>(٩)</sup> (س) الإشهاد<sup>(١١)</sup> لا غير<sup>(١١)</sup>. واختارَه<sup>(٢١)</sup> (د)<sup>(١٢)</sup> السرخسي –رحمه الله–، ولا يَقْبَلُه<sup>(٤١)</sup> القاضي<sup>(٥١)</sup> حتى يَحْضُرَ الخصمُ<sup>(٢١)</sup>، ويَنْظُرُ<sup>(٧١)</sup> ختمه فإذا شَهِدُوا أنه كتابُه سلَّمه إليهم وقرأه عليهم وخَتَمَهُ<sup>(٨١)</sup> فَضَّه وقرأه (سد)<sup>(٢١)</sup> بذلك<sup>(٢١)</sup> إذا شهدوا أنه كتابه (سد)<sup>(٢١)</sup> بذلك<sup>(٢١)</sup> اذا شهدوا أنه كتابه

<sup>(</sup>١) احترز به عن الحدود والقصاص؛ لأنهما يسقطان بشبهة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) كما إذا غاب المدعى عليه بعد الحكم فجحد، ولم يسلم إليه حقه فطلب المدعي من القاضي أن يرسل إلى قاضي بلدة فيها خصمه كتاباً، ويذكر فيه حكمه لينفذه، ويأمر بتسليم حقه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) زاد في ب: بها.

<sup>(</sup>٤) كتاب القاضي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لأن التعريف فيه يقع بالتحديد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) زاد في أ: د.

<sup>(</sup>٧) أي القاضي الكاتبُ الكتابَ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي الكتاب إلى الشهود دفعاً لتهمة التغيير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) على أن هذا الكتاب كتابُ القاضى، والختم حتمه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني القراءة عليهم، والتسليم إليهم ليست بشرط، بل يسلمه إلى المدعي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي قول أبي يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٤) الكتاب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) المكتوب إليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لأنه بمنزلة أداء الشهادة فيشترط حضوره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) القاضي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) يعني إذا قال شهود الكتاب: هذا كتاب فلان القاضي سلمه إلينا، وقرأه علينا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي المكتوب إليه الكتاب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) في ب: س.

<sup>(</sup>٢١) أي أبو يوسف بإلزام ما في الكتاب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٢) زاد في أ: والله أعلم.

## كتاب الدعوي

ويُفَسَّرُ المدعي: بمن لا يُجبَرُ على الخصومة إذا تركها، والمدعى عليه: بمن يُجبَرُ (١). ويُفسَّرُ المدعي: بمن لا يُجبَرُ على الخصومة إذا تركها، والمدعى عليه: بمن يُجبَرُ (١) ويُشترط لقبولها (٢) معرفة المدَّعى به (٣) في جنسه وقدرِه وإحضاره (١) إن كان عيناً حاضرةً (٥) وإلا فبيانُ قيمتها (١). وإن كان (٧) عَقَاراً فتَحديدُه في الدعوى.

والشهادة شَرْطُ<sup>(۱)</sup> (ح) واكتفيًا بالشهرة في المشهور<sup>(۱)</sup>، واكتفينا (ز) بذكر ثلاثة (۱).

مُ مُنْكُرُ يَدُ المدَّعي عليه (١١)، ومطالبتُه (١٢) وإن كان ديناً فمطالبتُه (١٢) فإذا صَحَّت (١٤) سأل القاضي المدعى عليه (١٥) فإن اعتَرَف قَضَى عليه (١٦) وإن أنكر سأل

<sup>(</sup>١) على الخصومة، قال محمد: المدعى عليه من يكفيه مجرد الإنكار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي قبول الدعوى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأنه لو كان مجهولاً لا يمكن الشهادة والقضاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي يشترط إحضار المدعى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى كما في الشهادة والاستخلاف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي إن لم يكن حاضرة في يده فيشترط بيان قيمتها ليصير المدعي معلوماً به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) المدعي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأن الغرض من التحديد التعريف، وذا حاصل بالشهرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني إذا ذكروا ثلاثة حدود في العقار وسكتوا عن الرابع يقبل عندنا، وقال زفر: لا يقبل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني يشترط أن يذكر المدعي إن ما ادعاه في يد المدعى عليه؛ لأنه إنما يكون خصماً بكونه في يده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني يشترط طلبه لاحتمال أن يكون مرهوناً في يده، وإنما يزول الاحتمال بطلبه حتى قيل: يجب أن يقول: إنه في يده بغير حقِّ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) يعنى يشترط أن يذكر المدعي إنه بطالبه بالدين وتعريفه بالوصف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) الدعوى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) عن دعواها ليكتشف له وجه القضاء؛ لأن الحكم بالبينة بخلاف الحكم بالإقرار؛ لأن الإقرار حجة مازمة بنفسه، ولا يحتاج فيه إلى القضاء بخلاف البينة؛ لأنها إنما تصير حجة باتصال القضاء ها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي يحكم عليه باعترافه. (ابن ملك)

المدعي (۱) البينة (۲) فإن أحضرها حكم بها وإن عجز وطلّب يمينه (۳) استتحلّف (۱) فإن نكل ألزَمه المدعى به وإن أخَّره (۱) حتى يُعرِضَ اليمينَ ثلاثاً (۱) كان أولى (۷) (د) ولا نجيز (ع) ردَّها (۱) على المدعي (۹) ولو قال (۱۰): لا أُقرُّ ولا أُنكِرُ، فالقاضي لا يَستحلِفُه (۱۱) (ح) (۲۱)، ولا نَحْكُمُ (ع) بالشاهدِ واليمين (۱۰)، ولو قال: بَيِّنتي حاضرة (۱۱) وطلّب يمينَه (۱۰) فهو ممنوع (۱۱) (ح) منه ويأخُذُ (۱۷) كفيلاً بنفسه (۱۸) ثلاثة أيام (۱۹) فإن

- (٥) أي الحاكم الحكم. (ابن ملك)
- (٦) بأن يقول الحاكم ثلاث مرات: إن لم تحلف الزمتك ما ادعاه. (ابن ملك)
- (٧) وهذا إنما يستحب في موضع الخفاء احتياطاً. ولو قضى بالنكول مرة جاز وهو المذهب. ولو قال المدعى عليه بعد النكول عن اليمين ثلاث مرات: أنا أحلف يحلفه القاضي قبل القضاء بالنكول وبعده لا يحلفه، ولا بد أن يكون النكول في مجلس القاضى. (ابن ملك)
  - (٨) أي رد اليمين. (ابن ملك)
- (٩) وقال الشافعي: إذا لم يكن للمدعي بينة ولم يحلف المدعى عليه رد الحاكم اليمين على المدعي فإن حلف قضى له وإلا لا؛ لأن الظاهر صار شاهد الدعوى عند نكول خصمه فيعتبر يمينه كالمدعى عليه. (ابن ملك)
  - (١٠) المدعى عليه. (ابن ملك)
- (١١) عند أبي حنيفة بل يحبس حتى يقر أو ينكر، وقالا: يستحلف؛ لأن قوله: «لا أقر» إنكار معنى، وقوله: «لا أنكر» إقرار معنى فيتعارضان فتساقطا، وكان في حكم الساكت، والسكوت نكول حكمي فينزل منزلة النكول الحقيقي. (ابن ملك)
  - (١٢) سقط في أ.
- (١٣) وقال الشافعي: إذا أقام المدعي شاهداً واحداً ولم يكن له شاهد أخر وحلف على ما ادعاه قضى له الحاكم. (ابن ملك)
  - (١٤) زاد في أ، ب هنا: في المصر.
  - (١٥) أي طلب القاضي أن يستحلف خصمه. (ابن ملك)
  - (١٦) أي القاضي لا يستحلف عند أبي حنيفة، وقالا: يستحلفه. (ابن ملك)
    - (١٧) أي المدعى في هذه المسألة. (ابن ملك)
      - (١٨) أي بنفس المدعى عليه. (ابن ملك)
- (١٩) لئلاً يضيع حق المدعي إذا أحضرها، وإذا كان المدعى عليه معروفاً فالظاهر من حاله أنه لا يخفى بنفسه بذلك القدر من المال لا يجبر على إعطاء الكفيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي طلب الحاكم منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) على دعواه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي يمين المدعى عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) الحاكم، إنما شرط طلبه؛ لأن اليمين حق المدعي. (ابن ملك)

امتَنَعَ (١) لازَمَه (٢) إلا أن يكون غريباً (٣) فيُلاَزِمُه مِقْدَارَ مَجْلسِ القاضي (٤).

ولا يُستحلَفُ في حدًّ<sup>(°)</sup> وكذا (ح) في مجرَّدِ نكاحٍ<sup>(۱)</sup> (د) ورَجْعَةٍ وفَيْئٍ ووِلاَدٍ ووَلاَءٍ ورِقِّ. وقيل (د): يفتي بقولهما<sup>(۷)</sup>.

ويُحَلَّفُ في دعوى القصاص (٨) في النفس والطَرَف (٩)، فإن نَكَلَ، فالقصاصُ في الطَرَف (١٠)، وإ (١١) والحَبْسُ (١٢) حتى يُقِرَّ أو يَحْلِفَ في النفس (١٣). وقالا: المالُ فيهما (١٤)، ولو ظَفِرَ (١٥) بِجِنْسِ حَقِّه أَحَذَه (١٦) أو بِحِلاَفِهِ (١٧) نَمْنَعُهُ (٨٥) (ع).

(١) المدعى عليه إعطاء الكفيل بنفسه. (ابن ملك)

(٢) أي دار معه حيث سار حفظاً لحقه، ولا يجبره القاضي على التكفيل اتفاقاً. (ابن ملك)

(٣) أي يكون المدعى عليه مسافراً في الطريق. (ابن ملك)

- (٤) أي إلى أن يقوم القاضي عن مجلسه؛ لأن في الملازمة أكثر من ذلك إضراراً على خصمه من حيث يمنعه من السفر. (ابن ملك)
- (٥) اتفاقاً كما إذا ادعى عليه القذف فأنكره، وكذا في اللعان كما إذا ادعت على زوجها إنه قذفها قذفاً موجباً للعان فأنكره. (ابن ملك)
- (٦) يعني لا يستحلف عند أبي حنيفة إذا ادعي رجل على امرأة أو هي عليه نكاحاً، وقالا: يستحلف.
   (ابن ملك)
  - (٧) قائلة قاضيخان في شرح جامع الصغير. (ابن ملك)
    - (٨) يعني من ادعى على غيره قصاصاً. (ابن ملك)
- (٩) أي الأعضاء وعجز عن إقامة البينة استحلف المدعى عليه فإن حلف انقطع الخصومة اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (١٠) يعنى القصاص لازم فيما دون النفس عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
    - (١١) سقط في أ.
    - (١٢) زاد في أ: ح.
- (١٣) يعني إن نكل في دعوى القصاص في النفس الحبس لازم عنده حتى يقر بالجناية أو يحلف. (ابن ملك)
- (١٤) يعني يلزم الأرش في الطرف والدية في النفس؛ لأن النكول إقرار عندهما، لكن فيه شبهة البدل فيمتنع في الطرف بما فيه شبهة القصاص كما في النفس فيجب المال فيهما لتعذر القصاص. (ابن ملك)
  - (١٥) الدائن من مال مديونه. (ابن ملك)
    - (١٦) اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (١٧) أي إن ظفر بخلاف جنس حقه. (ابن ملك)
- (١٨) وقال الشافعي: يأخذه ويتملكه مقدار حقه أو يبيعه بجنس حقه؛ لأن ما أخذه مثل حقه في المالية فله أن يأخذه كما إذا ظفر بجنس حقه. (ابن ملك)

فصل [في كيفية اليمين والاستحلاف]

ويَحلِفُ بالله ويؤكُدُ بأوصافه (۱) لا بالطلاقِ والعِتاق (۲) ولا يُغلَّظُ بزمان (۱) و (١٠ على موسى عليه السلام. و (١٠ مكان (٥٠) و اليهوديُ (١٦) بالله الذي أنزل النوراة [٨٠/ب] على موسى عليه السلام. والمحوسيُّ بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام. والمحوسيُّ بالله الذي (٧) خَالِقُ النارِ (٨٠). ولا يُحلَّفُونَ في مُتَعَبَّدَاتِهِم (٩٠).

وإذا جَحَدَ أنه باعه هذا العبدَ بألف (١٠) أُستُحُلفَ ما بينكما بيعٌ قائمٌ فيه (١١)، وفي الغَصْبِ ما يستحِقُ عليك رَدُه (١٢)، وفي النكاح (١٣) ما بينكما نكاحٌ قائمٌ في الحال (١٤)، وفي الطلاق (١٥) ما هي بائنٌ منك الساعة بما قالته لا بنفيها (١٦).

- (٤) زاد في أ: لا.
- (٥) كالتحليف في المسجد؛ لأن ذلك زيادة على النص. (ابن ملك)
  - (٦) أي يحلف اليهودي ويقول. (ابن ملك)
    - (٧) سقط في ب.
- (٨) في ب: خلق النار. فيغلظ اليمين على كل طائفة بحسب ما يعتقدون تعظيمه. (ابن ملك)
  - (٩) أي بيوت عبادتهم؛ لأن القاضي ممنوع عن حصورها. (ابن ملك)
  - (١٠) يعني من ادعى أنه اشترى من رجل عبده بألف فأنكر. (ابن ملك)
- (١١) يعني يقال له: احلف على أن يكون بينكما بيع قائم في الحال، ويقول عند الحلف: بالله ما بيننا بيع قائم ما فيما بينكما نافيه والضمير في فيه راجع إلى الظرف المتقدم. (ابن ملك)
- (۱۲) يعني إذا ادعى غصب شيء فأنكره خصمه يقال له: احلف على أنه لا يستحق عليك رد ما ادعاه ويقول في حلفه: بالله ما يجب على رد ما ادعاه. (ابن ملك)
  - (١٣) يعني في دعوى النكاح يقال له: احلف على أن. (ابن ملك)
- (١٤) وفي حلفه يقول: ما بيننا نكاح قائم الحال وهذا على قولهما؛ إذ الاستحلاف في النكاح غير جائز على قوله. (ابن ملك)
  - (٥١) يقال للزوج: إذا أنكر الطلاق احلف على أن. (ابن ملك)
- (١٦) يعني لا يستحلف بنفي الأسباب ولا يقول في البيع: بالله ما بعت لاحتمال أنه باع ثم أقال، ولا يقول في الغصب: بالله ما غصبت لاحتمال أنه غصب ثم ملك المغصوب بالهيه أو البيع، ولا يقول في النكاح: بالله ما نكحت لاحتمال أنه نكحها ثم أبانها، ولا يقول في الطلاق: بالله ما طلقتها لاحتمال أنه طلقها ثم راجعها أو نكحها. الحاصل: إن الدعو إذا وقعت في سبب في اليمين يكون على الحاصل عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن المقصود من الأسباب أحكامها فيحلف على نفيها لا نفي السبب ويكون على السبب عند أبي يوسف؛ لأن اليمين حق المدعي فيحلف على وفق دعواه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) بأن قال: والله الذي يعلم السر وأحفى ونحوها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي لا يحلف بهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) كالتحليف يوم الجمعة. (ابن ملك)

→ كتاب الدعوى

ويُحَلَّفُ الوارثُ على العلم (١) والمشتري على البَتَاتِ (٢).

<sup>(</sup>۱) كما لو ورث رجل عبدا فادعى آخر أنه له، وأراد استحلاف الوارث يحلف بالله ما يعلم أنه عبده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) كما إذا اشترى رجل عبداً أو ذهب له فادعى آخر أنه له يحلف المدعى عليه على البتات، ويقول: بالله ما هو عبده. والأصل فيه إن التحليف على فعل نفسه يكون على البتات، وعلى فعل غيره على العلم. (ابن ملك)

فصل [في التحالف]

وإذا ادعى البائعُ ثمناً أكثر (١) أو المشتري (٢) مبيعاً أكثر (٣) قضى لمن أقام البينة (٤). فإن برهنا (٥) قُدِّمَ أَثبتُهما (١) للزيادة وإلا دُعِيَا إلى التراضي (٧)، فإن امتَنَعَا (٨) استُحْلِفَا (٩) وفُسِخَ البيعُ (١) وبُدأَ بالمشتري (١١) في الصحيح (١٢).

وإن احــتَلُفًا في الأَجَــلُ<sup>(١٢)</sup> أو شَــرُطِ الخِــيَارِ أو اســتيفاءِ بعضِ الثمنِ<sup>(١٤)</sup> كان القـــولُ للمنكــرِ<sup>(١٥)</sup> أو في الــثمنِ<sup>(١٦)</sup> بعــد هـــلاكِ المبــيع أَمــر<sup>(١٧)</sup> (م) بالتحالف والفَسْــخ علــى قيمته<sup>(١٨)</sup>، وجعلاه<sup>(١٩)</sup> للمشتري<sup>(٢٠)</sup> أو بعد هلاكِ بعضِه<sup>(٢١)</sup> فالتحالفُ

<sup>(</sup>١) مما يدعيه المشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي إذا ادعى المشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) ممما يدعيه البائع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأنها أقوى لا يعارضها مجرد الدعوى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي أقام كل واحد منهما بينة. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٦) يعني المثبتة للزيادة أولى؛ لأن البينات شرعت للإثبات، وإن كان اختلاف في الثمن والمبيع جميعاً يعتبر بينة البائع في الثمن وبينة المشتري في المبيع نظراً إلى إثبات الزيادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي إن لم يكن لكل بينة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) عن التراضي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي استحلف القاضي كلا منهما؛ لأنه منكر ما يدعيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) سواء كان قبل قبض المبيع أو بعده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي بدأ القاضي بتحليف المشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) زاد قي أ، ب: د. أي في النقل الصحيح عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي إذا ادعى أحلهما أجلاً فأنكره الآخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي قبضه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لأنهما اتفقا على المبيع والثمن واختلفا في أمر زائد فلا يتحالفان كما لو اختلفا في الحط الإبراء بخلاف الاختلاف في وصف الثمن وجنسه حيث يتحالفان فيهما كما في القدر؛ لأن الاختلاف في الوصف فيما هو دين اختلاف في الثمن فيجري التحالف بينهما. فإن قيل: الأجل يوجب نقصاناً في الثمن فكان ينبغي أن يكون الاختلاف فيه اختلافاً في وصف الثمن. قلنا: أصل الثمن حق البائع، والأجل حق المشتري. ولو كان وصفاً للثمن كان حقاً للبائع، (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي لو اختلفا في قدر الثمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي قيمة الهالك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) في أ، ب: جعلا.

<sup>(</sup>٢٠) زاد في أ: ح. هذا إذا كان الثمن ديناً وإن كان عيناً يتحالفان اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) أي إذا اختلف المتبائعان في الثمن بعد هلاك بعض المبيع كعبدين مات أحدهما قبل نقد الثمن

ممتنع (() (ح)(() إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك (() والقول للمشتري (() (ح). ويأمر (() (س) بالتحالف في القائم والفسخ (س) فيه (() ويجعل (() (س) القول للمشتري (() في قيمة الهالك (()) وأَمَرَ (()) (م) فيهما (()).

ولو اشترى عبداً فباع نصفَه ثم اختلفا (۱۲) فالقول للمشتري (۱۳) (ح). ويَأْمُر (ا) (س) بالتحالف (۱۳) والفسخ في النصف إن رَضِيَ البائعُ (۱۱)، وأمر (م) به (۱۷) في النصفين فيرُدُّ القائمَ وقيمةَ المبيع إن رَضِيَ (10) وإلا فقيمتهما (۱۹) أو في الإجارة (۱۲) قبل استيفاء

عند المشتري. (ابن ملك)

(١) عند أبي حنيفة؛ لأن التحالف بعد القبض مشروط بقيام السلعة وهي اسم لجميع المبيع فإذا هلك بعضه فقد الشرط. (ابن ملك)

(٢) سقط في أ.

(٣) من الثمن. (ابن ملك)

(٤) مع يمينه عنده؛ لأنه ينكر الزائد. (ابن ملك)

(٥) أبو يوسف. (ابن ملك)

(٦) أي في القائم. (ابن ملك)

(V) أبو يوسف. (ابن ملك)

(٨) مع يمينه. (ابن ملك)

(٩) إذا اختلفا فيها. (ابن ملك)

(١٠) زاد في أ: به.

(١١) أي أمر محمد بالتحالف في القائم والهالك؛ لأن الهالك لا يمنع التحالف فصار كأنهما حيان. (ابن ملك)

(١٢) أي البائع الأول والمشتري في الثمن. (ابن ملك)

(١٣) عند أبي حنيفة مع يمينه ولا يتحالفان. (ابن ملك)

(١٤) أبو يوسف. (ابن ملك)

(١٥) في النصف الباقى على ملكه. (ابن ملك)

(١٦) بقبول: النصف بعد التحالف؛ لأنه تعيب بعيب الشركة وإن لم يرض لم يتحالفا، فيكون القول للمشترى. (ابن ملك)

(١٧) أي محمد بالتحالف. (ابن ملك)

(١٨) البائع بقبول النصف القائم. (ابن ملك)

(١٩) أي إن لم يرض البائع، فيرد المشتري قيمة النصفين بعد التحالف، وفسخ البيع في العبد كله. (ابن ملك)

(٢٠) أي لو اختلفا في مقدار الأجرة في عقد الإجارة. (ابن ملك)

المعقود عليه تحالفا وترادًا(۱) أوبعده(۲) كان القولُ للمستأجر (۳) أو المولى أوالمكاتب في البدل (٤)، فالتحالف (ح) مُنتف (٥). وقالا: يتحالفان وتُفْسَخُ (٢) أو الزوجان (١) في متاع البيتِ فما يَصْلُحُ للرجال (٨) كان (١) له (١٠١) أو للنساء فلها (١١) أو لهما فهو (ح) (١١) له (١١) أو البيتِ فما يَصْلُحُ للرجال (٨) كان (١) له (١٠١) أو للنساء فلها (١) أو لهما فهو (ح) (١٢) له (١٦) أو المحال أو الماقي (ح) منهما (١٥). ويأمر (س) لها بجهاز مثلها (١١)، وبالباقي (س) (١٥) له (١٥) وأمر (م) بصر فه اليه (١١) أو إلى ورثته (٢٠).

- (٣) ولم يتحالفا. (ابن ملك)
- (٤) أي إذا احتلفا في مقدار بدل الكتابة. (ابن ملك)
- (a) عند أبي حنيفة والقول للعبد مع يمينه. (ابن ملك)
- (٦) الكتابة؛ لأنهما اختلفا في بدل عقد يقبل الفسخ فصاركالبيع. (ابن ملك)
- (V) أي إن اختلف الزوجان سواء كان النكاح قائماً بينهما أو لم يكن. (ابن ملك)
  - (٨) كالقلنسوة والقباء والسلاح ونحوها. (ابن ملك)
    - (٩) في أ: فهو.
- (١٠) أي للزوج المدعى مع يمينه؛ لأن الظاهر شاهد له فكان في يده حكماً والقول في الدعوى لصاحب اليد. (ابن ملك)
  - (١١) أي ما يصلح للنساء كالمقنعة والخلخال ونحوهما يكون للزوجة المدعية. (ابن ملك)
    - (١٢) سقط في أ.
- (١٣) يعني إذا صلح للزوجين كآنية البيت فهو للزوج عند أبي حنيفة؛ لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج فالقول لصاحب اليد. (ابن ملك)
  - (١٤) أي إذا مات أحد الزوجين واختلف وارثه. (ابن ملك)
  - (١٥) أي يكون للحي عند أبي حنيفة؛ لأن اليد ثابت للحي لا للميت. (ابن ملك)
    - (١٦) أي يجعل أبو يوسف ما يجهز به مثلها في حالة الموت والحياة. (ابن ملك)
      - (١٧) سقط في أ، ب.
- (١٨) أي للزوج مع يمينه؛ لأنها تأتي بالجهاز عادة وكان الظاهر شاهداً لها وهو أولى من ظاهر يد الزوج ولا معارض في الباقي من جهازها فيدفع الزوج. (ابن ملك)
  - (١٩) أي أمر محمد في الحالتين بدفع ما صلح لهما إلى الزوج. (ابن ملك)
- (٢٠) لأن الورثة خلف الميت فلا يتغير الحكم فيما يصلح فيهما بالموت كما لا يتغير فيما يصلح لأحلهما والطلاق والموت سواء في هذا. فالحاصل: إنهما اتفقا إن ما يصلح لأحلهما فهو لمن يصلح له في الحياة والموت حتى يقوم ورثته مقامه، واختلفوا فيما يصلح لهما فأبو حنيفة جعله للزوج في حياتهما وللباقي منهما بعد موت أحلهما و أبو يوسف جعل لها ما يجهز به مثلها في الحالتين ومحمد جعله للزوج في الحالتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي فسخا العقد؛ لأن الإجارة قبل قبض المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي لُو اختلفا بعد الاستيفاء. (ابن ملك)

→ كتاب الدعوى

ونفينًا (ز) الحُكْمَ بقسمته بينهما(۱)، ولو كان أحدُهما(۲) مأذوناً، فهو(۱) للحُرِّ(١) (ح)، وقالا: حُكْمُهُمَا كَالْحُرَّيْنِ (٥).

<sup>(</sup>۱) يعني قال زفر: ما يصلح لهما يقسم بينهما نصفين لاستوائهما في الدعوى وفي اليد، وقال: في غيره مثل ما قال أبو حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) حيًّا كان أو ميتاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي المتاع الصالح لهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) عند أبي حنيفة؛ لأن يده أولى وأقوى ويد المملوك ليس بيد ملك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني حكم اللزوجين الذين أحلهما مأذون أو مكاتب إذا اختصما في متاع البيت يكون كاختصام الزوجين الحرين؛ لأن المأذون والمكاتب يداً معتبرة في الخصومات حتى لو اختصم المولى والمكاتب في شيء هو في أيديهما يقضى بينهما لاستوائهما. (ابن ملك)

فصل [فيمن لا يكون خصماً]

إذا ادعى الخصمُ (١) أن الغائبَ أَوْدَعَنِي هذا الشيءَ أو رَهَنَهُ أوغصَبَهُه منه أو استأجرته، وأقام بينةً فليس ببخصم (٢)، وإن قال (د) (٣) شهودُهُ لا نَعْرِفُ من أَوْدَعَهُ لم تندفعُ (٤) أو نَعْرِفُهُ بوَجْهه (٥) دون نَسَبِه فهي (١) مندفعة (٣) (ح) (٨). ويُخَالفُه (٩) (س) إن كان معروفاً بالحيلة لا مطلقاً (١٠) (م). وإن قال: ابتعته منه (١١) كان خصماً (١١) أو ابتعته من فلان (١١) وقال ذو اليد: أو دَعَنيه (١١) اندفعت (٥) بغير بينة أو سُرِقَ مني (١١)، وقال ذو اليد: أو دُعَنيه فلان وأقام بينةً كان خصماً وحكم (م) بسقوطها (١١) أو أن العين التي في يده (١٨) كانت في يدي أمس وبَرْهَنَ يَأْمُرُ (١٩) (س) بتسليمها إليه (٢٠).

<sup>(</sup>١) يعني إذا ادعى رجل على آخر دعوى ملك عين في يده فقال المدعى عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لا يكون ذو اليد خصماً للمدعى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) بقسمته بينهما ولو كان أحلهما مأذوناً فهو للحر، وقالا: حكمهما كالحرين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) الخصومة عن ذي اليد لاحتمال أن يكون المودع هو المدعي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني لو قال: شهود ذي اليد نعرف المودع بوجهه لو رأيناه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي الخصومة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) عند أبي حنيفة؛ لأن القضاء لا يقع على الغائب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>٩) أي قال أبو يوسف: لا تندفع الخصومة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) وقال محمد: لا يندفع الخصومة معروفاً كان بالحيلة أو لا إنما يندفع إذا عرف شهود ذلك الرجل باسمه ونسبه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي من الغائب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) لأنه اعترف بأن يده يد ملك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي إذا قال: المدعي هذا الشيء اشتريته من فلان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) فلان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) الخصومة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي إذا قال: المدعى سرق هذا الشيء مني. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي حكم محمد بسقوط الخصومة عن ذي اليد وهو القياس، وقالا: لا يسقط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) يعني إذا ادعى على آخر إن هذا الشيء الذي في يدك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) وقالا: لا يؤمر به. (ابن ملك)

## فصل [فيما يدعيه الرجلان]

وإذا تنازعا عيناً في يدِ ثالث (١) وبرهنَا قضى بِهَا بينهما (٢). ولا نُقْرعُ (٣) (ع) ولم يرجِّحُوا (ك) (١) بالعدالةِ (٥).

ولا ترجيح (٦) بكثرة الحِجَج (٧) ونُقَدِّمُ (ع) (٨) الخارجَ على ذي اليد في الملك المطلق (٩).

ولو ادعى أحدٌ ثلاثةً في أيديهم (١٠) دارٌ كلُّها (١١)، والأخرُ ثلثيها والأخرُ نصفَها وبرهَنُوا، فهي مقسومة (١٠) بالمنازعةِ أربعةً وعشرين (١٢) للأولِ (ح) (١٤): خمسة عشر (١٥)، وللثاني (ح): ستة (١٨)، وللثالث (ح): ثلاثة (١٨). وقالا: بالعَوْلِ مائةً وشانين (١٨) للأول: مائةٌ وثلاثةٌ، وللثاني: خمسون، وللثالث: سبعةٌ وعشرون.

<sup>(</sup>١) مثلاً إذا ادعى كل منهما إن الدار التي في يد فلان كلها ملكه وأنكر ذو اليد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي بالعين بين المدعيين نصفين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي قال الشافعي: يقرع القاضي بينهما؛ لأن القرعة لتعيين المستحق أصل في الشرع كما في القسمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) ني أ: د.

<sup>(</sup>٥) وقال مالك: يرجح أعدل البينتين فيقضي بها؛ لأن الشهادة تصير حجة بالعدالة فيكون الأعدل أقوى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) في أ: يرجح.

<sup>(</sup>V) يعني إذا أقام المتنازعين شاهدين والآخر أربعة شهود فهما سواء؛ لأن الترجيح إنما يكون بقوة في الدليل لا بكثرة كما عرف في الأصول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) زاد في ب: بينة.

<sup>(</sup>٩) يعني إذا تنازعا في ملك مطلق وأقام الخارج وذو اليد بينة على الملك المطلق فيينة الخارج أولى عندنا وبينة ذي اليد عند الشافعي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: في يديهم.

<sup>(</sup>۱۱) مفعول ادعى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) مفعول ثان لمقسومة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٥) وهي خمسة أثمان الدار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) وهي ربع الدار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) وهي شن الدار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) بالنصب مفعول ثان لمقسومة. (ابن ملك)

ولو كانت<sup>(۱)</sup> في يد غيرهم<sup>(۲)</sup> فهي مقسومة (ح) على اثني عشر<sup>(۳)</sup>، للأول (ح): سبعة، وللثاني (ح): ثلاثة، وللثالث (ح): سهمان. وقالا: ثلاثة عشر<sup>(1)</sup>، ستة وأربعة وثلاثة أو أحد اثنين<sup>(۱)</sup> على شراء كلها، والآخر على نصفها، فله (ح) ثلاثة الأرباع، وللأخر (ح) الأخر. وقالا: [۸۳/ب] أثلاثاً<sup>(۱)</sup>.

ولو كانت (٢) في يدهما سُلِّمَ للأول: نصفُها بقضاء، ونصفُها بغيرِه أو كلَّ منهما (١) أن زيداً باع مِلْكَهُ من صاحبِه (٩)، والثمنُ مختلف (١٠) وبرهنا يقضي (س) بها (١١) بينهما مِلْكاً (٢١)، وحَكَمَ (م) به (١٣)، ويبيعُ (م) (١٤) كلَّ منهما (١٥) نصفَها بنصفِه (١٦) أو اثنان (٢١) نكاحَ امرأة (١٨) لم يُقْضَ بواحدة من البينتين (١٩)، ويَرجِعُ إلى تصديقِها (٢٠) أو

<sup>(</sup>١) الدار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي غير متنازعين فيها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني الدار مقسومة عندهما بطريق العول على ثلاثة عشر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني إذا ادعى خارجان فأقام أحلهما البينة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) يعني قالا: يقسم الدار بينهما أثلاثاً بطريق العول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) الدار في المسألة السابقة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي إن ادعى كل من الخارجين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي من المدعى الآخر . (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) مثلاً إذا كان دار في يد زيد فادعى عمرو أنها ملكه باعها زيد من بكر بمائة دينار وادعى بكر إنها ملكه باعها من عمرو بألف درهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي أبو يوسف بالدار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) بغير بيع ولا شيء من الثمن؛ لأن البينتين على البيع تعارضتا فسقطا فبقي دعوى الملك المطلق فقبلنا فيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي محمد بملك الدار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٥) أي من المدعيين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي نصف الدار بنصف الثمن؛ لأن العمل بالبينات واجب مع الإمكان وههنا ممكن بهذا الوجه فلا يتهارتان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي إذا ادعى اثنان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) وأقام كل منهما بينة على أنها زوجته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) لأن النكاح لا يقبل الاشتراك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) يعني تكون هي زوجة لمن صدقته منهما؛ لأن النكاح مما يحكم بتصادق الزوجين. (ابن ملك)

كُلُّ منهما(١) أنه اشترى هذا العبد من آخر (٢) وبرهنا تَخَيَّر كُلُّ منهما(٢)، فإن شاء أَخِهُ نصفه (٤) بنصف الثمن وإلا تُرك فإن قضى به بينهما(٥) فقال أحدُهما: لا أَختار (١) أَخَهُ الأَسِقُ (١١) أَخَهُ الأَسِقُ (١١) أَو اللهُ الل

(٣) لأن عقده كان على كله فيتغير إلى النصف فيتحبر. (ابن ملك)

(٤) أي نصف العبد. (ابن ملك)

(٥) أي حكم القاضى بالعبدين المدعيين. (ابن ملك)

(٦) الشراء، بل أختار الفسخ. (ابن ملك)

(٧) لأن البيع انفسخ في نصفه بين صاحبه فلا يكون له أخذه بعد الانفساخ وأما قبل القضاء فله أن يأخذ جميعه. (ابن ملك)

(A) أي إن ذكر أحد المدعيين وقتاً وتاريخاً. (ابن ملك)

(٩) صاحب التاريخ. (ابن ملك)

(١٠) أي ذكر كل وقتاً. (ابن ملك)

(١١) تاريخاً. (ابن ملك)

(١٢) أي إن لم يذكرا تاريخاً. (ابن ملك)

(١٣) أي والحال إن العين في يد أحدهما. (ابن ملك)

(١٤) لأن تمكنه من قبله دليل على سبق شرائه لا على الغصب حملاً على الصلاح. (ابن ملك)

(١٥) أي ادعى أحلهما. (ابن ملك)

(١٦) كلاهما من شخص معين وأقام البينة ولا تاريخ معهما. (ابن ملك)

(١٧) لكونه أقوى؛ لأنه معاوضة من الجانبين ويثبت الملك بنفسه. (ابن ملك)

(١٨) أي إذا ادعى أحلهما شراء عين من رجل. (ابن ملك)

(١٩) أي ادعت امرأة ذلك الرجل أنه تزوجها على ذلك العين. (ابن ملك)

(٢٠) أي قال أبو يوسف: يقضي به بينهما؛ لأن سبب كل منهما عقد معاوضة ويثبت للملك بنفسه فيتنصف بنيهما لاستوائهما في السبب. (ابن ملك)

(٢١) أي يحكم أبو يوسف للمرأة بنصف قيمة العين على الزوج تتميما للمهر؛ لأن المستحق ظهر في نصفه ويرجع المشتري عليه بنصف الثمن إن كان نقده. (ابن ملك)

(۲۲) أي محمد. (ابن ملك)

(٢٣) سقط في ب.

(٢٤) وجعل العين للمشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي إذا ادعى كل من الخارجين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي من ذي اليد بلا تاريخ. (ابن ملك)

وحَكُمَ (۱) لها بكمالها(۲) أو رهناً وقبضاً (۱) والأخر (۱) هبةً وقبضاً وبرهنا (۱) قُدِّمَ الرهن (۱) وإن بَسر هن الحارجان على الملك (۱) والتاريخ قُدِّمَ أسبقُهما (۱) وإن ادعيا الشراء من واحد (۱) وأقاما البينة على تاريخين قُدِّمَ أسبقُهما (۱۱) أو كلَّ منهما على الشراء من آخر (۱۱) و ذكرًا تاريخاً (۱۲) كانا سواءً (۱۱) أو الحارج (۱۱) على ملك مؤرَّخ (۱۱) و ذو اليد (۱۱) على ملك أقْدَمَ (۱۲) كان أولى (۱۸) أو كلَّ منهما (۱۹) على النتاج قُدِّمَ ذو اليد أو أحدُهما (۱۲) على الملك والآخر (۱۲) والآخر (۱۲) على النتاج قُدِّمَ هذا (۱۲) أو على نَسْجٍ لا يُعَادُ (۱۲) على النتاج قُدِّمَ هذا (۱۲) أو على نَسْجٍ لا يُعَادُ (۱۲)

(٣) يعني إذا ادعى أحلهما رهن عين وقبضه من ذي اليد. (ابن ملك)

(٤) أي ادعى الآخر منه. (ابن ملك)

(٥) ولم يكن مع أحلهما تاريخ. (ابن ملك)

(٦) استحساناً وكان القياس أن يكون الهبة أولى؛ لأنها تثبت الملك والرهن لا يثبته والبينة المثبتة للزيادة أولى. (ابن ملك)

(V) أي على الملك المطلق. (ابن ملك)

(٨) أي أسبق التاريخين. (ابن ملك)

(٩) يعني لا من اثنين. (ابن ملك)

(١٠) لأنه أثبته في وقت لا منازعة له فيه. (ابن ملك)

(١١) يعني لو أقام كل منهما بينة على الشراء من رجل غير الذي يدعي صاحبه الشراء منه. (ابن ملك)

(١٢) سواء كان تاريخ أحدهما أقدم أو لم يكن. (ابن ملك)

(١٣) لأن كل واحد منهما يثبت الملك المطلق لبائعه. (ابن ملك)

(١٤) أي لو أقام الخارج البينة. (ابن ملك)

(١٥) أي مذكور فيه تاريخ. (ابن ملك)

(١٦) أي لو أقام صاحب اليد بينة. (ابن ملك)

(۱۷) من تاریخ الخارج. (ابن ملك)

(١٨) لأنه أسبق. (ابن ملك)

(١٩) أي لو أقام كل من الخارج وذي اليد بينة. (ابن ملك)

(٢٠) أي لو أقام أحد المدعيين بينة. (ابن ملك)

(٢١) أي أقام الآخر بينة. (ابن ملك)

(٢٢) أي صاحب النتاج سواء كان حارجاً أو ذا اليد. (ابن ملك)

(٢٣) يعني إذا أقام أحدهما بينة على الملك، وقال الآخر: نسج هذا الثوب في ملك وكان المنسوج من غزل الكتان أو القطن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) زاد في أ: م.

<sup>(</sup>٢) أي محمد للمرأة بكمال قيمة العين. (ابن ملك)

أو سَـبَبِ في الملـك لا يتكرر (١) قُدِّمَ (٢) أو كل منهما على النتاج عنده (٣) ووَقُتَا ،وسنُ الدابة يوافقُ أحدَ الوقتين حَكَمَ به (٤) ، فإن أَشْكُلُ (٥) كانت بينهما (١) أو خالفَهما (٨) (د) (٨) بطلتا (٣) أو الحارجُ (١١) على الملكِ المطلقِ وذو اليد على الشراءِ منه (١١) قُدِّمَ الشراءُ (٢) أو كـلٌ منهما على الشراءِ من صاحبه (٣١) [٤٨/أ]، ولم يُوقَّتَا تَهَاتَرَتَا (٤١)، ورَجَّحَ (٥١) (م) ذا السيد إن برهنا على القبض (٢١) وإلا فالحارجُ (١٧) وإن ادعيا عيناً في يد آخر ميراثاً (١٨) أو ملكاً مطلقاً (١٩) وأرَّحَا فهو لأسبقِهما (٢٠) (ح) وتاريخُ أحدِهما ملغًى (٢١) (ح) (٢٢). ويَحْكُمُ

<sup>(</sup>١) كما إذا قال: حلب هذا اللبن في ملكي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) بينته؛ لأنه يكون في حكم النتاج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) كما إذا قال: كل منهما نتجت هذه الدابة في ملكي وأقام بينة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي بملك من وافق سنها تاريخه بشهادة الحال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي إن لم يظهر سن الدابة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لاستوائهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي إن لم يوافق سنها الوقتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>٩) زاد في أ:د. أي بطلت البينتان ويترك في ذي اليد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي لو أقام الخارج بينة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي من الخارج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) لأن بينته تثبت إن الملك انتقل إليه من الخارج فلا تنافى بينهما . (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي إذا أقام الخارج بينة على أنه اشترى من ذي اليد الدار التي في يده وأقام ذو اليد بينة أنه اشتراها من الخارج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي بطلت بينتان سواء شهدوا بالقبض أو لم يشهدوا ترك الدار في يد ذي اليد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لأن العمل بالبينة واجب مهما أمكن وهنا يمكن بأن باعها ذو اليد وسلمها إلى الخارج ثم باعها وسلمها إليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي إن لم يقيما البينة على القبض يرجع محمد الخارج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي ادعى كل منهما أنه ورثه من أبيه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) وهو قيد للملك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) يعني لو أرخ أحدهما دون الآخر فلا عبرة به عند أبي حنيفة، بل يقضى بينهما نصفين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٢) سقط في أ.

(س)<sup>(۱)</sup> له به<sup>(۲)</sup> في قوله الآخرِ<sup>۳)</sup>، وألغى<sup>(٤)</sup> (م)<sup>(°)</sup> التاريخَ في الإرث مطلقاً<sup>(۱)</sup>، وحَكَمَ<sup>(٧)</sup>

(م)<sup>(٨)</sup> لأسبقِهما في الملك<sup>(٩)</sup> وللساكتِ<sup>(١٠)</sup> عنه<sup>(١١)</sup>، وإن كان<sup>(١٢)</sup> في يدهما<sup>(١٣)</sup> ألغاه<sup>(١٤)</sup>

 $(a)^{(1)}$  مطلقاً  $(a)^{(1)}$  ووافق  $(a)^{(1)}$  الإمامَ في رواية  $(a)^{(1)}$ .

ولو تنازعا دابةً أو قميصاً أحدُهما راكبُها أو لابسُه(١٩) كان أولى ممن تعلق بلجامها أو كُمِّه (٢٠) أو حائطاً أو خُصًّا والوجهُ والقِمْطُ إلى أحدِهما (٢١) فهو بينهما (٢٢) (ح). وقالا:

(٣) قيد به؛ لأن أبا يوسف كان يقول: لا عبرة للتاريخ سواء أرخا أو أرخ أحلهما ثم رجع عنه ووافق الإمام فيما إذا أرحا وحالفه فيما إذا أرخ أحلهما. (ابن ملك)

(٤) محمد. (ابن ملك)

(٥) سقط في أ.

(٦) سواء أرخا أو أرخ أحدهما وجعلها بينهما نصفين وإن سبق تاريخ أحدهما. (ابن ملك)

(V) محمد. (ابن ملك)

(٨) سقط في أ.

(٩) اي في دعوى الملك المطلق إن أرخا. (ابن ملك)

(۱۰) زاد في ب: م.

(١١) إن أرخ أحلهما فإن كانت العين المدعى بها في يد ثالث حكم محمد لمن سكت عن التاريخ؛ لأن المؤرخ يقتصر على وقت التاريخ والمطلق هو الساكت يثبت الملك من الأصل، ولهذا يستحق الزوائد فيكون الساكت أولى لكونه أسبق تاريخاً يقضي له. (ابن ملك)

(١٢) العين. (ابن ملك)

(١٣) زاد في أ: أو في يد أحلهما.

(١٤) أي محمد التاريخ. (ابن ملك)

(١٥) في أ: مح.

(١٦) أي سواء ادعيا ملكاً أو ميراثاً أرخا أو أرخ أحلهما وجعل الدار بينهما نصفين إذا كانت في أيديهما لتساويهما في اليد وجعلها للخارج إذا كانت في أحلهما. وقالا: التاريخ لا يلقي، بل الحكم فيما إذا كانت في أيلهما أو في يد أحلهما كالحكم فيما إذا كانت في يد ثالث. (ابن ملك) (١٧) سقط في أ.

(١٨) هي رواية أبي حفص عن محمد أنه قال: مثل قول أبي حنيفة في الميراث والملك المطلق جميعاً. (ابن ملك)

(١٩) ولا بينة لهما. (ابن ملك)

(٢٠) لأن تصرفهما أشبه تصرف الملاك. (ابن ملك)

(٢١) أو تنازع في خص وعقدة القمط إليه. (ابن ملك)

(٢٢) أي الحائط أو الخص يكون بينهما نصفان عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) أي يحكم أبو يوسف لمن أرخ بالملك سواء كان في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد غيرهما. (ابن ملك)

لمن إليه الوجهُ والقمطُ (١).

وكلُّ من صاحب علوٍ وسُفْلٍ ممنوعٌ (ح) من التصرفِ<sup>(٢)</sup> فيه إلا بإذن الأخر<sup>(٣)</sup> وأجازاه إن لم يَضُرُّ(د) بِهِ<sup>(٤)</sup>.

### فصل

وإذا كانت تركةً في يد زيد فجاء أحدُ الزوجين (٥) فصدَّقه زيدٌ (٦) يأمره (٧) (س) باعطاء أقل النصيبين (٨) لا أكثرِهما (٩).

ولا يَشْتَرِطُ (س) جرَّ الميراث ( ) والمدعى أنه ابنُ هذا الميت (د) ( ) إذا لم يقل شهودُه لا نعلَمُ له وارثاً غيرَه ( ) لا يُؤخذُ (ح) منه كفيل ( ) ولو بَرْهَنَ على أن هذه الدار ( ) ميراث له ولاحيه الغائب لا وارث له غيرَهما، فالقاضي يَحْكُمُ (ح) له بحصّته، ويُتْرَكُ حصةُ الغائبِ مع ذي اليد ( ) وقالا: إن أَنْكَر ( ) وضِعَتْ (د) ( ) الحصةُ في يدعدل ( ) .

<sup>(</sup>١) يعني يقضي لمن إليه وجه الحائط وعقدة القمط؛ لأن الظاهر يشهد له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٣) يعني إذا كان علو لرجل وسفل لآخر ليس لصاحب السفل أن يتصرف في ملكه إلا بإذن صاحب العلو عند أبي حنيفة وكذا بالعكس. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٤) ضررا ظاهراً؛ لأنه تصرف في ملكه ولا ضرر فيه على غيره ظاهراً ولا يمنع عنه لاحتمال الضرر.
 (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) وطلب نصيبه من التركة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي اعترف بزوجيته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي أبو يوسف زيداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني إذا كان المدعى هو الزوج يعطيه الربع، وإن كان هو الزوجة يعطيها الثمن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي قال محمد: لكل منهما أكثر النصيبين. (ابن ملك)

<sup>( ·</sup> ١ ) يعني إذا شهد شاهدان إن هذه الدار كانت لأبي فلان مات وهذا ابنه قضى له بالميراث عند أبي حنيفة، و أبي يوسف، وقالا: لا يقضي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في ب.

<sup>(</sup>۱۲) بعد ما شهدوا أنه ابن هذا الميت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) عند أبي حنيفة، بل يدفع القاضي إليه المال، وقالا: لا يؤخذ منه كفيل احتياطاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) التي في يد غيره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) عند أبي حنيفة أي في يد من في يده الدار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) ذو اليد ما ادعاه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٨) لأنه بإنكاره صار حائناً فلا يترك في يده نصيب الغائب نظراً له. (ابن ملك)

## فصل [في دعوى النسب]

وإن ادَّعاه (٩) بعد موته (١٠)، وقد أَتَتْ [٨٤/ب] به لأقلَّ من ستة أشهرٍ لم يَثْبُتِ الاستيلادُ (١٠) أو بعد موتِها (١٢) أو عِثْقِهَا (١٣) ثَبَتَ منه، وأَخَذَهُ (١٤)، وعليه (١٥) (ح) رَدُّ كلَّ الاستيلادُ (١١). وقالا: رَدُّ حَصَّتِه (١٧). ولو باعها المشتري فاستَوْلَدَها الثاني (١٨) فاستُحِقَّتْ

- (١) أي نسب الولد من البائع لحصول اليقين إن العلوق في ملكه، والظاهر عدم الزنا فيقبل دعوته مستنداً إلى العلوق؛ لأن أمر النسب خفي قد يظن المرء إن العلوق ليس منه ثم يظهر له أنه منه. (ابن ملك)
  - (٢) لأن بيعها غير جائز. (ابن ملك)
- (٣) أي إذا ادعاه المشتري مع دعوة البائع أو بعدها فدعوة البائع أولى؛ لأنها أسبق لاستنادها إلى وقت العلوق ولو ادعى المشتري قبل دعوة البائع ثبت النسب من المشتري ويحمل على أنه نكحها واستولدها ثم اشتراها. (ابن ملك)
  - (٤) الجارية المبيعة بالولد. (ابن ملك)
    - (٥) في أ: لأكثر.
- (٦) أي دعوى البائع لعدم اتصال العلوق يملكه يقيناً وكذا لو ادعاه لأكثر من ستة أشهر وأقل من سنتين. (ابن ملك)
  - (V) في دعواه. (ابن ملك)
- (٨) زَاد في ب: منه. نسبه وحمل أن البائع استولد الجارية بالنكاح حملاً لأمره على الصلاح. (ابن ملك)
  - (٩) أي البائع ولد المبيعة. (ابن ملك)
    - (١٠) أي موت الولد. (ابن ملك)
- (١١) أي لا تصير الجارية أم ولد البائع؛ لأن الولد بعد موته لم يثبت نسبه لعدم احتياجه إليه فلم تستفد أمه حرية. (ابن ملك)
  - (١٢) أي إذا ادعى البائع الولد بعد موت الجارية. (ابن ملك)
    - (۱۳) وقد أتت به لأقل من ستة أشهر. (ابن ملك)
      - (١٤) أي البائع الولد اتفاقاً. (ابن ملك)
      - (١٥) أي واجب على البائع. (ابن ملك)
      - (١٦) إلى المشتري عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (١٧) يعني عندهما يرد حصة الولد، ولا يرد حصة الأم. (ابن ملك)
    - (۱۸) أي المشتري الثاني. (ابن ملك)

فَضَمِنَ قَيْمَةُ الولدِ، ورجَعَ بِها<sup>(۱)</sup> بالثمنِ<sup>(۲)</sup>، فبائعُه لا يَرْجِعُ (ح) على الأولِ<sup>(۳)</sup> إلا بالثمنِ<sup>(٤)</sup>. وقالا: يَرْجِعُ به وبقيمتِهِ<sup>(٥)</sup>.

ولو اشتَرَي امراًته المدخولَ بِها ثم أَعْتَقَها ثم أَتَتْ بولد لأكثرَ من ستةِ أشهرٍ منذ شرائها (١) لا يُثْبِتُه (٧) (س) (٨) إلا بدعوة (٩)، وأَثْبَتَهُ (١) (م) (١) إلى سنتين بدونِها.

ولو باعها (١٢) ثم اشتراها فأتت به كذلك (١٣) منذ باعها لا يُثبِتُهُ (١٤) (س) (١٥) الا بتصديق المشتري (١٦)، وشرَطَ (م) (١٧) دعواه (١٨).

ولُو ادعى ولدَ مبيعتِه (١٩) وبَرْهَنَ على بيعها منذ شهرٍ، وبَرْهَنَ المشتري على أكثرَ من

<sup>(</sup>١) سقط في ب.

<sup>(</sup>٢) أي رجع المشتري الثاني بقيمة الولد، وبثمنها على بائعه وهو المشتري الأول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي لا يرجع المشتري الأول على البائع الأول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي يرجع بالثمن، وبقيمة الولد على البائع الأول؛ لأن رجوع المشتري الثاني كان لأجل الغرور، وهذا المعنى قائم في المشتري الأول أيضاً فيرجع على البائع الأول كما يرجع بثمنها والرد بيعها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي من وقت شرائها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي أبو يوسف النسب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في ب.

<sup>(</sup>٩) أي بأن يدعيه الزوج؛ لأن النكاح ارتفع ملك اليمين، بقي فراش الأمة وهو ضعيف يحتاج إلى الدعوة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي محمد النسب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٢) أي امرأته التي اشتراه من أخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي ولدت ولد الأكثر من ستة أشهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي أبو يوسف النسب من البائع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٦) لأن العلوق لو قدر أنه حصل في ملك اليمين ثبت النسب ويبطل الشراء لكن لا يمكن إبطاله لتعليق حق المشتري فإذا صدقه رضى به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٨) أي قال محمد: إن ادعى البائع النسب يثبت من غير تصديق المشتري، وإلا فلا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعنى إذا باع أمته، وقبضها المشتري فأتت بولد فادعاه البائع. (ابن ملك)

ستة أشهر (١) يَحْكُمُ (س) له به (٢) لا للبائع (٦) (م)، والمَنْعِيُّ إليها زوجُها (٤) إذا اعتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ وَأَيَّتْ بولد فجاء الأولُ (٥) فهو له (٦) (ح) مطلقاً (٧)، وللثاني (ح) (٨) في رواية (د) (٤) وعليها (ح) (١) الفتوى (١١) (د) (١١). ويَجْعَلُهُ (١١) (س) للأولِ إن أتَّتْ بِهِ لأقلُ من ستةِ أشهرٍ من حينِ العقد (٤١)، وحَكَمَ (م) (٥١) به له (٢١) إن كان من حينِ التداءِ الثانِي بالوَطْئِ إلى الوِلاَدَةِ أقلٌ من سنتَيْنِ (١٧).

وَلُو وَلَدَّتِ مَكَاتِبَةٌ مِن أَحَدَ شريكَيْنِ (١٨) فَنَصِيبُهُ أُمُّ وَلَد (ح)، ولها (ح) الخيارُ فإن عجَّزت نفسَهَا فكلُّها أُمُّ ولدِهِ (١٩٠)، ويَضْمَنُ (٢٠٠) لشريكِهِ نصَّفَ عُقْرِها وقيمتِها وإلا (٢١)

(٤) يعني المرأة التي أخبرت بموت زوجها. (ابن ملك)
 (٥) أي الزوج الأول حيًّا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) يعني ادعى المشتري، وقال للبائع: بعتها لأكثر من ستة أشهر فأقام عليه البينة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي يحكم أبو يوسف للمشتري بالولد ورجح بينته لا تثبت زيادة المدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي قال محمد: الولد للبائع، ورجح بينته؛ لأنها تثبت نقض البيع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي الزوج الأول حيا. (ابن ملك) (٦) أي الولد للأول عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي سواء أتت به لأقل من ستة أشهر أو لا؛ لأن النكاح الأول صحيح، والثاني فاسد فاعتبار الصحيح أولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>A) سقط في ب، وفي أ: د.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: ح.

<sup>(</sup>١٠) سقط في ب، في أ: د.

<sup>(</sup>١١) لأنه هو المستفرش حقيقة، فالولد للفراش الحقيقي وإن كان فاسداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٣) أي أبو يوسف الولد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي عقد النكاح الثاني لتيقننا إن العلوق من الأول، وأنا إذا كان أكثر من ستة أشهر فالولد للثاني. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٦) في ب: له به. أي محمد بالولد للأول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) وإن كان أكثر منها فهو للثاني؛ لأنا تيقينا أنه ليس من الأول؛ لأن النكاح الصحيح مع احتمال العلوق منه أولى بالاعتبار، وإنما وضع في الولد إذ المراة ترد إلى الأول إجماعاً، وعلى هذا الخلاف لو سبيت امرأة فتزوجها رجل من أهل الحرب فولدت أولاداً، وكذا لو ادعت الطلاق واعتدت فتزوجت بآخر وزوج الأول جاحد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) يعني إذا اشترك اثنان في أمة فكاتباها فأتت بولد من أحدهما فادعاه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) في أ: ولد.

<sup>(</sup>٢٠) زاد في ب: ح. المستولد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۱) أي إن لم يعجز نفسها. (ابن ملك)

أَخَذَت العُقْرَ<sup>(۱)</sup>، فإذا أَدَّت عُتقَت<sup>(۲)</sup>، والولاء لهما<sup>(۳)</sup> (ح). وقالا: كلَّها أُمُّ وَلَدِ ومكاتبة (عَنَى ويَغْرَمُ نصْفَ قيمتها (٠٠٠).

والأمةُ المشتَرَكَةُ (١) إذا أَتَتْ بولد فادَّعَوْهُ ثَبَتَ (ح) منهم (٧)، ومن اثنين (٨) (س) (٩) لا ثلاثة (١) (م) (١١) ومسلم وذمي أو أب وابن (١٢) جعلناه (ز) للمسلم (١٣) والأبُ (١٠) لا لهما (٥). ولو بَرْهَنَ كلِّ من اثنين أنَّ هذا العبدَ (١٦) له وُلِدَ على ملْكِهِ من عبدهِ وأمتِهِ كان لهما (١٧). ونَسَبُه ثابتٌ (ح) من الأبوين (١٨) [٥٨/أ]. وقالا: من العبدين (١٩).

→ كتاب الدعوى

(٩) سقط في أ، ب.

(١٠) يعني عند محمد يثبت من ثلاثة؛ لأنها قريبة من اثنين. (ابن ملك)

(١١) في أ: د.

(١٢) يعني إذا ادعى أب وابن وابن ولد جارية مشتركة بينها. (ابن ملك)

(١٣) لكون مصلحة الولد في ثبوت النسب منه حتى لو كان أحدهما عبداً مسلماً والآخر حرّاً كافراً فالولد للكافر. (ابن ملك)

(١٤) لأن له تملكاً في مال ابنه. (ابن ملك)

(١٥) وقال زفر: يثبت النسب منهما لا ستوائهما في الاستحقاق. (ابن ملك)

(١٦) الذي في يد ثالث. (ابن ملك)

(١٧) أي العبد للمدعيين اتفاقاً لاستوائهما. (ابن ملك)

(١٨) أي من العبدين والأمتين عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(١٩) ولا يثبت من الأمتين؛ لأن ولادة ولد واحد من امرأتين محال بخلاف رجلين؛ لأن اختلاط مائهما في رحم واحد ممكن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) ومضت على الكتابة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) بعد أداء بدل الكتابة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) عند أبي حنيفة؛ لأن الاستيلاد عنده يتجزئ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) للمستولد بكل البدل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لشريكه ونصف عقرها أيضاً؛ لأن الاستيلاد لا يتجزئ عندهما فلا يجب تكميله ما أمكن وقد أمكن هنا بفسخ الكتابة؛ لأنه قابلة للفسخ فينفسخ، وقبل العجز صارت أم ولد للأول وانتقل نصيب الثاني إليه بفسخ الكتابة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) بين جماعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) نسبه عند أبي حنيفة لتساويهم في العلة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني ثبت نسبه من اثنين منهم عند أبي يوسف. (ابن ملك)

ولو ادعى مَوْلَى أمة أَتَتْ بثلاثة (١) في أَبْطُنِ (٢) أكبرَهم (٣) أثبتناه (٤) (ز) لا الكلّ (٥) أو قال أحدُهم: ولَدِي (١)، و مات مُجَهِّلًا (٢) فتُلُثُ كلِّ (ح) (٨) حرّ (٩)، وعليه (ح) السّعايَةُ في باقيه (١٠). وأَفْتَى (م) بثُلُثِ الأول (١١)، ونصف الثاني (١١) (م) (١٦)، وكلُّ الثالث (٤١) (م) (٥٠) ويوافق (١١) (س) في الأخيرَيْنِ (٧١)، ويَعْتِقُ (س) (٨١) نصف الأولِ في رواية (١٩). (٩) (٥٠) ولو ولَدَت المُبانَةُ المُعْتَدَّةُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ أَحَدَهُمَا (٢٠) لأقلُّ من سنتين من وَقْتِ ولو ولَدَت المُبَانَةُ المُعْتَدَّةُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ أَحَدَهُمَا (٢٠) لأقلُّ من سنتين من وَقْتِ الإَبَانَةِ، والآخَرُ (٢١) لأكثرَ منهما (٢٢) فنفاهما، أَثْبُتُ (م) نفيُهما (٢٢)، وهما نَسَبَهما (٢٠).

- (٢) بأن كان بين ولدين ستة أشهر ولا زوج لها. (ابن ملك)
  - (٣) مفعول ادعى أي نسب أكبر الأولاد سنًّا. (ابن ملك)
    - (٤) يعني ثبت عندنا نسب الأول وحده. (ابن ملك)
      - (٥) وقال زفر: ثبت نسب الكل منه. (ابن ملك)
- (٦) يعني إذا ولدت جارية ثلاثة أولاد في بطون مختلفة، فقال مولاها: أحد هو لا ولدي. (ابن ملك)
  - (٧) أي مات المولى قبل البيان عتقت الأم بغير سعاية اتفاقًا، وأما الأولاد. (ابن ملك)
    - (٨) سقط في ب.
- (٩) يعني ثلث كل واحد من الأولاد حر عند أبي حنيفة؛ لأن ثبوت النسب متعذر فيجعل كلامه مجازاً
   عن التحرير. (ابن ملك)
  - (١٠) يعني يسعى كل منهم في ثلثي قيمته. (ابن ملك)
  - (١١) يعني قال محمد: يعتق ثلث الولد الأول. (ابن ملك)
    - (۱۲) فیسعی کل منهما فی باقیه. (ابن ملك)
      - (١٣) سقط في أ، ب.
- (٤) لأن العتق عليهم منزل بناء على العلوق باعتبار الأحوال فإن أراد بأحدهم الأول عتقوا جميعاً. (ابن ملك)
  - (١٥) سقط في أ، ب.
  - (١٦) أي أبو يوسف محمداً. (ابن ملك)
  - (١٧) أي في الثاني والثالث. (ابن ملك)
    - (١٨) سقط في أ.
  - (١٩) عن أبي يوسف؛ لأنه جعل حال الحرمان حالة واحدة. (ابن ملك)
    - (٢٠) بالنصب بدل عن ولدين أو ولدت أحدهما. (ابن ملك)
      - (٢١) أي ولدت الولد الأخر. (ابن ملك)
        - (۲۲) أي من سنتين. (ابن ملك)
      - (٢٣) أي قال محمد: لا يثبت نسبهما. (ابن ملك)
    - (٢٤) أي قالا: يثبت نسبهما، ويحد؛ لأنه قذف محصنة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أولاد. (ابن ملك)

♦ کتاب الدعوی♦ کتاب الدعوی

ولو ادعى عبدٌ زوجتُه أمةٌ (١) لَقِيطاً (٢)، وصدَّقه المولَى ثَبَتَ منه (٣)، ويَحْكُمُ (س) برقِّه (٤)، وحَكَمَ (م) بِحُرِيَّتِه (٥).

<sup>(</sup>١) الجملة الاسمية صفة عبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) بأنه ولده من زوجته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) نسبه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي أبو يوسف بأن الولد عبد لمولاها تبعاً لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) محمد؛ لأن اللقيط حر بالأصالة ولا يبطل حريته بتصادق العبد ومولاها. (ابن ملك)

### كتاب الشهادات(١)

يُفْتَرَضُ<sup>(٢)</sup> أداؤُها لطلب المدعى<sup>(٣)</sup>، ويُحيَّر<sup>(٤)</sup> في الحدود<sup>(٥)</sup>، ويُفَضَّلُ السَّتْرُ، ويقولُ في السَّرَقَ<sup>(٦)</sup> أَخَذَ<sup>(٢)</sup> لا سَرَقَ<sup>(٨)</sup>.

ولا يَثْبُتُ الزنا إلا بأربعة (١٠)، ولا الحدودُ والقصاصُ إلا برجلين (١٠). وتُسمَعُ فيما عداهما (١١) شهادةُ رجل وامرأتين (١٢).

ولا نُقَيِّدُهُ (ع) بالمال(١٣٠).

ولا نَشْتَرِطُ (ع) أربعاً فيما لا وقوفَ (١٤) للرجالِ عليه (١٥)، ولا عَيَّنُوا (ك) اثنتين (١٦)، فَتَكُفِي الواحدةُ (١٧)، وشهادتُهن على الاستهلالِ (١٨) مردودةٌ (١٩) (ح) في حقً

- (١) الشهادة في الشريعة: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي. (ابن ملك)
  - (٢) في أ: الشهادات يفترض.
  - (٣) قيد به؛ لأن أداءها حق له فيتوقف على طلبه. (ابن ملك)
    - (٤) أي الشاهد بين الأداء والستر. (ابن ملك)
    - (٥) لأن في كل منهما حسناً من وجه. (ابن ملك)
      - (٦) أي الشاهد في شهادة السرقة. (ابن ملك)
        - (٧) ليحي حق المسروق منه. (ابن ملك)
  - (٨) أي لا يقول سرق لئلا تقطع يده رعاية للستر. (ابن ملك)
    - (٩) من الرجال. (ابن ملك)
- (۱۰) أي لا يسمع فيها شهادة النساء مع الرجال؛ لأن في شهادتهن شبهة البدلية عن شهادة الرجال فلا يسمع فيما يندرئ بالشبهات، وإنا قلنا شبهة البدلية؛ لأن الثابت لو كان حقيقة البدلية لما جاز شهادة رجل وامرأتين مع وجود رجلين. (ابن ملك)
  - (١١) أي فيما عدا الحدود والقصاص من الحقوق المالية غيرها. (ابن ملك)
  - (١٢) وقال الشافعي: لا يعتبر شهادة الرجال مع النساء إلا في حقوق المالية وتوابعها. (ابن ملك)
- (١٣) أي لا نقول قبول شهادتهن مقصور في الحقوق المالية، بل يقبل في النكاح والطلاق، ونحوهما، وقال الشافعي: مقصور عليها؛ لأن الأصل أن لا نقبل شهادتهن، إنما قبلت في الأموال وتوابعها كالأجل وشرط الخيار على وجه الضرورة لكثرة وقوعها. (ابن ملك)
  - (١٤) أي لا اطلاع. (ابن ملك)
- (١٥) كالبكارة والولاية، والشافعي: يشترط أربعاً منهن؛ لأن كل امرأتين يقومان مقام رجل. (ابن ملك)
- (١٦) وقال مالك: يشترط أن يشهد فيه اثنتان؛ لأن المعتبر في الشهادة شيئان الذكورة والعدد، وإذا تعذر اعتبار الذكورة بقى الآخر وهو العدد. (ابن ملك)
  - (۱۷) عندنا. (ابن ملك)
  - (١٨) وهو ما يعرف حياة الولد من صوت ونحوها. (ابن ملك)
    - (١٩) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

الإرث<sup>(١)</sup>.

وَشَرَطَ<sup>(۲)</sup> (م) في تَرْجَمَةِ لغةِ الشاهدِ وتَزْكِيَةِ السِّرِ<sup>(۳)</sup> عَدَدَ البينةِ (د) واكتفيًا بثقةٍ (1). ويجيزُ<sup>(٥)</sup> (س) تلقينَ الشهودِ<sup>(١)</sup> في غيرِ الحدودِ<sup>(٧)</sup>.

وتُشْتَرَطُ (١٠) العدالةُ (٩) ولفظة الشهادة (١٠٠).

وَالقَاضَي يَعْمَلُ (ح) بَظَاهِرِ العَدَالَةِ (١١)، ولا يَسْأَلُ (١٢) إلا فَيمَا يَنْدَرِئُ بِالشَّبْهَةِ (١٦) أو لِطَعْنِ الْخَصْمِ (١٤). وقالا: يَسْأَلُ سَرَّا وعَلانيةً (١٥). ويُفْتِي (د) بقولِهِمَا (١٦). وإن اكتَفَى (١٧) بَالسِّرِّ (١٨) جَازَ (١٩).

(١) وقالا: مقبولة. (ابن ملك)

(٢) محمد. (ابن ملك)

(٣) أي في تزكية الشاهد سرًا. (ابن ملك)

(٤) أي بعدل واحد رجلاً كان أو امرأة. (ابن ملك)

(٥) أبو يوسف للقاضي. (ابن ملك)

(٦) أي كيفية أداء الشهادة بأن يقول: كما يسمع منه أتشهد بكذا ولا يقول: أشهد بكذا لما لم يسمع منه. (ابن ملك)

(٧) لأنها تندرئ بالشبهة، وقالا: لا يجوز؛ لأن في التلقين إعانة لأحد الخصمين، فيجب اجتنابه نفياً للتهمة. (ابن ملك)

(٨) زاد في ب: س.

(٩) في الشاهد؛ لأنها ترجح جانب صدقه. (ابن ملك)

(١٠) لأنها من ألفاظ اليمين، وهي أشد دلالة على امتناعه عن الكذب. (ابن ملك)

(١١) ويسمع شهادته؛ لأن عقله، ودينه يمنعانه من مباشرة القبيح فاكتفى بظاهر إسلامه. (ابن ملك)

(١٢) زاد في ب: ح. عن الشاهد. (ابن ملك)

(١٣) فإنه يسأل عنه في السر والعلانية، وإن لم يطعن الخصم رجاء أن يسقط. (ابن ملك)

(١٤) لأن الظاهر أنه لا يطعنه كاذباً فتقابل الظاهران فوجب الترجيح بالاستقصاء. (ابن ملك)

(١٥) لأن القضاء مبني على شهادتهم فلا بد من معرفة حالهم والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق. (ابن ملك)

(١٦) لأن الفساد والزور في زماننا فشي وأكثر أهله يشهد لمن يشاء. (ابن ملك)

(۱۷) زاد في ب: د.

(۱۸) اي القاضي بالتزكية. (ابن ملك)

(١٩) سقط في أ. لأن الشوكة في هذا الزمان لأهل الشر والطغيان والمزكي يخاف من الإعلان في البيان. (ابن ملك)

ويقولُ (د)(١) المُزكِّي: هو عَدْلٌ جائزُ الشَّهَادَة.

ويجوزُ أَنْ يَشْهَدَ بَكُلٌ مَا سَمِعَه (٢) وَأَبْصَرَهُ مِنَ الحقوق (٣) والعقود (٤) مِن غيرِ إشهاد. ويقولُ: أَشْهَدُ لا أَشْهَدَنِي (٥) إلا السَّهادة على الشهادة [٥٨/ب] فلا يَجوزُ حتى يُشْهِدُهُ (٢) ولا يَشْهَدُ بِمَا لَم يُعَايِنْهُ إلا النَّسَبَ والموتَ والدخولُ (٢) والنكاح، وولايةُ القاضي (٨) إذا أخبَرَهُ مِن يَثِقُ به (٩). وإذا رَأَى (د) في يده (١٠) شيئاً غيرَ عبدٍ وأمةٍ كبيرَيْنِ لا يُعْرَفُ رِقُهما (١١) شَهِدَ له به (٢١) من غيرِ تفسيرٍ (١٥) (د).

<sup>(</sup>١) سقط في ب.

<sup>(</sup>٢) إلا أن يكون من وراء الحجاب فلا يجوز أن يشهد عليه؛ لأن الصوت يشبه الصوت فلو علم أن ليس وراءه إلا واحد معين جاز له أن يشهد على ما سمعه منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) كالغصب والقتل ونحوهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) كالهبة والبيع ونحوهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي لا يقول الشهاد أشهدني؛ لأنه يكون كاذباً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) يعني إذا سمع شاهد أشهد لم يجز له أن يشهد على شهادته ما لم يشهده؛ لأن الشهادة لا تثبت الحكم بنفسها، وإنما تثبت بالنقل إلى مجلس القضاء فيشترط التحميل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي دخول الزوج بزوجته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) زاد في أ: وأصل الوقف دون شرائطه.

<sup>(</sup>٩) أي يشترط في إخبار من يشق به أن يكون رجلين أو رجلاً وامرأتين ولفظ الشهادة أقيم هذه الشهادة مقام الخبر عن جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، وفي إثبات الشهرة حكماً واعتباراً ولا يشترط في الموت؛ لأنه قد يقع في موضع لا يحضره إلا الواحد فلو لم تثبت الشهرة بالواحد لضاعت الحقوق المتعلقة بالموت، ولو لم يعاين الموت إلا واحد يخبر عدلاً ويشهد أن به عند الحاكم، وإنما كفي التسامع في هذه الأشياء؛ لأن أسبامها لا يطلعها إلا الخواص فلو لم يقبل فيها الشهادة بالتسامع لأدى إلى حرج كثير بخلاف البيع والهبة ونحوهما؛ لأن الخاص والعام يحضرها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۰) الشاهد في يد غيره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱۰) أي كونهما مملوكين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي بالملك لمن في يده، إذ لا دليل للشاهد على الملك سوى اليد بلا منازع ولو منع الشهادة باليد لانسد بالها؛ لأن الوقوف على الحقيقة الملك متعذر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) بأنه شهد بالرؤية ولو فسره لا يسمع. (ابن ملك)

فصل [فيمن يقبل شهادته وفيمن لا يقبل]

ورَدَدْنَا (ز) شهادة الأَعْمَى مُطْلَقاً (۱) وقبولُها (د) فيما سبِيلُه السَّمْعُ رواية (۲) (ح) ويُجيزُها (۱) (س) (۱) أن تُحَمِّلُها بصيراً (۱). ولو عَمِيَ بعدَ الأداءِ امتَنَعَ القضاء، ويَأْمُرُ (س) به (۱).

ولا تُقْبَلُ من العبدِ<sup>(٧)</sup> ولا من الأصلِ لِفَرْعِهِ وبالعَكْسِ ولا من المولى لعَبْدِهِ<sup>(٨)</sup> ومكاتَبِهِ ولا من الشريكِ فيما هو من شَرِكَتِهِمَا<sup>(٩)</sup>.

وَنُرُدُهَا (ع) من أَحَدِ الزوجَيْنِ للآخرِ (١٠).

وتُقْبَلُ من الأخِ لأخِيهِ وعَمِّهِ (١١).

وتُرَدُّ من مُخَنَّتُ (١٠) ونَائِحَة (١٣) ومُغَنَّيَة (١٤) ومُغَنِّية (١٤) ومُدْمِنِ الشُّرْبِ (١٥) على اللَّهُو (١١)

(٤) سقط في أ.

(o) قيد بقوله أن تحملها بصيراً؛ لأنه أن تحملها أعمى لا يقبل اتفاقاً. (ابن ملك)

(٦) أي أبو يوسف بالقضاء؛ لأنها أديت بشرائطها، وقبلت في قضى بها كما لو مات الشاهد بعد الأداء أو غاب، وقالا: لا يقضي؛ لأن قيام أهلية الشهادة شرط وقت القضاء؛ لأنها تصير حجة عنده، وقد فات فلا يقضي بها، وصار كما لو جن أو خرس أو فسق بخلاف الموت؛ لأن الأهلية تستقر به، ولا يبطل إذ الشيء بانتهائه يتقرر، وبخلاف الغيبة؛ لأنها لا تنافي الأهلية. (ابن ملك)

(٧) والصبي؛ لأن الشهادة من بأب الولاية لما فيها من إلزام الغير، ولا ولاية لهما على أنفسهما فأولى أن لا يكون ولاية لهما على الغير، ولو تحملا في الرق والصغر، وأديا بعد العتق والبلوغ جاز. (ابن ملك)

(٨) سواء كان مديوناً أو لا. (ابن ملك)

(٩) لأنه شهادة لنفسه. (ابن ملك)

( ( ) وقال الشافعي: هي مقبولة؛ لأن الأملاك بينهما مميزة، ولا اعتبار للنفع العائد إلى الشاهد ضمناً كما في الغريم. (ابن ملك)

(١١) لأن المنافع بينهم متباينة غالباً. (ابن ملك)

(١٢) وهو الذي يتشبه النساء عمداً في الأقوال، وهو معصية. (ابن ملك)

(١٣) وهي التي تنوح في مصيبة غيرها للمال، وأما التي تنوح في مصيبتها فلا تسقط عدالتها. (ابن ملك)

(١٤) سواء تغنت للناس أو لا؛ لأن رفع صوتها حرام. (ابن ملك)

(١٥) أي مداوم شرب الخمر. (ابن ملك)

(١٦) قيد به بالادمان، ليكون ذلك ظاهراً منه؛ لأن مثله لا يكون ذا مروءة فلا يحترز عن الكذب،

<sup>(</sup>١) سواء كان فيما يسمع أو لا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) عن أبي حنيفة، وهو قول زفر يساوي البصير في السماع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي أبو يوسف شهادة الأعمى في الدَّيْنِ والعقار. (ابن ملك)

واللاَّعِبِ بالطيورِ (١) والمُعَنِّي للناس (٢) ومُرتَّكِبِ ما يُوجِبِ الحَدَّ (٣)، والذي يَدْخُلُ الحمامَ بغير إزارِ (١)، ويَأْكُلُ الرِّبَا (٥)، ويُقَامِرُ بالنَّرْدِ والشَّطْرَنْج (٢)، ويَفْعَلُ ما يُستَحْقَرُ به كالبول، والأكلِ على الطريقِ (٧)، ويُظْهِرُ سَبَّ السَّلَفِ (٨).

وتُقْبَلُ من أَهلِ الأهواءِ (أُنَّ إلا الخَطَّابِيَّةِ (أَ.). ونَقْبَلُهَا (ع) من أهل الذَّمَّةِ فيما بينهم (١١).

وقال الإمام السرحسي: شرط أن يظهر الادمان للناس أو يخرج سكران فيسخر به الصبيان، وأما شارب الخمر سراً فلا يخرج من أن يكون عدلاً إذا لم يظهر ذلك، وإن كثر شربها، وكذا مدمن السكر، وإن كان بسائر الأشربة سوى الخمر. (ابن ملك)

- (١) لأنه يرتكب منكراً بالنظر إلى العورات في السطوح، وغيرها. (ابن ملك)
- (٢) لأنه يجمعهم على كبيرة، وأما المغني لنفسه لإزالة الوحشة فلا بأس به، ولا يسقط به عدالته إذا لم يسمع غيره في الصحيح. (ابن ملك)
  - (٣) لأن بعض العلماء عرف الكبيرة به ومرتكب الكبيرة ترد شهادته. (ابن ملك)
    - (٤) لأن كشف العورة حرام. (ابن ملك)
- (٥) شَرَط في الأصل أن يكون مشهوراً به؛ لأن عقد الربا مقيد للملك بعد القبض فلم يكن حراماً محضاً فصار كالصغيرة، فشرطنا الادمان فيه، وأما أكل مال اليتيم فمانع من الشهادة بلا اشتراط الادمان به؛ لأنه حرام محض. (ابن ملك)
- (٦) والقمار أن يأخذ من صاحبه شيئاً في اللعب، قالوا: النرد مانع من غير قمار، أما الشطرنج فمكروه عندنا، ومباح عند الشافعي. وهو ليس بمانع إذا لم يكن فيه قمار، أو فوت صلاة أو حلف كاذب. (ابن ملك)
  - (٧) لأنه يصدر ممن لا مروة له فيصير منهما بارتكاب الكذب. (ابن ملك)
    - (٨) لأنه يكون ظاهراً الفسق. (ابن ملك)
- (٩) الجبر والقدر والرفض والخروج والتشبيه والتعطيل، ثم كل واحد منهم يصير اثني عشر فرقة فيبلغ إلى ائنين وسبعين. (ابن ملك)
- (١٠) وهو صنف من الروافض ينسبون إلى ابن الخطاب محمد بن وهب الأجذع الكوفي لا يقبل شهادتهم، لأنهم يعتقدون جواز الشهادة لمن حلف عندهم أنه محق ويقولون المسلم لا يحلف كاذباً، ويعتقدون أن الشهادة واجبة لشيعتهم سواء كان صادقاً أو كاذباً. (ابن ملك)
- (۱۱) يعني شهادة الذمي على مثله مقبولة عندنا، وإن اختلف مللهم؛ لأن ملل الكفر ملة واحدة. وقال الشافعي: لا يقبل، قيد بالذمي؛ لأن شهادة المستأمن على مثله مقبولة إذا كانا من دار واحدة، فإن كان من دارين مختلفين لا يقبل، وعلى الذمي مردودة. وقيد بقوله فيما بينهم؛ لأن شهادته على المسلم غير مقبولة، وشهادة الذمي على المستأمن مقبولة اتفاقاً؛ لأنه بعقد الذمة صار كالمسلم. (ابن ملك)

وتُقْبُلُ مِن العامِلِ<sup>(۱)</sup> (د) والأَقْلَف<sup>(۲)</sup> والخَصِيِّ وولدِ الزِّنَا<sup>(۲)</sup> والخُنثَى<sup>(۱)</sup>. ومَنْ غَلَبَتْ حَسَنَاتُه (۱) والجَتَنَبَ الْكَبَائِر<sup>(۱)</sup> قُبِلَت شَهَادتُه وإن أَلَمَّ بمعصية (۱۰). ولا تُسْمَعُ على جَرْح (۱۰)، ولا يُحْكَمُ به (۱۰). ولم يَقْبَلُوا (ك) شهادة الصِّبْيَانِ (۱۱) في الجراح فيما بينهم قبلَ التفريق (۱۱). وشاهدُ الزُّورِ (۱۱) يُشَهَرُ (۱۱) (ح) (۱۱) وزادا ضَرْبَهُ (۱۵) وحَبْسَهُ (۱۱).

(٢) وهو الذي لا يختن؛ لأنه لا يخلّ بالعدالة، وهذا إذا تركه بعذر منه من كبر أو حوف هلاك، وإن تركه استخفافاً للسنة لا تقبل. (ابن ملك)

(٣) لأن فسق أبويه لا يستلزم فسقه. (ابن ملك)

(٤) لأنه إما رجل وإما امرأة وشهادة كليهما مقبولة، وإن كان مشكلاً يجعل امرأة في حق الشهادة احتياطاً. (ابن ملك)

(٥) على سيئاته. (ابن ملك)

(٦) ولم يصر على صغيرة؛ لأنها باللإصرار عليها تكون كبيرة. (ابن ملك)

(V) «إن» للوصل، يقال: آلم إذا أذنب ما دون الكبيرة، وإلمام الصغيرة لا يقدح في العدالة؛ لأن العصمة منها لو كانت مشروطة في العدالة لانسد باب الشهادة؛ إذ لا يوجد من البشر من هو معصوم سوى الأنبياء. (ابن ملك)

(٨) بحرد كما إذا أقام بينة على أن الشاهد فاسق أو أخذ أجرة على شهادته أو أقرانه شاهد زور. (ابن ملك)

(٩) لأن الفسق المجرد مما لا يدخل تحت حكم؛ لأنه يرتفع بالتوبة، ولعله قد تاب في مجلسه، فلا يتحقق الإلزام، وأما إذا أقام المدعى عليه بينة على جرح غير مجرد بأن كان فيه إثبات حق الله أو العبد كالشهادة على أنهما زنيا أو شربا الخمر، ولم يتقادم العهد أو قتل النفس عمداً أو أخذا ماله تقبل. (ابن ملك)

(١٠) بعضهم على بعض. (ابن ملك)

(١١) في أ: التفرق. وقال مالك: تقبل، قيد به؛ لأن شهادتهم بعد تفرقهم غير مقبولة اتفاقاً. (ابن ملك)

(١٢) وهو الذي أقر على نفسه بكذبه متعمداً أو شهد بموت رجل فجاء حيًّا. ولو قال: أخطأت فيه لا يعزر؛ لأن العقوبة لا يجري على الخاطئ. (ابن ملك)

(١٣) في السوق عند أبي حنيفة إن كان سوقيًا أو بين قومه إن لم يكن كذا، ويقال لهم: وجد هذا شاهد زور فاحذروه. (ابن ملك)

(١٤) في ب: د، وسقط في أ.

(١٥) بقدر ما يراه الإمام. (ابن ملك)

(١٦) لما روي أن عمر رضي الله عنه ضرب شاهدا الزور أربعين سوطاً، وسخم وجهه وأمر بأن يطاف به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱) أراد به عامل السلطان الذي يأخذ الحقوق الواجبة كالخراج والجزية ونحوهما؛ لأن العمل ليس بفسق، ولهذا كان كبار الصحابة عمالاً، وفي الكافي: كان هذا في زمانهم، وفي زماننا لا يقبل شهادة العامل لغلبة ظلمهم. (ابن ملك)

## فصل [ في الاختلاف في الشهادة]

ويَجبُ تَوَافُقُ الشهادةِ، والدُّعوى(١).

واتفاق الشاهدين لفظاً ومعنى (٢) شَرْطُ (7) (ح).

فلو شهِدَ هذا بألف، وذاك بألفين [٨٦]، والدعوى بألفين (٤) فهي مردودة (٥) (ح)، وقبِلاً ها في الألف (١)، أو هذا بألف وذاك (٨) بألف وخَمْسِ مائة والدعوى بالأكثر (٨) قُبِلَت (٩) في الألف (١٠)، ولو شَهِدَا بألفٍ، وقال أحدُهما: قَضَاه نِصْفَهًا قُبِلَت في الألف لا في القضاء (١١).

ويَنْبَغِي أَنْ يَمْتَنِعَ (١٢) عنها (١٣) حتى يُقِرَّ المدعي بالقَبْض (١١).

ولو شَهِدَ أحدُهما بنكاحٍ بألفٍ، والأخرُ به (۱۰) بألفٍ وخَمْسِ مائةٍ، فهي (ح) مقبولةً بألفٍ (<sup>۱۱)</sup>، ورَدَّاها كالبَيْع (۱۲) (د).

<sup>(</sup>۱) لأنها لو خالفها فقد كذبتها، والدعوى الكاذبة لا يعتبر وجودها، والشرط توافقهما في المعنى دون اللفظ حتى لو ادعى المدعي الغصب فشهدا بإقرار المدعى عليه بذلك تقبل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في قبول شهادتهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي والحال إن الدعوى ملصقة بأليف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأنهما اتفقا فيه، ولا تقبل في الألفين؛ لأنهما اختلفا فيه فصار كما إذا شهد أحدهما بالألف والآخر بالألف وخمسمائة و المدعي يدعي على ألف وخمسمائة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) يعني شهد أحلهما بالألف والآخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني والحال أن المدعوى يدعى ألفاً وخمسمائة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) الشهادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) اتفاقاً لاتفاق الشاهدين على الألف لفظاً ومعنى، وتفرد أحلهما بخمسمائة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني لا تقبل شهادة من قال: قضى خمسمائة؛ لأنه منفرد في ذلك إلا أن يشهد معه آخر فيتم البينة على القضاء فتسمع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) الشاهد الذي يعلم قضاء نصفها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي عن الشهادة بألف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي قبضة نصفها؛ لأن الشهادة بالألف قبل إقراره يكون إعانة على ظلم المدعى عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي بالنكاح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي كما رد مثل تلك الشهادة في البيع إذا شهد أحلهما؛ لأنه اشتراه بالألف، والآخر أنه اشتراه بالألف وخسمائة؛ لأن العقد يختلف باختلاف الثمن. (ابن ملك)

وإذا شَهِدَتْ بينةٌ بِقَتْلِهِ زيداً يومَ النحرِ بمكةً، وأُخْرَى به (١) يومَ النحر بالكوفة لم تُقْبَلاً (د) (٢). فإن حَكَمَ بالسَابِقَةِ (٣) لَغَتْ الأُخْرَى (٤).

ولو أَقَامَ ذُو اليَد بَيِّنَةً على بَيْع دارٍ <sup>(٥)</sup> من فلان بألف في رمضانَ، وفلانٌ <sup>(١)</sup> أنَّه ارتَهَنَها منه <sup>(٧)</sup> بخمسمائةٍ في شُوَّالٍ رجَّح <sup>(٨)</sup> (م) الرَّهْنَ <sup>(٩)</sup>، وهما البيع (١٠).

وَلُو شَهِدًا بَرهَنٍ وقبضٍ واختَلَفًا في المكانِ أو الزمانِ أَبْطَلَهَا (١١) (م)، وأَجَزَّنَاهَا (ز) معه (١٢) في البيع (١٣).

ولو شَهِدَ مَوْلَيَا أَمَة على طلاقِ زوجِها، وهي تَجْحَدُ<sup>(11)</sup> يَقْبَلُها<sup>(10)</sup> (س)، ورَدَّها<sup>(11)</sup> (م). ولو اشْتَرَى ذَمِّيُّ داراً من مسلم، فادَّعَاها ذِمِّيُّ أو مسلمٌ بشهادة ذِمَّيَّنِ يَقْبَلُهَا (س)<sup>(17)</sup> في حقه<sup>(10)</sup> ورَدَّاها<sup>(10)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي شهدا الشاهدان آخران يقتله زيداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>٣) أي حكم الحاكم بالبينة الأولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي لا تسمع البينة الثابتة؛ لأن الأولى ترجحت باتصال القضاء بها كما لو كان ثوبان أحلهما نجس، فتحرى وصلى بأحلهما ثم وقع تحريه على طهارة الآخر لا يعتبر الثاني؛ لأن الأول اتصل بحكم الشرع فلا ينتقض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) في أ: داره.

<sup>(</sup>٦) أي أقام فلان بينة بعد ما ادعى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي أحذ تلك الدار من فلان، وهنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي بينتُه؛ لأن العمل بالبينة واجب ما أمكن هنا يمكن بأن يثبت البيع في رمضان ثم يعاد إليه فيرهنه في شوال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي رجحاً ببينته؛ لأنها أسبق، وأكثر إثباتاً؛ لأن البيع يوجب الملك في البدلين، والرهن لا يوجبه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي محمد شهادتهما، وقالا: لا تبطل وضع في القبض المعاين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي الشهادة مع اختلاف الشاهدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) أي زمانه أو مكانه، وقال زفر: لا يجوز؛ لأن الثابت بشهادتهما يبيعان فلم يتم نصاب الشهادة على أحلهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي تنكر طلاقها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي أبو يوسف شهادتهما؛ لأنها شهادة عليها لا لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) محمد؛ لأن في تلك الشهادة نفعاً لها، وهو تخليصها من رق النكاح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٨) أي يقبل أبو يوسف تلك الشهادة في حق الذمي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي قالا: لا يقبل أصلاً. (ابن ملك)

فصل [في الشهادة على الشهادة]

وتجوزُ الشهادةُ على الشهادةِ (١) فيما لا تَسْقُطُ بالشُّبْهَةِ (١). ولا تجوزُ من واحد على واحد. وتُجِيزُهَا (ع) من اثنين على اثنين الشين على الأصليُ (أَ): اشْهَدْ على شهادتي (أَ أَنِي الشَّهَدُ أَنَّ فَلاناً أَقَرَّ عندي بكذا (١)، وأَشْهَدُنِي على نفسه. والفَرْعِيُ (١) عند الأداءِ: أَشْهَدُ أَن فلاناً أَشَهَدُني على نفسه. والفَرْعِيُ (١) عند الأداءِ: أَشْهَدُ أَن فلاناً أَشَهَدَني على شهادتي فلاناً أَقرَّ عنده بكذا، وقال لي: اِشْهَدْ على شهادتي مذلك (١).

ولا تُقْبَلُ من الفروع<sup>(١)</sup> إلا لتعذرِ حُضُورِ الأُصُولِ مَجْلِسَ الحُكْمِ بِمَوْتٍ أو سَفَرٍ<sup>(١)</sup>.

ويَجُوزُ تعديلُ الفروعِ الأصولَ (١٢) (د)(١٣).

<sup>. (</sup>١) وكان القياس أن لا يجوز؛ لأن الشهادة عبادة بدنية، والنيابة لا تجري فيها استحساناً أمس الحاجة اليها؛ لأن الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لموت أو مرض أو بعد مسافة ولو لم يجز شهادة الفرع لضاع الحقوق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) احترز به عن الحدود والقصاص، فإنهما يسقطان الشبهة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني إذا شهد رجلان على شهادة رجل وشهد الشاهدان الفرعان على شهادة رجل أخر في هذه الحادثة تقبل عندنا، وقال الشافعي: لا تقبل، بل لابد عنده أن يكون بشهود الفرع أربعة؛ لأن كل فرع عين قاما مقام أصل واحد فصارا كالمرأتين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) الشاهد الأصلي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) وهذا القول ليس بلازم؛ لأن من عاين الحق جاز أن يشهد وإن لم يشهده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) وهذه شهادة عند الفرع كما شهد عند القاضي فلا بد منها لينقلها إلى محلس القاضي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي يقول: الشاهد الفرعي. (ابن ملك) (٨) وفي هذا الأداء خمس شهادات، والأقص

<sup>(</sup>٨) وفي هذا الأداء خمس شهادات، والأقصر أن يقول: « أشهد على شهادة فلان هكذا»، فيذكر فيه شيئين لا غير، ذكره محمد في السير الكبير، وهو مختار بعض الفقهاء؛ لأنه أيسر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) الشهادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي غيبتهم مدة سيرة سفر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لأن الحاجة إلى شهادتهم إنما يكون عند عجز الأصول وهو إنما يتحقق مهذه الأسباب، وعن أبي يوسف: إذا كان الأصل في مكان انطلق لأداء الشهادة لا يقدر البيتوتة في منزله صح الإشهاد، وبه أخذ كثير من المشايخ، وعن محمد أنه يجوز كيفما كان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) لأن الفروع من أهل التزكية، وكذا إذا عدل أحد الشاهدين صاحبه، ولا يتهم بأن فيه تنفيذ شهادته؛ لأن العدل لا يتهم بمثله؛ إذ لو اتهم لانسد باب الشهادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) سقط في أ، ب.

VVV **♦** 

ويُجِيزُ<sup>(۱)</sup> (س)<sup>(۲)</sup> سُكُوتَهم<sup>(۲)</sup> [۸۸/ب].

ب كتاب الشهادات

ويَنْظُرُ الْحَاكِمُ في حالِهم (٤)، وأَوْجَبَهُ (٥) وإِنْ أَنْكَرَ الأصولُ شهادتَهم رُدَّتْ من الفُرُوع (١).

<sup>(</sup>١) في أ: يجوز.

<sup>(</sup>٢) في أ: دس.

<sup>(</sup>٣) زاد في ب: د. يعني لو سكت الفروع عن تعديل الأصول جاز شهادتهم عند أبي يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) زاد في أ: د. أي حال الأصول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي محمد التعديل؛ لأن الشهادة إنما تقبل بالعدالة فإذا لم يعرفوا عدالتهم لم يعرفوا شهادتهم فلا يصح نقلهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) بأن قال: الأصول ما لنا شهادة على هذه الحادثة وماتوا أو غابوا ثم جاء الفروع يشهدون على شهادتهم مهذه الحادثة، أما مع حضورهم فلا يلتفت إلى شهادتهم لثبوت التعارض بين خبر الأصول و خبر الفروع. (ابن ملك)

### كتاب الرجوع عن الشهادات

ولا يصِحُّ إلا في مجلس القضاءِ<sup>(١)</sup>.

وتَسْقُطُ قبلَ الحُكْمِ بِهَا(٢)، وبَعدَه (٢) لا يُفْسَخُ (١) الحُكْمُ (٥).

ويَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ بِشهادتِهِم (١)، فالاثنانِ كُلُّ المالِ (٧) أو وأحدُهما (٨) أو اثنان (٩) من تلاثة (١٠) أو امرأتانِ مع رجل (١١) نِصْفَهُ (١٠) أو إحداهما (١٣) أو تِسْعٌ من عشرة (١٠) الرُّبْعُ (١٥)، فإنْ رَجَعَ الكُلُّ (١٦) فعليه (ح) السُّدُسُ (١٧). وقالا: النصفُ، وعليهن الباقي (١٨).

- (٣) أي بعد الحكم إذا رجعا. (ابن ملك)
  - (٤) زاد في ب:د.
- (٥) لأن كلامهما الأول ترجح باتصال الحكم به. (ابن ملك)
- (٦) لأنهم صاروا سببًا لإتلاف المال على وجه التعدي فلزمهم الضمان كحافر البئر. (ابن ملك)
- (٧) يعني إذا أشهد شاهدان بمال فحكم به الحاكم وقبضه المحكوم له ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا كل المال. (ابن ملك)
  - (٨) أي إذا رجع أحد الشاهدين. (ابن ملك)
    - (٩) أي إذا رجع اثنان. (ابن ملك)
      - (۱۰) شهود. (ابن ملك)
  - (١١) يعني إذا أشهد رجل وامرأتان فرجعتا. (ابن ملك)
- (١٢) يعني يضمن نصف المال في هذه الصور؛ لأن نصف الحق ثابت بمن بقي وهو المعتبر في باب الرجوع حتى لو رجع واحد من ثلاثة لا يضمن. (ابن ملك)
  - (١٣) أي إذا رجعت احدى المرأتين في الصورة السابقة. (ابن ملك)
  - (١٤) أي إذا شهد رجل وعشر نسوة فرجعت منهن تسع. (ابن ملك)
- (١٥) أي يضمن الراجعات ربع المال؛ لأن ثلاثة أرباع الحق ثابتة بمن بقي، وهو الرجل والمرأة، ولو رجعت ثمان نسوة لا ضمان عليهن لثبوت كل الحق بمن بقى. (ابن ملك)
  - (١٦) أي الرجل وعشر نسوة. (ابن ملك)
- (١٧) أي على الرجل ضمان سلس المال عند أبي حنيفة، وعليهن خمسة أسداسه؛ لأن كل امرأتين تقومان مقام رجل فصار كما إذا شهد ستة رجال فرجعوا. (ابن ملك)
- (١٨) يعني يضمن الرجل النصف والنسوة النصف؛ لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل، ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي قاض كان؛ لأن الرجوع عن الشهادة توبة عما ارتكب من قول الزور، والتوبة بالجناية. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٢) يعني إذا رجع قبل حكم القاضي بشهادتهما تسقط ولا يقضى بها؛ لأن كلا منهما الأول والثاني تناقضا. (ابن ملك)

ولو شَهِدَ (د)(١) رجلان وامرأةٌ ثُم رَجَعُوا ضَمِنَا خاصةٌ(٢).

ولو رَجَعَ شاهدَ إنكاحِها بِمهرِ مثلٍ أو أقلَّ<sup>(٣)</sup> أو نكاحه إياها بمهر مثلٍ<sup>(٤)</sup> لم يَضْمَنَا<sup>(٥)</sup> (س)<sup>(١)</sup>، وضَمِنَا الزيادة (٠).

ولو<sup>(^)</sup> شَهِدَ عليها بنكاحٍ بمهرٍ قاصرٍ (<sup>0</sup>) ثم رَجَعَا (<sup>0</sup>) لا يُضَمَّنهما (<sup>11</sup>) (س) النقصان (<sup>11</sup>) أو بالبيع (<sup>11</sup>) بمثلِ القيمةِ أو أكثرُ (<sup>11</sup>) لم يَضْمَنَا (<sup>0</sup>) أو بأقلُ (<sup>11</sup>) ضَمِنَا النقصان (<sup>10</sup>) أو بطلاق (<sup>10</sup>) قبل الدحولِ ضَمِنَا [ نصف المهر (<sup>11</sup>) أو بعده (<sup>10</sup>) لم

<sup>(</sup>١) سقط في ب.

<sup>(</sup>٢) يعنى لا تضمن المرأة؛ لأنها صارت كالمعدومة في الشهادة مع وجودهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي إذا شهد شاهدان على امرأة بأن فلاناً نكحها بمهر مثلها أو بأقل منه ثم رجعا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي لو شهد شاهدان على رجل بأنه تزوجها بمهر مثلها. (ابن ملك)

<sup>(ُ</sup>ه) أما في صورة الرجوع في نكاحها، فلأن خروج بضع من ملكها غير متقوم بدليل أن المريضة لو زوجت نفسها بأقل من مهر المثل لم يجب لها كمال المهر. وأما في الرجوع في نكاحه، فلأن الشاهدين أتلفا ماله بعوض متقوم، وهو دخول البضع في ملكه، والإتلاف بعوض يكون كالإتلاف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>V) يعني إذا شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة على قدر مهر المثل؛ لأنهما أتلفاها بغير عوض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>A) في أ، ب: وإذا.

<sup>(</sup>٩) مثلاً إذا ادعى نكاحها على مائة، وقالت: تزوجتني على ألف ومهر مثلها ألف فيرهن على مائة فقضى له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) بعد الدحول قبل الطلاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي أبو يوسف الشاهدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) وهو تسعمائة، وقالا: ضمناه لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي إذا شهدا بأنه باع شيئاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) ثم رجعا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لأنهما لم يتلفا عليه شيئاً بلا عوض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) يعنى إذا شهدا بأنه باع بأقل من القيمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) لأنهما أتلفا عليه جزء من المبيع بلا عوض عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي إذا شهدا أنه طلق امرأته . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) زاد في أ، ب هنا: «نصف المهر أو بعده لم يضمنا». لأن الفرقة قبل الدخول في معني الفسخ لا يوجب على الزوج شيئاً إذا كانت من جهتها كتقبيل ابن زوجها، وهما بإضافة الفرقة إليه لزمه نصف المهر فيضمنان له ذلك إذا رجعا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٠٠) أي إذا شهدا بطلاق بعد الدخول ثم رجعا. (ابن ملك)

يضمنا (١)] أو بإعتاق (٢) ضَمِنَا القيمة (٣) أو بقصاص بعد القتل (٤) ضَمِنَا الدية فلا نَقْتُصُ (ع) منهما (٥).

ولو رَجَعَ الفروعُ ضَمِنُوا<sup>(۱)</sup> أو الأصولُ<sup>(۷)</sup>، وأَنْكَرُوا إشهادَهم لم يَضْمَنُوا<sup>(۱)</sup>، وإن قالوا: غَلِطْنَا<sup>(۱)</sup> ضَمَّنَهُمْ (۱۱) (م) أو الجميعُ (۱۱) ضَمِنَ الفروعُ (۱۲). وخَيَّرَ (۱۲) (مد) (۱۱) المشهودَ عليه في تضميينِ من شاء (۱۱). وإن قال الفروعُ (۱۲): كَذِبَ الأصولُ أو غَلِطُوا لم يُعْتَبَرُ (۱۲)، والمزكّون يضمنون (ح) بالرجوع (۱۸). ويَضْمَنُ شَهودُ اليمينِ لا الشَّرْطِ برجوعهم (۱۹).

<sup>(</sup>١) لأنهما أتلفا عليه منافع البضع وهي غير متقومة في الخروج عن الملك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي إذا شهدا بإعتاق عليه فحكم الحاكم بعتقه ثم رجعا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأنهما بشهادتهما أتلفا عليه مالية العبد بغير عوض، والولاء للمالك لا يتحول إليهما بهذا الضمان؛ لأنه ليس بمال متقدم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني إذا شهدا أنه قتل فلاناً عمداً بسلاح فحكم الحاكم بقصاص فقتل ثم رجعا. (ابن ملك)

<sup>(°)</sup> وقال الشافعي: يقتص من الشاهدين إن قالا: تعمدنا به؛ لأنهما تسببا بقتله فصار كالمكره عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأن التلف مضاف إلى شهادتهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أيس لو رجع الأصول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأنهم أنكروا سبب الضمان، وهو إشهادهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) في إشهادهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي محمد الأصول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي لو رجع جميع الأصول والفروع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) خاصة عند أبي حنيفة، وأبي يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) في أ، ب: م.

<sup>(</sup>١٥) يعني إن شاء ضمن الأصول؛ لأن الفروع نائبون عنهم،وإن شاء ضمن الفروع؛ لأن القاضي عاين شهادتهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱٦) بعد الحكم بشهادتهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) لأن القضاء ماضٍ لا ينتقض بقولهم كما لا ينتقض برجوعهم، ولا يلزمهم ضمان؛ لأنهم لم يرجعوا، بل شهدوا على غيرهم بالكذب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) يعني إذا رجع المزكون عن تزكية الشهود ضمنوا عند أبي حنيفة، وقالا: لا يضمنون؛ لأنهم إنما أثنوا على الشهود فصاروا في المعنى كشهود الإحصان إذا رجعوا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) يعني إذا شهدا أنه علق عتق عبده بشرط وشهد آخران. أن الشرط الذي علق به العتق وجد فحكم الحاكم به ثم رجع جميعهم يضمن شهود اليمين قيمة العبد؛ لأنهم أثبتوا العلة، وهو قوله: «أنت حر» ولا يضمن شهود الشرط؛ لأن الشرط كان مانعاً وهم أثبتوا زوال المانع والحكم

يضاف إلى العلة، لا إلى زوال المانع. (ابن ملك)

- (١) أي شاهدين أصلين. (ابن ملك)
- (٢) أي شهد شاهدان آخران على شهادة أربعة أصول. (ابن ملك)
  - (٣) بعد حكم القاضي بذلك المال. (ابن ملك)
- (٤) أي يضمن أبو يوسف الشاهدين عن الأصلين ثلث ذلك المال. (ابن ملك)
- (٥) أي يضمن فروع الأصول الأربعة ثلثي ذلك المال؛ لأن كل فريق قام مقام أصله؛ لأنهم نقلوا شهادتهم فصار كأن الأصول، وهم ستة شهدوا ثم رجعوا. (ابن ملك)
  - (٦) أي محمد ضمان المال بين طائفتي الفروع. (ابن ملك)
  - (V) لأن القضاء وقع بشهادتهم، وهو في العدد سواء. (ابن ملك)
  - (٨) زاد في ب: م. أي شهد فرعان على شهادة أصلين. (ابن ملك)
  - (٩) أي شهد فرعان أخران على شهادة أصلين أخرين. (ابن ملك)
    - (١٠) من الفرعين. (ابن ملك) . (ابن ملك)
    - (١١) أي أبو يوسف الراجعين. (ابن ملك)
- (١٢) أي نصف المال؛ لأن الحق ثبت بالفروع الأربعة، وقد بقي الاثنان منهم، وكان التأليف هو النصف. (ابن ملك)
- (١٣) يعني قال محمد: عليهما شنان ونصف شن من الضمان؛ لأن نصف الحق باق ببقاء أحد الباقيين؛ لأن صاحبه لو لم يرجع لبقى كل الحق. وأما الباقي الآخر فقد بقي بقائه بعض الحق، وهو دون النصف؛ لأن النصف لو بقي ببقائه لكان كل الحق ثابتاً بهما، ولا يجب على الراجعين شيء، وليس كذلك فنقول ذلك البعض شن ونصف شن؛ لأن هذا الباقي باعتبار أنه لواحد من الأصول للأربعة يبقي به ربع الحق وباعتبار أنه واحد من الفروع الأربعة والأصول يبقي به شن الحق فإذا بقي به ربع الحق بحال، وشنه قي حال جعل كأنه بقي شن ونصف؛ لأن الثمن متيقن، والشك وقع في الثمن الآخر فينصف، ويضم إلى النصف الذي بقي ببقاء الآخر فيكون خمسة أشان ونصف شن يجب على الراجعين على السوية فعلى كل منهما شن وربع شن فالمسألة من شانية فانكسرت السهام بالأرباع فضرب أربعة بثمانية فصار اثنين وثلاثين فخمسة الأشان ونصف الثمن منه عشرة أسهم فعلى كل واحد من الراجعين خمسة أسهم. (ابن ملك)

### كتاب القسمة

ويَنْصِبُ القاضي قَاسِماً (١) عَدْلاً مأموناً (٢) عَالمِاً بالقِسْمَةِ (٣) يَرْزُقُهُ من بيت المال (٤) وإلاَّ فبأُجرة (٥).

وهي (ح) على عدَدِ الرُّؤُوسِ<sup>(١)</sup>. وقالا: الأَنْصِبَاءِ<sup>(٧)</sup>.

ولا يُجْبِرُ (^) الناسَ على قاسِمٍ (٩).

ويُمنْعُونَ عن الشَّرِكَة (١٠)، فإذا حَضَرَ (١١) شُركاء في أيديهم عَقَارٌ (١٢) ادَّعوا أنه إرتٌ (١٣) وطَلَبُوا القِسْمَةَ فهي موقوفة (ح) على البينة بالموت، وعدد الورثة (١٤). وقالا: يَقْسِمُ باعترافِهم، ويَذْكُرُ في كتاب القِسْمَةِ ذلك (١٥) كما في غير العَقَارِ (١٦) أو عَقَارٌ ادَّعوا

(١) للناس يقسم بينهم. (ابن ملك)

(٢) ليثبت الاعتماد على قوله. (ابن ملك)

(٣) لأن من لا يعلمها لا يقدر عليها. (ابن ملك)

(٤) لأن القسمة شبيهة بالقضاء في قطع المنازعة فيرزق منه كما يرزق القاضي، وليست بقضاء حقيقة؛ لأن مباشرتها ليست بفرض على القاضي، ومباشرة القضاء فرض عليه. (ابن ملك)

 (٥) أي إن لم يرزق من بيت المال نصب القاضي قاسماً يقسم بأجرة، ويقدر القاضي أجرته كيلا يتحكم عليهم بالزيادة. (ابن ملك)

(٦) يعني أجرة القسام يجب على المتقاسين على عدد رؤوسهم عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٧) أي على قدر الأنصباء حتى لو كان المال بين ثلاثة لأحدهم سدسه، وللأخر ثلثه، وللثالث نصفه فالأجرة يكون عليهم أثلاثاً عنده على قدر رؤوسهم، وعندهما أسداساً على قدر أنصبائهم. (ابن ملك)

(٨) القاضي. (ابن ملك)

(٩) أي على أن يستأجروه؛ لأنه لو تعين لتحكم بالزيادة على أجر ثلثه، ويكون ضراراً بهم، وإن اصطلحوا فاقتسموا جاز؛ لأن في القسمة معنى المبادلة فيجوز بالتراضي كسائر المعاوضة إلا إذا كان فيهم صغير لا يجوز؛ لأن تصرفه لا ينفذ ولا ولاية عليهم فيحتاج إلى القاضي. (ابن ملك)

(١٠) أي يمنع القاضي القاسمين عن اشتراكهم كيلا يتواضعوا على تكثير الأجر، فيؤدي إلى إضرار الناس وإذا لم يشتركوا يتسارعون إلى القسمة بالأجر اليسير حذراً عن الفوت فيرخص الأجر. (ابن ملك)

(١١) عند القاضي. (ابن ملك)

(١٢) وهو ما له أصل وقرار مثل الأرض والدار. (ابن ملك)

(۱۳) بميراث بينهم من فلان. (ابن ملك)

(١٤) أي عند أبي حنيفة لا يقسمه القاضي حتى يقيموا البينة على موته وعدد ورثته. (ابن ملك)

(١٥) يعني يكتب القاضي في صكه أنه قسمها باعترافهم ليعلم إن حكم القسمة يقتصر عليهم غير متعد إلى شريك أخر لو ظهر، ولا يعتق أمهات أولاده، ومدبروه، لعدم ثبوت موته في حقهم. (ابن ملك)

(١٦) يعني كما يقسم باعترافهم في المنقول. (ابن ملك)

شراءَه أو مِلْكَهُ مطلقاً (١) أو وارثانِ في يدهِمَا عَقَارٌ (٢)، ومعهما (٣) غائب أو صبي (د)، وبَرْهَنَا على الوَفَاةِ وعددِ الوَرَثَةِ قُسِمَ بِطَلَبِهِمَا (٤).

ونَصَبَ (٥) عَن (١) الغائب أو الصبي من يَقْبِضُ نصيبَه (٧) أو مشتريَان (٨) ومعهما عائب (٩) أو كان العَقَارُ في يدِ الغائب (١١) أو كان الطالبُ واحداً (١١) لم يُقْسَمُ (١٢).

وإذا انْتَفَعَ كُلِّ (١٣) بنصيبِه قُسِمَ بطلبِ أحدِهم (١٤).

وإن انتَفَعَ واحدٌ لكثرة أنصيبِه واستَضَرَّ آخَرُ لِقِلَّتِهِ قُسِمَ بطلب المنتَفِعِ<sup>(١٥)</sup> وَحْدَهُ<sup>(٢١)</sup>.

وتُقْسَمُ العروضُ المتحِدَةُ الجنسِ(١٨)، ولا تُقْسَمُ المحتَلِفَةُ إلا بالتراضي (١٩).

- (٢) يعنى إذا ادعيا أنهما ورنا العقار الذي في أيديهما. (ابن ملك)
  - (٣) أي والحال إن معهما وارث آخر. (ابن ملك)
    - (٤) العقار. (ابن ملك)
    - (٥) القاضي. (ابن ملك)
      - (٦) في ب: على.
- (٧) وهو الوكيل عن الغائب والوصي للصبي؛ لأن في ذلك نظراً إليهما. (ابن ملك)
  - (٨) أي إذا ادعى رجلان شراء دار وهي في أيديهما. (ابن ملك)
  - (٩) أي مشترٍ أخر غائب وبرهنا عليه، وطلبا القسمة. (ابن ملك)
  - (١٠) أي الوارث الغائب في يد مودعه أو في يد الصبي الوارث. (ابن ملك)
    - (١١) أي طالب القسمة وارثاً واحداً وشريكه غائب. (ابن ملك)
      - (١٢) في هذه المسائل الثلاث. (ابن ملك)
        - (١٣) من الشركاء. (ابن ملك)
    - (١٤) لأن في تلك القسمة تكميل المنفعة فيجيبه القاضي. (ابن ملك)
- (١٥) لأن القاضي نصب لإيصال الحق إلى مستحقه فلا يعتبر ضرر الآخر؛ لأنه من قلت نصيبه لا من صاحب الكثير. (ابن ملك)
- (١٦) يعني لا يقسم بطلب صاحب القليل؛ لأنه متعنت في طلب الضرر على نفسه فلا يجبيبه القاضي؛ لأنه اشتغال بما لا يفيد. (ابن ملك)
- (١٧) يعني إن تضرر كل من الشركاء إذا قسم مثل الرحى والحمام لا يقسم القاضي، وإن طلبوا القسمة؛ لأنها لتكميل المنفعة، وفي هذا التقسيم تفوتها، بل اشتغال بما يضر، ويجوز قسمتهم بالتراضي؛ لأن الحق لهم، هم أعرف بحاجتهم، ولا يمنعهم القاضي من ذلك. (ابن ملك)
  - (١٨) لأن إمكان المعادلة فيها من جَهة المالية والمنفعة فيملك القاضي الإجبار عليها. (ابن ملك)
- ( ( ١٩ ) أي العروض المختلفة الجنس لانعدام الاختلاط بينهما فلا تقع القسمة تمييزاً، بل يقع معاوضة فتكون بالتراضي لا بالجبر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي كما يقسم باعترافهم في العقار المشترى، وفيما ادعوا ملكه، ولم يبين كيفية انتقاله إليهم. (ابن ملك)

والرقيقُ لا يُقْسَمُ (١) (ح)(٢) كالجواهر(٣).

ولا يُقْسَمُ حَمَّامٌ ولا بِئْرٌ ولا رَحِّي واَلدُّورُ المشتَرَكَةُ في مِصْرٍ (1) يُقْسَمُ (ح) ( $^{\circ}$  كلِّ ( $^{\circ}$ ) على حِدَة  $^{(\vee)}$  كدارٍ وضَيْعَة  $^{(\wedge)}$  أو دارٍ وحانوت. وأجازا (م)  $^{(\circ)}$  قِسْمَةَ بعضِهَا في بعضٍ إن كان أَصْلَحَ  $^{(\cdot)}$  فإن تَرَاضَوْا بِقِسْمَتِها فهي بيعٌ  $^{(1)}$  (ح)  $^{(1)}$ .

ولو وَجَدَ المشتَرِي نصيبَ أحدِهما مَعِيباً بعد بنائه فيه (۱۳) فرَجَعَ بنقصانِه (۱<sup>۱۱)</sup> فرجوعُه على شريكِه (۱۱) منتفِ (۱۱) (ح).

ولو استُحِقُّ بعضٌ مُعَيَّنٌ [٨٧/ب] من نصيبِ أحدِهما (١٧) لم تُفْسَخ (١٨) (د) أو

<sup>(</sup>١) عند أبي حنيفة إلا بالتراضي، وقالا: يقسم بطلب أحدهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>٣) أي كما لا يقسم الجواهر بفحش التفاوت بينهما بخلاف تفاوت الإبل والغنم في الانتفاع؛ لأنه يسير، و بخلاف قسمة الغنائم؛ لأن حق الغانمين تعلق بالمالية دون العين حتى كان للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بينهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني إذا كان للشركاء دور مشترك في مصر واحد، وطلبوا من القاضي قسمتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>٦) أي كل دار منها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي على انفرادها، ولا يقسمها قسمة واحدة عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي كما يقسم داراً وضيعة مشتركة على حدة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) يعني إذا رأي القاضي أن الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) عند أبي حنيفة؛ لأن كلاً منهم صار كالبائع من شريكه نصيبه من تلك الدار بنصيب شريكه من هذه الدار، وقالا: لا يكون بيعاً؛ لأن القاضي عندهما يملك هذه القسمة بغير تراضيهم إذا رأي أصلح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٣) يعني إذا باع أحد الشريكين نصيبه من دار بعد اقتسامهما فيني فيه المشتري ثم وجد به عيباً فلم يتمكن من الرد بسبب هذه الزيادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي نقصان العيب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) بما ضمن للمشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) عند أبي حنيفة، وقالاً: يرجع عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) «من» للبيان في محل الرفع صفة «بعض» بمعنى إذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) القسمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) سقط في أ، ب.

شائع (د)<sup>(۱)</sup> في الكلِّ<sup>(۲)</sup> فُسِخَت<sup>(۳)</sup> أو في نصيبِ أحدِهما<sup>(٤)</sup> فله (ح) الرجوعُ في نصيبِ الآخرِ<sup>(٥)</sup>. وقالا: تُفْسَخُ<sup>(٢)</sup>، ووافق<sup>(٧)</sup> (م) في الأصحِ<sup>(٨)</sup> (د).

(١) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٢) يعني إذا استحق بعض شائع في كل الأنصباء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأن باستحقاق جزء شائع ينعدم معنى القسمة وهو الإقرار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني إذا استحق نصف نصيب أحلهما مثلاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) بنصف النصف عند أبي حنيفة؛ لأنه لو استحق كل ما في يده يرجع بنصف ما في يد شريكه، وإذا استحق نصفه يرجع بنصف ذلك اعتباراً للجزء بالكل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأنه بالاستحقاق ظهر شريك آخر والقسمة بدونه لا تصح فتفسخ كما إذا استحق نصف الدار كلها يبطل القسمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) محمد أبا حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي أصح الروايتين. (ابن ملك)

# فصل [ في كيفية القسمة ودعوى الغلط فيها]

ويَنْبَغِي أَن يُصَوَّرُ ۚ مَا يَقْسِمُهُ ۚ ، ويُعَدِّلُه ۚ ، ويَذْرَعَه ۚ ، ويقومَ بناءه ۚ ، ويُفَرِّز كلَّ نصيب بطريقِه، وشِرْبه (٢)، ويُلَقِّبَ نصيباً بالأولِ والآخرِ (٧) بالثانِي وهلم جرَّاً.

ويُقْرِعُ ( ( ) فمن خرَج اسْمُه أوَّلاً أَخَذَ الأولَ ( ) وهكذا. ولا يُدْخِلُ ( ( ) الدراهم فيها ( ( ) الا بالتراضي. وإذا قَسَمَ ( ( ) ولاحدهما مسيلٌ أو طريقٌ في مِلْكُ الآخرِ غيرُ مشروط ( ( ) فإن أَمْكَنَ صَرْفُهُ ( ) صُرِفَ وإلا ( أَ ) فُسِخَتُ ( ( ) ) و ذِراعٌ من سُفُلِ لا علو له مشروط ( ( ) مقسومٌ ( ( ) ) بذراعين من علو لا سُفْلَ له ( ( ) ) ويسوي ( ( ) ) ( س ) وشرَط ( ( ) )

<sup>(</sup>١) القاسم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) ليتمكن من حفظه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي يسويه على سهام القسمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) ليعرف مقداره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لأن التقويم محتاج إليه في الأجرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لينقطع تعلقه بالآخر، ويرتفع المنازعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>Y) أي النصيب الأخر. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٨) أي يكتب أسمائهم لتطبيب قلوبهم ويزول عن القاسم تهمة المثل لأحدهم، ولو قسم بلا قرعة جاز؛ لأن القسمة في معنى القضاء فيملك القاسم الإلزام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يعني أخذ الملقب بالأول أي بالنصيب الأول، ومن خرج اسمه ثانياً أخذ النصيب الثاني. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) القاسم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي في قسمة العقار مثلاً إذا قال أحدهم: أنا أعطي لقيمة البناء الدراهم لا يقسم كذا جبراً، بل يجعل القيمة ذراعاً من العرصة؛ لأن الدراهم غير مشتركة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) ولم يبينوا الطريق، المسيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) في القسمة ذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي صرف الطريق والمسيل عن ملكه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي وإن لم يمكن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) القسمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) سقط فی آ. (۱۷) سقط فی

<sup>(</sup>۱۸) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) يعني إذا كان سفل مشترك بين رجلين، وعلو لرجل آخر أو علو مشترك بينهما، وسفله لرجل آخر فطلبا القسمة يجعل عند أبي حنيفة بمقابلة ذراع من سفل مجرد ذراعين من علو مجرد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي يجعل أبو يوسف ذراعاً من سفل بذراع من علو. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۱) محمد. (ابن ملك)

→ كتاب القسمة

القسمة (م) بالقيمة، وهو (د) (١) المذهبُ (٢) (ح).

وتُقْبَلُ شهادةُ القاسمَيْنِ باستيفاءِ بعضِ الوَرَئَةِ، ورَدَّها (٢) (م). فلو ادعى أحدُهم غَلَطاً (٤)، وأَنَّ شيئاً مِمَّا أَصَابَه في يد الأخرِ بعد أَنَ أَشْهَدَ بالاستيفاء (٥) لم يُصَدَّق (٢) إلا ببينة (٧). وإن قال: استوفَيْتُ (٨)، لَكِنْ أَخَذَتَ بعضه كان القولُ لخصمه (٩) أو أصابَنِي (١٠) إلى مُوضِع كذا ولم تُسَلِّمُهُ إلَيَّ، ولم يُشْهَدُ بالاستيفاءِ، وكذَّبه الآخرُ تَحَالَفَا وفُسِخَت (١٠).

<sup>(</sup>١) سقط في ب.

<sup>(</sup>٢) أي قول محمد هو المفتي به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي إذا أنكر بعض الشركاء استيفاء نصيبه بعد القسمة فشهد القاسمان على قبضه ترد شهادتهما عند محمد، وتقبل عندهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) في القسمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي أقر بقبض نصيبه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأنه يريد فسخ القسمة بعد وقوعها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) على أنه في يد الأخر فإن لم يقم بينة استحلف شريكه فإن نكل جمع بين نصيبه، ونصيب المدعي فيقسم بينهما على قدر نصيبهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) حقى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأنه يدعى عليه غصباً وهو ينكره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي لو قال: أصابني في القسمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لأنهما اختلفا في مقدار ما حصل له بالقسمة فصار كالاختلاف في مقدار المبيع. (ابن ملك)

كتاب الإكراه (١)

ويَثْبُتُ حكمُه (٢) إذا حَصَلَ من قادرٍ على إيقاعِ مَا تَوَعَّدَ به (٣) مطلقاً (٤)، وخاف المكرَهُ وقوعَه (٥).

وإذا أُكْرِهَ على بيعٍ أو شراء أو إجارةٍ أو إقرارٍ بقتلٍ<sup>(١)</sup> أو ضربٍ شديدٍ أو حَبْسٍ، فَفَعَلَ<sup>(٧)</sup> خُيِّرَ بين إمضائه وفَسْحه<sup>(٨)</sup>.

وإن قَبَضَ الثمنَ أو سَلَّمَ (د) (١) المبيعَ لا الهبةِ (١) (د) طَوْعاً (١١) كان إمضاءً (١١)؛ وإن قَبَضَه مُكرَهاً رَدَّه (١٣) إن كان قائماً (١٤).

وإن هَلَكَ المبيعُ (١٥) في يد مُشْتَرٍ غيرُ مُكْرَهِ (١٦) ضَمِنَ قيمتَه (١٧). ويُضَمِّنُ المكرَهُ

(١) وهو فعل يفعل الإنسان بغيره فيزول به الرضا عنه. (ابن ملك)

- (٢) وهو أن الإتلاف إذا حصل به ينقل الفعل إلى المكره فيما لا يصلح أن يكون المكره آلة. (ابن ملك)
  - (٣) أي تخوفه. (ابن ملك)
  - (٤) زاد في أ: د. أي سلطاناً كان أو غيره. (ابن ملك)
- (٥) أي غلب على ظنه أن المكرِه يفعل وهذا شرط أيضاً ليصير مضطرًا على فعله هذا إذا خاف من وقوعه على نفسه؛ لأنه لو خاف من وقوعه على والديه أو أولاده لا يكون إكراهاً. (ابن ملك)
  - (٦) الجار والمحرور متعلق بـــ« أكره». (ابن ملك)
    - (٧) ما أكره عليه من البيع وأخواته. (ابن ملك)
- (٨) يعني المكرَه يكون مخيراً بين أن يمضي ذلك العقد ويفسخه؛ لأن العقود إنما تصح بالتراضي. (ابن ملك)
  - (٩) سقط في أ.
- (١٠) بالجر عطف على مقدر تقديره سلم المبيع في البيع لا الهبة إذا وهب بالإكراه، وسلم الموهوب بالطوع لا يكون التسليم إمضاء لهبته. (ابن ملك)
  - (۱۱) منصوب بقبض أو سلم على تنازع الفعلين. (ابن ملك)
- (١٢) لبيعه؛ لأن كلاً من القبض والتسليم طائعاً دليل الرضا؛ لأن الإكراه على البيع لا يكون إكراهاً على القبض أو التسليم إذ الملك يثبت بدونهما في البيع، وهو مقصود للمكره فيكون التسليم طائعاً دليل الرضا بخلاف الهبة؛ لأن الملك لا يثبت بمجرد الهبة، بل بالقبض فيكون الإكراه على الهبة إكراهاً على تسليم الموهوب نظراً غلى مقصود المكره. (ابن ملك)
  - (١٣) أي المكرِه الثمن. (ابن ملك)
- (١٤) في يده لفَساد العقد بالإكراه، وإن كان هالكاً لا يضمن؛ لأنه أخذه بإذن المشتري فيكون أمانة. (ابن ملك)
  - (١٥) سقط في ب.
  - (١٦) والبائع مكره على البيع. (ابن ملك)
  - (١٧) لأن قبضه وقع بحكم عقد فاسد فيكون مضموناً عليه بالقيمة. (ابن ملك)

المكرة إن شاء<sup>(١)</sup>.

وإذا أُكْرِهَ على شُرْبِ خبرٍ أو أكل خنزير بضرب [١٨٨] أو حبسٍ أو قيد لم يَحِلَّ حتى يخاف على نفسه أو عُضْوِه، فيُقْدِمُ (٢). وإنَّ صَبَرَ (٣) حتى حَقَّقَ الوعيدُ، وهو يَعْلَمُ (د) الإباحة أَثْمَ (٤) أو على الكُفْرِ (٥) أو سَبِّ النبي عليه السلام بما يخاف منه على نفسه أو عُضْوِه أَقْدَمَ مطمئناً قَلْبُهُ بالإِيمَانِ ولا إِثْمَ. وإنْ صَبَرَ (٢) أُجِرَ (٧) أو على إتلاف مال مسلم بما ذَكَرَ (٨) أَقْدَمَ (١٠).

ويُضَمِّنُ المالك المكره (١٠) أو على قَتْله (١١) بِقَتْل لم يُقْدِمْ (١٢)، فإن فَعَلَ (١٣) أَيْمَ (١٤) ويُضَمِّنُ المالك المكره (١٦) أو على قَتْله (١١) فنوجبه (١٨) (ع) على المكره إن كان عمداً ولا يوجب (س) (١٥) عليهما (١٦) قصاصاً ثُمَّ قَطَعَ رِجْلَهُ طَوْعاً، فمات (٢٠) يوجِبُ (س) الديةَ لا عليهما (١٩) أو على قطع يده ففَعَلَ ثُمَّ قَطَعَ رِجْلَهُ طَوْعاً، فمات (٢٠) يوجِبُ (س) الدية

<sup>(</sup>١) لأنه نُزِّلُ منزلة الآلة للمكره في إتلاف ما أكره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي يَحل الْإقدام على تناولها إذا خاف علي نفسه أو عضوه؛ لأن هذه الأشياء إنها تباح حالة الإضرار والضرورة لا تتحقق إلا بالإكراه المُلجِئ، وهو الخوف على نفسه أو عضوه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي امتنع عن تناولها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن إهلاك النفس أو العضو بالامتناع عن المباح حرام فيأثم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي إذا أكره على الكفر بالله تعالى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) ولم يقدم على الكفر حتى قتل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي صار مأجوراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي بما يخاف على نفسه أو عضوه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأن أكل مال الغير مباح عند الضرورة، وهي المخمصة فيباح عند الإكراه؛ لأن فيه ضرورة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لأن المكره صار كالآلة له في الإتلاف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي إذا أكره على قتل مسلم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) لأن قتل المسلم حرام لا يباح لضرورة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) أي أقدم على قتله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) لأن الحرمة باقية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٦) أي أبو يوسف على المقدم والمكره جميعاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) بل أوجب الدية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) أي القصاص. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) يعني عند الشافعي: يجب القصاص على المكره والمكره جميعاً؛ لأن الفاعل قاتل حقيقة، والآمر سبباً وللمسبب حكم المباشر فيجب عليهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) المقطوع من ذلك. (ابن ملك)

في ماليهما<sup>(۱)</sup>، وأوجب القصاصَ عليهما<sup>(۲)</sup>. ولو قال: اقْتُلْنِي فَفَعَلَ اقْتُصَّ (د)<sup>(۳)</sup> منه في رواية (غنه و الديه و الديم و الديم

ولو أُكْرِهَ بِقَتْلٍ على تَرَدُّ<sup>(١٧)</sup> أو اقتحامِ نارٍ<sup>(١٨)</sup> أو ماءٍ وكلُّ<sup>(١٩)</sup> مُهْلِكٌ، فله<sup>(٢٠)</sup> (ح) الخيارُ في الإقدام والصبر، وأمراه بالصبر.

<sup>(</sup>١) أي أبو يوسف في مال الآمر والفاعل جميعاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) هذا تفريع للمسألة السابقة والمذكور فيها من الجانبين كان هنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في ب.

<sup>(</sup>٤) عن أئمتنا؛ لأن الإذن لم يصادف محله إذ الدم لا يباح فصار قتلاً بغير إذنه فيجب القصاص. (ابن ملك)

<sup>(°)</sup> أي في رواية أخري لا يقتص؛ لأن نفسه حقه فلما أتلفه بإذنه صار هدراً كما لو أتلف ما له بإذنه، وخالفنا زفر في هذا، واختار الرواية الأولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في ب.

<sup>(</sup>٧) سقط في ب.

<sup>(</sup>٨) أي مال القاتل. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٩) سقط في ب. أي في رواية أخرى؛ لأن صورة الإذن صار شبهة مانعة عن القصاص، فيجب الدية في ماله لكونه عمداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي أسقط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي إن لم تسقط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) عند أبي حنيفة؛ لأنه في معنى القتل بالمثقل، وفيه كان يجب الدية على العاقلة فكذا هنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي أبو يوسف الدية في مال القاتل؛ لأن القتل الحاصل بالإكراه لا يوجب القصاص عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱٤) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٦) على المكره؛ لأن القتل بالمثقل كان يوجب القصاص عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي سقوط من مكان عالٍ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي لو أكره بقتل على إدخال نفسه في نار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي كل واحد من هذه الثلاثة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي للمكرّه. (ابن ملك)

ولو وَقَعَتْ نَارٌ في سفينة إِنْ صَبَرَ احْتَرَقَ، وإِنْ أَلْقَى نَفْسَهُ غَرِقَ، فإليه (ح) الخيار (۱)، وأَمَرَه (م) بالنَّبات، أو على طلاق (۲) أو عتاق وقع ورَجَعَ بقيمة العبد على المكره (۱)، وبنصف المهر (۱) إِن كان قبل الدحُولِ أو على إعتاق نصفه (۱) فأَعْتَقَ كله، فهو مختار (ح)، أو على كله (۱) فأَعْتَقَ نصفه، فالمكر أُ ضامِنٌ (ح) لنصفه (۱). وقالا: لكله أو على الزنا (۱) منعنا (ز) الحَدَّلُ (۱)، أو على الرِّدَة (۱۱) لم تَبِن امرأتُهُ (۲).

<sup>(</sup>١) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي لو أكره على طلاق امرأة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأن إتلاف المال مضاف إليه سواء كان موسراً أو معسراً ولا يرجع على العبد بما ضمنه؛ لأنه المؤاخذ بإتلافه، ولا سعاية على العبد؛ لأنه صار حرًا ولم يحتبس مالية الغير عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن ما عليه من المهر كان على شرف السقوط بأن صارت الفرقة من قبّل المرأة فتأكد الوجوب بالطلاق وكان ذلك إتلافاً بالمال فأضيف إلى من أكرهه هذا إذا كان له مسمى من المهر، وإن لم يكن رجع على المكره بما لزمه من المتعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعنى إذا أكره على إعتاق نصف عبده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) عند أبي حنيفة، يعني لا يضمن المعتق؛ لأنه أعتقه باخياره فهو غير مكره، وقالا: هو مكره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) أي لو أكره على إعتاق كل عبده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي لو أكره على الزنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) وقال زفر: يحد؛ لأن انتشار الآلة دليل الطواعية فيحد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) إن لو أكره الرجل على أن يرتد عن الإسلام فارتد نعوذ بالله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) لاحتمال أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان ولا يكفر فوقع الشك في ارتداده حقيقة، فلا يرفع به النكاح الثابت بيقين، ولو أكره على الإسلام يصير مسلماً؛ لأن الإسلام يثبت مع قيام الاحتمال لعلوه. (ابن ملك)

كتاب السير(١)

يُفْتَرَضُ الْجِهَادُ عَلَى الْكِفَايَةِ (٢). وَإِنْ كَانَ (د) (٣) النفيرُ عامّاً (١)، فَعَلَى الأَعْيَانِ (٥). وتجب قتالُ الكفار، وإن لم يبدؤونا (٦) (د) (٧).

ولا يجب<sup>(٨)</sup> على صبي<sup>(٩)</sup>، ولا عبد <sup>(١٠)</sup>، ولا [٨٨/ب] امرأة<sup>(١١)</sup> (م)<sup>(١٢)</sup>، ولا أعمى، ولا مُقْعَد، ولا أَقْطَعَ<sup>(١١)</sup>.

وإذا هَجَمَ العدوُّ<sup>(١٤)</sup> تَعَيَّنَ على الكلِّ دفعُه<sup>(١٥)</sup>، تخرج المرأةُ، والعبدُ بغير إذن<sup>(١٦)</sup>. ولا بأس (د)<sup>(١٧)</sup> بالجُعْل<sup>(١٨)</sup> للحاجة<sup>(١٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) جمع السيرة، وهي: الطريقة سمي بِها هذا الكتاب؛ لأنه بين فيه سير رسول الله وصحابته في الغزو. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) إجماع الأمة عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) يعني: إذا احتيج إلى قتال المسلمين. (ابن ملك)

<sup>(°)</sup> يعني: يفترض الجهاد على كل عين كالصلاة، ويجب الغزو على كل من سمع، وله الزاد، والراحلة. (ابن ملك).

<sup>(</sup>٦) لعموم قوله تعالى: ﴿ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ [سورة التوبة، الآية ٢٩]. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٨) الجهاد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لسقوط التكليف منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لاشتغاله بخدمة المولى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لاشتغاله بخدمة الزوج، وحق العبد مقدم على حق الشرع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٣) أي مقطوع اليدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي غلب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) يعني: صار الجهاد فرض عين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) الزوج والمولى؛ لأن حق العبد لا يظهر في مقابلة فرض عين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٨) وهو: أن يأخذ الإمام من المسلمين مالاً، فيعطي الغزاة لدفع العُداة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي: لحاجتهم إلى الطعام، وآلات الجهاد، وليس لهم شيء، ولا كفاية من بيت المال، فيتحمل الضرر الأدنى للفع الضرر الأعلى. (ابن ملك)

وإذا حاصر المسلمون (١) أهلَ الحرب، دَعَوْهُمْ إلى الإسلام (٢)، فإن أسلموا كفُّوا عنهم (٣)، وإن امتنعوا دعوهم إلى الجزية (٤)، إن كانوا (د) (٥) من أهلها (١). فإن بذلوها (٧) كان لهم ما لنا، وعليهم ما علينا (٨).

ويجب دعاء ممن لم تبلغه الدعوة.

ويستحب دعاء من بلغته، فإن أبوا<sup>(۹)</sup> استعانوا بالله عليهم<sup>(۱۰)</sup>، وحاربوهم، ونصبوا المجانيق، وحرَّقوهم، وغرَّقوهم، وقَطَعُوا أشجارَهم، وأفسدوا زروعهم (۱۱)، ورَمَوْهُم (۱۲). وإن تَتَرَّسُوا<sup>(۱۲)</sup> بأسارى المسلمين (۱۲) قصدوا الكفار (۱۵).

ولا بأس بإخراج المصاحف والنساء في عسكر عظيم (١٦) دون سرية (١٧) (د) (١٨) لا يُؤْمَنُ عليها (١٩).

(٧) أي: قبلوا الجزية بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب؛ إذ القبول يسبب البذل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) الكفار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لإمكان إجابتهم إليه بمجرد الدعوة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي: امتنع المسلمون عن قتالهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأنه عليه السلام أمر هكذا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في ب.

<sup>(</sup>٦) أي من أهل الجزية كأهل الكتاب، والمجوس، وعبدة الأوثان من العجم. احترز بِهذا القيد عن المرتدين، وعبدة الأوثان من العرب؛ لأن الجزية لا تقبل منهم، فيقاتلهم المسلمون إلى أن يسلموا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) يعني: تكون أموالهم، ودماؤهم محفوظة كأموالنا، ودمائنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) عن قبول الجزية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي: على قتالهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لما روي أنه عليه السلام فعل كذا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي: المسلمون الكفار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي: جلوا ترساً لهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) لأن بلاد الحرب لا يخلوا عن أسارى المسلمين، وتجارتهم، فلو امتنع القتال لذلك لانسد باب الجهاد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لأنهم إذا لم يقدروا على التمييز فعلاً، قصدوا نية قتال الكفار؛ إذ الطاعة بحسب الطاقة، وما قتلنا من الأسارى لا دية علينا، ولا كفارة؛ لأن الجهاد فرض، ولو تعلق به غرامة لامتنعوا عن الإقدام عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لأن الغالب فيه السلامة، وما روي أنه عليه السلام قال: «لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو»، فمحمول على القليل منهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) يعنى: لا يخروجون مصحفاً، ولا امرأة في سرية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٩) لقلتهم مخافة أن يقعا في أيديهم. (ابن ملك)

وينبغي أن لا يَغْدِرُوا<sup>(۱)</sup>، ولا يَغُلُوا<sup>(۲)</sup>، ولا يُمَثِّلُوا<sup>(۳)</sup>، ولا يقتلوا صبياً، ولا امرأةً إلا مَلكَةً الله مُلكَةً ولا شيخاً كبيراً (۱) إلا ذا رأي في الحرب<sup>(۱)</sup>، ولا أعمى، ولا مُقْعَداً، ولا مجنوناً (۱).

ومن قاتل (د) (<sup>(۱)</sup> منهم قُوتِلَ. وإذا نَسزِلُوا (<sup>(۱)</sup> على حكم الله: يخيَّر <sup>(۱)</sup> (س) (<sup>(۱)</sup> القتلَ أو الاسترقاقَ أو إبقاءهم أحراراً ذِمَّةً لنا <sup>(۱۲)</sup>، وعَيَّنَ (م) الثالثَ <sup>(۱۳)</sup>.

ودارُ الإسلامِ لا تصير (ح)(١٤) خَرْباً(١٥) إلا أن يزولَ أمانُ أهلها(١٦)، وتتصل بدار الحرب، وتَظْهَرُ فيها أحكامُ الكفرِ(١١)، واكتفيا بالثالث(١٨) كما في العكس(١٩) (د)(٢٠).

<sup>(</sup>١) أي: لا ينقضوا عهودهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي: لا يسرقوا من المغنم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي: لا يقطعوا أعضاء الكفار لورود النهي عن كل واحد منها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) إنها استثناها؛ لأنها سبب الفتنة بها لها، وكذا الصبي إذا كان ملكاً. (ابن ملك)

<sup>(°)</sup> أراد به: من لا يقدر على القتال، ولا على الإحبال؛ إذ لو قدر على الإحبال يقتل كيلا يجيء منه ولد، فيحارب المسلمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأنه برأيه صار كالمقاتل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) زاد في أ: د.

<sup>(</sup>٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>٩) أي: إذا حاصر المسلمون أهل حصن فنـزلوا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٢) يعني: الإمام مخير عنده بين أن يقتلهم أو يجعلهم أسارى أو ذميين لمصلحتنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي قال محمد: يوضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج؛ لأن النــزول على حكم الله غير جائز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٥) أى: دار الحرب عند أبي حنيفة: بأن يغلب الحربيون على دار من دور المسلمين أو ارتد أهل مصر، وأجروا فيه أحكام الكفر أو نقضِ الذميون عهدهم، فغلبوا على دارهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) بأن لا يبقى فيها مؤمن، ولا ذمي آمناً بأمانة الذي كان ثابتاً قبل استيلاء الكفار؛ لأن البقاء على أمان الأول دليل على بقاء النصرة لأهل الإسلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) على الاشتهار بأن نصبوا قاضياً كافراً؛ لأن حكم الإسلام إذا بقي فيهم يكون معارضاً بحكم الكفر، فلا يكون الدار ثابتة للكفار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) يعني: إذا وجد الشرط الثالث. وهو: إجراء أحكام الكفر يكون كافياً عندهما في صيرورتسها دار كفر، وانفصالها عن دار الإسلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) يعني: كما صار دار الحرب دار الإسلام بمجرد إجراء أحكام الإسلام فيها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) سقط في أ، ب.

فصل [في الموادعة ومن يجوز أمانه]

وإذا كان في الموادعة (١) مصلحة (٢) فلا بأس بها (٣). وإن انعكست (١) نَبَذَ إليهم (٥). وإن بدؤوا بخيانة متفقين، قوتلوا من غير نَبْذ (١).

ولو شُرِطَ رَدُّ من يخرج إلينا من الرجال (د) الأحرار (د) (۱) مسلماً نُبْطِلُه (۱) (ع). فإن وادع (د) الإمامُ بمال (۱) للحاجة (۱۰) كان كالجزية (۱۱) قبل حصارهم (۱۲)، وكالغنيمة (د) [۸۹] بعده (۱۳).

ولا يجوز (د) دفعُ المال إليهم (١٤)؛ ليوادعوه (١٥) إلا لخوف الهلاك (١٦).

<sup>(</sup>١) أي: في المصالحة، وترك القتل لمصلحة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) للمسلمين لضعفهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وإن لم يوجد فيها مصلحة لا ينبغي لهم مصالحة؛ لأن فيها ترك الجهاد صورة ومعنى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي: إن كانت المصلحة للكفار في الموادعة، ورأى الإمام نقضها أنفع للمسلمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني: نقض صلحهم لما روي أنه عليه السلام: نقض الموادعة التي بينه وبين أهل مكة، ولا بد من إعلامهم، واعتبار مدة تبلغ خبر النبذ إليهم. فيتمكنون من جمع عسكرهم لفلا يكون غدراً بهم. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٦) قيد باتفاقهم؛ لأن جماعة منهم لو دخلوا دارنا، وقطعوا طريقنا بغير إذن ملكهم، ولا منعة لهم لا
 يكون نقضاً للعهد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>A) يعني: إذا صالحنا أهل الحرب، وشرطوا أن نرد عليهم من جاءنا مسلماً لا يجوز الوفاء به عندنا، ويجوز عند الشافعي. قيد بالرجال؛ لأن رد النساء لا يجوز اتفاقاً. وقيد بالأحرار؛ لأن رد العبيد لا يجوز في قول منه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يأخذ منهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) زاد في ب: د. أي: لحاجة المسلمين إليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) زاد في ب: د. يعني: يصرف المأخوذ مصارف الجزية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) لأن المسلمين لم ينزلوا بساحتهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) يعني: إذا حاصرهم المسلمون، وأخذوا منهم ما لا يكون غنيمة؛ لأنه أخذ منهم بالقهر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي: إلى الكفار إذا حاصروا المسلمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي: ليصالحوا الإمام؛ لأنه فيه مذلة للمسلمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) يعني: إذا خافوا على أنفسهم، يجوز دفع المال إليهم. (ابن ملك)

ويوادع (د) المرتدين (١) بغير مال (٢). فإن أخذه (٣) (د) لم يَرُدُّه (١٤).

ويكره بيع السلاح، والكُرَاع<sup>(٥)</sup>، والحديد (د) من أهل الحرب<sup>(٢)</sup>، وتجهيزُه إليهم<sup>(٧)</sup> قبل الموادعة (د)<sup>(٨)</sup>وبعدها<sup>(٩)</sup> (د).

وإذا آمن (١٠) حر أو حرة كافراً أو حِصْناً أو مدينةً (١١) امتنع قتالهُم إلا أن تكون فيه مَفْسَدَةٌ (١٢)، فَيَنْبُذُ إليهم، ويؤديه (١٣) (د).

ولا يصح أمان ذميّ <sup>(۱۱)</sup>، ولا أسيرٍ، ولا تاجرٍ فيهم، ولا مسلم عندهم <sup>(۱۱)</sup>، وهو فيهم <sup>(۱۱)</sup>. وكذا (ح) العبد المحجور <sup>(۱۷)</sup>. وأجازه <sup>(۱۸)</sup> (م)، ويوافقهما (س) في روايتين <sup>(۱۹)</sup>. (د) <sup>(۲۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) لينظر في أمرهم؛ لأن الإسلام مرجو منهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) لأن في أخذ المال منهم تقريراً لهم، وذا غير جائز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي: الإمام منهم المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن في رده معونة لهم على القتال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي: الفرس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأن في ذلك تقوية لهم على قتال المسلمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي: يكره جعل ما ذكر من السلاح، وغيره جهازاً لهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>٩) لأن موداعتهم على شرف الانتقاض بنبذ العهد إليهم، وكان القياس أن يكره بيع الطعام، والثياب منهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي: أعطى الأمان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي: أهلهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني: إذا كان في أمانة فساد في رأي الإمام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي: الإمام ذلك الواحد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) لأنه منهم في ذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي: عند الكفار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي: لم يخرج إلى دار الإسلام؛ لأنهم مقهورون تحت أيديهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) عن القتال، لا يجوز أمانه عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) محمد، قيد بقوله المحجور؛ لأن أمان المأذون بالقتال مؤبداً أو مؤفتاً يجوز اتفاقاً. والمراد به: الأمان الموقت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) يعني: في رواية: أن أبا يوسف مع محمد، وفي رواية: مع أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) سقط في أ.

فصل [في الغنائم وقسمتها]

وإذا فتح الإمامُ بلدةً عنوةً (أنَّ، قسَمها إن شاء (٢)، وإلا نجيز (ع) وضْعَ الخراج، والجزيةِ على أراضيهم، وعليهم (٣).

ويَقسِمُ (٤) المنقول (٥)، ويَقتل الأسارى (٢) أو يَسترقُّهم (٧) أو يَتركهم أهل ذِمَّة (٨). ولا يَرُدُهم (٩) إلى دار الحرب (١٠).

وَالإِمامُ لا يُفَادِي (ح)<sup>(۱۱)</sup> بِهِم<sup>(۱۲)</sup>، وأجازاه بأسارى المسلمين<sup>(۱۲)</sup>، ولا يجيزه<sup>(۱۱)</sup> (ع) بالمال في المشهور<sup>(۱۱)</sup> (د)، ولا المن (ع)<sup>(۱۱)</sup> عليهم<sup>(۱۲)</sup>.

- (٣) أي: إن لم يشأ الإمام القسمة يجوز عندنا أن يقر أهلها أحراراً، والأراضي يكون مملوكة لهم، ويضع الخراج على أراضيهم، والجزية على رؤوسهم. وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنسها صارت للغانمين بواسطة استيلائهم، فلا يجوز إبطال حقهم بلا بدل يعدله، والخراج لقلته لا يعدله بخلاف المن على الرقاب؛ لأن للإمام أن يبطل حقه بقتلهم، وبالعوض القليل أولى. (ابن ملك)
  - (٤) أي الإمام بين الغانمين. (ابن ملك)
  - (٥) بعد ما مَنَّ عليهم برقابهم، وأراضيهم. (ابن ملك)
  - (٦) يعني: الإمام مخير في الأسارى بين هذه الثلاثة إما أن يقتله حسماً لمادة الفساد. (ابن ملك)
    - (٧) توفيراً للمنفعة على المسلمين. (ابن ملك)
    - (٨) للمسلمين، ويضع عليهم الخراج. (ابن ملك)
      - (٩) أي: الإمام الأسارى. (ابن ملك)
      - (١٠) لئلا يقوى بِهم الكفر. (ابن ملك)
        - (۱۱) في ب: د.
- (١٢) أي: لا يعطي الإمام الكفار أساريهم؛ لياحذ بذلهم مالاً منهم أو أسارانا عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (١٣) يعني: جاز له أن يفدي أساراهم بأسارى المسلمين؛ لأن فيه تخليص المسلم من يد الكفار. وذلك أولى من قتل الكفار أو الانتفاع به. (ابن ملك)
  - (١٤) أي المفاداة. (ابن ملك)
  - (١٥) أي: في النقل المشهور من أئمتنا. (ابن ملك)
    - (۱٦) في: د.
  - (١٧) أي: لا يجوز أن يطلقهم محاناً مناً عليهم عندنا. وقال الشافعي: كلا الأمرين جائز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي قهراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) بين الغانمين كما فعل عليه السلام كذلك في فتحه حيبر. (ابن ملك)

وإذا تعذر نقل المواشي في العود (١) لا نتركها(٢) (ع)(٣). ولم يقتصروا (ك) على عَقْرها(٤)، فتُذبَح (٥)، ثم تُحرق (٦).

ولا يَقْسِمُ (ع) غنيمةً إلا في دارنا<sup>(٧)</sup>.

ويَستويَ الرِّدْءُ (۱۲)، والمقاتلُ (۹)، ولو لَحِقَهُمْ (۱۱) الْمَدَدُ (۱۱) قبل إحرازها (۱۲) نشاركهم (ع) معهم، ولو بعد القتال (۱۳) (د) (۱۱).

ولا حقَّ لأهل السوق (١٥) حتى يقاتلوا (١٦).

وإذا لم يكن حمولة (١٧)، قسمها بينهم إيداعاً (١٨)، ثم يَرتجعها في الدار، فيَقسمها (١٩).

<sup>(</sup>١) أي: عود الإمام إلى دار الإسلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي: تلك المواشي في دار الحرب، وقال الشافعي: يتركها؛ لأن ذبحها لا لأكل منهي عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط ني أ.

<sup>(</sup>٤) وقال مالك: يعقر مواشيهم أن يضرب قوائمها بالسيف؛ لئلا يعود إلى الكفار فينتفعوا بــها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني عندنا تذبح مواشيهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) بالنار: (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) وقال الشافعي: لا بأس بقسمتها في دار الحرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) وهو المعين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) في النصيب؛ لاستوائهما في المسبب، وهو مجاوزة الدرب الفاصل بين الدارين على قصد القتال. وعند الشافعي: المسبب هو شهود الحرب، فعلى هذا إذا لم يقاتل لمرض أو غيره لا يستوي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي: العسكر في دار الحرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي: جماعة المدد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) في ب: إحرازنا.

<sup>(</sup>١٣) «لو» هذه للوصل، أي سواء انقضى القتال أولا، وقال الشافعي: لا يشاركهم بعد القتال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٥) أي: سوق العسكر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لأن قصدهم بالجحاوزة التجارة لا إزاز الدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) يعنى: إذا لم يوجد في المغنم أو في بيت المال دابة تحملها إلى دار الإسلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) أي: قسم الإمام الغنيمة بين الغانمين على وجه الوديعة؛ ليحملوها إلى دار الإسلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) ولو كان لبعض الغانمين حمولة لا يجبرهم على حملها في رواية، ويجبرهم دفعاً للضرر العام بتحمل الضرر الخاص. (ابن ملك)

ولا تُباع الغنائم قبل القسمة(١).

ومن مات في دارهم قبل إحراز الغنيمة، لا نُورِّث (ع)(٢) نصيبه(١).

ولو وَطِيءَ (١٤) مُسْبِيَّةً فَوَلَدَتَ فَادُّعَاهُ لَا نُشِتِه (٥) (ع).

ويُورَثُّ<sup>(٦)</sup> إذا مات بعد الإحراز<sup>(٧)</sup>.

ولا بأس بعَلَف العسكر<sup>(٨)</sup>، وأكُل ما وجدوه من طعام<sup>(٩)</sup>، واستعمال طيب ودهنٍ، وتوقيح دابة<sup>(١١)</sup> (د)<sup>(١١)</sup>. والتقييدُ (د) بالحاجة رواية<sup>(١٢)</sup> (ح).

ويقاتلُون [٩٨/ب] بسلاحهم (١٣) للحاجة (١٤) ولا يبيعون من ذلك (١٥) شيئًا (١٦). فإن بيع (د) رُدَّ الثمنُ إلى الغنيمة.

ومن أسلم منهم (١٧) في دارهم أَحْرَزَ نفسه، وولدَه الصغيرَ، ومالَه الذي في يده،

<sup>(</sup>١) لأن الملك قبلها لا يثبت، والبيع يستدعي سبق الملك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>٣) وقال الشافعي: يرث نصيبه وارثه. وهذا الخلاف مبني على أن الملك للغامين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا، وعنده: يثبت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) الغانم جارية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي: النسب لعدم الملك، ويجب العقر، ويقسم الأمة والولد، والعقر بين الغانمين. وقال الشافعي: يثبت النسب منه لثبوت الملك وصارت أم ولده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) زاد في ب: ع. نصيب الغانم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) لأن الملك يثبت بعد إحراز الغنيمة إلى دار الإسلام اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي: بأن يعلف العسكر دوابهم في دار الحرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) قبل القسمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) بالواو، وهو تصليب حوافرها بالشحم المذاب، إذا رق من كثرة المشي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٢) عن أبي حنيفة، يعني: إنما يجوز للغانم ما ذكر إذا احتاج إليه حقيقة، فيستعمله، ثم يرده إلى الغنيمة عند الاستغناء؛ لأنه مال مشترك بين جماعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي: بالسلاح الذي في الغنيمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) إذا احتاجوا بأن لم يجدوا سلاحاً، حتى لو قاتلوا بسلاح الغنيمة لصيانة سلاحهم لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي: مما أخذ من الغنيمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لانعدام الملك قبل الإحراز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي من الكفار. (ابن ملك)

ووديعتَه في يد مسلم أو ذمي (١). وإذا ظهرنا عليهم (٢) كانت زوجتُه (٣). وعبدُه المقاتلُ فيئًا، وعقارُه (٤) فيء (٥) ووافق (١) (م) في رواية (د)، وجعله (٧) له في أخرى (د) كالمنقول (٨) (د)، ويوافق (س) الأول (٩) في قوله الثاني: الثاني (١٠) (س) في قوله الأول (١١). ووديعتُه (١٦) في يد حربي فيء (١١) (ح). وما غصبه (١١)، وهو في يد مسلم أو ذمي فيء (٥) (ح)، ويوافقه (١١) (س) في رواية (د) (١٧).

وإذا خرجوا من دارهم (۱۸)، لم يَعْلِفُوا من الغنيمة، ولا يأكلوا منها (۱۹). ويُرَدُّ الفاضلُ (۲۰) إليها (۲۱) قبل القسمة (د)، ويتصدق (د) بعد بعدها (۲۲).

<sup>(</sup>١) لأن يد المودّع كيد المودع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي: غلبنا على الكفار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي: زوجة من أسلم في دار الحرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي: عقار من أسلم في دار الحرب إذا ظهرنا عليهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) عند أبي حنيفة؛ لأن عقاره ليس في يده حقيقة؛ لأن الدار في يد السلطان، وأهل الدار، والعقار تبع له. وبعد اسيلاء الغانميم على الدار أبطلوا أيدي أهلها، فكان يدهم أقوى من يده، فيصير غنيمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) محمد أبا حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي: محمد عقار من أسلم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) بناء على أن اليد حقيقة تثبت على العقار عنده، فيكون معصومة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أبو يوسف أبا حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي: يوافق محمداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) الضمير في «قوله» في الموضعين لأبي يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي: وديعة من أسلم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يكون فيئاً؛ لأن يد المودّع كيد المودّع، ولو كانت في يده حقيقة لم تكن فيئاً، فكذا إذا كانت في يده حكماً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي: من أسلم في دار الحرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يكون فيئاً؛ لأن تقسيمه لما عصمت بالإسلام يَعْصِمُ ماله تبعاً لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي: أبو يوسف أبا حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) سقط في ب.

<sup>(</sup>۱۸) أي: الغانِمين من دار الحرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) لأن حق الغانِمين استغرقها، ولهذا يورث عنه، فلم يجز الانتفاع بدون الإذن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) من الطعام والعلف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) إلى الغنيمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٢) أي، بما فضل من الطعام والعلف بعد القسمة إن كان غنياً، وانتفع إن كان فقيراً؛ لأنه صار كالقطة لتعذر رده على الغانمين، وإن انتفع به بعد الإحراز يرد قيمته إلى المغنم قبل القسمة. وأما بعدها، فالغني يتصدق بقيمته، والفقير لا شيء عليه. (ابن ملك)

فصل [في كيفية القسمة]

ويُقسم أربعةُ الأخماس بين الغانمين (١) للفارس: سهمان (٢) (ح) (٣)، وقالا: ثلاثة (١)، ويُعْطَى الراجلُ سهماً. ويُسْهِمُ (س) (٥) لفرسين (٢)، وقالا: لواحد (٧).

ويتساوى البَرَاذِينُ (٨) والعِتَاقُ (٩)، ولا يُسْهَمُ لبغلٍ، ولا راحلةٍ (١٠).

ونعتبر (ع) حَالَ مُجاوِزَة اللَّرْبِ (١١) لا انقضاً و الحرب (٢١) فمن دخل دارَهم (١٣) فارساً فنفقَ فرسُه (٤١) استَحقَّ سهمَ فارسٍ أو راجلاً فاشترى فرساً فسَهْمَ راجل (١٥) ويُرضَخُ لَعبد (٢١) ومكاتب (د) وصبيٍّ وذمي (١٧) يقاتلون (د) بما يراه الإمام (١٨) أو يدل (د) الذميُّ على الطريق (١٩) ولامرأة تَقُومُ (د) (٢٠) الجَرْحَى والمَرْضَى.

<sup>(</sup>١) بعد قسمة الغنيمة على خمسة أسهم وإفراز خمسها للهِ ولرسوله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) أسهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>٦) أي يجوز أبو يوسف أن يعطي الإمام لمن له فرسان خمسة أسهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>Y) أي يسهم لفرس واحد فقط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) جمع البرذون، وهو فرس العجم يوكف، ويشبه البليد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) في السهم وهو جمع عتيق، وهو فرس جواد، إنّما تساويا؛ لأن في البرذون قوة الحمل والصبر، وفي العتيق قوة الطلب والسفر فلكل منهما جنس منفعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لأنه لا يقاتل عليهما، ولا يصلح للطلب أو الهرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) وهو الفاصل بين دار الإسلام ودار الحرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني معتبر عند الشافعي حال انقضاء الحرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) هذا تفريع لمذهبنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي هلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي استحق، ولو دخل فارساً وقاتل راجلاً لضيق المكان يستحق سهم الفرسان اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي يعطى من المغنم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) زاد في أ: د.

<sup>(</sup>۱۸) الجار والمجرور متعلق بيرضخ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) عطف على قوله: «يقاتلون» أي إنّما يرضخ بالقتال أو بالدلالة على الطريق؛ لأن في ذلك منفعة للمسلمين، وإذا رضحه لدلالته يجوز أن يزيده على السهم إذا كان منفعته عظيمة؛ لأن ذلك ليس من عمل الجهاد، وإذا رضحه لقتاله يجب أن لا يبلغ به نصيب المسلم حطّاً لمرتبته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) سقط في أ.

ونجعله<sup>(۱)</sup> (ع) من غير الخُمُس<sup>(۲)</sup>.

ويُقْسَمُ الْخُمُسُ سهماً: لليتامي (٢)، وسهماً: للمساكين، وسهماً: لأبناء السبيل. يدخُل فيه فقراء ذوي القربي (٤) ويُقدَّمون (٥).

ونَمْنَعُ (عد) أغنياءهم (٦).

ونُسْقِطُ (ع) سهمه عليه السلام بموته (۱) كما سقَط الصَّفِيُ (۱) وكان استحقاقُ ذوي القربي (۹) بالنُّصْرة (۱۰) وبعده بالفَقُر (۱۱) وإذا دخل واحدٌ أو اثنانَ دارَهم مُغيرَينِ بغير إذن لم يُخمَّسُ (۱۲) أو بإذن (د) خُمِّسَ (۱۲) على المشهور (د) جماعة (۱۱) بِمَنْعَة (۱۱) بغير إذن خُمَّسَ (۱۲).

<sup>(</sup>١) أي ما يرضخه الإمام لهؤلاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وعند الشافعي من الخمس؛ لأن ما وراءه حق الغانِمين، فلا يزاحم بِهم غيرهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) يعني يدخل أيتام ذوي القربى في اليتامى ومساكينهم في المساكين، وابن السبيل منهم في أبناء السبيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي يعطى أوّلاً فقراء ذوي القربي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) من أخذ الخمس، وعند الشافعي يدفع إليهم خمس الخمس، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) وقال الشافعي: لا يسقط؛ لأنه عليه السلام قسمها على خمسة أسهم، ولا نسخ بعده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) للنبي عليه السلام بعد موته، وهو شيء نفيس كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة كسيف أو فرس أو أمة كما روي أنه عليه السلام اصطفى صفية من غنائم حيبر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وهم بنو المطلب، وبنو هاشم، لا بنو نوفل، وبنو عبد شمس، وعثمان، وجبير بن مطعم، وإن كانوا في القرابة كبني هاشم إلا أنه عليه السلام لم يعطهم شيئاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) وهم من لم يفارقوا النبي عليه السلام في جاهلية ولا إسلام عن نصرة، وسائر ذوي قرباه لم يستحقوا السهم في حياته لانعدام نصرتهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني استحقاقهم السهم بعد وفاته عليه السلام بفقرهم لا بنصرتِهم، لانعدامها بعده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي على النقل المشهور من أئمتنا؛ لأن الإمام لما أذن لهما التزم نصرهما، وكان المأخوذ بقوة الإمام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>١٤) أي لو دخله جماعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي عسكر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لأن ما أخذوه من دار الحرب يكون بالغلبة والقهر، فيكون غنيمة. (ابن ملك)

فصل(١) [في التنفيل]

ولا بأس [٩٠] بالتنفيل<sup>(٢)</sup> حالَ القتال فيَّقول الإمامُ: من قتل قتيلاً فله سلبُه، فيأخذ ما عليه من ثيابه وسلاحه ومركبه بسرجه (د) وآلته (د) وما معه (د) أو محمولاً (د) على دابته<sup>(٣)</sup> من مال<sup>(٤)</sup> أو يجعل لَسرية<sup>(٥)</sup> الرُّبعَ بعد الخُمُسِ<sup>(١)</sup> وينقطع (د) به<sup>(٧)</sup> حقُّ الغير.

وتَثْبُتُ المِلْكُ بالإحراز (^).

وإذا لم يُنَفَّلُ<sup>(1)</sup> نجعل (ع) السلبَ غنيمة (<sup>(1)</sup> لا مستحقّاً لمن أزال (د)<sup>(11)</sup> منعة مُقْبِلِ (د) زمانَ الحرب<sup>(۲۱)</sup> كقطع طرفيه <sup>(۱۱)</sup> (د) (<sup>(11)</sup> أو أَسْرِهِ <sup>(10)</sup> ولا يُنَفَّلُ بعد الإحراز <sup>(۱۱)</sup> الأ من الخُمُس <sup>(۱۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) وهو التحريض على القتال، ذكر في المبسوط أنه مستحب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي على دابة المقتول أو في حقيبته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) فلا يكون عبده، وما معه، ودابته، وما عليها، وما في بيته سلباً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي يجعل الإمام التنفيل لقطعة من الجيش، وروي أنه عليه السلام، قال: خير السرايا أربعمائة. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٦) بأن يقول: ما أصبتم فلكم ربعه أو نصفه بعدما وقع الخمس عنه إلا أنه لا ينفل بكل المأخوذ؛
 لأنه فيه إبطال السهام المشروعة في الغنيمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي بالتنفيل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) بدار الإسلام، وفائدته: تظهر فيما إذا قال الإمام: من أصاب جارية فهي له فأصابسها مسلم فاستبرأها لم يحل له وطؤها قبل الإحراز عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، وله وطئها عند محمد؛ لأن التنفيل يثبت به الملك عنده كما يثبت بالقسمة في دار الحرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي إذا لم يجعل الإمام السلب للقاتل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) ويكون القاتل وغيره فيه سواء عندنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٢) وقال الشافعي: القاتل يستحق سلب المقتول إذا قاتل رجلاً أقبل من عسكر الكفرة للقتال فقاتله رجل من منعة المسلمين فأزال منعته أي قوته إذا كان من أهل السهم، فإذا قاتل نائماً أو مشغولاً بالأكل أو رماه من حصن لا يستحق السلب، وكذا لو أثخنه، وقتله الآخر، فالسلب للذي أثخنه، وكذا لو قتل الذمي كافراً لا يستحقه؛ لأنه ليس من أهل السهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) أي قطع يدي الكافر ورجليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٥) أي جعله أسيراً. هذا تمثيل لإزالة منعته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) لأن حق الغانمين تأكد في الغنيمة بالإحراز بدارنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) يعني لو نفل الإمام بعد الإحراز بعض الغانمين من الخمس باعتبار أنّهم من المساكين جاز؛ لأن صرفها إلى محتاج لم يقاتل كان جائزاً، فإلى محتاج مقاتل أولى. (ابن ملك)

فصل [في استيلاء الكفار]

وإذا غلب الترك (١) على الروم (٢) فسَبَوْهم، وأحذوا أموالَهم ملكوها (٣). وإذا غلَبنا عليهم (١) حَلَّتْ لنا (٥).

وإن غلبوا<sup>(۱)</sup> على أموالنا فأحرزوها بدارهم نحكم (ع) بِمِلْكِهم ( $^{(N)}$ )، وإذا ظَهَرْنا عليهم قبل القسمة حلت لأرباها ( $^{(N)}$ ) أو بعدها ( $^{(N)}$ ) أخذوها ( $^{(N)}$ ) بالقيمة إن شاؤوا.

وإن اشتراها(۱۱) تاجر وحرَج بها أحدها مالكُها الأولُّ بالثمن (۱۲) وإلا تسرك (۱۲) وإن وهرب (۱۲) له فبالقيمة (۱۵) وإن ظهرنا (۱۱) فحصل عبد لنا لبعض الغامين بالقسمة (۱۲) فهُقَعَتْ عيناه (۱۸) وغُرِمَ قيمته (۱۹)، ويُسَلِّمُه (۲۰) فلمالكه

<sup>(</sup>١) أي كفار الترك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي نصارى الروم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأن أموال الروم ورقابهم مباحة، والاستيلاء إذا ورد على مال مباح ينعقد سبباً للملك كالاصطياد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي على الترك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) الأموال التي أخذوها من الروم . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي الكفار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) وقال الشافعي: لا يسملكونها، وهذا الخلاف مبني على أن الكفار مخاطبون بالشرائع عنده، فتصير أموالنا معصومة في حقهم فلا يسملكونها بالاستيلاء، وغير مخاطبين فلا تصير معصومة، والاستيلاء على مال غير معصوم موجب للملك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي أحذوها بغير شيء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي ظهرنا عليهم بعد قسمتهم أموالنا أموالنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي أرباب الأموال أموالحم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي أموالنا المحرزة بدارهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي بالثمن الذي اشتراها التاجر به إن كان اشتراه بنقد، وإن اشتراه بعرض أحده بقيمة ذلك العرض. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي إن لم يشأ تركه ولا يأخذ منه مجاناً؛ لأنه يتضرر بإزالة ملكه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٥) أي إذا وهب التاجر من تلك الأموال شيئاً يأخذ مالكه الأول منه بالقيمة؛ لأنه ملكه الخاصة، فلا يزول عنه إلا بالقيمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) يعني إذا أسر الكفار عبد المسلم، وأحرزوه بدارهم، ثم غلبنا عليهم، فنقل ذلك مع سائر الغنائم الى دار الإسلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) يعني صار ذلك العبد نصيباً لبعض الغزاة حين قسموا الغنائم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) يعني فقأ رجل عيني العبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) يعني غرم الفاقيء جميع قيمة العبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) يعني يسلم المالك الغانم العبد إلى الفاقيء. (ابن ملك)

الأول<sup>(۱)</sup> أَخْذُه (ح) بالقيمة (۲) أعمى (۳)، وقالا: سليماً (۱) أو أمةً (۵)، فباعها الغانم (۱) بألف فولَدَت (۲) وماتت، فأراد الأوَّلُ أَخْذَه (۸) يفتي (س) به (۹) بألف (۱۱) لا بالحصة (۱۱) (م). ولا يُمْلَكُ حرِّ منا ولا مدبرٌ ولا مكاتبٌ ولا أمُّ ولدٍ بالاستيلاء (۱۲)، ويَمْلِكُهم (۱۲) المسلمون.

والعبدُ إذا أبق إليهم فأخذوه لم يَمْلِكُوه (١٤) (ح)(١٥)، فإن نَدَّ إليهم بعير (١٦) ملكوه (١٧).

<sup>(</sup>١) زاد في ب: د. أي لمالكه الأول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي أن يأخذ من الفاقيء بقيمة العبد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) عند أبي حنيفة إن شاء، وإلا ترك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني يأخذه بقيمته التي أداها الفاقىء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني إذا أسرت أمة وأحرزت بدار الحرب، فوقعت في أيدينا بالاستيلاء عليهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) الذي صارت له بالقسمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) في يدي المشتري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي المالك الأول أخذ الولد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي أبو يوسف بأخذ الولد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لأن الولد جزؤها، فبقاؤه صار كبقاء جملة أجزائها فيأخذها بالألف كما أن ولد المكاتبة قام مقامها في حق بقاء كل البدل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني عند محمد يأخذه بحصته من الألف مثلاً إذا كان قيمة الأم يوم القبض بحكم البيع ثلاثين درهماً، وقيمة الولد يوم الأخذ عشر دنانير يقسم الثمن عليهما فيأخذ الولد بما أصابه من حصة الثمن؛ لأن الولد صار أصلاً ببقائه إلى وقت الأخذ، وجعل كأنّهما كانا موجودين وقت الشراء وهلكت الأم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي استيلاء الكفار؛ لأن الملك بالاستيلاء إنّما يثبت إذا ورد على مال مباح وإحرازنا معصومنا، فلا يكونون رقّاء وكذا المكاتب، وأخواته لثبوت الحرية فيهم من وجه. وأما أحرار الكفار فقد أسقط الشرع عصمتهم جزاء لكفرهم، وجعلهم أرقّاء لنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي يملك مكاتب أهل الحرب وأم ولدهم وأم ولدهم ومدبرهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) عند أبي حنيفة، وقالا: يـملكونه، وكذا الخلاف في الأمة، والخلاف في عبد مسلم وفي الذمي له قولان، وفي المرتد يَملكونه اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٦) زاد في أ، ب: ح.

<sup>(</sup>١٧) اتفاقاً لتحقيق الاستيلاء اتفاقاً؛ إذ لا يدل للبعير كالعبد. (ابن ملك)

فصل [في المستأمن]

وإذا دخل مسلم<sup>(۱)</sup> إلى دارهم تاجراً<sup>(۲)</sup> لا يتعرض بدم ولا مال<sup>(۳)</sup> وإن تعرض بعَدْر<sup>(٤)</sup> وخرج به مَلَكَه<sup>(٥)</sup> حراماً<sup>(۲)</sup> فيتصدق به.

والمستأمِن منا $^{(4)}$  إذا أربى $^{(h)}$  مع مسلم هناك $^{(h)}$  فهو جائز $^{(1)}$  (ح).

ويُحَرِّمُه (س) مع (١١) الحربي (١٢).

وقَتْلُ أحد الأسيرين صاحبه (۱۳) لا يوجب (س) (۱۱) ديةً ولا قصاصاً. وتجب (د) الكفارةُ في الخطَا(۱۱). وقالا: عليه الديةُ في ماله(۱۱) (د) (۱۷) كالمستأمنين (۱۸) (د) (۱۹).

<sup>(</sup>١) متوجهاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) بأمان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني لا يحل له التعرض بشيء من دمائهم وأموالهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي إذا أخذ التاجر بلا إذنهم شيئاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لورود استيلائه على مال مباح. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) يعني يكون ملكاً حبيثاً لحصوله بسبب الغدر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني من دخلٍ منا بأمان دار الحرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي عقد عقداً فيه ربا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي في دار الحرب، ولم يخرج إلينا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني حل له ما أخذ عند أبي حنيفة وقالا: لا يحل؛ لأن الربا بين المسلمين حرام كما لو كانا أسيرين فيهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٢) يعني إذا عقد مستأمن منا عقد الربا مع حربي أو باع خنريراً أو ميتة يحرم عند أبي يوسف؛ لأن هذه التصرفات حرام للمسلم أينما كان، وقالا: لا يحرم؛ لأن أموالهم مباحة لنا، لكن لم يجز للمستأمن أخذها بدون رضائهم، لئلا يكون غدراً والأخذ بِهذه التصرفات يكون عن رضائهم فيجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) يغير حق في دار الحرب عمداً أو خطأ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>١٥) عند أبي حنيفة، بل عليه الكفارة في الخطأ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) في العمد، والخطأ، والكفارة في الخطأ. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۷) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٨) أي كما أن المسلمين في دار الحرب إذا قتل أحلهما صاحبه عمداً أو خطأ، فعلى القاتل الدية في ماله اتفاقاً، إنّما لم يجب على العاقلة؛ لأن العواقل لا يتعقل العمد، وكذا في الخطأ، أن العاقلة لا يقدرون على الصيانة مع تباين الدارين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۹) سقط في ب.

ونثبت (ع) [٩٠/ب] العصمة المقوَّمة (١) بالدار (٢) لا بالإسلام (١).

ولو اشترى (<sup>1)</sup> أمةً في دارهم واستبرأها بحيضة، فقُربانُها لا يجوز (<sup>(°)</sup> (ح) إلا بعد إخراجها (<sup>(۲)</sup>)، وأجازه (م) (<sup>(۲)</sup> قبله <sup>(۸)</sup>.

ولو زني شة (<sup>٩)</sup> لا نحدُه (۱۰) (ع).

وإذا دخل حربي (١١) إلينا غير مستأمن فأحذه مسلمٌ فهو فيء (ح) للمسلمين. وخصًّاه به (١٢). ولو أسلم (١٣) فأحذه (١٤) فهو فيء (ح) لهم (١٢). وقالا: هو حرّ (١٦).

وإذا استأمَنَ الحربيُّ (١٧) لم يُمَكَّنْ من الإقامةِ سنةً (١٨) فإن أقامها (١٩)، وُضِعَت عليه

- (١) أي المثبتة الإنسان قيمة تجب من هتكها فعليه القصاص أو الدية. (ابن ملك)
  - (٢) أي بالإحراز بدار الإسلام. (ابن ملك)
- (٣) وعند الشافعي: يثبت بالإسلام، هذا أصل مختلف فيه يتفرع عليه مسألة مختلف فيها، وهي أن الحربي إذا أسلم في دار الحرب فقتله مسلم عمداً أو خطأ وله ورثة مسلمون فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ، وقال الشافعي: تجب الدية في الخطأ، والقصاص في العمد اكتفى بذكر الأصل في المتن عن ذكر الفرع. (ابن ملك).
  - (٤) مسلم. (ابن ملك)
  - (٥) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (٦) إلى دار الإسلام. (ابن ملك)
    - (V) سقط في أ.
- (A) أي أجاز محمد قربانها قبل الإخراج؛ لأنه ملكها، واستبرأها فلم يبق مانع من الوطىء. (ابن ملك)
  - (٩) أي ني دار الحرب بِمسلمة أو ذمية ثم خرج إلينا فأقر به. (ابن ملك)
- (١٠) وقال الشافعي: يحد كما لو زنا في دار الإسلام؛ لأن المحرم قائم، ولا أثر للدار في نفي الوجوب. (١٠) وقال الشافعي:
  - (١١) في دارنا متوجهاً. (ابن ملك)
  - (١٢) أي قالا: هو لمن أخذه، وفي وجوب الخمس فيه روايتانُ عندهما. (ابن ملك)
    - (١٣) أي الحربي بعد دخول دارنا قبل استيلاء أحد عليه. (ابن ملك)
      - (١٤) مسلم. (ابن ملك)
      - (١٥) أي للمسلمين عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
- (١٦) لأنه لما أسلم قبل الأخذ عتق بإسلامه كما لو تقلم إسلامه دخول الدار، والمسلم لا يــمتلك ابتداء. (ابن ملك)
  - (۱۷) أي دخل دارنا بأمان. (ابن ملك)
- (١٨) أي يقول له الإمام: إن أقمت سنة تامة وضعت عليك الجزية، إنّما منع عن مكثه سنة لئلا يطلع على أحوالنا، وينتهى الخير إلى دار الحرب. (ابن ملك)
  - (١٩) أي أقام في دارنا سنة. (ابن ملك)

الجزية، ولا يُمكَنُنُ (١) من العود (٢) فإن عاد (٣) وله دَيْنٌ أو وديعة عند مسلم أو ذمي أبيح دمُه (٤)، وإذا ظُهِرَ عليهم (٥)، فأُسِرَ (٦) أو قُتِلَ سقط الدينُ (٧)، وصارت الوديعة فيئاً (٨).

ولا يُخَمَّسُ<sup>(٩)</sup> مَا أَوْجَفَ عليه الْمسلمون<sup>(١٠)</sup> بغير قتال<sup>(١١)</sup>، ويُصْرَفُ مَصْرِفَ الخراج<sup>(١٢)</sup>.

ولو التجا حربيٌّ غيرُ مستأمن أو مَنْ عليه قصاص إلى الحرام لا نقتله (ع) فيه، بل يُحْبَسُ عنه الغذاءُ ليخرُجَ فيُقتَلَ (١٦٠).

<sup>(</sup>١) أي لا يعطى له مكنة وقدرة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) إلى دار الحرب؛ لأنه صار ذميًّا فلا يسمكن من نقضها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) المستأمن إلى دار الحرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأنه بالعود بطل أمانة، وما في دار الإسلام من ماله على خطر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي غلب المسلمون على أهل دار الحرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) ذلك المستأمن العائد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) ولا يصير فيئاً؛ لأن الدين ليس بمال حقيقة، ولا يتصور عليه الاستيلاء، وإنّما سقط؛ لأنه بالأسر صار مملوكاً فبطل مالكية الدين، فإذا لم يبق مملوكاً له صار ما كان لمن عليه يد؛ لأن يده أسبق إليه من يد غيره، فإذا ملك الدين سقط عن ذمته. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٨) لأن ما في يده من المال صار فيئاً للغانِمين تباعاً لنفسه فكذا ما في يد مودَعه؛ لأن يده كيده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) زاد في أ : ع.

<sup>(</sup>١٠) أي سيروا دوابسهم بسرعة أو خفية، وحصلوا من أموال أهل الحرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) وعند الشافعي يخمس؛ لأنه مال حربي كما لو أخذوا بإذن الإمام، ولهم منفعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) كسد الثغور، وغيره. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) وقال الشافعي: يقتل فيه. (ابن ملك)

فصل [في العشر والخراج]

ويُؤخذ العشرُ من أرض العرب مَّا بين العُذَيْبِ (١) إلى أقصى حَجَرٍ باليمن بِمَهْرَة (٢) إلى أقصى حَجَرٍ باليمن بِمَهْرَة (٢) إلى حدِّ الشام (٣)، والخراجُ (١) من السَّواد (٥) ما بين العُذَيْب (١) إلى عَقَبَة حَلُوان (٧) ومن العَلْث (٨) أو الثعلبية (د) (١) إلى عَبَّادان (١٠). ويجوز لأهلها (١١) بيع أراضيها (١٢).

وإذا فُتِحَتْ أَرضٌ عَنْوَةً (١٦) فقُسمَتْ أو أَسْلَمَ اهلُها كانت عشريةً (١٤) أو أُقِرَّ أهلُها عليه السلام عَنوةً عليها (١٥) أو صولحوا (١١) فخراجية (١٨) إلا مكة (د) (١٨) فقد فتحها عليه السلام عَنوةً وتركها من غير خراج (١٩).

ويُعْطِي (٢٠) (س) الموات (٢١) حُكْمَ ما قَرُبَ منه (٢٢)، فمن أحياه وهو من حَيَّزِ أرضِ

(٧) وهو اسم بلد، وهذا حد الطول. (ابن ملك)

(٨) وهي قرية موقوفة على العلوية. (ابن ملك)

(٩) سقط في أ.

(١٠) وهو حصن صغير في شاطىء البحر وهذا حد العرض. (ابن ملك)

(١١) أي أهل السواد. (ابن ملك)

(١٢) لأنه مملوكة لهم. (ابن ملك)

(١٣) قهراً. (ابن ملك)

(١٤) لأن اللائق بالمسلمين وضع العشر عليهم؛ لأنه عبادة. (ابن ملك)

(١٥) يعني إذا فتحت أرض عنوة، وأقر الإمام أهلها عليها. (ابن ملك)

(١٦) أي صالح الإمام مع أهلها أن يقرهم عليها، ولم ينقلهم إلى موضع آخر. (ابن ملك)

(١٧) أي فكانت حراجية؛ لأن اللائق بالكفار ابتداء الخراج. (ابن ملك)

(١٨) سقط في أ.

(١٩) أي من غير وضع الخراج على أهلها. (ابن ملك)

(۲۰) أبو يوسف. (ابن ملك)

(٢١) هي الأرض التي لا مالك لها، ولا ينتفع بِها أحد. (ابن ملك)

(۲۲) أي من الموات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهو «ما» لتمييز بدل من أرض العرب وبيان لها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) وهذا حد الطول، همنا «إلى» بمعنى «مع». (ابن ملك).

<sup>(</sup>٣) وهو العرض ما بين بئرين، ورمل عالج إلى حد الشام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي يؤخذ الخراج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي ما بين العراق سي به لخضرة أشجاره وزرعه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) بدل من السواد. (ابن ملك)

العشر (١) كان عشريًا أو الخراج (٢) فخراجيًا (١) إلا البَصْرَة (٤) لاتفاق الصحابة رضي الله عنهم.

واعتبره (°) (م) بماء يَحْيَى به (۲) فإن كان بئر (۷) أو عينٌ مستخرجةٌ (۸) أو بالأنهار العظام (۹) كان عشريًا أو بنهر مُحْتَفَر (۱۰) كنهر المَلكِ يَزْدَجِرْدُ (۱۱) فخراجيًا (۲۱). ويُؤخَذُ ما وضعه عُمَرُ رضي الله عنه من كل جَرِيب (۱۳) يبلُغه الماءُ صاعٌ ودرهم (۱۱) ومن الرَّطْبَة (۱۵) خمسة (۱۱) ومن [۱۹/أ] جريب الكُرْمُ أو النخلِ المتصلِ (۱۷)

(٧) أي إن كان أحياه بِماء بئر احتفرها. (ابن ملك)

(٨) أو بِماء السماء. (ابن ملك)

(٩) التي لم يـملكها أحد. (ابن ملك)

(١٠) أي إن أحياها بِماء نــهر احتفرها الأعاجم. (ابن ملك)

(١١) قيل: هي اسم ابن رستم. (ابن ملك)

(١٢) لأن سبب النماء والحياة هو الماء فاعتبار سببها يكون أولى.

واعلم أن الخراج على نوعين:

١-خراج مقاسمة وهو أن يكون الواجب جزءًا شائعًا من الخراج كالربع والخمس ونحوه.

٢-وخراج وظيفة، وهو أن يكون الواجب شيئاً في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعة، وهو ما
 وضعه عمر رضى الله عنه. (ابن ملك)

(١٣) صالح للزرع وهو ستون ذراعاً في ستين ذراعاً، وهو ذراع الملك كسرى، وهو سبع قبضات. (ابن ملك)

(١٤) وهو بدل من ما وضعه. الصاع: أربعة أمداد. (ابن ملك)

(١٥) أي من جريبها. (ابن ملك)

(١٦) دراهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي قربسها وجانبها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي ومن أحياه وهو من حيز أرض الخراج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأن ما قرب من الشيء يأخذ حكمه كفناء الدار يعطى له حكم الدار حتى يجوز لصاحبها الانتفاع به. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٤) فإنها عنده عشرية، وإن كانت بقرب أرض الخراج، وكان القياس أن يكون خراجية؛ لأنها فتحت عنوة، وأقر أهلها عليها من جملة أرض العراق ولكن ترك ذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي محمد الموات. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) من الماء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) بأن يكون كل الأرض مشغولة بــها، ولا يبقى فُرجَة بينها أي قطعة خالية. (ابن ملك)

عشرة (۱) ويوضع على ما سوى ذلك (۲) بحسب الطاقة (۳) ويَنْقُصُ عنه (۱) لنقصان الرَّيْع (۱) ويَنْقُصُ عنه (۱) لنقصان الرَّيْع ويَمْنَعُ (۱) الزيادة (۱) للزيادة (۱) وأجازها (۱) (م) فإن غلّب الماءُ (۱) أو انقطع أو اصطلّم الزرع (۱۱) آفه فلا خراج (۱۲).

ويجب مع التعطيل والإسلام(١٣).

ويجوز شراء مسلم أرضَ خراجٍ من ذمي ويُؤخذ منه (١٤).

(١) دراهم. (ابن ملك)

- (٤) أي ينتقص الإمام عما وضعه عمر. (ابن ملك)
- (٥) أي الحاصل من الأرض بحيث لا تطيق تلك الوظيفة. (ابن ملك)
  - (٦) راد في أ، ب: س.
- (٧) يعني إذا أراد الإمام توظيف الخراج على أرض زائداً على وظيفة عمرلم يجز عند أبي يوسف. (ابن ملك)
  - (٨) أي لكثرة ريعها. (ابن ملك)
    - (٩) محمد. (ابن ملك)
  - (١٠) على أرض الخراج. (ابن ملك)
    - (١١) أي أصابه. (ابن ملك)
      - (١٢) عليها. (ابن ملك)
- (١٣) يعني إذا عطلها صاحبها يجب الخراج عليه؛ لأن التقصير من جهته، فلا يكون عذراً هذا إذا تسمكن المالك من الزراعة، ولم يزرعها. وأما إذا عجز المالك من الزراعة، فللإمام أن يدفعها إلى غيره مزارعة، فيأخذ الخراج من نصيب المالك، ويَمسك الباقي له، وإن أجرها أخذ الخراج من أجرتها، وإن شاء زرعها بنفقة من بيت المال، فيأخذ الخراج من نصيب صاحب الأرض، وإن لم يتمكن من ذلك، ولم يجد من مقابل ذلك باعها، وأخذ من ثمنها الخراج. (ابن ملك)
  - (١٤) الخراج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) المذكور كالزعفران والبستان ونحوهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) لأن ما وضعته عمر كان باعتبار طاقتهم فيما لم يعط يعتبر الطاقة، ونِهاية الطاقة أن تبلغ الواجب نصف الخراج. (ابن ملك)

فصل [في الجزية]

إذا وُضعت الجزية بتراضٍ قُدِّرَت بما يُتَّفَّقُ عليه (١) وإلا(٢)، فنضع (ع) على الغني (٣) شانيةً وأربعين درهماً يُؤخذُ منه كلَّ شهر أربعة، وعلى المتوسط(١) أربعة وعشرين في كل شهر درهماً في كل شهر درهم لا ديناراً مطلقاً (٥).

ونوجبها<sup>(۱)</sup> (ع) بأول العام لا بآخره<sup>(۷)</sup> ولا نَخُصُّ (ع) بها أهلَ الكتاب فتوضع عليهم وعلى المحوس<sup>(۸)</sup> والوثني من العجم<sup>(۹)</sup> لا من العرب<sup>(۱۱)</sup> ولا على المرتدين<sup>(۱۱)</sup> فليس (د) إلا الإسلامُ أو السيفُ<sup>(۱۱)</sup>.

ولا جزية على امرأة ولا صبيًّ ولا زَمنٍ ولا أعمى (١٣) ولا شيخٍ كبيرٍ (١٤) (د) ولا عبدٍ (د) ومكاتبٍ ومدبرٍ (د) وأمِّ ولدٍ (٥) ولا يتحملها (١٦) (د) مواليهم (١٧) ولا

<sup>(</sup>١) أي بِما يتراضون، ويتفقون عليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي إن لم يوضع الجزية بتراض، بل بغلبة الإمام على الكفار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وهو من يَملك عشرة آلالف فصاعداً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) وهو من يَملك مائتي درهم فصاعداً إلى عشرة آلاف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي سواء كان غنيًّا أو فقيراً أو قيمته، وهو اثنا عشر درهماً عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي الجزية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني عند الشافعي يؤخذ إذا تم الحول؛ لأنه حق مالي كالزكاة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) اتفاقاً؛ لأن الجحوسي من أهل الكتاب على مذهبه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) يجوز الجزية عليهم عندنا، ولا يجوز عند الشافعي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي لا يوضع على الوثني من العرب اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) لأنهم عدلوا عن دين الحق بعد اطلاعهم على محاسنه، فيكون كفرهم أقبح، والعقوبة على قدر الجناية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني إما أن يسلموا، فيسلموا أو يقتلوا وفي وضع الجزية تخفيف لهم، فلم يستحقوه، ولو غلبنا عليهم تكون نساؤهم وصبيانهم فيئاً؛ لأن أبا بكر فعل هكذا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) زاد في أ: د.

<sup>(</sup>١٤) لأنها حلف عن القتال، وهم ليسوا من اهله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لأنهم لو كانوا مسلمين لما وجب عليهم النصرة بالقتال لكونِهم في يد الغير، فلا يجب ما هو خلف عنها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي الجزية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) لأنّهم تحملوا زيادة الحزية لكونِهم أغنياء بسبب هؤلاء، فلو وجبت عليهم مرة ثانية لصار إعتاقاً بِمواليهم. (ابن ملك)

راهب<sup>(۱)</sup> إلا أن يَقْدر<sup>(۲)</sup> (د) <sup>(۳)</sup> على العمل في رواية<sup>(٤)</sup>.

و نسقطها (ع) بالإسلام والموت (٥) وكذا (ح) بمضي أعوام (٢) ويؤديها (د) بنفسه (د) قائماً (د) والقابض (د) قاعداً.

ويُؤخَذُ (د) بتلبيبه (^)، ويُهَزُّ (د) ، ويُقالُ (د): أدِّ الجزيةَ يا ذمي.

ويُؤخذُ (١) (د) هما يتميّزُ به (١١)، فيَشُدُّ (د) وَسطَه بخيط غليظ من الصوف (١٢).

ولا يلبَسُ (د) (١٣) ما يَخُصُ أهلَ العلمِ والزُّهْدِ (د) والشَّرَفِ (١٤) (د) (١٥).

وَلاَ يَرِكُبُ الْحَيْلُ<sup>(۱۱</sup>) (د) وقيل (دُ): يُمنَّعُ عنه مطلقاً (۱۷) في الأصح (د) إلا لضرورة (۱۸) على سَرْجٍ (د) (۱۹) كهيئة الأكُفِ<sup>(۲۰)</sup>.

(٢) الراهب. (ابن ملك)

(٣) سقط في أ.

(٤) فيوضع عليه؛ لأنه أضاع قدرته فلم يعمل بِها فصار كما لو عطل أرضاً خراجيَّةً. ( ابن ملك)

(٥) وقال الشافعي: لا تسقط؛ لأنه كسائر الديون. (ابن ملك)

(٦) زاد في أ: د. يعني إذا مرت على الذمي سنون، ولم يؤخذ فيها الجزية سقطت عن تلك العوام، ويؤخذ منه جزية السنة التي هو فيها عند أبي حنيفة، وقالا: يؤخذ عن العوام الماضية؛ لأنّها حق واجب في الذمة في كل سنة، فلا تسقط بالتأخير. (ابن ملك)

(٧) أي الذمي الجزية. (ابن ملك)

(٨) أي بجيبه. (ابن ملك)

(٩) أي يحرك. (ابن ملك)

(١٠) أي يؤمر الذمي. (ابن ملك)

(١١) في لبسه عن المسلمين. (ابن ملك)

(١٢) زاد في أهنا: من القطن.

(١٣) سقط في ب.

(١٤) من الثياب. (ابن ملك)

(١٥) سقط في أ، ب.

(١٦) على سرج. (ابن ملك)

(١٧) أي عن الركوب سواء كان على الإكاف أو على السرج. (ابن ملك)

(١٨) كذهاب المريض منهم إلى موضع يحتاج، واحتياج الإمام إلى الاستعانة في الذفع عن المسلمين، فيركبون. (ابن ملك)

(١٩) سقط في أ.

(٢٠) جمع إكاف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) وهو الذي انقطع عن الناس للعبادة، وخرج عن أهلية الحرب فلا يجب بدلها، وهو الجزية. (ابن ملك)

ويَنْزِل (١) (د) في مجامع المسلمين ولا يَحْمِلُ سلاحاً.

ولا يُبْدَأُ (د) بسلام (٢) ويُضَيَّقُ (د) عليه الطريقُ (٣).

وتُمَيَّزُ (د) نساؤُهم عن نسائِنا في الطريقِ<sup>(١)</sup> والحمَّامِ<sup>(٥)</sup> (د) <sup>(٦)</sup>.

ولا يُنْقَضُ العهدُ (٧) إلا أن يلحقوا بدار الحرب أو يغلبوا على موضع فيحاربونا (١) لا بالامتناع عن [٩١/ب] أداء الحزية (٩) إلا في رواية (١) (د) (١) أو قَتْل مسلم (١١) أو الزنا بمسلمة (١) أو سَبِّ النبي عليه الصلاة والسلام (١١).

وُلا يجوز إحداثُ بِيعَة<sup>(١٥)</sup> ولا كنيسة<sup>(١٦)</sup> في دارنا<sup>(١٧)</sup> ولا الوصيةُ به<sup>(١٨)</sup> في الصحيح<sup>(١٩)</sup> (د)<sup>(٢٠)</sup>، وإذا انهدمت القديمةُ أعيدت.

<sup>(</sup>١) عن الدواب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي لا يسلم المسلم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني إذا التقى المسلم والكافر يجعله المسلم في الطرف الضيق من الطريق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي في حالة المشي بأن يكون زيهن على خلاف زيّ نسائنا. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٥) ويجب أن يكون على دورهم علامات يتميز بِها عن دورنا كيلا يقف عليها سائل يدعو لهم بالمغفرة. (ابن ملك).

<sup>(</sup>٦) سقط في ب.

<sup>(</sup>V) أي عقد الذمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأنسهم لما صاروا حرباً علينا خلا عقد الذمة عن فائدته، وهو دفع شر الحرب عنا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) لأن الغاية التي ينتهي بِها القتال التزام الجزية لا أداؤها، والتزامهم باق. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>١٠) وهي رواية الواقعات الحسامي في كتاب الزكاة، قال: إذا امتنعوا عن أداء الجزية يقاتلون؛ لأنّهم إذا امتنعوا في الابتداء عن قبول الذمة يقاتلون فكذا في الانتهاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٢) يعني لا ينقض العهد بقتل ذمي مسلماً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) لأن كلاُّ منهما معصية، وهي لا يسمنع العهد ما بقي التزامهم الجزية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) لأن سبه كفر، والكفر مقارن لم يسمنع عقد اللمة، فالطارىء كيف يرفعه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) معبد النصاري. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) معبد اليهود. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) في الأمصار دون القرى؛ لأن الأمصار محل إقامة الشعائر، فلا يعارض بالظهار مخالفها، وقيل: يـــمنعون في القرى أيضاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) أي ببناء بيعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) قيد به؛ لأنه روي عن أبي حنيفة أنــها مغايرة من الثلث؛ لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) سقط في ب.

ويُؤخَذُ من نصاري بني تغلب ونسائِهم لا صبيانِهم ضِعْفُ الزكاة.

ويُصْرَفُ مَا جُبِيَ (١) مَن الخراج والجزية وأموالِ بني تغلب وما أهدي إلى الإمام (٢) من أهلِ الحربِ في مصالحِ المسلمين كسد التُّغُورِ وبناء القناطر والجُسور وعطاء القضاة (٣) والعلماء والعمّال وأرزاقِ المقاتلة وذراريهم (١) ما يكفيهم.

<sup>(</sup>١) جمع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي جعل هدية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) وهو ما يكتب لهم في الديوان مِمَّا يكيفهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي ذراري المقاتلة. (ابن ملك)

فصل [في أحكام المرتدين]

يُعْرَضُ الإسلامُ على المرتد(١)، وإن كانت له شبهة كُشفت.

ويُحْبَسُ ثلاثةً أيامٍ إن استُمْمِلَ (٢) (د).

وقيل (د): يستحب<sup>(٣)</sup> مطلقاً<sup>(٤)</sup>.

فإن أَسْلَمَ (٥)، وإلا قُتِلَ.

ويكره (١) قبلَ العرض (٧)، ولا شيء على قاتله (٨)، ويزول ملكُه عن أمواله زوالاً مُراعى (٩)، فإن أَسْلَمَ عادت (١) أو مات أو قُتِلَ لم نَجْعَلْها (ع) فيئاً مطلقاً (١١) فما اكتسبه في حالِ الإسلام مورث (١٢) (ح)، وفي الردة (١٦) (د) فيء (١٤) (ح). وقالا: مورث مطلقاً (١٠).

وإذا حُكِمَ بلحاقه مرتداً (١٦) نجعله (ع) كموته، فيعتق مدبرُه، وأمُّ. ويحل ولَدِه، ويحل دَيْنُه (١٧).

<sup>(</sup>١) استحباباً برجاء العود إليه؛ لأنه كافر بلغته الدعوة، فيستحب تجديدها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي إن طلب المهلة، قيد به؛ لأنه لو لم يستمهل يقتل في ساعته في ظاهر الرواية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) الإمهال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سواء استمهل أو لا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) فقد أحسن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) القتل. (ابن ملك)

<sup>(</sup>V) لأنه مستحب، وفي القتل تقويضه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لوجود المبيح، وهو الكفر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي موقوفاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أمواله إلى ملكه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي سواء اكتسبه حال الإسلام أو الردة، وقال الشافعي: أمواله فيء مطلقاً؛ لأنه مات كافراً فلا يرث منه مسلم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) عند أبي حنيفة يرثة ورثته المسلمون. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي ما اكتسبه في حال الردة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) عنده يوضع في بيت المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) لورثته للمسلمين ككسبه في حال الإسلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي إذا لحق المرتد بدار الحرب، وحكم الحاكم بلحاقه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) المؤجَّل عليه. (ابن ملك)

ويرث أهلُه المسلمون ما اكتسبه في الإسلام<sup>(۱)</sup>، ويعتبر<sup>(۲)</sup> (دس)<sup>(۲)</sup> كونه وارثاً وقت القضاء<sup>(۱)</sup> لا وقت اللَّحاق<sup>(۱)</sup> (م)<sup>(۱)</sup>.

ودَينُه اللَّارِمُ في الإسلامِ يُقْضَى (ح) من كَسْبِ الإسلامِ<sup>(۷)</sup>، وفي الردة من كسبها<sup>(۸)</sup>، والبداية به (۹) من كسب الإسلام أو من الردة (۱۱) (د) روايتان (۱۱) (خ). وقالا: يقضى منهما (۱۲).

وبيعُه وشراؤُه وعتقُه ورهنُه وتصرفُه في ماله(١٣) موقوفُ (١٤) (ح). فإن أسلم صَحَّت عقودُه وإن مات أو قُتِلَ أو لَحِقَ (١٥) بطَلَتْ وأجازاها مطلقاً (١٦).

<sup>(</sup>١) زاد في أ: د. وقال الشافعي: لحوقه ليس كموته فلا يعتق مدبره وأم ولده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: س.

<sup>(</sup>٤) لأنه يصير ميتاً به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني عند محمد يعتبر كونه وارثاً فيه؛ لأنه هو السبب، والقضاء لقطع الاحتمال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>٧) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>A) زاد في ب: حد، وفي أ: ح. يعني من دينه اللازم في الردة يقضي من كسبه فيها عنده. (ابن ملك).

<sup>(</sup>٩) أي بقضاء دينه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي من كسبها فيها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) عن أبي حنيفة في رواية يقضي دينه من كسب الإسلام، فإن لم يف به يقضي من كسب الردة ؛ لأن كسب الإسلام يـملكه المورث، وكسب الردة فيء، والدين يتعلق بالمال الموروث إلا أنه إذا تعذر قضاؤه منه يقضى من كسب الردة، كذمي مات ولا وارث له يكون ماله للمسلمين، ولو كان عليه دين يقضي منه، وفي رواية يقضي من كسب الردة، فإن لم يف فمن كسب الإسلام؛ لأن كسب الردة حالص حقه، وكسب الإسلام حق الورثة لزوال ملكه بنفس الردة، فقضاء الدين من حقه أولى من حق الورثة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي من كسبه في الإسلام، وكسبه في الردة ثبوت ملكه فيهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) كالإجارة، والوصية، وقبض الدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) بدار الحرب. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي سواء أسلم أو لم يسلم. (ابن ملك)

وإذا عاد<sup>(۱)</sup> مسلماً بعد الحكم<sup>(۲)</sup> أخذ ما وجده من ماله في يد وارثه<sup>(۳)</sup>. ولا نَقْتُلُ (ع) المرتدةَ فتُحبَسُ وتُضرَبُ (د) في أيامٍ<sup>(١)</sup> لتُسْلِمَ.

ويَصِحُّ تصرفُها في مالها<sup>(٥)</sup>.

ونحكم (ع) بصحة إسلام الصبي العاقل [٩٢]، وردَّته (د) فيُجبَّرُ (د) (٦) على الإسلام (٧)، ولا يُقتَلُ (١) ، ويَحْكُمُ (دس) بالإسلام دونَها (٩).

وإذا تَنَصَّرُ (١٠) يهوديٌّ أو بالعكس (١١) تُرك (٢١)، ولا نَجْبِرُه (ع) على الإسلام (١٣).

<sup>(</sup>١) المرتد إلى دار الإسلام. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي حكم الحاكم بلحاقه بدار الحرب مرتداً. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٣) بعينه؛ لأن الوارث خلف عنه في الملك، وإذا وجد الأصل بطل الخلف، ولكنه إنّما يعود إلى ملكه بقضاء أو رضاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي في كل أيام مبالغة في الحمل على الإسلام، ولا تجالس، ولا تؤاكل، ولا تباع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) لأنّها لا تقتل، وملكها باق، وقال الشافعي: تقتل لعموم قوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه». (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في أ.

<sup>(</sup>V) لأن فيه نفعاً له. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأنه عقوبة، وهو ليس من اهلها، وقال الشافعي: لا يصح إسلامه، ولا ردته. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٩) أي يحكم أبو يوسف بصحة إسلام الصبي دون ردته؛ لأنّها ضارة محضة، والصبي ليس أهلاً لها
 كالهبة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي صار نصرانيّاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي النصراني صار يهوديًّا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) على حاله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) وقال الشافعي: يجبره عليه في قوله الأصح. (ابن ملك)

فصل [في البغاة]

إذا تغلب قوم مسلمون على بلد وخرجوا عن الطاعة (١) دعاهم إلى الجماعة وكُشِفَ عن شبهتهم (٢) ولا يَبْدَأُهم (٣) بقتال (٤) فإن بدؤوا (٥) قاتلهم حتى يُفْرِّق جمعهم.

ونجيز (ع) قتالهم بسلاحهم للحاجة(١).

وإن بَلَغَه (٢) تَأَهْبَهُم (٨) حَبَسَهم ليتوبوا وإن كانت لهم فئة (٩) أُجْهِزَ على جريحهم (١٠) واتَّبَعَ مولِّيهم (١١) وإلا فلا(١٢).

ولا تُسْبَى لهم ذريةٌ ولا يُقْسَمُ مال (١٣)، ولكن يُحبَسُ (١٤) حتى يتوبوا فُيرَدُ عليهم (١٥).

وإذا قتل العادلُ مورِثُه الباغي وَرِثُه<sup>(١١)</sup> وإن قتله الباغي، وقال: كنتُ (د) وأنا (د) الآن على حق وَرِثُه. ويحكم (س) بحرمانه (١١) مطلقاً (١٨) (س) (١٩).

(٢) التي استند إليها في خروجهم عن طاعته. (ابن ملك)

(٣) الإمام. (ابن ملك)

(٤) بل يبدأ بكشف الشبهة؛ لأنه أهون. (ابن ملك)

(٥) أي البغاة بالقتال. (ابن ملك)

(٦) يعني إذا أصاب أهل العدل كراع البغاة، وسلاحهم يجوز أن يستعملوها في قتالهم، فإذا فرغوا عن القتال ردوها عليهم، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن هذا مال مسلم لا ينتفع به إلا برضائه. (ابن ملك)

(٧) أي الإمام خبر. (ابن ملك)

(٨) أي استعدادهم للمقاتلة. (ابن ملك)

(٩) أي للبغاة جماعة. (ابن ملك)

(١٠) يعنى قتلوا من كان جريحاً منهم. (ابن ملك)

(١١) يعني اتبع أهل العدل من ولى منهم، وفرَّ حتى يقتله؛ لأن جريحهم يحتمل أن يبرأ فيعود إلى القتال، وكذا من ولى منهم. (ابن ملك)

(١٢) أي إن لم يكن لهم جماعة لا يُفعَلُ كذلك؛ لأن شرَّهم مندفع بدونه. (ابن ملك)

(١٣) لأنّهم مسلمون معصومون. (ابن ملك)

(١٤) مالهم. (ابن ملك)

(١٥) أسيرهم لا يقتل إذا لم يكن لهم فئة. (ابن ملك)

(١٦) لأنه أتلف بتأويل صحيح عند القاتل، وهو مع فساده ملحق بالتأويل الصحيح عند انضمامه إلى المنفعة في حق أحكام الدنيا حتى لا يجب الضمان فلا يجب به الحرمان؛ لأن الإرث مستحق بالقرابة، وهذا التأويل لدفع الحرمان الذي شُرِعَ جزاءً . (ابن ملك)

(١٧) أي أبو يوسف بحرمان الباغي. (ابن ملك)

(١٨) سُواء قال: أنا على حق أو لا؛ لأنه قتل العادل بغير حق، فيتعلق به حرمان الإرث، وتأويله الفاسد، إنها يعتبر في حق دفع الضمان، والحاجة هنا إلى استحقاق الإرث لا إلى الدفع. (ابن ملك)

(۱۹) سقط في ب.

<sup>(</sup>١) أي طاعة الإمام. (ابن ملك)

وإن قصد مسلمٌ قَتْلَ مثلِه بعصا في المصر نَهاراً فدَفَعَ عن نفسه بالسيف<sup>(١)</sup> فعليه<sup>(٢)</sup> (ح) القصاص<sup>(٣)</sup>.

ولا يُؤخَذُ ما جباه البغاةُ أن من الخراج والعشرِ ثانياً (٥)، فإن صَرَفُوه (٦) مَصَارِفَه أَجزاً (١٠) أهله (٨) وإلا (٩) أعادوا فيما بينهم وبين الله تعالى (١٠).

<sup>(</sup>١) أو بما يقوم مقامه في تفريق الجزاء. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي فعلى الدافع. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يلزمه؛ لأنه قتله اضطراراً ودفعاً لنفسه عن الهلاك، فصار كما لو قتله إذا قصده بالسيف ليلاً كان أو نَهاراً أو بالعصا في المصر ليلاً أو في المفازة ليلاً كان أو نَهاراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي جمعه. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٥) أي لا يؤخذ من الملاك ثانياً؛ لأن ولاية الأخذ كانت للإمام بمحايتهم، وقد عجز عنها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي البغاة ما جمعه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) في أ: أجزأهم.

<sup>(</sup>٨) أي يكون ما على الملاك مؤدي، فلا يجب الإعادة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي إن لم يصرفوا إلى مصارفه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لعدم وصول الحق إلى أهله. وقيل: لا إعادة عليهم؛ لأن البغاة لما تسلطوا صار حكمهم حكم الإمام، ولهذا يصح منهم تفويض القضاء وإقامة الجمعة. وقيل: الأحوط أن يعاد صدقة السوائم والعشور دون الحراج؛ لأنه حق المقاتلة والبغاة مقاتلة يقاتلون أهل الحرب. (ابن ملك)

كتاب الحظر والإباحة

يحرم النظرُ إلى العورة (۱) إلا لضرورة كالطبيب (۲)، والخاتِن (د) (۱)، والقابلة (د) ويَنْظُرُ الرجلُ من الرجل، والمرأةُ منه (۱)، ومن المرأة إلى غير العورة، ومن زوجته (۱) وأمته التي تَحِلُّ له (۱) إلى جميعها (۱)، ومن محارمة (۱)، وأمة الغير إلى الوجه، والرأس، والصدرِ، والساقيم، والعَضُدَين (۱)، ولا بأس بِمَسِّ ذلك (۱۱) إذا أمِنَ الشهوة (۱۱)، ويَمُسُّ للشراء، وإن خاف (۱۱)، ولا ينظر من الحرة (۱۱) الأجنبية إلا إلى الوجه (۱۱)، والكفين إذا أمِنَ، فإن خاف (۱۱) امتنع (۱۱) إلا القاضي والشاهُد (۱۸)، ولا يَمَسُ (۱۱)، وإن

<sup>(</sup>١) بالنصوص المحرمة، وعليه إجماع الأمة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) فإن نظره جائز إلى موضع المرض فقط. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط ني ب.

<sup>(</sup>٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>٥) أي تنظر المرأة من الرجل إذا آمنت الشهوة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي ينظر الرجل من زوجته. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) وطئها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) أي إلى جميع عورتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي ينظر الرجل من محارمه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) لأن بعض هذه الأعضاء يكون مكشوفاً في ثياب مهنتهن وبيوتهن عادة، وبعض المحارم يدخل عليهن من غير استذان، ولو حرم النظر لأدى إلى الحرج بخلاف ما سوى الأعضاء المذكورة؛ لأنها قل ما يكشف في العادة، فحرم النظر إليها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي بمس ما يجوز النظر إليه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) وإذا لم يأمن لا ينظر ولا يمس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) للضرورة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في أ ، ب: «الحرة».

<sup>(</sup>١٥) في أ: إلا للوجه.

<sup>(</sup>١٦) الشهوة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) عن النظر إلا الضرورة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) فإن النظر لهما جائز عند القضاء والشهادة عليهما، وإن خاف الشهوة؛ لضرورة الحاجة إلى إحياء حقوق الناس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) وجهها، وكفها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۰) سقط في ب.

أُمِنَ (١).

ويَنْظُرُ العبدُ من سيدته ما ينظر الأجنبيّ<sup>(٢)</sup> والخَصِيُّ<sup>(٣)</sup> من الأجنبية [٩٢/ب] ما ينظر لفَحْلُ.

ولا بأس (د)(؛) بالنظر (٥) إلى من يريد نكاحَها، وإن عَلِمَ الشهوةً.

ولا بأس $^{(1)}$  بالمصافحة، وتقبيل يد العالم  $^{(2)}$ ، والسلطان العادل  $^{(4)}$ .

ويُبِيحُ (١) للرجل عِنَاقَ الرَجلُ وتقبيلُه.

ويَحِلُّ للنساءِ لَبْسُ الحرير، وتَوَسُّدُه، وافتراشُه مُبَاحٌ (١٠) (ح). ولَبْسُهُ في الحرب مكروه (ح). ولا بأس بما سداه إِبْرِيسَم، ولُحْمَتُهُ قُطْنٌ أو خَزٌّ.

ويَحِلُّ لهن التَحَلِّي بالذهب والفضة.

ويَحْرُمُ على الرجال إلا الخاتَم، والمِنْطَقةَ، وحِلْيَةَ السيفِ من الفضةِ.

وشَدُّ السِّنِّ بالذهب لا يجوز (١١) (ح)(١٢)، وأجازاه كالفضة.

ويُكْرَهُ أَن يَلْبَسَ الصبيُّ الحريرَ، والذهبَ.

ويَحْرُمُ استعمالُ الآنيِة منها<sup>(۱۳)</sup> للرجال والنساءِ. ولا بأس بالعقيق، والبلّور، والزجاج<sup>(۱۱)</sup>.

والشربُ في الإناء المُفَضَّضِ، والجلوسُ على السرير المفضض جائزُ (٥) (ح) إذا

<sup>(</sup>١) على نفسه من شهورة لعدم الاحتياج إلى المس. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي الموضع الذي يحل أن ينظره الأجنبي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي ينظر الخصي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>٥) زاد في ب د.

<sup>(</sup>٦) زاد في أ، ب، د.

<sup>(</sup>٧) سقط ني أ.

<sup>(</sup>٨) زاد في أ، ب، د.

<sup>(</sup>٩) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) عند أبي حنيفة، وقالا: لا بأس به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>۱۳) أي من الذهب والفضة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي لا يكره استعمالها؛ لأنها ليست من جنس الأثمان فلا يقع بهما التفاخر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

اتُقَى (١) موضعَها، ويَكْرَهُهُ (١) (سد)، ووافقهما (مد) في روايتين (٣) (د).

ويُقْبَلُ في الهدية، والإذن (٤) قول صبيّ، وعبد وأمة (٥) (٦)، وفي المعاملاتِ قولُ الفاسقِ (٧)، وفي المعاملاتِ قولُ الفاسقِ (٧)، وفي الدياناتِ قولُ العدلِ حرّاً (د) كان أو عبدًا (٥).

وَيَعْزِل عن أمته بغير إِذْنِها. ويَسْتَأْذِنُ الزوجةَ.

ويُكْرَهُ استخدامُ الخِصْيَانِ.

ولا بأس بإخصاءِ البهائم، وإِنْزَاءِ الحُمُر على الخَيْلِ.

ونُحَرِّمُ (ع) الشِّطْرَنَجَ مطلقاً (٩).

ويُكْرِهُ تعشيرُ المصحفِ، ونَقْطُه (۱۰)، ولا بأس بتحليته، ونقشِ المسجد، وتزيينِه. ويُكْرَهُ بَيْعُ السلاحِ أيامَ الفتنةِ (۱۱).

(٨) لأن وجودها لا يكثر كالمعاملات فلا يقبل إلا قول المسلم العدل. (ابن ملك)

(١٠) والنقط ترك التجريد، قال صاحب الهداية: في زماننا لا بد للعجم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) زاد في ب د. اجتنب الشارب عن موضع الفضة بأن لا يضع فمه عليها، ولا يأخذ باليد. ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي أبو يوسف الشرب عنه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي وافق محمد أبا حنيفة في رواية، وأبا يوسف في رواية أخرى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي إذن المولى عبده بشرائه أو بيعه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) استحساناً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) سقط في ب.

<sup>(</sup>٧) لأنّها يكثر وجودها، والعدل لا يوجد في كل موضع، فيقبل قول الواحد فيها عبداً كان أو حرّاً دفعاً للحرج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي قامر به أو لم يقامر. أما إذا قامر يكون ميسراً، وهو حرام بالنص فتسقط عدالته. وإن لم يقامر يكون حراماً أيضاً. قال الشافعي: يجوز اللعب بالشطرنج؛ لأن فيها تشحيذ الخاطر، وتذكية الفهم، وهو أمر محمود. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) إذا علم أن المشتري من أهل الفتنة من أهل الفتنة، لن يكون سبباً للمعصية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۲) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۳) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٤) في ب: أرض.

<sup>(</sup>١٥) زاد في ب م. أي جوازه مع الكراهية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي الجواز بلا كراهية كما قاله أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٨) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)

ويجوز بيعُ العصير ممن يتخذه خمراً.

وإذا باع مسلمٌ خمراً وقَبَضَ الثمنَ، وعليه (١) دين كُرِهَ لرب الدين (٢) اخذُه منه (٣). وإن كان (د) (٤) ذميّاً جاز.

ونجيز (ع) بيعَ الرَّوْثِ<sup>(٥)</sup>.

ويُكْرَهُ الاحتكارُ في أقواتِ بني آدم، والبهائم في بلد يَضَرُّ به. وإذا احتكر غَلَّة ضَيْعة (٢) خاز، والجحلوبُ من بلد آخر لا احتكارَ (ح) فيه (٧).

ً ويُكره [۴/۹۳] التسعيرُ <sup>(۸)</sup>.

وأجازوا (ك) للذمي دخول المسجد<sup>(٩)</sup>.

ونجيزه<sup>(١١)</sup> (ع) في الحرم<sup>(١١)</sup>.

ويــجيز (١٢) (س) الدعاءِ بِمَقْعِدِ العِزِّ من العرش، وكَرِهَاه.

<sup>(</sup>١) أي على المسلم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في ب: لرب المال.

<sup>(</sup>٣) لأن الخمر ليست بِمال متقوم في حق المسلم، فبقي الثمن على ملك المشتري فلم يحل له أخذه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٥) وقال الشافعي: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) في ب: ضبعته.

<sup>(</sup>V) عند أبي حنيفة، وقالا: فيه الاحتكار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأن الثمن حق العاقد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) وقال مالك: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي دخول الذمي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) وقال الشافعي: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أبو يوسف. (ابن ملك)

فصل [في المسابقة]

وتجوز (د) (۱) المسابقة على الأقدام، والخيل (د) (۲)، والبغال (د) (۳)، والحُمُر (٤) (د) (۱)، والجُمُر (٤) (د) (۱)، والإبل (د) (۱)، والرمي (۱) (د) (في الله أن أحد الجانبين (د) (۱) فيها جُعُلٌ من أحد الجانبين (د) أو من ثالث (د) (۱۱) لأسبقهما جاز أو من الجانبين (د) (۱۲) حرم إلا أن يكون (د) بينهما مُحَلِّلٌ بفرس كَفيء (۱۳) لفرسيهما إن سبقهما أخذَ منهما أو سبقاه لم يعطهما، وفيما (د) (٤) بينهما أيتهما أيتهما أتهما أو من صاحبه.

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) سقط في أ.

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: الحمير.

<sup>(</sup>٥) سقط في أ.

<sup>(</sup>٦) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>V) لأنها من أسباب الجهاد، ويحتاج إليها في إقامة هذه الفريضة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>٩) سقط في أ.

<sup>(</sup>۱۰) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>۱۱) سقط في ب.

<sup>(</sup>۱۲) سقط في ب.

<sup>(</sup>۱۳) أي نظير. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>١٥) في أ، ب: أيهما.

كتاب الوصايا

تستحب الوصيةُ (١)، وتُقَدَّرُ بالثلث، ويُفَضَّلُ أَنْ يَنْقُصَ (٢) منه، وأن يَتْرُكَهَا (٦) (د) (نا) إن كان (٥) وَرَثَتُهُ فُقَرَاءَ لا يستغنون بأنصبائهم.

وتصح للأجنبي<sup>(١)</sup> مسلماً كان أو كافراً<sup>(٧)</sup> بغير إجازتهم<sup>(٨)</sup>.

ولا تجوز للوارث<sup>(٩)</sup>، ولا بما زاد على الثلث إلا بها<sup>(١٠)</sup>. وإذا لم يكن وارث نجيزها (ع)<sup>(١١)</sup> بالكل<sup>(١١)</sup>.

ولا نجيزها (ع)(١٣) للقاتل(١٤) إلا بالإجازة(١٥)، ولا يَعتَبِرُها(١٦) (س)(١٧).

<sup>(</sup>١) وكان القياس أن لايجوز؛ لأنه تمليك مضاف إلى زمان زوال الملك، وهو مابعد الموت، ولكنا استحسناً جوازَها للحاجة العامة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) في أ: أن تنقص.

<sup>(</sup>٣) أي يفضل أن يترك الوصية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) سقط في ب.

<sup>(</sup>٥) في أ: إن كانت.

<sup>(</sup>٦) أي الوصية. (ابن ملك)

 <sup>(</sup>٧) أي ذميّاً؛ لأن تبرع كل منهما الآخر كان جائزاً حال الحياة، وكذا بعد الممات، قيدنا بالذمي؛
 لأن الوصية للحربي باطلة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) لأنه تصرف فيما هو محض حقه، وهو الثلث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي الوصية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي بإجازة الورثة إذا كانوا كباراً؛ لأن المنع كان لتعلق حقهم بالتركة، فإذا أجازوا فقد زال سبب المنع. ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٢) يعني إذا أوصى لأجنبي بكل ماله، ولا وارث له صحت الوصية ويسلم ماله إليه عندنا، وقال الشافعي: صحت الوصية في الثلث ، ويوضع الثلثان في بيت المال؛ لأن محل الوصية هو الثلث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي الوصية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) وهو مباشر القتل حقيقة عامداً كان أو خاطئاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) في أ: بإجازة. يعني إذا أجازه الورثة جاز؛ لأن المنع كان لحقهم، وقال الشافعي: يجوز؛ لأن جناية القاتل لا تخرجه عن أهلية أن يتبرع عليه غيرُه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي أبو يوسف الإجازة؛ لأن امتناع الوصية لأجل الجناية، وهي قائمة، ولو لم يكن له وارث أصلاً يجوز عندهما خلافاً له، ولو كان القاتل صبيّاً أو مجنوناً جازت الوصية، وإن لم يجز الورثة اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) سقط في أ، ب.

ولا نجيزها  $(3)^{(1)}$  من صبي مميز $(3)^{(1)}$  (د)، ولا من معتقل اللسان  $(3)^{(7)}$  بالإشارة $(3)^{(1)}$ .

وتصح للحمل<sup>(٦)</sup>، وبه<sup>(٧)</sup> إذا وُضِعَ لأقل من ستِّة أشهر من يوم الوصية<sup>(٨)</sup>، وبأمة دونه<sup>(٩)</sup>.

ويُعْتَبَرُ قبولُها (١٠)، ورَدُّها بعد الموت (١١).

وتُمَلَّكُ المُوصى له (۱۲) بالقبول (۱۳)، إلا أن يموت الموصى ثم الموصى له (۱۱) قبل القبول فَمَلكُ ما (۱۹) ورثُته (۱۲).

ويجوز له(١٧) الرجوعُ صريحاً(١٨) ودلالةً(١٩).

(١) سقط في ب.

- (٢) يعني إيصاء الصبي في القرب لا يصح عندنا، وقال الشافعي: يصح. (ابن ملك)
  - (٣) سقط في أ.
- (٤) يعني من اعتقل لسانه فأوصى بشيء بالإيماء لا يعتبر عندنا، ويعتبر عند الشافعي؛ لأن الإشارة قائمة مقام العبارة في الأخرس لعجزه فكذا هذا. (ابن ملك)
  - (٥) لأن الوصية تبرع، وهو ليس من أهله. (ابن ملك)
- (٦) لأن الوصية استخلاف من وجه؛ لأن يجعله خليفة في بعض ماله، والجنين يصلح خليفة في الإرث فكذا في الوصية. (ابن ملك)
  - (٧) أي يجوز وصية حمل جاريته لفلان. (ابن ملك)
    - (٨) لتيقن وجوده عند الإيصاء. (ابن ملك)
- (٩) يعني إذا أوصى بجارية لفلان إلا حملها صحت الوصية؛ لأن إفراد الحمل بالوصية صحيح فيصح استثناؤه. (ابن ملك)
  - (١٠) أي قبول الوصية. (ابن ملك)
  - (١١) لأن الوصية تعليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر قبولها بعده. (ابن ملك)
    - (١٢) في أ: يملك.
- (۱۳) لأنه لو ثبت الملك بغير قبول لتضرر به الموصى له، إذا كانت الوصية بعبد زمن أعمى حيث يجب عليه نفقته. (ابن ملك).
  - (١٤) في أ، ب: الموصى له بعد الموصي.
    - (١٥) في ب: فتملكها.
- (١٦) أي ورثة الموصى له؛ لأن الوصية قد نمت بموت الموصي لا تحتمل الفسخ من جهته. (ابن ملك)
  - (١٧) أي للموصي. (ابن ملك)
  - (۱۸) بأن قال: رجعت عما أوصيت به. (ابن ملك)
- (١٩) بأن يفع في الموصى به فعلاً يدل على الرجوع كما إذا أوصى بقطن فغزله أو باعه أو شاة فذبحها. (ابن ملك)

مجمع البحرين وملتقى النيرين 🛶

ويَجْعَلُ<sup>(۱)</sup> (س) جُحودَهُ<sup>(۲)</sup> رجوعاً<sup>(۳)</sup>، وخالفه <sup>(٤)</sup> (م)، ويختار (د)<sup>(٥)</sup> للفتوى<sup>(٢)</sup>.
وإذا أوصى إلى آخر<sup>(٧)</sup> فقبِلَ في وجهه ورَدَّ في غير وجهه فليس بردِّ<sup>(٨)</sup>، وإن ردَّها في وجهه صح<sup>(٩)</sup>، وإن سكت<sup>(١٠)</sup> (د) حتى مات<sup>(١١)</sup> خُيِّر الوصيُ<sup>(٢١)</sup>، فإن رُدَّ<sup>(٣)</sup> ثم قَبِلَ اعتبرنا (ز)<sup>(٤)</sup> قبولَه إن لم يُخْرِجُه القاصي لا رَدُّه مطلقاً<sup>(٥)</sup>، أو بالثلث<sup>(٢١)</sup> فقال: لا أَقْبُلُهُ<sup>(٧)</sup> ثم قَبلَ بعد موته أجزناه <sup>(٨)</sup> (ز).

(١) أبو يوسف. (ابن ملك)

(٢) أي إنكار الموصى وصيته. (ابن ملك)

(٣) لأن الجحود نفي في الماضي والحال، فكان أقوى من الرجوع إذا هي نفي في الحال فقط، ولهذا قالوا: إذا جحد المرتد الردة كان تائباً. (ابن ملك)

(٤) محمد. (ابن ملك)

(٥) في أ: س.

(٦) لأن الرجوع إثبات للوصية في الماضى، والجحود نفي لأصل العقد فلا يجامعه الرجوع، ولهذا قالوا: جحود النكاح لا يكون طلاقاً. (ابن ملك)

(V) أي جعله موصياً. (ابن ملك)

(A) لأنه لما قبل في وجهه اعتمد الموصي على قوله فلو جاز له الرد بغير حضرته كان ذلك تغريزاً به؛ لأنه حينئذ يموت بلا وصي فلم يجز كما لم يجز للوكيل أن يعزل نفسه بغير حضرة الموكل. (ابن ملك)

(٩) إذ لا غرر فيه لإمكان أن يوصى إلى آخو. (ابن ملك)

(١٠) الوصي فلم يقبل في وجهه، ولم يرد. (ابن ملك)

(١١) الموصي. (ابن ملك)

(١٢) إن شاء قبل وإن شاء رد فلو باع شئياً من تركته يكون قبولاً، ونفذ بيعه سواء علم بالوصايا أو لا، بخلاف الوكيل، إذا لم يعلم بالتوكيل فباع لا ينفذ؛ لأن الوصاية خلافه لثبوته حال انقطاع ولاية الميت فلم يتوقف على العلم كالوراثة، وأما التوكيل فليس باستخلاف لثبوته حال قيام الموكل فلم يص بغير علم من يثبت عليه. (ابن ملك)

(١٣) الوصي الإيصاء في غيبته أو بعد موته. (ابن ملك)

(۱٤) في أ: د.

(١٥) يعنى قال زفر: رده معتبر سواء أخرجه القاضي أو لم يخرجه؛ لأن الايصاء يرتد برده فلو رده في وجهه يرتد فكذا في غيبته. (ابن ملك)

(۱٦) یعنی لو أوصی بثلث ماله. (ابن ملك)

(١٧) في حال حياته. (ابن ملك)

(۱۸) وقال زفر: لا يجوز قبوله بعد رده؛ لأن الوصية بطلت بالرد، فلا يصح قبوله بعد ذلك كالإقرار إذا رد بتكذيب المقر له لم يصح تصديقه بعده. (ابن ملك)

ويَضُمُّ القاضي إلى العاجز (١) مَنْ [٩٣/ب] يُعِينُه (٢)، فإن شَكَى (د)(٣) إليه ذلك (٤) لا يجيبه (°) حتى يتحققه (<sup>۲)</sup>. فإن ظهر (<sup>۷)</sup> عجزُه (<sup>۸)</sup> أصلًا (<sup>۹)</sup> استبدل به (۱۰)، وإن شكى (د) منه الورثة (١١) لا يَعزله (١٢) حتى يظهر (١٢) له خيانَتُه (١٤).

وإن أوصى إلى عبدِ أو كافرِ أو فاسقِ أخرجه (١٥)، ونَصَبَ غيرَهُ (١٦) أو إلى عَبْد نفسيه (١٧)، وفي الورثة كبار لم تصح (١٨)، وإن كانوا صغاراً فهي (١٩) صحيحة (٢٠) (ح) أو إلى اثنين (٢١) يجيز (٣) (س) انفراد أحدهما بالتصرف مطلقاً (٢٢). ومنعناه (٢٤) إلا من شراء

```
(١) أي الوصى العاجز. (ابن ملك)
```

<sup>(</sup>٢) رعاية الحق الموصي والورثة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) سقط في ب.

<sup>(</sup>٤) أي إن شكى الوصي للقاضي عجزه عن القيام بالوصية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي القاضي إلى شكايته، ولا يضم إليه آخر لاحتمال كذبه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) أي يتيقن عجزه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٨) أي عجز الوصي للقاضي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) أي بحيث لا يكون قادراً على التصرف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) غيره رعاية للجانبين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي من الوصى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي القاضى؛ لأنه استفاد الولاية من الميت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) في ب: ظهر، في أ: تظهر.

<sup>(</sup>١٤) فإذا ظهرت عزله، لأن الميت إنما استخلفه لأمانته فلما فاتت ينوب القاضي منابه في الإيصاء إلى أمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) القاضى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) إنماماً للنظر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) يعني إذا جعل عبده وصيًّا. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) الإيصاء؛ لأن للكبير منعه عن التصرف في نفسه فتخلوا الوصية عن فائلتها. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٩) أي الوصية إلى عبده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٠٠) عند أبي حنيفة، ولا يصح عندهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) أي إذا أوصى إلى رجلين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۲۲) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٣) أي في جميع الأشياء؛ لأن الوصاية سبيلها الولاية، وهو وصف شرعي لا يتجزئ فثبت لكل منهما على الكمال كولاية الإنكاح للأخوين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٤) في ب: حم. أي قالا: لا ينفرد؛ لأن الولاية ثبت بالتفويض فيراعي وصفه، وهو الاجتماع؛ إذ هو شرط مفيد، وما رضي الموصي إلا باجتماع رأيهما إلا فيما لا يحتاج إلى الرأي كقبول الهبة.

كَفُنِّ ، وتجهيزٍ، وطعام الصغيرِ، وكسوتِه، وردٍّ وديعةِ بعينها، وقضاءِ دينِ (١)، وخصومِة، وقبولِ هبةٍ، وتنفيذِ وصيةٍ بعينها (٢) أو إلى كل (د) (٢) منهما (١) على انفراده (٥) ينفرد كالوكيلين (١)، وقيل (د): على الخلاف (٧).

وإذا أوصى إلى آخر<sup>(^)</sup> نجعله (ع) وصِيًّا في التركتين<sup>(^)</sup> أو في تركة نفسه<sup>(٠١)</sup> فهو وصي (ح)<sup>(۱۱)</sup> فيهما<sup>(۱۲)</sup>، وخصَّاه<sup>(۱۲)</sup> به<sup>(۱۱)</sup>.

ولو أوصى إلى زيد في الأعيان (١٥)، وبَكْرِ في الديون (١٦) خص (١٧) (م) كلاً بما خصه (۱۸)، وقالا: هما وصيان فيهما (۱۹).

(ابن ملك)

- (١) إن كانت التركة من جنس الدين. (ابن ملك)
- (٢) إذا كانت تخرج من الثلث، فإن التصرف في هذه الأشياء ضروري، والضرورات مستثناة. (ابن ملك)
  - (٣) سقط في ب.
  - (٤) أي إذا أوصى إلى كل من الوصيين. (ابن ملك)
    - (٥) كل منهما بالتصرف اتفاقاً. (ابن ملك)
  - (٦) يعنى إذا وكل كل واحد على انفراده ينفرد بالتصرف؛ لأنه صار راضياً برأيه وحده. (ابن ملك)
- (V) يعني في هذه المسألة وفي التي قبلها الخلاف واحد؛ لأن وجوب الوصية عند الموت فيصيران وصيين عند الموت. (ابن ملك)
  - (٨) يعني إذا مات الوصي فأوصى إلى آخر. (ابن ملك)
- (٩) أي تركة الوصي، وتركة الميت الأول، وقال الشافعي: لا يكون وصِيًّا في تركة الميت الأول؛ لأن الوصي كالوكيل ثم الوكيل لا يملك أو يوكل غيره فكذا الوصي. (ابن ملك)
  - (١٠) يعني إذا أوصى إلى آخر في تركة نفسه. (ابن ملك)
    - (١١) سقط في أ.
    - (١٢) أي في التركتين. (ابن ملك)
      - (۱۳) في ب: سم.
- (١٤) أي قالا: هو وصي في تركة نفس الوصي دون الموصى الأول؛ لأنه نص على الإيصاء في تركة نفسه فيقتصر عليه. (ابن ملك)
  - (١٥) أي في التصرف في الأموال المعينة. (ابن ملك)
  - (١٦) أي أوصى إلى بكر في تقاضي الديون. (ابن ملك)
    - (۱۷) محمد. (ابن ملك)
  - (١٨) كالمضاربة إذا خصها ببعض التجارة تختص به. (ابن ملك)
    - (١٩) أي في الأعيان والديون. (ابن ملك)

ويجوز  $(c)^{(1)}$  أن يحتال  $(c)^{(1)}$  بمال اليتيم إن كان خيراً له، وبيعُه  $(c)^{(1)}$  منه أو شراؤُه لنفسه  $(c)^{(1)}$  وفيه نفعُ للصبي جائز (c)

وأجزنا (ز) للأب شراء مال ولده (٢) من نفسه بمثل القيمة (٧).

ولا يقترض (د) (<sup>(۱)</sup> الوصي ماله <sup>(۹)</sup>، ويجوز (د) للأب <sup>(۱۱)</sup>. وليس (د) <sup>(۱۱)</sup> لهما <sup>(۱۱)</sup> ا إقراضُه <sup>(۱۲)</sup>، ويجوز (د) للقاضي <sup>(۱۱)</sup>.

ولا يجوز (د) بَيعُه (۱٬۰ )، وشرؤاه (۱٬۱ ) له بغَبْنِ فاحش (۱٬۲ )، ويضارب (د) في ماله (۱۸)، ويدفعه (د) مُضَارَبَةً (۱۸)، ويأكل (د) (۲۲ منه (۲۱ ) عند الحاجة (۲۲ ).

وإذا كان في الورثة صغارٌ وكبارٌ غُيَّبٌ (٢٣)، وحضورٌ (٢٤) فللوصي بيعُ عقارِهم

(٧) وقال زفر: لا يجوز. (ابن ملك)

(٨) سقط في أ.

(٩) أي مال اليتيم. (ابن ملك)

(١٠) الاقتراض من مال ولده. (ابن ملك)

(١١) سقط في أ.

(١٢) أي للوصى والأب. (ابن ملك)

(١٣) حفظاً لمال الصغير من الضياع. (ابن ملك)

(١٤) إقراضه لقدرته على الاستيفاء بالحبس وغيره. (ابن ملك)

(١٥) أي بيع الوصي للصبي. (ابن ملك)

(١٦) في أ: ولا شراؤه.

(١٧) قيد به؛ لأن بالغبن اليسير جائز. (ابن ملك)

(١٨) أي يأخذ الوصى مال اليتيم مضاربة. (ابن ملك)

(١٩) لأنه قائم مقام الأب. (ابن ملك)

(٢٠) سقط في أ.

(٢١) أي الوصي من مال اليتيم. (ابن ملك)

(۲۲) إذا ذهب فيما يتعلق لحاجته. (ابن ملك)

(٢٣) جمع غائب. (ابن ملك)

(٢٤) جمع حاضر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) زاد في أ: د. أي قبل الوصى الحوالة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي بيع وصي الأب شيئاً من ماله من الصبي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي شراء الوصي عيناً من مال الصبي لنفسه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) الصغير. (ابن ملك)

(ح)(١)، وعروضهم(٢)، وقالا: إن كانوا حضوراً لم يَبِعْ نصيبَ الكبار (٣) أو غُيباً (١) باع عروضهم لا غيرُ (٥).

وله بيعُ كل التركة (٢) (ح) لدَيْنِ أو وصية (٧) بنقد (د)، ولا نَقْدَ (د) فيها، والورثة (د)  $^{(\Lambda)}$  كبارٌ حضورٌ، وقالا: بِقَدْرِهِمَا  $^{(\Lambda)}$ ، وشهادةُ الوصيين لوارثِ كبيرٍ في مال الميت مردودة (٢) (ح)، وفي غيره  $^{(11)}$  مقبولة  $^{(11)}$  (ح). وأجازاها مطلقاً (١٣).

ولو شهد اثنان لاثنتين بألف هي دين [٤/٩٤] على ميت (١٤)، وشهد هذان لهما بمثل دلك (١٥٠) يَرُدُهما (١٦) (س) في قوله أدَّيْتُ دلك (١٥٠)، ويصدِّقه (١٩١) (س) في قوله أدَّيْتُ عَرَاجَه (٢٠٠)، وجُعْلَ عبدِه الآبقِ بغير بينة. وأوجبها (٢١) (م).

<sup>(</sup>١) في أ: ع.

<sup>(</sup>٢) من نصيب صغارهم وكبارهم عند أبي حنفية. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) عروضاً كان أو عقاراً، وله بيع نصيب الصغار من العروض، والعقار. (ابن ملك) (٤) أي إن كان الورثة الغائبين كباراً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي لا يملك بيع عقارهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) يعني إذًا كان دين على الميت أو كان قد أوصى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>٩) أي للوصي أن يبيع مقدار الدين والوصية؛ ولأن البيع للدين والوصية، فلا يجوز إلا بقدرهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) أي شهادتهما في غير مال الميت. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) أي في الوجهين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٤) أي شهد رجلان لرجلين بأن لهما على الميت ألفاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي شهد المشهود لهما أن الشاهدين على الميت ألفاً بعد دعواهما ذلك. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي لا يقبل أبو يوسف الشهادتين في الدين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) أي لا يقبل إذا شهد أن الميت أوصى لرجلين بألف فادعى الشاهدان أن الميت أوصى لهما بألف، وشهد الموصى لهما أن الميت أوصى للشاهدين بألف لا تقبل الشهادتان اتفاقاً. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>١٩) أي أبو يوسف الوصي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢٠) أي خراج الأرض للصبي. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢١) محمد. أي قال: لا يصدق إلا ببينة كما لو فرض القاضي عليه نفقة ذي رحم محرم منه، فقال الوصى: أديتها. (ابن ملك)

وإذا قضى مريضٌ دينَ بعضِ غرمائِه ثم مات نشارك (ع) الباقين معه<sup>(۱)</sup>، وأجازواه (ك) للورثة إبطالَ ما أجازوه من تصرفاته <sup>(۲)</sup>. وجعلوا (ك) حكم الحامل عند الطَّلقِ كمرض الموت<sup>(۲)</sup> لا من بعد سته أشهر<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يعني لا يكون القابض أحق بما قبضه بل سائر الغرماء يشاركونه على قدر حصصهم، وقال الشافعي: هو أحق بما قبض؛ لأنه قضى دينه من مال نفسه وملَّك الغريم بالقبض فيحتص به كما في حال الصحة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) يعنى إذا أجاز الورثة تبرع الْمُورَّث في مرضه إبطاله بعد موته عندنا، وقال مالك: ليس لهم ذلك؛ لأنّهم أبطلوا حقهم، وإذا بطل لا يعود. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني حكم الحامل كحكم الأصحاء عندنا حتى يعتريها الطلق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) يعني قال مالك: حكمها بعد مضي ستة أشهر من زمان العلوق حكم المريض مرض الموت؛ لأن ولادتها يتوهم بعد ستة أشهر ساعة فساعة، والولادة مظنة الهلاك. (ابن ملك)

فصل [في الإيصاء بالثلث وغيره]

أوصى لزيد بسيف قيمتُه مَّائة، ولبَكْرٍ بسدس<sup>(۱)</sup> ماله، وله خسمائة (۲) يَأْخُذُ بكرٌ سدسَها الله وزيدٌ خمسة أسداس السيف وسدس السيف بينهما الله (ح)، وقالا: لبكر سبُع السيف، ولزيد الباقي (۰).

وإن أوصى لخالد<sup>(۱)</sup> معهما<sup>(۱)</sup> بثلث ماله، ولا إجازة، فالسيف مقسوم (ح) بثلاثة وستين سهما<sup>(۱)</sup> لزيد تسعة وعشرون، ولبكر سهمان، ولخالد خمسة، وللورثة سبعة وعشرون، والنقد بثلاثمائة (۱) وخمسة عَشَرَ، لبكر ثلاثون، ولخالد ستون، وللورثة مائتان وخمسة وعشرون. وقالا: يُقْسَمُ باثني عشر، لزيد ستة، ولبكر سهم، ولخالد سهمان، وللورثة ثلاثة (۱۱)، والنقد (۱۲) بستين (۱۳)، لبكر خمسة، ولخالد عشرة، وللورثة خمسة ولربعون أو لزيد (۱۱) بكل ماله، وأن يباع عبدُه (۱۰) من بكر بألف، وقيمتُه ألف، ولا مال غيرُه (۱۱) فهو مقسوم (۱) (ح) (۱۸) باثني عشر لزيد سهم، والباقي يباع (ح) من بكر بأحد غيرُه (۱۲)

<sup>(</sup>١) في أ: بثلث.

<sup>(</sup>٢) أي والحال أن له خمسمائة درهم سوى السيف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي سلس الخمسمائة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) أي بين زيد وبكر نصفان عند أبي حنيفة بناء على أن القسمة عنده بطريق المنازعة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) يعني عندهما، يقسم السيف على سبعة أسهم لصاحب السدس سهم، ولصاحب السيف ستة أسهم بناء على أن القسمة عندهما بطريق العول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) في ب: بخالد.

<sup>(</sup>٧) أي مع زيد وبكر. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>٩) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) أي النقد مقسوم بثلاثمائة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني عندهما القسمة بطريق العول. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) أي يقسم النقد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) في أ: لستين.

<sup>(</sup>۱٤) أي إن أوصى لزيد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) أي عبد الموصى. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) أي غير العبد، ولم يجز الورثة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٧) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۸) سقط في ب.

عشر سهماً من ألف ثلاثة أسهم منها(۱) لزيد(٢)، ويأمر (س) ببيع كله من بكر، وبدفع(٢) ثلث الثمن (س)(٤) إلى زيد(٥)، وأمر(١) (م) لزيد بسدسه، ويبيع (س)(١) خمسة الأسداس من بكر بخمسة أسداس الألف منها لزيد(١) سهم، ويأخذ الورثة الباقي على الأقوال(١) أو بثلث، ولا إجازة(١١) اقتسماه(١١) نصفين(١١) أو بثلث، وسلس(١١) فأثلاثاً(٤١) أو بكل، وثلث فالكل مقسوم(١٥) (ح) أسداساً مع الإجازة(١٦)، والثلث (ح) [٤٩/ب] مع

(٦) محمد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي من أحد عشر . (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) عند أبي حنيفة الموصى له بجميع المال. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) في أ: يدفع.

<sup>. (</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>٥) يعني عند أبي يوسف: يباع جميع العبد من الموصى له بألف درهم، ويدفع ثلث الثمن إلى الموصى له بالمال، والثلثين إلى الورثة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) في ب: م، وسقط في أ.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: لزيد منها.

<sup>(</sup>٩) يعني عند محمد الموصى له بالمال، يضرب بجميع الرقبة في الثلث، والموصى له بالبيع بضرب جميع الرقبة في الثلث أيضاً؛ لأنه الوصية فيما وراء الثلث، وإن بطلت في حق الاستحقاق فقد بقيت في حق الضرب فإذا استوفيا في الضرب في الثلث يصير الثلث بينهما نصفين. ولما صار الثلث على سهمين صار الكل ستة أسهم فللموصى له بالمال سلس العبد، ويباع خمسة أسداسه بخمسة أسداس الألف، ويدفع سهم واحد من الثمن إلى الموصى له بالمال ليتم له الثلث، وبقي للورثة أربعة أسهم. فاتفق أبو حنيفة ومحمد على أنه لا يباع جميع العبد، وقال أبو يوسف: يباع جميعه؛ لأن الموصى له بالمال. وقالا: إن الميت أوصى بجميع المبل، والعبد والثمن كلاهما من وكذلك حق الموصى له بالمال. وقالا: إن الميت أوصى بجميع المال، والعبد والثمن كلاهما من المال، فينفذ وصيته فيهما. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٠) يعني لو أوصى ثلث ماله لرجل، ولآخر ثلث ماله أيضاً، ولم نجز الورثة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۱) أي الثلث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) لأنهما تساويا في سبب الاستحقاق. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٣) حتى إن أوصى ثلث ماله لرجل سدسه لآخر ولا إجازة. (ابن ملك) ۗ

<sup>(</sup>١٤) يعني يقتسمان أثلاثاً على قدر حقهما فيأخذ صاحب الأقل سهماً، وصاحب الأكثر سهمين. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٥) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٦) فيفرض المال ستة دراهم، ولا نـزاع لصاحب الثلث في أربعة فاستوت منازعتهما في سهمين فينصف فصار لصاحب الكل خمسة، ولصاحب الثلث سهم. (ابن ملك)

عدمها (۱) نصفین، وقالا: أرباعاً فیهما فیهما (۲) أو بنصف، وثلث، ولا إجازة (۱) فالثلث نصفان (۱) وقالا: أخماساً (۱۰).

والإمامُ لا يضرب (ح) (٢) للموصى له بما زاد على الثلث (٧) إلا في المحاباة، والسعاية، والدراهم المرسلة (٨) أو بسهم (٩) من ماله فله (ح) (١١) أخس السَّهام (١١)، ولا يزاد على الثلث (١٤) على السدس (١٢)، وقالا: مثل أحد أقل (١٢) سهامهم. ولا يزاد على الثلث (١٤)

(٤) بينهما عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٥) يعني يقسم بينهما على خمسة أسهم سهمان لصاحب الثلث، وثلاثة أسهم لصاحب النصف. (ابن ملك) (٦) سقط في أ.

 (٧) قالوا ضرب في ماله إذا جعل، يعني لا يجعل الإمام للموصى له بما زاد على الثلث شيئًا على حذف المفعول، ولا يعطيه إلا في المحاباة وأختيها وعناهما يضرب بجميع ما أوصى. (ابن ملك)

(٨) يعني الإمام يوافقهما في هذه الفصول. (ابن ملك)

(٩) أي إن أوصى. (ابن ملك)

(١٠) سقط في أ.

(١١) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(١٢) اعلم أن أبا حنيفة قال في كتاب الوصايا في هذه المسألة ينظر إلى أخس سهام ورثة الموصي، وإلى سلس ماله أيهما كان أقل يعطي للموصى له ذلك فعلى هذه الرواية جوز أبو حنيفة النقصان عن السلس، ولم يجوز الزيادة عليه، وفيه رواية الجامع الصغير قال: ينظر إلى أخس سهام الورثة، وإلى سلس ماله أيهما كان أكثر يعطي له ذلك فعلى هذه الرواية جوز الزيادة على السلس، ولم يجوز النقصان عنه. (بن ملك)

(۱۳) سقط في ب.

(١٤) يعني يعطي للموصى له أحس سهام الورثة سواء كان مثل السدس أو أقل أو أكثر إلا أن يزيد على الثلث يعطى له الثلث إلا أن يجيز الورثة الزيادة على الثلث.

صورة المسألة: رجل مات وترك ابناً وامرأة، وقد أوصى لرجل سهماً، فعنده على رواية الوصايا يعطي له أخس سهام الورثة، وهو شن المرأة، فيزاد أخس السهام على الفريضة، وهي شانية فيصير تسعة يعطي للموصى له سهم، وللمرأة الثمن سهم، للابن ما بقي، وعلى رواية الجامع الصغير: يعطي له السدس من ماله؛ لأنه أكثر من أخس السهام، فيجعل المال على ستة لحاجتنا إلى السدس فيعطي له سهم بقيت خمسة، وللمرأة من ذلك الثمن فلا يستقيم فضربنا ستة في مخرج الكسر، وذلك ثمانية فيصير شانية وأربعين للموصى له سهم مضروب في ثمانية، وهو سدس ماله بقي أربعون فتمنه خمسة للمرأة والباقي للابن، وإن مات وترك امرأة وأخا فأخس السهام الورثة الربع فعلى رواية كتاب الوصايا يعطي له السدس؛ لأن تجوز الزيادة على السدس على تلك الرواية، ويجوز النقصان عنه، وأخس سهام الورثة أكثر من السدس فيعطي له السدسد سهم من الرواية، ويجوز النقصان عنه، وأخس سهام الورثة، وأنه أقل من الثلث وعلى رواية الحامع الصغير: على قول أبي حنيفة يعطي له الربع؛ لأن يعطيه الأكثر من السدس، ومن أخس الحامع الصغير: على قول أبي حنيفة يعطي له الربع؛ لأن يعطيه الأكثر من السدس، ومن أخس

<sup>(</sup>١) يعني الثلث عنده مقسوم مع عدم الإجازة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي في الإجازة وعدم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) يعني إن أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر ثلثه، ولم يجز الورثة. (ابن ملك)

أو بجزء (۱) أعطاه الورثة ما شاؤوا (۲) أو بثلث دراهمه أو غنمه فهلك ثلثاها، والسثلث (۱) يخرج من ثلث ماله أعطيناه (۱) (ز) (ن) كل الباقي لا ثلثه (۱) أو بثلث ثيابه المختلفة الجنس (د) (۱) فهلك ثلثاها، والباقي يخرج من الثلث (۱) أخذ ثلثة (۱) أو بثلث (۱) ثلاثة أعُبُد فمات اثنان فله (ح) ثلث الثالث (۱۱)، وقالا: كله (۱۲) أو بأمة (۱۳) فولَدَت بعد موته (۱۲) ثم قَبِلَ الوصية فإن خرجا من الثلث (۱۱)، وإلا (۱۲) فهو مأخوذ (ح) (۱۷) من الأم (۱۸) والستمامُ من السولد (۱۹) (ح)، وقسالا: منهما جميعاً (۲۰)

سهام الورثة على تلك الرواية، والربع أكثر من السلس فيعطي له ذلك. (ابن ملك)

(١) أي إن أوصى بجزء من ماله. (ابن ملك)

(٢) لأن الجزء مجهول، يتناول القليل والكثير، والوارث قائم مقام الموصي فتكون البيان إليه. (ابن ملك).

(٣) أي والحال أن الثلث. (ابن ملك)

(٤) أي الموصى له. (ابن ملك)

(٥) سقط في أ، ب.

(٦) أي قال زفر: له ثلث ما بقي؛ لأن التركة مشتركة بين الموصى له والورثة أثلاثاً مما هلك هلك على الشركة وما بقي بقي عليها كما إن كان الموصى به أجناساً مختلفة. (ابن ملك)

(٧) سقط في ب.

(٨) في أ: من ثلث ماله.

(٩) سقط هنا في أ: أخذ ثلثه، زاد: أعطينا كل الباقي لا ثلثه. أي ثلث الباقي اتفاقاً لعدم استحقاق الموضى له الباقي بالقسمة فلم تكن الوصية متعلقة به لعدم حريان القسمة فيها حبراً. (ابن ملك)

(١٠) يعني إن أوصى بثلث. (ابن ملك)

(١١) أي تلث العبد الباقي عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(١٢) أي كل العبد الباقي. (ابن ملك)

(١٣) يعني من أوصى بأمَّة لرجل قيمتها تْلاثمائة. (ابن ملك)

(١٤) أي موت الموصي ولد قيمته ثلاثمائة قبل القسمة. (أبن ملك)

(١٥) بأن يكون المال الفاً وشانمائة يأخلهما. (ابن ملك)

(١٦) أي إن لم يخرجا بأن كان المال ألفاً ومائتين فثلثه أربعمائة. (ابن ملك)

(١٧) سقط في أ.

(١٨) زاد في أ، ب: ح.

(٩) يعني عند أبي حنيفة يعتبر الأم من ذلك أو لا، فيدفع إليه فيبقى مائة، فيكون ذلك من الولد؛ لأن الأم أصل في الوصية؛ لأن الإيصاء وقع بها وسرى إلى الولد بسبب اتصاله بالأم، فالولد تابع لها فيه فلا يزاحم الأصل. (ابن ملك)

(٢٠) يعني الثلث شائع في الولد والأم نصفين مائتان في الولد ومائتان في الأم، فيكون للموصى له ثلثاً كل واحد منهما، وباقي المال للورثة؛ لأن الولد متصل بالأم حين الوصية، فيكون الولد موصى به أيضاً، فيستويان كما إذا أعتقهما. (ابن ملك) أو بالف<sup>(۱)</sup>، ولَه عَيْنٌ ودَيْنٌ، فإن خرَجتُ<sup>(۲)</sup> من ثلث العين دُفعَتُ إليه، وإلا<sup>(۱)</sup> أخذ ثلث العين، وثلث مايخرج من دين حتى يستوفي<sup>(۱)</sup> أو بالثلث<sup>(۱)</sup> لزيد و بكر فإذا بكر ميت أخَلَ زيد كلَّه<sup>(۱)</sup> أو قال: هو بينهما<sup>(۱)</sup> فنصفه<sup>(۱)</sup> أو بالثلث<sup>(۱)</sup>، ولا مال له<sup>(۱)</sup> فاكتَسَب استحق ثلُت مايَمُلكُ عند موته<sup>(۱۱)</sup> أو به<sup>(۱۱)</sup> لزيد أو بكر فهي<sup>(۱۱)</sup> باطلة<sup>(۱۱)</sup> (ح)، ويأمرهما<sup>(۱۱)</sup> (س) باقتسامه صلحاً<sup>(۱۱)</sup>، وخير <sup>(۱۱)</sup> (م) الورثة في التعيين أو به لزيد، وللمساكين قسمه (م) بينه وبين اثنين أثلاثاً أثلاثاً (۱۱)، وقالا: بينه وبين مسكين نصفين (۱۲) أو بنصيب ابنه لم تصح<sup>(۱۲)</sup> أو بمثله صح<sup>(۲۲)</sup> فإن كان له ابنان أخذ الثلث (۱۲) أو بأحد

- (٥) أي إن أوصى بثلث ماله. (ابن ملك)
- (٦) أي كل الثلث؛ لأن الميت ليس بأهل للوصية فلا يزاحم الحي الذي هو أهل لها. (ابن ملك)
  - (٧) أي إن قال: الموصى ثلث مالي بين زيد وبكر. (ابن ملك)
    - (٨) يعني يكون لزيد نصف الثلث. (ابن ملك)
      - (٩) أي إن أوصى بالثلث. (ابن ملك)
        - (١٠) وقت الوصية. (ابن ملك)
- (١١) لأن الوصية استخلاف مضاف إلى مابعد الموت، ويثبت حكمة بعده، فيشترط وجود المال عند الموت سواء اكتسبة بعد الوصية أو قبله. (ابن ملك)
  - (١٢) أي إن أوصى بالثلث. (ابن ملك)
    - (١٣) الوصية. (ابن ملك)
  - (١٤) عند أبي حنيفة بجهالة الموصى له، والقضاء بالجمهول باطل. (ابن ملك)
    - (١٥) أبو يوسف. (ابن ملك)
    - (١٦) لأنه المستحق، ولا يتعدونه. (ابن ملك)
      - (۱۷) محمد. (ابن ملك)
      - (١٨) من المساكين. (ابن ملك)
  - (١٩) الثلث لفلان، وتلثاه لهما؛ لأن الاثنين في الوصية جمع كالميراث. (ابن ملك)
- (٢٠) لأن الجمع المحلى بلام التعريف مفيد لاستغراق فإذا تعذر صرفه إلى جميع أفراده يصرف إلى
   الواحد. (ابن ملك)
  - (٢١) لأن ذلك إيصاء بمال الغير. (ابن ملك)
    - (۲۲) لأن مثل الشيء غيره. (ابن ملك)
  - (٢٣) لأن نصيبه مثل نصيب أحلهما فيكون له الثلث. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي إن أوصى لرجل بألف درهم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي الألف الموصى به. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أي إن لم يخرج. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) الموصى به، ولو أخذت الألف كلها من العين لتضرر الورثة؛ لأن للعين مزية على الدين. (ابن ملك).

نصيب (١) بنيه (٢)، وهم (٣) ثلاثة، ولآخر بالثلث، ولا إجازة يأمر (٤) (س) لهذا بثلثي الثلث، وثلاثــة آلاف(١) فادعــي زيد أن أبهم أوصى له بألف فصدَّقه أحدهم(١٠) أمرناه (ز)(١١) [٥٩/أ] بدفع ثلث نصيبة (١٢) لا بثلاثة أخماسه (١٣) أو ابنين (١٤) فصدَّقه أحدُهما أمرنا (١٥) له بثلث قسمة (١٦) لا بنصفه <sup>(١٧)</sup>.

ولـو أعـتق (١٨) أو حَابَـي (١٩) أو وهـب اعتُبِر (٢٠) مـن الثلث (١١) فإن حابي ثم اعــتق، وضـاق الـثلث فالمحابـاة أولى (٢٢) (ح) (٢٢) أو عَكَـسَ (٢٤) فهمـا

(٢) أي بمثل أحد نصيبهم قدر المضاف هنا؛ لأن الإيصاء بنصيب ابنه غير جائز. (ابن ملك)

(٣) أي والحال أن بينه. (ابن ملك)

(٤) أبو يوسف للآخر. (ابن ملك)

(٥) فيكون الثل بينهما أثلاثاً. (ابن ملك)

(٦) أي محمد للآخر. (ابن ملك)

(٧) في أ: بخمسة.

(٨) سقط في أ: بنين.

(٩) في أ: ألاف.

(١٠) أي أحد البنين، وكذبه الآخران. (ابن ملك)

(١١) في أ: م.

(١٢) أي بثلث الألف. (ابن ملك)

(١٣) وقال زفر: يعطيه المقر ثلاثة أخماس ما في يده. (ابن ملك)

(۱٤) يعني لو كان للميت ابنان. (ابن ملك)

(١٥) زاد في أ: د.

(١٦) في ب: قسمته.

(١٧) يعني قال زفر: يأخذ نصف مافي يده. (ابن ملك)

(١٨) المريض في مرض موته. (ابن ملك)

(١٩) أي باع شيئاً بأقل من قيمته أو اشتراه بأكثر منها. (ابن ملك)

(۲۰) کله. (ابن ملك)

(٢١) لأنها تبرعات. (ابن ملك)

(٢٢) عند أبي حنيفة يعني تنفذ المحاباة، فإن فضل شيء يصرف إلى العتق، وقالا: العتق أولى فإن فضل شيء فللمحاباة. (ابن ملك)

(۲۳) سقط في ب.

(٢٤) يعني إن أعتق عبداً قيمته ألف، ثم اشترى عبداً قيمته ألف بألفين فحصل المحاباة بألف وجميع ماله ثلاثة آلاف، ولم يسع الثلث للعتق والمحاباة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) في أ: أو بمثل نصيب أحد بنيه.

مجمع البحرين وملتقى النيرين 🗕

سواء (7) (ح)، ونصفه للعتقين فنصف الثلث للمحاباة (7)، ونصفه للعتقين (7)أو أُعْــتَقَ بين محاباتين فنصفه (٤) للأول (٥)، ونصفه (٦) بين الثانية، والعتق (٧)، وقالا: العتقُ، وقالا: العتقُ أولى مطلقاً (^). وقدَّمْنَا (ز) ماقدّم (٩) مطلقاً (١٠).

ولسو اشترى ابنَه (١١) في مرضه بألف وقيمتُه خمسمائة، وأعتق عبداً قيمتُه خمسمائة، وهما المالُ<sup>(۱۲)</sup> فالمحاباة نافذة (۱۳) (ح)، وعليهما (ح) السعاية (<sup>(۱۱)</sup> في قيمتهما $(^{\circ})$ ، والابن  $(-)^{(17)}$  لا ير $(^{\circ})$ ، وقالا: العتق أولى $(^{\circ})$ ، ويسعى الابن حده $(^{\circ})$ ،

(٢) سقط في ب.

(٣) يعني ما أصاب العتق الأول وبين العق الأول، والثاني نصفين عند أبي حنيفة؛ لأنهما من جنس واحد. (ابن ملك)

(٤) زاد في ب: ح.

(٥) زاد في أ: ح.

(٦) زاد في أ: ح.

(٧) أي النصف الآخر بين المحاباة الثانية والعتق عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٨) أي في الصور كلها. (ابن ملك)

(٩) الموصى. (ابن ملك)

(١٠) ما للنفي يعني قال ظفر: إذا حابي المريض، وعتق والثلث لا يكفيهما، ولا يجيزه الورثة فما ذكره أولاً فهو أولى؛ لأن تقديمه يدل على كونه أهم عنده. (ابن ملك)

(١١) المريض. (ابن ملك)

(۱۲) يعني لا مال له غيرهما ثم مات. (ابن ملك)

(١٣) عند أبي حنيفة؛ لأنه اجتمع هنا ثلاث وصايا:

١- وصية بزيادة خمسمائة على قيمته.

٢- وصية لابنه بإعتاقه بالسرية.

٣- ووصية للعبد الآخر بإعتاقه. فالبائع أولى بالوصية فيسلم الثلث كله له؛ لأن المحاباة مقدمة على العتق عنده. (ابن ملك)

(١٤) يعني على العبدين أن يسعيا. (ابن ملك)

(١٥) عنده؛ لأن البائع استحق كل الثلث؛ لأن ثلث المال خمسمائة والمحاباة أيضاً خمسمائة. (ابن ملك) (١٦) سقط في أ.

(١٧) عند؛ لأنه كالمكاتب ما دام يسعى. (ابن ملك)

(١٨) من المحاباة فيصرف الثلث كله إلى العبد الآخر، وعتق بغيسر سعاية. (ابن ملك)

(١٩) في جميع قيْمته؛ لأن العتق في المرض وصية، ولا وصية لوارث، والابن وارث هنا، والعتق لا يرتد فلزمه السعاية، ثم إن كانت السعاية مثل نصيبه تقاصا، وإن كانت أكثر منه يسعى في الفضل،

<sup>(</sup>١) عند أبي حنيفة يعني يكون للبائع محاباة بقدر خمسمائة، ويسعى العبد في نصف قيمته خمسمائة، وقالا: العتق أولى. (ابن ملك)

وَيَرِثُ<sup>(۱)</sup> أو بألف<sup>(۲)</sup>، وهي قيمته، وله ألفان<sup>(۳)</sup> عَتَقَ ووَرِثُ<sup>(۱)</sup>، والسعاية<sup>(٥)</sup> لا تجب<sup>(١)</sup>(ح).

ولو أوصى أن (٢) يُشتَرى بكُل ماله عبدٌ فيَعتق فَلم يجيزوا (٨) فهي باطلة (١٥) (ح) (١٠)، ولو أوصى أن (١١) يُشتَرى بالثلث (١١) أو جذه (١٦) المائة (١٦)، ويَعْتِقَ (١٤) فهلك بعضها (١٥) فالباقي لا يعتق (ح) به (١٦) أو بأن يحج (د) جها (١٨) فهلك بعضها حُجَّ بالباقي من حيث يَبْلُغُ (١٨)، ويُقدَّم (١٩) الفرائض (٢٢) كالحج، والزكاة، والكفارة (٢١)، ومن غيرها (٢٢) ما قدَّمه (٢٢) أو

وإن كانت أقل منها يأخذ الفضل على السعاية . (ابن ملك)

(۱) الابن لكونه حرّاً مديوناً، ولا وصية لوارث، وعلى البائع أن يرد خمسمائة ردّاً للمحاباة؛ إذ العتق يرجح عليها. (ابن ملك)

(٢) يعني إذا اشترى المريض ابنه بألف. (ابن ملك)

(٣) سواه. (ابن ملك)

(٤) الابن اتفاقاً؛ لأنه يخرج من الثلث. (ابن ملك)

(٥) زاد في أ: ح.

(٦) عليه عند أبي حنيفة، وقالا: يسعى في قيمته؛ لأن العتق في المرض وصية للوارث، لكن نقض العتق بعد وقوعه غير ممكن، فيجب نقضه. (ابن ملك)

(٧) زاد في أ: «بأن».

(٨) أي الورثة تلك الوصية. (ابن ملك)

(٩) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(١٠) سقط في أ، ب.

(١١) أي بثلث ماله، فيعتق عنه. (ابن ملك)

(۱۲) زاد في أ: د.

(۱۳) أي لو أوصى بأن يشتري بهذه المائة عبد. (ابن ملك)

(١٤) في ب: فيعتق.

(١٥) أي بعض المائة. (ابن ملك)

(١٦) أي لا يشتري بالباقي من المائة عبد فيعتق عند أبي حنيفة، وقالا: يشتري بالباقي عبد فيعتق؛ لأنه نوع قربة، فيجب تنفيذها ما أمكن اعتباراً بالوصية بالحج. (ابن ملك)

(۱۷) أي لو أوصى بأن يحج بهذه المائة. (ابن ملك)

(١٨) في أ: تبلغ. أي من مكان يمكن أن يحج بالباقي اتفاقاً؛ لأنها قربة محضة، هي حق الله، فلا يتبدل المستحق. (ابن ملك)

(١٩) في أ: تقدم.

(٢٠) يعني إذا أوصى بوصايا تقدم الفرائض منها سواء قدمها الموصى أو أخرها. (ابن ملك)

(۲۱) لأنها أقوى. (ابن ملك)

(٢٢) أي إذا أوصى بوصايا متساوية في القوة يقدم. (ابن ملك)

(۲۳) الموصى إذا ضاق. (ابن ملك)

لعبده بالثلث (۱) فثلُثه (۲) حرّ (۳) (ح) بعد موته (۱)، وعليه (ح) (۱) السعاية (۲) في ثلثيه (۱) وله (۸) (ح) (۱) ثلث باقي ترکته (۱۱)، وقالا: يَعتِقُ كلُّه (۱۱)، ويتمم له الثلث من الباقي (۱۲).

ولو قال  $\binom{(1)}{1}$  لغير المدخول بها: أنت طالق أو عبدي هذا حرَّ، ومات بحه  $\binom{(1)}{2}$  فنصفه حر $\binom{(0)}{1}$  (ح). وعليه (ح) السعاية في نصفه  $\binom{(1)}{1}$ ، ولها ميراثها (ح)، ومهرها  $\binom{(1)}{1}$  (ح)، وقالا: نصف الميراث، وثلاثة أرباع المهر  $\binom{(1)}{1}$ ، ويأمرها  $\binom{(1)}{1}$  (س) باستيفاء ذلك من السعاية، وغيرها  $\binom{(1)}{1}$ ، وأمرها (م) بنصف المهر منها  $\binom{(1)}{1}$ ، والباقي من غيرها  $\binom{(1)}{1}$ .

(٣) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٤) أي موت المولى؛ لأنه من جملة ماله فملك ثلث نفسه فعتق ثلثه. (ابن ملك)

(٥) سقط في أ.

(٦) زاد في أ: د.

(٧) أي تلثي قيمته للورثه. (ابن ملك)

(٨) أي للعبد. (ابن ملك)

(٩) سقط في أ.

(١٠) زاد في أ: ح. لأنه كالمكاتب عنده، والوصية لمكاتبه صحيحة. (ابن ملك)

(۱۱) من الثلث؛ لأنه حر مديون. (ابن ملك)

(١٢) يعني إن بقي من الثلث شيء دفع إلى العبد، وإن لم يخرج من الثلث يسعى في قدر ما ضاق عن الثلث. (ابن ملك)

(١٣) في صحته إنما لم يصرح به؛ لأنه الأصل حالة الصحة، ولهذا لم يصر فارًّا. (ابن ملك)

(١٤) أي من غير أن يطأها، ولا يبين إنه اختار أحلهما. (ابن ملك)

(١٥) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(١٦) لأنه يعتق في حال، ولا يعتق في حال فينتصف. (ابن ملك)

(١٧) لأنها لا تطلق عند أبي حنيفة؛ لأنه مادام حيّاً، أحدهما غير واقع في المعين كما هو مذهبه، فلو وقع إنما يقع بعد الموت، والعتق يقع بعد الموت دون الطلاق. (ابن ملك)

(١٨) لأن الطلاق يقع في حال دون حال، فإن وقع بطل الميراث، وسقط نصف المهر، وإن لم يقع لا يبطل شيء من المهر، الإرث فبنصف الميراث، وينصف نصف المهر فيبطل ربع المهر، ونصف الميراث فبقي لها نصف الميراث، وثلاثة أرباع المهر. (ابن ملك)

(١٩) أي أبو يوسف تلك المرأة. (ابن ملك)

(٢٠) من التركة؛ لأنه كلها تركة. (ابن ملك)

(٢١) في أ: منهما. أي أمر محمد باستيفائها نصف المهر من السعاية. (ابن ملك)

(٢٢) يعني أمر محمد باستيفاء ربع المهر، ونصف الميراث من سائر التركة دون السعاية؛ لأنها تدعي زيادة المهر والميراث بسبب أن العتق يقع في الصحة، ولم يقع الطلاق، والعتق لا يوجب السعاية

<sup>(</sup>١) يعنى إذا أوصى لعبده بثلث ماتله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي ثلث العبد. (ابن ملك)

ولو أعتق المريض أمته (١) ثم تزوجها (٢)، وقيمتُها (د) (٣) أكثر من الثلث فنكاحُها فاسد (٥).

ولو أوصى بخدمة عبده (٢) أو سكنى [٥٩/ب] دارة (٧) سنين معلومة أو أبداً فإن خرج العبدُ من الثلث سُلِّمَ للخدمة (٩) وإن كان هو المال (١٠) خَدَمَه (١١) يوماً والورثة (١٢) يوماً والورثة (١٢) يوماً والورثة (١٢) يوماً والورثة (١٣) يومين (١٣) فإن مات (١٤) نعيده (ع) إليهم (١٥) أو في حياة الموصي (١٦) بطلت (١٢) ولو سكن ثلثها (١٨) وهي المال (١٩) فالوارث لا يَمْلِكُ (ح) (٢٠) بيع الثلثين (٢١) ويجيز (٢٢)

فقد أقرت بأنه لا حق لها في السعاية فأما قدر نصف المهر فواجب بكل حال وقع الطلاق أو لا فكان في كل التركة. (ابن ملك)

(١) وقيمتها ألف مثلاً. (ابن ملك)

(٢) بمائة، وذلك مهر مثلها، ودخل بها ثم مات. (ابن ملك)

(٣) سقط في ب.

(٤) يعني إن كان قيمتها لا تخرج من الثلث بعد دفع مهر المثل من جميع المال؛ لأنه دين، وقيمتها وصية، والدين مقدم على الوصية. (ابن ملك)

(٥) عند أب حنيفة. (ابن ملك)

(٦) في أ: عبد.

(٧) في أ: دار.

(٨) جاز. (ابن ملك)

(٩) لأن الثلث حق الموصى، فلا يزاحمه الورثة فيه. (ابن ملك)

(١٠) يعني إن لم يكن له مال غير العبد. (ابن ملك)

(١١) أي العبد الموصى له. (ابن ملك)

(۱۲) أي خدم الورثة. (ابن ملك)

(١٣) لأنه تجزئ العبد ممكنة فتعينت المهاباة. (ابن ملك)

(١٤) الموصى له بالمنفعة. (ابن ملك)

(١٥) أي يعود العبد إلى الورثة عندنا، وتبطل الوصية، وقال الشافعي: لا يعود، بل يرث منفعته ورثة الموصى له؛ لأنها مملوكة وقت الموت فيرثها كالعين. (ابن ملك)

(١٦) أي لو مات الموصى له في حال حياة الموصي. (ابن ملك)

(١٧) الوصية؛ لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، ولا يتصور تمليك الموصى له بعد موته فتبطل. (ابن ملك)

(۱۸) أي لو سكن الموصى له بسكنى الدار ثلثها. (ابن ملك)

(٩١) أي والحال أن ماله هو الدار فقط. (ابن ملك)

(٢٠) سقط في أ.

(٢١) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)

(٢٢) أي أبو يوسف؛ لأنه حالص ملكهم فجاز تصرفهم فيه بالبيع. (ابن ملك)

مجمع البحرين وملتقى النيرين 📤

(س) أو لذا بخاتم (۱) ثم لآخر بفصه (۲) يعطي (۳) (س) الفص ً للثاني (۱) وجعله (۱) بينهما (۱) وقيل (د): كونه (۱) بينهما وفَاق والوصية بمركبة في سبيل الله غير معتبرة (۱) (ح). وأجازاها بالوقفية (۱۹) أو بالثلث (۱۰) في سبيل الله يخص (س) الجهاد (۱۱) وأضاف (م) منقطعي الحاج (۱۲).

<sup>(</sup>۱) أي لو أوصى لرجل بخاتم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي لو أوصى لرجل آخر بفص ذلك الخاتم. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أبو يوسف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) لأن الفص يدخل في الوصية الأولى دلالة، وقد جعلها الموصي للثاني صريحاً، فيعتبر الصريح دون الدلالة. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٥) أي محمد الفص. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٦) لأن تسمية الخاتم تسمية للفص، وقد جعله الموصي للثاني من غير رجوع عن الأول فاجتمع فيه وصيتان فيشتركان. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٧) أي كون الفص. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٨) عند أبي حنيفة؛ لأنها في معنى الوقف، ووقف المنقول لم يكن جائزاً عتده، فلم يجز إيصاؤه لجهالة من ينفق عليه، ولا ينتفع بدونه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٩) بناء على أن وقف المنقول جائز عندهما، ويكون في يد الإمام ينفق عليها من بيت المال. وأبو يوسف وإن لم يجوز وقف المنقول مقصوداً لكن وافق محمداً في وقف الكُرّاع والسلاح في سبيل الله للآثار. (ابن ملك)

<sup>(</sup>۱۰) یعنی لو أوصی بثلث ماله. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١١) يعني يجعله أبو يوسف مختصًّا للغزاة؛ لأنهم هم السابقون إلى الفهم في العرف. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١٢) يعني قال محمد : يجوز أن يعطي لمن انقطع عن الحج. (ابن ملك)

فصل [في الوصية للأقارب وغيرها]

إذا أوصى لجيرانه، فهي للملاصقين (١) وقالا: لهم ولغيرهم مِمَّنْ يسكن علته (٢) ويجمعهم مسجدُها أو لأصهاده (٢) كانت (١) لكل (٥) ذى رحم محرم من امرأته، أو لأختانه (١) فلزوج (٧) كل ذات (٨) رحم محرم منه (٩) أو لأقربائه، فهي (١١) للأقرب (ح) (١١) فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه اثنين (٢) فصاعداً (١١). وقالا: لكل من يُنسَبُ (١١) إلى أقصى أب له في الإسلام (١٥)، ولا يدخل الوالدان، والولدُ (١١) وأدخل (١١) (م) (١٨) الجدَّ وولدَ الولد (٢١)، ولو كان له (٢٠) عمّان، وحالان، فهي (٢١) للعمين (٢٢) (ح). وقالا: بينهم وولدَ الولد (٢١)، ولو كان له (٢٠) عمّان، وحالان، فهي (٢١) للعمين (٢٢)

- (٢) في أ: بمحلتهم.
- (٣) أي لبو أوصي لأصهاده. (ابن ملك)
  - (٤) الوصية. (ابن ملك)
    - (٥) سقط في ب.
- (٦) يعني لو أوصى لأختانه. (ابن ملك)
  - (٧) في أ: فللزوج.
    - (٨) في أ: ذي.
- (٩) كأزواج البنات والعمات والخالات، والعرف هكذا، والحكم على العرف. (ابن ملك)
  - (١٠) أي الوصية. (ابن ملك)
    - (١١) سقط في أ، ب.
  - (١٢) يعنى يكون الوصية الاثنين منهم. (ابن ملك)
    - (١٣) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
  - (١٤) إليه سواء كان محرماً أو واحداً أو اثنين. (ابن ملك)
- (١٥) هو أول أب أسلم أو أول أب أدرك الإسلام، وإن لم يسلم على حسب ما اختلف فيه المشايخ. (ابن ملك)
  - (١٦) في الأقرباء اتفاقاً؛ لأنهم لا يسمون أقرباء عرفاً. (ابن ملك)
    - (١٧) محمد في الوصية الأقربائه. (ابن ملك)
      - (۱۸) في ب: مد.
  - (١٩) وقالا: لا يدخلان؛ لأن القريب بقرابة الولاد لا مطلق اسم القريب عرفاً. (ابن ملك)
    - (٠٠) أي للموصى له حين الوصية لأقربائه. (ابن ملك)
      - (٢١) أي الوصية. (ابن ملك)
    - (٢٢) عند أبي حنيفة؛ لأن الأقربية معتبرة عنده. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي تلك الوصية يكون للجيران الملاصقين عند أبي حنيفة؛ لأن الجاورة هي الملاصقة يستوي فيه المسلم والكافر والذكر والأنثى. (ابن ملك)

أرباعاً (۱) أو لسبني فسلان، وله (۲) ذكور، وإناث يخص (۱) (س) ذكورَهم (٤)، وأشرك (٥) (م) (١) بيسنهم بالسوية كما في ولد فلان (٢) (د) (٩) أو لورثته (٩) قُسمَت (١) للذكر مثل حيظ الأنشين (١١) أو لأهله، فهي (1) لزوجته (١١) (ح). وقالا (١٤): لكل من في عياله (١٥) أو لموالسيه (١١)، ولسه مسوالي أب وَرِثَ ولاءهم (٢١) يجعلها (١٨) (س) لهم (١٩)، ولسو كسان لسه مسوالي (٢٢) منعسنا (ز) (٢١) الشركة (٤١)

(١) لأنهما لا يعتبران الأقربية، ولو كان له عم واحد، فله نصف الثلث عنده له الثلث، ولو كان له عم وعمة فالوصية للعم ، والعمة سواء لاستوائهما في القرابة وضع في القرابة؛ لأنه لو قال: لقرابته أو لذي نسبه يستحق الواحد كل الوصية اتفاقاً. (ابن ملك)

(٢) أي لفلان. (ابن ملك)

(٣) أبو يوسف. (ابن ملك)

(٤) بالوصية؛ لأن اسم البنين حقيقة في الذكور دون الإناث. (ابن ملك)

(٥) محمد. (ابن ملك)

(٦) سقط في أ.

(٧) أي كما أوصى لولد فلان يتناول لفظ الولد الكل اتفاقاً. (ابن ملك)

(٨) سقط في أ.

(٩) يعني لو أوصى لورثة فلان. (ابن ملك)

(١٠) الوصية. (ابن ملك)

(١١) اعتباراً للميرات. (ابن ملك)

(۱۲) زاد في ب: د. أي الوصية. (ابن ملك)

(١٣) عند أبي حنيفة؛ لأن الأهل في الغالب زوجته. (ابن ملك)

(١٤) الوصية. (ابن ملك)

(١٥) اعتباراً للعرف. (ابن ملك)

(١٦) يعني إذا أوصى لموالي فلان، وليس لفلان موال أعتقهم. (ابن ملك)

(١٧) يعني كان أبوه أعتق عبيدًا فمات، وورث ولايتهم. (ابن ملك)

(١٨) أي أبو يوسف الوصية. (ابن ملك)

(١٩) أي لموالي أبيه إن لم يكن له موالي؛ لأنه ورث ولاؤهم عن أبيه فصار كمواليهم، ولهذا يجزئ ميراته، فيتناوله مطلق الاسم. (ابن ملك)

 (٢٠) محمد أي قال: لا شيء لهم؛ لأن موالي الرجل حقيقة معتقوه، وهم معتقو غيره، وإنما يجوز ميرائهم بسبب العصوبة. (ابن ملك)

(٢١) سقط في أ.

(٢٢) أي للموصي عبيد أعتقهم، وموال أعتقهم أبوه فمات. (ابن ملك)

(٢٣) سقط في ب.

(٢٤) أي لا يدخل في الوصية مواليه، وموالي أبه عندنا، فعند أبي يوسف الوصية لمواليه خاصة إن كان له موال ، وإن لم يكن فلموالي أبيه، وعند محمد لا شيء لموالي أبيه، وقال زفر: يدخلون؛ لأنهم

→ كتاب الوصايا

أو للمسجد<sup>(١)</sup> من غير ذكر اتفاق<sup>(٢)</sup> يبطلها<sup>(٣)</sup> (س)، وأجازها<sup>(٤)</sup> (م).

كلهم مواليه الآن. (ابن ملك)

<sup>(</sup>١) أي لو أوصى ثلث ماله للمسجد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٢) أي من غير أن يقول: ينفق على المسجد. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٣) أبو يوسف تلك الوصية؛ لأن المسجد ليس بأهل للملك، والوصية تمليك، فإذا ذكر النفقة عليه كان وقفاً على مصالحه. (ابن ملك)

<sup>(</sup>٤) محمد حملاً لكلامه إلى الصرف إلى مصالحه تصحيحاً له. (ابن ملك)

كتاب الفرائض

يُبْدَأُ (د) (١) بقضاءِ الدَّيْنِ بعدَ التَّجْمِيزِ، والدَّفْنِ ثُمَّ تَنَفَّدُ (د) (٢) الوَصَايا، ثم يُقْسَمُ (د) الباقى بين الورَيَّة (٢).

ويُستَحَقُ (د) (٥) الإرثُ:

١- برَحِمٍ.

٢- ونِكَاحٍ.

٣- ووَلاَءٍ.

ويُبْدَأُ (١) (د) (٧):

١ - بذوي الفروض.

٢- ثم بالعصباتِ النسبيةِ (د).

٣-ثم بالمعتِّقِ (د).

٤ - ثم عصبته (د)(١).

٥- ثم الرَّدِّ (د).

٦- ثم ذوي الأرحام (د)<sup>(٩)</sup>.

٧- ثم مولي الموالاة (د) [٩٦](١٠)،

(٣) متعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة:

١ –أولها تجهيزه، ودفنه؛ لأن اللباس وستر العورة من الحوائج الأصلية الضرورية مقدم على الديون والنفقات وجميع الواجبات حالة الحياة، فكذا بعد الممات اعتباراً لأحدي الحالتين بالآخري لجامع الحاجة.

٢ –قضاء الدين من جميع ما بقي من ماله.

٣-تنفيذ الوصايا من ثلث ماله بعد قضاء الدين.

٤ - القسمة بين الورثة على فرائض الله. (المصنف)

- (٤) في ب: مستحق.
  - (٥) سقط في أ.
  - (٦) في ب: نبدأ.
    - (V) سقط في أ.
    - (٨) سقط في أ.
    - (٩) سقط في أ.
- (١٠) هنا سقط الورقة ٩٧.

<sup>(</sup>١) سقط في ب.

<sup>(</sup>٢) سقط في أ، ب.

◄ كتاب الفرائض

٨- ثم المقر له(١) بنسب لم يَشْبت،

٩- ثم المُوصَى له (٢) بأكثر من الثلث،

١٠- ثم ببيت المال (٣).

ويَمْنَعُ منه:

١ – الرِّقُّ.

٢ - والقَتْلُ كما مر.

٣- و اختلاف الملتين (٥).

ويُفْرَضُ للزوجةِ الثُّمُنُ مع ولد أو ولد ابن، والربعُ لها عند عدمهما، وللزوج مع أحدهما، والنصفُ له عند عدمهما، وللبنت، ولبنت الابنِ عند عدمها، وللأختِ للأبوين، [وللأختِ لأب] (١٠) عند عدمها، وللأب، والجدِ السُّدُسُ مع ولد أو ولد ابن الأبوين، وللأم مع أحدهما أو اثنين من الإخوة، والأخوات، وللجدة فصاعداً أو لبنت الابنِ مع البنت، وللأخت للأب مع الأخت للأبوين، وللواحدِ من ولد الأمِّ، والتُلُثُ للاثنتين فصاعداً من ولد الأمِّ، وللأم عند عدم مَنْ لَهَا معه السدسُ، ولَهَا ثُلُثُ الباقي بعد فرضِ الزَّوْجَيْنِ (١٢) في زوجة، وأبوين أو زوج، وأبوين، والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فَرْضُهُ النصفُ إلا الزوجُ الله الزوجُ .

<sup>(</sup>١) زاد في أ، ب: د.

<sup>(</sup>٢) زاد في أ، ب: د.

<sup>(</sup>٣) زاد في أ، ب: د.

<sup>(</sup>٤) زاد في أ، ب: د.

<sup>(</sup>٥) زاد في أ، ب: د.

<sup>(</sup>٦) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٧) زاد في أ، ب: د.

<sup>(</sup>٨) زاد في أ، ب: د.

<sup>(</sup>٩) في ب: عدمهما.

<sup>(</sup>۱۱) زدت من نسخة ب.

<sup>(</sup>١١) في ب: الابن.

<sup>(</sup>١٢) في ب: أحد الزوجين.

<sup>(</sup>١٣) هذا بيان أنصباء ذوي السهام المقدرة، وبيان أحوالهم. (المصنف)

فصل [في العصبات]

يَحْرُزُ العصبةُ بنفسهِ كلَّ ذكر (١) لم يدخُلْ في نسبته إلى الميت أُنثَى ما أَبْقَت (٢) الفرائضُ، ويُقَدَّمُ الأقربُ الابنُ ثم ابنه، وإن سَفَلَ ثم الأبُ، ويكونُ مع البنت عصبةً ذا سَهْمٍ ثم الجدُّ الصحيحُ (٢) وإن علا ثم الأخُ ثم ابنه [ وإن سفل ثم العم ثم ابنه ] (٤) وإن سفلَ ثم عم الأب ثم ابنه ثم عم الجدِّثم ابنه، ويُقدَّمُ من كان لأبوين على من هو لأب (٥).

وتَصِيرُ عصبةٌ بغيرِهِ البناتُ بالابن، وبناتُ الابنِ (٢) بابنِ الابنِ، والأخوات (٧) لأبوين (٨) بأخيهِنَّ، والأخوات لأب بأخيهِنَ (٩)، ومع غيره (١٠) الأخواتُ مع البنات (١١)، ويُجْعَلُ (٢١) عصبةُ ولدِ الزنا، والملاعنةِ مولي الأمِّ (٢١)، وتُختَمُ العصباتُ بالمعتقِ ثم عصبته (١٠)، وإذا ترك أبا مولاه وابنَ مولاه يُعظي (١٥) الأبَ السدسَ والابنَ (١٦) الباقي، وقالا الكلُّ للابن، أوجدُه (١٧)، وأخاه فهو للجدِّ (٨٥) وقالا بينهما.

<sup>(</sup>١) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٢) في ب: أبقيت.

<sup>(</sup>٣) زاد في أ، ب: د.

<sup>(</sup>٤) زدت من نسخة أ، ب.

<sup>(</sup>٥) العصبة هو الذي ليس له سهم مقدر، فيأخذ ما أبقاه دون السهام المفروضة، وإذا انفرد يأخذ جميع المال، والعصبة نوعان: عصبة نسبية، وعصبة سببية. أما النسبية فأنواع ثلاثة: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره. (المصنف)

<sup>(</sup>٦) زاد في أ، ب: د.

<sup>(</sup>Y) في ب: لأخوات.

<sup>(</sup>٨) زاد في أ: د.

<sup>(</sup>٩) في ب: أختهن. هذا بيان النوع الثاني من العصبات النسبية، وهو العصبة بغيره، وهم أربع من النساء صرن عصبة بأخيهن، والبنات صرن عصبة بالابن، وبنات الابن بابن الابن، والأخوات لأب وأم بأخيهن، والأخوات لأب بأختهن. (المصنف)

<sup>(</sup>۱۰) زاد في أ، ب: د.

<sup>(</sup>١١) هذا هو النوع الثالث من العصبات النسبية، وهو العصبة مع غيره، وهن الأخوات لأبوين أو لأب صرن عصبة مع البنات وبنات الابن. (المصنف)

<sup>(</sup>۱۲) زاد في أ، ب: د.

<sup>(</sup>١٣) عصبة ولد الزنا، وولد الملاعنة مولي أمهما، لأنه لا أب لهما. (المصنف)

<sup>(</sup>٤) هذا بيان العصبة من قبل السبب. (المصنف)

<sup>(</sup>١٥) زاد في أ، ب: س.

<sup>(</sup>١٦) زاد في أ، ب: س.

<sup>(</sup>۱۷) في ب: جده.

<sup>(</sup>۱۸) زاد في ب: ح.

فصل [في الحجب والسقوط]

ولا يُحْرَمُ (١) ستةٌ بحال الأبُ (٢) أو الابنُ، والأمُّ، والبنتُ، والزوجان (٣).

ويَحْجُبُ<sup>(٤)</sup> الأَقْرَبُ مُمَّنْ هو<sup>(٥)</sup> الأبعدَ<sup>(٦)</sup>، ولا يَرِثُ<sup>(٧)</sup> مَنْ يُدْلِي بشخصٍ معه إلا ولدَ الأمِّ(^)، ولا يَحْجُبُ ( المَخْرُومُ ( ١٠).

ويَحْجُبُ (١١) المحجوبُ بالإحوةِ والأحواتِ يَحْجُبُهُمْ الأَبُ، ويَحْجُبُونَ الْأُمُّ من

التُّلُّث إلى السدس.

ويَسْقُطُ بَنُوا الأَعْيَانِ بالابن، وابنه، والأب، وكذا بالجَدِّ<sup>(۱۲)</sup>، وقالا: يُقَاسِمُهُمْ على أصولِ زيدٍ، وبنوا العلاُّتِ بِهِمْ، وهؤلاء، وبنو الأخْيَافِ بالولدِ، وولدِ الابنِ، والأبِ، والجدِّ، والجدَّات (١٣)، مطلقاً بالأمِّ، والأَبَوَان بالأب.

وتَحْجُب القُرْبَي البُعْدَي وارثةً كانت أو مَحْجُوبَةً، وإذا اجْتَمَعَتَا، وهَذه أُمِّ أُمِّ أُمِّ أَمِّ أَب قَسَمَ السدس (١٤) بينهما أَثْلاَثاً، وهما أَنْصَافاً.

وإذا اسْتَكْمَلَ البِّنَاتُ أو الأخواتُ لأَبَوَيْنِ فَرْضَهُنَّ سَقَطَ بَنَاتُ الابنِ والأَخَوَاتُ لأب إلا بتعصيبِ ابنِ ابنٍ أو أخٍ مُوَازٍ أو نازلٍ وَيَأْخُذُ أَحَدُ ابْنَيْ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لأمُّ السدسَ،

<sup>(</sup>١) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٢) في ب: للأب.

<sup>(</sup>٣) ني أ: زوجات.

<sup>(</sup>٤) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٥) في ب: سواهم.

<sup>(</sup>٦) زاد في أ: د.

<sup>(</sup>٧) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٨) والحجب على نوعين: حجب نقصان وحجب حرمان. فأما حجب النقصان فهو أن يحجب ذو فرض من سهم إلى سهم، وأما حجب الحرمان فستة لا يحرمون أبداً الأب والابن والأم والبنت والزوج والزوجة. (المصنف)

<sup>(</sup>٩) زاد في أ، ب: د.

<sup>(</sup>١٠) في ب:المحجوب. وهذا كالكافر والعامل والعبد لا يحجب حرمانًا ولا نقصانًا؛ لأنهم غير وارئين لعدم أهليتهم والعلة يفقد لفقد الأهلية ويفوت بفوت شرط من شرائطه. (المصنف)

<sup>(</sup>۱۱) زاد في أ:د.

<sup>(</sup>۱۲) زاد في أ:د.

<sup>(</sup>۱۳) زاد في أ:د.

<sup>(</sup>١٤) زاد في أ:د.

مجمع البحرين وملتقى النيرين 🔷

ويقتسمانِ الباقي، ولو تَرَكَتْ زَوْجاً، وأُمَّا، وإخوةً لأمِّ، وإخوةٌ لأبوينِ أَخَذَ الزَّوْجُ النَّوْجُ النَّوْثِ النَّصْفَ، والأمُّ السَّلَامُ الثُّلُثَ، ولا نُشْرِكُ<sup>(۱)</sup> معهم الإخوةَ لأَبَوَيْنِ.

فصل [في العول والرد]

إذا زادت السهامُ على الفريضة فقد عَالَتْ فَتَعُولُ السَّتَهُ إلى عشرةَ وِثْراً، وشَفَعاً، واثني عَشَرَ إلى سبعة عَشَرَ وِثْراً، وأربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين كامرأة (٢)، وثنتين، وأبّو فَضُلُ عَنْهَا (٢) يَرُدُّه (٤) عليهم بقَدْرِ سِهَامِهِمْ إلا على الزوجَيْنِ فَإِن التَّحَلَ (٤) جنسين فمن عدد جنسُ المردود عليهم قُسمَتْ المسألةُ من عدد رؤوسِهم، وإن كان (٢) جنسين فمن عدد سهامِهم، وإن كان (٢) مع الأولِ مَنْ لا يُردُّ عليه أُعْطِي فَرْضَه من أقلُ مخارجه، وقُسمَ الباقي على من يَردُ عليه كزوج، وثلاث بنات، وإن [٧٩/ب] لم يستقم، فإن وافق (د) (٨) رؤوسِهم كزوج، وست بنات ضُرِب وَقْقُهَا في مَخْرَج فرضِ مَنْ لا يُردُّ عليه، وإلا ضَرَب كلُّ رؤوسِهم فيه كزوج، وحمس بنات، وإن كان (د) مع الثاني مَنْ لا يُردُّ عليه قُسمَ الباقي من مخرج فرض مَنْ لا يُردُّ عليه على مسألةٍ من يُردُّ عليه كزوج وأربع جدات، وست أحوات لأمَّ، وإن لم يستقم (٣) ضَرَبْتَ سِهامَ مَنْ لا يُردُّ عليه في مَخْرج فرض مَنْ لا يُردُّ عليه وسَّهام مَنْ لا يُردُّ عليه في من عزج فرض مَنْ لا يُردُّ عليه وسَّهام مَنْ لا يُردُّ عليه في من عزج فرض مَنْ لا يُردُّ عليه وسَّهام من يرد عليه في من عزج فرض من لا يردُ عليه في مسألة مَنْ يُردُّ عليه وسَّهام من يرد عليه (١) فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه في مسألة مَنْ يُردُّ عليه وسَّهام من يرد عليه (١) فيما بقي من من من جرج فرض من لا يرد

<sup>(</sup>١) زاد في أ:ع.

<sup>(</sup>٢) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>٣) زاد في أ، ب: ولا عصبة.

<sup>(</sup>٤) زاد في ب:ع.

<sup>(</sup>٥) زاد في أ، ب: د.

<sup>(</sup>٦) زاد في أ، ب: د.

<sup>(</sup>٧) زاد في أ، ب: د.

<sup>(</sup>٨) سقط في أ.

<sup>(</sup>٩) زاد في ب: د.

<sup>(</sup>١٠) سقط في أ: وسهام من يرد عليه.

فصل [في ذوي الأرحام]

نُوَرِّتُ (ع) (١) ذَوِي الأَرْحَامِ، كُلُّ قَرِيبٍ (د) لَيْسَ بِذِي سَهْمٍ، ولا عَصَبَةٍ فَيَأْخُذُ (د) المُنْفَرِ دُ جميعَ المال.

ويَحْجُبُ أَقْرَابُهُمْ الْأَبْعَدَ، ويُقَدَّمُ أَوْلاَدُ البَنَاتِ، وأَوْلاَدُ بَنَاتِ الاْبِنِ ثُمَّ الجَدُّ الفَاسِدُ، ويَحْجُبُ أَقْرَبُهُمْ الْأَبْعَدَ، ويُقَدَّمُ أَوْلاَدُ البَنَاتُ، وهُو مُقَدَّمٌ (دح) على مَا قَبْلَهُ في رواية ثم أولادُ الأَخْوَاتِ لأبويْنِ أو أب (٢) وأولادُ الإخْوة، واللَّخَوَاتِ لأمِّ، وبَنَاتُ الإِخْوة، والجَدُّ مُقَدَّمٌ (ح) عليهم ثم الحالاتُ، والأعمامُ، والعَمَّاتُ لأمَّ، وبَنَاتُ الأَعْمَام، وأولادُ هؤلاء ثم عَمَّاتُ الآبَاء، والأَمْهَاتُ، وأخْوالَهُمْ، وخَالاتُهُمْ، وأَعْمَامُ الأَبَاءِ لأَمِّ، وأعمَامُ الأَمْهَاتِ كلّهم، وأولادُ هؤلاء، وإذا اسْتَوَوْا في دَرَجَة قُدَّمَ وَلَدُ الْوَارِثِ وإذا اختلف الفروعُ، والأصولُ كبنت ابنِ هؤلاء، وإذا اسْتَوَوْا في دَرَجَة قُدَّمَ وَلَدُ الْوَارِثِ وإذا اختلف الفروعُ، والأصولُ كبنت ابنِ بنت بنت اعتبَرَ (م) الأصولَ فَقَسَمَ (١) عليهم أَثْلاَثًا، وأَعْطَى (م) كُلاً من الفروع نَصِيبَ أَصْلُه، وهما الفروعَ فَقَطْ.

[فصل في مسائل شتي]

ويُقْسَمُ (٥) مالُ كُلِّ مِنَ الْغَرْقَي، ونَحْوِهِمْ على وَرَثَتِهِ الأَحْيَاءِ.

وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْجُوسِي قَرَابَتَانِ مُورَّنَتَانِ نُورَنُهُ (عَ) بِهِمَا لَا بِأَقْوَاهُمَا، ولا يَرِثُونَ بَانْكِحَةٍ مُسْتَحِلَةً عِنْدَهُمْ، وَلَوْ تَرَكَ وَلَداً، وحَمْلاً فالموقوفُ نَصِيبُ أربعةِ بَنِينَ (ح)، ووَاحِد، ويَخْتَارُ (س) للفَتْوَي (د) لا اثْنَيْنِ (م).

فصل [في المناسخة]

[/٩٨] فإن مَاتَ بعضُ الوَرَنَةِ قبلَ القِسْمَةِ صَحَّتِ (١) المسألةُ الأولَى ثم الثانيةُ فإن انْقَسَمَ نصيبُ الميتِ الثاني على تَرِكَتهِ فيها، وإن لم يستقِمْ فإن كان بين سِهَامِهِ، ومسألتِهِ مُوافَقَةٌ ضُرِبَ وفْقَ التَّصْحِيحِ الثاني في التَّصْحِيحِ الأَوَّلِ، وإلا ضُرِبَ كُلُّ الثاني في الأُولِ يحصُلُ مَحْرَجُ المسألتَيْنِ فَيُضْرَبُ سِهَامُ وَرَثَةَ الميتِ الأولِ في المضروب، وسِهامُ وَرَثَةِ الميتِ الثانِي في كلِّ مَا في يَدهِ أو في وَفْقِهِ، فإن ماتَ ثالثُ جُعِلَ المَبْلَغُ مَقَامَ الأَوَّلِ، والثالثَةُ مَقَامَ الثَّانِي، وهَلُمَّ جَرًا.

<sup>(</sup>١) سقط في ب.

<sup>(</sup>٢) في أ: لأب.

<sup>(</sup>٣) سقط في أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: قسمهم. (٥) زاد في ب قبل «ويقسم» فصل.

<sup>(</sup>٦) في ب: صححت.

حساب الفرائض(١)

يُخْرَجُ النصفُ من اتنيْنِ، والربعُ من أربعة، والثمنُ من شانية، والثُلُثان، والنُلُثُ من ثلاثة، والسدسُ من ستة فإذا اختلَطَ النصفُ بكلِّ الثلاثة الأُخرِ أو بِبَعْضِهَا فمن ستة أو الربع فمن اثني عَشَرَ أو النُّمُنُ فمن أربعة وعشرين، وإذا انْكَسَرَ سهامُ فريقِ عليهم (٣) الربع فمن اثني عَشَرَ أو النُّمُنُ فمن أربعة وعشرين، وإن وافق سهامُهُم عددهم ضرَبْت ضرَبْت عددهم في أصل المسألة كامرأة وستة الحوة، وإن انكسرَ سهامُ فريقيْنِ أو أكثرَ وعدد وُقَى عددهم في أصل المسألة كامرأة وستة الحوة، وإن انكسرَ سهامُ فريقيْنِ أو أكثرَ وعدد رُؤُوسِهِم مُتَمَاثلة ضَرَبْت أحدُ الأَعْدَادِ في أصلِ المسألة كثلاث بنات وثلاثة أعْمَامٍ، وإن دَخلَ بعضُ الأَعْدَادِ في بعضٍ كأرْبع زوجات، وثلاث جَدَّات، واثني عَشَرَ عَمَّا ضَرَبْت وَفق أَحَدِهما في جميع الآخرِ، والخارجُ في جَدَّةً وَثَمَانِي عَشَرةَ بِثناً وستة أَعْمَامٍ ضَرَبْت وَفق أَحَدِهِما في جميع الآخرِ، والخارجُ في وَفقِ الثالث إن وافق، وإلا في جميع ثم في الرابع كذلك، وإن تَبَاينَت (د) (٥) كامرأتين، وعَشَر بَنَات، وست جَدَّات وسبعة أَعْمَامٍ ضَرَبْت أحدَهما في جميع الثانِي، والحاصلُ في جميع الثانِي، والحاصلُ في جميع الثانِي، والحاصلُ في جميع الرابع.

وإذا أردت (د)<sup>(1)</sup> [٩٨/ب] معرفة التداخل أَسْقَطْتَ الأَقَلُ من الأكثرِ حتى يَفْنِيَهُ أو قَسَمْتَ الأكثرَ على الأقلُ فانقَسَمَ<sup>(٧)</sup> قسمةً صحيحةً كالخمسة مع العشرين أو الموافقة نقصْتَ الأقلُ من الأكثرِ من الجانبَيْنِ فإن تَوَافَقَا في واحد<sup>(٨)</sup> تَبَايَنَا، وإن تَوَافَقًا في اثنين فبالنصفِ أو ثلاثة فبالثُّلُثِ (٩) إلى العَشَرَةِ أو أَحَدَ عَشَرَ فبِجُزَّءِ من أَحَدَ عَشَرَ، وهكذا.

وإذا أردتَ (د) (١٠٠) معرفة نصيب كل فريقٍ من التصحيحِ ضَرَبْتَ ما كان لَهُ في أصلِ المسألةِ في أصلِ المسألةِ يَخْرُجُ نصيبَه ثم إذا ضَرَبْتَ سِهامَ كُلُّ وَارِثِ في

<sup>(</sup>١) في ب: كتاب الفرائض.

<sup>(</sup>٢) سقط في ب.

<sup>(</sup>٣) سقط هنا في ب: ضَرَبْتَ عددَهم في أصل المسالة كامرأة، وأخوين، وإن وافَقَ سِهَامُهُمْ عددَهم.

<sup>(</sup>٤) سقط هنا في أ: من.

<sup>(</sup>٥) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٦) سقط في ب.

<sup>(</sup>٧) زاد في أ: قيمة.

<sup>(</sup>٨) في ب: أحد.

<sup>(</sup>٩) في ب: فبالثالث.

<sup>(</sup>١٠) في أ: سد، سقط في ب.

المضروب يَخْرُجُ نصيبُه(١).

→ كتاب الفرائض

وإذا أردت (د) (٢) قسمة التَّرِكَة بين الورثة أو الغُرَمَاء فإن كان بين التَّرِكَة، والتصحيح موافقة ضرَبْت سِهَامَ كُلُّ وَارِث من التصحيح في وَفْقِ التَّرِكَة ثم قسَمْت المبلغ على وَفْقِ التَّرِكَة ثم قسَمْت المبلغ على وَفْقِ التَّرِكَة ثم قسَمْت المبلغ على وَفْقِ التَصحيح يَخْرُجُ نصيبَ ذلك الوارث، وإن لم يكن بينهما موافقة ضَرَبْت سِهَامَ كُلُّ وَارِث من التصحيح في جميع التركة، وتَعْمَلُ كذلك في معرفة نصيب كُلِّ فريق (٣) يُنْزِلُ (د) (٤) من الورثة أو معموع الديون كالتصحيح، وكلَّ دينٍ كسِهَام وَارِث، ومن صَالَحَ (د) (٥) من الورثة أو الغرَمَاء على شيئ منها (١) طُرِحَ ثم قُسِمَ الباقي على سِهَامٍ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ.

<sup>(</sup>١) سقط في ب.

<sup>(</sup>٢) سقط في ب.

<sup>(</sup>٣) زاد في ب: و.

<sup>(</sup>٤) سقط في أ.

<sup>(</sup>٥) سقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: منهما.

## [الخاتمة]

هذا(١) آخرُ مجمع البحرين وملتقي النَّيِّرَيْنِ، وقد أَتَيْتُ على ما أَسَّسْتُهُ من تلك القواعد واجتهدتُ في التوفيق بين المسائل الشوارد، ولم أَثْرُكُ من الكِتَابَيْنِ إلا مسائلَ يَسِيرَةً طَرَحْتُهَا عمداً، ومسائلَ أُخرَ غَيَّرْتُ صِيَغَهَا قَصْداً أو (٢)زِدْتُ فيها قَيْداً إِيثَاراً للأصَحِّ من المذهب، والأَقْوَي، وتَحَرِّياً للاحْتيَاط في الفَتْوَي، وأنا مُلْتَمسٌ ممن يَنْقُلُهُ أن لا يُهْمِلُ واجِبَ الإعرابِ (٢) فإن المُتشَابِهَ فيه جَمٌّ، وخُصُوصاً في جِنَاسَاتِهَ الخِطَّيَّةِ فإن الاحتياطَ فيهَا حَتْمٌ.

واللهُ هو المشكورُ [٩٩]] على إفاضةِ نِعَمِهِ، والمسؤولُ خاتِمَةَ السُّعَادَةِ بِفَضْلِهِ، و کر مه (٤).

والحمدُ لله ربِّ العالمينَ، وصلي الله على سيدنا محمدِ وآله الطاهرين وبعد فإن شيجنا وسيدنا ومولانا الصدر العالم العامل الرباني الصمد لبني مفخر الفقهاء السابق في ميدان التقوى السائق لفرسان الفتوي أحمد ابن علي ابن تعلب ابن الساعتي مظفر الملة والدين وهو المدرس في المدرسة الشريفة المستنصرية. أدام الله مدار ساعات الأيام بسعادة لقائه وزاد درجاتها بدقائق بقائه.

<sup>(</sup>١) زاد في أ هنا قبل هذا: قال المصنف أدام الله توفيقه، وزاد في ب: قال المصنف رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) زاد في أ: قد.

<sup>(</sup>٣) سقط في ب.

<sup>(</sup>٤) ينهي الناسخ بعد ذلك بقوله: [ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الأكرمين، وعترته الطاهرين، وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكان الفراغ منه في يوم الثّلاثة مستهل شهر الله المحرم الحرام سنة شان وخمسين وشانمائة للهجرة، أحسن الله عاقبتها بمحمد وآله خدمة الفقير الداعي، عبد الله بن على الرفاعي]، زاد في ب هنا: [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم]. وينهي الناسخ بقوله: [وقع الفراغ من تحرير هذه النسخة الشريفة المباركة في يوم الأربعاء من أواخر الصفر في وقت الضحى على يد العبد الضعيف أحمد بن بن أمير أحمد في تاريخ سنة ٨٨٩

## المصادر والمراجع

- ١- مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان.
- ٢- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة المتوفى سنة
   ١٠٦٧).
  - ٣- تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ٤- وفيات الأعيان، لابن خلكان، دار الثقافة، بيروت.
  - ٥- سير أعلام النبلاء، للذهبي شمس الدين محمد بن أحمد المتوفى سنة (٧٤٨ هـ).
- 7- الجواهر المضية في طبقات الجنفية: لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد المتوفى سنة (٧٧٥ هـ).
- ٧- الفوائد البهية في تراجم الحنفية، محمد عبد الحي اللكنوي الهندي، دار المعرفة، بيروت
  - ٨- تذكرة الحفاظ، للذهبي شمس الدين محمد بن أحمد المتوفى سنة (٧٤٨ هـ).
- 9- طبقات ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري، دار صادر، دار بيروت للطباعة والنشر.
- ٠١- تهذيب الأسماء و اللغات، أبو زكريا يحيى بن شرف النووى الشافعي، مطبعة المنيرية.
  - ١١- تهذيب الكمال، للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي.
    - ١٢- مصادر الحق في الفقه الإسلامي، الدكتور عبد الرزاق السنهوري، دار الفكر.
- 17- فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية، على القاري الهروي، مكتب المطبوعات الإسلامية، بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة، ١٩٦٧.
- ١٤- المدخل، أ.د. على جمعة محمد، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهر، ١٩٩٧.
- ٥١- الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير، محمد عبد الحي اللكنوي الهندي، عالم الكتب، ١٩٨٦.
- ١٦ أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني. تاج الراجم بتحقيق محمد خير رمضان يوسف. دار القلم. الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ ١٩٩٢ م.
- ١٧- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٢.
  - ١٨- أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه وفقهه، لأبي زهرة، دار الفكر العربي، ١٩٩٧.

- ١٩- شرح مجمع البحرين لابن ملك، داماد إبراهيم باشا، مخطوط.
- ٠٢٠ شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي، حامع شريف بالسليمانية، مخطوط.
- ٢١ رسالة رسم المفتي (في داخل «مجموعة رسائل ابن عابدين»)، لابن عابدين، دار إحياء التراث العربي.
  - ٢٢- هدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادي، استنبول، ١٩٥١.
- ٢٣ الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد الله مصطفى المراغي، ملتزم الطبع والنشر
   عبد الحميد أحمد حنفى.
  - ٢٤- تحقيق مجمع البحرين وملتقى النهرين، محمد علي سلامة إبراهيم، ١٩٨٣.
- ٢٥ إرشاد أهل الملة إلى أحكام الأهلة، لمحمد بن بخيت المطيعي، مطبعة الأدبية، مصر،
   ١٣١٧ هـ..

٢٦- المكاييل والموازين الشرعية، أ. د. علي جمعة محمد، القدس، ٢٠٠١ .

## فهرس المحتويات

| فصل في الاستنجاء ١٠٦                 | قدمة المحقق قدمة                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| كتاب الصلاة كتاب                     | القسم الأول: الدراسة                   |
| فصل في الأوقات الستي تكره فيها       | لباب الأول: في التعريف بالمؤلف: اسمه،  |
| الصلاة ١٠٩                           | نسبه، شيوخه، تلاميذه، مكانته العلمية،  |
| فصل في الأذان ١١١                    | وفاته، وآثاره العلمية ٧                |
| فصل في شروط الصلاة ١١٤               | الباب الثاني: في تحقيق اسم الكتاب      |
| فصل في صفة الصلاة ١١٨                | ونسبته إلى المؤلف، ومنهجي في التحقيق٥١ |
| فصل في الوتر ١٢٩                     | الــباب الثالث: المعلومات المهمة لمن   |
| فصل في الإمامة ١٣٠                   | يطالع كتب الحنفية ١٧                   |
| فصل في الصلاة في الكعبة ١٣٥          | الباب الرابع: ذكر النُّسُخ             |
| فصل فيما يفسد الصلاة وما يكره        | قسم التحقيق ٧٥                         |
| ا فیها                               | صدرُ الكتابِ ٢٠٠٠٠٠٠٠                  |
| فصل في الحدث في الصلاة ١٣٩           | كتاب الطهارة                           |
| فصل في قضاء الفائت ١٤١               | سنن الوضوء                             |
| فصل في السنن الرواتب وإدراك الفريضة، | فصل في نواقض الوضوء ٧٢                 |
| وفي النوافل وأحكامها والنذر ٣٦       | فصل في الغُسل وكيفيته وموجباته ٧٥      |
| فصل في سجود السهو                    | فصل في الماء الذي يجوز به الوضوء وما   |
| فصل في صلاة المريض ٢٥                | لا يجوز ٧٧                             |
| فصل في سجدة التلاوة ٤٥               | فصل في البئر وأحكامها ٨١               |
| فصل في صلاة المسافر                  | فصل في الأسآر                          |
| فصل في الجمعة 9 ٥                    | فصل في التحري ٨٣                       |
| فصل في صلاة العيدين وتكبيرات         | فصل في التيمم ٨٤                       |
| التشريق                              | فصل في نواقض التيمم                    |
| فصل في صلاة الكسوف والخسوف ٦٧        | فصل في المسح على الخفين ٩١             |
| فصل في الاستسقاء                     | فصل في الحيض والاستحاضة والنفاس        |
| فصل في التروايح                      | وأحكامها                               |
| فصل في صلاة الخوف ٧٠                 | فصل في الأنجاس والطهارة عنها . ١٠١     |

| فصل في الحج عن الغير ٢٣٣                     | فصل في صلاة الجنائز ١٧٢             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| فصل في إحرام الأُمّة والعبد ٢٣٥              | فصل في التكفين ١٧٤                  |
| فصل في القِرَانِ ٢٣٥                         | فصل في الصلاة على الميت ١٧٥         |
| فصل في التّمتعُ ٢٣٧                          | فصل في حمل الجنازة والدفن ١٧٧       |
| فصل في الجنايات على الإحرام ٢٤٠              | فصل في الشهيد ١٧٨                   |
| فصل في جزاء الصيد ٢٤٦                        | كتاب الزكاة ١٧٩                     |
| فصل في الإحصار ٢٥٢                           | فصل في سائمة الإبل ١٨٥              |
| فصل في العمرة ٢٥٤                            | فصل في زكاة سائمة البقر ١٨٦         |
| فصل في الهدي                                 | فصل في زكاة سائمة الغنم             |
| كتاب البيوع ٢٥٨                              | فصل في زكاة سائمة الخيل ١٨٨         |
| فصل فيما يدخل في البيع تبعًا وبيع الثمار ٢٦٢ | فصل في زكاة النقدين ١٨٩             |
| فصل في مسائل متفرقة ٢٦٦                      | فصل في زكاة العروض ١٩٠              |
| فصل في الاستبراء وما يتبعها ٢٦٩              | فصل في العشر ١٩٢                    |
| فصل في عقود أهل الذمة ٢٧١                    | فصل في من يـــمر على العاشر ١٩٣     |
| فصل في خيار الشرط ٢٧٢                        | فصل في المعدن والكنــز ١٩٥          |
| فصل في خيار الرؤية ٢٧٦                       | فصل في مصارف الزكاة ١٩٦             |
| فصل في خيار العيب                            | فصــل في صدقة الفطر ومقدارها ووقت   |
| فصل في بيع الفاسد والباطل ٢٨٧                | وجوبها ١٩٩                          |
| فصل في الإقالة ٢٩٧                           | كتاب الصوم                          |
| فصل في المرابحة والتولية والوضيعة ٢٩٩        | فصل فيما يجب القضاء وما لا يجب      |
| فصــل في التصرف في المبيع والثمن قبل         | وفيما يكره للصائم فعله ٢٠٧          |
| القبض                                        | فصل في الكفارة ٢١١                  |
| فصل في الربا                                 | فصل في قضاء رمضان ٢١٢               |
| فصل في السُّلُم                              | فصل في الاعتكاف ٢١٤                 |
| فصل في الصرف ٢١٤                             | كتاب الحج ٢١٧                       |
| كتاب الرهن                                   | فصل في وقت الحج ومواقيت الإحرام ٢١٨ |
| فصل فيما يجوز رهنه والارتِهان وما لا         | فصل في الإحرام ٢٢١                  |
| يجوز                                         | فصل في صفة أفعال الحج . ٢٢٣         |

|                                          | •                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| كتاب الصلح ٤٥٠                           | فصل في الرهن يوضع على يد العدل وفي                      |
| فصل في المصالحة في الديون والتوكيل به    | التصرف فيه والجناية منه وعليه ٣٣٥                       |
| والتبرع ٧٥٤                              | كتاب الحَجْر ٣٣٨                                        |
| فصل في الدين المشترك والتخارج . ٤٥٩      | كتاب المأذون ٣٤٣                                        |
| كتاب الهبة ٤٦١                           | كِتَابُ الإِقْرَارِ ٣٥٠                                 |
| فصل في الرجوع في الهبة ٤٦٣               | فَصَلَ فِي الاستثناء وما في معناه ٣٥٧                   |
| فصل في العمري والصدقة ٤٦٦                | فصل                                                     |
| كتاب الوقف ٤٦٨                           | فصل في إقْرَارِ المريض ٣٦٧                              |
| فصل في إجارة الوقف وإثباته ٤٧٢           | كتاب الإَجارة ٣٧١                                       |
| كتاب الغصب ٤٧٤                           | فصل فيما يجوز من الإجارة وما يفسد                       |
| كتاب الوديعة ٤٨١                         | منها ۳۸۱                                                |
| كتاب العارية ٤٨٥                         | كتاب الشُّفعَة ٣٨٨                                      |
| كتاب اللقيط ٤٨٨                          | فصل فِي طلب الشُّفْعَة والخصومة فِيها . ٣٩٢             |
| كتاب اللَّقَطَةِ ٤٩١                     | فصل فَيما يَبْطُلُ به الشُّفْعَةُ وما لا يَبْطُلُ . ٣٩٦ |
| كتاب الْخُنْشَى ٤٩٤                      | فصل                                                     |
| كتاب المفقود ٤٩٦                         | فصـــل في الاحـــتلاف ومــــا يؤخذ به                   |
| كتاب الإباق ٤٩٧                          | المشفوع                                                 |
| كتاب إحياء الموات ٤٩٨                    | كتاب الشركة ٤٠٤                                         |
| فصل في الشُّرْب                          | كتاب المضاربة ٤١٤                                       |
| كتاب المزارعة                            | فصل في نفقة المضارب على نفسه من                         |
| فصل                                      | مال المضاربة ٤٢١                                        |
| كتاب المساقاة ٥٠٩                        | كتاب الوكالة ٤٢٤                                        |
| كتاب النكاح ٥١٠                          | فصل في التوكيل بالشراء ٤٢٨                              |
| فصل في المحرمات ٥١٢                      | فصل في الوكالة بالبيع وغيره ٤٣١                         |
| فصـــل في الأولياء والأكفياء والوكالة في | فصل في الوكيلين والعزل وبطلان الوكالة ٤٣٦               |
| النكاح                                   | كتاب الكفالة ٤٣٩                                        |
| فصل في المهر                             | فصل في الكفالة بالمال ٤٤٢                               |
| فصل في نكاح الرقيق ٥٣٨                   | كتاب الحوالة ٤٤٨                                        |

| كتاب الحدود                              | فصل في العيوب                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| فصل فی حد الشرب ۲۵۳                      | فصل في نكاح أهل الشرك ٥٤١              |
| فصل فى الأشربة                           | فصل في القَسْمِ ٥٤٦                    |
| فصل في حد القذف ٢٥٧                      | كتاب الرَّضَاعِ ٥٤٧                    |
| فصل في حد السرقة                         | كتاب الطلاق                            |
| فصـــل فـــيما يقطع في سرقته وفيما لا    | فصل في إيقاع الطلاق ٥٥٢                |
| يقطع                                     | فصـــل في الصـــريح والكـــناية وإضافة |
| فصل في قطاع الطريق ٦٧٣                   | الطلاق إلى الزمان ٥٥٣                  |
| كتاب العتق                               | فصـــل في طلاق غير المدخول بها وفي     |
| فصل في العبد يعتق بعضه                   | أيمان الطلاق ٢٥٥                       |
| فصل في التدبير ٦٨٧                       | فصل في الاختيار والمشيئة ٥٦٦           |
| فصل في الاستيلاد                         | فصل في طلاق الفارِّ ٥٦٩                |
| فصل في المكاتب                           | فصل في الرجعة ٥٧٠                      |
| فصل في الولاء ٧٠٣                        | فصل في الإيلاء ٥٧٤                     |
| كتاب الصيد والذبائح                      | فصل في الخلعِ ه                        |
| فصل في الذبائح ٧١٠                       | فصل في الظهار ٥٨٣                      |
| فصل فيما يحرم أكله ٧١٣                   | فصل في اللعان ٥٨٨                      |
| كتاب الأضحيَّة ٧١٤                       | فصل في العدة                           |
| كتاب الأيمان ٧١٧                         | فصل في ثبوت النسب ٥٩٧                  |
| فصل فيما يكون يميناً وفيما لا يكون ٧٢٠   | فصل في النفقة                          |
| فصــل في الـــيمين في الدحول والسكني     | فصل في الحضانة ١٠٧                     |
| والخروج والركوب وغير ذلك ٧٢٤             | كتاب الجنايات                          |
| فصل في اليمين في الأكل والشرب .   ٧٢٩    | اصـــل                                 |
| فصـــل في الـــيمين في الكــــلام واللبس | كتاب الديات ٦٢١                        |
| والتحلي ٧٣٣                              | صل فيما يحدثه الرجل في الطريق. ٦٢٨     |
| فصل في البيع والشراء والتزوج وتقاضي      | صل في جناية العبد والجناية عليه . ٦٣٢  |
| الدراهم ٧٣٦                              | صل في القسامة ٦٣٧                      |
| كتاب أدب القاضي ٧٣٨                      | صل في المعاقل ٦٤١                      |

| فصل في المستامن                 | كتاب الدعوى ٧٤٥                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| فصل في العشر والخراج ٨٠٩        | فصل في كيفية اليمين والاستحلاف ٧٤٨   |
| فصل في الجزية ٨١٢               | فصل في التحالف                       |
| فصل في أحكام المرتدين ٨١٦       | فصل فيمن لا يكون حصماً ٧٥٤           |
| فصل في البغاة ٨١٩               | فصل فيما يدعيه الرحلان ٧٥٥           |
| كتاب الحظر والإباحة ٨٢١         | فصل                                  |
| فصل في المسابقة ٨٢٥             | فصل في دعوى النسب ٧٦٢                |
| كتاب الوصايا ٨٢٦                | كتاب الشهادات ٧٦٨                    |
| فصل في الإيصاء بالثلث وغيره ٨٣٤ | فصــل فــيمن يقبل شهادته وفيمن لا    |
|                                 | يقبل                                 |
|                                 | فصل في الاختلاف في الشهادة ٧٧٤       |
| كتاب الفرائض ٨٤٨                | فصل في الشهادة على الشهادة ٧٧٦       |
| فصل في العصبات                  | كتاب الرجوع عن الشهادات ٧٧٨          |
| فصل فـــــي الحجب والسقوط . ١٥١ | كتاب القسمة                          |
| فصل في العول والرد ١٥٢          | فصــل في كيفية القسمة ودعوى الغلط    |
| فصل في ذوي الأرحام ٨٥٣          | فیها                                 |
| فصل في مسائل شتى ١٥٣            | كتاب الإكراه ٧٨٨                     |
| فصل في المناسخة ١٥٣             | كتاب السير ٧٩٢                       |
| حساب الفرائض ١٥٤                | فصل في الموادعة ومن يجوز أمانه . ٧٩٥ |
| الخاتمة                         | فصل في الغنائم وقسمتها ٧٩٧           |
| المصادر والمراجع ١٥٧            | فصل في كيفية القسمة ٨٠١              |
| فهرس المحتويات                  | فصل في التنفيل                       |
| ا فهرس السويات                  | قصل في استبلاء الكفار ٠ ٠ ٠ ٠        |

## MAJMA<sup>c</sup> AL-BAHRAYN WA MULTAQĀ AN-NAY-YIRAYN

( a book in Hanafi's jurisprudence )

**by** Muzaffarud-Dīn Aḥmad Ben <sup>c</sup>Ali Ibn As-Sā<sup>c</sup>āti al-Ḥanafi

> Edited by Ilias Qablān

DAR AL-KOTOB AL-ILMIYAH
Beirut-Lebanon